



د. هشَّامُ بَرْمُحَمَّد سَعِتْ دِ آل بَعْشِ

دارابن الجوزي







رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ومعه حاشية الفوائد . / هشام محمد سعيد آل برغش . - الدمام ، ١٤٤٣هـ ١٦٣٦ص ؛ ١٧٤٤٧ سم

ردمك : ۷-۳۷-۸۳۳۸-۳۷-۹۷۸

ૡઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱

روست ۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ شرح ۱۲ - الحدیث - شرح

أ . العنوان

ديوي ٣, ٣٣٧ ١٤٤٣/١٢٠٣

رقم الإيداع :۱६६٣/۱۲۰۳ ردمك : ۷-۷۷-۸۳۳۸-۲۰۳-۹۷۲

بحميغ للحقق كم كُفول تر الطبّعة الأولحث (١٤٤٣ه)

الباركود الدولى: 9786038338377

حقوق الطبع محفوظة © 184٣هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

ᡩ᠐ᢊᠣᡷᠽᢂᡚᢋ᠊ᡃᢒᡊᠣᡷᠽ᠙ᢞ᠐ᢋᢄᡧ᠐ᡷᢕᡧ᠐ᡒᢗᢂ᠐ᡷᠽ᠐ᡧ᠐ᡒᡸ᠐ᠩᠣᡫᡓ᠙ᡧ᠐ᡒᠮ᠐ᢊᢙ



# دارا بن الجوزي لِنَسْرُ راتُوْرِيْع

#### المملكة العربية السعودية:

ا**لدمام -** حي الريان - شارع عثمان بن عفان ت: ٨٤٢٨١٤٦ – ٨٤٢٧٥٩٣

**1113A** 

ص ب. واصل: ۸۱۱٤

جوّال: ١٧٩٥١ ٠٥٨٣٠

الرمز البريدي: ٢٢٢٥٦ الرقم الإضافي : ٤٩٧٣ **الرياض** - ت: ٥٩٢٦٢٢٤٩٠ جوّال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ **الأحساء** - ت: ٢٨٣٨٢١٢

#### لبنان:

**بیروت** – ت: ۰۳/۸٦۹٦۰۰ فاکس: ۰۱/٦٤۱۸۰۱

#### ىصر:

القاهرة - تلفاكس: ۲۲٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۸۱۰۰٦۸۲۳۷۳۸۸

- aljawzi@hotmail.com
- (s) +966503897671
- (f) (v) (aljawzi
- eljawzi
- (8) aljawzi.net

<del>ୡ୰୲୰ଽଽ୕ଊ୲୰ଽ୰୲୰ଽଽଊ୲୰ଽ୰୲୰ଽଽଊ୲୰ଽ୰୲୰ଽଽଊ୲୰ଽୡ୴୵ଽ</del> ᡷ᠐ᢊ᠐ᡷ᠐ᢂ᠐ᡷᢗᢀᡰ᠐ᡷᢗᢀᡰ᠐ᡷᢗᢀᡀᠫᡷᢙᢂ᠐ᡷᢗᢀᡰ᠐ᡷᢗᢀᡰ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀ᠙ᢓᢀᢞ᠐᠙ᡷᢗᢀ᠙ᡷᢗᢀᡰ᠐ᡷᢗᢀ᠐ᡷᢗᢀᡚᡷ ᡷ᠐ᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗ᠓ᡚᡷ᠐᠙᠐ᡷᢗᡚ᠙ᠫᡲ᠐ᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗᢂ᠐ᡷᢗ᠐᠙ᢒᡷᢗ᠐᠙ᢒᡷᢗ᠐᠙ᢒᡷᢗ᠐᠙ᢒᡷᢗ᠐᠙ᢓ لِلْإِمْامِ المُحَيِّثِ الفَقِيْرِ أَبِي زَكِيًّا يَحِيَّى بْزِشْكَ رَفْ الْبَّوَوْيِّ المتحف سَينة ٢٧٦ه وَمَعَكُ خاشِية الفوائد عكى رياض الصالحين أعَدَّها وجَمَعَهُا ورتَّبَهَا د. هشام بْزِمْحَكَم دسَعِبْ دِآل بَرْغَشِ دارابن الجوزي ᢞᢒᢊᠣᡷᢎᢗᢂᡚᡷᢗ᠀ᢊᢙᡲᢗᢂᠪᡒᢗᢂᡚᡷᢗ᠀ᢊᢙᡲᢗᢂᡚᢌᢗ᠀ᢊᢙᡷᢗᢂᡚᡷ᠖ᢊᢙᡷ

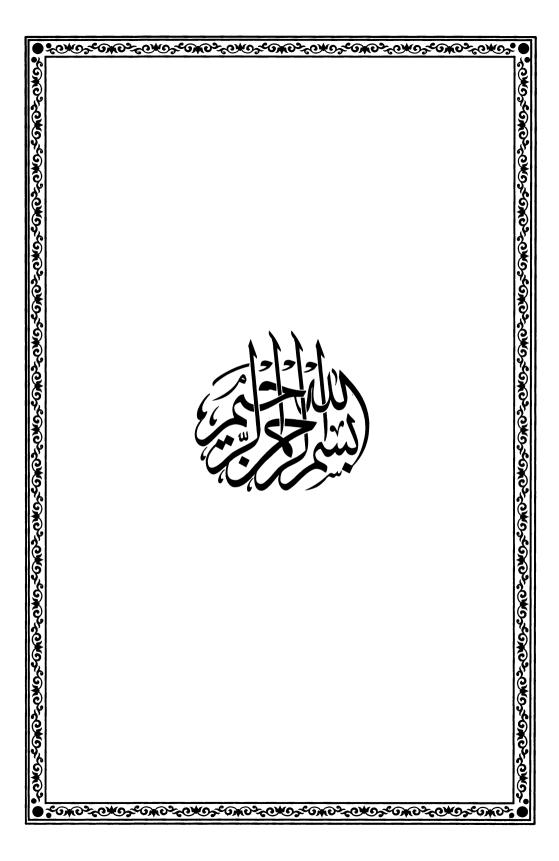



#### المقدمة

الحمدُ للهِ الذي مَنَّ على الصالحين بذِكره وطاعَتِه، فَرَتَعوا في رياض الجنَّة لشُغْلِهم بمُراقَبَتِه وعِبَادَتِه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهُ، وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه في ربوبيَّته وإلهيَّته وأسمائِهِ وصفاتِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّ سيَّدَنَا محمَّدًا عبدُه ورَسُولُه، وصفيَّه مِنْ مخلوقاتِه، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأتباعِهِ: أهلِ دينِه ووُلاته وسلَّم تسليًا.

أما بعد: فإنَّ كتاب (رياض الصَّالحين) للإمام النوويِّ رَحَمَهُ اللَّهُ، مِنْ أَنفع الكتب المختصرة؛ حيثُ جاءَ مشتملًا على الأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة، التي تَحُثُّ على سلوك الطُّرق الموصلة إلى الجنَّة، مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ، والآدابِ الباطنةِ والظَّاهرةِ، وسائرِ أنواعِ آدابِ السالكينَ، جَامعًا للترغيب والترهيب؛ مِنْ أحاديث الزهد، ورياضات النُّفوس، وتهذيب الأخلاقِ، وطهاراتِ القلوبِ وعلاجِها، وصيانةِ الجوارح وإزالةِ اعْوِجَاجِها.

كلُّ ذلك إضافةً إلى ما تميَّزَ به الكتابُ مِنْ حُسْنِ الانتقاء وجَودةِ الاختيارِ وجَمالِ التَّرتيبِ وروعة التراجِم ودِقَّتِها وفقْهِها.

ولأنّه ليسَ المُخبَرُ كالمعاين؛ فلقدْ لمستُ بنفسي أثناءَ عَملي في هذا الكتابِ المباركِ كلّ هذه المعاني العظيمةِ، بلْ أزيدُ فأقولُ: إنّ هذا الكتابَ يتميّّزُ بميزةٍ فريدةٍ؛ حيثُ إنّه ينقلُ قارئه لمعايشةِ أجواءِ عصرِ الرسالة وتفاصيلِ حياةِ الرسُولِ عَلَيْ اليوميّة، في بيتِه مع أبنائِه وبناتِه وزوجاتِه، ومع الصّغيرِ والكبيرِ، والجاهلِ والعالم، والصّديقِ والعدقِ، والمؤمنِ والكافرِ، والجاهلِ والعالم، والصّديقِ والعدقِ، والمؤمنِ والكافرِ، والجاهلِ والأمَةِ، والعَبدِ والسيّدِ، وفي دَعوتِه وفي جِهادِه وفي حِلّه وترحالِه، وفي حُزنِه وضَحكِه، وفي رضاهُ وغضبه، وصحّتِه ومَرضِه، وسَائرِ أحوالِه الشَّريفة وما تَضمَّنتُهُ مِنْ تَطبيقٍ عمليٍّ لوصفِ الله عَرَقِجَلَ له بقولِه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤].

والكتابُ يرتحلُ بقارئه مِنْ عَالَمِ الغَيبِ إلى عَالَمِ الشَّهادةِ، ويُطَوِّفُ به مِنْ ضيقِ الدُّنيا إلى سَعةِ الدُّنيا والآخرةِ، فيعيشُ القارئ معه أجواءَ الحياةِ الدُّنيا بقصرِها وسُرعةِ تَحَوُّلِها وفنائِها، والحياةِ الآخرةِ بخلودِها وبقائِها، وما تتضمَّنُه مِنْ نعيمٍ مُقيمٍ أو عذابٍ أليمٍ.

كما ينقلُ صورةً دقيقةً لدقائقِ حياةِ الصحابةِ اليوميَّةِ ومَشاعرِهم وأحوالِهم المعيشيَّةِ وزُهدِهم وإيثارِهم ما عندَ الله، وجهادِهم وبَذْلهم رغمَ ضيقِ ذاتِ أيدِيهم، ومحبَّتِهم التي تَفوقُ الوصفَ لرسُولِهم عَلَيْه، وتقديم محبَّتِه على محبَّةِ أنفسِهم وأهليهم والنَّاسِ أجمعينَ، وتَفانِيهم في خدمتِه عَلَيْهُ ونُصرتِه بكلِّ عزيزٍ.

فلا جرمَ أَنْ عَظُمَتْ به وصيَّةُ العُلَماءِ، واعتنوا به شَرحًا وتَدريسًا وتَعليقًا، فكانَ لُبابًا لذوي الألبابِ، وتلقَّته الأمَّةُ بالقَبُولِ والاحْتِفَاءِ، وَكَتَبَ الله له الانتشارَ، حتَّى لا يكادُ يخلو منه بيتٌ أو مكتبةٌ، ولعلَّ ذلك بها عَلِمَه الله مِنْ إخلاصِ مُصنِّفه، وحُسْنِ قَصْدِه، وعَظيم نُصحِه.

#### لاذا هذه الحاشية؟

لمَّا كانتِ الحاجةُ مُلِحَّةً إلى مزيدِ تيسيرٍ وتقريبٍ لما احتواهُ كتابُ (رِياضُ الصَّالحينَ) مِنْ كنوزٍ، وتجليَّةٍ لأهمِّ ما يُستفادُ مِنْ أحاديثِه، في الجوانبِ المختلفة؛ الإيهانيَّةِ والعَقديَّةِ والأخْلاقيَّةِ والسُّلوكيَّةِ والتَّربويَّةِ والاجْتهاعيَّة؛ ليستفيدَ منه العامَّةُ والخاصَّةُ، والصغيرُ والكبيرُ، والنساءُ والسُّلوكيَّةِ والتَّربويَّةِ والمحاجد والمجامع ومواسم الخير - لأجلِ ذلك كانتْ هذه الحاشيةُ والتي أسميتُها: (الفوائد على رياض الصالحين).

وقد أردتُ بها أَنْ أَشْرُفَ بالانضهام إلى هذه المسيرةِ الكريمةِ وتلكَ الكوكبةِ المباركةِ، الذينَ قامُوا بخِدمةِ هذا الكتابِ والعنايةِ به، سائلًا ذا الجلال والإكرام أَنْ يَجبرَ كسرَنا، وأَنْ يرحمَ ضَعفنا، وأَنْ يُقيلَ عثرتَنا، وأَنْ يعفوَ عنَّا.

## منهج العمل في الكتاب:

أ- اعتمدتُ نسخة رياض الصالحين بتحقيق الدكتور ماهر الفحل كأصلٍ، كما استفدتُ من نسخة دار المنهاج والتي اعتمدت مخطوطتين قوبلتا على نسخة ابن العطَّار تلميذِ الإمام النوويِّ وقُرِئتْ عليه، وكذلك نسخة دار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ علي الحلبي، وعند وجودِ اختلافِ مؤثِّر في بعضِ ألفاظِه أشيرُ إلى ذلك الاختلافِ ومصدره في الحاشية.

ب- قمتُ بشرحٍ مختصرٍ للكلماتِ الغريبة في الأحاديث -إنْ وُجِدَتْ-، أسفلَ كلِّ حديثٍ، ومَيزتُها عَنْ مَتن الكتاب بوضعها بين معكوفين تحت عنوان [شرح غريب المفردات:] هكذا.

ج- قمتُ بذكر أهمِّ ما يستفادُ من فوائد كلِّ حديث؛ وميزتُها عَنْ مَتن الكتابِ؛ حيثُ وضعتُها بين معكوفين؛ هكذا [ومما يستفاد من الحديث:]؛ وذلك من خلال الرجوع إلى شروح أهلِ العلمِ المختلفة على كتب السُّنَّة، ومِنْ خلال الشروح المختلفة على كتاب رياض الصالحين؛ ومن أهمِّها:

- " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لابن علان.
- " نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، د. مصطفى الخن وآخرون.
  - " شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، لابن عثيمين.
    - تطريز رياض الصالحين، فيصل آل مبارك.
    - ت دليل الراغبين إلى رياض الصالحين، د. فاروق حادة.
  - " إتحاف المُحبِّن بترتيب رياض الصالحين، د. محمد نعيم ساعي.
- " إضافة إلى كتب شروح الأحاديث المختلفة؛ كشروح صحيح البخاري، وشروح صحيح مسلم، وغيرها من شروح كتب السنة المختلفة.
- ت كما استفدتُ مِنْ بعض الموسوعات الحديثية الموجودة على الشبكة العنكبوتية (شبكة الإنترنت)؛ خاصة موقع الدُّرر السَّنيَّة.

أ- وحرصتُ في أسلوبِ سردِ الفوائدِ المستنبطةِ على سهولة صياغة العبارة بها يناسبُ جمهورَ المستهدَفين مِنَ الكتاب، دون الخروج عَنْ مقصود أصحابها. ولم أعزُ كلَّ فائدة بنصِّها إلى مصدرِها اكتفاءً بهذه الإحالةِ العامَّةِ، إلَّا ما اقتضَتْ المصلحةُ نقلَه بنصِّه وبلفظِه فأنقلُه بين معكوفين منسوبًا إلى قائله.

ب- أقتصرُ في سرد فوائد كلِّ حديثٍ على الرواية التي ساقها المصنف، وإنْ كانَ للحديث روايةٌ أخرى لم يذكرُها المصنِّفُ وفيها فوائدُ أخرى، لا أتعرَّضُ لها إلَّا ما رأيتُ فيه حاجةً إليها؛ فأذكرُها مع الإشارة إلى الرواية المستفادة منها.

وعندَ تكرارِ الحديثِ في أكثرِ مِنْ موضع أحيلُ في ذكرِ الفوائدِ المستفادةِ مِنَ الحديثِ إلى الموضع الأوَّلِ إلّا إذا كانَ الموضعُ الثاني أكثرَ تَفْصيلاً فأحيلُ إليه.

وقدْ حَرصَتُ على ذكرِ الفوائدِ المستفادةِ مِنْ كلِّ الأحاديثِ بها فيها الأحاديثُ التي تكلَّم عليها الشيخُ الألبانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، مع الإشارة إلى ذلك خاصَّةً إذا كانَ القولُ المترتَّبُ عليها مَرجُوحًا، أو يتعارضُ مع الأقوالِ المستفادةِ مِنَ الأحاديثِ الثابتةِ الأخرى.

ج- قمتُ بعزوِ الأحاديثِ إلى المصادرِ التي ذكرَها المصنّف، على سبيلِ التقريبِ والاختصارِ، وما كان في الصحيحين أو أحدِهما، أكتفي بعزوه إليهما في مواضعِه منهما، وما لم يكنْ فيهما أو في أحدِهما، أذكرُ رُتبتَه مِنَ الصِّحَّة والضعف حسبَ كلام أهل هذا الفنِّ، وفي المقدمة منهم من المعاصرين الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ.

فهذا ما تيسَّر جمعُه وبيانه في هذا العمل؛ فها كانَ فيه مِنْ صوابٍ فمنَ الله وحدَه، وما كان فيه مِنْ خلاف ذلك فمنِّي ومِنَ الشيطان، والله ورسولُه منه براء.

والله أسألُ أنْ يتقبَّل هذا الجهدَ بقَبول حَسن، وأنْ يجعلَه خالصًا لوجهه الكريم.

وأرى لزامًا عليَّ أنْ أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لكلِّ مَنْ أعانني على إتمام هذا الكتاب وإخراجه ونشره، وكلِّ مَنْ أفادني فيه بنصحٍ أو توجيهٍ، وأسأل الله أنْ يجزيَهم خيرَ الجزاء.

والشكرُ موصولٌ لكلِّ مَنْ وقفَ على خطأ، أو عثرَ على قُصور، فنبَّهني وأرشدَني، وله من الله الأجرُ والمثوبةُ على بذلِ النَّصيحة، ومنِّي الدُّعاءُ له بظهرِ الغيبِ، فإنَّ المسلمَ للمسلمِ كالبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا، وكلُّ بني آدم خطَّاء وخيرُ الخطَّائين التوابون.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه أبو عبد الرحمن هشام بن محمد سعيد آل برغش

إسطنبول، تركيا

الجمعة ٥ شعبان ١٤٤٢هـ يوافقه ١٩ مارس ٢٠٢١م Dr.hesham.barghash@gmail.com





الحمدُ للهِ الواحدِ القهارِ، العزيزِ الغَفَّارِ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ على النَّهارِ، تَذْكِرةً لأُولِي القُلُوبِ والأَبصارِ، وتَبْصرَةً لِذَوي الأَلبَابِ واَلاعتِبَارِ، الَّذي أَيقَظَ مِنْ خَلْقهِ مَنِ اصطَفاهُ فَزَهَّدَهُمْ في هذهِ الدَّارِ، وشَغَلهُمْ بمُراقبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفكارِ، ومُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ والادِّكَارِ، ووَفَّقَهُمْ للدَّأْبِ في طاعَتِهِ، والتَّاهُّبِ لِدَارِ القرارِ، والحَنَرِ عِمَّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ البَوَارِ، والمُحافظةِ على ذلِكَ مَعَ تَغَايُرِ التَّوْولِ والأَطْوَارِ، أَحْدُهُ أَبلَغَ حُدٍ وأَزكاهُ، وأَشمَلهُ وأَنْهاهُ، وأَشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ البَرُّ الكَرِيمُ، الوَّوفُ الرَّحيمُ، وأشهَدُ أَنَّ سَيَّدَنا مُحمِّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، وحبِيبُهُ وخلِيلُهُ، الهَادِي إلى صِرَاطٍ الرَّوفُ الرَّحيمُ، وأشهَدُ أَنَّ سَيَّدَنا مُحمِّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، وحبِيبُهُ وخلِيلُهُ، الهَادِي إلى وسَرَاطٍ مُسْتَقيم، والدَّاعِي إلى دِينٍ قويمٍ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَليهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبينَ، وَآلِ كُلِّ، وسَائِرِ الشَّالَةِ اللهَّهُ اللَّهُ وسَائِرِ الشَّالِي اللهُ اللهَاهُ اللهَاهُ السَّالِي اللهُ وسَلامُهُ عَليهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبينَ، وَآلِ كُلُّ، وسَائِرِ الصَّالِحُينَ.

أَما بعد، فقد قَال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٧]. وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ خُطُّوطِ الدُّنيًا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحُلُّ إِخْلَادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ بِمَ أَن خُطُوطِ الدُّنيًا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحُلُّ إِخْلَادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ بَهُ الْعُبَّادَ، وَاعْقَلُ لَا مَنْوِلُ حُبُورٍ، ومَشْرَعُ انفصام لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ، فلِهذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ العُبَّادَ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فيها هُمُ الزُّهَادَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ النَّاسِ فيها هُمُ الزُّهَادَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ النَّاسِ فيها هُمُ الزُّهَادَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ النَّاسِ فيها هُمُ الزُّهَادَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنْمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

| طَلَّقُــوا الـــدُّنْيَا وخَــافُوا الفِتَنَـــ | هِ عِبَــــادًا فُطنَــــا | إِنَّ للْ |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام الشافعي.

نَظَ روا فيهَ ا فَلَ مَا عَلِمُ وا أَنَّهَ اليَّسَ ثَ لِحَ مَ وَطَنَا كَيْسَ ثُ لِحَ وَطَنَا جَعَلُوهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّعَ الأَعَالِ فيها شُفُنا جَعَلُوهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فإذا كَانَ حالُها ما وصَفْتُهُ، وحالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَثَّى عَلَى الْمُكلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بنفسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيارِ، وَيَسلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إليهِ، وَيَهْتَمَّ بنفسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيارِ، وَيَسلُكُ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إليهِ، وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَهْتُ عليهِ. وأَصْوَبُ طريقٍ لهُ في ذَلِكَ، وأَرشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ المسَالِكِ، التَّأَدُّبُ بهَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّدِ الأُولِينَ والآخرينَ، وأكْرَمِ السَّابقينَ واللّه حِقينَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيهِ وَعَلى سَائِر النَّبِينَ. وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَنَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة: ٢].

وقد صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قالَ: «والله في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ» (۱) وَأَنَّهُ قالَ: «مَنْ دَعَا إِلى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجِرِ وَأَنَّهُ قالَ: «مَنْ دَعَا إِلى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجِرِ مَثْنَّهُ قالَ: «مَنْ دَعَا إِلى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجِرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئًا» (۱) وَأَنَّهُ قالَ لِعَلِيِّ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ: «فَواللهِ لأَنْ يَبْدِي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ (۱) النَّعَمِ (۱) فَرَأَيتُ أَنْ أَجْعَ مُخْتَصَرًا منَ الأحاديثِ يَبْدِي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ (۱) النَّعَمِ (۱) فَرَأَيتُ أَنْ أَجْعَ مُخْتَصَرًا منَ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ، مشتَمِلًا عَلَى مَا يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبهِ إِلى الآخِرَةِ، وحُصِّلًا لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ. الصَّحيحَةِ، مشتَمِلًا عَلَى مَا يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبهِ إِلى الآخِرَةِ، وحُصِّلًا لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ. الصَّحيحَةِ، مشتَمِلًا عَلَى مَا يكُونُ طَرِيقًا لِصَاحبهِ إِلى الآخِرَةِ، وحُصِّلًا لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ. جَامِعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد ورياضات النُّهُوسِ، وَعِلاجِهَا، وضِيانَةِ الجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وغير فَهُا مِنْ مَقَاصِدِ العارفِينَ.

وَالْتَزِمُ فيهِ أَنْ لا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الوَاضِحَاتِ، مُضَافًا إِلَى الكُتُبِ الصَّحِيحَةِ المَشْهُوراتِ. وأُصَدِّر الأَبْوَابَ مِنَ القُرْآنِ العَزِيزِ بِآياتٍ كَرِيهاتٍ، وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) (٣٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩٣) من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٨/ ١٥٨) (٢٤٠٦): «هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤) من حديث سهل بن سعد.

أَوْ شَرْحٍ مَعْنَىً خَفِيِّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهاتِ. وإِذا قُلْتُ في آخِرِ حَدِيث: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فمعناه: رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وَأَرجُو إِنْ تَمَّ هِذَا الكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا للمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الخَيْرَاتِ، حَاجزًا لَهُ عَنْ أَنُواعِ الفَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ. وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا انْتَفَعَ بِشِيءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَايخي، وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ. وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا انْتَفَعَ بِشِيءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَايخي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. وعَلَى اللهِ الكَريمِ اعْتِهادي، وَإِلَيْهِ تَفُويضي وَاسْتِنَادي، وَحَسبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُولًا إِللهِ العَزِيزِ الحَكيم.





# ١- باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والحفية

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُوا اَلصَلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ اَلْقَيْمَةِ ﴾ [البينة:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَن يَنالُ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنالُهُ النَّقُويَى مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ثُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ ﴾ [آل عمران:٢٩](١).

١- وَعَنْ أمير المؤمِنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْلِ بنِ عبدِ العُزّى بن رياحِ بنِ عبدِ اللهِ ابن قُرْطِ بن رَزاحِ بنِ عدِي بنِ كعب بنِ لُوَيِّ بنِ غالبِ القُرشِيِّ العَدويِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يقُولُ: "إنَّمَا الأَعْبَالُ بالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَخْرَتُهُ إلى الله ورسولِه، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليه». مُتَفَقَّ عَلَى صِحَتِهِ. رَوَاهُ إمامَا المُحَدِّثِينَ، أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيلَ ابْن إبراهِيمَ بْن المُغيرَةِ بنِ بَرْدِزْبه الجُعْفِيُّ البُخَادِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلم القُشَيرِيُّ النَّسَابُودِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ فِي صحيحيها اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الكُتبِ المصنفةِ. [البخاري مُسلم القُشَيرِيُّ النَّسَابُودِيُّ رَضَالِهُ عَنْهُمَ فِي صحيحيها اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الكُتبِ المصنفةِ. [البخاري مسلم القُشيريُّ النَّسَابُودِيُّ رَضَالِهُ عَنْهُمَ فِي صحيحيها اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الكُتبِ المصنفةِ. [البخاري مسلم (١٩٠٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحديثُ أصلُ في تعظيمِ أمرِ إخلاصِ النيَّةِ لله الذي هو رأسُ الأمرِ وأساسُه الذي يُبنى عليه، وهو الأساسُ في قبولِ العباداتِ، وبه حصولُ كهالِ الأمنِ والاهتداءِ في الدُّنيَا والآخرةِ.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن علان في دليل الفالحين (١/ ٥١): «وفي الآيات تنبيه للموفق على الإخلاص، وتُحذير له من الرياء، ولا يغترُّ بخفائه ظاهرًا؛ فإنَّ الله تعالى عالم بخفيات الأمور، لا تخفى عليه وساوس الصدور».

٢- أنَّ مَنْ قصَدَ بِعملِه منفعةً دنيويَّةً لم يَنلْ إلَّا تلكَ المنفعةَ ولو كان عبادةً فَلا ثوابَ له عليها، ومَنْ قصَدَ بِعملِه التَّقرُّبَ إلى اللهِ تعالى وابتغاءَ مَرضاتِه نالَ مِنْ عَملِه المَثوبةَ والأجرَ ولو كان عملًا عاديًّا.

٣- خطورةُ الرياءِ وأثرُه البالغِ في حبوطِ العملِ؛ ويكمُنُ خطرُه في كونِه أمرًا خفيًّا سريعًا إلى القلبِ، قد يقعُ فيه الإنسانُ مِنْ حيثُ لا يشعرُ؛ فآثارُه خطيرةٌ، وعواقبُه وخيمةٌ.

٤ - في الحديثِ إشارةٌ إلى عظيمِ خطرِ حبِّ الدُّنيا على النياتِ، وخاصَّةً فتنة الجاه وطلب الرياسة].

٧- وَعَنْ أُمِّ المؤمِنينَ أُمِّ عبدِ اللهِ عائشةَ رَخَالِلهُ عَنْهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يغزُو جَيْشُ الكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ كَيْفَ يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُنْعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ. [البخاري (٢١١٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَسُواقُهُمْ»: يعني الضعفة، والسُّوقة: الذين لا رأي لهم ولا خبرة. «وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ»: أي: إما ليسوا منهم في النية والقصد وإنَّما خرجوا مقهورين، أو أنْ يكونوا عِنَّنْ جمعهم الطريق ونزول القضاء].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِنايةُ اللهِ تعالى بالبَيْتِ الحَرامِ، وعِظَمُ شرف الكعبة عند الله تعالى، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لكلِّ مَنْ تُسَوِّلُ له نفسُه الاعتداءَ على البيتِ الحرامِ بأي صورةٍ كانت؛ حسيَّةً بالعدوانِ المباشرِ، أو معنويَّةً بنشرِ الفسادِ فيه والإلحادِ.

٢- أنَّ مَنْ كَثَرَ سَوادَ قومٍ جَرَى عليه حُكْمُهم في ظاهِرِ عُقوباتِ الدُّنْيَا، وفيه تَحذيرٌ لكلِّ مَنْ
 يُشاركُ أهلَ الباطلِ وأهلَ البغي والعدوانِ؛ فإنَّه يكونُ معهم في العقوبةِ.

٣- أنَّ العقوبةَ إذا وقعت تعمُّ ولا تتركُ أحدًا؛ الصالحَ والطالحَ، ثم يومَ القيامةِ يُبعثونَ
 على نيَّاتَهم.

٤ - أنَّ حُسنَ القصدِ لا يبرِّرُ خطأَ العملِ وسُوءَ التَّصرِفِ، فالنيَّةُ الطّيبةُ لا تُنجي صاحبَها من عَذابِ الدُّنْيَا، إذا كان ظاهرُ العملِ سَيِّئًا.

٥- أهميَّةُ النِّيَّةِ وأثرُها على العَبدِ].

٣- وَعَنْ عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٩٠٠)، ومسلم (١٨٦٤)].

وَمَعناهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسلَام.

# [شرح غريب الفردات:

«اسْتُنْفرِتُمْ»: طُلب منكم النفير، وهو الخروج للجهاد في سبيل الله تَعَالَى].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ أهميَّةِ النِّيَّةِ، وأنَّهَا مِنْ أوسع أبوابِ الخيرِ بعدَ إغلاقِ باب الهجرةِ مِنْ مَكَّةَ إلى المدينة، فكلُّ حركةٍ ونُقلةٍ مِنْ مكانٍ إلى آخر، مِنْ أجلِ القيامِ بأيِّ عملٍ مِنْ أعهالِ البرِّ، يؤجَرُ عليها المؤمنُ، إذا كان يَبْتَغِي بها وجة الله عَنَّفَجَلَّ، ويؤجَرُ عليها بقدرِ ما قام في قلبِه مِنَ الصِّدقِ والإخلاص.

٢- فيه معجزةٌ ظاهرةٌ لرَسُولِ الله ﷺ وهي أنَّ مكة ستبقى دارَ إسلامٍ لا يتُصوَّرُ منها الهجرةُ، وفيه بشارةٌ للمؤمنين أنَّ مكة المكرمة لنْ تعوذ بلادَ كُفرٍ؛ بل ستبقى بلادَ إسلامٍ إلى أنْ تقومَ الساعةُ.

٣- فضلُ الجهادِ في سبيلِ الله، وأنَّه ماضٍ إلى يومِ القيامةِ، وأنَّه مِنْ أكبرِ أبوابِ الخيرِ، وهو فرضُ كفايةٍ، لكنَّه يصيرُ واجبًا في أحوالٍ معيَّنة؛ منها إذا دعا الإمامُ للخروجِ إلى الجهادِ في سبيلِ الله؛ فيلزمُ طاعته].

٤ - وَعَنْ أَبِي عبدِ اللهِ جابر بن عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضَالِلَهُ عَنْكَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ بالمدِينَةِ لَرِجَالًا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إلَّا كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمُ المَرَضُ». وَفِي روايَة: «إلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ» رواهُ مسلمٌ. [مسلم (١٩١١)].

ورواهُ البخاريُّ عَنْ أنسِ رَضَالِكُ عَنْ أنسِ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَنْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فقال: «إنَّ أَقُوامًا خَلْفَنَا بِاللَّدِينَةِ مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلَا وَاديًا، إلَّا وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبِسَهُمُ العُذْرُ». [البخاري (٢٨٣٨)].

#### [شرح غريب الفردات:

«شِعْبًا»: طريقًا في جبل. «حَبَسَهُمْ»: منعهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - القاعدونَ عَن الجهادِ لعذرِ يشاركون المجاهدينَ في الأجرِ إذا صحَّتْ نيَّاتُهم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ إذا نوى العملَ الصالحَ، ولكنَّه حبسَه عنه حابسٌ، ومنعَه عنه عُذْرٌ؛ فإنَّه يُكْتَبُ له أجرُ ما نوى.

٧- بيانُ ما في الشريعةِ مِنْ سَعةٍ وفضلِ ورحمةٍ بالمكلفينَ.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ يَخْرُجُ في سبيلِ الله، في الغزوِ والجهادِ في سبيلِ الله؛ فإنَّ له أَجْرَ
 ممشاه].

٥- وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ الأَخْسِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ وَهُ وَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صحابيُّون، قَالَ:
 كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا.
 فقالَ: واللهِ، مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فقَالَ: «لك مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ، ولك ما أَخَذْتَ يَا مَعْنُ» رواهُ البخاريُ. [البخاري (١٤٢٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الأعمال بالنِّيَّات، وأنَّ للمتصدِّق أَجْرَ ما نواه، سواءٌ صادَف المستحِقَّ أو لا، وفيه أنَّ الإنسانَ إذا نوى الخَيْرَ ووقعَ الأمرُ على خلافِ ما نَوى، فإنَّه يُكْتَبُ له الأجرُ.

٢- جوازُ إعطاءِ صَدقةِ التَّطوعِ إلى الابنِ الفَقيرِ، ومثلُه الأقاربُ الفقراءُ، وإن كانوا عِنَ ثَلزمُ النفقةُ لهم، كلزومِ نَفقةِ الأبناءِ على الآباءِ، بخلافِ الزكاةِ المفروضةِ؛ فالأصلُ أنَّه لا يجوزُ لوجوبِ نفقةِ الأبِ على أبنائِه الفقراءِ المحتاجينَ، إلَّا فيما لا يلزمُه نفقتُهم كسدادِ دَينِهم؛ لأنَّه إذا أعطاهم زكاتَه واغتَنوْ ابها سقطت عنه نفقتُهم، فصارَ ببذلِه الزكاةَ مُسْقِطًا لواجبٍ عليه، والقاعدةُ أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يُسقِطَ بزكاتِه واجبًا عليه.

٣- جوازُ التحاكم بين الأبِ والابنِ، وأنَّ ذلك بمجردِه لا يكونُ عقوقًا.

٤- لا يرجِعُ الأبُ في الصَّدقةِ على ولده، بخلافِ الهبةِ فله أنْ يرجعَ فيها عندَ جُهورِ الفُقهاء إذا لم تَكنْ خَرجت عَنْ مُلكِ الابن بتصرفِه فيها].

7 - وَعَنْ أَبِي إِسحاقَ سَعدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ مالِكِ بَنِ أُهَيْب بِنِ عبدِ منافِ بِنِ زُهرَة بَنِ كلابِ بِنِ مُرَّة بِنِ كعبِ بِنِ لُؤيِّ القُرشِيِّ الزُّهرِيِّ رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَحَدِ العَشَرَةِ المشهودِ لهم بالجنَّة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ عَالَ : جاءنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### [شرح غريب المفردات:

«تَذَرُ»: تتركُ. «العَالَةُ»: الفقراءُ. «يَتكَفَّفُونَ»: يطلبون الصدقة من أكفِّ النَّاس. «فِي فِي»: في فمها. «أُخَلَّفُ»: يطول عَمرُكَ وتبقى حيًّا. «رَثَى»: في فمها. «أُخَلَّفُ»: يطول عَمرُكَ وتبقى حيًّا. «رَثَى»: رقَّ لحاله ورحِمَهُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلُقِه ﷺ، وهديه ﷺ في عيادةِ المريضِ، وما في ذلك مِنْ فوائدَ جَمَّة للعائدِ والمعودِ.

٢- ينبغي للإنسانِ مشاورةُ أهلِ العلمِ، لأنَّ سعدًا رَضَالِلَّهُ عَنْهُ استشارَ النَّبيُّ عَلَيْةٍ.

٣- جوازُ ذكرِ المريضِ ما يجدُه لغرضٍ صحيحٍ مِنْ نحوِ مداواةٍ أو دعاءٍ صالحٍ أو وصيَّةٍ أو استفتاءٍ عَنْ حالةٍ، وكراهةُ ذلك محمولةٌ على ما كان على وجهِ التسخُّطِ ونحوِه؛ لكونِه قادحًا في أجرِ مرضِه.

٤ - المريضُ مرضَ الموتِ المَخُوفِ لا يجوزُ له أَنْ يتبرَّعَ بِأَكثرَ مِنَ الثَّلْثِ مِنْ مالِه، والوصيةُ بالثلثِ خلافُ الأَوْلَى لقولِه ﷺ: «الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ».

٥- الحتُّ على صلةِ الأرحامِ والإحسانِ إلى الأقاربِ والشفقةِ على الورثِة، وأنَّ الإنسانَ الإنسانَ مالًا إذا كان مالُه قليلًا وورثتُه فقراءَ؛ فإنَّه يُفضَّلُ ألَّا يُوصِيَ بشيءٍ وفيه أنَّه إذا خلفَ الإنسانُ مالًا وانتفعَ به ورثتُه؛ كان له الأجرُ لأنَّهم أقاربُ.

٦ - أنَّ المباحاتِ إذا اقترنَت بها النيَّةُ الصالحةُ وقُصِدَ به وجهُ الله تعالى أُثيِبَ عليها فاعلُها.

٧- أنَّ الإنسانَ إذا أنفقَ نفقةً يَبتغي بها وجه الله فإنَّه يُثابُ عليها حتى نفقاتُه على أهلِه وزوجتِه ونفسِه.

٨- فيه إشارةٌ إلى أنَّ المُنفِقَ لابتغاءِ رضائه تعالى يُؤجَرُ وإنْ كانَ محلُّ الإنفاقِ محلَّ الشهوةِ
 وحظِّ النَّفس.

٩- ظهورُ معجزةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وذلك لأنَّ سعدًا عُمِّر حتَّى خلافة معاويةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

١٠ - فضيلةُ طولِ العمرِ مع الازديادِ مِنَ العَملِ الصالحِ.

١١ - خوفُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ المهاجرين مِنْ مكة أَنْ يموتوا فيها؛ لأنَّهم تركوها لله عَزَّوَجَلَّ وهاجروا إلى المدينة؛ فلم يُحِبُّوا أَنْ تكونَ مناياهم فيها، وفيه إرشادٌ إلى أَنَّ الإنسانَ إذا تركَ شيئًا لله لا ينبغي له أَنْ يَرجِعَ فيه].

٧- وَعَنْ أَبِي هريرةَ عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ رَضَالِكَ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله للهُ عَلْمُ إلى أَجْسَامِكُمْ، ولا إلى صُورِكمْ، وَلكن ينظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم» رواه مسلم.
 [مسلم (٢٥٦٤) (٣٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ تفاضلَ النَّاسِ عندَ الله يكونُ بالتقوى، ولا بدَّ مِنْ صلاحِ القلبِ والعملِ معًا، وفيه تحذيرٌ من الركونِ إلى الظاهرِ دُونَ إصلاح الباطِنِ.

٢- أهميَّةُ الاعتناءِ بحالِ القلبِ وصفاتِه، وتطهيرِه عَنْ كلِّ وصفٍ مذمومٍ، وتحليتِه بكلِّ نعتٍ محمودٍ].

٨- وَعَنْ أَبِي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسِ الأشعريِّ رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتلُ شَجَاعَةً، ويُقَاتِلُ حَيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ في سبيلِ الله؟ فقال رَسُول الله ﷺ:
 «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا، فَهوَ في سبيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«حَمِيَّةً»: أَنْفَةً وغَيرةً].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النِّيَّةَ الصَّالحة شرطٌ لقبولِ العملِ، وأنَّ العملَ لا يُقبل إلَّا إذا كان خالصًا لله تَعَالَى، وعلى سنة النَّبِيِّ عَلِيَةٍ.

٧- أنَّ الاقتتالَ على الحكمِ والملكِ ليسَ مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله.

٣- أنَّ الفَضلَ الَّذي وَرَدَ في المُجاهدينَ إنَّما يَختَصُّ بمَنْ قاتَلَ لإعلاءِ كَلِمةِ اللهِ تعالى].

٩ - وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ نُفيع بِنِ الحارثِ الثقفيِّ رَضَيَلَتُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا التَقَى المُسلِمَان بَسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ

حَريصًا عَلَى قتلِ صَاحِبِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الأعمالَ بالنياتِ، وأنَّ العزمَ على الذَّنبِ والعقدَ على عملِه معصيةٌ؛ لذلك فإنَّ الرجلَ ليَّا نوى قتلَ صاحبَه صارَ كأنَّه فاعلُ ذلك.

٢- أنَّ قتالَ المسلِمِ لأخيه بغيرِ وجهِ شرعيٍّ كبيرةٌ مِنَ الكبائرِ، وأنَّه مِنْ أسباب دخول النَّار.

٣- بيانُ أنَّ العقابَ على مَنْ عَزَمَ على المعصيةِ بقلبِه ووطَّنَ نفسَه عليها، ويُحمَلُ ما جاءَ
 في الأحاديثِ مِنَ العفوِ عَنِ الخواطرِ مِنْ غَيرِ عَزم].

١٠ - وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلاهُ الرَّجلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ فِي سُوقِهِ وبيتهِ بضْعًا وعِشرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلَّا الصَّلاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إلَّا الصَلاةُ: لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فإذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فإذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَخْبِسُهُ، وَالمَلاثِكُمُ يُعَلِّونَ : اللَّهُمَّ ارْحُمْهُ، ولمَا لَاهُمَّ الْحُمْ مَا دَامَ فِي بَخْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحُمْهُ، اللَّهُمَّ الْعُهُمَّ الْمُعُودُ فيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ الْمُ عَلَيْهِ، ومسلم (٢٤٩)].

وقوله ﷺ: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والهَاءِ وبالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«بضْعًا»: البضع: في العدد بالكسر وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع. «يُحْدِثُ»: يُنتَقَضُ وضوؤه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ صلاةِ الجماعةِ في المساجدِ، ومضاعفةُ ثوابِها، وأنَّها مِنْ أسْبابِ رَفعِ الدرجاتِ
 وتكفيرِ السيئاتِ، ودُعاءِ الملائكةِ، لِمَنْ قامَ بحقِّها، وحافظَ على آدابِها، وأنَّ ذلك مُرتبطُ

بتحقيقِ الإخلاصِ. وفي ذلك حثُّ على العنايةِ بالجهاعةِ في المساجدِ والحرصِ عليها. قَالَ الطِّيبِيُّ: «مَا يَقْنَعُ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَتْرُكُ دَرَجَاتٍ كَثِيرَةً إِلَّا غَيْرُ مُصَدِّقٍ لَهُ بِذَلِكَ، أَوْ سَفِيهٌ لَا يَهْتَدِي لِطَرِيقِ التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ».

٢- استحبابُ الوضوءِ في البيتِ وإسباغِه، والمشي إلى المسجدِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ كثرةَ
 الأجرِ بكثرةِ الخُطَأ في المشى إلى المسجدِ.

٣- فَضُلُ الجلوسِ في المُسْجِدِ على طَهارةٍ في انتظارِ الصلاةِ.

٤- حُبُّ الملائكةِ لأهلِ الإيمانِ والصلاح ودعاؤهم لهم.

٥- أنَّ الحَدَثَ في المسجدِ يمنعُ دعاءَ الملائكةِ، ولو استمرَّ جالسًا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ إيذاءَ المسلمينَ عمومًا، وفي المسجدِ خصوصًا، يُغْلِقُ أبوابَ الخيرِ على العبدِ].

11- وَعَنْ أَبِي العبَّاسِ عبدِ اللهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فيها يروي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ والسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِعَائِقِ ضِعْفِ إِلَى أَضِعَافٍ كثيرةٍ، وإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٣١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«هَمَّ»: همَّ بالأمر يهمُّ: إذا عزم عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- كتابةُ الله تعالى للعملِ، وهي على نوعين: كتابةٌ سابقةٌ: لا يعلمُها إلَّا الله عَزَقَجَلَ.
 وكتابةٌ لاحقةٌ: إذا عَمِلَ الإنسانُ العملَ كُتِبَ له حَسبَ ما تَقْتَضِيه الحِكْمةُ والعَدْلُ والفَضْلُ.

٢- التفاوتُ في تَضعيفِ الحسناتِ مبنيٌّ على الإخلاصِ ومتابعةِ العملِ على وفقِ هَدي الرسولِ عَلَيْهِ.

٣- بيانُ فضلِ الله العظيم على النَّاسِ، وسعةِ رحمتِه عَنَّوَجَلَّ بِهم؛ حيثُ إِنَّ مَنْ هَمَّ بالحسنةِ ولم يفعلْها، يُثابُ على ولم يفعلْها، يُثابُ على ولم يفعلْها، يُثابُ على ترْكها].

١٢ - وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ رَضَائِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمَعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ، يقولُ: «انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بَصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ.

قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ، وكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلا ولا مالاً، فَكَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَينِ، فَنَأَى بِي طَلَب الشَّجَرِ يَوْمًا فلم أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَينِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أو مالًا، فَلَبَنْتُ والقَدَحُ عَلَى يَدِي - أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أو مالًا، فَلَبَنْتُ والقَدَحُ عَلَى يَدِي - أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا خَتَى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ خَتَى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ فَعَلْتُ وَبِهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ مِنْهُ.

قَالَ الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلِيَّ -وفي رواية: كُنْتُ أُحِبُّها كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ - فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ منِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمائَةَ دينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا -وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا -، قَالَتْ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي رَواية: فَلَمَّ قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا -، قَالَتْ: اتَّقِ اللهُ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَكُبُ النَّاسِ إِلِيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُها. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءنِي بَعدَ حِينٍ، فَقالَ: يَا عبدَ اللهِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والغَنَمِ والرَّقيقِ، فقالَ: يَا عبدَ اللهِ، لَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْزِئ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَثْرُكُ مِنهُ شَيئًا. الَّلهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابِتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«آوَاهُم»: دخلوا وانضموا. «نَأَى»: بَعُدَ. «لا أَغْبِقُ»: أي ما كنت أُقَدِّم عليها أحدًا في شُربِ نصيبِها مِنَ اللبن الذي يشربانه. والغبوق: شرب آخر النهار، مقابل الصبوح. «يَتَضَاغُوْنَ»: يصيحون ويستغيثون من الجوع. «فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا»: كناية عَنْ مواقعتها بالحرام. «دَأْبِي»: علي. «تَفُضَّ»: الفضُّ: الكسرُ والفتحُ. «الخَاتَمُ»: كنايةٌ عَنْ بَكارِتِها. «بِحَقِّهِ»: أي بنكاحٍ حالي. «تَفُضَّ»: الفضُّ: الكسرُ والفتحُ. «الخَاتَمُ»: كنايةٌ عَنْ بَكارِتِها. «بِحَقِّهِ»: أي بنكاحٍ لا بزنا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ بِرِّ الوالِدَيْن وفَضلِ تقديمِهما على سائِرِ الأهلِ والأقارِبِ، وأنَّه مِنَ الأعمال الصالحة التي يُفرِّجُ الله بها الكرباتِ ويُزيلُ بها الظلماتِ.

٢ - فَضلُ التعفَّفِ عَنِ الحَرامِ ومُراقبةِ اللهِ تعالى والخوفِ مِنه، وأهميَّةُ التذكيرِ بالله والتخويفِ
 به، مهما كانَ حالُ المخاطَب.

- ٣- فضلُ الأمانةِ، وأداءِ حقوقِ العبادِ، وأنَّها سببٌ للنَّجاةِ في الدُّنيَا والآخرةِ.
- ٤ الحَثُّ على بَذْلِ الخيرِ للآخرينَ دونَ تَلَمُّسِ أَجْرٍ منهم على ذلك، والحَذرُ مِنَ الطَّمَع.
  - ٥- أنَّ مِن أعظم الأسباب التي تُدفع بها المكارِهُ الدُّعاءَ والتوسلَ بصالح الأعمالِ.
    - ٦- الإخلاصُ مِنْ أعظمِ أسبابِ تفريجِ الكرباتِ.
    - ٧- إثباتُ كراماتِ الصالحينَ بإجابةِ الدُّعَاءِ في الحالِ].



#### ٢- باب التوبة

قَالَ العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجَبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بحقّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوط:

أحَدُها: أنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

والثَّالثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.

وإِنْ كَانَتِ الْمُعْصِيَةُ تَتَعَلَقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هذِهِ الثَّلاَثَةُ، وأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِها، فَإِنْ كَانَتْ مالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه، وإِنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإِنْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّهُ مِنْهَا.

ويجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جميعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذلِكَ الذَّنْبِ وبَقِيَ عَلَيهِ البَاقي.

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتَابِ والسُّنَّةِ، وإجْمَاع الأُمَّةِ عَلَى وُجوبِ التَّوبةِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو ثُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ نُوبُواْ إِلَيهِ ﴾ [هود: ٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ نُوبُواْ إِلَيهِ ﴾ [هود: ٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُواْ نُوبُواْ إِلَى اللَّهِ وَوَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَالُهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٣ - وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «والله إنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْه فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواه البخاري. [البخاري (٦٣٠٧)].

١٤ - وَعَنِ الْأَغَرِّ بِنِ يسار المزنِيِّ رَضَاللَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ، فإنِّ أَتُوبُ في اليَومِ مائة مَرَّةٍ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٢) (٤١) و (٤٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ ما كانَ عليه النَّبيُّ ﷺ مِنْ لزوم التوبةِ والاستغفارِ.

٢- الحثُّ على مُلازَمَةِ الاستِغْفارِ والتوبة، وبيانُ وجوبِ التَّوبةِ على النَّاسِ جَميعًا برِّهم وفاجرِهم.

٣- اسْتِغْفارُه ﷺ هو تَعليمٌ لأُمَّتِهِ أو تَواضُعٌ منه؛ إذْ لا ذَنْبَ له، أو هو تَرَقِّ في المقاماتِ، فيستغفِرُ مِنْ كُلِّ مَقامٍ ارْتَقَى عنه، وفيه إشارةٌ إلى ضرورةِ الحذرِ مِنَ الفُتورِ عَن الذِّكرِ، ومِنَ الاستكثارِ مِنَ المباحاتِ؛ فإنَّها مِنْ أَسْبابِ القُصورِ عَنِ المقاماتِ العَليَّة.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ القسَمِ على الشيء تأكيدًا له، وإنْ لمْ يَكُنْ عندَ السامع فيه شكُّ.

٥- أهميَّةُ تعليم النَّاسِ الخيرَ باللسانِ وبالقدوةِ].

١٥ - وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنسِ بِنِ مالكٍ الأنصاريِّ -خادِم رسولِ الله ﷺ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ:
 قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أَضلَّهُ فِي أَرضٍ فَلاةٍ»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمُسْلم: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ فأيسَ مِنْهَا، فأتى شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقد أيسَ مِنْ رَاحلَتهِ، فَبَينَها هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: أيسَ مِنْ رَاحلَتهِ، فَبَينَها هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُو بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ! أَخْطأً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ». [البخاري (٣٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٧) و (٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«الفَلَاةُ»: الأرضُ القفرُ الخاليةُ. «بِخِطامِهَا»: الخطام: الحبل الذي يُقادُ به البعير].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فرحُ الله سبحانه بالتوبةِ وأهلِها، مع تمامِ غناهُ وكهالِ استغنائِه عنهم، وفيه الحثُ على التوبةِ لأنَّ الله يحبُّها وهي مِنْ مصلحةِ العبد.

٢- إثباتُ صفةِ الفرح لله تَعَالَى على ما يَليقُ بكمالِه وجلالِه، وهي مثلُ سائرِ الصفاتِ،
 كالرضا والغَضب والرحمةِ والمحبَّةِ وغير ذلك، كلُّها صفاتٌ تليقُ بالله يجبُ إثابتُها لله، على الوجه اللائقِ به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وليستْ من جنسِ صفاتِ المخلوقينَ.

٣- إذا أخطأ الإنسانُ في قولٍ من الأقوالِ ولو كان كُفرًا سَبَقَ لسانُه إليه؛ فإنَّه لا يُؤاخَذُ
 به.

٤- أهميَّةُ ضربِ المثلِ بها يصلُ إلى الأفهام مِنَ الأمورِ المحسوسةِ].

١٦ - وَعَنْ أَبِي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشْعريِّ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٥٩)].

١٧ – وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضَوَلَيْكُعَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٣)].

١٨ - وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الله عَزَّوَجَلَّ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديثٌ حسنٌ». [الترمذي (٣٥٣٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُغَرْغِرْ»: أي ما لم تبلئغْ رُوحُهُ حُلقُومَه].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ سَعةِ رَحمةِ الله تَعَالَى وعفوِه ومحبَّتِه وقبولِه للتوبةِ في أي ساعةٍ مِنْ ليلٍ، أو نهارٍ،
 وفيه الحثُّ على تجديدِ التوبةِ كلَّ يوم وليلةٍ.

٢- للتوبة توقيتُ تُقبلُ قبلَه، وهو الغَرْغَرةُ، أو خروجُ الشمسِ مِنْ مَغربِها، وفيه الحثُ
 على المبادرة إلى التوبة قبل تعذُّرها وفواتِ زمانها.

٣- ليسَ للمرءِ أَنْ يَقْنَطَ مِنْ رحمةِ الله مهم كَثُرتْ ذنوبُه؛ فإنَّ مِنْ شأنِ الإنسانِ: أَنْ يَعصِي،
 ومِنْ شأنِ الله: أَنْ يغفرَ ويتوبَ.

٤ - إثباتُ اليدِ لله عَرَّفِجَلَّ على الوجهِ اللائقِ بهِ سُبْحَانَه مِنْ غيرِ تمثيلِ ولا تكييفٍ ولا تعطيلٍ
 ولا تأويلِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ في كتابِه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَى مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]].

١٩ - وَعَنْ زِرِّ بِن حُبَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بِن عَسَّالٍ رَعَالِيَهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ، فَقَالَ: ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: ابِتِغَاء العِلْمِ، فقالَ: إِنَّ المَلائكَة تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضَى بِهَا يطْلُبُ. فقلتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي المَسْحُ عَلَى الحُقَيْنِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ، وكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذَكُرُ فِي ذَلِكَ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَنَا سَفْرًا -أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيّامٍ وَلَيالِيهِنَّ إلاّ مِنْ جَنَابَةٍ، لكنْ كَانَ عَلْمُ وَنَوْلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الهَوَى شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعُنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوًا فِي سَفْرٍ، فَيَئْنَا نَحْنُ عِنَدَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابيُّ بصَوْتٍ لَهُ جَهُورِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فأجابهُ رَسُولُ الله عَلَيْ نَحْوًا فِي سَفْرٍ، فَيَئْنَا نَحْنُ عِنَدَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابيُّ بصَوْتٍ لَهُ جَهُورِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فأجابهُ رَسُولُ الله عَلَيْ نَحْوًا فِي سَفْرٍ، فَيَنْ نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابيُّ بصَوْتٍ لَهُ جَهُورِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فأجابهُ رَسُولُ الله عَلَيْ نَحْوًا مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِي عَنْهُ إِنَّ لَي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْهُ إِنَّ المَوْرِيِّ : الْمُوعُ وَلَيَا يلْحَقْ مِ مُعْ وَلَكَا يلْحَقْ مِ مَا القِيَامَةِ».

فَهَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ المَغْرِبِ مَسيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكبُ في عَرْضِهِ أَرْبَعينَ أَوْ سَبعينَ عامًا -قَالَ شُفْيانُ أَحدُ الرُّواةِ: قِبَلَ الشَّامِ -خَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ مَفْتوحًا للتَّوْيَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وقالَ: «حَديثُ وَالأَرْضَ مَفْتوحًا للتَّوْيَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وقالَ: «حَديثُ حَسنٌ صَحيحٌ». [الترمذي (٣٥٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٣٥٣٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«جَهْوَرِيِّ»: أي عالي شديد. «هاؤم»: بمعنى: خذ، والمراد: الإجابة لما ناداه. «ويحك»: كلمة ترحُّم وتوجُّع، تقالُ لمنْ وقع في سوءٍ لا يستحقُّه. وقد يقالُ بمعنى المدح والتعجُّب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضيلةُ العلم وطلبِه، ووَضْعُ الملائكةِ أجنحَتَها لطالبِ العلم رضَّى بما يَصنعُ.

٢- ينبغي لمن أُشْكِلَ عليه شيءٌ أَنْ يَسألَ ويبحثَ عمَّنْ هو أعلمُ بهذا الشيء؛ حتى لا يبقى في قلبِه حربٌ مما سمِعَ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ المسحِ على الخفين، وهو مِنْ شعارِ أهلِ السنَّةِ، وهو ثابتٌ بالسنَّة المتواترة عَنْ
 رَسُولِ الله ﷺ.

٤ - المؤمنُ إذا أحبُّ قومًا مِنْ أهلِ الإيهانِ صار معهم، وإنْ قَصُرَ به عَملُه.

٥- كمالُ شفقتِه ورحمتِه ﷺ؛ حيثُ عذرَه لجهلِه في رفعِ صوتِه؛ فرفعَ ﷺ صوتَه، حتى كانَ مثلَ صوتِه؛ فرفعَ ﷺ صوتَه، حتى كانَ مثلَ صوتِه أو فوقَه، لفرطِ رأفتِه به؛ لئلا يحبطَ عملُه.

٦- فَضِلُ حَبِّ اللهِ تعالى ورسولِه ﷺ والأخيارِ أحياءً وميِّتينَ.

٧- سعةُ رحمةِ اللهِ بعبادِه، وفتحُه بابَ التوبةِ لهم.

٨- مِنْ بركةِ أرضِ الشامِ: أن بابَ التوبةِ خَلَقَه اللهُ تَعَالَى قِبَلَ الشامِ].

٢٠ وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ سَعْدِ بِنِ مالكِ بِنِ سِنَانِ الحدريِّ رَضَالِتُهُ عَنَهُ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ، قَالَ:
 «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ. فقال: إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ؟ فقال: لا، فَقَتَلهُ فَكَمَّلَ بِهِ مَائَةً، ثُمَّ سَأَلُ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الأَرضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. فقال: إنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: إنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: إنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: إنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: نَعَمْ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرضِ كَذَا وكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُناسًا يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، ولَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرضُ سُوءٍ.

فانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ المَوْتُ، فاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذَابِ. فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا، مُقْبِلًا بِقَلِبِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وقالتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ: إنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ -أَيْ حَكَمًا- فقالَ: قِيسُوا ما بينَ الأرضَينِ

فَإِلَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَدنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنى إِلَى الأَرْضِ التي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحَمَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلى القَريَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرِ فَجُعِلَ مِنْ أَهلِهَا».

وفي رواية في الصحيح: «فَأُوحَى الله تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وقي رواية: «فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا». وقي رواية: «فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا». [البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦) (٤٦) و(٤٧) و(٤٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَحُولُ»: يَمنعُ ويَحجُزُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعِيَّةُ التَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الكَبَائِرِ، حَتَّى مِنْ قَتْلِ الأَنْفُسِ، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا قَبِلَ تَوِبَةَ القَاتِلِ تَكَفَّلَ بِرِضَا خَصْمِهِ.

٢- ذمُّ الفُتْيَا بغيرِ علم، وفضلُ العالمِ الناصحِ على العابدِ الجاهلِ، وأنَّه ينبغي للعالِم ألَّا يقتصِرَ على الفُتيا، بل يَبذلُ النَّصيحةَ معها.

٣- أهميَّةُ مفارقةِ التائبِ المواضعَ التي عصى الله فيها، والتحولِ إلى ما يُذَكِّرُه بالله تَعالى والخيرِ والاستقامةِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ للبيئةِ وأعرافها أثرًا على الأفرادِ في وقوعِهم في المنكراتِ.

٤- الحثُّ على مصاحبةِ أهلِ الخيرِ والصلاحِ والورعِ، وأنَّ ذلك من تمامِ التوبةِ.

٥- قبولُ التوبةِ للقاتلِ، وهو الذي عليه جمهورُ أهلِ العلمِ، وحثُّ المُذْنبينَ على التَّوبةِ والمبادرةِ إليها، ومَنْعُهم مِنَ الياسِ مِن رحمةِ اللهِ تعالى، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الذنوبَ وإنْ عَظُمَتْ فعفوُ الله أعظمُ منها، وأنَّ مَنْ ألهمَه الله صِدقَ التوبةِ فقد سلكَ به طريقَ اللطفِ والقُربَةِ.

٦- أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُوكَّلِينَ بِبَنِي آدَمَ يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَكْتُبُونَهُ مُطِيعًا أَوْ عَاصِيًا وَأَنَّهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَهُمْ.

٧- فيه دليلٌ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى لِطَالِبِ التَّوْبَةِ، فَضْلًا عَنِ التَّائِبِ؛ حيث أَلْهَمَ القَرْيَةَ الَّتِي تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لِلتَّوْبَةِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَقَرَّبِي، والقَرْيَةَ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا أَنْ تَبَاعَدِي، وهذا فَضْلٌ فِي صُورَةِ عَدْلٌ، وَفِيهِ إِيهَاءٌ إِلَى أَنَّ نِيَّةَ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.

٨- في قَولِه ﷺ: «فقال: نَعَمْ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْيَةِ؟» إشارةٌ إلى مراعاة حُسْنِ الأدبِ في الخطابِ، وهو ألَّا يضاف ما فيه لومٌ ولو على سبيلِ الرمزِ للمخاطَبِ].

71- وَعَنْ عبدِ الله بن كعبِ بنِ مالكٍ، وكانِ قائِدَ كعبٍ رَضَائِفَ عَنْهُ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عمِيَ، قَالَ: سَمِعتُ كَعْبَ بنَ مالكٍ رَضَائِفَ عَنْهُ يُحَدِّثُ بحديثهِ حينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةٍ عزاها قطُّ إِلَّا في غزوة تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِي تَبُوكَ. قَالَ كعبُّ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ في غَزْوَةٍ غزاها قطُّ إِلَّا في غزوة تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِي قَدْ ثَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ ثَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِيلاً لَي بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِيلاً لِيلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلامِ، وما أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإِنْ كَانَتْ بدرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا.

وكانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَم أَكُنْ قَطُّ أَقْوى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عِنْهُ فِي تِلكَ الغَزْوَةِ، وَالله مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عِنْهُ فِي تِلكَ الغَزْوَةِ، وَالله مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى كَانَتْ تلكَ الغَزْوَةُ، فِي تِلْكَ الغَزْوَةُ، وَالله عَلَيْهِ فِي تَلْكَ الغَزْوةُ، وَالله عَيْدِها حَتَّى كَانَتْ تلكَ الغَزْوةُ، فَغَلَلْ مَفْرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا، فَجَلَّى فَغَزَاها رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي حَرِّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا، فَجَلَّى للمُسْلِمونَ مَعَ رسولِ الله للمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَاهِبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهمْ فَأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ، والمُسلِمونَ مَعَ رسولِ الله كثيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بذلِكَ الدِّيوَانَ).

قَالَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سيخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الله، وَغَزَا رَسُولُ الله ﷺ تِلْكَ الغَزوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فأرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وأَقُولُ وَسُولُ الله ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فأرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وأَتُولُ فِي نفسي: أَنَا قَادرٌ عَلَى ذلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَهَادى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فأَصْبَرَ وَسُولُ الله ﷺ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ

شَيئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَتَهَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَم يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لا أرَى لِي أُسْوَةً، إلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِّنَ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ.

وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ. كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَحَىٰ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ وَعَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبْيضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْلُ وَهُو اللّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْ وَيْنَ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

قَالَ كَعْبُ: فَلَيَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ تَوَجَّه قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَشِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وأَقُولُ: بِمَ أُخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وأَسْتَعِيْنُ عَلى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَيًّا قِيْلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ فَلَيًّا قِيْلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صَدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَو بَدَأَ بِالمَسْجِدِ بِشَيءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صَدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَو بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَيَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءهُ اللهَ عَلْفُونَ يَعْتَذِرونَ إِلَيْه ويحُلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعًا وَثَهَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى وَكَانَ إِنْ بِضَعًا وَثَهَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهُ تَعَالَى، حَتَّى جِئْتُ، فَلَيَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ المُغْضَبِ.

ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لِي: «مَا خَلَّفُكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي والله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَّأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثَتُكَ لَرَأَيتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، ولَكِنِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثَتُكَ الله أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وإنْ حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ اليوم حَدِيثَ كَذَبٍ تَرْضَى به عنِّي لَيُوشِكَنَّ الله أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وإنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ عَيْدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى الله عَنَّقَهَلَ، والله ما كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ ثَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَالَ: فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا هَذَا فقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ ثَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَالَ: فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا هَذَا فقدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ».

وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة فاتَّبَعُونِي فَقالُوا لِي: واللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعَتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِهَا اعْتَذَرَ إليهِ المُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ.

قَالَ: فَوالله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ وَقيلَ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقيلَ قُلْتُ لَهُمْ! هَلَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قَلْتُ مَنْ هُما؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيع العَمْرِيُّ، وهِلَالُ ابنُ أُمَيَّةَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ الوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ الوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُما لِي.

ونَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَلامِنا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ -أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا- حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْض، فَهَا هِيَ بالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكيَان.

وأمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ القَومِ وأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخُرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وأَلِي وَسُولَ الله ﷺ فأُسلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي الْفَسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه بَرَدِّ السَّلام أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا التَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَال ذلِكَ عَلَيَ النَّاسِ فَلْ بَعْدَهُ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاسِ مِنْ جَفْوةِ المُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِط أَبِي قَتَادَةَ وَهُو ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ نَتُ مَنَّيْتُ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهُ وَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَلَاتُ الله ورَسُولُهُ عَلَى الله ورَسُولُهُ عَلَيْهُ وَلَله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ عَلَى الله ورَسُولُهُ فَيَالَى: الله ورَسُولُهُ عَلَيْهِ عَنْ الله ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ وَلَيْ فَالَى: الله ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُولُهُ وَاللهَ عَيْلَى اللهُ ورَسُولُهُ وسُولُولُهُ ورَسُولُهُ ورَسُو

وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ المَدِينة إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِتَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى حَتَّى جَاءنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّهُ قَدْ

بَلَغَنا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ (١)، فَالحَقْ بنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنَ البَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بَهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا.

حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ يَأْتِيني، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأْتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ.

فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ (٢) لَنا خَسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ ثَهِيَ عَنْ كَلَامِنا، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْرِ صَبَاحَ خَسْيِنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحالِ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخِ الله تَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخِ أُوفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ.

فَآذَنَ رَسُولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَنَّهَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِيَلِي، وَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِ

<sup>(</sup>۱) فيها لغتان: كسر الضاد وإسكان الياء، وإسكان الضاد وفتح الياء. صحيح مسلم بشرح النووي (۹/ ۸۶) (۲۷۲۹).

<sup>(</sup>٢)كمل: بفتح الميم وضمِّها وكسرها. شرح النووي (٩/ ٨٤).

نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشارِته، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُما، وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهنِّونَنِي بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَه النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله رَضَالِيَهُ عَنْهُ يُهُو ولُ حَتَّى صَافَحَني وَهَنَّأَنِي، والله مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيرُهُ -فَكَانَ كَعْبُ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً -.

قَالَ كَعْبُّ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» فَقُلْتُ: أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عِندِ الله؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ الله عَنَّوَجَلَّ»، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمْ وَكُنَّا نَعْرِفُ عِنْدِ الله عَنَّوجَلَّ»، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمْ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولُ الله عَيَالِهِ: «أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لكَ».

فقلتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيبَر. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالصِّدْقِ، وإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَحُدُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلانِي الله تَعَالَى، أَبْلاهُ الله تَعَالَى فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكُرْتُ ذَكِنْ لِرسُولِ الله عَلَيْ إِلَى يَومِي هَذَا، وإنِّي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي والله تَعَالَى فيها بَقِيَ. الله تَعَالَى فيها بَقِيَ.

قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّهِ عَالَى اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّائِةِ اللَّهِ عَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّجُوثُ وَعَلَى النَّائِثَةِ اللَّهِينَ خُلِفُوا مَعَ الطَّالِيقِينَ خُلِفُوا مَعَ الطَّالِيقِينَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الطَّالِيقِينَ ﴾ [التوبة:١١٧-١١].

قَالَ كَعْبُ: واللهِ مَا أَنْعَمَ الله عَلِيَّ مِنْ نعمةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ للإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رَسُولَ الله ﷺ أَنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، فقال الله تَعَالَى: ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا لَلّهَ تَعَالَى: ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا لَنَهُ اللّهُ مَا قَالَ لأَحَدٍ، فقال الله تَعَالَى: ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا لَنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ لَكُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَكُونَ بِأَلّهُ لللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ اللَّهَ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ النَّهِينَ ﴾ [التوبة:٩٥-٩٦].

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرجَأَ رَسُولُ الله ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تَعَالَى فِيهِ بِذِلكَ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهُ تَعَالَى غِيهِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الغَزْو، وإنَّهَا هُوَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الغَزْو، وإنَّهَا هُو تَعْلَى فَهُ إِيَّانِ وإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقْبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: أنَّ النَّبَيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبْوكَ يَومَ الخَميسِ وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يومَ الخميس.

وفي رواية: وكانَ لَا يقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا في الضُّحَى، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. [البخاري (٤١٨))، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٣) و(٥٥) و(٥٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«عِير»: العِير: الإبل بأحمالها. «ورَّى»: أي ستره وكنى عنه، وأوهم أنَّه يريد غيره. «المفازُ»: صحارَى قليلةُ الماء. «أَصْعَرُ»: أميلُ. «الدِّيوانَ»: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. «تَقَارَطَ الغَزْوُ»: تقدَّم الغزاة وفاتوا وسبقوا. «جهازي»: أهبة السفر وعدته. «مغموصًا»: أي مطعونًا في دينه متهمًا بالنفاق. «عطفيه»: أي: جانبيه، وهي كناية عَنِ العجب. «قافلًا»: راجعًا. «مُبيضًا»: لابسًا البياض. «فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ»: عزمتُ عليه. «سَلْع»: جبل معروف بالمدينة. «تَجِدُ مَن عَلِيّ فِيهِ»: أي: تغضبُ. «عُقْبَى اللهِ»: ثوابُهُ وفضلُهُ. «استلبَثَ الوحيُ»: أبطأ. «نبَطِيُّ»: فلَاحٌ من العجم. «أَبُلانِي اللهُ»: أَنْعَمَ عَلَيَّ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حِكَمَتُه وحِنْكَتُه ﷺ في الحربِ، وحُسْنُ سِياستِه في إدارةِ المعاركِ وحُسنِ الإعدادِ لها بها يُناسبُ كلَّ معركةٍ؛ تارةً بالتوريةِ وإخفاءِ وجهتِه؛ لخداعِ أعدائه، ولئلا يسبقه الجواسيسُ ونحوُهم بالتحذيرِ، وتارةً بالتصريح بوجهته إذا اقتضت المصلحةُ ذلك.

٢- أنَّ الإنسانَ إذا لم يُبادِرْ بالعَملِ الصالحِ فإنَّه حريٌّ أنْ يُحرمَ إيَّاه.

٣- مِنْ أُصولِ خُلقِ المؤمنِ الذَّبُ عَنْ أُخيِه، وردُّ غِيبَتِه، والتهاسُ العذرِ له، ما استطاعَ إلى ذلكَ سَبيلًا.

٤- أنَّه لا عاصمَ للعبدِ مِنَ الزللِ والزيغِ إلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا علم مِنْ قلبِه الصّدقَ وحُسْنَ النيَّةِ؛ فإنَّ كعبًا رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ لكمَّا أَنْ يُزَوِّر على رَسُولِ الله ﷺ جَلَّى الله ذلك عَنْ قلبِه، وعَزمَ على أن يَصْدُق النَّبيَ ﷺ.

٦- حكمتُه ﷺ في تأديبِ العاثرينَ الصادقينَ؛ وتبسُّمُه رغمَ غضبِه؛ فإنَّه تبسَّمَ لكعبِ رَضَالِللهُ عَنهُ تبسُّمَ المُغضَب.

٧- مَشْرُوعيَّةُ هجْرانِ أهلِ البدعِ والمعاصي الظاهرةِ، وتركِ السلامِ عليهم ومقاطعتِهم
 تحقيرًا لهم وزجرًا، وللإمام أنْ يؤدِّبَ بعضَ أصحابِه بتركِ الكلام معهم.

٨- أنَّ مُسارقةَ النَّظرِ في الصلاة لا تُبْطِلُها.

٩ - شِدَّةُ امتثالِ الصَّحابةِ لأمرِ النَّبِيِّ ﷺ، وإيثارُهم طاعةَ الله ورَسُولِه ﷺ، على مودَّةِ القريبِ؛ كما جرى لأبي قتادة مع كعب رَضَالِلهُ عَنْهَا.

١٠ وجوبُ التحرُّزِ مِنْ أصحابِ الشرِّ وأهلِ السوءِ، وفضلُ التأسي بأهلِ الفضلِ والصلاح.

١١ - أنَّ الإنسانَ إذا رأى فتنةً أو خافَ فتنةً؛ فإنَّه يَنبغي له أنْ يُبادرَ بقطعِ أسبابِها والتَّخلُّصِ منها، كما فَعلَ كَعبٌ رَضَيَلْتَهُ عَنهُ بخطابِ ملكِ غَسَّان حيثُ بَادر بإحراقِه.

١٢ - جوازُ حكايةِ الحالِ عندَ الاستفتاءِ أو الشهادةِ، كما فَعلتْ امرأةُ هلالِ بن أُميةَ.

١٣ - مَشْرُ وعيَّةُ ندم المؤمنِ على ما فرطَ منه مِنَ المعاصي وبكائه عليها.

١٤ - رحمةُ النّبيِّ ﷺ بأمّتِه؛ فإنّه بعدَ أنْ أمرَهم باعتزالِ نسائِهم، رخّص لهلالِ بنِ أميةً؛
 لأنّه يحتاجُ لخدمة امرأته.

١٥ - الاحتياطُ بمجانبةِ ما يُخافُ منه الوقوعُ في منهيِّ عنه؛ إذْ إنَّ كعبًا لم يَستأذنْ أنْ تخدمَه امرأتُه لذلك.

17 - أنَّ الكناية لا يقعُ بها الطلاقُ ما لم ينوِه؛ لقولِ كعبٍ لأمرأتِه: الحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَذَا الأمْرِ. فهذا اللفظُ ليس صريحًا في الطلاقِ، وإنَّما هو كنايةُ، ولم يَنوِ به الطلاقَ فلم يَقعْ.

النّاسُ عَنْ صلاةِ الجهاعةِ إذا حصلَ للإنسانِ مثلُ هذه الحالِ وهَجرَه النّاسُ وصارَ يَتأذَّى مِنْ مُشاهدتِهم ولا يَتحمَّلُ.

١٨ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُوَ على التسابقِ إلى البُشرى بكلِّ ما يُدخلُ السرورَ على قلبِ المسلمِ مما يتعلَّقُ بأمرِ الدِّين والدُّنيَا، واستحبابُ التبشيرِ والتهنئةِ لِمَنْ تَجدَّدَت له نعمةٌ ظاهرةٌ، أو اندفعت عنه نقمةٌ وكربةٌ عظيمةٌ.

١٩ - استحبابُ سجودِ الشُّكرِ عندَ حُصولِ نِعمةٍ ظَاهرةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ ظاهرةٍ دينيَّةٍ،
 أو دنبويَّة.

• ٢- استحبابُ مكافأةِ المبشِّرِ بالخيرِ بها تيسَّرَ، ولو كان يسيرًا، واستحبابُ الخلعة له، وهو أن يخلعَ ما تطيبُ به نفسُه مِنْ ثوبٍ ونحوِه، وإعطائِه لِمَنْ بشَّره، وجوازُ استعارةِ الثيابِ للَّبس.

٢١- لا بَأْسَ بالقِيامِ إلى الرَّجُلِ لمصافحتِه وتهنئتِه بها يسرُّه.

٢٢ - فَضيلةُ كعبِ بنِ مالكِ وصاحِبَيهِ رَضَالِيّهُ عَنْهُم، وتوبةُ الله عليهم، والثناءُ عليهم بالصّدقِ
 في القرآنِ، وفضيلةُ الصّدقِ وحُسنِ عَاقِبَتِه، والتزامُ مُدَاوَمَةِ الخيرِ الذي انتفعَ به.

٢٣ استحبابُ الصَّدقةِ عندَ النِّعَمِ المُتَجَدِدةِ، لاسيَّا ما عَظُمَ منها، وكراهِيَّةُ التَّصدُّقِ
 بجميع المالِ حتى لا يُصبحَ محتاجًا يَسألُ النَّاسَ].

٢٢- وَعَنْ أَبِي نُجَيد-بِضَمِّ النُّونِ وفتحِ الجيم- عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ الحُّزَاعِيِّ رَضَالِللهُ عَلَيْهُ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فقالتْ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فقالتْ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ الله عَلَيْهَا فِإذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي فَفَعَلَ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ الله عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، فقالَ: «أَحْسِنْ (١) إِلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي فَفَعَلَ فَأَمْرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: ثَصَلِّى عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ لَتُعَلِّى عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَرَّامَ مَنْ أَنْ جَادَتْ بِنفْسِها للله عَرَّامَ كَالًا إِلَيْهَا الله عَرَّامَ كَالًا إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ إقرارِ الإنسانِ على نفسِه بالزِّنى مِنْ أجلِ تطهيرِه بالحدِّ لا مِنْ أجلِ فضحِه نفسَه.

٢- أَنَّ الزَّاني إذا أقرَّ وهو عاقلٌ لا اشتباهَ في حالِه يُؤخذُ بإقرارِه بالزِّنَى ويُقامُ عليه الحدُّ،
 وإذا كان مُحصَنًا وجبَ أَنْ يُرجمَ.

٣- تأخيرُ حدِّ الزِّني على الحاملِ إلى أنْ تضعَ؛ لأنَّها لو رُجِمَتْ وهي حاملٌ لماتَ الذي في بطنِها، وهذا مِنْ إحسانِ الشريعةِ؛ حيث اشترطت في إقامةِ الحدِّ ألَّا يتعدَّى الضَّررُ إلى غير المحدود.

٤- الوصيةُ بِمَنْ قرُبِ موتُه أنْ يتولاه أهلُه بالإحسانِ إليه والرِّفقِ به.

٥- رحمةُ النَّبِيِّ ﷺ بعصاة أمَّته، ورغبتُهُ في السَّترِ عليهم، والتهاس الرخص والأعذار لهم، والذَّبِّ عَنْ أعراضهم.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال النووي: «هذا الإحسان له سببان:

أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العاربهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك.

والثاني: أمر به رحمةً لها، إذ قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لها في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسهاعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهي عن هذا كله». شرح صحيح مسلم (٦/ ١٨٢) (١٦٩٦).

٦- مَشْرُوعيَّةُ الصلاةِ على المقتولِ حدًّا، وأنَّ الحدَّ يُكَفِّرُ ذنبَ المعصيةِ التي حُدَّ لها، وأنَّ الحدودَ إذا أُقيمَتْ فإنَّ صاحبَها يبرأُ منها، لذلك صلَّى عليها رَسُولُ الله ﷺ.

٧- النَّهيُ عَنْ سَبِّ مَنْ أُقِيمَ عليه الحدُّ؛ إذِ الحدُّ كفَّارةٌ له مُطهِّرَةٌ له في الدُّنيا والآخرةِ،
 وفيه إشارةٌ إلى أنَّ التوبةَ النَّصوحَ تمحو الذنبَ مهما كان كبيرًا].

٢٣ - وَعَنْ ابنِ عباسٍ رَعَوَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - طبيعةُ الإنسانِ أنَّه يحرصُ على الدُّنْيَا ويحبُّ التكاثرَ بالمالِ إلَّا مَنْ زكَّى نفسه وذكَّرها لقاءَ الله تَعَالَى، وفيه ذمُّ الحرصِ على الدُّنْيَا وحبِّ المكاثرةِ بها والرغبةِ فيها.

٢- أنَّ الإنسانَ لا يُشبِعُه كَثرَةُ المالِ حتى يموتَ ويمتلئ بطنُه مِنْ تُرابِ قبرِه، إلَّا مَنْ لطفَ الله به، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ المُؤمِنَ يَنبَغي أن يَكونَ أكْبَرَ هَمِّهِ العَمَلُ لِلآخِرةِ، وألَّا يَشغَلَ بالدُّنْيَا وشَهَواتِها.

٣- أنَّ التوبةَ إلى الله تَعَالَى سببٌ للانكفافِ عَن المحرماتِ والرضا بها قسمَ الله للعبدِ مِنَ
 الرِّزقِ].

٢٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَخُدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٢٨) و (١٢٩)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ الضَّحِكِ للهِ عَنَّهَجَلَ، وهو ضَحِكٌ يَليقُ بجلاله وكماله، ولا يُشبِهُ ضَحِكَ المخلوقين.

٢- أنَّ الإسلامَ والتوبةَ يَجُبَّانِ ما قبلَها، وأنَّ الكافرَ إذا تابَ مِنْ كُفره تابَ الله عليه، ولو كان قدْ قتلَ أحدًا من المسلمين، والعبرةُ بحُسْنِ الخاتمةِ، وفيه التَّرْغيبُ في الدُّخولِ في الإسلامِ، وفتحُ أبوابِ التَّوبةِ بكلِّ وسيلةٍ مها عظمَ الذنبُ.

٣- بيانُ سعةِ رحمةِ ربِّ العالمينَ، وجميلِ تدبيرِه وتنوُّعِ كرمِه، وأنَّ كرَمه وفضلَه مُتنوِّعٌ مِنْ وجوهٍ لا تُعَدُّ ولا تُحصى؛ فهذان الرَّجُلانِ اللَّذانِ قتَل أحدُهما الآخَرَ قيَّض اللهُ لكلِّ منهما مِنْ فضلِه وكرَمِه سببًا أوصَله إلى الجنَّة، وفيه أنَّ كلَّ مَنْ قُتِل في سبيلِ اللهِ فهو في الجنَّةِ].



# ٣- باب الصبر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبِرُواْ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم مِثْنَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَبَشِّرِ الصَّنبِينَ ﴾ [البقرة:١٠٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَصَر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الشورى:٤٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ الشّورى ثَعَالَى: ﴿ الشّورى ثَعَالَى: ﴿ الشّورى ثَعَالَى: ﴿ السّورى ثَعَالَى اللهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا السَّامُ وَلَا يَعَالَى: ﴿ السّورى ثَعَالَى اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا السَّامُ وَيَالِ فَضْلُهِ كَثَيرَةُ مَعْرُوفَةٌ.

٥١ - وَعَنْ أَبِي مَالَكٍ الحَارِثِ بنِ عاصمِ الأشعريِّ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمان، والحَمدُ لله تَملاً الميزان، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملان - أَوْ تَملاً - مَا بَينَ السَّماوات وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ، والصَّبْرُ ضِياءٌ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.
 كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«شَطْرُ الإِيهَانِ»: أي: نصفه. «يَغْدُو»: أي: يسعى ويعمل. «مُوبِقُهَا»: أي: مهلكها بالذنوب].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فضلُ الوُضوءِ والطَّهارةِ وبيانُ ما لهما مِنَ الأَجْرِ.
- ٢- إثبات الميزان وأنَّه حسيٌّ، والله عَزَّفَكِلَ قادر على أنْ يجعلَ الأعمالَ أجسامًا تُوضعُ في الميزانِ.
  - ٣- الحثُّ على لُزوم الذِّكْر مِنَ التحميد والتسبيح وغيرهما، وبيانُ فضلِ ذلك كلِّه.
    - ٤ أَنَّ الصَّبْرَ مَحْمُودٌ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ.
- ٥- أنَّ مَنْ امْتَثَلَ أُوَامِرَ القرآن وَاجْتَنَبَ نَوَاهِيَهُ كَانَ القرآنُ حُجَّةً لَه، ومن لَمْ يَمْتَثِلْ ذَلِكَ كان القرآنُ حُجَّةً عليه، وفيه حثٌّ على الاعتناء بالقرآن تلاوةً وتَدبُّرًا وتَعلُّمًا وعَملًا وتَعليمًا، والتحذيرُ من هَجْرِه والإعراضِ عنه وتركِ العمل به.
- ٦- حثُّ جميعِ المسلمينَ على الحرصِ على تزكيةِ النُّفوسِ بالطاعاتِ والمستحبَّاتِ، وفكاكِ النفسِ وعتقِها ببيعِها لبارئِها وخالقِها، وفيه تنبيهٌ على أنَّ الإنسانَ يُؤخَذُ بجريرةِ عملِه؛ فليعملْ لنَفْسِه ما أرادَ].

٢٦- وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ سعدِ بن مالكِ بنِ سنانٍ الخدريِّ رَحَالِلُهُ عَنْهُا: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَالُوا رَسُولَ الله ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، حُتَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفْقَ كُلُّ شَيءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ اللهُ مُتَّفَقُ يَسْتَعْفِ يُعِفَهُ اللهُ مُتَّفَقُ يَسْتَعْفِ يُعِفِهُ اللهُ مَتَّفَقُ مَنْ يَتَصَبَّرُهُ اللهُ وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » مُتَّفَقُ يَسْتَغْنِ يُعْفِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُهُ اللهُ . وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُهُ اللهُ . وَمَا أَعْطِي آخَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُهُ وَمِسلم (١٠٥٣) (١٢٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بيانُ حُسْنِ خُلُقِه ﷺ، وما كان عليه مِنَ الكَرَمِ والسَّخاءِ والإيثارِ على نفسِه.
- ٢- الحثُّ على التعفُّفِ والقَناعةِ، والصبرِ على ضيقِ العيشِ وغيرِه مِنْ مكارهِ الدُّنْيَا.
  - ٣- أنَّ الأخلاقَ الكريمةَ يُمكِنُ اكتسابُها والوصولُ إليها عَنْ طريقِ التعوُّدِ عليها.

٤ - أهميَّةُ مراعاةِ حالِ السائلِ، والاعتذارِ منه حالَ عدم وجودِ المطلوبِ، ومبادرةُ المسئولِ
 إلى نُصح السائل وإرشاده لها هو خيرٌ له مِنَ السؤالِ.

٥- الحثُّ على محاولةِ التجمُّلِ بالصبرِ حتى يُصبحَ خُلُقًا راسِخًا، والحضُّ على الاستغناءِ عَن النَّاسِ به، والتوكُّلِ على اللهِ، وانتظارِ رزقِ الله، وأنَّ الصَّبرَ أفضلُ ما أُعطيه المؤمنُ، وكذلك الجزاء عليه غيرُ مقدورٍ ولا محدودٍ].

٢٧ - وَعَنْ أَبِي يحيى صهيب بن سنانٍ رَضَالَيّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضيلَةِ الإِيهانِ وأثرِه عَلى العَبدِ المؤمنِ وحدَه، بِما يَبعثُ في صاحِبِه مِنَ التَّصرُّ فاتِ الحميدَةِ، مِنَ الشُّكرِ، والصَّبرِ، وفيه إشارةٌ إلى الارتباطِ الوثيقِ بين الإيهانِ الصادقِ والأَخلاقِ الفاضِلَةِ.

٢- الحثُّ على الإيمانِ، والتسليمِ والرضا بقضاءِ الله كلِّه، وأنَّ كُلَّ قَضَاءِ اللهِ له خَيْرٌ، و في ذلك طمأنينةُ قلبِه وانشراحُ صدرِه فيكون دائمًا في خيرِ ونعمةٍ.

٣- الحثُّ على الشُّكرِ عندَ السَّراءِ لكلِّ نعمةٍ تصيبُ المؤمنَ؛ سواء كانت دينيَّةً كعلمٍ وتوفيقي لطاعةٍ، أو دنيويَّةً كرزقٍ مِنْ مالٍ أو ولدٍ أو صحةٍ وعافيةٍ.

٤ - الحثُّ على الصبرِ على الضرَّاءِ، وأنَّ ذلك مِنْ خصالِ المؤمنين، وأنَّ مَنْ صبرَ على ما قدَّرَ الله عليه كان أمرُه دائمًا إلى خيرًا.

٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضَحُالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ جَعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: وَاكْرِبَ أَبْتَاهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كُرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ» فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجابَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: وَاكْرِبَ أَبْتَاهُ، جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: رَبَّا دَعَاهُ! يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَطْابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ ثَحْثُوا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ التُرَابَ؟! رواه البخاري. [البخاري (٤٤٦٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«ثَقُلُ»: أي: مِنْ شِدَّةِ المرضِ. «يتغشَّاهُ الكرْبُ»: تنزلُ به الشدَّةُ مِنْ سَكَراتِ الموتِ. «نْنعَاهُ»: من النعي، الإخبارُ بالوفاة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أنَّ الرَّسُولَ ﷺ كغيرِه مِنَ البشرِ، وجميع الأمور البشريَّة تعتري النَّبيَّ ﷺ، وفيه ردُّ على الذين يستغيثونَ بالرَّسُولِ ﷺ.

٢- جوازُ توجُّعِ الحيِّ للميِّتِ عندَ احتضارِه.

٣- لا بأسَ بالنَّدب اليسير بالثناء على الميِّت، إذا لمْ يكنْ مُؤْذِنًا بتسخُّطٍ على الله عَزَّقَجَلَ،
 وإذا كانَ الميِّتُ مُتَّصفًا بتلك الصفاتِ؛ فلا يُمنعُ ذكرُه بها بعدَ موتِه].

٢٩ – وَعَنْ أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بِنِ زِيدِ بِنِ حارثةَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ وحِبِّه وابنِ حبِّه رَخِوَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: أَرْسَلَتُ بِنْتُ النَّبِ عَلَيْهِ: إِنَّ ابْنِي قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرَئُ السَّلامَ، ويقُولُ: «إِنَّ لله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجلٍ مُسَمَّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيهِ لَيَأْتِينَهَا. فقامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجْلُ رَعُولِ الله ﷺ الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقَالَ سَعِدٌ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟ فَقالَ: «هذِهِ رَحَمَةٌ جَعَلَها اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ».

وفي رواية: «فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَمَاءَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)]. وَمَعنَى «تَقَعْقَعُ»: تَتَحرَّكُ وتَضْطَرَبُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ التعزيَّةِ، والأمرُ بالصَّبْرِ والاحتسابِ والتسليم لقضاءِ الله تعالى عند المصيبةِ، وفيه تسليةُ المصابِ وتذكيرُه أَنَّ هَذَا الَّذِي أَخَذَه الله منه كَانَ لله لَا له؛ فينبغي أَنْ لا يَجزعَ كَمَا لَا يَجْزعَ كَمَا لَا يَجْزعُ مَنِ اسْتُرِدَّتْ مِنْهُ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ.

٢- تواضعُ المصطفى ﷺ، وإكرامُه لأهلِ بيتِه، وإبرارُ قسمِهم، وفيه جوازُ استحضارِ ذوي الفضلِ رجاء بركتِهم ودعائِهم، وجوازُ المشي إلى التعزيَّة والعيادة بغير إذنٍ.

٣- الترغيبُ في الشفقةِ على خَلق الله والرحمة لهم، وأنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ.

٤- الترهيبُ من القساوة وجمودِ القلبِ، وأَنَّ مُجَرَّدَ البُكَاءِ وَدَمْعٍ بِعَيْنٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، بَلْ هُوَ رَحْمَةٌ وَفَضِيلَةٌ، وَإِنَّمَا المُحَرَّمُ النَّوْحُ وَالنَّدْبُ وَالبُكَاءُ المَقْرُونُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا].

٣٠- وَعَنْ صهيب رَضَالِلُهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ؛ فَبَعثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ، مَا السَّحْرَ؛ فَبَعثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إِلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ، مَرَّ بَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحرُ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبِ أَخْبَ إِلَيْكَ مِنْ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبِ أَخْبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هِذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمضِي النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهبَ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هِذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمضِي النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهبَ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمضِي النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَتَى النَّاسُ مِنْ الْمُركَ وَالْأَبْرِصَ، ويداوي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ فَإِن النَّاسَ مِنْ سَائِرِ فَإِن الغُلامُ يُبْرَئُ الغُلامُ يُبْرئُ الأَكْمَة وَالأَبْرِصَ، ويداوي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاء.

فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلملِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فأتاه بَهَدَايا كَثيرَةٍ، فَقَالَ: مَا ها هُنَا لَكَ أَجْمُعُ إِنْ أَنتَ شَفَيتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّهَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ آمَنْتَ بِالله تَعَالَى دَعُوتُ الله فَشْفَاكَ، فَإَنْ آمَنْتَ بِالله تَعَالَى دَعُوتُ الله فَشْفَاكَ، فَإَمَن بِالله تَعَالَى فَشْفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ اللَّكُ: مَنْ رَدِّ فَآمَن بِالله تَعَالَى فَشْفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَأَتَى المَلِكَ فَجَلسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجِلِسُ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَدِّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلامِ، فَجِيء بِالغُلامِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَمْمَةُ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ و تَفْعَلُ! فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ إِنْ إِنَّا يَشْفِي الله تَعَالَى.

فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهبِ؛ فَجِيء بالرَّاهبِ فَقيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالِنْشَارِ فَوُضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَليسِ المَلِكِ فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بالعُكرم فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَل، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ.

فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفنيهمْ بِهَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبلُ فَسَقَطُوا، وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ: كَفَانِيهمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ، فَإِنْ رَجِعَ عَنْ دِينِهِ وإلَّا فَا قُذَهُ وَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيهمْ بِهَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فَغَرِقُوا، وَجَاء يَمْشي إِلَى المَلِكِ. فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ: كَفَانيهمُ الله تَعَالَى.

فَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحدٍ وَتَصْلُبُني عَلَى جِدْعٍ، ثُمَّ خُدْ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِسمِ الله ربِّ الغُلامِ، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلتَني، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد واحدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِدْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِه، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسمِ اللهِ ربِّ الغُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَهاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأْتِ الْعُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَهاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأْتِي اللَّهُ مِنْ كَنَانَتِه، ثُمَّ وَصَدَع يَدَهُ في صُدْغِهِ فَهاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأْتِي اللَّهُ مَنْ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَهاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأْتِي اللَّي فَتَى النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأَتَى النَّاسُ: آمَنَ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِّ الغُلامِ، فَلَا اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَمَعَهَا صَبِي لَهَا، فَقَالَ المَ عَنْ دِينِهِ فَأَقْدِه فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمهُ اصْبِي لَهَا، فَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمهُ اصْبِرِي فَقَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمهُ اصْبِرِي فَقَعَلُوا حَتَى الْحَقَ اللَهُ الغُلامُ: يَا أُمهُ اصْبِرِي فَقَعَلُ عَلَى الْحَقِ الْ مَالِم (٢٠٠٥).

«ذِروَةُ الجَبَلِ»: أَعْلاهُ، وَهِيَ -بكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَة وَضَمِّهَا -. وَ «القُرْقُورُ»: بضَمِّ القَافَينِ نَوعٌ مِنَ السُّفُن. وَ «الصَّعيدُ» هُنَا: الأَرضُ البَارِزَةُ. وَ «الأُخْدُودُ» الشُّقُوقُ في الأَرضِ كَالنَّهْرِ الصَّغير، وَ «أُضْرِمَ»: أَوْقدَ، وَ «انْكَفَأَتْ» أَي: انْقَلَبَتْ، وَ «تَقَاعَسَتْ»: تَوَقفت وجبنت.

### [شرح غريب المفردات:

«الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ»: الأكمه: الذي يولد أعمى. والبرص: داء معروف، وهو بياض يقع في الجسد. «فَرَجَف»: تحرك واضطرب. «فَانْكَفَأَتْ»: انقلبتْ. «كَبِدُ القَوْسِ»: مقبضها عند الرمي. «صُدْغِهِ»: الصدغ: ما بين العين إلى شحمة الأذن. «نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ»: ما كنت تحذر وتخاف. «أَفْوَاهُ السِّكَكِ»: أبواب الطرق. «فَخُدَّتْ»: أي شُقَّت الأخاديد في الطرق وأُشعِلت فيها النار. «فَأَقحمُوهُ»: اطرحوه كرهًا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ حِرصِ أهلِ الباطلِ على نشرِ باطلِهم وتعليمِه وتوريثِه إلى الأجيالِ التي بعدَهم.

٢- شِدَّةُ حاجةِ الحاكمِ الفرعون الظالمِ المستبدِّ إلى الاستعانةِ بسحرةِ زمانِه، الذين يُروِّجونَ لباطلِه، ويَخدَعُونَ النَّاسَ، ويَقلِبُونَ الحقائقَ في أعينِهم ليُروهُم الحقَّ باطلًا والباطلَ حقًّا، ولكلِّ فرعونَ سحرةٌ، وسحرةُ كلِّ زمانٍ بحسبه.

٣- فائدةُ التعلُّمِ في الصغرِ؛ لأنَّ الصغيرَ سريعُ الحفظِ ولا يَنسى ما حفظَه في صغرِه، وذلك يجعلُ العلمَ سَجيَّةً له وغريزةً.

٤- أهميَّةُ العنايةِ بالأبناءِ وتنشئتِهم نشأةً صالحةً وتربيتِهم على معاني العقيدةِ والإيهانِ والتضحيةِ في سبيلِ اللهِ.

٥- جوازُ استعمالِ المعاريض.

٦ - تواضعُ العالمِ الربانيِّ، واعترافُه بالفَضْلِ لِمَنْ هو أفضلُ منه، كاعترافِ الراهبِ للغلامِ.

٧- لا بأسَ بثناءِ المعلِّمِ على تلميذِه بحضورِه إذا لم يترتَّبْ عليه فتنةٌ مِنْ عُجْبٍ ونحوِه.

٨- يَنبغي لأهلِ العلمِ والإيهانِ ألَّا ينسبوا نعمةَ الله إليهم، وإنَّما ينسبونها إلى الله عَزَّفَجَلَّ.

٩ - أنَّ الدَّاعيَ إلى الله يبذلُ الخيرَ والهُدى للنَّاسِ محتسبًا، ولا يَسألُ أحدًا أجرًا على عملِه وهدايته.

١٠ - أنَّ الابتلاءَ في ذاتِ الله طريقُ ممتدةٌ وملحمةٌ لا تنتهي وسُنَّةٌ ماضيةٌ في الدعواتِ والمصلحين إلى أنْ يرثَ الله الأرضَ ومَنْ عليها.

١١ - فضلُ التوكلِ على الله والاستعانةِ بالله وحده، وأنَّ الله سبحانه يحفظُ عبادَه المؤمنين ويَكْفِيهم إذا اعتصموا به وتوكَّلوا عليه والتجَأوا إليه.

١٢ - إِثباتُ كرامةِ الأولياءِ.

١٣ - مشروعيَّةُ التضحيَّةِ بالنَّفسِ والتغريرِ بها في سبيلِ نشرِ الدعوةِ، كما فعل الغلامُ مع الملكِ ودلَّه إلى كيفيةِ قتلِه.

١٤ - شِدَّةُ عداوةِ الجبابرةِ والكُفَّارِ لعقيدةِ التوحيدِ وأهلِها، حيثُ إنَّها تهَدِمُ عروشَهم
 وتمحو باطلَهم.

١٥ - غِلْظَةُ الحِكَّامِ الظَّالمين وشِدَّةُ قَسُوتِهم وبَطشِهم بشعوبِهم، لأَجْلِ مُحَافَظَتِهم على مُلكِهم وعُروشِهم، وإنْ استدعى ذلك قتلَ الشعبِ كلِّه دُونَ تفريقِ بينَ رجلٍ وامرأةٍ وشيخٍ ورضيع، وتحريقَهم جميعًا بلا رحمةٍ ولا شفقةٍ ولا هوادةٍ!

١٦ - أهميَّةُ القصَصِ النبوي وأثرُها في تصحيح المفاهيم وتربيةِ النَّاسِ على الدِّينِ القويمِ].

٣١- وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ عَلَيْهُ بامرأةٍ تَبكي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي الله واصْبِري» فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّيهُ فَإِنَّكَ لَم تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعرِفْهُ، فَقيلَ لَهَا: إِنَّه النَّبيُّ عَلَيْهُ فَأَتَتْ بَابَ النَّبيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فقالتْ: لَمْ أَعْرِفكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «تبكي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا». [البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦) (١٥)]. [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ البكاءَ عند القبرِ يُنافي الصبرَ؛ ولهذا قالَ لها ﷺ: «اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي»، وفيه إرشادٌ إلى الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ مع كلِّ أحدٍ.

٢- الإرشادُ إلى أهميَّةِ الاعتذارِ إلى أهلِ الفضلِ إذا أساء الإنسانُ أدبَه معهم.

٣- حُسْنُ خُلُقِ الرَسُولِ ﷺ وتواضعُه، ورِفقُه، وعدمُ انتصارِه لنفسِه الشريفةِ، وإعذارُه
 لهذه المرأة بجهلِها.

٤ - لاينبغي للإنسانِ المسئولِ عَنْ حوائجِ المسلمينَ أنْ يجعلَ على بيتِه بوابًا يمنعُ النَّاسَ إذا كان النَّاسُ يحتاجُون إليه، وأنْ يُيسرَ لهم سبيلَ الوصولِ إليه.

٥- أنَّ الصبرَ الذي يُحمدُ فاعلُه هو الصبرُ عندَ الصدمةِ الأولى].

٣٢- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِسُّهَ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لَعَبدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ» رواه البخاري. [البخاري عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ» رواه البخاري. [البخاري (٦٤٢٤)].

#### [شرح غربب المفردات:

«صَفيُّه»: حبيبُه المقرَّبُ، كالولدِ والأخ. «احتسبه»: صبرَ طالبًا الأجرَ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ أَجْرِ مصيبةِ فقد الأصفياء مِنْ أهل الدُّنْيَا واحتسابِهم، وكونُه لا جزاءَ له إلَّا الجنَّة.

٢ - فضلُ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ وكرمُه على عبادِه].

٣٣- وَعَنْ عائشةَ رَضَالِتُهُ عَنَهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فيمكثُ فِي بلدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يصيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ الطَّاعُونِ فيمكثُ فِي بلدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يصيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ. رواه البخاري. [البخاري (٣٤٧٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«الطَّاعُون»: اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة، كالكوليرا وغيرها. وقيل: إنَّه نوع خاص مِنَ الوباء].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ مَنْ صبرَ على الطاعونِ، وما في معناه مِنَ الأوبئةِ، واحتسبَ أجرَه على الله،
 وعَلِمَ أَنَّه لا يصيبُه إلَّا ما كتبَ الله له.

٢- بيانُ عنايةِ اللهِ تعالى بهذه الأمَّةِ؛ حيثُ جعَل ما عُدَّ عذابًا لغيرهم رحمةً لهم].

٣٤ وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ الله عَرَّفَكَلَ، قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عبدي بحبيبتَيه فَصَبرَ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ» يريد عينيه، رواه البخاري. [البخاري (٥٦٥٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ أَجْرِمَنْ صبر على فقد بَصرِه واحتسبَ أجرَه عند الله تعالى، وأنَّ الله يُعَوِّضُه عَنْ
 ذلك الجنَّـة].

٣٥- وَعَنْ عطَاء بن أبي رَباحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابنُ عَباسٍ رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُا: أَلَا أُريكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة؟ فَقُلْتُ: بِلَى، قَالَ: هذِهِ المُرْأَةُ السَّوداءُ أتتِ النَّبِي عَيْقٍ، فَقَالَتْ: إنِّي أُصْرَعُ، وإنِّي أَتكَشَّف، فَادعُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ» فَادعُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إنِّي أَتكَشَّفُ فَادعُ الله أَنْ لا أَتكشَّف، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري فَقَالَتْ: أَنْ بِأَنِي أَتكشَفُ فَادعُ الله أَنْ لا أَتكشَف، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري مسلم (٢٥٧٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«أُصْرَعُ»: يصيبني الصَّرع، وهو عِلَّةُ يَصحبُها غيبوبةٌ وتَشنجٌ. «أَتَكَشَّفُ»: أتعرَّى].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ثقةُ الصَّحابةِ رَضَوَالِنَّهُ عَنْهُمْ في موعودِ رَسُولِ الله ﷺ.

٢- بيانُ فضْلِ الصَّابرينَ على البلاءِ والمرَض، وجزاءِ اللهِ الذي ينتظرُهم مُقابلَ صبرِهم واحتسابِهم، وفيه أنَّ المصائِبَ التي تَجري بلا اختيارِ العبدِ كالمرَضِ، إنَّما يُثابُ على الصَّبرِ عليها لا على نفْسِ ما يَحدُثُ مِنَ المصيبةِ.

٣- بيانُ أنَّ الصَّبرَ على البلاء يُورِثُ الجنَّةَ، وأنَّ مريضَ الصَّرعِ يُثابُ عليه أكملَ ثوابٍ إذا صبرَ واحتسبَ.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ التداوي، وأنَّ الأخذ بالعزيمةِ أفضلُ مِنَ الأخذِ بالرُّخْصَةِ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نفسِه الطاقةَ ولمْ يضِعُفْ عَن التزام العزيمةِ.

٥- أنَّ الابتلاءَ سُنَّةٌ ماضيةٌ مِنْ مُقتضياتِ حِكمةِ اللهِ وعدلِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في خَلْقِه].

٣٦- وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رَضَالِللَهُ عَالَى: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ، صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأَدْمَوهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومي، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم وَجْهِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومي، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم (١٧٩٢)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما لاقاه النّبيُّ عَيَّالَةً مِنْ شديدِ أذى الكفَّارِ في سبيلِ الدعوةِ مع حلمِه وصبرِه
 وعفوه ورحمتِه.

٢- عظيمُ رَأفةِ النَّبِيِّ عَيْدٍ بقومِه، وشِدَّةُ حُبِّه الخيرَ لهم، ودعاؤه لهم بالمغفرةِ رغمَ شِدَّةِ أَذاهم له؛ خَشيةً مِنْ حُلولِ العَذابِ عليهم جَزاءً لقبيح صنيعهم.

٣- إرشادُ الدُّعَاةِ إلى الله إلى أهميَّةِ التأسِّي برَسُولِ الله ﷺ في صبرِه في سبيلِ الدعوةِ إلى الله، ومقابلةِ الإِساءةِ والجهلِ بالإحسانِ والحِلْم].

٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأَبِي هَرِيرَةَ رَضَائِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىً، وَلَا غَمِّ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَاياهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٦٤١)، ومسلم (٢٥٧٣) (٥٢)]. و«الوَصَبُ»: المرض.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الصَّبرِ على المصائبِ كاقَّة، والرضا بقضاءِ الله وقدرِه، وأهميَّةُ احتسابِ أُجْرِ الابتلاءِ عند الله تَعَالَى.

٢- أنَّ المصائبَ القدريَّةَ تُكفِّر السيئاتِ، وفيه بشارةٌ عظيمةٌ لكلِّ مؤمنٍ؛ لأنَّ الآدميَّ لا ينْفَك مِنْ ألم، أو مصيبةٍ غالبًا.

٣- تَسليَّةٌ للمؤمنِ فيها يُصِيبُهُ مِنْ مصائبِ الدُّنْيَا ومِنَ الأمراضِ؛ فكلُّ ما يُصيبُ المؤمنَ خيرٌ له].

٣٨- وَعَنِ ابنِ مسعودٍ رَعَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وهو يُوعَكُ، فقلت: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكُ أَعْدِيدًا، قَالَ: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ» قلْتُ: ذلِكَ أن لَكَ أَجْرِينِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، ذلِكَ كَذلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ أَذَى، شَوْكَةٌ فَهَا فَوقَهَا إلَّا كَفَّرَ اللهُ بَهَا سَيِّنَاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٧٨)، وهسلم (٢٥٧١) (٤٥)]. وَ«الوَعْكُ»: مَغْثُ الحُمَّى، وقيلَ: الحُمَّى.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ ما أصابَ النَّبيَّ ﷺ مِنْ أنواع البلاءِ.

٢- أنَّ الأجرَ على قدرِ المشقَّةِ، وأنَّ المرضَ إذا اشتدَّ ضُوعِفَ الأجرُ.

٣- كُلَّما قويتْ معرفةُ الْمُبْتَلَى بالله هانَ عليه البلاءُ وإنْ كانَ شديدًا.

٤- أنَّ الأمراضَ وغيرَها مِنَ المُؤذياتِ التي تصيبُ المؤمنَ مُطهِّرةٌ له مِنَ الذُّنوبِ].

٣٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» رواه البخاري. [البخاري (٥٦٤٥)]. وَضَبَطُوا «يُصِبْ» بِفَتْح الصَّاد وكَسْرها.

### [شرح غريب المفردات:

«يُصِبْ مِنْهُ»: معناها بكسر الصاد (يُصِبْ): أي: أنَّ الله يُقدِّرُ عليه المصائبَ حتى يَبتليه بها أيصبرُ أم يضجرُ. ومعناها بالفتح (يُصَبْ): أي: يُصابُ مِنَ الله ومِنْ غيرِه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بُشرَى عظيمةٌ لكلِّ مؤمنٍ وتعزيَّةٌ له فيها أصابه، وتسليَّةٌ له ليصبرَ ويحتسبَ الأجرَ عندَ الله].

٤٠ وَعَنْ أَنس رَعَهَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فاعلًا، فَليَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) (٢١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهي عَنْ تمنِّي الموتِ لضُرِّ أصابَه مِنْ مرضٍ، أو فقرٍ، أو نحو ذلك، ولكنْ يسألُ الله السلامة.

٢- إرشادُ المؤمنِ إذا نزل به ضرُ أنْ يصبرَ ولا يضجَرَ، وأنْ يرضى بقضاءِ الله وقدرِه، وأنْ يُفوِّض أمرَه إلى الله عَزَّقِجَلَّ ويكلَ أمرَه إليه؛ ليختارَ له بعلمِه التَّام وحكمتِه البالغةِ الأصلحَ والأُخْيرَ لحالِه مِنَ الحياةِ أو الوفاةِ.

٣- أنَّه ينبغي للإنسانِ إذا دعا لشخص بطولِ العمرِ أنْ يُقَيِّدَ هذا الدُّعاءَ؛ فيقول: أطال الله بقاءَك على طاعتِه، حتى يكونَ في طولِ بقائِه خيرٌ.

٤ - فيه دليلٌ على جوازِ أنْ يشترطَ العبدُ على الله عَزَّفَجَلَّ في الدُّعَاءِ].

وفي رواية: «وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُـرْدَةً وَقَـدْ لَقِينا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَدَّةً». [البخاري (٣٦١٢) و(٣٨٥٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مُتَوسِّدٌ بُردةً»: أي: يَجعلُ بُردةً وسادةً له يَتَكئ عليها].

### [ومما يستفاد من الحديث:

٢- مَشْرُوعيَّةُ الاستنصارِ بالقوي، وطلبِ الدُّعَاءِ مِكَنْ هو مُجابُ الدَّعوةِ، أو مِنْ أهل الخير والصلاح، وفيه دليلٌ على جوازِ ذِكرِ ما يتعرَّض له المسلمُ مِنَ البلاءِ مِنْ بابِ الإخبارِ، لا مِنْ بابِ الشَّكُوى.

٢- الثناءُ على ثباتِ أهلِ الإيهانِ مِنَ الأممِ السابقةِ على دينهم وعدمِ تركِه، مع شِدَّةِ ما تعرَّضوا له مِنَ أنواعِ الأذى والبَطْشِ والتنكيلِ، وبيانُ أنَّ العداوةَ بينَ أهلِ الحقِّ والباطلِ قديمةٌ، وفيه إرشادٌ للدعاة والمربِّين والمتربَّيْنَ إلى أهميَّةِ التأسي بسير المُصلحين السابقين في صبرِهم وثباتِهم.

٣- وجوبُ الصبرِ على أذيَّةِ أعداءِ الله، مع الأخذِ بأسبابِ النَّصـرِ والفرجِ، ومدحُ الصبرِ
 على العذابِ في سبيلِ الله، وعدمُ إقرارِ عينِ الكافرِ باللفظِ بكلمةِ الكُفرِ وإنْ كانت جائزةً حينئذٍ
 للإكراه.

٤ - ينبغي للدعاة والمصلحين عند الشدائد أنْ يَفتحوا للنَّاس نافذة أملٍ واستبشارِ فرجِ الله وعدم الاستعجال.

٥- فيه معجزةٌ مِنْ معجزاتِ الرسُولِ ﷺ، وعلامةٌ مِنْ علاماتِ نُبوَّتِه؛ حيثُ وقعَ ما أخبرَ به النَّبيُّ ﷺ مِنْ تمام الدِّينِ، وانتشارِ الأمْنِ، وإنجازِ الله ما وعَدَ نبيَّه ﷺ مِنْ ذلِك].

٤٧ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَيَلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ حُنَينٍ آثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ نَاسًا في القسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَلْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعطَى نَاسًا مِنْ أَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَلْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعطَى نَاسًا مِنْ أَشْرافِ العَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في القسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: واللهِ إِنَّ هذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُريدَ فيهَا وَجُهُ اللهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرَتُهُ بِهَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ فيهَا وَجُهُ اللهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَأَتْيَتُهُ فَأَخْبَرَتُهُ بِهَا قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالطِّرْفِ. ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالطِّرْفِ. وَمُنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم يَعْدِلِ اللهُ وَرسولُهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالطِّرْفِ. وَمُنْ هَذَا فَصَبر». فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْه بَعَدَهَا حَدِيثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٥٠)، وقَوْلُهُ: «كالطِّرْفِ» هُو بِكَسْرِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَر.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - دليلٌ على أنَّ للإمامِ أنْ يُعطيَ مَنْ يرى في عطيَّتِه المصلحةَ ولو أكثر مِنْ غيره، إذا كان في هذا مصلحةٌ للإسلام.

٢- حِلمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وصبرُه على الأذى، اقْتِدَاءً بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وفيه استحبابُ الإعراضِ عَنِ الجاهلِ والصفحِ عَن الأَذى والتأسِّي بمَنْ مَضى مِنَ الصَّالحين، والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ في الصبرِ على الأذى، وفيه فَضْلُ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وشِدَّةُ صبرِه.

٣- جَوَازُ إِخْبَارِ الإِمَامِ وَأَهْلِ الفَضْلِ بِمَا يُقَالُ فِيهِمْ، عِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِمْ، على سَبيلِ النَّصْحِ؛ لِيُحَذِّرُوا القَائِلَ، وَفِيهِ بَيَانُ مَا يُبَاحُ مِنَ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، فقصدُ ابنِ مَسْعُودٍ كَانَ نُصْحَ النَّبِيِّ عَيَّكِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ النَّهِيِّ وَالنَّمِيمَةِ، فقصدُ ابنِ مَسْعُودٍ كَانَ نُصْحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ النَّهِيِّ وَالنَّمِيمَةِ، فقصدُ ابنِ مَسْعُودٍ كَانَ نُصْحَ النَّبيِّ عَيَّكِ وَالنَّمِيمَةِ، فقصدُ ابنِ مَسْعُودٍ كَانَ نُصْحَ النَّبيِّ وَالْمُورُ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ النِّفَاقَ؛ لِيَحْذَرَ مِنْهُ، وَهَذَا جَائِزُ ].

٤٣ - وَعَنْ أَنسِ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يومَ القِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٩٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«يوافي»: يأتي بذنبه حاملًا له على كاهله. «فمن رضي»: أي: لم يتسخط].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ حظيمُ رحمةِ اللهِ بعبدِه المؤمنِ؛ حيثُ يُطَهِّرُه مِنْ ذنوبِه وآثامِه بها يَبتَليهِ به؛ فإنَّه يُوافي اللهَ يومَ القِيامةِ وليس عليه ذَنبٌ، قد طهَّرتْه المصائبُ والبلايا بصبره عليها ورضاه بقضاءِ الله وقَدَرِه.

٢- أنَّ الذنوبَ والخطايا والآثامَ مُوجِبَةٌ للعقوبةِ، فعلى العاقلِ تأمُّلُ ذلك والحذرُ منه.

٣- بيانُ حكمةِ الله عَزْوَجَلَ في ابتلائِه عِبادَه واختبارِهم؛ ليَعلمَ المؤمِنَ المطيعَ الراضي مِنَ العاصي الساخطِ، وأنَّه كلَّما كَثُر وزاد البلاءُ زادَتِ الحسناتُ في مُقابِل ذلك.

٤- الحثُّ على الصبر على المصائبِ وما تجري به الأقدارُ، وأنَّه خيرٌ للنَّاسِ في الحالِ والمآلِ،
 والتحذيرُ مِنَ السَّخطِ على أقدارَ الله، وبيانُ عاقبةِ ذلك الوخيمةِ].

٤٤- وَعَنْ أَنسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ابنُ لأبي طَلْحَة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يَشتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَة، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَة، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أَمُّ سُلَيم وَهِي أَمُّ الصَّبِيِّ: هُو أَسْكُنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَسْكُنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّ أَصْبِحَ أَبُو طَلْحَة أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيلَة؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَصْبِحَ أَبُو طَلْحَة أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيلَة؟» قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْهِ، وَبَعَثَ مَعَهُ بَارِكُ لَهُمَا»، فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْهِ، وَبَعَثَ مَعَهُ بَارِكُ لَهُهَا»، فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ عَلِيْهِ، وَبَعَثَ مَعَهُ بَرَاتُ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَمَضَعَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ وَسَمَّاهُ عَبَدَ الله. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية للبُخَارِيِّ: قَالَ ابنُ عُييْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسَعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ، يَعْنِي: مِنْ أَوْلادِ عَبدِ الله المَولُودِ.

وَفِي رواية لمسلم: مَاتَ ابنُ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أَمِّ سُلَيم، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ بَابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَخْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا. فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبعَ وأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيتَ لو أَنَّ قُومًا أَعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ، قَالَ: فَعَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِني حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَتني بِابْنِي؟! فانْطَلَقَ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ، قَالَ: فَعَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِني حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَتني بِابْنِي؟! فانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله ﷺ: ﴿ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَالَ: فَحَمَلَتْ. وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَي سَفَرٍ وَهِي مَعَهُ.

وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى المَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنُوا مِنَ المَدِينَة، فَضَرَبَهَا اللهَ ﷺ.

قَالَ: يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجدُ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلدَت غُلامًا.

فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ، لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. وَذَكَرَ تَمَّامَ الحَدِيثِ. [البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«يَشْتَكِي»: يشتكي مرضًا. «فَقُبِضَ»: مات. «أَصَابَ مِنْهَا»: جامَعَهَا. «وَارُوا الصَّبِيَّ»: ادفنوه. «حَنَّكُهُ»: جعل مَضيغَ التمرِ في حَنَكِ الصَّبِي].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنقبةُ أُمِّ سليم رَضَيَلِيَّهُ عَنهَا وعظيمُ صَبرها، وحُسْنُ رضاها بقضاء الله تَعَالَى، وجزالة عقلها، وحُسْنُ تَبَعُّلِها لزوجها، وفيه تزيُّنُ المرأة لزوجِها، وتعرُّضُها لطلبِ الجهاعِ منه، واجتهادُها في عملِ مصالحِه.

- ٢- مَشْرُوعيَّةُ تسميَّةِ المرضِ بالشكوى، وجوازُ استعمالِ المعاريضِ عندَ الحاجةِ.
- ٣- فضلُ الصَّبر، وعاقبتُه الحميدةُ، والتَّعويضُ العاجلُ لكلِّ مَنْ صَبَر عندَ الصَّدمةِ الأولى.
- ٤- أنَّه مَنْ أُصيبَ بمُصيبةٍ لم يَعلمْ بها؛ أنَّه ينبغي أنْ يرفق له في إخبارِه بها بألطفِ التعريض.
  - ٥- إجابةُ دعاءِ النَّبيِّ ﷺ وكرامتُه عندَ الله تَعَالَى.
  - ٦- إثباتُ الكرامةِ لأبي طلحةَ رَضَاٰلِتَهُ عَنْهُ حين خفَّفَ الله الطَّلقَ على امر أتِه بدعائِه.
- ٧- بركةُ ريقِ النَّبِيِّ ﷺ، وجوازُ تحنيكِ المولودِ، واستحبابُ التسميَّةِ بعبدِ الله، وفضلُ التَّمرِ وما فيه مِنْ خيرٍ وبركةٍ.

٨- كراهيةُ طروقِ المسافرِ أهلِه ليلًا دون أنْ يُخبرَهم لتتهيأً وتتزينَ له ولئلا يَرى منهم ما قدْ
 يكرهُه].

وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إنَّمَا الشَدِيدُ النَّهِ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) (٢٠٠)].

« وَالصُّرَعَةُ»: بضَمِّ الصَّادِ وَفَتْح الرَّاءِ، وأَصْلُهُ عِنْدَ العَرَبِ: مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثيرًا.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مجاهدة النفسِ أشدُّ مِنْ مجاهدة العدو، وأنَّ مِنْ أعظمِ الأدلَّةِ على قوَّةِ الشخصيَّةِ:
 الجِلم، وضَبْطَ النَّفس عند الغضب.

٢ - أنَّ الغضَبَ وإنْ كانَ غريزةً نفسيَّةً جبَّارةً، فإنَّه يمكِنُ مقاومتُه بعدَ وقوعِه.

٣- أنَّ مقاومة الغضبِ وامتلاكَ النَّفسِ عندَ وقوعِه مِنْ أفضلِ الأعمالِ الصَّالحة الَّتي يثابُ عليها].

23 - وَعَنْ سُلَيْهَانَ بِن صُرَدٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جالِسًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرٌ وَجْهُهُ، وانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ، ذَهَبَ منهُ مَا يَجِدُ». فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ، قَالَ: "تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم النَّبِيَ عَلِيْهِ، قَالَ: (١٠٩).

### [شرح غريب المفردات:

«أَوْدَاجُهُ»: هي ما أحاطَ بالعُنقِ من العروقِ التي يقطعُها الذابحُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إرشادُ الإنسانِ إذا غضِبَ أنْ يجسَ نفسَه، وأنْ يصبرَ، وأنْ يتعوَّذَ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الشيطانَ هو الذي يثيرُ الغضبَ ويشعلُ النَّارَ، وأنَّ دواءَه الاستعاذةُ.

٢- التأكيدُ على عدم الغضب بدفع أسبابِه قبلَ وقوعِه، ومُراعاة آدابِ الشرعِ وأوامرِه عند حصولِه.

٣- جوازُ رِوَايةِ الحديثِ بالمعنى للعَارفِ به، كما قَالَ الصحابيُ للرجلِ المُغضَبِ: إنَّ النَّبيَّ عَلِيْةٍ، قَالَ: «تَعَوَّذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم»].

٧٤ - وَعَنْ معاذِ بنِ أَنسٍ رَضَيَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيظًا، وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُحَكِّرُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ» رُواه أَبو داود والترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن». [أبو داود (٤٧٧٧)، والترمذي (٢٠٢١)، وحسنة الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٧٧٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«كَظَمَ غَيظًا»: أيْ: احتملَ الغضبَ في نفسِه وأمسَك عليه ولَم يُخرِجُه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ كظمِ الغيظِ مع القدرةِ على الانتقامِ، وما أعدَّه اللهُ لِمَنْ يفعلُ ذلك يومَ القيامةِ
 مِنَ المنزلةِ العظيمةِ والثوابِ الكبيرِ؛ لأنَّه قهر النَّفسَ الأمَّارةَ بالسُّوءِ، وتغلَّبَ عليها، وتجرَّع مرارةَ
 الصَّبرِ في ذاتِ الله.

قال القاري: «وَهَذَا الثَّنَاءُ الجَمِيلُ وَالجَزَاءُ الجَزِيلُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى مُجُرَّدِ كَظْمِ الغَيْظِ، فَكَيْفَ إِذَا انْضَمَّ العَفْوُ إِلَيْهِ أَوْ زَادَ بِالإِحْسَانِ عَلَيْهِ؟!»].

٤٨ - وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أوصِني. قَالَ: «لا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» رواه البخاري. [البخاري (٦١١٦)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ على استنصاحِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ بحثًا عَن الخيرِ والعملِ به.

٢- مُراعاةُ حَالِ السائل والمستنصِح، وجوابُه بها يناسبُه ويحتاجُ إليه، لا بأعلى ما يُوصَى به.

٣- خطورةُ آفةِ الغضبِ وعواقبُها الوخيمةُ على الفردِ والمجتمعِ، وأنَّه جماعُ الشرِّ كله، كما أنَّ عدَمه جماعُ الخيرِ كله، ويتأكَّدُ ذلك في حقِّ العلماءِ والدعاة؛ لأنَّ أثرَ الغضبِ السيئ لا يعودُ لشخصِ الدَّاعيةِ نفسِه فحسبُ؛ بلْ وتترتَّبُ عليه آثارٌ وخيمةٌ على الدَّعوةِ نفسِها.

٤ - التأكيدُ على عدمِ الغضبِ بدفعِ أسبابِه قبلَ وقوعِه، ومراعاةُ آدابِ الشرعِ وأوامرِه
 عند حصولِه، وعدمُ الاستجابةِ لنزعاتِ الغضبِ.

٥- تكرارُ الكلام والنصيحةِ لتأكيدِها وبيانِ أهميتِها ومنزلتِها.

٦- بلاغةُ وفصاحةُ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ، وأنَّه أُوتِيَ جوامعُ الكلم].

٤٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَزَالُ البَلاءُ بِالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نفسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٩٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٨١٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ البلاءِ وأثرُه في تكفيرِ الذُّنوبِ، وبيانُ أنَّه مِنْ شأنِ الصَّالحين، وأنَّ المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارةً للإنسانِ.

٢- أَنَّ مِنْ رحمة الله عَنَّوَجَلَّ بعبادِه المؤمنين: أن يُكَفِّرَ عنهم ذنوبَهم بها يَبتَلِيهم مِنْ مصائبِ الدُّنْيَا وآفاتها.

٣- صدقُ الإيهانِ يتجلى عند المصائبِ والمحنِ، أمَّا ضعفُ الإيهانِ فسرعانَ ما يعتري
 صاحبَهُ التردُّدُ وسوءُ الظَّنِّ بالله تَعَالَى، كها هو حالُ المنافقين].

• ٥- وَعَنِ ابْنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قَدِمَ عُييْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَقَالَ عُييْنَةُ لا بْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُييْنَةُ لا بْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لَهُ عُمَرُ.

فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الْخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلا تَحْكُمُ فِينَا بِالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ رَضَّالِيَّهُ عَنَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ، إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّهِ ﷺ: هُمَرُ رَضَّالِيَّهُ عَنَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ، إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّهِ ﷺ: هُنُو رُضَى الْجَاهِلِينَ، واللهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعُنِ الْجَاهِلِينَ، واللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى. رواه البخاري. [البخاري قَالَ اللهُ تَعَالَى. رواه البخاري. [البخاري قَالَ عَنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. رواه البخاري. [البخاري].

## [شرح غريب المفردات:

«القُرَّاءُ»: جمع قارئ، وهو القارئ للقرآن المتفهم لمعانيه. «كُهُولًا»: الكهل من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين، وقيل: أراد بالكهل الحليم العاقل. «هِيُّ»: كلمة تهديد. «مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ»: أي: ما تعطينا العطاء الكثير].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تقديمُ أولي الفضلِ والعِلْمِ والفِقْهِ والقرآنِ على مَنْ عَدَاهُم، وإنْ كانوا دُونَهم في السنِّ والنَّسب.
- ٢ ينبغي لولي الأمرِ مجالسةُ وتقريبُ أهلِ العلمِ والإيهانِ، والقراءِ، والفقهاءِ، وأولي النُّهَى؛
   ليذكِّرُوه إذا نَسِيَ، ويُعينُوه إذا ذَكَرَ.
  - ٣- الإرشادُ إلى الحِلم عَن الجُهَّالِ والصَّبرِ على أذاهم.
  - ٤ فضيلةُ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في تعظيمِه لآياتِ الله، ووقوفِه عندها، وقبولِه النصيحةَ.
- ٥- مَشْرُوعيَّةُ اتخاذِ الأميرِ أو المسئولِ البوَّابينَ؛ فقـدْ يدخلُ مَنْ لا يُرتضى وقـدْ يدخلُ المجرمون فيؤذونَه].
- ٥١ وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَّا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسَأَلُونَ الله اللهِ عَلَيْكُمْ، وَتَسَأَلُونَ الله اللهِ عَلَيْكُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ. [البخاري (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٤٣)].

«وَالأَثْرَةُ»: الانْفِرادُ بالشَّيءِ عَمَّنَ لَهُ فِيهِ حَتُّ.

«وَأُسَيْدٌ»: بضم الهمزة. «وحُضيْرٌ»: بحاءٍ مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم.

## [شرح غريب المفردات:

«تَسْتَعْمِلُنِي»: أي: تجعلني واليًا على شيء من أمر النَّاس].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - ترك استعمال مَنْ يحرص عَلَى الولاية، وإرشادُ مَنْ يحرصُ على ذلك لما هو أصلحُ
 له.

٢- إخبارُ النّبيِّ ﷺ بها سيُحْدِثه الأمراءُ والحكّامُ مِنَ الأمورِ المنكرةِ في شرعِ الله، فالواجبُ مناصحتُهم والصبرُ على أذيّتِهم.

٣- كلُّ مسئولٌ عَنْ عملِه ومؤاخَذٌ بتقصيرِه، فالخطأ لا يُعالَجُ بخطأ مثلِه، فتقصيرُ الحُكَّام في واجبِهم لا يُسوِّغُ تقصيرَ النَّاسِ في واجباتِهم!

٤ - إرشادُه ﷺ الأنصارَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ إلى تعظيمِ أمرِ الدِّين، وتقديمِهِ على أمرِ الدُّنيا، والصبرِ على ما يلْقَوْنه في الدُّنيا من الأثرَةِ، حتَّى يلْقَوْه على الحوضِ في القيامةِ سالمِينَ مِنَ التَّنافُسِ والتَّباغُضِ في حُطامِها].

٥٣ – وَعَنْ أَبِي إِبراهيم عبدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فِي بعْضِ أَيامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ، فَإِذَا لقيتُمُوهُمْ فَاصْبرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ».

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلِيْهِ، وبالله التوفيق. [البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ تمنِّي لقاءِ العدوِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَةِ الإِعْجَابِ وَالاِتِّكَالِ عَلَى النَّفْسِ وَالوُثُوقِ بِالقُوَّةِ، وفيه تنبيهُ على أَنَّه لَا يَنْبَغِي لأحدٍ أَنْ يتَمَنَّى البلاء بِحَال.

٢- الأَمْرُ بِسُؤَالِ الله العَافِيَة، ويتناولُ ذلك دَفْعَ جَمِيعِ المَكْـرُوهَاتِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ.

٣- الأَمرُ بالصبرِ والثباتِ عند اللقاءِ، والحضُّ على الجهادِ، والإخبارُ عَنْ عظيم فضلِه.

٤- الإرشادُ إلى الدُّعَاءِ حالَ الشدائدِ، والخروجِ مِنَ الحولِ والقوّةِ، والجمع بين الأَخذِ بالأَسبابِ، والتوكُّلِ على اللهِ تعالى، وذلك مِنْ أعظمِ الأسبابِ لبلوغ المآربِ ونيلِ المطالبِ].



#### ٤ - باب الصدق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ صَدَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ صَدَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ صَدَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محد: ٢١].

## وأما الأحاديث:

٥٤ فالأول: عَنِ ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وإِنَّ البَّرِّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ إِلَى الفَّجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (٢٦٠٧) (٢٦٠٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«البرُّ»: اسمٌ جامعٌ للخيرِ كلِّه؛ أَي: إِلَى العَمَل الصَّالح والخيرات كلِّها. «الفُجُور»: الميلُ عَن الاسْتقَامَة، والانبعاثُ فِي المعاصِي. «يُكْتَبَ عند الله»: يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، وَيَسْتَحِقُّ الوَصْف؛ بِمَنْزِلَةِ الصِّدِّيقِينَ وَثَوَابِهِمْ، أَوْ صِفَةِ الكَذَّابِينَ وَعِقَابِهِمْ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الصِّدقِ، وأنَّه يهدي إلى العملِ الصالحِ والجنَّةِ، والحَثُّ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ، وقصدِه، وَالإعْتِنَاءِ بِهِ، فإنَّه إذا كَثُرُ مِنْهُ عُرِفَ بِهِ، وَكَتَبَهُ اللهُ صِدِّيقًا.

٢- ذمُّ الكذبِ، وأنَّه يوصلُ إلى الفجورِ والنَّارِ، والتَّحْذِيرُ مِنَ الكَذِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِيهِ؛
 فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ كَثْرُ مِنْهُ فَعُرِفَ بِهِ، وَكَتَبَهُ اللهُ كَذَّابًا].

٥٥ - الثاني: عَنْ أبي محمد الحسن بنِ عليِّ بن أبي طالب رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: حَفظْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فإنَّ الصِّدقَ طُمَأنِينَةٌ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث صحيح». [الترمذي (٢٥١٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٥١٨)].

قوله: «يَريبُكَ» هُوَ بفتح الياء وضمِّها: ومعناه اتركْ مَا تَشُكُّ في حِلِّهِ وَاعْدِلْ إِلَى مَا لا تَشُكُّ فِيهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بالابتعادِ عَنْ مواطنِ الشبُهاتِ، ففي ذلك حصولُ الطمأنينةِ وراحةِ البالِ للمسلم، وإنَّ مِنَ السلامةِ الابتعادَ عَن الملامةِ.

٢- الحديثُ قاعدةٌ عظيمةٌ في أنواعِ المعاملاتِ؛ فمَنْ ارتابَ في معاملةِ شخصٍ؛ في تجارةٍ
 أو مصاهرةٍ أو إقراضٍ أو غيرِها؛ فالأسلمُ له أنْ يتركَ ما يريبُه مِنْ معاملتِه إلى ما لا يريبُه.

٣- فيه إشارةٌ إلى الرجوع إلى القلوبِ الطاهرةِ والنُّفوسِ الصافيةِ عندَ الاشتباهِ، فإنَّ نفسَ المؤمنِ جُبِلَتْ على الطمأنينةِ إلى الصِّدقِ، والنَّفرِ مِنَ الكَذِب.

٤- الحديثُ عُمدةٌ وأصلٌ عظيمٌ في الورعِ وتركِ الشبهاتِ في العباداتِ والمعاملاتِ والمناكحاتِ، وسائرِ أبوابِ الأحكام.

٥- ينبغي التنبيهُ على الورعِ الفاسدِ، مِنْ بعضِ العُصاةِ المفرِّطِينَ، فإنَّ التدقيقَ في التوقفِ عَن الشبهاتِ إنَّما يصلحُ لِمَنِ استقامت أحوالُه كلُّها، وتشابهتْ أعمالُه في التَّقوى والورع].

٥٦ - الثالث: عَنْ أبي سفيانَ صَخرِ بنِ حربٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في حديثه الطويلِ في قصةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرقَلُ: فَهَاذَا يَأْمُرُكُمْ -يعني: النَّبِيَ عَيَالِهِ - قَالَ أبو سفيانَ: قُلْتُ: يقولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَحدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ويَأْمُرُنَا بِالصَلاةِ، وَالصَّدْقِ، والعَفَافِ، وَالصَّلَةِ» لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ويَأْمُرُنَا بِالصَلاةِ، وَالصَّدْقِ، والعَفَافِ، وَالصَّلَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«هِرَقْلَ»: اسم ملك الروم. «العَفَافِ»: الكفُّ عَن المحارمِ وخوارمِ المروءةِ. «الصَّلَةِ»: صلة الأرحام].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الدَّعوةُ إلى توحيدِ الله عَزَّهَجَلَّ وعدمِ الشِّركِ به أولُ ما يجبُ الاعتناءُ به والدَّعوةُ إليه.

٢- منزلةُ الصلاة وأهميَّتُها، وأنَّها أعظمُ الواجباتِ بعدَ التوحيدِ.

٣- منزلةُ الأخلاقِ في الإسلامِ، والأمرُ بها، وأعظمُها الصِّدقُ والعَفافُ وصلةُ الأرحام].

٥٧ - الرابع: عَنْ أَبِي ثابت، وقيلَ: أَبِي سعيد، وقيلَ: أَبِي الوليد، سهل بن حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريٌّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ بدريٌّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» رواه مسلم. [مسلم (١٩٠٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«بدريُّ»: أي شهد بدرًا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على سُؤالِ الله الشَّهادةَ وتمنيِّها بصدقٍ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ نوى خَيرًا وحالَ بينه وبينَ فِعلِه حائلٌ، فإنَّه يُكتبُ له أَجرُه، وإنْ لمْ يَتَّفِقْ له عملُه].

٥٥ - الخامس: عَنْ أَبِي هريرةَ رَحَيَكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "غَزَا نبيٌّ مِنَ الأنْبِياءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتْبَعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَبْنِي بِمَا وَلاَ أَحَدٌ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتْبَعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَبْنِي بِمَا وَلاً اَحَدٌ اللهِ مَنْ وَلا أَحَدٌ اللهَّرَى غَنَّا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَا اللّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ - يعني النَّارَ لللّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ - يعني النَّارَ لللهُمَّ الْعَبْهُمُ الْعَبْهُمُ الْعَلُولُ فَلَتبايعني قبيلتُك، فلزِقَتْ يدُ رجلين أو ثلاثة بيدِه، فقال: فيكم بيكِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فلتبايعني قبيلتُك، فلزِقَتْ يدُ رجلين أو ثلاثة بيدِه، فقال: فيكم الغلولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مثلِ رأسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوضَعَهَا فَجَاءت النَّارُ فَأَكَلَتُها. فَلَمْ عَلَيْهِ الغَلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مثلِ رأسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوضَعَهَا فَجَاءت النَّارُ فَأَكَلَتُها. فَلَمْ عَلَى الغَنَائِمُ لاَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَ الله لَنَا الغَنَائِمَ لَيًّا رَأَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا» مُتَفَقً عَلَيْهِ. الغَنائِمُ لاَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَكُلُ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ لَيًّا رَأَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَا» مُتَفَقً عَلَيْهِ. البخلولُ، ومسلم (١٧٤٧)].

«الخَلِفَاتُ» بفتحِ الخَاءِ المعجمة وكسر اللامِ: جمع خِلفة وهي الناقة الحامِل.

## [شرح غريب المفردات:

«بُضْع امرأةٍ»: أي: فرجُ امرأةٍ. «يبني»: أي: يدخل بها. «فَحُبِسَتْ»: أي: أوقفها لله تَعَالَى. «الغُلُولُ»: السرقة مِنَ الغنيمة. «لَزِقَتْ»: التصقت].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجهادَ مشروعٌ في الأمَمِ السابقةِ، كما هو مشروعٌ في هذه الأمَّةِ.

٢- أنَّ المهاتِ الكبرى، والقضايا المصيرية التي يرتبطُ بها عزُّ الأمَّةِ ونصرُها، ينبغي ألَّا تُفوَّض إلَّا لحازمِ فارغِ القلب، لمْ تأسرُه الدُّنيًا، ولمْ يشغلُه المعاشُ، ولمْ تُلهِه الشهواتُ،

لأنَّ المتعلقَ بأمورِ الدُّنْيَا، وشؤونِ الحياةِ والمعاشِ، قدْ يضعُفُ عزمُه عَن المواجهةِ والإقدامِ، والقلبُ إذا تَشعَّبتْ به الهمومُ ضعُف عملُ الجوارح.

٣- أنَّ فتنَ الدُّنْيَا تدعو النفسَ إلى الهلع ومحبَّةِ البقاء.

٤ - فيه دليلٌ على عظمةِ الله عَزَّقَجَلَّ، وأنَّه هو مُدَبِّرُ الكونِ والمُتصرِّفُ فيه.

٥- أنَّ الأنبياءَ لا يعملونَ الغيبَ، إلَّا ما أطلعهم الله عليه.

٦- بيانُ نعمةِ الله على هذه الأمّةِ، وتَفضيلِ اللهِ عَرَّقَ عَلَى لها، واختصاصها بتَحليلِ الغَنائمِ، وكانتْ حرامًا على مَنْ كان قَبْلَنا].

99- السادس: عَنْ أَبِي خالد حَكيمِ بنِ حزامٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بيعِهمَا، وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢) (٤٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«البَيِّعَانِ» أي: البائع والمشتري. «بالخِيَار» أي: كلُّ منهما يختارُ ما يريدُ. «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»: ما داما في مكان العَقْدِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ خيارِ المجلسِ لكلِّ مِنَ البائعِ والمشترى، مِنْ إمضاءِ البيعِ أو فسخِه. وأنَّ مدَّتَه مِنْ حينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقا مِنْ مجلسِ العَقدِ.

٢- الصّدقُ في المعاملةِ وبيانُ ما في السلعةِ مِنْ عيبٍ أو نقصٍ مِنْ أسبابِ البركةِ والربحِ والنّهاءِ.

٣- الكذبُ في المعاملةِ والغشُّ وكتمانُ عيوبِ السلعةِ مِنْ أسبابِ الخسارةِ ومَحقِ البركة].



## ٥ - باب المراقبة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَعَكُمْ أَئِنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَئِنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [آل عمران:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر:١٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ خَالِهُ مَا تُخْفِى الصُّدُورُ ﴾ [غافر:١٩]، وَالآيات فِي البابِ كثيرة معلومة.

## وأما الأحاديث:

• ٦- فالأول: عَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ أَثُرُ ذَاتَ يَوم، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيَابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبَتَيهِ، وَوَضعَ كَفَّيهِ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبَتَيهِ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرِنِي عَنِ الإسلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «الإسلامُ: أَنْ تَشْهدَ أَنْ لَسُه عَلَيْهِ: لا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيتَ لا إلهَ إِلَّا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُوْتِي الزَّكَاةَ، وتَصومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقَهُ!

قَالَ: فَأَخْبرنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: هَا نَ تَعُبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ السَّائِلِ». قَالَ: فأخبِرني عَنْ أَمَاراتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ السَّائِلِ». قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْري مَنِ السَّائِلِ». قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْري مَنِ السَّائِلُ» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يعْلَمُكُمْ أَمْرَ دِينكُمْ». رواه مسلم. السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يعْلَمُكُمْ أَمْرَ دِينكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (۸) (۱)].

ومعنى «تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» أَيْ سَيِّدَتَهَا؛ ومعناهُ: أَنْ تَكْثُرُ السَّراري حَتَّى تَلِدَ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ السُّرِّيَّةُ السُّرِّيَّةُ السُّرِّيَّةُ السُّرِّيَّةُ السَّيِّدِ فَي مَعنَى السَّيِّدِ. وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ. وَ«العَالَةُ»: الفُقَراءُ. وقولُهُ: «مَلِيًّا» إِنْتًا لِسَيِّدِهَا وبنْتُ الشَّيِّدِ فِي مَعنَى السَّيِّدِ. وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ. وَ«العَالَةُ»: الفُقَراءُ. وقولُهُ: «مَلِيًّا» أَيْ زَمَنًا طَويلًا وَكَانَ ذلِكَ ثَلاثًا.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ وأَنَّه يجلسُ مع أصحابِه ويجلسونَ إليه، وليسَ ينفردُ ويرى نفسَه فوقَهم.

٢- بَيانُ أَحْوالِ نُزولِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ على النَّبِيِّ ﷺ، وأنَّ الملائكة يُمكنُ أنْ يَتشكَّلوا
 بأشكالٍ غيرِ أشكالهم؛ كما أتى جبريلُ بصورة هذا الرجل.

٣- استحبابُ حُسْنِ الهيئةِ والهِندَامِ لطالبِ العِلمِ والمُتعلِّمِ، وكذلك استحبابُ لُبسِ البياضِ عندَ لقاءِ النَّاسِ وفي المحافلِ، والعنايةِ بتسريح الشعرِ والادِّهانِ، لا سيَّا شعر اللحيةِ.

٤- التأدُّبُ مع أهلِ العلمِ وبخاصَّةٍ في السؤالِ، كما أنَّ الحديثَ يشيرُ إلى ما ينبغي على المسلم مِنَ السؤالِ عما ينفعُه في دنياه وآخرتِه، وترْكِ السؤالِ عمَّا لا فائدةَ فيه.

٥- ينبغي لِمَنْ حضرَ مجلسَ العلمِ، إذا علمَ بأهلِ المجلسِ حاجةً إلى مسألةٍ لا يسألونَ عنها، أنْ يسألَ هو عنها ليَحصُلَ النفعُ للجميع وينالَ الأجرَ.

٦- أهميَّةُ الصُّحبةِ في التربيةِ وطلبِ العلمِ، ونَلْحَظ هذا مِنْ قولِ عمرَ رَضَالِكُ عَنْهُ: «بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وقريبًا منه.

٧- فيه بيانُ مراتبِ الدِّينِ وأركانِه، وما ينبغي أنْ يكونَ عليه العالمُ والمُربِّي والداعيةُ مِنَ الحرصِ على تعليمِ النَّاسِ أمورَ دينِهم والتدرُّجِ في دعوتِهم، والبدءِ بالأركانِ والفرائضِ التي لا يسعُ أحدٌ جهلَها، والترقِّي بهم إلى أمورِ الإيهانِ ومسائلِ الغيبِ التي قدْ لا يُطيقُها عقلُ كلِّ أحدٍ.

٨- الحديثُ أصلٌ عظيمٌ مِنْ أصولِ المراقبةِ ومراعاةِ الأدبِ مع اللهِ، والاستحياءِ منه، واستحضارِ اطلاعِه عليه ورؤيتِه له، وهو عُمدةُ الصِّديقينَ، وبُغيةُ السَّالكينَ، وكنزُ العارِفين، ودَأبُ الصالحين.

٩ - ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سُئل عما لا يَعلمُ أنْ يقولَ: لا أعلمُ، وذلك لا ينقصُ قدرَه؛ بل يدلُّ على تقواه وورعِه؛ وهذا دأبُ العلماءِ العاملينَ.

١٠ - أنَّ الساعة لا يعلمُها أحدُّ إلَّا اللهُ عَنَّهَ عَلَى الْمَا أفضلَ الرسلِ مِنَ الملائكةِ سألَ أفضلَ الرُّسلِ مِنَ البشرِ عنها، فقال: ما المَسْئُولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

١١ - عِظَمُ الساعةِ، ولهذا جاءت لها أماراتٌ وعلاماتٌ حتَّى يستعدَّ النَّاسُ لها.

١٢ - إلقاءُ المسائل على الطلبةِ ليمتحنَهم، كما فعلَ النَّبيُّ عَلَيْكَ مع عمرَ رَضَالِتَّهُ عَنهُ.

١٣ - بَيانُ حُسْنِ أَدْبِ الصَّحَابَةِ رَضَالِكَهُ عَنْهُ مَع رَسُولِ الله ﷺ.

١٤ - بيانُ ما ينبغي أنْ يكونَ عليه المسلمُ عامَّةً وطالبُ العلمِ خاصَّةً مِنَ التواضعِ والتسليمِ والانقيادِ، وعدمِ التقديمِ بين يدي اللهِ ورسولِه ﷺ بقولٍ أو فعلِ.

١٥ - أهميَّةُ التنويعِ في طُرقِ التَّعليمِ، والاستعانةُ بوسائلَ مُبتكرةٍ للإيضاحِ والتَّشويقِ،
 وبيانُ أثرِ الحوارِ والمناقشةِ في توصيلِ المعلومةِ وتثبيتِها وتأكيدِها.

١٦ - في الحديث الشريف ذِكْرٌ لما يكونُ في آخرِ الزمانِ مِن انقلابِ في الموازينِ الاجتماعيةِ، وتبدُّل الأوضاعِ، وتسيُّدِ المنافقين، وإقصاءِ أولي الدرايةِ والكفايةِ مِنْ أهلِ الخيرِ والعلمِ والصلاحِ؛ فعلى المسلمِ أنْ يَفطنَ لهذا الانقلابِ في الميزانِ الاجتماعيِ، وأنْ يتعاملَ معه بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأنْ لا يقعَ فريسةً لهذا التردِّي في القيم والموازينِ].

٦١ - الثاني: عَنْ أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَةَ وأبي عبدِ الرحمن معاذِ بنِ جبلٍ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «اتَّقِ الله حَيْثُما كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّلَةَ الحَسَنَةَ مَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » رَسُولِ الله ﷺ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (١٩٨٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٩٨٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ تقوى الله عَنَّهَجَلَّ في السِّرِّ والعَلَنِ، وذلك بفعلِ أوامرِه واجتنابِ نواهيه.

٢- لا يبلغُ العبدُ منزلةَ التقوى حتَّى يتَّقيَ الله في السرِّ كما يتَّقِيه في العَلَنِ، ويتحقَّقُ ذلك باستشعارِ العبدِ رؤيةَ الله له واطلاعَه على باطنِه وسرِّه كما هو مطَّلعٌ على ظاهرِه وعلانيتِه.

٣- قدْ يقعُ مِنَ المتَّقين تفريطٌ ووقوعٌ في الكبائرِ، لكنَّهم لا يُصِرُّون عليها، ويبادرون بالتوبةِ
 منها والإقلاع عنها، ويُتْبِعونها بالأعمالِ الحسنةِ.

 ٤ - حُسْنُ الخُلُقِ، والمعاملةُ الحسنةُ، والقيامُ بحقوقِ العبادِ، مِنْ خصالِ التقوى التي لا تتمُّ إلَّا بها].

77 - الثالث: عَنِ ابنِ عباسٍ رَحَالِسُهُ عَنْهَا، قَالَ: كنتُ خَلفَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ يومًا، فَقَالَ: «يَا خُلامُ، إِنَّ أَعلَّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله كَفْظُك، احْفَظِ الله تَجِدْهُ ثُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله، وإِذَا الله عَلَمْكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله كَفْظُك، احْفَظِ الله تَجِدْهُ ثُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله، وإِذَا الله عَنْفَعُوكَ إِلله بِشَيءٍ الله عَلَمْتُ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّقُولُ عَنِ اللهُ عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ إِلَا بِشَالِهُ عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ إِنْ الْمَالَةُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى أَنْ يَضُولُ اللهِ عَلَى أَلَ اللهُ عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَضُوا عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَصُولُوا عَلَى أَنْ يَصُولُوا عَلَى أَنْ يَصُولُوا عَلَى أَنْ يَصُولُوا عَلَى أَنْ يَضُولُوا عَلَى أَنْ يَصُولُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَى أَنْ يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُعْرَفُونُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَعْلَى أَنْ يَعْمُونُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ يُعْلَى أَنْ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

وفي رواية غير الترمذي: «احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَاعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الطَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا».

رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٥١٦). وأخرج اللفظ الثاني: أحمد (٢/٣٠١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٥١٦)، وفي ظلال الجنة (٣١٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«احفظِ الله»: احفظ دينه بملازمة تقواه، ومن ذلك: حفظُ حدودِه وحقوقِه، وحفظُ حقوقِ العبادِ. «رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصحفُ»: أي: فُرِغ مِنَ الأمر وجفَّتْ كتابتُه، كنايةٌ عَنْ تقدُّمِ كتابةِ المقاديرِ كلِّها والفراغ منها مِنْ أمدٍ بعيدٍ].

# [ومما يستفاد من الحديث: -

١ - حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، وعظيمُ تواضعِه عَلِيَّةٍ، وملاطفتُه لِمَنْ هو دونَه، وحرصُه على تعليم وتوجيه الأمَّةِ، وعنايتُه بنشئها في جميع الأوقاتِ.

٢- توجيهُ الآباءِ والمعلمين للاهتمامِ بتربيةِ النشء وتعليمِهم العقيدةَ الصحيحةَ، وتنشئتِهم
 على تقوى الله ومراقبتِه والثقةِ به سبحانه والتوكُّلِ عليه.

٣- مراقبة الله عَزَقَجَلَ وحفظ حدوده في السِّرِّ والعلانية يورثُ صاحِبَهُ حِفْظَ اللهِ ورعايَتَهُ،
 فالجزاءُ مِن جنسِ العمل.

٤ - كراهةُ المسألةِ لغير الله في قليل أو كثير.

٥ - تقدُّمُ كتابةِ المقاديرِ كلِّها والفراغِ منها، والحضُّ على تفويضِ الأمورِ كلِّها إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ،
 وبيانُ أنَّ ما قضاه الله وأبرمَه لا يمكنُ أنْ يتعدَّى حدَّه المقدَّرَ له.

٦ - بيانُ عجزِ الخلائقِ كلِّهم وافتقارِهم إلى الله تَعَالَى، وفي هذا إرشادٌ للعبدِ أنْ يجعلَ تعلُّقَه بالله تَعَالَى وحدَه، ولا يعلِّقُ قلبَه بأحدٍ مِنَ المخلوقين مهما عَلَتْ مرتبتُه، أو كَبُر جاهُه؛ لأنَّه ضعيفٌ مثلُه مفتقِرٌ إلى الله تَعَالَى.

٧- بيانُ أهميَّةِ الصبرِ في تحقيقِ النَّصرِ، وأنَّ تفريجَ الكُرُباتِ وإزالةَ الشدائدِ مقرونٌ بالكربِ].

٦٣ - الرابع: عَنْ أنسٍ رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتعمَلُونَ أَعْمَالًا هي أَدَقُ في أعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ المُوبِقاتِ». رواه البخاري. وَقَالَ: «المُوبِقاتُ»: المُهلِكَاتُ. [البخاري (٦٤٩٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَمَالُ مراقبةِ الصَّحابةِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ لله تعالى، وكمالُ استحيائِهم منه.

٢ عدمُ الاستهانةِ بالذَّنوبِ كلِّها، صغيرِها وكبيرِها، واجتنابُ فِعل مُحقَّراتِ وصغائرِ الذُّنوب؛ لأنَّها مُهلِكة].

٦٤ - الخامس: عَنْ أبي هريرةَ رَيَخَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيرَةُ الله تَعَالَى، أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١)].
 و «الغَيْرةُ»: بفتح الغين، وأَصْلُهَا الأَنفَةُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ صِفةِ الغَيرةِ للهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وغَيرتُه سبحانه تليقُ بجلالِه وعَظمتِه لا تُشبهُ غَيْرةَ المخلوقِينَ.

٢- أنَّ الله تعالى يَغارُ على عبادِه غَيْرَةً شديدةً، وتظهر آثارُ هذه الغَيْرَةِ في تحريمِ الفواحشِ مِنَ الزِّنى والقذفِ والسَّرِقَةِ وغيرها؛ فإنَّ الله إنَّما حرَّمها لما فيها مِنَ التعدِّي على حقوقِ النَّاسِ، والله غَيورٌ على عبادِه، وفيه إرشادٌ إلى مراقبةِ الله تعالى واستحضارِ عَظمته، والخوفِ مِنْ غضبِه وعقوبتِه إذا انتُهكت محارمُه.

٣- الغَيْرةُ مِنْ صفاتِ المؤمنين، وهي صفةُ كمالٍ مَا لَمْ تخرجْ إلى سوءِ الظنِّ ونحوِه].

90- السادس: عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يقُولُ: "إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلَيهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهِبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَونًا حَسَنًا. فَقَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلِيك؟ قَالَ: الإِبلُ -أَوْ قالَ: البَقَرُ شَكَّ الرَّاوِي - فَأُعطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعرًا حَسَنًا. قالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطِيَ شَاةً والدًا، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ، والجِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كثِيرةٌ. فَقَالَ: كأنِّ اعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فقيرًا فأعْطَاكَ اللهُ!؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِي اللّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسَأَلُكَ بِاللّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِي اللّهِ مُ اللّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسَأَلُكَ بِاللّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفري؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلِيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ مَا أَجْهَدُكَ اللّهِ مَ اللّهُ عَنَى مَا فَي اللهُ عَنك، وَسَخِطَ عَلَى اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَبْعَلِيتُمْ. فَقَدْ رضي الله عنك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤)].

و «النّاقةُ العُشَرَاءُ» بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامِل. قوله: «أَنْتَجَ» وفي رواية: «فَنتَجَ» معناه: تولّى نِتاجها، والناتج لِلناقةِ كالقابِلةِ للمرأةِ. وقوله: «وَلَّدَ هَذَا» هُوَ بتشديد اللام: أي تولى ولادتها، وَهُوَ بمعنى أنتج في الناقة، فالمولّدُ، والناتِجُ، والقابلةُ بمعنى؛ لكن هَذَا لِلحيوان وذاك لِغيره. وقوله: «انْقَطَعَتْ بي الجِبَالُ» هُوَ بالحاءِ المهملةِ والباءِ الموحدة: أي الأسباب. وقوله: «لا أجْهَدُكَ» معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أوْ تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري: «لا أحمَدُكَ» بالحاءِ المهملة والميم ومعناه: لا أحمدُك بتركِ شيء تحتاجُ إِلَيْه، كها قالوا: لَيْسَ عَلَى طولِ الحياة ندم: أي عَلَى فواتِ طولِها.

### [شرح غريب المفردات:

«قَذِرَنِي النَّاسُ»: اشمأزوا مِنْ رؤيتي. «يَبْتَلِيهِمْ»: يختبرُهم ويمتحنُهم. «عُشَرَاءُ»: هي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرةُ أشهرٍ. «أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ»: أتوصلُ به إلى مُرادي].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الانتفاعُ بقصص السابقين وأخذُ العبرة منها.

٢- أنَّ الله تعالى قد يُجري على أيدي مَنْ يشاءُ مِنْ خَلقِه ما يشاءُ مِنَ الآياتِ، فهذا الملك،
 مسحَ الأبرصَ فعاد جلدُه حَسنًا، والأقرعَ فنبتَ شعرُه، والأعمى فأبصرَ.

٣- أنَّ العبرةَ بالبركةِ لا بالكثرةِ؛ والله تَبَارَكَوَتَعَالَى قد يباركُ للإنسان بالمالِ القليلِ حتَّى ينتجَ منه الشيءُ الكثيرُ، فإنَّ هؤلاءِ النَّفرَ الثلاثةَ صارَ لواحدٍ وادٍ مِنَ الإبل، وللثاني وادٍ مِنَ البقر، وللثالث وادٍ مِنَ الغنم، وهذا مِنْ بركة الله عَزَّوَجَلَّ.

٤ - التَّحْذِيرُ مِن كُفرانِ النِّعمِ، والترغِيبُ فِي شُكرِها، وبيانُ أنَّ شكرَ نعمةِ الله على العبدِ من أسباب بقاءِ النِّعَمِ وزيادتِها، وأنَّ مِنْ شُكرِ الله على نعمةِ المال إخراجَ الحقوق الواجبة؛ كالزكاة، والنفقة الواجبة، والصدقة المستحبة؛ كإطعام الجائع، وكسوة العاري، وإشباع الظمآن.

٥- الحتُّ على الرفق بِالضُّعفاءِ وإكرامهم وتبلِيغهم مآرِبَهم.

٦- أنَّ على الإنسانِ أنْ يَذكُرَ إذا صار في نِعمةٍ ما كان عليه سابِقًا منْ فَقْرٍ أو مَرَضٍ أو عاهَةٍ؟
 لأنَّ ذلكَ يَدْفَعُهُ لَمْزيدِ الشُّكر والإمْتِنانِ.

٧- مَشْرُ وعيَّةُ تَذكير الإنسانِ بحالَتِهِ السَّيِّئَةِ الَّتي كان عليها، إذا كان ذلك لِنُصْحِهِ ودَعْوَتِهِ لِشُكر الله تعالى.

٨- أنَّ الصَّبرَ على البَلاءِ قدْ يَكُونُ خَيرًا للمُبْتَلي مِنْ زَوالِهِ.

٩- إثباتُ الملائكة وأنهم قدْ يكونونَ على صورةِ بني آدم ويتكيَّفون بصورةِ الشخصِ لمعيَّنِ.

١٠ - إثباتُ الرضي والسَّخَط لله تعالى، على الوجه اللائق به سُبْحَانَهُوَتَعَالَى].

77 - السابع: عَنْ أَي يعلى شداد بن أُوس رَخَوَلِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بعد المَوتِ، والعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَواهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». قَالَ الترمذي وغيره من العلهاء: معنى «دَانَ نَفْسَهُ»: حاسبها.

[الترمذي (٢٤٥٩)، وضعَّفه الألبانيُّ في السلسلة الضعيفة (٥٣١٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الكَيِّسُ»: العاقل الحازم. «دان»: حاسب. «العاجز»: الضعيف التارك لها يجبُ فعلُه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ العاقلَ حقيقةً هو مَنْ حاسبَ نفسَه وعَمِلَ للآخرةِ، وفيه إرشادٌ إلى وجوبِ الاستعدادِ لما بعد الموتِ بالعملِ الصالحِ، والحثُّ على اغتنامِ الفرصِ فيما يرضي الله عَرَّقَجَلَ.

٢- أنَّ العاجزَ الحقيقيَ هو مَنْ اهتمَّ بالدُّنيا وتمنَّى على الله، مع تفريطِه في الأوامرِ والنواهي، وفيه تحذيرٌ مِنَ الركونِ إلى الأمانيِّ الكاذبةِ والأوهام الخادعةِ].

77 - الثامن: عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ اللَّرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ» (١ حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه. [الترمذي (٢٣١٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٣١٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على أنْ يُحسِنَ المرءُ إسلامَه.

٢- الحديثُ قاعدةٌ عظيمةٌ فيما يأتي الإنسانُ وما يَذَرُ، وفيه تنبيهٌ على الرُّكنِ الأوَّلِ في تزكيةِ النَّفسِ، وهو جانبُ التخليَّةِ بتركِ ما لا يَعني، ويلزمُ منه الركنُ الثانيُ وهو التحليَّةُ بالانشغالِ بما يَعني.

٣- ينبغي للإنسانِ ألَّا يشتغلَ إلَّا بها فيه صلاحُه مَعاشًا ومَعادًا].

ومن الأخطاء الشائعة في هذا الباب: أن البعض قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بدعوى أن هذا مما لا يعنيه، وهذا خطأ بيِّن وفهم خاطئ لهذا الحديث؛ ولذلك خَشِي الصِّديقُ رَضَّ لَيَّهُ عَثَلَ هذا اللبسَ في الفهم فصعد المنبر وقال: أيها النَّاس إنَّكم تقرأون هذه الآية ﴿ يَا يُبُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَعْنُرُكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ المنبر وقال: أيها النَّاس إنَّكم تقرأون هذه الآية ﴿ يَا يَا النَّاس إِذَا رَأُوا ظالمًا فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أَنْ يعمَّهُم الله بعقابٍ منه ». أخرجه الترمذي (٣٠٥٧)، وأبو داود (٤٣٣٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٩٧٣).

<sup>(</sup>١) فائدة: الضابطُ في تحديدِ ما يَعني وما لا يَعني هو الشرعُ المطهَّرُ، لا غير؛ وذكر الشاطبي قاعدة في ضابط ذلك فقال: «كلُّ مسألةٍ لا ينبني عليها عملٌ؛ فالخوضُ فيها خوضٌ فيها لم يَدُلُ على استحسانه دليلٌ شرعيٌ...». وأشار الإمام الغزالي إلى أن ما لا يعني الإنسان جزءان: جزء في أمور لا تعنيه ولا تهمه في أصلها، كشئون الآخرين، وخصوصياتهم في كيفيات معايشهم، وجهات تحركهم، ومقدار تحصيلهم من الدنيا.

٦٨ – التاسع: عَنْ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ»
 رواه أبو داود وغيره. [أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (١٩٨٦)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٦٣٥٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لا ينبغي أنْ يُسألَ الرجلُ عَن السببِ الذي ضربَ زوجتَه لأجلِه؛ لأنَّه قدْ يؤدي لهتك سترِها، فقد يكون لما يُستقبحُ، كجماع ونحوه.

٢- لا ينبغي للمرءِ أنْ يتدخَّلَ فيما لا يَعنيه].



#### ٦- باب التقوى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَا يُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللّهَ حَقَ ثُقَانِهِ ﴾ [آل عمران:١٠٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَانَقُوا اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وَالآيات في الأمر بالتقوى كثيرةٌ معلومةٌ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢- ٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيَكُفِرُ عَنصُمُ سَيّئَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو النّفالَ: ﴿ وَالْنَفالَ: ٢٩] الآيات في البابِ كثيرة معلومة.

## وأُمَّا الأحاديثُ:

79 - فالأول: عَنْ أبي هريرةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أكرمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». فقالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نسألُك، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ نَبيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ» قالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نسألُك، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِ؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْهُولِيْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

و «فَقُهُوا» بِضم القافِ عَلَى المشهورِ، وَحُكِيَ كَسْرُها: أَيْ عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْع.

## [شرح غريب المفردات:

«مَعَادِنِ العَرَبِ»: يعني أصولهم وأنسابهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، واهتهامُهم بالسؤالِ عَن الأمورِ والخصالِ التي يحصلُ بها الارتقاء، وتحصيلُ المراتبِ العاليةِ.

٢- فضيلةُ التقوى وأولويتُها.

٣- فضلُ نبي الله يوسفَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ؛ حيثُ جمع مكارمَ الأخلاقِ مع شرفِ النَّبُوةِ مع شرفِ
 النَّسب؛ لكونِه نبيًا ابنَ ثلاثةِ أنبياءَ متناسلين، أحدُهم خليلُ الله عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ .

٤ - بيوتُ الشرفِ والفضلِ مَظِنَّةُ الخيرِ والصلاحِ، والإنسانُ يشرُفُ بنسبِه، لكنْ بشرطِ أَنْ يكونَ له فقهٌ في دينه].

٧٠ الثَّاني: عَنْ أبي سعيد الخدري رَضَيَلَكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرةٌ، وإِنَّ اللهُ نُيا حُلُوةٌ خَضِرةٌ، وإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٤٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حُلْوَةٌ خَضِرةٌ»: حُلوةٌ في المَذاقِ تطلبها النفس، خَضِرةٌ في المَرْأَى تطلبها العين، والشَّيءُ إذا اجتَمَعَ فيه طَلبُ العَيْنِ وطَلبُ النَّفسِ، فإنَّه يُوشِكُ للإنسانِ أنْ يَقَعَ فيه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحْذِيرُ من الاغترارِ بالدُّنْيَا، والميلِ إلى النساء؛ فإنهما فتنةٌ لكلِّ مفتونٍ، والحثُّ على مُلازمَةِ التَّقوَى، وعَدم الانْشِغالِ بِظَواهرِ الدُّنْيَا وزِينتِها.

٢ - ذكرُ النساءِ بعدَ الدُّنْيَا مِنْ بابِ ذكرِ الخاصِّ بعدَ العامِّ، لكنَّه ﷺ خصَّ النساءَ بالذِّكرِ

لعِظَمِ خطرِهنَّ وشأنِهنَّ، وفيه إرشادُّ إلى أهميَّةِ العنايةِ بإصلاحِ النِّساء وتعليمِهنَّ، والنصحِ لهنَّ؛ كي لَا تُسرعَ الفتنةُ إليهنَّ، فتُهلِكَ الرجل، ويفسدَ المجتمعُ.

٣- أنَّ أوَّلَ فتنةِ بني إسرائيلَ كانت في النِّساءِ، ثم فسدَ دينُهم، وفيه تحذيرٌ للمؤمنات مِنْ سلوك سبيلِ نساء بني إسرائيل في إفساد المجتمع، وفيه تنبيهٌ للرجال وأولياء الأمور إلى خطورة التهاون معهنَّ وعدم الأخذِ على أيديهنَّ في ذلك، ومِنْ ذلك التساهلُ في الاختلاطِ بالرجالِ والتعرِّي والتعطُّرِ والتزيُّنِ في مجامع الرجالِ وفي أماكنِ العبادة.

قال الشيخ ابن عثيمين: «ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا -أعداء شريعة الله عَنَّهَجَلَّ- يُركِّزونَ اليومَ على مسألةِ النِّساءِ، وتبرُّجِهنَّ، واختلاطِهنَّ بالرجال، ومشاركتِهنَّ للرجالِ في الأعمالِ»].

٧١- الثالث: عَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُكَ الهُدَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٢١)].

## [شرح غربب المفردات:

«العَفَافُ»: التنزُّهُ عما لا يُباح والكفُّ عنه. «وَالغِنَى»: المراد: غنى النفسِ والاستغناءُ عَنِ النَّاس].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- شرفُ هذه الخصالِ، والالتجاءُ إلى الله في سائرِ الأحوالِ، واستحبابُ الدُّعَاءِ بهذا الدُّعَاءِ الجامِعِ لِأبوابِ الخَيْرِ، وما يَنْبَغِي للإنْسانِ فِعلُه لصَلاحِ حالِه، ومَآلِهِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

٢- بيانُ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ لا يملكُ لنفسِه نفعًا ولا ضرَّا، وأنَّ الَّذي يَملِكُ النَّفعَ والضَّرَ والهِدايةَ لِلخَلْقِ هو اللهُ وَحْدَه، لا مَلَكُ مُقرَّبٌ ولا نَبيٌّ مُرْسَلٌ ولا غَيرُهُما. وفيه دليلٌ على إبطالِ دعوى مَنْ تعلَّقوا بالأولياءِ والصالحينَ في جلبِ المنافع ودفع المضارِّ].

٧٧- الرابع: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بِنِ حاتمِ الطَّائِيِّ رَحَعَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمَعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَليَأْتِ التَّقْوَى» رواه مسلم. [مسلم (١٦٥١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الإنسانَ إذا حلفَ على شيءٍ، وكان الأتقى في خلافِه؛ فالواجبُ عليه أنْ يُكفِّرَ عَنْ يمينِه ويأتيَ الذي هو أتقى؛ مثل أنْ يحلِفَ على هَجرِ مسلمٍ أو قطيعةِ رحمٍ؛ فيجبُ عليه أنْ يُكفِّر عَنْ يمينِه ويُكلِّمَ المسلمَ ويصلَ رحمَه].

٧٧- الخامس: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيّ بنِ عجلانَ الباهِلِيِّ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْهُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ عَلْمُ فَ فَعَالَ: «اتَّقُوا الله وَصلُّوا خُمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاء كُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » رواه الترمذي، في آخر كتابِ الصلاةِ، وقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢١٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بتقوى الله عَرَّفَجَلَ، وبأداءِ ما افتَرض اللهُ مِنْ صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، وأهميَّةُ هذه الخصالِ، وأنَّ فعلَها والمحافظة عليها سببٌ لدخولِ الجنَّةِ.

٢ - وجوبُ طاعةِ الولاةِ والحكامِ المسلمين، إلّا أنْ يأمروا بمعصيَّةِ الله عَرَّفَجَلَّ فلا طاعةً
 لهم، فطاعتُهم في غيرِ معصيَّةِ الله مِنَ التقوى].



## ٧- باب في اليقين والتوكل

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَنَا رَءَا ٱلْمُؤَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٢٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَمْةٍ مِّنَ ٱللَّهِ

وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَهُ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ [آل عمران:١٧٣-١٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ اللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ اللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ عَلَى اللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ عَلَى اللّهِ فَاللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ عَلَى اللّهِ ﴿ [آل عمران:١٥٩]، والآيات في المُمْوِمنُونَ ﴾ [إبراهيم:١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق:٣]، أي: الأمرِ بالتوكل كثيرةٌ معلومةٌ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق:٣]، أي: كافيهِ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [لأنفال:٢]، والآيات في فضل التوكل كثيرةٌ معروفةٌ.

# وأُمَّا الأحاديثُ:

٧٤ فالأول: عَن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، والنَّبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ؛ إِذْ رُفِعَ لِي فَرَأَيْتُ النَّبيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، والنَّبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ؛ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فقيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقُومُهُ، ولكنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ، فَنظَرتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أَمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبُعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدخَلَ مَنْزِلَهُ.

فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولئكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ فَلَمْ لَلْذِينَ صَحِبوا رَسُولَ الله ﷺ، وَقالَ بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيئًا -وذَكَرُوا أشياءً-.

فَخَرِجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ فقالَ: «هُمُ الَّذِينَ كُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ فقالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ (())، وَلا يَسْتَرَقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون » فقامَ عُكَّاشَةُ بنُ محصنٍ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُنْهُمْ عُكَّاشَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) (٢٧٤)].

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابن عثيمين: «والمؤلف -رحمه الله تعالى- قال: إنَّه متفق عليه، وكان ينبغي أنَّ يبين أنَّ هذا اللفظ لفظ مسلم دون رواية البخاري، وذلك أنَّ قوله: «لا يرقون»، كلمة غير صحيحة، ولا تصح عَنِ النَّبيِّ ﷺ؛ لأن معنى «لا يرقون» أي: لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطلٌ، فإنَّ الرسول ﷺ كان يرقي المرضى». شرح رياض الصالحين (١/ ٢٩٠).

«الرُّهَيْطُ» بضمِّ الراء تصغيرُ رَهْط: وهم دونَ عشرةِ أنفس، وَ«الأُفقُ» النَّاحيَّةُ والجانب. و«عُكَّاشَةُ» بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح.

## [شرح غريب المفردات:

«يَسْتَرْقُونَ»: يطلبون الرُّقْيَةَ ويسألونها. «يَتَطَيَّرُونَ»: الطِّيرَةُ: التشاؤمُ الذي يصدُّ صاحِبَهُ عَن العمل].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مكانةُ النَّبِيِّ ﷺ عندَ اللهِ حيثُ أَطْلعَه على أحوالِ يومِ القيامةِ، وكمالُ شرفِه ﷺ وعَرضُ جميعِ الأممِ عليه ﷺ، وعِظَمُ أُمَّةِ محمدٍ ﷺ وأنَّهم أكثرُ الأممِ اتِّباعًا لنبيِّهم.

٢- فضيلةُ موسى وقومِه، وأنَّهم أكثرُ الأمَمِ بعدَ أمَّتِنا.

٣- إباحةُ المناظرةِ في العلمِ، والمُباحثةِ في نصوصِ الشرعِ على جهةِ الاستفادةِ وإظهارِ الحقّ، وعمقُ علم الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُم لمعرفتِهم أنَهم لمْ ينالوا ذلكَ إلَّا بعملِ.

٤- أنَّ تركَ طلبِ الرُّقْيةِ والكي -كما في رواية أخرى للحديث- مِنْ تحقيق التوحيد، وأنَّ الجامع لتلك الخصالِ هو تحقيقُ تمامِ التوكُّلِ على الله، وصدقُ الالتجاءِ إليه، واعتمادُ القلب عليه؛ لذا تركوا الأمورَ المكروهةَ مع حاجتِهم إليها، وليس معنى الحديثِ تركُ مباشرةِ الأسبابِ والتَّدَاوي على وجهٍ لا كراهة فيه.

٥- بيانُ فضلِ اللهِ على المُتوكِّلينَ عليه حقَّ التوكُّلِ.

7 - الردُّ الجميلُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، حيثُ سَتَر حالَ السَّائِل ولم يَهتِكْ سِتْرَه، ولم يَكسِرْ خاطرَه ويجَرحْ مشاعرَه، فلم يُصرِّح له بأنَّه ليس منهم ولا مُستحقًّا لتِلك المنزلةِ، وهذا مِن حُسْنِ عِشرتِه وجَميلِ صُحْبته ﷺ، وأيضًا لِيَسُدَّ البابَ؛ إذ لو قالَ للثاني: نعَمْ، لأَوْشكَ أَنْ يقومَ ثالثٌ ورابعٌ إلى ما لا نهاية له ويَسألَه الدَّعوة أَنْ يكونَ منهم، وليسَ كلُّ النَّاسِ يَصلُح لذلك. وهو مِن بابِ المعاريضِ الجائزةِ.

٧- عَلَمٌ مِنْ أعلامِ نُبُوَّتِه ﷺ؛ حيثُ أخبرَ أَنَّ عُكَّاشة مِنَ السبعين الذين يدخلون الجنَّة بلا حسابٍ ولا عذابٍ، وعُكَّاشة بن مجصن رَضَالِلَهُ عَنهُ كان مِنَ السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها، ومناقبُه مشهورةٌ، استشهد في قتال أهلِ الردَّة مع خالدِ بنِ الوليد].

٥٧- الثاني: عَن ابن عباس رَعَالِلُهُ عَلَى أَيضًا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بعزَّ تِكَ؛ لا إله إلاّ أَنْتَ أَنْ تُضلَّني، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لَا مَمُوتُ، وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. [البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧) (٦٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَسْلَمْتُ»: انقدتُ واستسلمتُ. «أَنَبْتُ»: أقبلتُ بهمَّتي وطاعتي وأعرضْتُ عمَّنْ سواك. «خَاصَمْتُ»: أي: أحتجُّ وأدافع وأقاتل].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ عبوديَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، وشِدَّةُ افتقارِه إليه؛ فإنَّ الدُّعاءَ مِنْ أعظمِ العباداتِ وأجلِّ الطاعاتِ، وكثرةُ الدُّعَاءِ تدلُّ على قوةِ التعلُّقِ بالله تَعَالَ.

٢- أنَّ مِنْ هَدي النَّبِيِّ ﷺ في دعائه الجمع بينَ الثناء عَلَى اللهِ وسؤالِه والاستعاذةِ بجنابه.

٣- إثباتُ عدَّة صفاتٍ للهِ عَزَّقَجَلَ منها: العزَّةُ، والوحدانيَّةُ، والأُلوهيَّةُ، وأنَّه الحيُّ الذي
 لا يَموتُ.

٤ فيه تنبية على سببِ التوكُّـلِ عليه وردِّ الأمرِ إليه دونَ غيرِه، وهو أنَّه الحيُ الذي
 لا يموتُ، وأنَّ غيره يموتُ].

٧٦- الثالث: عَن ابن عباس رَخَوَلِلُهُ عَنْهَا أَيضًا، قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبرَاهِيمُ ﷺ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ إِبرَاهِيمُ ﷺ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْهَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنَا الله ونعْمَ الوَكيلُ. رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَسَحَلِيَكُّعَنْهُا، قَالَ: كَانَ آخر قَول إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ: حَسْبِي الله ونِعْمَ الوَكِيلُ. [البخاري (٤٥٦٣) و(٤٥٦٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ صدقَ اللجوءِ إلى الله وحُسنَ التوكُّلِ عليه في كلِّ الأحوالِ وعندَ الملهاتِ والشدائدِ منهجٌ نبويٌ كريمٌ حريٌّ بكلِّ مسلمٍ أنْ يُربيَ نفسَه عليه.

٢- ينبغي لِمَنْ خافَ مِنَ النَّاسِ جمعًا له، أو عُدوانًا عليه أنْ يقولَ: حسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ.

٣- أنَّ مَنِ انتَصَرَ بِاللهِ نَصرَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ، ومَنْ تَوكَّلَ على اللهِ فهوَ حَسبُه وكافيه.

٤ - أهميَّةُ التوكُّلِ الصَّادقِ على اللهِ تعالى، وحُسنِ اللُّجوءِ إليه وأنَّ فيه النجاة].

٧٧- الرابع: عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقُوامُ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٤٠) (٢٧)].

قيل: معناه مُتوكِّلُونَ، وقيل: قلوبُهم رَقيقَةٌ.

## [شرح غريب المفردات:

«مثل أفئدة الطير»: أي: في الرِّقَّةِ والضَّعْفِ، أو الهيبةِ والخوفِ، أو التوكُّلِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ رقَّةِ القلوبِ وخَشيتِها وصَفائِها وسَلامتِها وتوكُّلِها عَلَى اللهِ تَعَالَى، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه كلَّما رقَّت القلوبُ واشْتَدَّ خوفُها مِنَ الله وزادَ توكلُّها عليه كانت أقربَ إلى الجنَّةِ].

٧٧- الخامس: عَنْ جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله عَيْهُ قَفَلَ مَعُهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كثير العِضَاه، فَنَزَلَ رَسُولَ الله عَيْهِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بَالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله عَيْهِ تَحت سَمُرَة فَعَلَّق بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ الله عَيْهِ بِالشَّحِرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله عَيْهُ تَحت سَمُرَة فَعَلَّق بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ الله عَيْهِ يَكِهِ بِالشَّعَوْنَ وَاذَا وَسُولُ الله عَيْهِ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: «إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: الله ثلاثًا» وَلَمْ يُعاقِبُهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية قَالَ جَابِرُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لرَسُولِ الله ﷺ معَلَّقٌ بالشَّجَرَةِ تَرَكْنَاهَا لرَسُولِ الله ﷺ معَلَّقٌ بالشَّجَرَةِ فَانْءَلُهُ، فَقَالَ: قَالَ: «لَله».

وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في (صحيحه)، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللهُ». قَالَ: فَسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ السَّيْف، فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟». فَقَالَ: كُنْ خَيرَ آخِذٍ. فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا الله وَأَنِّي رَسُول الله؟» قَالَ: لا، وَلَكنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا أُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبيلَهُ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: جئتُكُمْ مِنْ عند خَيْرِ النَّاس.

[البخاري (۲۹۱۰) و (۲۱۳۱)، ومسلم (۸٤٣) (۲۱۱) و (۸٤٣) (۱۳) و (۱۲)].

قُولُهُ: «قَفَلَ» أي رجع، وَ «العِضَاهُ» الشجر الَّذِي لَهُ شوك، و «السَّمُرَةُ» بفتح السِّين وضمِّ الميم: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح، وهي العِظَامُ مِنْ شَجَرِ العِضَاهِ، وَ «اخْتَرَطَ السَّيْف» أي سلَّه وَهُوَ في يدهِ. «صَلْتًا» أي مسلولًا، وَهُوَ بفتحِ الصادِ وضَمِّها.

#### [شرح غريب المفردات:

«القَائِلَةُ» القائلة: أي الظهيرة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ محبَّة الصَّحابةِ رَضَالِكُ عَنْهُ للرسُولِ عَلَيْكِ، وإيثارُهم له على أنفسِهم؛ حيثُ كانوا
 إذا أتوا على شجرةٍ ظليلةٍ تركوها لرَسُولِ الله عَلَيْكِيَّ.

٢ - قوَّةُ يقينه ﷺ، وشِدَّةُ توكُّله على الله عَزَبَجَلَّ، ومحاسنُ أخلاقِه، وكمالُ عفوه، وحلمِه، وكرمِه.

٣- إثباتُ دلائلَ نُبُّوتِه ﷺ، وصدقِه بعصمةِ الله تعالى له مِنَ النَّاسِ مِنَ القَتْلِ؛ حيثُ قالَ الله تعالى له: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]].

٧٩- السادس: عَنْ عُمَر رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٤٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٢٥٤)].

معناه: تَذْهبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا: أي ضَامِرَةَ البُطُونِ مِنَ الجُوعِ، وَتَرجعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا. أَى ثُمْتَلِئَةَ البُطُونِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَثُّ على التوكُّلِ على اللهِ تعالى والاعتباد عليه حقَّ الاعتبادِ، مع السعيِ والأُخْذِ بالأسباب.

٢- أنَّه ما مِنْ دابَّةٍ في الأرضِ إلَّا على الله رزقُها حتى الطير في جوِّ السَّماء.

٣- أنَّ الطيورَ وغيرَها مِنْ مخلوقاتِ الله تعرفُ الله؛ فهي تطيرُ تطلبُ رزقَه بها جبلَها عليه مِنَ الفطرةِ التي تَهتدي بها إلى مصالحِها، وتغدو إلى أوكارِها في آخرِ النَّهارِ بطوئها ملأى].

٠٨- السابع: عَنْ أَبِي عُمَارة البراءِ بن عازب رَضَالِتَهُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا فُلانُ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشِكَ، فَقُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَّهتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلِجأْتُ ظَهري إلَيْكَ رَغبَةً وَرَهبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمنتُ بَكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيلَتِكَ مِتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَبرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين، عَنِ البراءِ، قَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتُوضَّأُ وُضُوءكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وَقُلْ... وذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ».

[البخاري (۲٤٧) و (۷٤۸۸)، ومسلم (۲۲۷) (۵۷) و (۵۸)].

## [شرح غريب المفردات:

«أَسْلَمْتُ»: انقدتُ واستسلمتُ. «فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ»: توكلتُ عليك في أمري كله. «أَسْلَمْتُ»: خوفًا مِنْ «أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ»: اعتمدتُ في أموري عليك. «رَغْبَةً»: طمعًا في ثوابك. «رَهْبَةً»: خوفًا مِنْ غضبِك وعقابِك].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه ثلاثُ سُنَنٍ عندَ النَّومِ أرشدَ إليها النَّبيُّ ﷺ، وبيَّنَ عَظيمَ فضلِها:

الأولى: الوضوءُ عند إرادةِ النَّوم.

الثانية: النَّومُ على الشقِّ الأيمنِ؛ لأنَّه أَدْعى إلى النَّشاطِ والاكتفاءِ بالقليلِ مِنَ النَّومِ، وأَعْونُ على الاستيقاظِ في آخِرِ اللَّيل، وأنفعُ للقلبِ.

الثالثة: ذكرُ الله تعالى بهذا الذكرِ الجامعِ؛ ليكونَ خاتمة عمله.

٢ - فضـلُ الاستسلامِ والتفويضِ والالتجاءِ إلى الله عَزَفَجَلَ، وأنَّه سببٌ لخيريِ الدُّنْيَا والآخرةِ].

٨١- الثامِنُ: عَنْ أَبِي بِكُو الصِّديق رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمَانَ بِنِ عَامِرِ بِنِ عَامِرِ بِنِ عُمَرَ بِنِ كَعْبِ بِنِ الصِّديق رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - وَهُو وَأَبُوهُ كَعْبِ بِنِ سَعِدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤيِّ بْنِ غَالِبٍ القُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَلَهُ وَهُو وَأَبُوهُ وَأَمَّهُ صَحَابَةٌ - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ وَنَحنُ فِي الغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا، فقلتُ: وَأُمَّهُ صَحَابَةٌ - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى رُؤُوسِنا، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لاَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبِا بَكُو بِاثْنَيْنِ الله تَالِثُهُمَا» يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لاَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبِا بَكُو بِاثْنَيْنِ اللهُ تَالِثُهُمَا» مُتَّفَقً عَلَيْهِ. [البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١) (١)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ توكُّلِ النَّبِيِّ عَلَى ربِّه عَزَّوَجَلَّ وثقتِه به سبحانه، وفيه بيانُ أنَّ مَنْ توكَّل على الله كفاه، ونصرِه، وأعانه، وكلأه وحفِظه.

٢ - فيه دليلٌ على أنَّ قِصَّة نَسجِ العنكبوتِ المشهورةِ في بعضِ كتبِ التاريخِ غيرُ صحيحةٍ؛
 لأنَّ الذي منعَ المشركين مِنْ رؤيةِ النَّبيِّ ﷺ وصاحبِه ليستْ أمورًا حسيَّةً، بل هي أمورٌ معنويَّةٌ،

وآيةٌ من آيات اللهِ عَزَّوَجَلَّ، حيث حجبَ أبصارَ المشركينَ عَنْ رؤيتهما، وهذا أبلغُ في الإعجازِ مِنْ حجبِ رؤيتِهما بأمور حِسيَّة].

٨٦- التاسع: عَنْ أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ سلَمَة، واسمُهَا هِنْدُ بنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفةَ المخزوميَّة وَصَالِيَّهُ عَنَهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ، قَالَ: «بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» حديث بيك أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ. قَالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح» وهذا لفظ أبي داود. [أبو داود (٩٤ ٥ ٥ ٥)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، والترمذي (٣٤٢٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٨ ٥٠٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«أَضِلَّ»: أكونَ سببًا في انحراف غيري عَن الصِّراطِ المستقيم. «أُضَلَّ»: أنحرِفَ عَنِ الطريقِ المستقيم. «أُخِهَلَ عليَّ»: يَسفهَ عليَّ أحدٌ. «وُقِيْتَ»: حُفِظْتَ]. «وُقِيْتَ»: حُفِظْتَ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَتُّ على الدُّعاءِ والتِزامِه على كُلِّ حالٍ، وحُسْنِ التَّوكُّلِ على اللهِ تعالى، وصدقِ الالتِجاءِ إليه، والاعتصام به، والإقرارِ بقُدْرتِهِ، وأنَّه هو النَّافِعُ والضَّالُّ، والتبرؤ مِنْ كلِّ حولٍ وقوةٍ.

٢- إرشادُ العبدِ إلى أنْ يُحصِّنَ نفسَه بالأذكارِ الشرعيَّةِ التي علَّمَنا إيَّاها رَسُولُ الله ﷺ].

٨٣- العاشر: عَنْ أنس رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ -يَعْني: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ-: بِسِمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقالَ الترمذي: «حديث حسن»، زاد أبو داود: «فيقول -يعني: الشيطان- لِشيطان آخر: كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِيَ حَسن»، زاد أبو داود (٥٩٥٠)، والترمذي (٣٤٢٦)، والنسائي في الكبرى (٩٩١٧). وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (١٦٠٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«وَتَنَحَى»: أي مال عَنْ جِهتِه وطريقِه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذا الذِّكرِ في حمايةِ الإنسانِ مِنْ إغواءِ الشيطانِ، وأنَّ مَنْ اسْتَعَانَ بالله وَبِاسْمِهِ الْمُبَارَكِ هَدَاهُ وَأَرْشَدَهُ وَأَعَانَهُ فِي أَمُورِه الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ، ومَنْ تَوَكَّلَ عليه كَفَاهُ.

٢ - أنَّ الشيطانَ لا سُلطانَ له على مَنْ يُحِسنُ التوكُّلَ على الله عَنَّقَ عَلَى، والاعتصامَ به، ومَنْ يتبرَّأُ مِنْ كلِّ حولٍ وقوةٍ إلَّا مِنَ الله عَنَّقَ جَلَّ].

٨٤ وَعَنْ أَنس وَ وَاللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ أَخُوانِ عَلَى عَهد النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالآخَرُ يَعْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». رواه النّبيِّ عَلَيْهِ وَالآخَرُ يَعْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنّبيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». رواه النّبي عَلَيْهِ وَالآخَرُ فَي عَلَى شرطِ مسلم. [الترمذي (٢٣٤٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٠٨٤).

« يحترف »: يكتسب ويتسبب.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ العبدَ يُرزقُ بغيرِه، وأنَّ الإنفاقَ على طلبةِ العلمِ مِنْ مفاتيحِ الرِّزقِ، وفيه إرشادٌ الأهلِ المالِ والسَّعةِ واليسارِ إلى إعانةِ طائفةِ مِنَ المجتمعِ لطلبِ العلمِ والتفقُّهِ في الدِّين.

٢- بيانُ أَنَّ مَنِ انقطعَ إلى الله كفاه مهاتِه، وليس في الحديثِ ما يتَّكئُ عليه العاطلون؛
 حيثُ إنَّ أخاه كان مُشتغلًا بطلبِ العلمِ؛ حيث كان يأتي مجلسَ النَّبيِّ ﷺ؛ ليسمعَ منه، وقدْ
 تتابعت الأحاديثُ في الحضِّ على العملِ والنَّهي عَن السؤالِ].



## ٨- باب في الاستقامة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود:١١٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَنَكَزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلْتِهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَنَكَزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلْتِهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ ثُوعَكُونَ اللهُ نَعْنُ أَوْلِيَا وَكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ ٱلفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشَعَرُونَ اللهِ اللهُ تُعَلِينَ قَالُواْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَعُونَ اللهُ اللهُ

٥٥ - وَعَنْ أَبِي عمرو، وقيلَ: أَبِي عَمرة سفيان بن عبد الله وَ وَاللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ الله عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِالله، ثُمَّ استَقِمْ»
 يَا رَسُولَ الله، قُلْ لِي فِي الإسلامِ قَولًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِالله، ثُمَّ استَقِمْ»
 رواه مسلم. [مسلم (٣٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على طلبِ النَّصيحةِ وتَعلُّمِ ما يَنفعُهم، وحرصُهم على تعلُّمِ الدِّينِ مِنْ مصدرِه الأصيلِ ونبعِه الصَّافي.

٢- الإيمانُ هو الأساسُ للعملِ؛ صحَّةً، وشَرطًا، وقَبولًا، ولا تتحققُ استقامةٌ في أرضِ الواقع دونَ أنْ تستندَ إلى إيمانٍ صحيح.

٣- أهميَّةُ الاستقامةِ والمداومةِ على الطاعاتِ.

٤- في الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على فصاحتِه وبلاغتِه ﷺ وأنَّه أُوتي جوامعَ الكلم].

٨٦ - وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَى اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ
يَنْجُو َأَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ ﴾ قالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِرَحَمَةٍ مِنهُ
وَفَضْلٍ ﴾ رواه مسلم. [البخاري (٦٧٣))، ومسلم (٢٨١٦) (٧٦)].

وَ «الْمُقَارِبَةُ»: القَصدُ الَّذِي لا غُلُوَ فِيهِ وَلَا تَقْصيرَ، وَ «السَّدادُ»: الاستقامة والإصابة. وَ «يتَغَمَّدني»: يلبسني ويسترني.

قَالَ العلماءُ: مَعنَى الاستقامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ الله تَعَالَى، قالوا: وهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِم، وَهِيَ نِظَامُ الأُمُورِ؛ وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الاستقامة على حسبِ الاستطاعةِ.

٢- أنَّ العملَ وإنْ كان سببًا لدخولِ الجنَّةِ والنَّجاةِ مِنَ النَّارِ؛ لكنْ ليسَ هو العِوضَ، وليسَ وحدَه الذي يَدخلُ به الإنسانُ الجنَّة؛ ولكنْ فضلُ الله ورحمتُه هما السببُ في دخولِ الجنَّةِ والنَّجاةِ مِنَ النَّارِ، وأنَّ الإنسانَ مهما بلغَ مِنَ المرتبةِ والوَلايةِ فإنَّه لنْ ينجوَ بعملَه؛ فلا ينبغي له أنْ يُعْجَبَ بعملِه مهما كانَ.

٤ - حِرصُ الصَّحابةِ رَيَخَالِلهُ عَنْهُمْ على العلم والسؤالِ].



٩- بابٌ في التفكُّر في عَظيم مخلوقات الله تَعَالَى وفناءِ الدُّنْيَا وأهوالِ الآخرةِ وسائرِ أمورِهما وتقصيرِ النَّفسِ وتهذيبِها وهلها عَلَى الاستقامة

فَينظُرُوا ﴾ الآية [محمد: ١٠] والآيات في الباب كثيرةٌ. ومِنْ الأحَاديث: الحديث السَّابق: «الكيِّس مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ» (١).



# ١٠ باب في المبادرة إلى الخيرات وحث مَنْ توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاسَتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة:١٤٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِللْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣].

## وأُمَّا الأحاديثُ:

٧٧ - فالأولُ: عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَال فَتنَا كَقَطَعِ اللَّنْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤمِنًا ويُصبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ اللَّنْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّنْيَا» رواه مسلم. [مسلم (١١٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»: بمتاعِ الدُّنْيَا وحطامها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ المبادرةِ إلى الأعمالِ الصالحاتِ قبلَ التعرُّضِ للفتنِ، وظهورِ ما يمنعُها.

٢- الحثُّ على التمسُّكِ بالدِّينِ، والتحذيرُ مِنْ فتنِ آخرِ الزمانِ وشدَّتِها وخطرِها على دِينِ الإنسانِ.

٣- فيه إشارةٌ إلى تتابعِ الفتنِ المضلَّةِ أواخرَ الزمانِ، وكلَّما انقضى منها فتنةٌ أعقبتُ ها أُخرى].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٦)، وما يستفاد منه.

٨٨- الثَّاني: عَنْ أبي سِروْعَة -بكسر السين المهملة وفتحها- عُقبة بن الحارث رَضَالِتُهُ عَنهُ،
 قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ، فَرأى أنَّهمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعَتِه، قَالَ: «ذَكَرتُ شَيئًا مِنْ تِبرِ عِندَنَا فَكَرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرتُ بِقِسْمَتِهِ» رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ: «كُنتُ خَلَّفتُ في البَيْتِ تِبرًا مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ». [البخاري (۸۵۱) و(۱٤٣٠)].

«التِّبْرُ»: قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على المبادرةِ إلى فعلِ الخيرِ وألَّا يتوانى الإنسانُ عَنْ فعلِه.

٢- أنَّ الإسراعَ بالقيامِ عقبِ السَّلامِ مِنْ غيرِ تمهُّلِ لمْ يكنْ مِنْ عادةِ النَّبيِّ عَلَيْهُ، ولهذا تعجَّبوا مِنْ شُرعتِه في هذه المَّرة؛ فأعلمهم بعذرِه، وفيه أنَّ التخطي للإمام لحاجةٍ جائزٌ.

٣- جوازُ الخروج بعدَ الصلاةِ مباشرةً لحاجةٍ، وتخطِّي الصفوفِ بعدَ الصلاةِ لحاجةٍ.

٤ - أنَّ مَنْ حبَسَ صدقةً للمسلمين مِنْ وصيَّةٍ أو زكاةٍ أو غيرِها؛ فإنَّه يُخافُ عليه أنْ يُحبَسَ جا يومَ القيامةِ في الموقفِ].

٨٩- الثالث: عَنْ جابر رَضَيَاتِكَ عَنْ عَالَ: قَالَ رجلٌ للنَّبِيِّ ﷺ يَومَ أُحُد: أَرَأَيتَ إِنْ قُتِلتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الجنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الجنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٠٤٤)، ومسلم (١٨٩٩) (١٤٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ثبوتُ الجنَّةِ لِمَنْ يُقتَلُ في سبيلِ الله.

٢- فيه دَلالةٌ على قُوَّةِ إِيهَانِ الصَّحابةِ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ، وحِرْصِهم على الآخِرَةِ، وتَصْدِيقِهم بوَعْدِ الله، وبيانُ ما كانوا عليه مِنْ حبِّ نصرِ الإسلامِ، والرغبةِ في الشهادةِ والمسارعةِ إليها؛ ابتغاءَ مرضاةِ الله وثوابِه].

٩ - الرابع: عَنْ أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ، تَخشَى الفَقرَ وتَأْمُلُ الغِنَى، وَلا ثُمُهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الْحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كذا ولِفُلانٍ كذا، وقَدْ كَانَ لِفُلانٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)].

«الْحُلقُوم»: مَجَرَى النَّفَسِ. وَ«المَرِيءُ»: مجرى الطعامِ والشرابِ.

## [شرح غريب المفردات:

«صَحِيحٌ»: ليس فيك مرضٌ، أو عِلَّةُ، تقطع أملَك في الحياة. «شَحِيحٌ»: أي: مِنْ شأنك الشحُّ، وهو البخلُ مع الحرصِ. «تَخْشَى الفَقْر»: تخافُه وتحسبُ له حسابًا. «تَأْمُلُ»: تطمع وترجو. «وَلَا تُمْهِلُ»: وَلَا تؤخّر. «بَلغَتِ الحُلْقُومَ»: قارَبَتِ الروحُ الحلقَ، والمرادُ: قُرْبُ الموتِ. «لِفُلانٍ كَذَا»: أي: أخذْتَ توصي وتتصدق. «وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ»: أي: وقد أصبح مالُكَ مِلْكًا لغيرك، وهم الورثة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ على السؤالِ عَنْ أفضلِ الأعمالِ.

٢- أنَّ أعمالَ البرِّ كلما صَعُبَت كان أجرُها أعظمَ؛ لأنَّ الصحيحَ الشحيحَ إذا خَشْي الفقرَ وأمَّلَ الغِني، صعُبتْ عَليه النَّفقةُ، وسوَّل له الشيطانُ طولَ العمرِ، وحلولَ الفقرِ به.

٣- الحثُّ على الإنفاقِ في وجوهِ الخيرِ في الحياةِ وفي الصحَّةِ، وترجيحُه على إنفاقِه عند
 الموتِ، والمبادرةُ بالصَّدَقةِ قبلَ مُداهمةِ الموتِ].

٩١- الخامس: عَنْ أَنس رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخذَ سَيفًا يَومَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مَنِّ عَأْخُذُ مَنِّ عَأْخُذُهُ بِحَقِّه؟» فَأَحْجَمَ مَنِّي هَذَا؟» فَبَسطُوا أَيدِيَهُمْ، كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُمْ يقُولُ: أَنَا أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّه؟» فَأَحْجَمَ القَومُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّه، فأخذه فَفَلقَ بِهِ هَامَ المُشْرِكِينَ. رواه مسلم. [مسلم (٢٤٧٠) (٢٤٧)].

اسم أبي دجانةَ: سماك بن خَرَشة. قوله: «أحجَمَ القَومُ»: أي توقَّفوا. وَ «فَلَقَ بِهِ»: أي شقَّ. «هَامَ المُشرِكينَ»: أي رُؤُوسَهم.

## [شرح غريب المفردات:

«فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّه»: قال القرطبي: يعني بهذا الحقِّ أن يُقاتلَ بذلكَ السَّيفِ إلى أن يفتحَ الله على المسلمينَ أو يموتَ. فَأَحْجَمَ القَومُ»: أي: امْتَنعوا وتَراجَعوا؛ لِهَا فَهِموا مِنْ مُقتضى ذلك؛ فخشوا أن يعجزوا عَنِ الوفاءِ به].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - المبادَرةُ إلى قِتالِ المشركِينَ بِالجدِّ إذا أَمْكَنَ ذلكَ، واستحبابُ التسابقِ في سبيلِ الله، والشباتِ والصِّدقِ عندَ لقاءِ العدوِّ.

٢ - فضيلةُ أبي دجانة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

٣- حُسْنُ رعايتِه ﷺ لأمَّتِه لأنَّه لم يَخصَّ بالسيفِ أحدًا مِنَ النَّاسِ، ولكنَّه جعلَ الأمرَ لعموم النَّاسِ].

٩٢ - السادس: عَن الزبير بن عدي، قَالَ: أَتينا أَنسَ بن مالك رَضَيَلِتَهُ عَنهُ فشكونا إِلَيْه مَا لقى مِنَ الحَجَّاجِ. فَقَالَ: «اصْبرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا والَّذِي بَعَدَهُ شَرُّ مِنهُ حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُمْ» تَلقى مِنَ الحَجَّاجِ. فَقَالَ: «اصْبرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا والَّذِي بَعَدَهُ شَرُّ مِنهُ حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُمْ» سَمِعتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَيَالِيْهِ. رواه البخاري. [البخاري (٧٠٦٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الرُّجُوعُ إلى أهلِ العِلمِ في استِشْكالِ الأَحداثِ.

٢- الأمرُ بالصبرِ عندَ اشتدادِ الفتنِ، والعجزِ عَنْ دفع ظلم الولاة وجورِهم.

٣- أنَّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يُبادرَ لصالحِ الأعمالِ وإنْ لِحقتْهُ المتاعبُ والمشاقُ، ولا يترقَّبَ الخلوَّ عَنْ ذلك، فها يأتي بعدُ في الأعمِّ الأغلبِ يكونُ أشدَّ في ذلك مما في الزمانِ الذي كانَ فيه، لأنَّ الزمانَ لا يزالُ في البعدِ عَنْ مشكاةِ النُّبوَّةِ والقربِ مِنَ البدعِ والفتنِ.

٤ - بعضُ دَلائلِ نُبوَّةِ النَّبيِّ ﷺ؛ وذلكَ لإخْبارِهِ عَن الغيب الذي لا يُعْلَمُ بالرأي؛ مِنْ فَسادِ الأَحوالِ وازْدِيادِ الشُّرورِ، ووقوع كلِّ ذلك كها أخبراً.

97 - السابع: عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقرًا مُنسيًا، أَوْ غِنىً مُطغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْندًا، أَوْ مَوتًا مُجْهزًا، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةُ فالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمَرُّ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٠٦)، وضعَفه الألبانيُّ في الضعيفة (١٦٦٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَقرًا مُنسيًا»: الفقر المنسي: هو الذي يُنسي طاعة الله وذكرَه. «مُطغيًا»: يحملُ صاحبَه على مجاوزةِ الحدِّ في المعاصي. «مُفندًا»: مُوقِعًا في الفَنَد، وهو الكلام المنحرف عَن الصحة. أو الذي لا يمكنُ معه الحركة. «مُجهِزًا»: مميتًا بسرعة. «أدهى»: أعظمُ بليَّةً].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الأمرُ بالمسارعةِ إلى الأعمالِ الصالحةِ، قبلَ حُصولِ واحدةٍ مِنْ هذه النوازلِ التي تُذْهِلُ الإنسانَ عَنِ التوجُّهِ إلى العباداتِ.

٢- اغتنامُ أوقاتِ الصحَّةِ والفراغِ وقلَّةِ الفتنِ والمشاغلِ في تكثيرِ الطَّاعاتِ وأعمالِ الخيرِ.
 ٣- الدجَّالُ أعظمُ فتنةٍ حذَّرَ منها الأنبياءَ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم].

98 - الثامن: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ يَومَ خيبر: «لأُعْطِيَنَ هذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ» قَالَ عُمَرُ رَضَالِلهُ عَنْهُ: مَا أَحبَبْتُ الإِمَارَةَ إِلَّا يَومَئِذٍ، فَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا، فَدَعا رَسُولُ الله ﷺ على بن أبي طالب رَضَالِلهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلا تَنَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيكَ» فَسَارَ عليُّ شيئًا ثُمَّ وَقَفَ ولمْ يلتفتْ فصرخَ: يَا رَسُولَ الله، عَلَى ماذا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمِدًا رَسُولُ الله، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنْعُوا مِنْكَ دِمَاءهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وحسَابُهُمْ عَلَى الله» رواه مسلم. [مسلم (٢٤٠٥)].

«فَتَسَاوَرْتُ» هُوَ بالسين المهملة: أي وثبتُ مُتَطَلِّعًا.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ صفةِ المحبَّةِ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ؛ خلافًا للمعطِّلةِ والمؤوِّلةِ الذين يقولونَ: يُحِبُّ بمعنى يُثيبُ.

٢- أنَّ النَّصرَ والفتحَ مِنْ عندِ الله، وأنَّ الأسبابَ تُنسبُ إلى الله عَرَّفَجَلَ، وفيه معجزةٌ ظاهرةٌ وآيةٌ مِنْ آياتِ نُبوَّتِه ﷺ؛ حيث أخبر بأمرٍ غيبيٍّ، وهو تحقُّقُ الفتح؛ فوقعَ كما أخبَرَ.

٣- شِدَّةُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ومسارعتُهم لنيلِ محبَّةِ الله ورسولِه ﷺ؛ حيث باتوا تلك الليلة يبحثون مَنْ يكونُ صاحبَ هذه المنْقَبةِ ويتطلَّعُون إليها، وفيه الإرشادُ إلى تحري الإنسانِ للخيرِ والسَّبقِ إليه، وإرشادُ المربِّين إلى أهميَّةِ تحفيزِ المتربَّيْن للتنافسِ على القيامِ بالدَّعوةِ إلى اللهِ وأعمالِ البرِّ والخير.

٤ - فضيلة على بن أبي طالب رَضَالَيْهُ عَنْهُ، وكثرة مناقبه؛ حيث أثنى عليه بمحبَّتِه للهِ تعالى ورَسُولِه عَلَيْهِ له.
 ورَسُولِه عَيْلِيْهُ، ومحبَّةِ الله تعالى ورَسُولِه عَيْلِيْهِ له.

٥- الإيمانُ بالقدرِ، وأنَّ الإنسانَ قد يُعطى الشيء مِنْ غيرِ أنْ يَسعى له، وقدْ يُمنَعُهُ مع سعيه وحرصِه؛ لأنَّ على بن أبي طالب رَضَيَّ اللهُ عَلَيْهُ كان مَريضًا في عينيه، ولمْ يَخطُرْ ببالِه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ سيعُطيه الراية، ومع ذلك نالَ هذا الشرفَ وتلك المَنْقَبة العظيمة؛ ففضلُ الله تعالى يُؤتيه مَنْ يَشاء.

٦- الإقدامُ وعدمُ الالتفاتِ في مواطنِ الدَّعوةِ والجهادِ، وفيه إشارةٌ إلى عدمِ التفكيرِ
 أو النظرِ إلى كلِّ ما يُعيقُه عَنْ هدفِه.

٧- الحثُّ على المُبادرَةِ إلى ما أُمِرَ بِه، والأُخْذِ بِظاهرِ الأَمرِ وتَركِ الوُجوهِ المُحتمِلاتِ إذا خالفَتِ الظَّاهِرَ.

٨- أنَّ الشريعة جاءتْ بالدَّعوةِ إلى الإسلامِ وإعلامِ النَّاسِ الخيرَ وإرشادِهم إلى الحقِّ قبلَ قتالِهم، وفيه وجوبُ الدَّعوةِ إلى الإسلامِ قبلَ القتالِ، ومشروعيَّةُ القتالِ لِمَنْ دُعوا قبلَ ذلك وأَبُوا.

٩- أنَّ الشهادتين تَعصهانِ دمَ المسلم، إلَّا إذا نقضَهما بناقضٍ مِنْ نواقضِ الإسلام].

## ١١ - باب في المجاهدة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلُنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَغْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَذْكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُو رَبَّتَ إِلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُو رُبَّ الْقَطِعُ إِلَيْهِ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُو لَهُ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لُقَلِمُوا لِأَنفُسِكُمُ قِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لُقَيْمُوا لِأَنفُسِكُمُ قِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ثُعْلِمُ أَلِنَ اللَّهُ بِهِ عَلِيدُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] والآيات في الباب كثيرة معلومة.

# أُمَّا الأحاديثُ:

90- فالأول: عَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ عَبْدي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ مِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْعِرُهُ اللهِ عَلَيْنُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ اللهُ عَلَيْنُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَلِيْ سَأَلَني أَعْطَيْنُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَلِي رَاهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّوْلِ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ مِنْ مِي لَوْلًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ ال

«آذَنتُهُ»: أعلمتُه بأنِّي محارِبٌ لَهُ. «اسْتَعَاذَني» رُوي بالنون وبالباءِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«يبطش»: يتناولُ بشِدَّةِ وعُنْفٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ ولايةِ الله عَزَّوَجَلَ، وهي نوعانِ: عامَّةٌ وخاصَّةٌ؛ فالعامَّةُ: ولايةُ الله عَزَّوَجَلَ على الخلقِ كلِّهم؛ مؤمنِهم وكافرِهم، برِّهم وفاجرِهم، تدبيرًا وقيامًا بشئونهم. والخاصَّةُ: وهي ولايتُه عَزَّوَجَلَّ للمتَّقِينَ.

٢- الحذرُ مِنْ معاداةِ أُولياءِ اللهِ الصالحينَ؛ قولًا أو فعلًا، وأنَّها مِنْ كبائرِ الذنوب؛ ومِنْ

علاماتِ الخِذلانِ والخُسرانِ المبينِ، والتعرُّضِ لسَخطِ ربِّ العالمينَ؛ لأنَّ الله تعالى جعلَ معادَاةَ أوليائِه الصالحين إذنًا بالحرب.

٣- فيه تحذيرٌ شديدٌ لكلِّ مَنْ يُبغِضُ ويُعادي الصحابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ويتعرَّضُ لهمْ بالأذى والطعنِ فيهم والانتقاصِ منهم، لا سيَّما الشيخينِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ فهمْ أولى النَّاسِ بعدَ الأنبياءِ والرسلِ بنيل ولايةِ اللهِ، ففاعلُ ذلك مُتعرِّضٌ لمقتِ اللهِ وغضبِه وعقوبتِه.

٤- بيانُ صفاتِ أُولياءِ الله تعالى في العمل بالفرائضِ، والتقرُّبِ إليه سبحانَه بالنَّوافِل.

٥- أنَّ أفضلَ ما تقرَّب به العبدُ إلى الله عَزَّوَ عَلَّ: فرائضُه، ثم النَّوافلُ المشروعةُ، وفيه الإرشادُ إلى ترتيبِ المُهمَّاتِ والأولوياتِ، فيُقدِمُ الأهمَّ على المُهمِّ، ويُقدِّمُ الواجبَ على المستحبِّ، والفرضَ على النَّهْلِ.

٦- إثباتُ المحبَّةِ الله عَزَّوَجَلَّ، وكيفيةُ السعي لتحصيلِها ونَيلِها.

٧- الحثُّ على كثرةِ النَّوافلِ، وبيانُ أنَّها سببٌ لمحبَّةِ الله عَزَّوَجَلَّ، ومِنْ أسبابِ إجابةِ الدُّعَاءِ.

٨- أنَّ مِنْ أعظمِ أسبابِ التوفيقِ والسدادِ الاجتهادَ في العبادةِ؛ فإنَّ مَنْ عَبَدَ اللهَ تَعَالَى
 حقَّ عبادتِه سدَّده الله في أمره كلَّه.

٩- الإشارةُ إلى أنَّ العبدَ مهيًّا حصَّل مرتبةَ الولاية لا ينقطعُ عَن الدُّعَاءِ].

٩٦ – الثاني: عَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فيها يرويه عَنْ ربِّه عَنَّهَجَلَّ، قَالَ: «إِذَا تَقَرَبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَبْتُ إِلَيْه ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَربْتُ مِنهُ بَاعًا، وِإِذَا أَتَانِي يَمشي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» رواه البخاري. [البخاري (٧٥٣٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«بَاعًا»: الباع: قَدْرُ أربعةِ أذرعٍ. «هَرْوَلَةً»: بين المشي والجري].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ عِظَمِ فَضْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَ، وأنَّه يُعطي أكثرَ عمَّا فُعِلَ مِنْ أجلِهِ، وفيه ترغيبُ العبدِ في المبادرة والاجتهاد في التقرُّبِ إلى الله تَعَالَى].

٩٧ - الثالث: عَن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغبونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاس: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ» رواه البخاري. [البخاري (٦٤١٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«مَغبونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاس»: أي: لا يَعرِفُ قَدْرَهما ولا ينتفعُ بهما كثيرٌ مِنَ النَّاس في حياتهم الدُّنيويَّةِ والأخرويَّةِ. «الفَرَاغُ»: أي: خُلُوُّ الإنسانِ مِنْ مشاغلِ العيش وهمومِ الحياة، وتوفُّرُ الأمن والاطمئنان النَّفْسيِّ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في استغلالِ النَّعمِ مِنْ صحَّةٍ وفراغٍ وغيرهما، والاستفادةُ منهما فيها يُرضي الله سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى.

٢ - التَّحذيرُ مِنْ عَدمِ شُكْرِ نِعمِ الله عَنَّى طَالَهُ عَنَّى الله عَنَّى عَدَالُ أَنَّ مَنْ لَم يَعملُ في فَراغِه وَصِحَّتِه فهو مَغبونٌ.

٣- أنَّ الإنسانَ لا يتفرَّغُ للطَّاعةِ إلَّا إذا كانَ مكفيًّا صحيحَ البدن، فمَنْ حصل له الأمرانِ:
 الصِّحَّةُ والفراغُ ثمَّ كَسِلَ عَنْ الطَّاعات، فهو المغبونُ الخاسرُ في تجارتِه].

٩٨ - الرابع: عَنْ عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ البخاري. [البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ البخاري. [البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠) (٢٨١)] ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. [البخاري (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨١٩) (٧٩) و (٨٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تَتَفَطَّرَ»: أي: تشقَّقت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بيانُ شِدَّةِ اجتهادِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي العبادةِ وصبرِه عليها.
  - ٢- فَضيلةُ قيام الليلِ وطولِ القيام.
- ٣- عَظيمُ فضلِ الله تَعَالَى على نبيِّه ﷺ بمغفرة ذنبِه كلُّه.
- ٤- أنَّ الشُّكرَ يَكونُ بالعَملِ كها يَكونُ باللسانِ، وأنَّ قيامَ الليلِ مِنْ شُكرِ نِعمةِ الله على المسلم].
- ٩٩ الخامس: عَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤) (٧)].

والمراد: العشرُ الأواخرُ مِنْ شهرِ رمضانَ. و «الْمِثْزَرُ»: الإزار، وَهُوَ كناية عَنِ اعتزالِ النساءِ. وقيلَ: الْمُرادُ تَشْمِيرُهُ للِعِبَادةِ، يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأَمْرِ مِئْزَري: أي تَشَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ أنَّ الرسُولَ ﷺ كان يُحيي العشرَ الأواخرَ مِنْ رَمضانَ كلَّها؛ تحريًّا لليلةِ القَدْرِ، وفيه استحبابُ إحياءِ ليالي العَشرِ بالصلاةِ والذِّكرِ والفِكْرِ وأنواع العباداتِ.
- ٢ استحبابُ إيقاظِ الأهلِ، وبذلِ الجُهدِ في الطاعةِ، واعتزالِ النساء في ليالي العشرِ ليتقوَّى على العبادةِ.
- ٣- اغتنامُ إقبالِ مواسمِ الخيراتِ وأزمنةِ البركاتِ بالطاعاتِ، والحثُّ على الجِدُّ والاجتهادِ
   في العبادةِ فيها].
- ١٠٠ السادس: عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلِّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ. وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلِّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإنَّ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٦٦٤) (٣٤)].

## [شرح غريب المفردات:

"وَفِي كُلِّ خَيرٌ": أي: في كلِّ من القوي والضعيف خيرٌ، لاشتراكها في الإيهان. "وَلا تَعْجَزْ" -بفتح الجيم وكسرها - أي: لا تكسلْ عَن الطاعة، أو عَنْ طلب الإعانة. "قَدر الله": ضُبطت: (قَدَرُ الله): اسم بمعنى التقدير، مضافًا إلى الجلالة، وهو خبرٌ لمحذوفٍ؛ أي: هذا الأمرُ الذي أصابَني قَدَرُ الله تعالى. وبعضهم ضبطها: (قدَّرَ الله): باعتبارها فعلًا ماضيًا بتشديد الدال، وتخفيفها، ورفع الجلالة على الفاعليَّة؛ أي: قدَّر الله على هذا الأمرَ، وقع ذلك بمقتضى قضائه، وعلى وفِق قَدَره].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ المؤمنينَ يَتفاوتونَ في الخَيريَّةِ، ومحبَّةِ اللهِ والقيامِ بدينِه، وأَنَّهم في ذلكَ دَرجاتٌ،
 وفيه إرشادٌ إلى أهميَّةِ الأخذِ بأسبابِ القوى الماديَّة والمعنويَّة، والاستِعانَةِ باللهِ.

٢- ثُبُوتُ صِفةِ المحبَّةِ للهِ عَزَّوَجَلَّ.

٣- الأمرُ بفعلِ الأسبابِ المشروعةِ، والاستعانةِ بالله والتوكُّلِ عليه، مع التَّسليمِ لأَمرِ الله، والرِّضا بقَدَرِه عَنَّهَجَلَّ.

٤ - الإرشادُ إلى قول: «قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»، لِمَنْ أصابه شيءٌ، والنَّهيُ عَن التأسُّفِ على شيءٍ فاتَ مِنْ أمرِ الدُّنْيَا، وقولِ: «أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُصِبْهُ ما أصابَه»؛ فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ؛ أَيْ يُلْقِي فِي القَلْبِ مُعَارَضَةَ القَدَرِ وَيُوَسُوسُ بِهِ الشَّيْطَانُ].

ا ١٠١ - السابع: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِاللَّكَارِهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: «حُفَّتْ» بدل: «حُجِبَتْ». وَهُوَ بمعناه: أي بينه وبينها هَذَا الحجاب فإذا فعله دخلها. [البخاري (٦٤٨٧)، ومسلم (٢٨٢٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النَّارَ لا يُنَجِّي منْها إلَّا بتركِ الشهواتِ وفطامِ النَّفسِ عنها، وأنَّ الجنَّةَ لا تُنَالُ
 إلَّا بقطع مَفاوز المكارِه وبالصبرِ عليها.

٢- ذمُّ الشهواتِ والتحذيرُ منها، وبيانُ أنَّ اتباعَ الشهواتِ والملذَّاتِ المحرَّمةِ مِنْ أسبابِ
 دخولِ النَّارِ.

٣- الحثُّ على مجاهدةِ النَّفسِ على ما تكرهُ مِنَ الطَّاعاتِ مِنْ أسبابِ دخولِ الجنَّةِ].

١٠٢ - الثامن: عَنْ أَبِي عبد الله حُذَيفَةَ بِنِ اليهانِ وَعَوَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَمُضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكَعَة فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكَعَة فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُركَعُ البَقَرَةُ مُقَلَدُ: يَرْكَعُ البَقَرَةُ مُقَرَافًا مُقَرَافًا مَقَرَافًا مَوَّ اللهُ يَقرَأُ مُتَرَسِّلًا: إِذَا مَرَّ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ اللهُ يَقرَأُ مُتَرَسِّلًا: إِذَا مَرَّ بَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ بَلِية فِيهَا تَسبيحٌ سَبَّح، وَإِذَا مَرَّ بسُؤَالٍ سَأَل، وَإِذَا مَرَّ بتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَجِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» ثُمَّ مَلَكَ اللهُ لِمَنْ مَجِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِي الأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ. وَاهَ مَسلم. [مسلم (۷۷۲) (۷۷۲)].

#### [شرح غربب المفردات:

«مُتَرَسِّلًا»: أي: متمهلًا؛ يعطي كل حرف حقه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ صفةِ صلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وشِدَّةُ اجتهادِه عَلَيْهُ في قيامِ اللَّيلِ؛ مِنْ حيثُ طُولُ الصَّلاةِ والقراءة، وتطويلُ الرُّكوعِ والسُّجودِ والوُقوفِ، ومشروعيَّةُ إقامةِ الجهاعةِ في صلاةِ الليلِ،

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ ٢٥٥) (٧٧٢): «معناه: ظننت أنه يسلِّم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد مِنْ هذا التأويل فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا فقوله: ثم مضى، معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلَّا في آخر البقرة، فحينئذٍ قلت: يركع الركعة الأولى بها. فجاوز وافتتح النساء».

والتطويلِ في جميعِ أركانِ صلاةِ الليلِ، وجوازُ تقديمِ السورِ بعضِها على بعضٍ.

٢- التوقُّفُ مع معانِي الآياتِ والدُّعاءِ بها ورَد فيها في أثناءِ الصَّلاةِ].

١٠٣ - التاسع: عَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ لَيلَةً، فَأَطَالَ القِيامَ
 حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣) (٢٠٤)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ إقامةِ الجماعةِ في صلاةِ الليلِ، وجوازُ الاقتداءِ في غير المكتوباتِ، ومشروعيَّةُ تطويلِ القيامِ في صلاةِ الليلِ.

٢- الأدبُ مع الأئمةِ والكبارِ، وأنْ لا يُخَالَفُ وا بفعلٍ ولا قولٍ، ما لمْ يكنْ حَرامًا؛ فإنَّ ابنَ مسعودٍ لم يقعدْ تأدُّبًا معَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

٣- كراهةُ مخالفةِ الإمام في أفعالِه، وأنَّ مخالفةَ الإمام في أفعالِه معدودةٌ في العمل السيئ].

١٠٤ - العاشر: عَنْ أنس رَسَحَالِللَهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْتُ، قَالَ: «يَتْبَعُ المَيتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبقَى عَملُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري وَعَملُهُ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبقَى عَملُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٠١٤)، ومسلم (٢٩٦٠) (٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ – أنَّ المالَ والأهلَ ودائعُ تُستَرَدُّ عندَ الموتِ.

٢- الحثُّ على كثرة الأعمالِ الصَّالحةِ التي تبقى بعد الموتِ؛ فهي المؤنسُ للمرءِ في وَحشةِ القبرِ.

٣- أنَّ المسئوليةَ فرديَّةٌ عند الله يومَ القيامةِ].

١٠٥ - الحادي عشر: عَن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الجَنَّـةُ أَقْـرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَ» رواه البخاري. [البخاري (٦٤٨٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«شِراكُ نَعْلِهِ»: هو السير الذي على ظهر القدم، ويُضرَبُ به المثل في القرب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ تحصيلَ الجنَّةِ سهلٌ بتصحيحِ القصدِ وفعلِ الطاعةِ، والنَّارِ كذلك بموافقةِ الهوى وفعل المعصيَّةِ.

٢- أنَّ الطاعة والمعصيَّة قد يكونانِ في أيسرِ الأشياء؛ فينبغي للمرءِ ألَّا يزهدَ في قليلٍ مِنَ الخيرِ أنْ يأتيَه، ولا في قليلٍ مِنَ الشرِّ أنْ يجتنبَه؛ فإنَّه لا يعلمُ الحسنة التي يرحمُه الله بها، ولا السيئة التي يسخطُ الله عليه بها].

١٠٦ الثاني عشر: عَنْ أبي فِراسٍ ربيعةَ بنِ كعبِ الأسلميِّ خادِمِ رَسُولِ الله ﷺ، ومِنْ أهلِ الله ﷺ ومِنْ أهلِ الله ﷺ وَخَالِمَةُ مَا لَنْ عَنْ أبيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «سَلْني» فَقُالَ: «سَلْني» فَقُالَ: «سَلْني» فَقُالَ: «فَأُعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأُعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ فَقُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: «فَأُعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم. [مسلم (٤٨٩) (٢٢٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أهل الصُّفَّة»: هم فقراء المهاجرين، ومَنْ لم يكنْ له منْزلٌ يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فقهُ الصَّحابةِ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ وإيثارُهم الآخرة على الدُّنيا، وحِرصُهم على السُّؤالِ عَنْ معالي الأمورِ وما يُدخِلُ الجنَّة، وشِدَّةُ محبَّتِهم وتعلُّقِهم بالنَّبيِّ ﷺ.

٢- فضلُ السجودِ، واستحبابُ الإكثارِ مِنَ الصَّلاةِ، وأنَّه يُوجِبُ القربَ من الله تعالى، ومرافقةَ النَّبِيِّ عَلِيًةٍ في الجنَّةِ.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ الرسُولَ عَلَيْ لا يملكُ أنْ يُدخلَ أحدًا الجنَّةَ].

١٠٧ - الثالث عشر: عَنْ أبي عبد الله، ويقال: أَبُو عبد الرحمن ثوبان -مولى رَسُولِ الله ﷺ - رَضَٰوَلِيَكُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرجَةً، وَحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئةً» رواه مسلم. [مسلم (٤٨٨) (٢٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ السجودِ في الصلاةِ، والحثُّ على الإكثارِ منه وإطالتِه؛ فإنَّ أقربَ ما يكونُ العبدُ
 مِنْ ربِّه وهو ساجدٌ.

٢- فضلُ الصلاةِ، وأنَّها مِنْ أسبابِ رفع الدرجاتِ وتكفيرِ السيئاتِ].

١٠٨ - الرابع عشر: عَنْ أَبِي صَفُوان عَبْد الله بنِ بُسْرِ الأسلميِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٢٩)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٢٩٦)]. «بُسْر» بضم الباء وبالسين المهملة.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الزِّيادةَ في عُمرِ المُحسِنِ علامةُ خيرٍ، والزِّيادةَ في عُمرِ المسيءِ علامةُ شرٍّ.

٢- الحثُّ على التَّزوُّدِ مِنَ الطَّاعاتِ كلَّما زاد العُمرُ.

٣- أنَّ مجردَ طولِ العُمُرِ ليس خيرًا للإنسانِ إلَّا إذا أحسنَ عملَه، وفيه كراهةُ أنْ يُدعَى للإنسانِ بطولِ البقاءِ بدونِ تقييدٍ، فيقال: أطالَ الله عُمُرَك أو بقاءك على طاعتِه، ولا يُقال: أطالَ الله عُمُرَك، دونَ تقييدٍ].

91- الخامس عشر: عَنْ أنس رَيَحَالِكُ عَنْهُ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّضْرِ رَضَالِكُ عَنْهُ عَنْ وَتِالَ المُشرِكِينَ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشرِكِينَ لَئِن اللهُ أَمْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤلاءِ لَيُرِينَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدِ انْكَشَفَ المُسْلِمونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤلاءِ -يعني: المُشرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ، -يعني: المُشرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعدَ بنَ معاذٍ، الجَنَّةُ وربِّ الكعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ رِيَهَا مَنْ دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعدٌ: فَهَا اسْتَطَعتُ يَارَسُولَ الله مَا صَنَعَ!

قوله: «لَيُرِيَنَ اللهُ» روي بضم الياء وكسر الراء: أي لَيُظْهِرَنَّ اللهُ ذلِكَ للنَّاس، وَرُويَ بفتحها، ومعناه ظاهر، والله أعلم.

#### [شرح غريب المفردات:

«قَضَى نَحْبَهُ»: ماتَ على العهد].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الحزنَ والتألُّمَ على فواتِ الطاعاتِ، والعزمَ على استدراكِها، والوفاءَ بذلك، دليلٌ على الإخلاصِ والصدقِ.

٢- مَنقبةُ أنسِ بنِ النضر رَضَالِيَّهُ عَنهُ، وقوةُ يقينِه، وحرصُه على الشهادةِ.

٣- أنَّ المؤمنَ الصادقَ يثبتُ على دينِه ودعوتِه ويستمرُ في بذلِ نفسِه في سبيلِهما، وإنْ
 قعدَ غيرُه أو تكاسلَ أصحابُه أو أصابَهم اليأسُ.

٤ - بيانُ مَشْرُوعيَّةِ أَنْ يقاتلَ المسلمُ الكفَّارَ وحدَه، وأَنْ يَبذُلَ المرءُ نفسَه في طلبِ الشهادةِ، والوفاءِ بالعهدِ].

• ١١- السادس عشر: عَنْ أَبِي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثيرٍ، فقالوا: مُراءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثيرٍ، فقالوا: مُراءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فقالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنيُّ عَنْ صَاعٍ هَذَا! فَنَزَلَتْ: ﴿ ٱلَذِينَ يَلْمِزُونَ مِنَ اللهَ وَعَلَيْهِ عَنْ صَاعٍ هَذَا! فَنَزَلَتْ: ﴿ ٱلدِيهَ ١٧٩]. مُتَّفَقُ المُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلمُؤَمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَا جُهْدَهُمْ ﴿ [التوبة: ٢٩]. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، هذا لفظ البخاري. [البخاري (١٤١٥)، ومسلم (١٠١٨) (٧٢)].

وَ «نُحَامِلُ» بضم النون وبالحاء المهملة: أي يحمل أحدُنا عَلَى ظهره بالأُجْرة ويتصدَّقُ بِهَا. [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ حِرْصِ الصَّحَابةِ رَضَالَتُهُ عَنْهُمُ على استباقِ الخيرِ، رغمَ ضيقِ ذاتِ أيديهم وفقرِهم،
 وفيه حثُّ للمؤمنين والدُّعاةِ على البذلِ والإنفاقِ في سبيلِ الله في جميعِ أحوالِهم، وفيه إشارةٌ
 إلى أنَّ العبدَ الصالحَ يطيعُ مولاه جهدَه وطاقتَه وحسبَ قدرتِه واستطاعتِه.

٢- شِدَّةُ عداوةِ المنافقين للمؤمنين، وأنَّ المؤمنين لا يَسْلَمُون منهم على أي حالٍ؛ إنْ
 عَمِلوا كثيرًا سَبُّوهم، وإنْ عَمِلوا قليلًا سبُّوهم.

٣- أنَّ الله سبحانه يدافعُ عَن المؤمنين].

قَالَ سعيد: كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حَدَّثَ بهذا الحديث جَثا عَلَى رُكبتيه. رواه مسلم. [أخرجه: مسلم ٨/ ١٧ (٢٥٧٧) (٥٥)]. وروينا عَنِ الإمام أحمد بن حنبل رَحْمَهُ ٱللَّهُ، قَالَ: لَيْسَ لأهل الشام حديث أشرف مِنْ هَذَا الحديث.

# [شرح غريب المفردات:

«المَخِيطُ»: الإبرة. وهذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا يُنقِصُ شيئًا أصلًا. «جَثا عَلَى رُكبتيه»: أي جلس على ركبتيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ القول لله عَزَّوَجَلَ، وهذا كثيرٌ في القرآنِ الكريمِ، وهو دليلٌ على ما ذهبَ إليه أهلُ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ كلامَ الله يكونُ بصوتٍ؛ إذْ لَا يُطلَقُ القولُ إلَّا على المسموع.

٢- إطلاقُ النَّفسِ على الذاتِ؛ لقوله: «على نفسي» والمرادُ بنفسِه ذاتُه عَزَّقِجَلَ، كما قال تعالى:
 ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَهُ, ﴾ [آل عمران:٢٨].

٣- مَشْرُ وعيَّةُ الاقتداءِ بصفاتِ الله فيها يسوغُ فيه ذلك، والتخلُّقِ بها يناسبُ العبدَ منها؛
 وذلك لقوله: «إنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بيْنكم مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا».

٤- بيانُ قُبْح الظُّلم وشِدَّةِ خطورتِه وعاقبتِه.

٥- افتقارُ سائرِ خلقِه تعالى إليه وعجزُهم عَنْ جَلْبِ منافعِهم ودَفعِ مَضارِّهم إلَّا أَنْ يُيسرَ لهم ما ينفعُهم ويدفعُ عنهم ما يضرُّهم.

٦- مَشْرُ وعيَّةُ سؤالِ الله تعالى كلَّ ما يحتاجُ إليه العبدُ مِنْ كسوةٍ وطعامٍ، وغيرِ ذلك.

٧- المتوكِّلُ الحقيقيُّ مَنْ يجمعُ بينَ الأسبابِ والاطمئنانِ إلى أنَّ النتيجةَ يقررُها الله وفقَ ما يشاءُ.

٨- أنَّ الهداية والتوفيق بيدِ الله عَزَوَجَلَ، والدَّاعيةُ وسيلةٌ وسبيلُ لتحقيقِ مرادِ الله تعالى في النَّاسِ، فيهدي به الله مَن اتَّبع رضوانه وأرادَ الله هدايتَه، ويُقيمُ الله به حُجَّته على مَنْ لمْ يَكتبِ اللهُ لهمْ إلَّا مُجُرَّدَ العِلْمِ والمعرفةِ دونَ الهدايةِ والتوفيقِ.

٩- أهميَّةُ القلبِ؛ وأنَّه الأصلُ في التقوى أو الفجورِ.

١٠ غِنى الله التامُّ عَنْ عبادِه واستغناؤه عَنْ طاعةِ العالمينَ، وسَعةُ مُلكِه عَرَّقَجَلَ، وأنَّ خزائنَه لا تنفذُ ولا تنقصُ.

١١ - إشارةٌ إلى أهميَّةِ مُحاسبةِ النَّفسِ، والنَّدمِ على الذنوبِ والمعاصي، كما في قولِه:
 «فلا يلومنَّ إلَّا نفسه»].



# ١٢ - باب الحثِّ عَلَى الازدياد مِنَ الخير في أواخر العمر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَمَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر:٣٧] قَالَ ابنُ عباس والمُحَقِّقُونَ: معناه أَو لَمْ نُعَمِّرُكُمْ سِتِّينَ سَنَةً ؟ وَيُؤَيِّدُهُ الحديثُ الَّذِي سنذْكُرُهُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى، وقيلَ: معناه ثماني عَشْرَة سَنَةً، وقيلَ: أرْبَعينَ سَنَةً، قاله الحسن والكلبي ومسروق ونُقِلَ عَنِ ابن عباس أيضًا. وَنَقَلُوا أَنَّ أَهْلَ المدينَةِ كانوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أَربْعينَ سَنَةً تَفَرَّعَ للعِبادَةِ، وقيلَ: هُوَ البُّلُوغُ. وقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ قَالَ ابنُ عباس والجمهورُ: هُوَ النَّبِيُ عَيْهِ وقيلَ: الشَّيبُ، قاله عِحْرِمَةُ وابن عُيئة وغيرهما. والله أعلم.

# وأمَّا الأحاديثُ:

١١٢ - فالأول: عَنْ أبي هريرةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَعْذَرَ الله إِلَى امْرِيٍّ أَخَّرَ أَجَلَهُ
 حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً» رواه البخاري. [البخاري (٦٤١٩)].

قَالَ العلماءُ: معناه لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذرًا إِذْ أَمْهَلَهُ هِذِهِ الْمُدَّةَ. يقالُ: أَعْذَرَ الرجُلُ إِذَا بَلَغَ الغايَةَ فِي العُذْرِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«أعْذَرَ»: أزالَ عذرَه].

١ - أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَتُرُكْ لِمَنْ بَلغَ الستينَ سَببًا فِي الإعْتِذَارِ يَتَمَسَّكُ بِهِ، وأَنَّ الله تعالى له الحجَّةُ على عباده.

٢- رفقُ الله بعبادِه المؤمنين، وعَظيمُ لُطفِه بهم حِينَ أَعذَرَ إليهم.

٣- أنَّ الشَّيخوخة نذيرُ الموت والرَّحيلِ عَن الدُّنْيَا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ استكهال الستينَ مَظِنَّةُ انقضاءِ الأجَل، ولهذا ينْبغي لِمَنْ بلَغ الستِّينَ الاستعدادُ للقاء الله تعالى، وهو سِنُّ الإنابةِ والحشوعِ والاستسلامِ لله تعالى وترقُّبِ المنيَّةِ].

١١٣ - الثاني: عَن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ عمرُ رَجَالِتَهُ عَنْهُ يُدْ خِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدرٍ فَكَانَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ منْ حَيثُ فَكَانُ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ منْ حَيثُ عَلِمْتُمْ! فَدعانِي ذاتَ يَومٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَهَ رَأَيتُ أَنَّهُ دعاني يَومَئَذٍ إِلَّا لِيرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُون فِي قولِ الله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ الله وَسَكَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيعًا. فَقَالَ بِعضُهم: أُمِرْنَا نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيعًا. فَقَالَ لِي: أَكَذَلِكَ تَقُول يَا ابنَ عباسٍ؟ فِقَلت: لا. قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ الله عَلْمُهُ لَهُ مَا تَقُولُ؟ وَسُولِ الله عَلَيْهُ أَعلَمُهُ لَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَلَكَ عَلَمُهُ لَهُ مَا تَقُولُ؟ وَالسَيْعُ عِمْدِ رَبِّكِ وَالسَتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَلَكَ علامة أَجَلِكَ ﴿ فَسَيِّعْ عِمَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَلِكَ عَلَاهُ وَلَكَ علامة أَجَلِكَ ﴿ فَسَيِّعْ عِمَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَلَاكَ عَلَاهُ وَالْكُ عَلَى اللهُ عَمْدُ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُهُ لَهُ عَلَى الله وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

# [شرح غريب المفردات:

«وَجَدَ فِي نفسِهِ»: قام في نفسه ما يغضبه].

١١٤ - الثالث: عَنْ عائشة رَضَيَاتَيْهُ عَنْها، قَالَتْ: مَا صلَّى رَسُولُ الله ﷺ صلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيهِ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلَّا يقولُ فِيهَا: ﴿ سُبِحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 لي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين عنها: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رَكُوعِه وسُجُودهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، يَتَأَوَّلُ القُرآنَ. معنى: «يَتَأَوَّلُ القُرآنَ» أي يعمل

مَا أُمِرَ بِهِ فِي القرآنِ فِي قولِه تَعَالَى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾.

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». قَالَتْ عائشةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا هذِهِ الكَلِماتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتُها تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلتُها ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾... إِلَى آخِرِ السورة».

وفي رواية لَهُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَولِ: «سبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْتَغفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». قَالَتْ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَراكَ تُكثِرُ مِنْ قَولِ سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدهِ أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «أَخبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأْرَى عَلامَةً فِي أُمَّتِي فإذا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَولِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدهِ أَسْتَغْفُرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ آللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، وذلك علامة أجلِك ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ. كَانَ نَوَّابُ اللهِ النصر: ٢-٣]».

[البخاري (٢٩٦٧) و(٢٩٦٨)، ومسلم (٤٨٤)، (٢١٧) و(٢١٨) و(٢١٩) و(٢٠٠)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

٢ - جوازُ إدخالِ الصغارِ على الكبارِ إذا كان في ذلك منفعةٌ، خاصَّةً إذا كانوا مِنْ أصحابِ الفِطنةِ والذَّكاءِ، وفيه إرشادٌ للحكَّام والأمراء بتقريبِ أهل العلم والفَضلِ، ومشاورتِهم في مهيَّاتِ الأمورِ.

٣- علوُّ مكانةِ عبد الله بنِ عباسٍ رَضَالَكُ عَنْهُا، مِنْ بين أبناءِ الصَّحابةِ، وسِعةُ علمِه، وكمالُ فهمِه، وبركةُ دعوةِ النَّبيِّ عَلِيْهِ له أَنْ يُفقِّهَه الله في الدِّين، ويُعلِمَه التأويلَ.

٤- الحثُّ على تدبُّرِ معاني القرآنِ.

٥- التنبيهُ على مُلازمةِ التوبةِ والاسْتغفارِ عندَ دنوِّ الأجلِ؛ لأنَّه يكونُ في خَواتم الأمورِ.

٦- جوازُ تحديثِ المرءِ عَنْ نفسِه بمثلِ هذا الإظهارِ نعمةِ الله عليه، وإعلامِ مَنْ الا يعرفُ قدرَه اليُنزِلَه منزلتَه، وغير ذلك مِنَ المقاصدِ الصَّالحةِ، الا للمفاخرةِ والمباهاةِ.

٧- ينبغي للإنسانِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ هذا الذِّكِرِ فِي الركوعِ والسجودِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»؛ فإنَّه جامعٌ بينَ الذِّكرِ والدَّعاءِ، وكَانَ النَّبيُّ ﷺ يفعلُ ذلك].

١١٥ - الرابع: عَنْ أنس رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَبلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوفِيً أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٩٨٢)، ومسلم (٣٠١٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد بلَّغَ الوحيَ كَاملًا، وأنَّ الله تعالى قَدْ أَكْمَلَ الشَّر يعَةَ.

٢- أَنَّ تَتابُعَ الوحي عليه كان مُنذِرًا له ﷺ بِالتَّأَهُّبِ؛ لِأَنَّه لمْ يكنْ لِيُقْبَضَ ﷺ إلَّا بعْدَ إنزالِ الوحي كُلِّه. قال الحافظ في الفتح: «وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الوُفُودَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ كَثُرُوا وَكَثُر النَّزُولُ بِسَبَبِ ذَلِكَ»].

١١٦ – الخامس: عَنْ جابر رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٧٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فيه تحريضٌ للإنسانِ على دَوامِ حُسْنِ العَملِ، معَ إحسانِ الظنِّ بالله تعالى، ومُلازَمةِ السُّنَّة في سائرِ الأحوالِ، والإخلاصِ في الأقوالِ والأعمالِ، ليموتَ على تلك الحالةِ الحميدةِ؛ فيبعثُ كذلك].



١٣ - باب في بيان كثرة طرق الخير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة:٢١٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللّهُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ. ﴾ [الزلزلة:٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [الجاثية:١٥] والآيات في الباب كثيرة.

وأما الأحاديث فكثيرة جدًّا، وهي غيرُ منحصرةٍ، فنذكُّرُ طرفًا مِنْهَا:

١١٧ – الأول: عَنْ أَبِي ذر جُنْدبِ بنِ جُنَادَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإيمانُ باللهِ وَالجِهادُ فِي سَبيلِهِ». قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا وَنْ كَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَأَكثَرهَا ثَمَنًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَأَكثَرهَا ثَمَنًا». قُلْتُ: عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّمَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ» أَرَائِتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّمَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٥ ٢٥)، ومسلم (٨٤)].

«الصَّانِعُ» بالصاد المهملة هَذَا هُوَ المشهور، وروي «ضائعًا» بالمعجمة: أي ذا ضِياع مِنْ فقرِ أَوْ عيالٍ ونحوَ ذلِكَ، «وَالأَخْرَقُ»: الَّذِي لا يُتقِنُ مَا يُحَاوِل فِعلهُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«أَنْفُسُهَا»: أي: أرفعها وأجودها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ على أفضل الأعمالِ عند الله تَعَالَى.

٢- أنَّ الأعمالَ مراتبُ في الفضل، وبعضُها أفضلُ مِنْ بعضٍ، وأعظمُها الإيمانُ بالله ورسولِه، والجهادُ في سبيلِه، وفيه إشارةٌ إلى كثرة طرقِ الخيرِ وتعدُّدِها، وتفاوتها في الأجر.

٣- أفضليَّةُ عِتِقِ الرَّقبةِ، خَاصَّةً النَّفيسةَ عندَ أهلِها، وفيه دليلٌ على تَشَوُّفِ الشريعةِ للعتقِ
 وتحرير العبيدِ بكلِّ سبيل.

٤ - أفضليَّةُ إعانةِ النَّاسِ فيما يحتاجونَه، سواءً كان حاذقًا فيُعانُ، أو كان جَاهِلًا فيصنعُ له.

٥- في اختلافِ الأجوبةِ النبويَّة باختلافِ السائلين، تنبيةٌ على ضرورةِ مُراعاةِ أَحوالِ السَّائلينَ وما يَصلحُ لكلِّ منهم.

٦- حِلمُ النَّبِيِّ عَلَى المستفتي، وصبرُه عليه، ورفقُه به، وفيه إرشادٌ للمعلِّمين والمُفتينَ بالصَّبرِ على مَنْ يُعلِّمونهَم أو يُفتونهَم، والرِّفق بهم، والشَّفقة عليهم، ومُراعاة مصالحِهم، واحتمالِ كثرة مسائلهم.

٧- أنَّ كفَّ الأذى عَنِ النَّاسِ صدقةٌ، ومحلُّ ذلك مَع النيَّةِ والقصدِ، وأمَّا مع الغفلةِ والذهولِ فلا].

١١٨ - الثاني: عَنْ أَبِي ذُرِّ أَيضًا، رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ: فَكُلُّ تَسبيحةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقة، وَكُلُّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقةٌ، وَلُكُرِّ مَ مَدَقةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقةٌ، وَلُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ صَدَقةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعرُوفِ صَدَقةٌ، ونَهي عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ، وَيُجزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضَّحَى» رواه مسلم. [مسلم (٧٢٠)].

«السُّلامَى» بضمِّ السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصل.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ على كلِّ عبدٍ صدقةً كلَّ يومٍ تطلعُ فيه الشمسُ على عددِ مفاصلِه، شكرًا لنعمةِ الله عليه.

٢- سَعةُ مفهومِ الصدقةِ في الإسلامِ، وأنَّها لا تَنْحصرُ في المالِ.

٣- سَعةُ فضلِ الله عَزَقَجَلَ، ورحمتُه الواسعةُ بعبادِه؛ حيثُ شرعَ لهم الكثيرَ مِنْ أبوابِ الخيرِ والطَّاعاتِ التي لا تُكلِّفُهم شيئًا.

٤ - إرشادٌ للمسلم عامَّةً والدَّاعيةِ خاصَّةً إلى أهميَّةِ الذِّكْرِ والمحافظةِ عليه، وفضلِ ذلك.

٥- بيانٌ لفضل الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ.

٦- عِظَمُ فضلِ صلاةِ الضحى، وكبيرُ موقعِها، وأنَّها تَصحُّ ركعتينِ، وبيانُ كهالِ شَرفِ هذه الصلاةِ؛ لأنَّها تَكفي مِنْ هذه الصَّدقاتِ عَنْ هذه الأعضاءِ].

١١٩ - الثالث: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلِيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ (١) أَعْمَالِهَا: النَّخَاعَةُ تَكُونُ فَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ (١) أَعْمَالِهَا: النَّخَاعَةُ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ» رواه مسلم. [مسلم (٥٥٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُهاطُ»: يزال وينحى. «النُّخَاعَةُ»: النخامة].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٤٢): «هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا القُبْحَ وَالذَّمَّ لَا يَخْتَصُّ بِصَاحِبِ النُّخَاعَةِ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ هُوَ وَكُلُّ مَنْ رَآهَا وَلَا يُزِيلُهَا بِدَفْنِ أوحك ونحوه».

ا وفي هذا منقبةٌ كبيرةٌ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَه ﷺ على أعمالِ أمَّتِه وثوابِهم عليها، وفي هذا منقبةٌ كبيرةٌ له ﷺ؛ حيثُ أراه الله تعالى مِنْ آياتِه، وأطلعَه على شيء مِنْ غَيبِه، والظَّاهرُ أنَّ هذا العرضَ كانَ ليلةَ عُرِجَ به.

٢- بيانُ أَنَّ الأعمالَ تُحصى كلُّها، الكبيرُ منها والحقيرُ، وتُوَفَى أصحابَها، وفيه إرشادٌ إلى الإكثار مِنْ وجوه الخير، وعدم الاستهانة بشيء مِنَ الأعمالِ؛ حسنًا كان أم سيئًا، وأنَّه لا يَجوزُ أنْ يُحتقَرَ مِنَ البِرِّ شيءٌ، ولا يُستصغَرُ مِنَ الإثم شيءٌ وإنْ قَلَّ.

٣- الحثُّ على فعلِ ما ينفعُ النَّاسَ ويَجلبُ لهم مصلحةً، والبعدُ عَنْ كلِّ ما يَضرُّ بهم ويَجلبُ لهم مفسدةً، والتحذيرُ مِنْ إيذاءِ المسلمِ بأي صورةٍ مِنْ صورِ الإيذاءِ.

٤ - وجوبُ احترامِ المساجدِ، ومراعاةِ آدابِها، والمحافظةِ على نظافتِها، وإخراجِ الأوساخِ والأقذارِ منها].

١٢٠ - الرابع: عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، ذَهَبَ أَهُلُ الدُّثُور بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: "أَولَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ: إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكبيرةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكبيرةٍ صَدَقَةً، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً» قَالُوا: يَا صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهَيُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ مَلِيهِ وِزرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٠١)].

«الدُّثُورُ»: بالثاءِ المثلثة: الأموال، واحِدُها: دَثْرٌ.

# [شرح غريب المفردات:

«وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ»: أي: وفي جِماعِ الرجلِ أهلَهُ صَدقةٌ. «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ»: أي: جماعَ الزوجةِ].

١ - فضلُ الصَّحابةِ رَضَيَاللَّهُ عَنْهُمَ، وكمالُ إيمانهم، وشِدَّةُ حِرصِهم على أعمالِ الخيرِ وحزنُهم إذا تعذَّرت عليهم، وفيه أنَّ التنافسَ في أمورِ الدِّينِ والآخرةِ محمودٌ، بخلافِ التنافسِ في أمورِ الدُّنيَا فهو مذمومٌ.

٢- استعمالُ الحكمةِ في معالجةِ المواقفِ، وإدخالِ البشرى على النُّفوسِ وتطييبِ الخواطرِ.

٣- سَعةُ مفهومِ الصَّدقةِ في الإسلامِ، وأنَّها لا تقتصرُ على مجرَّدِ دَفعِ المالِ للمحتاجينَ،
 وفيه دليلٌ على أنَّ الصدقة تُطلقُ على ما ليسَ بهالٍ.

٤ - سَعةُ فضلِ الله عَزَوَجَلَ، ورحمتُه الواسعة بعبادِه؛ حيثُ شرعَ لهم الكثيرَ مِنْ أبوابِ الخيرِ والطَّاعاتِ التي لا تكلِّفُهم شيئًا.

٥- قطعٌ للعُذرِ عَن الفقيرِ في التَّخلُّفِ عَن الدرجاتِ العُلى والمنزلةِ الساميةِ، والمسارعةِ إلى الطَّاعاتِ، وفيه تعويضٌ له عمَّا فاتَه مِنْ حَظِّ المال بها هو أحسنُ وأفضلُ مِنَ المالِ، وهو حظُّ الذِّكر لو حافظَ عليه، ولم يُهملُه، وفيه إرشادٌ للمسلمِ عامَّةً والدَّاعيةِ خاصَّةً إلى أهميَّةِ الذِّكْرِ والمحافظةِ عليه.

٦- بيانٌ لفضلِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ.

٧- أهميَّةُ النيَّةِ الصالحةِ في تحصيلِ الثوابِ على فعلِ المباحاتِ؛ فالجماعُ يكونُ عبادةً إذا نوى به قضاء حقِّ الزوجةِ ومعاشرتَها بالمعروفِ.

٨- بيانُ فضلِ الحلالِ، والتحذيرُ مِنْ كافَّةِ ألوانِ الفُجورِ، وإرشادٌ للمسلمِ إلى أهميَّةِ الزواجِ
 في الحياة الإسلامية، وضبطِ العلاقاتِ بين الرجلِ والمرأةِ.

٩- إرشادُ النّبيّ عَلَيْ الصحابة للتأمّلِ والنظرِ والاجتهادِ في فقهِ الأحكامِ؛ وإرشادُه عَلَيْ للنوعِ مِنَ القياسِ؛ فالعدولُ عَن الحرامِ إلى الحلالِ يُحصّل الأجرَ كما أنّ الوقوعَ في الحرامِ يُوجِبُ الوزرَ].

١٢١ – الخامس: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَحْقِرنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئًا وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَليقِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٦٢٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ الاستهانةِ بشيءٍ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ.

٢- الحثُّ على فِعلِ المعروفِ قليلًا كانَ أو كثيرًا، بالمالِ، أوِ الخُلُقِ الحَسنِ.

٣- الحثُّ على حُسْنِ الخُلُقِ وحُسْنِ المعاشرةِ والمعاملةِ مع الخلقِ].

السادس: عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِيَكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوم تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمْسيها إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمْسيها إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُكلِّ وَتُميطُ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة رَضِيَالِيُّهُ عَلَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وثلاثهائة مفْصَل، فَمَنْ كَبَّرَ الله، وَحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بَمَعْرُوف، أَوْ نَهَى عَنْ منكر، عَدَدَ السِّتِينَ والثَّلاثِهائَة فَإِنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ».

[البخاري (۲۹۸۹)، ومسلم (۲۰۰۹)، وأخرجه: مسلم (۲۰۰۷) عَنْ عائشة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - خَلْقُ الإِنسانِ يَستأهِلُ الحَمدَ والشُّكرَ لله، وتجديدَ هذا الشُّكْرِ كلَّ يومٍ.

٢- أنَّ الأعمال الصالحة لا تقتصرُ على الإنسانِ نفسِه، بلْ كلُّ عملٍ فيه نصحٌ للنَّاسِ
 وإعانةٌ لهم وإحسانٌ إليهم وإزالةُ الأذى والضررِ عَنْ طريقِهم فيه أَجْرٌ.

٣- فضلُ المشي إلى الصَّلاةِ في المساجدِ، وفيه إشارةٌ إلى فضلِ الدارِ البعيدةِ عَن المسجدِ
 على القريبةِ.

٤- أهميَّةُ الذِّكْرِ والمحافظةِ عليه، وفضيلةُ التسبيح وسائرِ الأذكارِ.

٥- فضلُ إزالةِ الأذى والضررِ عَن النَّاسِ، وهذا يشملُ الأذى الحسيَّ، كما يشملُ بطريقِ الأولى الأذى المعنويَّ؛ المتمثَّل في شيوع المنكراتِ.

٦- بيانٌ لفضلِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عَن المنْكرِ.

٧- تَعدُّدُ أَبوابِ الطَّاعاتِ المُؤدِّيةِ إلى الخَلاصِ مِنَ النَّارِ، وسَعةُ فَضلِ الله عَرَّفَ َلَ، ورحمتُه الواسعةُ بعبادِه؛ حيثُ يسَّرَ لهم سبيلَ النَّجاةِ مِنَ النَّارِ؛ وأعطاهم على مثلِ هذه الأعمالِ اليسيرةِ هذا الثوابَ الجزيلَ].

١٢٣ - السابع: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٦٢)، ومسلم (٦٦٩)].

«النُّوزُلُ»: القوت والرزق وما يُهيأُ للضيف.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَشُّ على شهودِ الجماعاتِ، وملازمةِ المساجدِ للصلواتِ؛ لأنَّه إذا أعدَّ الله له نُزُلَه في الجنَّةِ بالغُدُّوِ والرَّواح، فكيف بالصلاةِ في الجماعةِ واحتسابِ أجرِها والإخلاصِ فيها لله تعالى؟].

١٢٤ – الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠)].

قَالَ الجوهري: الفِرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّهَا اسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الصدقةِ بها قلَّ وما جلَّ، وألَّا يحتقرَ المرءُ ما يَتَصَدَّقُ به.

٢- الحض على التواصل والتوادِّ والتهادي بين الجيرانِ ولو بالشيءِ القليلِ، والبعدِ عَن التكلُّفِ؛ فإنَّه يُديمُ المعروفَ ويحفظُ المحبَّةَ والودَّ.

٣- تعهُّدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النِّساءَ بحتِّهِنَّ على الخيرِ، وأمرِهِنَّ بالصَّدقةِ والعَطيَّةِ].

التاسع: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبِعُونَ أَوْ بِضِعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً:
 فَأَفْضَلُهَا قَولُ: لا إله إلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) (٥٨)].

«البِضْعُ»: مِنْ ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ «الشُّعْبَةُ»: القطعة.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإيهانُ درجاتٌ يتفاوتُ بتفاوتِ الأعمالِ، وهو قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان، وهو يَتَبعَّضُ ويَتَجزَّأُ؛ فهو ذو شُعَب قوليَّةٍ، وعمليَّةٍ، واعتقاديَّةٍ، وبين شُعَبِه تفاضُلُ .

٢- أَعْلى دَرَجاتِ الإيهانِ وأَفْضَلُها، هو توحيدُ اللهِ عَنَّقَجَلَ، والاعترافُ بكونِهِ الإلهَ الواحدَ الله بَر للكونِ المستحقَّ للعبادة وحْدَه دونَ ما سِواه، والعملُ بِمُقْتَضى ذَلِك الإيهانِ.

٣- فضلُ إماطةِ الأذى عَنْ طريقِ المسلمين، وهذا يشملُ الأذى الحسيَّ، كما يشملُ بطريقِ
 الأولى الأذى المعنويَّ؛ المتمثَّل في شيوع المنكراتِ.

إنَّ الحياء شُعبةٌ مِنَ الإيهانِ؛ وفيه دليلٌ على أنَّ الأخلاقَ الحَسنةَ أيضًا مِنْ أعمالِ الإيهانِ ودَرَجاتِهِ، وأنَّهَا كلَّها مُكمِّلاتٌ للإيهانِ].

وفي رواية لهما: «بَيْنَهَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

[البخاري (١٧٣) و(٢٣٦٣) و(٢٤٤٧)، ومسلم (٢٢٤٤) (١٥٣) و(١٥٥)].

«المُوقُ»: الخف. وَ (يُطيفُ»: يدور حول (رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر.

# [شرح غريب المفردات:

«النَّرَى»: الترابُ النديُّ الرَّطِبُ. «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ»: أي: في كلِّ حيوان حيٍّ. «بَغِيُّ»: فاجرة زانية].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الرحمةَ والرِّفقَ بالحيوانِ والإحسانَ إليه مِنْ أسبابِ حصولِ رحمةِ الله عَزَّفَجَلَّ بِمَنْ يفعلُ ذلك، وفيه دليلٌ عظيمٌ على محاسنِ هذه الشريعةِ، وكهالِ عنايتِها بالإنسانِ والحيوانِ، حيثُ جعلتْ في الإحسانِ إلى البهائم هذا الأجرَ الكبيرَ.

٢ - سَعةُ رحمةِ اللهِ عَرَّهَ عَلَى وعظيمُ فضلِه وإحسانِه؛ حيثُ يُجِزِلُ لعبادِه أعظمَ الأجرَ والثوابَ على الأعمالِ اليسيرةِ، وفيه الحثُ على فعلِ البرِّ وإنْ قلَّ؛ إذْ لا يدري المرءُ فيمَ تكونُ سعادتُه.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ الإخلاصَ هو الموجِبُ لكثرةِ الأجرِ؛ فهذا الرجلُ كانَ في البريَّة،
 وتلك المرأةُ كانت وحدَها، ولم يرهُما أحدٌ حالَ سقيِهما؛ فكانا مُخلِصَينِ في ذلك العمل].

١٢٧ - الحادي عشر: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ» رواه مسلم.

وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهِرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لا يُؤذِيهِمْ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ».

وفي رواية لهما: «بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [البخاري (۲۵۲)، ومسلم (۱۹۱٤) و(۱۲۷) (۱۲۷) و(۱۲۸) و(۱۲۸).

#### [شرح غريب المفردات:

«يتقلُّب»: يتنعَّم].

١ - بيانُ فَضلِ اللهِ العَظيمِ وتفضُّلِه بالأجرِ الكَبيرِ على العَملِ اليَسيرِ مع الإخلاص والنيَّةِ الطَّيِّبةِ؛ فرُبَّ عملِ صغيرٍ تُعَظِّمُهُ النيَّةُ الصالحةُ، وفيه دليلٌ على أنَّ الجنَّةَ مَوجودةٌ الآنَ.

٢- فَضِيلَةُ إِزالَةِ الأذى عَنْ طريقِ المسلمين، وأنَّه سببٌ لدخولِ الجنَّةِ، وهذا يشملُ الأذى الحسيَّ، كما يشملُ بطريقِ الأولى الأذى المعنويَّ؛ المتمثّل في شيوع المنكراتِ.

٣- فَضِيلَةُ كُلِّ مَا نَفَعَ النَّاسَ وأزالَ عنهم الضررَ، وفيه فضلُ تحري المصلحةِ العامَّةِ لأهلِ الإسلام].

١٢٨ - الثاني عشر: عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَخَا» رواه مسلم. [مسلم (٨٥٧) (٢٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«لَغَا»: أي: تَكلَّمَ بها لا يُشرَعُ له، ومَن لَغا فلا حظَّ له مِنْ أَجِرِ الجمعةِ، أو: تصير الجمعة ظهرًا، كها جاء في حديث آخر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحباب تحسينِ الوضوءِ، ويكون ذلكَ بالإتيانِ بهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ودلكِ الأعضاءِ وإطالةِ الغُرَّةِ والتَّحْجِيلِ، وتقديم الميامنِ، والإتيانِ بسننِه المشهورةِ.

٢- فيه دليلٌ لِمَنْ قال بعدمٍ وجوبِ الاغتسالِ يومَ الجمعةِ.

٣- فضيلةُ الاستهاعِ إلى الخُطبَةِ والإنصاتِ، وإقبالِ القلبِ والجوارحِ على الخُطْبَةِ، والزَّجرُ عَن اللَّغوِ أثناءَ خُطبةِ الجمعةِ، والنَّهيُ عَنْ مسِّ الحصا وغيره مِنْ أنواع العَبَث في حال الخطبة -ومثلُ ذلك بل هو أشدُّ: العَبَثُ بالجوَّالات- لأَنَّه مُضيِّعٌ للأجرِ].

179 - الثالث عشر: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَو الْمُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَثَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلَاهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» رَواه مسلم. [مسلم (٢٤٤) (٣٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«بَطَشَتْهَا»: اكتسبَتْهَا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الوضوء، وأثرُه العظيمُ في مغفرةِ الذُّنوبِ وتكفيرِ السيئاتِ، وفيه إرشادٌ إلى العنايةِ به والمحافظةِ عليه في جميع الأوقاتِ.

٢- الإرشادُ إلى استشعارِ هذه المعاني واستحضارِها عندَ الوُضوء، واحتسابِ الأجرِ على ذلك.

٣- رحمةُ الله تَعَالَى بهذه الأمَّةِ؛ حيثُ شَرعَ لهم مِنَ العباداتِ اليسيرةِ ما يُوجِبُ معها غُفرانَ الذُّنوبِ الكثيرةِ].

۱۳۰ - الرابع عشر: عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى اللهُ ﷺ، وَارَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلم. [مسلم (۲۳۳) (۱۲)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ المحافظةِ على الصلواتِ الخمسِ والجمعاتِ وصيامِ رمضانَ في تكفيرِ الصغائرِ إذا اجتُنبَتْ الكبائرُ، وفيه دليلٌ على أنَّ الكبائرَ لابدَّ لها مِنْ توبةٍ خاصَّةٍ بها، فإذا لم يَتبْ منها توبةً خاصَّةً بها؛ فإنَّ الأعمالَ الصالحةَ لا تُكفِّرُها.

٢- سَعةُ رحمةِ اللهِ عَرَّفَعَلَ، وفضلُه على عبادِه بتيسيرِ أسبابِ تكفيرِ الخطايا لهم لتطهيرِهم منها].

۱۳۱ – الخامس عشر: عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُـوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُـوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥١)].

# [شرح غريب المفردات:

«المَكَارِهُ»: المشقَّاتُ، مثل: البرد الشديد وغيره. «فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ»: أي: هذه الأعمال الثَّلاثة هي: الرِّباط، أي: يكون صاحِبها في مَنزِلةِ مَنْ يُرابِطُ في سبيلِ الله تعالى].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ إتمامِ الوُضوءِ مع المشقَّةِ، وأنَّ ما كان ناشئًا عَنْ فعلٍ هو طاعةٌ لله فإنَّه يُكتَبُ
 لصاحبه به أجرٌ، وتُرفَعُ به درجاتُه.

٢- فضلُ الذَّهابِ إلى المساجِدِ، واستحبابُ الجلوسِ فيها لانتظارِ الفرائضِ وللعبادةِ،
 وفيه إشارةٌ إلى فضل الدارِ البعيدةِ عَن المسجدِ على القريبةِ.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ على دلالةِ أُمَّتِه على أسبابِ الخيراتِ].

١٣٢ – السادس عشر: عَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَّـةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥)].

«البَرُ دَانِ»: الصبح والعصر.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ صلاتي الفجرِ والعصرِ، وأهميَّةُ المحافظةِ عليهما في الجماعةِ، والبشارةُ لِمَنْ لازمَ
 أداءَهما في الوقت المختارِ لهما باستحقاقِه دخولَ الجنَّةِ].

١٣٣ - السابع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رواه البخاري. [البخاري (٢٩٩٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ العملِ في حالِ الإقامةِ والصِّحَّة؛ لينالَ هذا الأَجْرَ إذا سافَرَ أو مَرِض؛ فينبغي للعاقلِ ما دامَ في حالِ الصحةِ والفراغِ أَنْ يَحِرِصَ على الأعمالِ الصالحةِ، حتى إذا عجزَ عنها لمرضٍ أو شُغْلِ كُتِبَتْ له كاملةً.

٢- فيه دليلٌ لِمَنْ ذَهبَ إلى أنَّ الأعذارَ في تركِ الجهاعةِ مُسقِطَةٌ للحَرَجِ مُحَصِّلَةٌ للفَضِيلةِ].

۱۳۶ – الثامن عشر: عَنْ جَابِرٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» رواه البخاري، ورواه مسلم مِنْ رواية حُذَيفة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. [البخاري (۲۰۲۱) عَنْ جابر، ومسلم (۱۰۰۵) عَنْ حذيفة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - سَعةُ أبواب الخير وكثرتُها.

٢- أنَّ مفهومَ الصَّدقةِ أوسعُ مِنَ الصدقاتِ الماليَّةِ].

١٣٥ - التاسع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقة إِلَى يَومِ القِيَامةِ». وفي رواية لَهُ: «لَا يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرسًا، وَلَا يَزرَعُ زَرعًا، فَيَأْكُلَ مِنهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَةٌ وَلَا شَيءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». [مسلم (١٥٥٢) (٧) و(٨) و(١٠) من حديث جابر].

وروياه جميعًا من رواية أنس رَضِيَّالِيَّهُعَنْهُ.

[البخاري (۲۳۲۰)، ومسلم (۱۵۵۳) (۱۲) و (۱۳) من حديث أنس].

قوله: «يَرْزَؤُهُ»: أي ينقصه.

# [شرح غريب المفردات:

«دَابَّةُ»: حيوان. «يَوْزَؤُهُ»: ينقصه ويأخذ منه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الزرع وعلى الغَرسِ لما فيه مِنَ المصلحةِ الدينيَّةِ والمصالح الدنيويَّةِ.

٧- سَعةُ كَرَم الله تعالى، وأنَّه يثيبُ على ما بعدَ الحياةِ، كما يثيبُ عليه في الحياةِ.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ المصالحَ والمنافعَ إذا انتفعَ النَّاسُ بها كانت خَيرًا لصاحبِها وإنْ لم يَنْوِ.

٤- أنَّ ما أُخِذَ مِنَ الإنسانِ بغير علمِه فهو صدقةٌ له].

١٣٦ – العشرون: عَنْهُ، قَالَ: أراد بنو سَلِمَةَ أَن يَنتقِلوا قُرْبَ المسجِدِ فبلغ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لهم: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَني أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المسجِد؟» فقالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، ديَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» رواه مسلم.

وفي روايةٍ: «إنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً» رواه مسلم.

رواه البخاري أيضًا بِمَعناه مِنْ رواية أنس رَضَاًلِلَهُعَنْهُ. [مسلم (٦٦٤) (٢٧٩) و(٦٦٥) (٢٨٠) من حديث جابر، والبخاري (١٨٨٧) من حديث أنس].

وَ «بَنُو سَلِمَةً» بكسر اللام: قبيلة معروفة مِنَ الأنصار رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ، وَ «آثَارُهُمْ»: خطاهُم.

# [شرح غريب المفردات:

«دَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آقَارُكُمْ»: أي: الزَمُوا ديارَكم؛ فإنَّكم إذا لزمتموها كُتِبَتْ آثارُكم وخطاكم الكثيرةُ إلى المسجدِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - المجيءُ إلى المسجدِ ماشيًا أفضلُ مِنَ المجيءِ راكبًا، إلَّا إذا كانَ في المشي مشقَّةٌ؛ فالأفضلُ هو الأيسرُ؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ ما خُيِّر بينَ أمرينِ إلَّا اختارَ أيسرَ هما ما لم يَكُنْ إثْمًا.

٢- كَثرةُ طُرقِ الخَيراتِ، ومنها المشيُ إلى المساجدِ، وعظيمُ فضلِ الله تَعَالَى على عبادِه؛
 حيثُ يَكتبُ للعبدِ العملَ الصالحَ، وما يترتَّبُ على هذا العمل من الآثارِ.

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالَهُ عَنْهُ على حضورِ الجماعةِ والسُّكْنَى حولَ المسجدِ، وهذا مِنْ مبادرتهم إلى الخيرِ والأجِرِ، فجديرٌ بالمؤمنِ أنْ يَقتدِيَ بهم في المسابقةِ إلى الخيراتِ والصالحاتِ الباقياتِ.

٤- أَهْمَيَّةُ النَّبُّتِ في النَّقلِ قبلَ الحُكمِ على الشيء؛ ولهذا سألَ النَّبيُّ ﷺ بني سَلِمَةَ قبلَ أَنْ يقولَ لهم شيئًا].

١٣٧ - الحادي والعشرون: عَنْ أَبِي المُنذِر أُبِيِّ بِنِ كَعْب رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلُ لا أَعْلَمُ رَجلًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا ثُخْطِئُهُ صَلاةً، فَقيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَلْمَاء وفِي الرَّمْضَاء؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ؛ إِنِّي أُريدُ أَنْ يُكْتَبَ يَرْكَبُهُ فِي الظَلْمَاء وفِي الرَّمْضَاء؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ؛ إِنِّي أُريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ» رواه مسلم.

وفي رواية: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ». [مسلم (٦٦٣)].

«الرَّمْضَاءُ»: الأرْضُ التي أصابها الحر الشديد.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المشي إلى المساجدِ وتكثيرِ الخُطَا إليها.

٢- إثباتُ الثوابِ في الخُطَا في الرجوعِ مِنَ الصلاةِ كما يثبتُ في الذَّهابِ.

٣- أهميَّةُ الإخلاصِ والصِّدقِ في النيَّةِ في تحصيلِ الأجرِ الكبيرِ].

١٣٨ - الثاني والعشرون: عَنْ أبي محمد عبدِ اللهِ بنِ عمرو بن العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً: أَعْلَاهَا مَنيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ» رواه البخاري. [البخاري (٢٦٣١)].

«المَنيحَةُ»: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

 ١ - بيانُ كثرةِ طرقِ الخيرِ، وأنَّ الأعمالَ الصالحةَ كثيرةٌ جدًّا، فمَنْ عَمِل بها رجاءَ ثوابِها مُخْلصًا بها قلبُه دخلَ الجنَّـةَ.

٢- سَعةُ رحمةِ اللهِ تعالى بنا، وعظيمُ فضلِه علينا، أنْ عظَّمَ الأعمالَ القليلةَ وأثابَ عليها بالخيرِ الجزيلِ كرمًا منه وفضلًا، وفيه إرشادُ المسلمِ إلى الحرصِ على فعلِ كلِّ خصلةٍ مِنْ خصالِ الخيرِ رجاءَ أنْ تكونَ مِنْ تلك الأربعين].

١٣٩ - الثالث والعشرون: عَنْ عَدِي بنِ حَاتمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمعتُ النَّبيَّ عَلَيْهُ، يقولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِّ مَّرَةٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية لهما عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

[البخاري (١٤١٧) و(١٢٥٧)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧) و(٦٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ»: أي: نصف تمرة. «تَرْجُمَانُ»: الترجمان: هو المعبِّر عَنْ لسانٍ بلسانٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الصَّدَقَةَ ولو قَلَّتْ تُنْجي مِنَ النَّارِ، وفيه الحثُّ على الصَّدقةِ، والاستكثارِ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ، وتركِ احتقارِ القليلِ مِنَ الصَّدقةِ وغيرِها، وألَّا يحقِرَ شيئًا مِنَ المعروفِ؛ قولًا وفعلًا، وإنْ قلَّ.

٢- إثباتُ صِفةِ الكلامِ للهِ عَنَفَجَلَ، وأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتكلَّمُ بكلامٍ مسموعٍ مفهومٍ، لا يحتاجُ
 إلى ترجمةٍ، يعرفُه المُخاطَبُ بِه.

٣- الحياء من الله والإيمان بلقائِه والوقوفِ بين يَدْيهِ، يُحتَّمُ على العاقلِ الاستعداد لهذا الموقفِ، بالإكثارِ مِنَ الصالحاتِ والإقلاع عَن السيئاتِ.

٤- أنَّ الكلمةَ الطيبةَ سببٌ للنجاةِ مِنَ النَّارِ، وتشملُ قراءةَ القرآنِ، والتسبيحَ والتهليلَ، والأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنْكرِ، وتعليمَ العلمِ وتعلُّمَه، وكُلَّ ما يتقرَّبُ به الإنسانُ إلى ربِّه مِنَ القولِ الطَّيبِ].

العشرون: عَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحَمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» رواه مسلم. [مسلم (۲۷۳٤)].

وَ «الأَكْلَةُ» بفتح الهمزة: وَهِيَ الغَدْوَةُ أَو العَشْوَةُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ حمدِ الله بعد الطَّعامِ والشَّرابِ، وأنَّه سببٌ لنيلِ رضا الله عَنَّوَجَلَّ، وفيه بيانُ عِظَمِ فَضلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ على عبادِه، وتيسيره أسبابَ الرضا عنهم؛ فإنَّ رِضاه سبحانَه قد يُنالُ بأَدْنى سَبب.

٢ - كلَّمَا كَثُرتِ النِّعَمُ استحقَّتِ المزيدَ مِنَ الشُّكْرِ؛ فإنَّهَا إذا شُكِرتْ قَرَّتْ، وإذا كُفِرتْ فَرَّتْ].

الماس والعشرون: عَنْ أَبِي موسى رَضَيَالِلَهُ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ» قَالَ: أرأيتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ: أرأيتَ إِن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: أرأيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ: «يَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُأْمُرُ بِالمعْرُوفِ يَسْتَطِعْ، قَالَ: «يَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ وَالشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري أو الخَيْرِ» قَالَ: أرأيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري رومسلم (۱۰۰۸)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الْمُلْهُوفَ»: الملهوف: يطلق على المتحسر والمضطر والمظلوم]

١ - فيه دليلٌ على أنَّ للهِ عَنَّهَجَلَّ علينا صدقةً كلَّ يوم.

٢- الحثُّ على سعي الإنسانِ لاكتسابِ ما تَدْعُو إليه الحاجةُ مِنْ طَعامٍ وشَرابٍ ومَلبسٍ ومَسكنِ؛ ليصونَ حرَّ وجهِه، وليتصدَّق على الفقراءِ والمساكينِ.

٣- فضلُ إعانةِ المحتاج والمضطَّرِ، واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخِيه.

٤- فضلُ الأمرِ بالمعروفِ والخير.

٥- أنَّ الإمساكَ عَن الشرِّ صدقةٌ.



# ١٤ - باب في الاقتصاد في العبادة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه:٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْدَرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

١٤٢ – وَعَنْ عَائِشَة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل عَلَيْهَا وعِندها امرأَةٌ، قَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» قَالَتْ: هذِهِ فُلاَنَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا. قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ، فَواللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥)].

وَ «مهْ»: كَلِمَةُ نَهْي وَزَجْر. ومَعْنَى «لَا يَمَلُّ اللهُ»: لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاء أَعْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ المَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيهِ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ المَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيهِ لَيُدُومَ ثَوابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

١ - الحثُّ على الاقتصادِ في العبادةِ، والأخذِ منها بها يَتمكَّنُ صاحبُها مِنْ المداومةِ عَليها، والنَّهيُ عَن التعمُّقِ فيها.

٢- أنَّه يَنبغي للمرءِ أنْ يتعهَّدَ أهلَه ويتفقَّدَ أحوالَهم، وإذا رأى عندَ أهلِه أحَدًا أنْ يَسألَ
 عنها ليطمئنَ قلبُه إلى صلاحِ مَنْ يدخلُ على أهلِه مِنَ النِّساءِ.

٣- جوازُ الحلفِ مِنَ غيرِ استحلافٍ، وقد يُستحبُّ إذا كان في تفخيمِ أمرٍ مِنْ أمورِ الدين، أو حتًّ عليه أو تنفيرِ من مَحذورٍ.

٤ - بيانُ شِدَّةِ شفقتِه ورأفتِه بأمَّتِه ﷺ].

الله الله الله الله وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحدُهُم: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أَبدًا. وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبدًا وَلا أُفْطِرُ. وَقَالَ الآخر: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبدًا.

فجاء رَسُولُ الله ﷺ إليهم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَنْقُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَنْقُلُ، وَأَنْقُلُ، وَأَنْزَقَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيَّيُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) (٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«الرَّهْطُ»: العدد من ثلاثة إلى عشرة. «تقالُّوها»: رأوها قليلة. «رَغِبَ عَنْ سُنَتِي»: تركها ومال عنها إعراضًا عنها. «فَلَيْسَ مِنِّي»: فليس على طريقتي وهديي].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ شِدَّةِ حِرصِ شبابِ الصَّحابةِ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ على متابعةِ أحوالِ النَّبيِّ عَلَيْكَةٍ.

٢- أنَّ النيَّةَ الطيِّبةَ لا تَكْفِي وحدَها لتصحيحِ العملِ وقبولِه، وأنَّ الاستحسانَ العقليَّ للعملِ لا يُصَيِّرُه مشروعًا، وأنَّ العبرةَ ليستْ بكثرةِ العِبادةِ والتِّلاوةِ، إذا لمْ تَكُنْ منضبطةً

بالمنهجِ الشرعيِّ، وفيه الإرشادُ إلى أهميَّةِ العلمِ والفقهِ في الدِّينِ، والرجوعِ إلى العلماءِ الربانيينَ.

٣- إرشادُ العلماءِ والدُّعاةِ والمربِّينَ إلى ضرورةِ تَفَقُّدِ أحوالِ الشَّبابِ وتَوجِيهِهم وإرشادِهم؛ حمايةً لهم مِنْ مزالقِ التَّشَدُّدِ ومَسالكِ الغُلقِ، وفيه النَّهيُ عَن التعمُّقِ في الدِّينِ والتَّشَبُّهِ بالمبتَدِعينَ.

٤ - أهميَّةُ التَّشَبُّ مِنَ القولِ قبلَ عتابِ قائلِه.

٥- جوازُ تزكيةِ المرءِ لنفسِه للمصلحةِ الراجحةِ، إذا لمْ تَكُنْ على سبيلِ الفخرِ والمباهاةِ، وأَمِنَ المرءُ على نفسِه العُجْبَ.

٦- الحديثُ أصلٌ في بناءِ شَخصيةِ المسلمِ على منهجِ الوسطيةِ والاعتدالِ؛ وفيه أنَّ خيرَ الأمورِ الوسطُ والقصدُ، فينبغى للإنسانِ أنْ يَقْتَصِدَ في العبادةِ.

٧- فضلُ النَّكاحِ، والترغيبُ فيه، وبيانُ أنَّه مِنْ سُنَّةِ سَيِّدِ المُرسَلينَ ﷺ، وفيه أنَّ التَّمَتُّع بالمُباحَاتِ لا يُنافي الحَشية والتَّقْوَى.

٨- وجوبُ الاقتداءِ برسولِ اللهِ ﷺ؛ فخيرُ الهَـدْيِ هَـدْيُ محمدٍ ﷺ، ولا يكونُ التَّقَرُّبُ إلى الله بأفضلَ مما شرعَه وَسنَّهُ ﷺ، وفيه دلالةٌ قاطعةٌ على حُجِّيَةِ السُّنَّةِ النَّبويَّة، والتحذيرُ الشديدُ مِنَ الإعراضِ عنها، فلو لم تَكُـنْ حُجَّةً، لَهَا شَدَّد النَّبيُ ﷺ في نَكِيرِه على هَولاءِ الرَّهْطِ].

١٤٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» قالها
 ثَلاثًا. رواه مسلم. [مسلم (٢٦٧٠) (٧)]. «المُتنَطِّعونَ»: المتعمِّقُون المشدِّدُون في غير موضِعِ التشديدِ.

١٤٥ – عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ، وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّينُ الدِّينُ الدِّينُ الدِّينُ الدِّينُ اللَّائِثُ الدِّينُ اللَّائِثُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ الللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ اللَّائِبُ الْعَالَانِ اللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللَّائِبُ اللَّائِبُ الْمُلْلِمُ اللَّائِبُ الْمُعْلِمُ اللَّائِبُ الْمُعَلِمُ اللَّائِبُ الْمُعَلِمُ اللللَّائِبُ الْمُلْمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللِّلِيْلِمُ اللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللِّلِمُ اللَّائِبُ الْمُعْلِمُ اللَّائِبُ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ الللَّائِبُ الْمُعْلِمُ الللِّلْمُ اللَّائِبُ الْمُلِمُ اللَّلِمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِمُ اللَّائِبُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ الللَّلْمُ الللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

وفي رواية لَهُ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا».

[البخاري (٣٩) و(٦٤٦٣)].

قوله: «الدِّينُ»: هُوَ مرفوع عَلَى مَا لَمْ يسم فاعله. وروي منصوبًا وروي «لن يشادَّ الدينَ الحدِّ». وقوله ﷺ: «إلا غَلَبَهُ»: أي غَلَبَهُ الدِّينُ، وَعَجَزَ ذلِكَ الْمُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. وَ«الغَدْوَةُ»: آخِرُ النهارِ. وَ«التَّدْجَةُ»: آخِرُ اللَّيلِ.

وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ عَنَّهَ عَلَ بِالأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ بِحَيثُ تَسْتَلِذُّونَ العِبَادَةَ ولا تَسْأَمُونَ وتبلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ، كَمَا أَنَّ المُسَافِرَ الحَاذِقَ يَسيرُ فِي هذِهِ الأَوْقَاتِ ويستريح هُوَ وَدَابَّتُهُ فِي غَيرِهَا فَيَصِلُ المَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَب، واللهُ أعلم.

# [شرح غريب المفردات:

«ولن يُشَادَّ الدين»: المعنى: لا يتشدد أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلَّا عجز وانقطع في عَلَب. «فسدِّدوا»: إنْ لم تستطيعوا الأخذ في غَلُغلَب. «فسدِّدوا»: إنْ لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ الدِّينَ يُسرُ في أصلِ التَّشْريع، ويُسرٌ فيها إذا طَرأ ما يُوجِبُ التيسير، ولا يتعمَّقُ أحدٌ في الأعهالِ الدِّينيَّةِ ويتركُ الرِّفْق، إلَّا عَجَزَ وانقَطَعَ؛ فيُغلبُ ويَكَلُّ ويَمَلُّ ويَتْعَبُ.

٢- أنَّ كلَّ مَنْ شَدَّدَ على نفسِه في أمرٍ قَـدْ وَسَّعَ الله له فيه فإنَّه يُعَرِّضُ نفسَه للهلاكِ والانْقِطاع.

٣- ينبغي للإنسانِ أنْ يَحرِصَ على إدخالِ السرورِ على إخوانِه ما استطاع بالبِشارةِ
 والبَشَاشَةِ وغَيرِ ذلك.

٤ - إرشادُه ﷺ إلى ما يساعدُ على السَّدادِ والمقارَبةِ، والاستعانةِ على ذلك بهذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ؛ وهي أوقاتُ العملِ والسَّيرِ إلى الله؛ فالعَدوةُ: أوَّلُ النَّهارِ، والرَّوحةُ: آخِرُه، والدُّلجة: سيرُ آخرِ اللَّيل.

٥- توجيهٌ إلى أنَّه ينبغي ألَّا نجعلَ أوقاتَنا كلَّها دَأَبًا في العبادةِ؛ حتى لا يُؤديَ إلى المللِ والاستحسار والتعب والتركِ في النهايةِ].

١٤٦ - وَعَنْ أَنِس رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟» قالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَب، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُلُّوهُ، لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥٥)، ومسلم (٧٨٤) (٢١٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَتَرَتْ»: أي كسلت عَنِ القيام في الصلاة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كانت عليه نساءُ الصَّحابةِ رَضَّ لِللَّهُ عَنْفُنَّ مِنَ الاجتهادِ في العبادةِ.

٢- جوازُ تَنقُّلِ النِّساءِ في المسجدِ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ إِزالَةِ المنكرِ باليدِ لِمَنْ تَمَكَّن مِنْهُ.

٤ - النَّهيُّ عَن التشديدِ في العبادةِ والتنطُّع فيها، وتكليفِ النَّفسِ ما لا تطيقُ].

١٤٧ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ (١) فَيُسُبَ " نَفْسَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦) (٢٢٢)].

<sup>(</sup>١) **فائدة**: قال النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٦٥) عقيب (٧٨٧): «قال القاضي: معنى يستغفر هنا: يدعو».

<sup>(</sup>٢) فائدة: بنصب (يسُبُّ) على جواب الترجِّي، وهو مذهبِ الكوفيين، ورجحه ابن مالك، وقال القرطبي في المفهم (٢/ ١٦): «رويناه برفع الباء من (يسُبُّ) ونصبها؛ فمن رفع فعلى العطف على (يذهبُ)، ومن نصب فعلى جواب (لعل)، وكأنه أشربها معنى التمنِّى...».

١ - أمرُ النَّاعسِ في الصَّلاةِ أنْ يَنصرفَ منها، بعدَمَا يُتِّمُهَا خفيفةً.

٢- الحثُّ على الإقبالِ على الصلاةِ بخشوعِ وحضورِ قلبٍ، والتخلِّي عمَّا يَشْغَلُ فيها.

٣- الرِّفقُ والاقتصادُ أولى مِنَ المشقَّةِ والإعناتِ في نَوافل العباداتِ].

١٤٨ - وَعَنْ أَبِي عبد الله جابر بن سمرة رَحَوَلَكُ عَنْهَا، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ الصَّلَوَاتِ، فَكَانتْ صَلاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رواه مسلم. [مسلم (٨٦٦) (٤٢)].

قوله: «قَصْدًا»: أي بين الطولِ والقِصرِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على عدَم إطالَةِ الخُطبةِ والصَّلواتِ الخَمْسِ].

189 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَة وَهْب بِنِ عبد اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَوَالَ مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَلَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ فأكل، فَلَيًا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ فأكل، فَلَيًا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَيْ كَانَ اللَّيلُ فَالَ سَلْمَانُ: قُم الآن، فَصَلَّيا جَمِيعًا فَنَام، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَلَيَّا كَانَ مِن آخِر اللَّيلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآن، فَصَلَّيَا جَمِيعًا فَعَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًّا، فَاكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ هُلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ سَلْمَانُ: (صَدَقَ سَلْمَانُ: (عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًّا، فَاكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَ لَكُ مُنْ مَن آخِر اللَّيلُ عَلَيكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ النَبيُّ عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ اللَّهُ عَلَى عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ النَّي عَلَيكَ حَقًّا، وَلاَ النَّي عَلَيكَ عَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَى كَعُرُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

#### [شرح غريب المفردات:

«مُتَبَدِّلَةً»: أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ المؤاخاةِ في الله، وزيارةِ الإخوانِ فيه، والمبيتِ عندَهم.

٢- جوازُ مخاطبةِ الأجنبيَّةِ للحاجةِ، إذا أُمِنَت الفتنةُ.

٣- جوازُ الفطرِ مِنْ صَومِ التَّطوعِ، وهو الراجحُ مِنْ قولِ الجمهورِ.

٤- جوازُ النَّهيِ عَنِ المُسْتَحبَّاتِ إذا خَشيَ أنَّ ذلك يُفضي إلى السآمةِ والمللِ وتفويتِ الحقوقِ المطلوبةِ الواجبةِ أو المندوبةِ الراججِ فعلُها على فعلِ المستحبِّ المذكورِ.

٥- بَيانُ أَنَّ للأهلِ حقًّا على الزَّوجِ كما أنَّ لبَدَنِه عليه حقًّا.

٦ - فضلُ سلمانَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، و فقهُه].

• ١٥٠ - وَعَنْ أَبِي محمد عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بن العاصِ رَحَالِلهُ عَنْهَا، قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنِّي أَقُولُ أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رسولُ الله عَلِيْ: «أَنتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بأي أَنْتَ وأمِّي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، فإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْرِ» قُلْتُ: فَإِنِّ وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، فإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْرِ» قُلْتُ: فَإِنِّ أَطِيقُ أَفْطِرْ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْطِرْ يَومًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُد عَلَيْهِ، وَهُو أَعْدَلُ الصيامِ».

وفي رواية: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيامِ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ «لا أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ»، وَلأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيّامِ الَّتي قالَ رَسُولُ الله ﷺ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَهْلى وَمَالِي.

وفي رواية: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ لِكَ مِينَامُ اللَّهُمْر» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ وَلَا تَرْد عَلَيهِ وَلَا تَرْد عَلَيهِ قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد وَلَا تَرْد عَلَيهِ وَلُا تُرْد عَلَيهِ وَمُا كَانَ صِيَامُ دَاوُد؟ الله عَلَيْهِ . الله يَقُول بَعَدَمَا كَبِرَ: يَا لَيَتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَة رَسُولِ الله عَلِيْهِ.

وفي رواية: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة؟» فقلت: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الخَيرَ، قَالَ: «فَصُمْ صَومَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُد، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَأُ القُرْآنَ فَي كُلِّ شَهْرِ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاقرأه في كل عشرين» قُلْتُ: يَا نبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ يَا نبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: «فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ عَشْر» قُلْتُ: يَا نبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: «فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ» فشدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ وَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَيْكٍ: «إِنَّكَ لا تَدرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ» قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ عَيْكٍ. فَلْكَا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَلِّي كُنْتُ قَبِلتُ رُخْصَةَ نَبِيًّ الله عَيْكِ.

وفي رواية: «**وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ**ا».

وفي رواية: ﴿ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ ﴾ ثلاثًا.

وفي رواية: «أَحَبُّ الصِيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَلاةُ دَاوُد: كَانَ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لاقَى».

وفي رواية قال: «أَنْكَحَني أَبِي امرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَتَهُ -أَي: امْرَأَةَ وَلَدِهِ-فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا. فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «القِنِي بِهِ» فَلَقيتُهُ بَعد ذلك، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ. «كَيْفَ تَخْتِمُ؟» قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ.

وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لَيَكُونَ أَخفَّ عَلَيهِ بِاللَّيلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَرُكَ شَيئًا فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِيِّ عَلِيهِ. النَّبِيِّ عَلِيهٍ.

كل هذِهِ الرواياتِ صحيحةٌ، مُعظمُها في الصحيحين، وقليلٌ مِنْهَا في أحدِهِما. [البخاري (١٦٧١) و(١٩٧٨) و(١٩٧٨) و(١٩٧٨) و(١٩٧٩) و(١٨٥٥)، ورمسلم (١١٥٩) ((١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٨) .

# [شرح غريب المفردات:

«لِزَوْرِكَ»: أي الزائر. «لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا»: أي لمْ يُدخِل يده معها كما يُدخِل الرجلُ يدَه مع زوجتِه في دواخِلَ أمرها، وتعني لم يقربُها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تفقُّدُ الإمام لأمورِ رعيَّتِه كُليَّاتِها، وجُزئيَّاتِها، وتعليمُهم ما يُصلِحُهم.
- ٢ جوازُ القَسَمِ على التزامِ العبادةِ، وفائدتُه الاستعانةُ باليمينِ على النَّشاطِ لها، وأنَّ ذلك لا يَقدحُ في صحَّةِ النيَّةِ، والإخلاص فيها.
- ٣- بيانُ رفق رَسُولِ الله ﷺ بأمَّتِه، وشفقتِه عليهم، وإرشادُه إيَّاهم إلى ما يُصلِحُهم،
   وحثُّه إيَّاهم على ما يطيقون الدوامَ عليه.
- ٤ أنَّ صيامَ رمضانَ والثلاثةِ أيامِ البيضِ مِنْ كلِّ شهرٍ تَعدلُ صيامَ الدَّهرِ، وأنَّ أفضلَ الصيامِ صومُ يومِ وإفطارُ يومِ، وهو صيامُ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وكراهةُ الزيادةِ على ذلك.
  - ٥- فضيلةُ نبيِّ الله داودَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، حيث إنَّه كانَ أَعبدَ النَّاسِ.
  - ٧- مَشْرُوعيَّةُ قيام الأبِ بتزويج ابنِه، ليصونَه عَن الوقوع في المجرَّماتِ.
  - ٨- مَشْرُوعيَّةُ زيارةِ الرجلِ بيتَ ابنِه وتفقُّدِ حالِ أهلِه وسؤالِها عَنْ أحوالِ زوجِها.
- ٩ جوازُ أَنْ تشكوَ المرأةُ زوجَها في عدم جِماعِها، ونحو ذلك؛ لئلا يلحقَها ضررٌ بذلك.
- ١ أنَّ طاعةَ الوالدِ لا تجبُ في تركِ العبادةِ، ولهذا احتاجَ عمروٌ إلى شكوى ولدِه عبدِ الله، ولَمْ يُنكِرْ عليه النَّبيُّ ﷺ تركَ طاعتِه لأبيه في ذلك.
- ١١ جوازُ الإخبارِ عَن الأعمالِ الصالحةِ، والأورادِ، ومحاسنِ الأعمالِ، ومحلَّ ذلك عندَ أَمْنِ الرِّياءِ.
- ١٢ أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يُجهدَ نفسَه بالعبادةِ حتى يَضعُفَ عَن القيامِ بحقوقِ زوجتِه،
   مِنَ الجِماعِ، والاكتسابِ.

١٣ - الاقتصادُ في بَعْضِ العِباداتِ؛ ليَتَبَقَّى بَعضُ القوَّةِ لغَيرِها؛ فالله تعالى لمْ يتعبَّدُ عبدَه بالصومِ خاصَّةً، فلو استفرغ جُهدَه لقصَّر في غيره من العباداتِ التي تَعبَّدَه اللهُ بها، فالأَوْلى الاقتصادُ فيه ليتبقى بعضُ القوةِ لغيرِه.

١٤ - بيانُ منقبةِ الصحابيِّ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ عمرهٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، حيثُ كان بهذه المنزلةِ مِنَ الاجتهادِ في العبادةِ، والتزامُه بها كان عليه مع رَسُولِ الله ﷺ، وعدمُ الالتفاتِ إلى الدُّنْيَا، وشهواتِها].

١٥١ - وَعَنْ أَبِي رِبعِي حنظلة بنِ الربيعِ الأُسَيِّدِيِّ الكاتب أحدِ كتَّاب رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكر رَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حنظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْهِ، فإذَا خَرَجْنَا مِنْ مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْهِ، فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عَنْهِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عَنْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بكر رَضَالِيَهُ عَنْهُ: فَوَالله إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ. فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ والجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَيَ العَيْنِ فإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيرًا.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْر، لَصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَات. رواه مسلم. [مسلم (۲۷۵۰) (۲۲)].

قولُهُ: «رِبْعِيُّ» بِكسر الراء. وَ «الأُسَيِّدِي» بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله: «عَافَسْنَا» هُوَ بِالعينِ والسينِ المهملتين أي: عالجنا ولاعبنا. وَ «الضَّيْعاتُ»: المعايش.

# [شرح غريب الفردات:

«كَأَنَّا رَأَيَ عَيْنٍ»: أي نراها رأي عين].

١- فضلُ الصَّحابةِ رَعَالَيْهُ عَنْهُ وتفقدُّهم أحوالَ قلوبِهم، ومحاسبتُهم لأنفسِهم أولًا بأولٍ، وصدقُهم في ذلك، وخوفُهم على أنفسِهم من النِّفاق، مع كثرةِ علمِهم وعملِهم، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّة تفقُّدِ الإيهانِ وما يزيدُه مِنَ الطاعاتِ، وما يُنْقِصُه مِنَ السيئاتِ، والتحذيرُ مِنْ ظاهرةِ ضعفِ الإيهانِ.

٢ - جوازُ الانشغالِ بأمورِ المعاشِ والأولادِ، وأنَّه ليس مِنَ الانشغالِ المذمومِ، وذمُّ طريقةِ المنقطعينَ عَن الدُّنْيَا بالكليَّةِ، وأنَّها ليست طريقةَ الصَّحابةِ رَضَالِللَّهَ عَنْهُ.

٣- جوازُ الانقطاعِ عَن الذِّكرِ المستَحَبِّ في بعضِ الأحيانِ لأمرٍ مباحٍ؛ مِنَ الاستراحةِ والنَّوم والزراعةِ ومعاشرةِ النساءِ والأولادِ وغيرِ ذلك مِنَ المباحاتِ.

٤ - تفاوتُ أحوالِ القلوبِ بحسبِ البيئةِ المحيطةِ؛ فليس مِنَ النفاقِ أنْ يكونَ المرءُ في وقتٍ على غايةِ الحضورِ وصفاءِ القلبِ وفي الذِّكرِ، وفي وقتٍ لا يكونُ بهذه الصفةِ.

٥- فيه دليلٌ على عدلِ الشريعةِ الإسلاميةِ وكمالِها وإعطائِها كلَّ ذِي حقٌّ حقَّه].

١٥٢ – وَعَنِ ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: بينها النَّبِيُّ ﷺ بخطب إِذَا هُوَ برجل قائمٌ فسأل عَنْهُ، فقالوا: أَبُو إِسْرَائيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِل، وَلَا يَتَكَلَّم، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرُوهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رواه البخاري. [البخاري (٦٧٠٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النَّذرَ لا يقع إلَّا في الطَّاعاتِ، وأنَّ النَّذرَ بها هو مَعصيَّةٌ وما ليس بطاعةٍ لا ينعقد، وليس كلُّ ما كان قُربةً في عبادةٍ يكونُ قربةً في غيرها، وفيه أنَّ مَنْ نذرَ عبادةً مشروعةً لزِمَه فِعلُها.

٢- أنَّ مَنْ تقرَّبَ إلى الله تعالى بعملٍ لمْ يجعلْه اللهُ ورسُولُه ﷺ قُرْبةً إلى الله فعملُه مردودٌ عليه.

٣- بيانُ أنَّ الدِّينَ مَبناهُ على اليُسْرِ وعدَم المشقَّةِ].

# ١٥ - باب في المحافظة عَلَى الأعمال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن نَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْسَنَا كُالَّذِينَ أُوتُوا اللّهِ مَرْبِكَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد:١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْسَنَا فِي قُلُوبِ اللّذِينَ البّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيّةً بِعِيسَى ابْنِ مَرْبِكَ وَءَاتَيْنَكُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّذِينَ البّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيّةً ابْنِينَ مَرْبِكُمُ وَءَاتَيْنَكُ الْبِغِيلَ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد:٢٧]، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنكَنَا ﴾ [النحل:٢٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنكَنا ﴾ [الحديد:٢٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنكَنا ﴾ [الحديد:٢٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنكَنا ﴾ [الحديد:٢٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالْيَقِينُ ﴾ [الحجر:٩٩].

وَأَمَّا الأَحاديث فمنها: حديث عائشة: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي البَابِ قَبْلَهُ(۱).

١٥٣ - وَعَنْ عَمرَ بنِ الخطاب رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ مِنَ اللَّيلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّهَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ» رواه مسلم. [مسلم (٧٤٧) (١٤٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حِزْبه»: الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ قضاءِ صلاة الليلِ في النَّهارِ شفعًا مِنْ غيرِ وترٍ؛ لأنَّ الوترَ إنَّما تُختَمُ به صلاة الليلِ، وأنَّ وقتَ قضائِها لِمَنْ فاتَتْه هو فيما بين طلوعِ الشَّمسِ وارتفاعِها إلى قُربِ زوالِها وقتَ الظُّهرِ.

٢- رحمةُ الله تَعَالَي بعبادِه حيثُ فتحَ لهم أبوابَ الرحماتِ في الليلِ والنَّهارِ، ولمْ يَحرِمْ المعذورَ الأجرَ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤٢)، وما يستفاد منه.

٣- استحبابُ تداركِ النَّفلِ المؤقتِ، وأنَّ ما تُرِكَ لعذرٍ وقُضيَ كُتِبَ بمحضِ الفضلِ
 كثوابِ المؤدَّى].

١٥٤ – وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عبدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الترغيبُ في قيامِ الليلِ، والإرشادُ إلى أهميَّةِ المحافظةِ عليه، وتوجُّه العتابِ واللومِ لِمَنْ تَركَه، وفيه بيانُ الهَديِ النَّبويِّ في عدم التصريح باسمِ المتوجَه إليه اللومُ؛ مِنْ أَجلِ السَّترِ عليه.

٢- ذمُّ قطعِ ما يعتادُه المرءُ مِنْ عملِ البرِّ، ولذا أُمِرَ العبدُ ألَّا يفعلَ مِنَ البرِّ إلَّا ما يطيقُ إدامتَه، وفيه استحبابُ الَّدوامِ على ما اعتادَه المرءُ مِنْ خيرٍ، وكراهةُ قطعِ العبادةِ وإنْ لم تكنْ واجبةً].

١٥٥ - وَعَنْ عائشة رَضَيَلَيُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ
 وَجَعِ أَوْ غَيرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثُنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً. رواه مسلم. [مسلم (٧٤٦) (١٤٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَدْيِه ﷺ في المداومةِ على العملِ، وما يفعلُه إذا فاتَه لعذرٍ، وفيه دليلٌ على أنَّ العبادةَ المؤقَّتةَ إذا فاتَتْ عَنْ وقتِها لعذرٍ فإنَّها تُقضى، أمَّا العبادةُ المربوطةُ بسببٍ؛ فإنَّه إذا زالَ سببُها لا تُقضَى؛ مثلُ سُنَّةِ الوُضوءِ وركْعَتي تحيةِ المسجدِ.

٢- الإرشادُ إلى المحافظةِ على الأورادِ والطاعاتِ والمداومةِ عليها وقضائِها إذا فاتَت، وأَنَّ مَنْ فاتَه الوترُ قضاه مِنَ النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى].



# ١٦ - باب في الأمر بالمحافظة عَلَى السُّنَّةِ وآدابها

# وَأُمَّا الأحاديثُ:

١٥٦ - فالأول: عَنْ أبي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى الْبْيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى الْبْيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ مَنْ قَالُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) (١٣١)].

# [شرح غريب المفردات:

«واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»: أي: مخالفتهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَن الاختلافِ وكثرةِ الأسئلةِ مِنْ غير ضَرورةٍ، وأنَّ كثرةَ المسائلِ سببٌ للهلاكِ
 - ولاسيًا في الأمورِ التي لا يُمكنُ الوصولُ إليها-؛ لأنَّه تُوعِّدَ عليه بذلك، والوعيدُ على الشَّيءِ
 دليلٌ على كَونِه كبيرةً، والاختلافُ المذمومُ هو ما يُؤدِّي إلى كفرٍ أو بِدعة.

٢ - الأمرُ بطاعةِ الرَّسُولِ ﷺ، وتعظيمُ شأنِ الامتثالِ لأوامرِه، والتَّمسُّكِ بسُنَّتِه، والعملِ
 بأقوالِه وأفعالِه وتقريراتِه، والوقوفِ عندَها أمرًا ونهيًا، وأنَّ ذلك سببُ النَّجاةِ.

٣- أنَّ ما أمرَ به النَّبيُّ ﷺ أو نَهى عنه فإنَّه شريعةٌ، سواءً كان ذلك في القرآنِ أمْ لمْ يكنْ، وفيه دليلٌ على أنَّ السُّنَّة هي المصدرُ الثَّاني مِنْ مصادرِ التَّشريع الإِسلاميِّ.

3- أنَّ الميسورَ لا يَسقطُ بالمعسورِ؛ فإذا تعذَّر بعضُ الواجبِ أو تَعَسَّر فإنَّ ذلك لا يكونُ سببًا في سقوطِه بالكليَّةِ، أو عدمِ التكليفِ بالجزءِ المتيسِّرِ مِنْ هذا الواجبِ. وفيه إرشادُ العبدِ إلى العملِ بها عَلِمَه مِنْ شُنَّتِه عَيُّ قدرَ استطاعتِه؛ قال النَّوويُّ: اعلمْ أنَّه يَنبغي لِمَنْ بلغَه شيءٌ في فضائلِ الأعمالِ أنْ يعملَ به ولو مرَّةً واحدةً؛ ليكونَ مِنْ أهلِه، ولا ينبغي أنْ يتركه مطلقًا، بل يأتي بها تيسرَ منه].

١٥٧ - الثاني: عَنْ أَبِي نَجِيحِ العِرباضِ بِنِ سَارِية رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةً مُوعظةً مُوعظةً بَليغَةً وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ، وَإِنَّهُ مُورِعِ فَأَوْصِنَا، قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا كثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييِّنَ عَضُّوا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اختِلافًا كثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييِّنَ عَضُّوا عَلَيْهُا بالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة» رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٠٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ وصحيح الترغيب والترهيب (٣٧)].

«النَّواجِذُ» بالذال المعجمةِ: الأنيَابُ، وَقِيلَ: الأضْراسُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الموعظةِ وأهميَّتُها، وتعهُّدُ النَّبِيِّ ﷺ أصحابَه بالموعظةِ والنصيحةِ.

٢- فضلُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وكمالُ إيهانِهم، ورقَّةُ قلوبِهم، وصدقُهم وإخلاصُهم
 وانتفاعُهم بالموعظةِ.

٣- من آدابِ الموعظةِ وعلاماتِ الانتفاعِ بها في حقّ مستمعها: التأثّر بها، والوجلُ والبكاءُ لسماعِها، والاستزادةُ منها، والإقبالُ عليها، وعدمُ الإدبارِ عنها، وطلبُها مِنْ أهلِها، ويَشهدُ لهذا قولُه: «كأنّها موعظةُ مودعِ فأوِصنا..». أي: زِدْنا منها.

٤- أهميَّةُ الوصيَّةِ بتقوى الله تعالى؛ حيث إنَّها أهمُّ وأُولَى وأُوَّلُ ما يُوصَى به العبدُ.

٥- في الحديثِ مُعجِزةٌ مِنْ مُعجِزاتِ النَّبِيِّ ﷺ حيثُ أخبرَ بوقوعِ أمورٍ غيبيَّةٍ فوقَعَتْ كَمَا أُخبرَ.

٦- شِدَّةُ التمسُّكِ بسُنَّتِه ﷺ وسُنَّةِ خلفائِه الراشدين هي المخرجُ مِنَ الفتنِ عندَ وقوعِ الاختلافِ في الأمَّة.

٧- في الحديث منقبة عظيمة للخلفاء الراشدين، وفيه دليلٌ ظاهرٌ على ضَلالِ الرافضة الذين أكثروا مِنْ لعنِ أفضلِ أمَّة محمد ﷺ أبي بكرٍ وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، وهمًا مِنَ الخُلفَاء الراشدينَ المهديِّنَ مِن بعدِه ﷺ بنصِّ الحديثِ.

٨- التَّحْذِيرُ مِنَ الابتداعِ في الدِّينِ، وبيانُ أنَّ البدعَ كلَّها مذمومةٌ وضلالٌ].

١٥٨ - الثَّالثُ: عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَوَلِيَلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» إلَّا مَنْ أَبَى». قيلَ: وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رواه البخاري. [البخاري (٧٢٨٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَبَى»: امتنع].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- أَنَّ مَن أَطَاعَ رَسُولَ الله ﷺ وتمسَّكَ بالكتابِ والسُّنَّةِ، دَخَل الجنَّةَ، ومَنِ اتَّبَعَ هواهُ وزَلَّ عَن الطَّريقِ المستقيم، دَخَل النَّارَ؛ فالعاقلُ مَنْ يَسلكُ سبيلَ الفوزِ بالجنَّةِ والنَّجاةِ مِنَ النَّارِ.

٢ - وجوبُ طاعةِ الرسولِ ﷺ، وأنَّه شرطُ دخولِ الجنَّةِ، والتحذيرُ مِنْ معصيَّةِ الرسُولِ ﷺ،
 والتهاونِ بأمرِه؛ فهي مِنْ أسبابِ دخولِ النَّارِ.

٣- في الحديثِ أعظمُ بشارةٍ للطائعينَ مِنْ هذه الأمَّةِ، أنَّهم كُلُّهم يدخلون الجنَّةَ].

١٥٩ - الرابع: عَنْ أَبِي مسلم، وقيل: أَبِي إِياس سَلمة بنِ عمرو بنِ الأكوع رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينك» قَالَ: لا أَسْتَطيعُ. قَالَ: «لا استَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلَّا الكِبْرُ فَهَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٢١) (٢٠٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ الأكلِ باليمينِ، وتحريمُ الأكلِ بالشَّمالِ مع عدمِ العُذرِ، وفيه استحبابُ تعليمِ الآكلِ آدابَ الأكلِ إذا خالفَه. وفيه إشارةٌ إلى اختصاصِ اليمينِ بالأعمالِ الشريفةِ والأحوالِ النظيفةِ.

٢- جوازُ الدُّعاءِ على مَنْ قَصَدَ الخروجَ عَن الشريعةِ عَمدًا وتَكَبُّرًا، وفيه بيانُ شؤمِ
 مخالفةِ أمرِ النَّبِيِّ ﷺ، وسوءِ عاقبةِ المتكبرينَ].

١٦٠ - الخامس: عَنْ أَبِي عبدِ الله النعمان بن بشير رَضَالِلُهُعَنْهُمَا، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «لَتُسوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أو لِيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وجُوهِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حتى كأنَّما يُسَوِّي جِهَا القِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَومًا فقامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأَى رَجلًا بَاديًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ الله، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». [البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦) (٧١٧) و (٢١٧).

#### [شرح غريب المفردات:

«وُجُوهِكُمْ»: أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف قلوبكم. «القِدَاحَ»: هو خشب السهام؛ أي: يجعلنا مثل السهم أو سطر الكتابة].

١ - بيانُ اهتمام النّبيّ عَلَيْ بأمرِ الصّلاةِ وتَسْويةِ الصُّفوفِ، وأنَّ تسويةَ الصفوفِ مِنْ وظيفةِ الإمامِ، وفيه آكدُ حثُّ على تسويَّةِ الصفوفِ، وأبلغُ زجرٍ عَنْ تركِ تسويَّتِها؛ لهَا يترتَّبُ عليه مِنَ المخالفةِ بينَ القلوبِ والوجوهِ والمقاصدِ.

٣- جوازُ كلام الإمام فيها بين الإقامةِ والصلاةِ لِمَا يَعرضُ مِنَ الحاجةِ.

٤ - مراعاةُ الإمامِ لرعيَّتِه، والشفقةُ عليهم، وتحذيرُهم مِنَ المخالفةِ، وإرشادُهم إلى التباعدِ عَنْ أسبابِ التباغضِ بينهم.

٦- أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ؛ فقد تَوعَّدَ بمخالفةِ وجوهِهم مقابلَ مخالفةِ صفوفِهم].

١٦١ - السادس: عَنْ أَبِي موسى رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّ رَسُولُ الله ﷺ بِشَأْنِهِمْ، قَالَ: «إِنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦) (١٠١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بإطفاءِ النَّارِ عندَ الرُّقادِ، لما يُخشى مِنَ الاحتراقِ، ويدخلُ فيه نارُ السراج وغيرِه.

٢- إرشادُ النَّبِيِّ ﷺ أمَّتَه في كلِّ شُئونِها بها ينفعُها ويحفظُها ويدفعُ عنها شرورَ الدُّنْيَا والآخرةِ.

٣- ينبغي للإنسانِ أنْ يتَّخِذَ الاحتياطَ في الأمورِ التي يُخشى شرُّها، وفيه إشارةٌ إلى وجوبِ الاحتراسِ مما يكونُ سببًا لعذابِ النَّار في الآخرةِ مِنْ أسبابِ المعاصيِ ووسائلِها وذرائِعها].

١٦٢ – السابع: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ والعُشْبَ الكَثِير، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِمَا النَّاسَ فَشَر بُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائفةً وَكَانَ مِنْهَا أَجُادِبُ أَمسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِمَا النَّاسَ فَشَر بُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أَخْرَى إِنَّهَا هِيَ قيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِهَا بَعَالًا اللهِ وَنَفَعَهُ بِهَا اللهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأَسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» بَعَثَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأَسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢) (١٥)].

«فَقُهُ» بضم القافِ عَلَى المشهور وقيل بكسرِها: أي صار فقيهًا.

#### [شرح غريب المفردات:

«الغيث»: المطر. «الكَلَأُ»: يُطلق على النبات اليابس والرطب. «العُشْب»: يطلق على النبات الرطب فقط. «الأَجَادِبُ»: الأرض الصلبة التي لا يَنضب منها الماء. «قِيعَانٌ»: الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. «فيرفع بذلك رأسًا»: أعرض عنه فلم ينتفع ولم ينفع غيره].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ – بيانُ أنواعِ النَّاسِ ومواقعِهم مِنَ العلمِ الشَّريفِ، وأنَّ مَنْ فَقُهَ في دينِ الله وعَلِمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ الله عَلِيَ وعَمِل بعلمِه وعلَّمَه غَيرَه؛ فإنَّه خَيرُ الأقسام؛ لأنَّ النَّبيَ عَلَيْ شبَّهه بخيرِ أَجْزاءِ الأرضِ وأشرفِها وأزكاها وأطيبِها، وفيه إشارةٌ إلى تفاوتِ النَّاس في تلقِّيهم العلمَ الشَّرعيَّ حَسبَ قُدُراتِهم ومَداركِهم وعقولِهم وديانتِهم.

٢- فضلُ العلمِ والتعليمِ، وشِدَّةُ الحاجةِ إليهما، والحثُّ عليهما، وذمُّ الإعراضِ عنهما،
 وذمُّ العالم الذي يعلِّمُ غيرَه ولا يعمَلُ بعلمِه، ولا ينفَعُ نفسَه، ويكونُ علمُه حُجَّةً عليه.

٣- حُسْنُ تعليم الرسُولِ عَيْكُ وذلك بضربِ الأمثالِ، التي تقرَّبُ المعاني العقليَّة].

١٦٣ - الثامن: عَنْ جابر رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخَذُ بِحُجَزكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٨٥) (١٩)].

«الجَنَادِبُ»: نَحوُ الجرادِ وَالفَرَاشِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوف الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ. وَ«الحُجَرُ»: جَمْعُ حُجْزَة وَهِيَ مَعْقَدُ الإِزَارِ وَالسَّراويل.

#### [شرح غريب المفردات:

«يَذُبُّهُنَّ»: يَمنعهنَّ].

١- شِدَّةُ حِرصِ النَّبِيِّ عَلَى حِمايةِ أُمَّتِه مِنَ النَّارِ، وفيه إرشادٌ للدُّعاةِ إلى الله عَنَهَجَلَّ بالشفقةِ على الخُلقِ والحرصِ على هدايتهم وأنْ يَحولوا بينَهم وبينَ المعاصيِ التي هي سببُ لهلاكِهم ودخولِهم النَّارَ.

٢ - فيه إرشادٌ للعبدِ بوجوبِ انقيادِه لسُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ وأنْ يكونَ لها طائعًا؛ لأنَّ الهداية والنَّجاة مِنَ النَّارِ لا تتحققُ إلَّا بسلوكِ سبيلِها.

٣- بيانُ عِظَمِ حقِّ النَّبِيِّ عَلَيْكِ على أُمَّتِه، وأنَّه كان لا يَألو جَهدًا في منعِها وصدِّها عنْ كلِّ ما يضرُّها في دينِها ودنياها.

٤- فائدةُ ضربِ المَثلِ الذي يُبرزُ خفيًاتِ المعاني، ويَرفَعُ الأستارَ عَن الحقائقِ، وتسميَّةُ المعاصى نارًا؛ لأنَّها تُؤدِّي إليها].

١٦٤ - التاسع: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِلَعْتِي الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا تَدْرونَ فِي أَيِّهَا البَرَكَةُ» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَليُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَىً، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدُومِي فَي أَيِّ طَعَامِهِ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمُنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّـهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ النَّرِكَةُ».

وفي رواية لَهُ: «إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلِيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَىً، فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ».

[مسلم (۲۰۳۳) (۱۳۳) و (۱۳۶) و (۱۳۵)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يلَعْقِ»: أي: يلعق بلسانه، أو يدع غيره مِمَّنْ يجبُّه ولا يتقذَّر منه يفعلُ ذلك. «الصَّحْفَةِ»: إناء كالقَصْعة المبسوطة ونحوها].

١- فيه بيانٌ لبعض آدابِ الطَّعامِ؛ مِنَ استحبابِ لَعقِ اليدِ محافظةً على بركةِ الطَّعامِ وتنظيفًا لها، واستحبابِ لَعْقِ القَصْعَةِ، واستحبابِ أكلِ اللقمةِ الساقطةِ بعدَ مسحِ ما يُصيبُها مِنْ أذى إذا لمْ تقعْ على مَوضع نجسٍ.

٢- النّدُبُ إلى الحرصِ على البركةِ، وحَملِ النّفْسِ على التواضعِ، ومُعاملةِ الشيطانِ بنقيضِ
 قَصدِه.

٣- إثباتُ الشياطينِ وأنَّهم يأكُلونَ، وفيه التَّحْذِيرُ مِنَ الشيطانِ، والتنبيهُ على ملازمتِه للإنسانِ في جميعِ أحوالِه وتصرُّ فاتِه، فينبغي أنْ يُتأهَّبَ ويُحترَزَ منه ولا يغترَّ بها يزينُه له].

١٦٥ - العاشر: عَنِ ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَيْ بِمَوعِظَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا ٓ أَوَلَ حَلَقِ نَعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِيرَ ﴾ [الانبياء:١٠٤] ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ عَلَيْهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِيرَ ﴾ [الانبياء:١٠٤] ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ عَلِيْهُ، أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكُسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ عَلَيْهُ، أَلَا وَإِنَّ أَوْلَ الخَلائِقِ يُكُسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ عَلَيْهُ، أَلَا وَإِنَّ أَوْلُ الْعَبِدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ ﴾ إِلَى لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ ﴾ إِلَى لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قولِهِ: ﴿الْعَرْبِينُ لَلْكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٥-١١٨] فَيُقَالُ لِي: إنّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ » مُتَفَقُ عَلَيْهِ . [أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٩ (٣٤٩٣)، ومسلم ٨/ ١٥٧ (٢٨٦٠) (٥٥)]. فَارَقْتَهُمْ » مُتَفَقُ عَلَيْهِ . [أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٩ (٣٤٩)، ومسلم ٨/ ١٥٧ (٢٨٦٠) (٥٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»: المقصود أنَّهم يحشرون كها خُلقوا لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء. «فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ»: أي: إلى النار. «أَحْدَثُوا»: ارتكبوا البدع والمحدثات في الدين. «لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَامِمْ»: منحرِفِين عَنِ الطريق المستقيم. وهُم المُرتَدُّون مِن الأعرابِ الَّذين ارتَدُّوا عَنِ الإسلام على عَهدِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ في خِلافتِه، فقاتلَهم أبو بَكْر رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ].

١- ثبوتُ الحشرِ يومَ القيامةِ وبيانُ صفتِه، وأنَّ الناسَ يَخرجون حفاةً عراةً غيرَ مَختونينَ.

٢- فَضلُ إبراهيمَ وعيسى ابنِ مَريمَ عليهما السَّلام، وفيه أنَّ اللهَ قَد يَخصُّ أحدًا من الأنبياءِ
 أو غيرهم بخصِّيصةٍ يَتمَيَّزُ بها عَنْ غيرِه، ولا يُوجِب ذلكَ الفَضلَ المُطلَق.

٣- شِدَّةُ شفقةِ النَّبِيِّ عَيْكَةٌ على أُمَّتِه في القيامةِ.

٤ - التَّحْذِيرُ من مخالفةِ أمرِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وشؤمُ اتِّباعِ غيرِ سُنَّتِه وطريقتِه؛ وتحذيرُ سَائرِ أصحابِ الأهْواءِ، وكلِّ مَنْ أحدثَ في الدِّينِ ما ليس منه أنْ يكونَ مِنَ المطرودينَ عَنِ الحَوضِ.

٥- بَشريَّةُ الرسُولِ ﷺ وأنَّه لا يَعلمُ الغيبَ، وفي هذا ردُّ على غُلاةِ الرافضةِ والصوفيَّةِ الذين يَزعمونَ أنَّ أَئمتَهم وأولياءَهم يعلمونَ الغيبَ].

١٦٦ - الحادي عشر: عَنْ أَبِي سعيد عبد الله بن مُغَفَّل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وقالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وفي رواية: أنَّ قَريبًا لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقالَ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الخَذْفِ، وَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيدًا» ثُمَّ عادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

[البخاري (٦٢٢٠)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الخَذْفَ»: هو أخذ حصاة أو نواة بين السبَّابَتين ويُرمى بها. «لَا ينْكَأُ»: مِنَ النكاية، وهي المبالغة في الإيذاء؛ إذْ لا تَقتلُ ولا تَجَرَحُ. «يَفْقَأُ العَيْنَ»: أي يشقُّها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهي عَنِ الخَذْفِ بالحصى ونحوِه؛ لشيوعِ ضررِه وعدمِ نفعِه، والنّهي عَنْ أذى المسلمين بكلّ ما مِنْ شأنِه أنْ يُؤذي.

٢ - قوَّةُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَنِ المنكرِ، وشِدَّةُ تعظيمِهم لأمرِه ونهيه ﷺ.

٣- جوازُ هَجْرِ المخالفِ بعدَ الأمرِ والنهي، إذا كان الهجرُ يزجرُه، ومشروعيَّةُ هجرانِ أهلِ البدَعِ والفسوقِ ومنابذي السُّنَّة على وجهٍ دائمٍ، وأنَّ النَّهيَ عَن الهجرانِ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إنَّما هو فيمَن هجرَ لحظِّ نفسِه ومعايشِ الدُّنْيَا].

١٦٧ - وَعَنْ عابس بنِ رَبِيعة، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بنِ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الحَجَرَ - يَعْنِي: الأَسْوَدَ - وَيَقُولُ: إِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [أخرجه: البخاري ٢/ ١٨٣ (١٥٩٧)، ومسلم ٤/ ٦٧ (١٢٧٠) (٢٥١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تقبيلِ الحجرِ الأسودِ في الطوافِ بعدَ استلامِه.

٢- أنَّ الأصلَ في العبادة: الاتباعُ، وتركُ الابتداعِ، ووجوبُ التسليمِ للشارعِ في أمورِ الدِّينِ، وحُسنُ الاتباع فيها لم يُكشفْ عَنْ مَعانِيه.

٣- حِرصُ عمرَ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ على صفاءِ عقيدةِ التوحيدِ، ودفعِ ما وقعَ لبعضِ الجهَّالِ مِنْ ظنَّ أَنَّ فِي الحَجَرِ خاصيَّةً ترجعُ إلى ذاتِه، وفيه أنَّ الإمامَ أو العالمَ إذا صنعَ شيئًا وخَافَ على أحدٍ عِمَّنْ حضرَ ألَّا يبلغَ فهمَه أو يؤديَ به إلى الفتنةِ أنْ يُبيِّنَ وجهَه ومعناه].



١٧ - باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله مَنْ دُعِيَ إِلَى ذلِكَ
 وأُمِرَ بمعروف أَوْ نُهِيَ عَنْ منكر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور:٥١]. وفيه من الأحاديث: حديث أبي هريرة المذكور (١) في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فِيهِ.

فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنَشِيكُمْ اَلَ وَتَخَفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللهَ ﷺ: ﴿ وَلِمَهِ مَا فِي ٱلسَّكُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنشُوكُمْ اَلَّو تَخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللهَ ﴾ الآية [البقرة:٢٨٣] اشْتَدَّ ذلك عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ: فَاتُنوا رَسُولَ الله ﷺ وَالصَّيامَ والصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ كُلِفْنَا مِنَ الأَعْبَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلاةَ والجِهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ وَلا نُطيقُ اللهَ عَلَيْكَ الْمَصِيلُ وَلَا لَعْلَيْقُ الْمَوْلِ اللهَ عَلَيْكُ هذِهِ الآيَةُ وَكَالَمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوالَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيلُ فَلَكَ الْقَومُ، وَذَلَّتْ بَهَ الْسَتَهُمْ، أَنْزِلَ اللهُ تَعَلَى فِي إثْرِهَا: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا آلْزِلَ إليَّهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بَاللهِ وَعَمَيْنَا؟ بَلْ فُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوالَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيلُ فَلَكَ الْمَعِيلُ الْعَرْمُ، وَذَلَّتْ بَهَ اللهُ مُعَلِيلُ اللهُ عَنَاكُ مُنْ اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَيْكُ المُصِيلُ فَلَكُ المُعَنَّ عُفْرَائِكَ رَبَّنَا وَلَاللهُ مَاكَمُ اللهُ وَلَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شدَّةُ تعظيم الصَّحابةِ رَضَايَتُهُ عَنْهُمْ لأمرِ اللهِ تعالى ورسولِه ﷺ.

٢- فضلُ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمُ على مَنْ سَبقَهم مِنْ أَهلِ الكِتابَينِ، وبَيانُ ما كانوا عليه من المُسارعةِ إلى الانْقيادِ لأَحكامِ الشَّرعِ.

٣- كرامةُ الله لهذه الا مُثَةِ برفع الآصارِ والأغلالِ التي كانت على مَن سبقَها مِنَ الأُمَم، وأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُحمِّلُنا ما لا طاقةَ لنا به، ولا يُكلِّفُنا إلَّا وُسْعَنا، وأنَّ الوساوسَ الَّتي تَجُولُ في صدورِنا إذا لم نركَنْ إليها، ولم نطمئِنَّ إليها، ولم نأخُذْ بها -فإنَّما لا تضُرُّ -.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٦)، وما يستفاد منه.

٤ - أنَّ الله تَعالى تجاوز برحمتِه وفَضلِه عَنِ الأُمَّةِ ما حدَّثَتْ به أنفُسَها ما لمْ تتكلَّمْ أو تعمَلْ به].



# ١٨ - باب في النَّهي عَنِ البدع ومحدثات الأمور

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء:٥٩] أي: الكتاب والسنة، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَلْدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ اللهُ وَالنّامِهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَلْدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُونُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَوَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِر لَكُرُ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱلللهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِر لَكُرُ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:٣١] وَالآياتُ فِي البَابِ كَثيرةُ مَعلُومَةٌ.

وَأَمَّا اَلاَحادِيثُ فَكَثيرَةٌ جدًا، وَهيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا:

١٦٩ – عَنْ عائشة رَضَىٰلَيُّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ».

[البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧) و(١٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَمْرِنَا هَذَا»: أي: أمْرِ الدِّينِ. «ردُّه»: مردودٌ على صاحبه، ومُعناه: فهو باطلٌ غيرُ مُعتدًّ بهِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ باتِّباعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ والالتِزامِ بها، والنَّهيُ عَنْ كُلِّ بِدعَةٍ في دِينِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

٢- الحديثُ عُمدَةٌ في بابِ وجوبِ اتّباعِ النّبيّ ﷺ وذمّ البدع والأهواء، والتحذيرِ مِنَ البِدَعِ وأهلِها، وهو مِنْ أصولُ الدِّينِ وقواعدِه، فيُحتَجُّ به في إبطالِ جميعِ العقودِ المنهيِّ عنها، وفي ردِّ المحدثاتِ.

٣- خطورةُ الابتداعِ في إبطالِ الأعمالِ، وتحريمُ إحداثِ شيءٍ في دِينِ الله، ولو عَنْ حُسْنِ
 قصدِ].

١٧٠ - وَعَنْ جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ، وَعَلا صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَديثِ والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَديثِ والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَديثِ كَتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةُ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْ لَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» رواه مسلم. [مسلم (٨٦٧) (٤٣)].

وعن العرباض بن سَارية رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ حدِيثه السابق (١) في بابِ المحافظةِ عَلَى السنةِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«يَقْرُنُ»: بضمِّ الرَّاء على المشهورِ، ويُروى بكسرِها «يَقْرِنُ»؛ أي: يشير بهما معًا. «مُحْدَثَاتُهَا»: البدع والمبتدعات. «الضَّيَاعُ»: الذرية، أو الأبناء الصغار].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - يُسْتَحَبُّ للخطيبِ أَنْ يُفَخِّمَ أَمرَ الخُطبةِ، ويَرفعَ صوتَه، واستحبابُ قولِ: «أَمَّا بعدُ» في خطبِ الوعظِ والجمعةِ والعيدِ، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي للخُطبةِ أَنْ تُحرِّكَ القلوبَ وتُؤثِّرَ في النُّفوسِ؛ وذلك في موضوعِها وفي كيفيةِ آدائِها.

٢ - التَّحْذِيرُ مِنَ الابتداع في الِّدينِ، وبيانُ أنَّ البِدَعَ والمحدثاتِ كلُّها مذمومةٌ وضلالٌ.

٣- كمالُ شفقةِ الرسُولِ ﷺ بأمَّتِه، ورحمتِه بهم، وحرصِه عليهم.

٤ - فيه دليلٌ لِمَنْ قال بوجوبِ قضاءِ الدِّيونِ التي لَزِمَتْ أصحابَها مِنْ غيرِ تكثُّرٍ -إذا لم يُخلِفْ ما يَفي به دَينُه -مِنْ بيتِ مَالِ المسلمينَ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧)، وما يستفاد منه.

# ١٩ - باب فيمن سنَّ سُنَّة حسنة أَوْ سيئة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَكَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان:٧٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء:٧٣].

١٧١ - عَنْ أَبِي عمر و جرير بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: كنا في صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَجَاءُهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَار أَوْ العَبَاء، مُتَقَلِّدِي الشَّيُوف، عَامَّتُهُمْ من مضر بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَر، فَجَاءُهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَار أَوْ العَبَاء، مُتَقَلِّدِي الشَّيُوف، عَامَّتُهُمْ من مضر بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَر، فَتَمَعَّر وَجهُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَر بِلالًا فَأَذَن وَأَقَام، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ... ﴾ إلى آخِرِ الآية: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١]، والآيةُ الأُخْرَى الَّتِي في آخر الحشر: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِي عَامَوُا اللَّهُ اللهُ عَنْ وَرهمِهِ، مِنْ ثُوبِهِ، مِنْ صَاعِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمرَةٍ ». وَلَوْ بِشَقِّ تَمرَةٍ ».

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجَزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كُومَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ» رواه مسلم. [مسلم (١٠١٧) (٦٩)].

قَولُهُ: «مُجْتَابِي النَّهَارِ»: هُوَ بالجيم وبعد الألِف باءٌ مُوَحَّدَةٌ، والنِّمَارِ جَمْعُ نَمِرَةٍ وَهِي كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخْطَّطُ. وَمَعْنَى «مُجْتَابِيهَا»، أي: لَابِسيهَا قَدْ خَرَقُوهَا في رُؤوسِهِم. وَ«الجَوْبُ»: القَطْعُ، ومِنْهُ قَولُهُ تعالى: ﴿وَثَمُودَ اللَّيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر: ٩]، أي نَحتُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقَولُهُ: «تَمَعَّرَ»؛ هُو بالعين المهملة: أيْ تَغَيَّرَ.

وَقَولُهُ: «رَأَيْتُ كَوْمَينِ»؛ بفتح الكافِ وَضَمِّهَا: أي صُبْرَتَيْنِ. وَقُولُهُ: «كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ»؛ هُوَ بالذال المُعْجَمَةِ وفتح الهاءِ والباءِ الموحَّدةِ. قالَهُ القاضي عِيَاضٌ وَغَيرُهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ،

فَقَالَ: «مُدْهُنَةٌ»؛ بدَال مهملة وَضَمِّ الهاءِ وبالنونِ. وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هُوَ الأول. والمراد به عَلَى الوجهين: الصفاءُ والاستنارة.

#### [شرح غريب المفردات:

«الفَاقَة»: أي: شِدَّةُ الاحتياج]

١٧٢ – وَعَنِ ابنِ مسعود رَضَىٰلِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْس ثَقْتَلُ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢١)، ومسلم (١٦٧٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كِفْلٌ»: أي: نصيب].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - كمالُ شفقتِه ﷺ بأصحابِه، وشِدَّةُ حِرصِه عليهم؛ حيثُ كان يَظهرُ أثرُ ذلك على وجهِه الشريفِ.

٢- استحبابُ التحريضِ على الصَّدَقَةِ لا سيَّما في مواطنِ الحاجةِ.

٣- أهميَّةُ المبادرة إلى العملِ الصالحِ بُغيةَ الأجرِ، ولعلَّه يكونُ سببًا في دفعِ النَّاسِ وتحفيزِهم؛
 فيكون له مثلُ أجورِهم.

٤ - امتثالُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْعُمُ أَمْرَ رَسُولِ الله ﷺ لدفع حاجةِ المحتاجينَ، وفيه إشارةٌ إلى تعدُّدِ صورِ الصدقةِ وأشكالِها؛ وأنَّها لا تقتصرُ على المالِ؛ بل تشملُ الطعامَ واللباسَ وكلَّ ما يُنتفع به، وفيه إرشادٌ إلى عدم احتقارِ شيءٍ مِنَ البذلِ والصَّدقةِ، مهمَّا قَلَتْ.

٥- شَفقةُ المسلمينَ بعضِهم على بعضٍ وتعاونُهم على البرِّ والتَّقوى، وأثرُ القدوةِ العمليَّةِ في حثِّ النَّاس على الاستجابةِ للتوجيهاتِ النظريَّةِ.

٦- إظهارُ الفرحِ والسرورِ بالطاعةِ وفعلِ الخيرِ.

٧- فيه وعيدٌ شديدٌ وتحذيرٌ خطيرٌ لكلِّ مَنْ دَعا إلى ضلالةٍ أو فسادٍ أو فجورٍ، أو مَنْ
 سَنَّ سُنَّةً سيئةً، وأنَّه ينالُه إثمُ ذلك.

٨- تعظيمُ حُرمَة الدِّمَاءِ المعصُومَةِ].



# ٠ ٧ - باب في الدلالة عَلَى خير والدعاء إِلَى هدى أَوْ ضلالة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ﴾ [القصص:٨٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوى ﴾ [المائدة:٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

١٧٣ – وَعَنْ أَبِي مسعود عُقبةَ بنِ عمرو الأنصاريِّ البدريِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ (١) عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٩٣) (١٣٣)].

١٧٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَائِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَه، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَجُورِهمْ شَيئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيهِ مِنْ أَجُورِهمْ شَيئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيهِ مِنْ أَنَامٍ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئًا» رواه مسلم. [مسلم (٢٦٧٤) (١٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١- الحثُّ عَلى تعليمِ العلمِ والدَّعوةِ إلى الهُدى والخَيرِ، وفضيلةُ الدلالةِ والتنبيهِ عليه والمساعدةِ لفاعلِه، وبيانُ أنَّ له مثلَ أجورِ من انتفعَ بذلك، وثوابَه مستمرٌ غيرُ منقطعٍ على كلِّ مَنْ تَعلَّم هذا العلمَ من طريقِه.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال الصنعاني في سبل السلام (٢/ ٦٣٩): «وَالدَّلَالَةُ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ، وَعَلَى إِرْشَادِ مُلْتَمِسِ الْخَيْرِ عَلَى أَنَّهُ يَطْلُبُهُ مِنْ فُلَانٍ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ وَتَأْلِيفِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ. وَلَفْظُ خَيْرٍ يَشْمَلُ الدَّلَالَةَ عَلَى خَيْرِ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

٢- التَّحذيرُ الشديدُ مِن الدُّعاءِ إلى الضَّلالةِ والفسادِ، ونشر الفجورِ والإلحادِ والترويجِ لهما، سواءٌ كان ذلك بكلمةٍ أو بفعلٍ أو بقانونٍ ونظامٍ يسنُّه ويحميه؛ أو عبرَ وسائلِ ومواقعِ التوصلِ الاجتهاعي على (الإنترنت)؛ فإنَّ فاعلَ ذلك يتحمَّلُ وزرَه ووزرَ مَنْ عمِلَ به إلى يومِ القيامةِ.

٣- أنَّ الْمُسَبِّبَ للشيءِ كالمُباشرِ له].

١٧٥ - وَعَنْ أَيِ العباس سهل بن سعد الساعديِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ يوم خَيبَر: «لأُعْطِينَ الرَّايَة غَدًا رجلًا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ، يُحبُّ الله وَرَسولَهُ، ويُحبُّهُ الله وَرَسُولُهُ»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. فَلَيَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: «أَينَ عَلِيُّ بنُ أَي طالب؟» فقيلَ: يَا رَسُولَ الله، هُو يَشْتكي عَيْنَيهِ. قَالَ: «فَارْ سِلُوا إِلَيْه» فَأْتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ الله ﷺ في عَيْنَيهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِئَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ، وفَأَرْسِلُوا إِلَيْه» فَأْتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ الله ﷺ في عَيْنيهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِئَ حَتَّى كَأُنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ، فأَرْسِلُوا إلَيْه» فَأْتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ الله ﷺ في عَيْنيهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِئَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ وَاعْلَى فَيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ مُمْ إِلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَلَى فِيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ مُمْ إِلَا يَعِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَلَى فِيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ مُمْ إِللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَلَى فِيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ مُمْ إِلَا يَعْمَ » مُتَفَقً عَلَيْهِ . [البخاري ومسلم (٢٤٠٦)) ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤)].

قوله: «يَدُوكُونَ»: أي يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ. وقوله: «رِسْلِكَ» بكسر الراءِ وبفتحها لغتانِ، والكسر أفصح.

# [ومما يستفاد من الحديث(١):

١- إثباتُ صفةِ المحبَّةِ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ خلافًا للمعطِّلةِ والمؤوِّلةِ الذين يقولونَ: يُحبُّ بمعنى يُثيبُ.

٢- أنَّ النصرَ والفتحَ مِنْ عندِ الله، وأنَّ الأسبابَ تُنسبُ إلى الله عَنَّوَجَلَّ، وفيه معجزةٌ ظاهرةٌ وآيةٌ مِنْ آياتِ نُبوَّتِه ﷺ؛ حيث أخبرَ بأمرٍ غيبيٍّ، وهو تحقُّقُ الفتح؛ فوقعَ كما أخبرَ.

<sup>(</sup>١) وينظر أيضًا ما سبق ذكره من فوائد في الحديث رقم (٩٤) في باب في المبادرة إلى الخيرات.

٣- شِدَّةُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُمُ ومسارعتُهم لنيلِ محبَّةِ الله ورسُولِه ﷺ؛ حيث باتوا تلك الليلة يبحثونَ مَنْ يكونُ صاحبَ هذه المنقبةِ ويتطلَّعُون إليها، وفيه الإرشادُ إلى تحرِّي الإنسانِ للخيرِ والسَّبقِ إليه، وإرشادُ المربِّين إلى أهميَّةِ تحفيزِ المتربَّيْنَ للتنافُسِ على القيامِ بالدَّعوةِ إلى اللهِ وأعمالِ البرِّ والخيرِ.

٤- سؤالُ الإمامِ عَنْ رعيَّتِه، وتَفَقُّدِه أحوالَهم، وسؤالُه عنهم في مجامع الخيرِ.

٥- ظهورُ آيةٍ من آياتِ نُبوَّتِه ﷺ حيثُ بَصقَ في عينيِ عليِ بنِ أبي طالبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فبرئَ كأنْ لم يكنْ به وجعٌ، وفيه بيانُ فضيلةِ علي بن أبي طالب رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وكثرةِ مناقبِه؛ حيث أثنى عليه بمحبَّتِه للهِ تعَالى ورسولِه ﷺ، ومحبَّةِ الله تعالى ورسولِه ﷺ له.

7- الإيهانُ بالقدرِ، وأنَّ الإنسانَ قد يُعطى الشيء مِنْ غيرِ أنْ يَسعى له، وقد يُمنَعَهُ مع سعيه وحرصِه؛ لأنَّ علي بن أبي طالب رَضَيَاللَّهُ عَنهُ كان مريضًا في عينيه، ولم يخطُرْ ببالِه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ سيعُطيه الراية، ومع ذلك نالَ هذا الشرف وتلك المنقبة العظيمة؛ ففضلُ الله تعلى يُؤتيه مَنْ يَشاء.

٧- أنَّ الشريعة جاءتْ بالدَّعوةِ إلى الإسلامِ وتعليمِ النَّاسِ الخيرَ وإرشادِهمْ إلى الحَقِّ، وفيه بيانُ ما يجبُ على الحكَّامِ والأمراءِ المسلمين مِنْ بَعثِ الدُّعَاةِ إلى الله لمختلفِ البلادِ والأمصارِ لدعوةِ النَّاسِ إلى الإسلامِ وتعليمِهم شعائرَ الإسلامِ.

٨- حِرصُ النّبيِّ ﷺ على هِدايةِ الكُفَّارِ ودعوتِهم للدخولِ في هذا الدِّينِ لإنقاذِهم مِنَ النَّارِ في الآخِرةِ، وبيانُ فضلِ الدعوةِ إلى الهُدَى، وعَظيمِ أَجْرِ مَنِ اهتَدَى بسببِه أَحَدٌ، وفيه إشَارةٌ إلى أنَّ المقصُودَ الأعظمَ مِنْ تَشريعِ الجِهادِ هو تَبليغُ الرسالةِ وهدايةُ الخلقِ إلى الحقِّ وطريقِ الرَّشادِ، وليسَ السفكَ والقتلَ وإراقةَ الدماءِ، وتخريبَ البلادِ والعبادِ].

١٧٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَن فتىً مِنْ أَسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أَنْجَهَّز بِهِ، قَالَ: «ائتِ فُلَانًا فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ معي مَا أَنْجَهَّز بِهِ، قَالَ: يا فُلاَنَهُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، يُقَالَ: يَا فُلاَنَهُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ،

وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيئًا، فَواللهِ لَا تَحْبِسِين مِنْهُ شَيئًا فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلم. [مسلم (١٨٩٤) (١٣٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ حُسْنُ تدبير النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ أمورَ أصحابه.
- ٢- فَضُلُ الدَّلالَةِ على الخيرِ، وأنَّ مَنْ جهَّزَ غازيًا فهو كَمَنْ غَزَا.
- ٣- سخاءُ الصَّحابةِ رَضَالِنَّهُ عَنْهُ بأنفسِهم وبأموالِهم في الجهادِ في سبيلِ الله.
- ٤ سُرعَةُ امتِثالِ الصَّحابيِّ، وثِقَتُه بوَعدِ اللهِ تعالى ورَسولِه ﷺ؛ حيثُ نَهى زَوجتَه أَنْ
   تَحبسَ شيئًا.
- ٥- أنَّ مَنْ حَبَسَ مالًا على عَمَلٍ صالحٍ ثُمَّ عَجَزَ عنه لِمَرْضٍ أو غيرِه، فإنَّه يَصرِفُ ذلك المالَ لِمَنْ يَقومُ بهذا العملِ، ولا يَأْخُذُ منه شيئًا؛ حتَّى يَكونَ شَريكًا للعاملِ.
- ٦- أنَّ مَنْ نوى إخراجَ شيء في وجهٍ مِنْ وُجوهِ الخيرِ، ثمَّ عَرضَ له ما يَمنعُه؛ فإنَّه يُستَحَبُ له صَرفُه في مِثلِه من أبوابِ الخيرِ].



# ٢١- باب في التعاون عَلَى البر والتقوى

قَـالَ اللهُ تَعَالَــى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]، وقَـالَ تَعَالَــى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴿ ثَالَانِهُ اللهُ تَعَالَــى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ الْ اللهُ تَعَالَــى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهُ اللهُ تَعَالَــى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهُ ا

قَالَ الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ كلامًا معناه: إنَّ النَّاسَ أَوْ أكثرَهم في غفلة عَنْ تدبُّر هذِهِ السورة (١).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن كثير. انظر مختصر تفسيره (٣/ ٦٤٣).

١٧٧ - وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رَضَوَلِيَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) (١٣٥)].

١٧٨ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِيَّكَءَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بعث بعثًا إِلَى بني لِحْيَان مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلم. [مسلم (١٨٩٦) (١٣٧)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - كلُّ مَنْ جهَّزَ غازيًا فله مثلُ أجرِه، وهذا الأجرُ يحصُلُ بكلِّ جهازٍ سواءً قليلُه وكثيرُه.

٢ - لكل خالفٍ في أهلِ الغازي بخيرٍ؛ مِنْ قضاءِ حاجةٍ لهم أو إنفاقٍ عليهم أو ذبِّ عنهم أو مساعدتِهم في أمر لهم، مثل أجرِه.

٣- كلُّ مَنْ أعانَ شخصًا في طاعةِ الله فلهُ مثلُ أجرِه].

١٧٩ - وَعَنِ ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَنْ أَنتَ؟ قَالَ: «رَسُول الله»، فرفعت إِلَيْه امرأةٌ صبيًا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلم. [مسلم (١٣٣٦) (٤٠٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الرَّوْحَاءُ»: مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة نحو مكة].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - إرشادُ المرءِ إلى أنْ يسألَ عمَّنْ يجهلُه، إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ سألَ مَنِ القومُ؛ يَخشى أنْ يَكُونُوا مِنَ العدوِّ فيَخُونُوا أو يَغْدِرُوا.

٢ - مَشْرُ وعيَّةُ وصفِ الإنسانِ نفسَه بالصفاتِ الحميدةِ إذا لم يَقصِدْ الفخرَ، وإنها يقصدُ التعريفَ بنفسِه.

٣- صِحَّةُ حجِّ الصبيِّ غيرِ المميِّزِ، ولكنَّه لا يَسقُطُ عنه حجُّ الفَريضَةِ؛ فله الأجرُ وعليه حجَّةُ الإسلامِ بعدَ البُلوغِ.

٤- حِرْصُ الصَّحَابةِ رَضَيَاللَّهُ عَنْهُم على ما يَنفعُهم ويَنفَعُ أَبْناءَهم، واصطِحابِ أَبنائِهم في أَدَاءِ الطَّاعاتِ، وتعويدِهم على ذلك، وفيه الإرشادُ إلى الحِرْصِ على اغتنام وجودِ العالِم].

١٨٠ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِكُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ الَّذِي يُنفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقين» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ» وضبطوا «المُتَصَدِّقَ ينِ»؛ بفتح القاف مَعَ كسر النون عَلَى التثنية، وعكسه عَلَى الجمعِ وكلاهما صحيح. [البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«الخَازِنُ»: هو الذي يحفظ مال غيره بإذنه ويُؤْتَمَن عليه، ويدخل فيه: من يتخذه الرجل على عياله، من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعام الضيفان. «أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ»: أي: له أجرُ متصدقٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مَنْ وُكِّلَ في تحقيقِ عملٍ مِنْ أعمالِ الخيرِ فقامَ بها وُكِّلَ به على خيرِ وجهٍ عَنْ رَغْبَةٍ فيه ورضيً عنه؛ كان له مثلُ أجرِ الفاعلِ الحقيقي الذي وَكَّلَه به.

٢- أهميَّةُ مُعالِجةِ القلوبِ مِنْ تَعلُّقِها بها ليسَ لها مِنْ حُطام الدُّنيا.

٣- جوازُ اتخاذِ خازنٍ، وأنَّ ذلك ليس نَجِيلةً ولا تبْذِيرًا].



## ٢٢ - باب في النصيحة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات:١٠] وَقَالَ تَعَالَى -إخبارًا عَنْ نوحٍ ﷺ-: ﴿ وَأَنصَهُ لَكُرٌ ﴾ [الأعراف:٦٢]، وَعَنْ هودﷺ: ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ [لأعراف:٦٨].

# وأُمَّا الأحاديثُ:

١٨١ - فالأول: عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الداريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الدِّينُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «اللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم. [مسلم النَّصِيحةُ» قلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «اللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم. [مسلم (٥٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ النصيحةِ وعظيمُ موقعِها من الدِّينِ، وشمولُ معْنَاهَا؛ حتى إنَّ النَّبيَّ ﷺ جعلَها هي الدِّينَ.

٢- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ على العِلْمِ، وأنَّهم لَم يَدَعُوا شَيئًا يَجتاجُ النَّاسُ إلى فَهمِه إلَّا سَأْلُوا عنْه.

٣- وجُوبُ النُّصْحِ لأئمةِ المسلمينَ وعلمائِهم خاصةً، وفيه الإشارةُ إلى أنَّ المجتمعَ المسلمة لا بدَّ لها من إمام يسوسُها بكتابِ الله وسُنَّةِ رسولِه ﷺ.

٤- البدءُ بالأهم فالمهم عيث بدأ النّبي على بالنّصيحة إله عنه على الكتاب العزيز، ثم للرّسُولِ الكريم على الرّسولِ على المرسول على الرّسولِ الكريم على الرّسولِ الرّسولِ على الرّسولِ على الرّسولِ على الرّسولِ على الرّسولِ على الرّسولِ على ال

٥- أنَّ مَنْ قَصَّرَ فِي النُّصْحِ وهو قادرٌ - مِنْ غير عذرٍ - أنَّ ذلك يورثُه نَقصًا في دينِه.

٦- فيه ردٌ واضحٌ على مَنْ يَقولُ: إنَّ الله نَعادةٌ فَقَط، ومَنْ يَقُولُ: هو مُعَامَلةٌ فقط، فالحديثُ دليلٌ على أنَّ هذا الدِّينَ هو عقيدةٌ، وعبادةٌ، ومعاملاتٌ، ونظامٌ كاملٌ للحياةِ؛ قال

ابن بطال: «وهذا يَدلُّ على أنَّ النَّصيحةَ تُسَمَّى دِينًا وإِسْلَامًا، وأنَّ الدِّينَ يَقَعُ على العَملِ كَما يَقعُ على القولِ»].

١٨٢ - الثاني: عَنْ جرير بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤)، ومسلم (٥٦) (٩٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ ما كانَ عَليه الصَّحابةُ رَضَالِللهُ عَنْهُمْ مِنَ العنايةِ بأمرِ الصلاةِ وإقامتِها على الوجهِ المطلوبِ، والمحافظةِ عليها في أوقاتِها، والقيامِ بأركانِها وواجباتِها وشُروطِها، وإتمامِ ذلك بمستحبَّاتها.

٢- منزلةُ الزَّكاةِ وأهميَّتُها والمبايعةُ على إيتائِها، أي: إعطائِها لمستحِقِّها.

٣- وجوبُ النُّصحِ للمُسلِمين، وتحرِّي الخيرِ لهم، والحرص على مصالِحهم، والسَّعي في منافعِهم].

١٨٣ - الثالث: عَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) (٧١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - محبَّةُ الخيرِ للمسلمينَ مِنْ خصالِ الإيهانِ، ويَستلزِمُ ذلكَ أَنْ يُبْغِضَ له ما يُبْغِضُ لنفسِه، وإنَّما يُحِبُّ النفسِه إذا سَلِمَ مِنَ الحسدِ والغلِّ والغشِّ والحقدِ.

٢- نفي كمالِ الإيمانِ الواجبِ عَنِ المسلمِ حتى يُحبَّ لأخيه المسلمِ ما يُحبُّ لنفسِه، وذلك في أمورِ الدُّنْيَا والآخرة، فإنْ رأى في أخِيه المسلمِ نَقصًا في دِينِه اجتهدَ في إصلاحِه، ويدخلُ في ذلك أنْ يُعامِلُ النَّاسَ بمثلِ ما يُحبُّ أنْ يُعامِلُوه به، وفيه دليلٌ على أنَّ المؤمنينَ يَتفاوتون في الإيمانِ].



# ٢٣- بابَ في الأمر بالمعروف والنَّهي عَنِ المنكر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالْمُوْمِنْكَ بَعْفُمْ أَوْلِيآ الْمُعْنُ وَأَعْرَضَ عِنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [آل عمران:١٠١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُنِهِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُوْمِنُ وَٱلْمُؤْمِنْكُ بَعْضُمْ أَوْلِيآ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِر ﴾ [التوبة:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لُعِرَ ٱللَّهِ مَنْهُمْ أَوْلِيآ اللهُ بَعْضُ مَا أَمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَٱلْمُؤْمِنِكُ بَعْضُمْ أَوْلِيآ اللهُ بَعْضُ مَا أَمُرُونَ وَالْمُؤْمِنِكُ بَعْضُمْ أَوْلِيآ اللهُ بَعْضُ مَا أَمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [التوبة:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لُعِرَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [التوبة:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَعَنْ اللَّذِينَ عَنْ مُنْكُونَ وَاللَّهُ عَلَوْنَ عَنْ اللَّهُمْ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ أَلْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَنْمُ مُن مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُونَ عَنِ ٱلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِكُ مَا اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللللهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللْفَاللَّهُ الللللللللْفَاللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللل

# وأُمَّا الأحاديثُ:

١٨٤ – فالأول: عَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيهَانِ» رواه مسلم. [مسلم (٤٩) (٧٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الإِنْكَارَ درجاتٌ؛ أعلاها ما كان باليدِ، وأدناها بالقلبِ، ولا تَسْقُطُ درجةُ الإِنكارِ القلبيِّ للمنكراتِ بحالٍ.

٢- بيانُ أهميَّةِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهـيِ عَنِ المُنْكـرِ ومَنزلتِه العَظِيمـةِ، وأنَّه مِنْ خِصـالِ الإيهانِ.

٣- يُسرُ الإسلامِ وانتفاءُ الحرجِ في الشريعةِ، وأنَّ التَّكْليفَاتِ مَنُوطَةٌ بالاستطاعَةِ والقُدْرةِ.

٤- أنَّ الإيهانَ يَتفاوتُ في القُلوبِ والأعهالِ، ويزيدُ وينقصُ بحسبِ الأحوالِ.

٥- أنَّ الإيمانَ عَملُ ونِيَّةُ، لأنَّ النَّبَيَّ ﷺ جَعَلَ هذه المراتِبَ مِنَ الإيمانِ، والتغييرُ باليدِ عَملُ، وبالقَلبِ نِيَّةُ؛ فالإيمانُ يَشْمَلُ جَميعَ الأعْمَالِ، وليسَ خاصًّا بالاعتقاد فقط].

١٨٥ - الثاني: عَنِ ابن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّة قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مَنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيهَانِ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَل» رواه مسلم. [مسلم (٥٠) (٨٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حَوَارِيُّونَ»: خلصاء وأنصار؛ مفردُهَا: حواريُّ، وهو النصيرُ القريب. «تَخْلُفُ»: تجيء بعدهم وتتبعهم. «خُلُوفٌ»: أقوام لاحقون مذمومون، جمع خَلْف بسكون اللام مع فتح الخاء، والخَلْف: كل مَنْ يجيءُ بعد مَنْ مضى. «خَرْدَلُ»: نبات عُشْبيٌّ حَبُّهُ متناهٍ في الصغر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ خيرَ النَّاسِ بعدَ الأنبياءِ هُمْ أصحابُهم، وفيه ردُّ على الرافضةِ الذين طَعَنوا في الصَّحابةِ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمَ ، خاصَّةً أبا بَكرِ وعُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا خيرَ أصحابِ محمدٍ ﷺ.

٢- أنَّ الخُلَّص مِنَ المتربَّين على حِياضِ النُّبوَّةِ هم الذين يَحملونَ همَّ الدَّعوةِ إلى هذا الدِّينِ
 وتَطبيقِ أَحْكامِه وإحياءِ ما اندرسَ مِنْ أَحْكامِه وشَرائعِه.

٣- الحثُّ على الإنْكَارِ على الخارجينَ عَن الشريعةِ بشتى وسائلِ الإنْكَارِ؛ كلُّ حَسبَ قدرتِه وطاقتِه.

٤- أنَّ عدمَ إنكارِ القلبِ دليلٌ على ذهابِ الإيمانِ منه، ولهذا قال ابنُ مسعودٍ: هَلكتَ إنْ لمْ يَعْرِفْ قَلبُك المعروف، ويُنْكِرِ المُنْكَرَ. وفيه دليلٌ على تفاوتِ مراتبِ الإيمانِ].

١٨٦ – الثالث: عَنْ أَبِي الوليدِ عبادة بن الصامِت رَضَالِيَهُ عَنَهُ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ، والنُّشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِللَّا أَنْ تَرُوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَهَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥) و(٧١٩)، ومسلم (١٧٠٩) (٤١)].

«المُشَطُ وَالمَكْرَهُ» بفتح ميمَيْهِما: أي في السهل والصعب. وَ«الأَثْرَةُ»: الاختِصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها. «بَوَاحًا» بفتح الباءِ الموحدة بعدها واو ثُمَّ ألف ثُمَّ حاءٌ مهملة: أي ظاهِرًا لا يحتمل تأويلًا.

#### [شرح غريب المفردات:

«لَا نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»: قال النوويُّ: «وَمَعْنَى الحَدِيثِ: لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الأُمُورَ فِي وِلَا يَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ وَلَا تَعْتَرضُوا عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهَمْ وَقُولُوا بِالحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ ((). «وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا»: أي: ولو اخْتَصَّ وليُ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ ((). «وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا»: أو خَبَرُ صحيحٌ الأمرِ نفسه ببعضِ الدُّنيا دُونَنا ظُلمًا وتعدِّيًا منه. «بُرهانٌ»، أي: نَصُّ مِنْ قرآنٍ، أو خَبَرُ صَحيحٌ لا يَحتمِلُ التأويلَ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ السَّمعِ والطَّاعَةِ لِمَنْ عَمِلَ بكتابِ الله عَزَّهَجَلَّ مِنَ الأُمَرَاءِ.

٢- عدمُ جوازِ الخروجِ عَنْ طاعةِ أُمَراءِ الجَورِ، أو مُنابَذَتِهم، ما لم يُظْهِرُوا كُفرًا واضِحًا لا يَحتَمِلُ التأويلَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال الدكتور أحمد الغامدي: «تنزيل تلك الأحاديث على أي واقع يحتاج إلى تحقيق وتحرير؛ فليس كل ظلم هو المقصود بتلك الروايات؛ فإنَّ ما يحدث اليوم مِنَ الولاة لم يقع مثله عِنْ سبق من ولاة المسلمين رغم ظلم كثير منهم؛ فتنزيل الروايات وأقوال السلف عليهم فيه تساهل أضر بالأمة». تجديد الفقه السياسي في المجتمع الإسلامي تأصيل ونقد؛ أ. د أحمد بن سعد حمدان الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة جامعة أم القرى (١/٤٠١). وينظر أيضًا للفائدة في هذا الموضوع: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي (٤/ ١٣٢).

٣- وجوبُ طاعةِ الأمراءِ في غيرِ معصيَّةٍ، وعلى المسلمِ أنْ يؤدِّي ما عليه لأميرِه، وإنْ
 قَصَّرَ الأَميرُ في واجباتِه، واخْتَصَّ نفسَه ببعضِ الدُّنْيَا دُونَه ظُللًا وتعدِّيًا منه.

٤- إرشادُ العُلماءِ إلى وجوبِ الصَّدعِ بالحَقِّ، والقيامِ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَنِ المنكرِ وإيثارِ رضا اللهِ وطاعتِه على رضا المخْلُوقِ ينَفِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ عَلَى الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، دونَ مُداهنةِ أَحَدٍ أو خوفٍ لَائِمَةٍ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أمرَ الولاةِ والحكَّامِ بالمعروفِ ونهيهم عَن المُنْكرِ ليس مِنَ الخروج عليهم ولا مِنْ منازعتِهم الأمرَ].

١٨٧ - الرابع: عَن النعمان بن بشير رَضَالِلُهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ النَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْدِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجُوا وَنَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» رواه البخاري. [البخاري (٢٤٩٣)].

«القَائِمُ فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى» معناه: المنكر لَهَا، القائم في دفعِها وإزالتِها، وَالْمُرادُ بالحُدُودِ: مَا نَهَى الله عَنْهُ. «اسْتَهَمُوا»: اقْتَرَعُوا.

#### [شرح غريب المفردات:

«استَقُوا»: طلبوا الماء العذب. «خَرَقْنَا»: ثَقَبْنَا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حُسْنُ تعليمِ الرسُولِ ﷺ، وذلك بضربِ الأمثالِ، التي تقرِّبُ المعقولَ بصورةِ المحسوسِ، وبيانُ أهميَّةِ ضربِ الأمثالِ في بيانِ المعانيِ وتقريبِها للأَذْهَانِ، وفيه إثباتُ القرعةِ وأنَّهَا جائزةٌ.

٢- أنَّ حُسْنَ النيَّةِ وسلامةَ القَصدِ لا يَستلزمُ بالضَّرورةِ حُسْنَ العملِ وصلاحَه، إنْ لمْ يَكُنْ على الهَديِ القَويمِ والصِّراطِ المستقيمِ؛ فإنَّ فهؤلاءِ الذين أرادُوا أنْ يَخرقوا نَصيبَهم للحصولِ على الماءِ كانت نيَّتُهم حسنةً وعذرُهم مَقبولًا؛ لكنَّ هذه النيَّةَ الحسنةَ لمْ تَكنْ كافيةً لجعلِه عَملًا صَالحًا مَقبولًا.

٣- في الحديثِ تنبيهٌ على ضرورةِ تحديدِ مفهومِ الحريَّةِ الشخصيَّةِ المعتبرَةِ في الشَّرعِ وضوابطِها المرعيَّةِ التي يَجِبُ الانتباهُ لها والتزامُها، لضمانِ سلامةِ المجتمع وصيانتِه وحفظِه.

٤- أهميَّةُ الأمْرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنْكرِ، والضَّربِ على أَيدِي العابثينَ في حِفظِ المُجتمعاتِ وصلاحِها.

٥- أنَّ إقامةَ الحدودِ يَحصلُ بها النَّجاةُ لِمَنْ أقامَها وأقُيمَتْ عليه، وإلَّا هَلَكَ العاصي بالمعصيَّةِ، والساكتُ بالرِّضَا بها، وفيه أنَّ عقوبةَ المعَاصي تَعُمُّ إذا تُرِكَ الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عَن المنكرِ].

١٨٨ - الخامس: عَنْ أُمِّ المؤمنين أمِّ سلمةَ هند بنت أبي أمية حـِذيفة رَضَيَّكُ عَنَى، عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ، وَمَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ، وَمَنْ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُ ا

معناه: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِثْمِ، وَأَدَّى وَظيفَتَهُ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ وَظيفَتَهُ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي.

## [شرح غريب المفردات:

«إنَّه يُسْتَعْمَلُ علَيْكُم أُمَراءُ»: أي: يُولَّوْنَ عليكم مِنْ قبلِ ولي الأمرِ. «فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ»: أي: أنَّهم يَعمَلون فيكم بأعمالٍ، بعضُها حسَنٌ، توافِقُ الشريعة، وتَعرِفونه بصِفاتِه وعَلاماتِه، وبعضُها قبيحٌ تخالفها، تُنكِرونها عليهم. «مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ»: قال القاضي عِياضٌ: «أي ما كان لهم حكمُ أهلِ القِبْلةِ والصَّلاةِ، ولم يرتدُّوا ويُبَدِّلوا الدِّينَ ويدعوا إلى غيرِه»(۱)].

<sup>(</sup>١) إِكَمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (٦/ ٢٦٤).

١ - بيانُ ما استقرَّ عليه مذهبُ أهلِ السُّنَّة والجماعةِ مِنْ تركِ الخروجِ على أئمةِ الجورِ والظُّلمِ، والصبرِ عليهم، ما أقاموا الصلاة، وفيه إشارةٌ إلى اعتنائِهم بأمرِ الدِّين عامَّةً، وحرصِهم على إقامةِ أهمِّ شعائِره بأنفسِهم.

٢- تَعظيمُ شَأْنِ الصَّلاةِ، وتنبيهٌ إلى أهميَّةِ تقدُّمِ السُّلطانِ في إمامةِ المصلينَ، فمِنْ مُهِمَّاتِ السلطانِ: الإمامةُ في الصَّلاةِ، وخُطبةِ الجُمُعةِ، وصلاةِ العيدينِ، والاستسقاءِ، كما كان على ذلك الخُلفاءُ والأمراءُ على مرِّ العصورِ إلى أزمنةٍ متأخرةٍ.

٣- بيانُ أنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ تغييرِ المنكرِ بيدِه، أو بلسانِه لا يأثَمُ بالسكوتِ، وإنَّما بالرضا به، أو بألَّل يكرهَه بقلبه].

١٨٩ - السادس: عَنْ أُمِّ المؤمنين أُمِّ الحكم زينب بنتِ جحش رَضَالِلَهُ عَنَهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا، يقول: «لا إلهَ إلَّا الله، وَيلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا، يقول: «لا إلهَ إلَّا الله، وَيلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثلَ هذِهِ»، وحلَّق بأُصبُعيهِ الإبهامِ والتي تليها، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الْخَبَثُ»: الفسق والفجور].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- شِدَّةُ فزعِه وتحذيرِه ﷺ أمَّتَه مِنَ الفتنِ العامَّةِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مِنْ علاماتِ صحَّةِ الإيهانِ وحياةِ القلبِ فزعَه وشفقتَه مِنَ الفتنِ وأبوابِها، وفيه إرشادٌ لكلِّ مؤمنٍ عندَ حلولِ الفتنِ وظهورِها أنْ يفزعَ إلى ذكرِ اللهِ واللجأ إليه وحدَه سبحانَه، مع الاعترافِ التامِّ له بالوحدانيةِ؛ فهو مُدبِّرُ الأمرِ وحدَه، وإليه يُرجعُ الأمرُ كلُّه.

٢- فيه إنذارٌ وتحذيرٌ للعربِ حملةِ لـواءِ الإسلامِ؛ لأنَّهم أولُ مَنْ دَخَلَ في الإسلامِ، وللإنذارِ بأنَّ الفتنَ إذا وقَعَت كانوا في الهلاكِ أسرعَ.

٣- بيانُ شؤمِ المعصيَّةِ، والتحريضُ على إنكارِها، والتحذيرُ مِنْ أنَّ انتشارَ المعاصي قَدْ
 يؤدِّي إلى الهلاكِ العامِّ، ولو وُجِدَ الصالحون.

٤ - فيه تحذيرٌ شديدٌ للعقلاءِ مِنْ أَنَّ كثرةَ الخبثِ والخبثاءِ في المجتمعِ، دونَ إنكارٍ عليهم، طريقٌ لهلاكِه].

• ١٩٠ - السابع: عَنْ أَي سعيد الخُدري وَخَالِلهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ!» فقالوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدُّ، نتحدث فِيها. فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ». قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَعْرُونِ، وَلَذَّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهِيُ عَنِ المُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري البَحَري، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (٢١٢١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ»: أي: فإذا كانت هناك ضرورةٌ، أو حاجةٌ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الأصلَ هو منعُ الجلوسِ في الطُّرقَاتِ إلَّا لِمَا لابدَّ منْه، والتَّحذِيرُ مِنَ التَّعرُّضِ للفتنِ الموجودةِ في الطُّرقَاتِ والأسْواقِ ونحوِها.

٢- أنَّ مَنْ جَلَس في الطَّريقِ فعليه غَضُّ البصرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ.

٣- بيانُ محاسنِ دينِ الإسلامِ، وعنايتِه بالأخلاقِ والآدابِ العامَّةِ التي تصونُ المجتمعاتِ وتحفظُها، وشمولِه لكلِّ مناحي الحياةِ ومجالاتِها؛ في المساجدِ والبيوتِ والطرقاتِ وأماكنِ العملِ وغيرِها].

المامن: عَن ابن عباس رَخَالِلُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رأى خاتمًا مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنزعه فطرحه، وَقالَ: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» فقيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا فنزعه فطرحه، وَقالَ: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» فقيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذهب رَسُولُ الله ﷺ. ذهب رَسُولُ الله ﷺ. ذهب رَسُولُ الله ﷺ. رواه مسلم. [مسلم (۲۰۹۰) (۲۰۹)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَعْمِدُ»: يقصد. «فَنبَذَ»: خلع وطرح].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهْيُ عَنْ لُبسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وتحريمُ لُبسِه للرجالِ، وأنَّه مُوجبٌ للعذابِ بالنَّارِ، وجوازُ خاتم الفضَّة للرجالِ.

٢- بيانُ صدقِ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ في إيهانِهم، وشِدَّةُ متابعتِهم للنَّبيِّ عَيَالِيْ في كلِّ أفعالِه وأقوالِه.

٣- ضرورة تعليم النَّاسِ أَمْرَ دِينِهِم، ومعرفةِ الأحكامِ مِنْ حَلالٍ وحَرامٍ.

٤ - مَشْرُ وعيَّةُ استعمالِ الشدَّةِ مِمَّنْ له السلطةُ، في تغييرِ المنكرِ إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك،
 وجوازُ إتلافِ ما يكونُ به المنكرُ].

197 - التاسع: عَنْ أَبِي سعيد الحسن البصري: أَنَّ عائِذَ بن عمرو رَحَالِلَهُ عَلَى دخل عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زياد، فَقَالَ: أَي بُنَيَّ، إِنِّي سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ» فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجلِسْ فَإِنَّهَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ، فَقَالَ: وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ ؟! إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. رواه مسلم. [مسلم (١٨٣٠) (٢٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«الرِّعَاءُ»: جمع راعٍ. «الحُطَمَةُ»: العنيفُ الشّديد الظَّلوم. «النُّخَالَةُ»: السَّقط والنِّفَاية، والمقصود -هنا-: أنَّك لستَ مِنْ علمائهم].

١- صدعُ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ بكلمةِ الحقِّ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَنِ المنكرِ، وقيامُهم بواجبِ النُّصْحِ للحُكَّامِ والأمراءِ سرَّا وجَهرًا بضوابطِه، وعدمُ مداهنتهم أحدًا في دينِ الله، وفيه إرشادُ العُلماءِ الربَّانيينَ إلى وجوبِ الصَّدعِ بالحَقِّ، والقيامِ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَنِ المنكرِ وإيثارِ رضا اللهِ وطاعتِه على رضا المخْلُوقِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ عَلَى الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، دون مُداهنةِ أَحَدٍ أو خَوفٍ لَاثِمَةٍ.

٢- بيانُ صفاتِ شِرارِ الولاةِ والحكامِ، وأنَّ الحاكِمَ الغَشومَ الظَّلومَ هو شَرُّهم، وفيه تَنبِيهٌ لِولاةِ الأمورِ على السَّعيِ في مصالِحِ الرَّعِيَّة، والرِّفقِ بهم، والجَهْدِ في دَفْعِ ضَرَرِهم وما يَشُقُّ عليهم مِنْ قولٍ أو فعل، وعدم الغفلةِ عَنْ أحوالِهم، وزجرُهم عَن الشدَّةِ والمشقةِ عليهم.

٣- فضلُ الصَّحابةِ رَضَى لَلَهُ عَنْهُم، وأنَهم كلَّهم هم صَفْوَةُ النَّاسِ، وساداتُ الأُمَّةِ وأفضلُ مِمَّنْ بعدَهم].

١٩٣ - العاشر: عَنْ حذيفة رَضَالِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِاللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا بِالْمُعُرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ "رواه الترمذي، وَقَالَ: "حديث حسن". [الترمذي (٢١٦٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢١٦٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ قَسَمِ العالمِ بدونِ أنْ يُستقسَمَ، وفيه تأكيدُ أهميَّةِ ما يُخبِرُ به.

٢- تأكيدُ وجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكرِ؛ حيث أكَّدَه بالقَسَمِ وباللامِ والنُّونِ المؤكِدةِ.

٣- التَّحذيرُ والتَّرهيبُ مِنْ تَرْكِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكرِ، وأنَّ ذلك مِنْ أسْبابِ
 حُلولِ العقوباتِ؛ بجَوْرِ الـوُلاةِ والحكَّامِ أو تَسلِيـطِ الأعْداءِ، أو غيرِ ذلكَ مِنَ العُقُوبَاتِ؛

كالأمراضِ والأوبئةِ العامَّةِ التي يَعجَزُ الأطباءُ عَنْ عِلاجِها، وقَدْ يكونُ بكَثرةِ الموتِ، مَعَ عَدَمِ اسْتِجَابَةِ دُعائِكِم فِي دَفْعِها عَنْكُمْ.

٤- أنَّ مِنْ موانع إجابةِ الدُّعَاءِ شيوعَ المُنْكَرِ وعدمَ إنكارِه].

١٩٤ - الحادي عشر: عَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَيَلَيُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ» رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». [أبو داود (٤٣٤٤)، والترمذي (٢١٧٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٣٤٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كَلِمَةُ عَدْلٍ»: أي: أمرٌ بمَعروفٍ أو نَهيٌ عن مُنكرٍ، أيَّا كانَت صُورتُه؛ قَـولًا أو كتابةً أو فِعلًا].

190- الثاني عشر: عَنْ أَبِي عبدِ الله طارِقِ بن شِهابِ البَجَلِيِّ الأَحْسَبِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلًا سألَ النَّبِيَّ ﷺ وقد وضعَ رِجله في الغَرْزِ: أَيُّ الجِهادِ أفضلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائٍ » سألَ النَّبيَّ عَلِيهِ وقد وضعَ رِجله في الغَرْزِ: أَيُّ الجِهادِ أفضلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائٍ » سألَ النَّاني وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائي رواه النسائي بإسناد صحيح سنن النسائي (٧/ ١٦١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائي

«الغرز» بغين معجمة مفتوحة ثُمَّ راء ساكنة ثُمَّ زاي: وَهُوَ ركاب كَوْرِ الجملِ إِذَا كَانَ من جلد أَوْ خشب وقيلَ: لا يختص بجلد وخشب.

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أبوابُ الجهادِ كثيرةٌ، ولا تقتصرُ على صورةٍ واحدةٍ منها، ومِنْ أعظمها جهادُ الكلمةِ،
 إذا كانَت عندَ السلطانِ الظالم.

٢- بيانُ أهميَّةِ كَلمةِ العدلِ والحقِّ في مواجهةِ أَئمَةِ الجَورِ، عِنَّ عَلِمَ مِنْ نفسِه الصَّبرَ، مع وجودِ مَصلحةٍ مُتحقِّقةٍ مِنْ ذلك؛ مِنْ إعزازٍ للدِّينِ، أو تغييرٍ للمُنْكرِ ورفع للظُّلم.

٣- فضلُ مُنَاصَحةِ الحُكَّامِ الظَّلمةِ، وأمرِهم بالمَعْروفِ ونهيِهم عَن المُنْكَرِ].

197 - الثالث عشر: عَن ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله ودَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ وَهُو عَلَى حَالِهِ، فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَيًّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ "ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُمِنَ النَّينَ كَفَرُواْ مِنْ وَقَعِيدَهُ، فَلَيًّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ "ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُمِنَ النَّينَ كَفَرُواْ مِنْ النَّينَ كَفَرُواْ مِنْ اللهُ يَعْمَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ " ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَمِنَ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْمَلُونَ عَنَ اللهُ يَعْمَلُونَ عَنَ مُنْكَرِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَحَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَى اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ يَعْمَلُونَ عَنْ اللهُ بَعْضُونَ عَنَ اللهُ يَعْمَلُونَ عَنَ اللهُ يَعْمَلُونَ عَنِ اللهُ بَعْمُونَ عَنِ اللهُ يَعْمَلُونَ عَلَى يَلِ الظَّالِمِ وَلَيْهُونَ عَنِ اللهُ بَقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَعْصُرُهُ فَلَ الْمَنْ اللهُ بَقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَعْصُرُنَّ عَلَى الْمُ يَعْمَلُونَ عَنِ اللهُ بِقُلُولِ بَعْضِكُمْ عَلَى يَكِ الظَّالِمِ، وَلَتَعْمُونَ عَلَى الْمُو دَاوِدُ وَالتَرْمَذِي، وَقَالَ: "حَدِيث حسن".

هَذَا لفظ أَبِي داود، ولفظ الترمذي، قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعاصِي خَهَنَّهُمْ عُلَمَاؤَهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي بَجَالِسِهمْ، وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرِبَ اللهُ قُلُوبَ بَعضِهِمْ بِبعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُد وعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذلك بها عَصَوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ » بَعضِهِمْ بِبعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُد وعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذلك بها عَصَوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ » فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ وكان مُتَّكِعًا، فَقَالَ: «لا، والَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ وكان مُتَّكِعًا، فَقَالَ: «لا، والَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ مَلَى الْحَقِّ الْطَرًا». [أبو داود (٤٣٣٦)، والترمذي (٤٠٤٧)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٤٣٣٦)].

قوله: «تَأْطِرُوهم»: أي تعطفوهم. «ولتقْصُرُنَّهُ»: أي لتحبِسُنَّه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَذَرُ مِنْ خِصالِ اليهودِ الذين جَمَعُوا بَينَ فِعْلِ الْمُنْكرِ والجَهرِ به وعَدمِ النَّهيِ عنه.

٢- أنَّ السكُوتَ على فِعلِ المعَاصي هو تَحريضٌ على فِعلِها وَسببٌ لانتشارِها؛ فهَا انْتشَرتِ المُنْكَراتُ في الأُمَّةِ إلَّا بسببِ السكُوتِ عنها.

٣- حُرِمةُ الجلوسِ مع مَنْ بَاشرَ المنكرَ إلَّا لأجل الإنكارِ عليه.

٤- أنَّ الأخذَ على أيدِي الظالمينَ والعاصينَ مُوجِبٌ للفلاحٍ، وتركَ ذلك موجِبٌ للعنِ الله عَنَّهَجَلَّ وللفُرْقَةِ والشتاتِ.

٥- أنَّ إنكارَ القلبِ للمُنكرِ يَقتَضِي البُّعدَ عَنْ أهلِه].

۱۹۷ - الرابع عشر: عَنْ أَبِي بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاس، إِنَّكُم لَتَقرؤُون هذِهِ الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة:١٠٥] وإنِّي هذهِ الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ترشيدُ أمرِ العامَّة وإفهامُهم النصوصَ على الوجهِ الصَّحيحِ لها، وفيه إرشادٌ إلى وجوبِ العنايةِ بفهم كتابِ الله عَزَّقَجَلَ حتى لا يفهمَه المرءُ على غيرِ ما أرادَ اللهُ عَزَّقَجَلَ.

٢- التَّحْذِيرُ والترهيبُ مِنْ تَرْكِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكرِ، وأنَّه إذا لمْ يُنْكَرْ
 المنكرُ عمَّ شؤمُه وبلاؤه.

٣- لا يَكْفِي الإنسانَ أَنْ يكونَ على اسْتقامةٍ في نَفسِه، ولا يُعنى بهداية وإصلاحِ النَّاسِ، ويتركَهم على مَا هُمْ عَليهِ مِنَ المنكراتِ، بلْ إنَّ مُقتَضى الاهتداءِ أنْ يَكونَ أيضًا هَاديًا كَمَا كَانَ مُهتدِيًا، ومِنَ الاهتداءِ أَنْ يأمرَ بالمعروفِ ويَنهى عَنِ المنكرِ].



# ٢٤ باب تغليظ عقوبة مَنْ أمر بمعروف أَوْ نهى عَنْ منكر وخالف قولَه فعلُه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣] وَقَالَ تَعَالَى -إخبارًا عَنْ شعيب ﷺ -: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَنَا عَنْ شعيب ﷺ عَنْهُ ﴿ [هود: ٨٨].

19۸ – وَعَنْ أَبِي زيد أسامة بن حارثة رَضَيَّكُ عَنْهُا، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ جِهَا كَمَا يَدُورُ الجِمَارُ فِي النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ اللَّكَرِ؟ فَيقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري المُنْكَرِ؟ فَيقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري المُعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩) (٥١)].

قوله: «تَنْدلِقُ» هُوَ بالدالِ المهملةِ، ومعناه تَخرُجُ. وَ«الأَقْتَابُ»: الأمعاءُ، واحدها قِتْبٌ.

#### [شرح غريب المفردات:

«بِالرَّحَى»: أي: الطاحون].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ – الوعيدُ الشَّديدُ لِمَنْ خالفَ قولَه فعلُه، وتغليظُ عقوبةِ مَنْ يأمرُ بالمعروفِ ولا يَفعلُه، ويَنهى عَنِ المنكرِ ويَفعلُه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العذابَ يُشَدَّدُ على العالِم إذا عَصى أعظمَ مِنْ غيرِه.

٢- إرشادُ المرءِ إلى أنْ يَبدأَ بنفسِه فَيأمرَها بالمعروفِ ويَنهَاها عَنِ المنْكرِ، وليسَ المرادُ أنْ
 يكونَ وقوعُه في المخالفةِ سَببًا في تركِه الإنكارَ، أو أنْ يكونَ تقصيرُه في المعروفِ مُسَوِّغًا لتركِه الأمرَ به].

## ٢٥ - باب الأمر بأداء الأمانة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنئتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء:٥٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ, كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب:٧٧].

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِشُّعَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «آيةُ المُنافقِ ثلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

[البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) (١٠٧) و(١٠٩)]

#### [شرح غريب المفردات:

«آيةُ»: علامة. «أخْلَفَ»: أي جعل الوعد خلافًا؛ عازمًا بأنْ لا يفي به، لكن لو كان عازمًا على الوفاء فعرض مانعٌ فلا إثم عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النِّفاقَ يكونُ بالعمل، كما يكونُ بالاعتقادِ.

٢- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ الكذبِ وإخلافِ الوعدِ والخيانةِ، وبيانُ أنَّ هذه الخصالَ مِنَ الكبائرِ، ومِنْ علاماتِ النِّفاقِ العمَليِّ، وهو في الغالبِ يَجرُّ إلى النِّفاقِ الاعْتقَاديِّ، كما قال ابنُ القيِّم.

٣- أنَّ مَنْ لَمْ تردعْهُ صلاتُه وصيامُه عَنْ خصالِ النَّفاقِ وأعمالِه فعليه أنْ يُراجِعَ قلبَه وعبادتَه].

• ٢٠٠ وَعَنْ حَدَيْفَةَ بِنِ الْيَهَانِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثْنَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَينِ قَدْ رأَيْتُ أَحَدَهُمَا وأَنَا أَنتَظُرُ الآخرَ: حَدَّثْنَا أَنَّ الأَمانَةَ نَزلَتْ فِي جَذرِ قلوبِ الرجال، ثُمَّ نزلَ القرآنُ فعلموا مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثْنَا عَنْ رفع الأَمانة، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ

الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أَثْرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبَرًا وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ " ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلا يَكَادُ أُحدُّ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إنَّ في بَني فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلا يَكَادُ أُحدُّ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إنَّ في بَني فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ «فَقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَطْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِن فَلان رَجُلًا أَمينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَطْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِن خَرْدَل مِنْ إِيهَان ".

وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ: لَئَنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عليَّ دِينهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرِ انِيًّا أَوْ يَهُودِيًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلِيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا اللَيوْمَ فَهَا كُنْتُ أَبالِيعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلانًا وَفُلانًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٩٧)، ومسلم (١٤٣) (٢٣٠)].

قوله: «جَذْرُ»؛ بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء و «الوكت»؛ بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. وَ «المَجْلُ»؛ بفتح الميم وإسكان الجيم: وَهُوَ تَنَفَّطُ في اليدِ ونحوها مِنْ أثرِ عمل وغيرِهِ. قوله: «مُنْتَبَرًا»: مرتفِعًا. قوله: «ساعِيهِ»: الوالي عَلَيهِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«نَفِطَ»: انتفخ بها فيه من ماء. «مُنتَبَرًا»: المُنتَبِرُ: المنتفخُ المتورِّمُ. «مَا أَجْلَدَهُ»: ما أقواه وأصبره. «لَيَرُدَّنَّهُ»: أي: يمنعه مِنَ الخيانة، ويستخرجُ حقِّي منه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ارتباطُ الأمانةِ بالإيمانِ، وبيانُ عِظمِ شَأنها، وأنَّها تَشمَلُ القيامَ بحقوقِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ وحقوقِ عبادِه، وندرةِ أهلِها وقلَّتِهم في الأزمنةِ المتأخرةِ.

 ٢ - أنَّ الأمانة تزولُ عَنِ القلوبِ شيئًا فشيئًا، فإذا زالَ أولُ جزءٍ منها زالَ نورُها وخَلَفَتْه ظلمةٌ.

٣- انقلابُ معايير أهلِ آخِرِ الزمان بالثناءِ على مَنْ لا أمانةَ له ولا إيهانَ عنده.

٤ - هذا الحديثُ عَلَمٌ مِنْ أعْلام النَّبُوةِ؛ حيث ذكرَ فيه فسادَ أديانِ النَّاسِ وتغيُّرَ أماناتِهم،
 وقدْ ظهرَ كثيرٌ مِنْ ذلكَ].

١٠١ - وَعَنْ حُذَيْفَة وأَبِي هريرةَ رَحَالِيَهُ عَنْهَا، قالا: قالَ رَسُولُ الله عَلَيهِ، فَيقُولُونَ: يَا أَبَانَا النَّاسَ فَيَقُومُ اللَّهُ مِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ، فَيقُولُونَ: يَا أَبَانَا السّتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة، فَيقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، انْهَبُوا إِلَى اللهِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِبراهيم: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ انْهُبُوا إِلَى اللهِ يَعَلَي اللهِ قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيقُولُ إِبراهيم: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَةُ الله تَكليمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيقُولُ: لَكُ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيقُومانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرُقِ».

قُلْتُ: بأبي وَأُمِّي، أَيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ يِمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّبِع، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَال تَجْري بهمْ أَعْالُهُمْ، وَنَبيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّراطِ، يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلَّا زَحْفًا، يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَتِي الصِّراطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيلِهِ، إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. رواه مسلم. [مسلم (١٩٥)].

قوله: «وراءَ وراءَ» هُوَ بالفتح فيهما. وقيلَ: بالضمِّ بلا تنوين ومعناه: لستُ بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكرُ عَلَى سبيل التواضع. وقد بَسطتُ معناها في شرح صحيح مسلم (١)، والله أعلم.

## [شرح غريب المفردات:

«تَزْلَفُ»: تقرب. «وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ»: وذلك لعِظَمِ أمرِهما وكِبَرِ موقعِها؛ فتصوران مُشَخَّصَتَين، على الصِّفة التي يريدها الله تعالى. «شَدِّ الرِّجِالِ»: أي: عَدْوُها البالغ وجريها. «تَجْري بهمْ أَعْمَالُهُمْ»: أي أنَّ سرعة مرورِهم على الصِّراطِ بقدرِ أعمالِهم ومبادرتهم لطاعةِ ربِّهم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم ٢/ ٦١.

«حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العَبَادِ»: أي: حتى تضعفَ أعمالُهم الصالحةُ عَن المرورِ بهم. «كَلَالِيبُ»: جمعُ كَلُوبٍ: وهو الخُطَّافُ الَّذي يخطَفُ النَّاسَ. «محدوشٌ»: مجروح وممزق. «مُكَرْدَسٌ»: معناه كون الأشياء بعضها على بعض. والمكردس: الذي جُمعت يداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع. «خريفًا»: الخَرِيفُ: السنة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَديِ النّبيِّ ﷺ في التذكيرِ باليومِ الآخرِ، وتفاصيلِه، وربطِ القلوبِ به، وفيه إرشادُ الوُعَاظِ والدُّعاةِ إلى أهميَّةِ ذلك، وتحذيرٌ مِنَ الغفلةِ عنه وَعَنِ التذكيرِ به.

٢- إثباتُ الشفاعةِ العُظْمَى، وأنَّها لنبيِّنا ﷺ.

٣- بيانُ عِظَمِ شَأْنِ الأمانةِ، والتحذيرُ مِنْ إضاعتِها، والرَّحمِ والتحذيرُ مِنْ قطعِها.

٤ - كمالُ شفقةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بأَمَّته، وشِدَّةُ حِرصِه عليهم في هذا الموقفِ الرَّهيبِ الذي يَقولُ فيه كلُّ نَبِيٍّ: نفسي نفسي.

٥- ثبوتُ الصِّراطِ، وتفاضُلُ أهل الإيمانِ في المرورِ عليه.

٦- أنَّ نجاةَ العبادِ يومَ القيامةِ ومرورَهم على الصراطِ إنَّما هو بأعمالِهم؛ فمَنْ كانَ في هذه الدُّنْيَا أسرعَ إلى التزامِ صراطِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ واتِّباعِ شريعتِه؛ كانَ على هذا الصراطِ أسرعَ مرورًا، ومَنْ كانَ متباطئًا عَن الشرعِ في الدُّنْيَا كانَ سيرُه هناك بَطيئًا، وربَّما هلكَ وسقطَ في النَّادِ، والعياذُ باللهِ].

٢٠٢ - وعَنْ أَبِي خُبيب -بضم الخاء المعجمة - عبد الله بن الزبير رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: لَمَّا وَقفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ اليَومَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ اليَومَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أَرانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ اليوم مَظلومًا، وإنَّ مِنْ أكبرَ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتَرَى دَيْننا يُبقي من مالِنا شَيئًا؟

ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ، بعْ مَا لَنَا وَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَى بِالثَّلُثِ وَثُلَثِهِ لِبَنِيهِ، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث.

قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّينِ شَيء فَثُلُثُه لِبَنِيكَ. قَالَ هِشَام: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنَات. عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ؛ خُبيبٍ وَعَبَّادٍ، وَلهُ يَوْمَئذِ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَات.

قَالَ عَبدُ الله: فَجَعلَ يُوصينِي بدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ، إِنْ عَجَزْتَ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلَايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبْتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: الله.

قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ.

قَالَ: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعْ دِينَارًا وَلا دِرْهُمَا إِلَّا أَرَضِينَ، مِنْهَا الغَابَةُ، وإحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بالمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بالبَصْرَةِ، ودَارًا بالكُوفَةِ، ودَارًا بمِصْرَ.

قَالَ: وَإِنَّهَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَال، فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا، وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خَراجًا وَلاَ شَيئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رسولِ الله ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ.

قَالَ عَبدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفِيْ أَلْفٍ وَمائَتَي أَلْف! فَلَقِي حَكِيمُ بنُ حِزَامِ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَمْ عَلَى أخي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَي مِائَةُ أَلْف. فَقَالَ حَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفي مَا أَرَى أَمُوالَكُمْ تَطيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبِيرُ قَد اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَةِ أَلْف، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْف وَسِتِّائَةِ أَلْف، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْف وَسِتِّائَةِ أَلْف، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ بِنُ جَعفَر، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِيرِ أَرْبَعَائِةِ أَلْف، فَقَالَ لَعَبدِ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبدُ الله بنُ جَعفَر، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبيرِ أَرْبَعَائِةِ أَلْف، فَقَالَ لَعَبدِ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبدُ الله: لا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قَطْعَةً، قَالَ عَبدُ الله: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا.

فَبَاعَ عَبدُ اللهِ مِنهَا فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ مُعَاوِيَة وَعنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَة، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ الغَابَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ

ابْنُ الزُّبَيرِ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهِمًا بِهِائَةِ أَلْف، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهُمًا بِهَائَةِ أَلْف، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: سَهْمٌ وَنَصْفُ سَهْم، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمائَةِ أَلْف.

قَالَ: وَبَاعَ عَبدُ الله بْنُ جَعفَر نَصِيبهُ مِنْ مَعَاوِيَةَ بِسَتِّائِةِ أَنْف، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ: اقسمْ بَيْنَا ميراثنا، قَالَ: وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالمَوْسِم أَرْبَعَ سنينَ: الله مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي فِي المَوْسِم، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بِيْنَهُمْ وَدَفَعَ النُّلُثَ . وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَصَابَ كُلَّ امرَأَةٍ أَلْفُ أَلف وَمِائَتَا أَلْف، فَجَميعُ مَالِه خَسُونَ أَلف أَلف وَمِائَتَا أَلْف. رواه البخاري. [البخاري (٣١٢٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«يومُ الجَمَلِ»: هي الوقعة المشهورة بين علي بن أبي طالب رَخَالِلَهُ عَنْهُ ومَنْ معه، وبينَ عائشةَ رَخَالِلَهُ عَنْهَا كانتْ راكبةً على جمل عظيم والنَّاس يقاتلون حولَ الجمل حتَّى عُقِر الجمل. «وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي والنَّاس يقاتلون حولَ الجمل حتَّى عُقِر الجمل. «وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ»: أي: ساوَى بَعضَ بَنِي الزُّبيْرِ في السِّنِّ؛ فَخَصَّ أولادَ عَبدِ الله دونَ غيرِهم؛ لِكُونِهم كَثُروا وتَأهَّلوا حتَّى ساوَوْ المعامَهم في ذلك، فجَعَلَ لهم نَصيبًا مِنَ المالِ لِيَتوفَّرَ على أبيهمْ حِصَّتُهُ. «الغابَةُ»: أرض شهيرة من عوالي المدينة النبوية. «جِبَايَةً»: استخراج الأموال مِنْ مظانها. «خراجًا»: هو شيء يخرجه القوم في السنة مِنْ مالهم بقدر معلوم. «الضَّيْعَةُ»: الضَّياعُ والهلكة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ هَدْيِ الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُ الوَصية عندَ الحَربِ؛ لأنَّهَا مِنْ أسبابِ الموتِ ومظانه،
 وفيه إرشادٌ إلى أهميَّة إطلاعِ الأبناءِ على أحوالِ أبيهِم الاجتهاعيَّةِ والماليَّةِ ونحوِها مِنَ الحقوقِ والالتزاماتِ وتوجيههم فيها.

٢- أنَّ مَنْ أَخِذَ أَمُوالَ النَّاسِ يريدُ أَداءَها أَدَّى اللهُ عَنْه.

٣- الإرشادُ إلى صدقِ لجوءِ العبدِ إلى مولاه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى واستعانتِه به في حياتِه وبعدَ مماتِه،
 واللهُ عندَ ظنِّ عبدِه به، ومَنِ استعانَ بمولاه في الأمُورِ فهو المُعانُ.

٤ - أنَّ مِنْ هَديِ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ الوَصِيَّةَ لِلأحفادِ إذا كانَ هُنَاكَ مَنْ يَحْجُبُهم.

٥- فضيلةُ الزبيرِ بنِ العوَّامِ حَوارِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وعِظَمُ أمانتِه، وشِدَّةُ ثقتِه باللهِ تعَالى، والاستعانةُ بهِ في كلِّ حالِ.

٦- كرمُ حكيم بنِ حزامٍ رَضِؤَالِلَهُ عَنْهُ ببذلِه الإعانة في قضاء دَينِ الزبيرِ ابتداءً منه، وصدقُ الأُخوَّةِ بينَ الصحابةِ رَضِؤَالِلَهُ عَنْهُ وامتدادُها وعدمُ انقطاعِها بعدَ وفاتِهم، وظهورُ آثارِها في مواقفِهم مِنْ قضاءِ دَينِ أخيهم الميِّتِ وتعهُّدِ أبنائِه بعدَ وفاتِه.

٧- أنَّ مِنْ هَدْيِ الصَّحابةِ رَضَّالِللهُ عَنْهُ النِّداءَ في دُيونِ مَنْ يُعْرَفُ بالدَّيْنِ في المَواسِم؛ لأنَّها بَحْمُعُ النَّاسِ، وفيه مَشْرُوعيَّةُ تَأْخيرِ قِسمةِ الميراثِ حتَّى تُقْضَى دُيونُ الميِّتِ وتُنَفَّذَ وَصاياهُ، ويُمكِنُ الاستفادةُ مِنْ وسائلِ الإعلامِ الحديثةِ للتعريفِ بذلك واختصارِ الوقتِ.

٨- أنَّ حيازةَ المالِ العظيمِ لا تضرُّ صاحبَها إذا أخذَها مِنْ وجهٍ حلالٍ، ونهَّاها بالحلالِ، وأنفقها فيها يُرضِى اللهَ تَعالى].



## ٢٦- باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [غافر:١٨] ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ﴾ [الحج:٧١].

وأمَّا الأحاديثُ فمنها: حديث أبي ذرِّ رَضِياللَّهُ عَنْهُ المتقدِّم (١) في آخر باب المجاهدة.

٣٠٢ – وعَنْ جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا فَيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا فَيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا فَيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١١)، وما يستفاد منه.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحْذِيرُ مِنَ الظُّلْمِ، وأَنَّه مِنَ الكَبائِرِ، وبَيانُ عَاقبَتِه الوَخِيمةِ يومَ القيامةِ، والحثُّ على ردِّ المظالِم، وأنَّ الظالمَ لا يَهتَدِي يومَ القيامةِ بسببِ ظلمِه في الدُّنْيَا.

٢- النَّهيُ عَنِ الشُّحِّ والَّذي هو أشدُّ مِنَ البُخلِ؛ لما يترتَّبِ عليه مِنَ التَّهاجُر والتَّقاطُع، وسفْكِ الدِّماءِ، واستباحةِ المحارمِ مِنَ الفُروجِ والأعراضِ، وهو سببٌ للهلاكِ في الدُّنْيَا والآخِرةِ].

٢٠٤ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٨٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«يُقَادَ للشَّاقِ الجَلْحَاءِ»: أي: حتَّى إنَّه يُقْتَصُّ لِلشَّاةِ الَّتِي لَيسَ لها قرْنُ مِنَ الشَّاةِ القَرنَاءِ الَّتِي لها قَرْنُ. وهذا قَصاصُ مقابلة، وليس قَصاصَ تكليفٍ؛ إذْ لا تكليفَ عليها؛ فهي بَهائِمُ لا يَعقِلْنَ ولا يَفْهمْنَ؛ لكنَّ الله عَرَّفَ عَلَى حَكَمٌ عَدْلُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على أداءِ الحقوقِ إلى أصحابِها، وفيه تسليَّةٌ لكلِّ صاحبِ حقِّ عَجَزَ عَنْ تحصيلِه في الدُّنيًا، وأنَّه إذا لم يَستوفِه في الدُّنيًا فسَيسْتَوفِيه في الآخرةِ مِنْ حسناتِ مَنْ منعَه حقَّه.

٢ - كمالُ العدلِ الإلهي، وأنَّه يُقتصُّ لكلِّ مظلومٍ مِّنْ ظلمَه، وفيه وعيدٌ شديدٌ لكلِّ ظالم.

٣- أنَّ البهائمَ تُحشرُ يومَ القيامةِ، وكذلك تُحشرُ الدَّوابُ، وكلَّ ما فيه رُوحٌ يُحْشَرُ يومَ القيامةِ.

٤ - أنَّ كلَّ شيءٍ مَكتوبٌ، حتَّى أعمالُ البهائمِ والحشراتِ مَكتوبةٌ في اللَّوحِ المحفوظِ].

7٠٥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَلَى اللهُ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسْيحَ الدَّجَال أَظْهُرِنَا، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسْيحَ الدَّجَال فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبيونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَغْفَى عَلَيْكُم، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ وإنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَهَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَغْفَى عَلَيْكُم، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ وإنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ اللهُ عَنْ عَيْنُهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. ألا إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في اللهُمْ عَنْهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. ألا إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بلدكم هذا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلّغْتُ؟ » قالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثلاثًا «وَيْلَكُمْ بلدكم هذا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلْغُتُ؟ » قالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» رواه البخاري، وروه البخاري، وروى مسلم بعضه. [البخاري (٤٤٠))، ومسلم (٦٦) و(١٢٠)].

## [شرح غريب المفردات:

«كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ»: مرتفعةٌ بارزةٌ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحذيرُ جميعِ الأنبياءِ مِنْ فتنةِ الدَّجَالِ لشدَّةِ فتنتِه وعَظيمِ خَطرِه، وبيانُ صفتِه وقُبحِ
 مَنظرِه.

٢- إثباتُ صفاتِ الكمالِ للهِ عَزَوَجَلَ على الوجهِ اللائقِ بِه، وتَنزِيهُه سبحانَه عَنْ صفاتِ النَّقْص.

٣- تعظيمُ البلدِ الحرام ويوم النَّحْرِ وشَهرِ ذِي الحِجَّةِ.

٤ - النّهيُ عَنِ الدِّماءِ والأمْوالِ، وبيانُ عِظَمِ حُرْمَةِ دماءِ المسلمينَ وأموالِهم، والوعيدُ الشديدُ على قتالِ المسلمِ أخاه المسلِمَ بغيرِ حقِّ].

٢٠٦ - وعَنْ عائشةَ رَضَالِكَهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«طُوِّقَهُ»: أي: يكونُ ذلك كالطَّوق في عُنقُه، أو كُلِّف بحمله].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ الظُّلمِ، وتحريمُ الغَصْبِ وتَغْليظُ عُقوبتِه، وتأكيدُ تحريمِ غَصبِ الأرضِ، وأنَّ مَنْ أخذَ شيئًا منها ظلمًا عُذِّبَ بحملِه يومَ القيامةِ في عُنْقِه.

٢- فيه دليلٌ على أنَّ الأرضينَ سبعُ طِباقٍ، كالسمواتِ].

٢٠٧ – وعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَنَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُۥ ٓ أَلِيمُ شَدِيدُ﴾ [هود:١٠٢] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تسليَّةُ للمظلوم في الحالِ، ووعيدٌ للظالم لئلا يغترَّ بالإمهالِ.

٢- التَّحْذِيرُ مِنَ التهاونِ بمعصيَّةِ الله عَرَّفَجَلَّ، والاغترارِ بسترِه وعَدم مُبادَرتِه بالعُقوبةِ.

٣- أهميَّةُ التعرُّفِ على سُننِ الله تَعَالَى في إهلاكِ الظالمين].

١٠٨ - وعَنْ مُعاذٍ رَضَالِكَعَنَهُ، قَالَ: بِعَنَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهلِ اللهُ عَلَيْهِمْ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رسولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلُواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهِ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٩٦). عَن ابن عباس أَنَّ النَّبِي ﷺ قال لمعاذ:...، ومسلم (٢٩) (١٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«كرائم أموالهم»: نفائس أموالهم. «لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ»: أَيْ: أَنَّهَا مَسْمُوعَةٌ لَا تُرَدُّ]. [ومما يستفاد من الحديث:

١ - على الدَّاعيةِ إلى الله تَعَالَى أَنْ يَعرِفَ حالَ المَدْعُوِّينَ؛ حتَّى يتمكَّنَ مِنْ دَعوتِهم على الوجهِ الصَّحيح.

- ٢- البداءةُ في الدَّعوةِ والتعليمِ بالأهَمِّ فالمُهِمِّ، والتنبيهُ على التعليمِ بالتدريجِ.
- ٣- عِظَمُ شأنِ التوحيد، وأنَّه أولُ واجبٍ، وأنَّ أوَّلَ ما يُخاطَبُ به النَّاسُ دعوتُهم إليه.
  - ٤ أنَّ الصلواتِ الخمسَ أعظمُ واجبِ بعدَ الشهادتينِ.
- ٥- وجوبُ الزَّكَاةِ، وأنَّهَا لا تجِبُ على الفقيرِ، وأنَّهَا تُصَرَفُ في فُقراءِ البلدِ، وفي المسألةِ خلافٌ، وأنَّه لا يَجوزُ للسَّاعِي على الزكاةِ أنْ يَأْخُذَ أكثرَ مِنَ الواجب.
- ٦ تحريمُ الظُّلمِ، والتحذيرُ مِنْ جميعِ أنواعِه، وإرشادُ الإنسانِ أنْ يَتَقِيَ الظُّلمَ وأنْ يَخافَ
   مِنْ دَعوةِ المظلوم؛ فإنَّها مُستجابةٌ، وإنْ كانَ كافرًا].

٧٠٩ - وعَنْ أَي مُحَيدٍ عبد الرَّحن بن سعد السَّاعِدِيِّ رَضَالِتُهُ عَنَهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَى، رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مَنْكُمْ عَلَى العَمَلِ عِمَّ وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ إِلَيَّ، أَفَلا جَلَسَ في بيت مَنْكُمْ عَلَى العَمَلِ عِمَّ وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ إِلَيَّ، أَفَلا جَلَسَ في بيت أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، واللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إلَّا لَقِي الله أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، واللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إلَّا لَقِيَ الله تَعَيلًا، يَعْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَبِيهُ أَوْ بُقَرَةً لَهَا خُوارٌ، وَمِل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعُرُ» ثُمَّ رَفع يديهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ» ثلاثًا. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥ ه ٢)، ومسلم (١٨٣٢) (٢٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«الأزْدِ»: تجمُّع قبائلَ وعمائرَ كثيرةٍ في اليمن. «رُغَاءٌ»: صوتُ البعير. «خُوارٌ»: الخوار: صوتُ البقرِ. «تَيْعَرُ»: أي: تصيحُ وصوتُها اليَعَارُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ خُطبةُ الإمام في الأمْرِ المُهمِّ، والتشهيرُ بخَطأِ المتأوِّلِ ليُحذَرَ.
- ٢- أنَّ هَديةَ العُمَّال راجعةٌ إلى بَيتِ المالِ، وأنَّ ما أُهدِي إلى العاملِ في عمالتِه والأميرِ في إمارتِه، والموظَّفِ في عملِه، شُكرًا لمعروفٍ صنعَه أو تَحَبُّبًا؛ فإنْ استأثرَ به فهو سُحتٌ، ويَجبُ

على مَنْ له سلطانٌ عليهم محاسبتُهم ومنعُهم مِنْ قَبولِها.

٣- أنَّ ما أخذَه العاملُ بغيرِ حقًّ يَجِيءُ بِه يحملُه يومَ القيامةِ تَعْذِيبًا له، وحكمةُ تلكَ الأصواتِ أنَّها زيادةٌ في تحقيره وفَضيحتِه.

٤ - إبطالُ كلِّ طَريقٍ وذَريعةٍ يُتوصَّلُ بها إلى نَفْعِ لمْ تَطِبْ بها نفْسُ صاحَبِه به].

٢١٠ وعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَاعَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ»
 صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ»
 رواه البخاري. [البخاري (٢٤٤٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَلْيَتَحَلَّلْهُ»: أي: يطلب إبراءَهُ منها].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الأمرُ بالْمبادرةِ بالتحللِ مِنْ أصحابِ الحقوقِ والمظالمِ بكلِّ سبيلٍ، وردِّها في الدُّنْيَا.

٢- التَّحذيرُ مِنْ مَغَبَّةِ الظَّلمِ وعاقبتِه، وفيه تسليَّةٌ لكلِّ صاحبِ مظلمة، وأنَّه إذا لمْ
 يَستوفْها في الدُّنْيَا فسَيسْتَوفِيها في الآخرةِ مِنْ حَسناتِ مَنْ مَنَعَه حَقَّهُ.

٣- الإيمانُ الحقُّ بيومِ الجزاءِ والحسابِ يحجِزُ العبدَ عَنْ ظلمِ العبادِ بجميع صورِه وأشكالِه].

٢١١- وعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «المُسْلِمُ منْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠)، ومسلم المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠)، ومسلم (٦٤) (٤٠) بالشطر الأول فقط].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على تَجنُّبِ كلِّ ما يُؤذِي المسلِمينَ بأي صورةٍ، وبيانُ أنَّ المسلمَ الكاملَ مَنْ
 كانَ مُتَّصِفًا بترْكِ الأذى؛ بأنْ يَكُفَّ لسانَه ويدَه عَن المسلمينَ.

٢- الهجرةُ تكونُ بالبدنِ كما تكونُ بالقلبِ، والمهاجرُ على الحقيقةِ مَنْ هجرَ ما نهى اللهُ عنْه.

٣- أنَّ الظَّواهرَ لا يَعبَأُ اللهُ تَعالى بها إذا لمْ تؤيِّدُها الأعمالُ الدَّالَّةُ على صِدقِها].

٢١٢ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَهَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري. [البخاري (٣٠٧٤]].

## [شرح غريب المفردات:

«ثَقَل»: ما يُنقل مِنَ الأمتعة. «غَلَّهَا»: أخذها مِنَ المغنم قبلَ القِسمة. قال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة. وقال غيره: هي الخيانة في كلِّ شيء].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- تحريمُ قليلِ الغُلُولِ وكثيرِه، وأنَّه مِنَ الكبائرِ؛ لأنَّه أكلٌ لأموالِ المسلمينَ بالباطلِ، وفيه إشغالٌ للمقاتلينَ بالانتهابِ عَن القتالِ، وذلك يُفضي إلى اختلافِ الكلمةِ وتفرُّقِ الصفِّ، ثُمَّ الهزيمةِ.

٢ - فيه علامةٌ مِنْ عَلامَاتِ نُبُوَّتِهِ عَلِيهِ ؟ حيثُ كشفَ اللهُ له هَذا الغَيبَ].

٣١٧ - وعَنْ أَبِي بِكُرة نُفَيْع بِنِ الحارِث رَضَيَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: فُو الْقَعْدَة، وذُو الحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ﴿أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ؟ » قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ﴿فَايُ بَلَد هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿أَلَيْسَ لَا اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿أَلَيْسَ يَوْمَ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿أَلَيْسَ يَوْمَ النَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿ اللَّيْسَ يَوْمَ النَّعْرِ؟ » قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّعْرِ؟ » قُلْنَا: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّهِ بِغَيرِ اسْمِهِ. قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يَوْمَ النَحْرِ؟ » قُلْنَا: بَلَى.

قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْبَالِكُمْ، أَلَا فَلا تَرْجعوا بعدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، أَلَا لَيُبَلِّع الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، أَلَا لَيُبَلِّع الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضُ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضُ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إلَّا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩) (٢٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ»: عادت شهورُه إلى هيئتِها التي خُلقت عليها بعد أنْ كانت قد تَغيَّرَت في الجاهلية بسببِ النسيء، والنسيءُ هو: التأخير؛ حيث كانوا يُؤخِّرون تحريمَ شهرِ اللهِ المُحرَّم سنةً، ويُحرِّمون غيرَه مكانَه لحاجتِهم إلى القتالِ، ثم يردُّونَه إلى التحريمِ في العامِ القابلِ. «وَرَجَبُ مُضَرَ»: إنها أضافَه النَّبيُّ عَلَيْهِ إلى مضرَ؛ لأنَهم كانوا يُعظِّمُونَه أكثرَ مِنْ غيرِهم].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- فيه إشارةٌ إلى بُطلانِ النَّسِيءِ، وتَأكيدُ وُجودِ الأشهُرِ الحُرُّمِ مع تَحدِيدِها.
- ٢- حُسْنُ التعليمِ مِنَ النّبيِّ عَنْ طريقِ المُناقشةِ والسؤالِ والإثارة للأفهامِ والأذهانِ،
   ومَشْرُ وعِيّةُ ضربِ المثلِ وإلحاقِ النظيرِ بالنظيرِ؛ ليَكُونَ أوضحِ للسامعِ.
- ٣- بيانُ عِظَمِ أدبِ الصَّحابةِ رَضَالَهُ عَنْهُ، وعدمُ تقدُّمِهم بالقولِ بين يَدَي اللهِ ورسُولِهِ ﷺ،
   وفيه إشارةٌ إلى تفويضِ الأمورِ بالكليَّةِ إلى الشارعِ وعزلٍ لها ألِفُوه مِنَ المُتَعارَفِ المَشْهُورِ.
- ٤- تعظيمُ البلدِ الحرامِ ويومِ النَّحرِ وشهرِ ذي الحِجَّةِ، والنَّهيُ عَن الدماءِ والأموالِ، وبيانُ عِظَمِ حُرمةِ دماءِ المسلمينَ وأموالِهم وأعراضِهم، والتحذيرُ الشديدُ مِنْ سفكِ دماءِ المسلمين.
- ٥- الأمرُ بِتَبليغِ العِلمِ ونَشرِهِ، وإشاعَةِ السُّنَنِ والأحكامِ، والحضُّ على تبليغِ الإسلامِ لِمَنْ لمْ يبلغه، وشِدَّةُ حِرصِ النَّبيِّ ﷺ على أداءِ أمانةِ التبليغ.
  - ٦- أنَّ العِلمَ والفَهْمَ مُمتدٌّ فِي الأُمَّةِ، ولَيسَ مُفْتَصِرًا على مَنْ سَمِعَ النَّبيَّ عَيَّكِ أُو رَآهُ].

٢١٤ وعَنْ أَبِي أُمَامة إِيَاسِ بِنِ ثَعْلَبَة الحَارِثِيِّ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍّ مُسْلِم<sup>(۱)</sup> بِيَمينه، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ رَجُلُ: وإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسيرًا يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «وإِنْ قَضيبًا مِنْ أَرَاك» رواه مسلم. [مسلم (١٣٧) (٢١٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»: أي: عودًا مِنْ سواك].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ غِلَظِ تحريم حقوقِ المسلمينَ، وأنَّه لا فرقَ بينَ قليلِ الحقِّ وكثيرِه.

٢- نهي وتَحذيرٌ شديدٌ مِنْ أكْلِ حُقوقِ النَّاسِ بالباطلِ وأمْوالِهم، واستِخدامِ الأَيمانِ الكاذِبةِ في ذلك، وهذه تُسَمَّى اليَمينَ الغَموسَ، وهي مِنَ الكبائرِ، وفيه تنبيهٌ على خطورةِ كثرةِ الأيمانِ في البيع والشراءِ، والترهيبُ الشديدُ مِنْ ترويج السِّلَع بالحَلِفِ الكاذبِ].

٢١٥ وَعَنْ عَدِيِّ بن عَمِيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمَعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا فِحْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ خُلُولًا يَأْتِي به يَومَ القِيَامَةِ» فَقَامَ إليه رَجُلُ أَسُودُ مِنَ الأنْصَارِ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وكذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُه الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئَ بقليله وَكثيره، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى» رواه مسلم. [مسلم (١٨٣٣) (٣٠)].

## [شرح غريب المفردات:

«اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ»: أي: أَقِلْنِي منه، وكلِّف غيري به].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التغليظُ في أمرِ الغُلُولُ، وما في معناه مِنَ الخيانةِ والاختلاسِ مِنَ الأموالِ العامةِ، والوعيدُ الشديدُ لفاعلِ ذلك، وأنَّه مِنَ الكَبائرِ، والموقَّقُ مَنْ أتى يومَ القيامةِ خفيفَ الظَّهرِ منها.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال النووي في شرح صحيح مسلم (٢/ ١٦٢): «أما تقييده (بالمسلم) فليس يدلُّ على عدم تحريم حقِّ الذِّمِّي؛... فاقتطاع حقِّه حرامٌ، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة».

٢ - فيه وعيدٌ شديدٌ وزجرٌ أكيدٌ عَن الخيانةِ مِنَ العاملِ في القليلِ والكثيرِ، وأنَّه مِنْ كبائرِ الذُّنُوبِ.

٣- شِدَّةُ ورعِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمُ].

٢١٦ - وعَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فقالوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: «كَلَّا، إِنِّ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءة -» رواه مسلم. [مسلم (١١٤) (١٨٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«بُرْدَةٍ»: نوع من الثياب. «غَلَّهَا»: أي: كَتَمَهَا. والغُلُولُ: السرقة مِنَ الغنيمة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ الحكم على شخصٍ بأنَّه شهيدٌ، وإنْ قُتِلَ في معركةٍ بين المسلمينَ والكفَّارِ.

٧- تأكيدُ تحريم الغُلُولِ، وأنَّه مِنَ الكَبائرِ].

٢١٧ – وعَنْ أَبِي قتادة الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضَالِكُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فيهم، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ فِي سبيلِ الله، وَالإِيمَانَ بالله أَفْضَلُ الأعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ فِي سبيلِ الله، أَكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سبيلِ الله، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِر» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سبيلِ الله، أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سبيلِ الله، أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلّا الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبريلَ عَيْهَاللَهُمْ قَالَ لِي ذلِكَ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٨٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عظيمُ فضلِ الشهادةِ في سبيل اللهِ، والحضُّ عليها والترغيبُ فيها.

٢- تَنبِيهٌ على عِظَمِ شأنِ حُقوقِ الآدَمِيِّينَ، وأنَّ الشَّهادَةَ لا تُكفِّرُها، وإنَّما تُكفِّرُ حُقوقَ الله تعالى.

٣- عِظَمُ شأنِ الدَّينِ، والتحذيرُ مِنَ التهاونِ في شأنِه، وأنَّه لا يَنْبَغي للإنسانِ أنْ يُقْدِمَ
 عليه دونَ حاجةٍ مُلِحَّةٍ أو ضرورةٍ.

٤ - تعظيمُ شأنِ النيَّةِ الصَّالحةِ في الجهادِ في سبيلِ الله، وبيانُ أنَّ الوعدَ بالخيرِ لا يتحقَّقُ إلَّا إذا توافَرتْ شروطُه وانْتفَتْ موانعُه].

١١٨ – وعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضَّالِيَّهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟» قالوا: الفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتِه، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أَنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه مُسلم. [مسلم (٢٥٨١) (٥٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«قَذَفَ»: القذف: رمي المرأة بالزِّني، أو ما كان في معناه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ طرحِ المعلِّمِ والمُربِي الأسئلةَ على طُلَّابِه لإيقاظِ أفهامِهم وإثارةِ انتباهِهم وتشويقِهم
 إلى ما سَيُلقِيه عليهم مِنْ مَوعِظةٍ وغيرِها.

٢- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ العُدوانِ على الخلقِ، وأنَّ المفْلِسَ حقيقةً مَنْ أَخَذَ غرماؤه أعماله الصالحة.

٣- وجوبُ أداءِ ما للنَّاسِ في الحياةِ قبلَ المهاتِ؛ حيثُ يكونُ القَصاصُ في الدُّنْيَا مما يَستطيعُ المرءُ.

٤- الحسابُ يومَ القيامةِ بميزانِ الحسناتِ والسيِّئاتِ لا غيرَ.

٥- فيه تسليَّةُ للعلماءِ والدُّعاةِ والمصلحينَ الذين يَتَعرَّضُونَ للإساءاتِ والطَّعنِ والتشويهِ مِنَ المُغرِضِينَ والمُفسِدِينَ والمُنافِقينَ؛ فإنَّهم يستوفونَ حقَّهم كاملًا يومَ القيامةِ مِنْ حَسناتِ كلِّ مَنْ أساءَ لهم، ولمْ يتُبْ، ولمْ يَسْتَسْمحُهم]. ٢١٩ - وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ رَضَيَاتُهُ عَنَهَا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِخَقِّ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (١٧١٣) (٤)].

«ألْحَن» أي: أعلم.

## [ومما يستفاد من الحديث:

إ - فيه دليلٌ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ بشرٌ مثلُنا، وأنَّه لا يَعلمُ عَنِ الغَيبِ وبواطنِ الأَمُورِ شيئًا، وإلَّا أَنْ يُطْلِعَه اللهُ تعالى على شيءٍ مِنْ ذلكَ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ للقُضاةِ مِنَ الحُكمِ بغيرِ الظاهرِ وما بينَ أيدِيهم مِنَ الوثائقِ.

٢- أنَّ التحرِّيَ جائزٌ في أداءِ المَظالِم، وأنَّ الحاكمَ له الاجتهادُ فيما لم يَكُنْ فيه نَصٌّ.

٣- أنَّ حُكْمَ الحاكِم لا يُحِقُّ باطلًا ولا يُحِلُّ حَرامًا].

٢٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْكَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري. [البخاري (٦٨٦٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«فِي فُسْحَةٍ»: فِي سَعَةٍ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه بشارةٌ لكلِّ مُؤمنٍ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ أَنَّه يَسْهُلُ عَلَيْهِ أُمُورُ دِينِهِ وَيُوفَّقُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وأنَّه يُرْجَى لَهُ رَحْمَةُ اللهِ وَلُطْفُهُ، وَلَوْ بَاشَرَ الكَبَائِرَ سِوَى القَتْلِ.

٢- بيانُ عِظَم قَتلِ النَّفْسِ بغيرِ حَقِّ، وأنَّ إصابةَ الدَّمِ الحَرامِ مِنْ كَبَائِرِ الذنوبِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لكلِّ مَنْ يفعلُ ذلك أو يشاركُ فيه بقولٍ أو فعلٍ].

٢٢١ - وعَنْ خولةَ بنتِ عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، قَالَتْ: سَمعتُ رَسُولَ الله عَيْدِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ»
 رواه البخاري. [البخاري (٣١١٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«يتخوَّضون»: أي: يتصرَّ فون].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- ذمُّ الولاةِ المتصرِّفينَ في مالِ بيتِ المالِ بغيرِ حقِّ، وتحذيرُهم مِنَ الاعتداءِ على أموالِ المسلمينَ، والتَّخَوُّضِ فيها، وتَوعدُهُم بالنَّارِ.

٢- بيانُ أَنَّ الأموالَ العامَّةَ ليستْ مَرتعًا لِمَنْ ولَّاه اللهُ عليها؛ لأنَّه سيُحاسَبُ عليها يومَ القيامةِ، وفيه أنَّه يحرمُ على كلِّ أحدٍ أنْ يأخُذَ شيئًا لا يَسْتَحِقُّه مِنْ مَالِ اللهِ، وأنَّ ذلكَ مِنَ المعاصي المُوجِبَةِ للنَّارِ].



# ۲۷ - باب تعظیم حرمات المسلمین وبیان حقوقهم والشفقة علیهم ورحمتهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ عَهُ [الحج: ٣٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

٢٢٢ - وعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُـهُ بَعْضُهُ بَعْضًا» وشبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (٢٥٨٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ حثُّ المؤمنينَ على التَّعاونِ والتَّناصُرِ، والتَّظاهُرِ والتَّكاتُفِ على مصالحِهم الخاصَة والمصالِح العامَّة.

٢- أُخوَّةُ الإيهانِ عقيدةٌ إذا رسَخَت في القلبِ أثمَرت تكاتُفَ المؤمنينَ وتناصرَهم وتعاونهم].

٢٢٣ وعنه، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ أَسْوَاقِنَا،
 وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّه؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥) (٢٦٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«النَّبْلُ»: السِّهام. «نِصَالِهَا»: أي: حديدة السهم].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ الشديدُ عَن الإشارة لأحدِ بالسلاح، ومثلُ ذلكَ جميعُ أَسْبابِ الهَلاكِ، وفيه إرشادٌ إلى ضرورةِ أخذِ الحَيطةِ عندَ التعاملِ بالآلاتِ الحادَّةِ، أو الأسلحةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ السِّلَاحُ، وفيه سدُّ الذَّرائعِ بالنَّهيِ عمَّا يُفضي إلى المَحظورِ، وإنْ لمْ يكُنْ في ذاتِه مَحظورًا.

٢- وجوبُ الحرصِ على سلامةِ المسلمينَ وعدمِ أذيّتهم، وفيه بيانُ شِدَّةِ حِرصِ الإسلامِ
 على أمنِ المجتمع وإشاعةِ السَّلام الاجتماعيِّ فيه].

٢٢٤ - وعَنْ النَّعْمَانِ بنِ بشِيرٍ رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَامُحِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) (٢٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تقديمُ نَسَبِ الإيهانِ على كلِّ علاقةٍ ونَسَبٍ، والإشارةُ إلى أنَّ الولاءَ لأهلِ الإيهانِ يَقْتَضى التراحُمَ والتعاضُدَ والتناصرَ.

٢- تعظيمُ حقوقِ المسلمينَ، والحضُّ على تعاويهم وملاطفةِ بعضِهم بَعضًا، وأنَّ المؤمنينَ
 كالجسدِ الواحدِ، وأنَّ مِنْ أُسسِ المجتمع المسلمِ المتهاسكِ الألفةَ والمودةَ والمحبَّةَ.

٣- بيانُ شِدَّةِ حِرصِ الإسلام على تماسكِ وترابطِ المجتمع المسلم.

٤ - أهميَّةُ ضربِ الأمثالِ؛ لتقريبِ المعاني للأفهام].

٢٢٥ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَبَّـلَ النَّبيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضَالِتَهُ عَنْهُا، وَعِنْدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِس، فَقَـالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَـدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ، فَقَـالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ!» مُتَّفَـتُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١١)، ومسلم رسُول الله ﷺ، قَـالَ: «مَنْ لا يَـرْحَمْ لَا يُـرْحَمْ!» مُتَّفَـتُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٣١٨) (٢٥)].

٢٢٦ وعَنْ عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا، قَـالَتْ: قَـدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُـولِ الله ﷺ: «أَوَ أَمْلِك فقالوا: أَتْقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قالوا: لَكِنَّا والله مَا نُقَبِّلُ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَ أَمْلِك إِنْ كَـانَ اللهُ نَـزَعَ مِنْ قُلُـوبِكُم الرَّحْمَةً!» مُتَّفَـتٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٢٣١٧)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١- كَمَالُ رَحْمَتِه ﷺ وشفقتِه بالأطفالِ، وفيه إرشادُ الآباءِ إلى التَّأْسِي بالرسُولِ ﷺ في مُعانَقَةِ أُولادِهم وتَقْبيلِهم والرِّفقِ بهم، وبيانُ أنَّ ذلك مِنَ الأعمالِ الَّتي يَرضَاها اللهُ عَرَّفَكِلَ ويرحمُ أهلها.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ الرحمة بالضَّعفة والصَّغارِ سببٌ مُوصلٌ لرحمة اللهِ، وأنَّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يَستعملَ الرحمة في معاملة الصِّغارِ ونحوِهم.

٣- ملاطفةُ وتقبيلُ الأطفالِ دليلُ رحمةٍ وتواضعٍ وسَعةِ نفسٍ وحُسْنِ خُلُقٍ.

٤- حُسْنُ تعليمِه وتوجيهِه ﷺ وتعدُّدُ طرقِ التنبيهِ والتربيَّة؛ حيثُ جمع ﷺ بين النَّظرِ إلى الأقرعِ بنِ حابسٍ رَضَيَلَيْهَ عَنْهُ على سبيلِ التعجُّبِ والاستغرابِ وبين التنبيهِ بالقولِ].

٢٢٧ - وعَنْ جرير بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَم النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩) (٢٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسَ العملَ، وأنَّ الله يعاملُ العبدَ بها يعاملُ به العبدُ الخلقَ؛ فمنْ أرادَ أنْ ينالَ رحمةَ اللهِ فليرحْم عبادَه وخَلقَه.

٢- إثباتُ صفةِ الرحمةِ للهِ عَنَّهَجَلَّ على الوجهِ اللائقِ به سبحانه].

٢٢٨ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَّوَلَكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ (١)، فَإِنَّ فيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وفي رواية: «وذَا الحَاجَةِ». [البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) (١٨٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ تخفيفِ صلاةِ الجماعةِ مع الائتمامِ، ومراعاةُ العاجزينَ وأصحابِ الحاجاتِ
 في الصلاةِ، ومشروعيَّةُ تطويل صلاةِ المنفرِدِ ما شاءَ.

٢- أهميَّةُ تأليفِ قلوبِ النَّاسِ على العباداتِ وتحبيبِها إليهم، وحرصُ الرَّاعِي على ما يُصلِحُ
 شأنَ الرعيَّةِ.

٣- بيانُ مُراعاةِ الشَّرعِ لأحوالِ النَّاسِ وطاقاتِهم في العِباداتِ، وأنَّ الإسلامَ دِينُ يُسرٍ].

٢٢٩ - وعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ علَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٧)].

<sup>(</sup>١) فائدة: التخفيف نوعان:

تخفيف دائم: وهو ما وافق سُنّة النّبيّ ﷺ.

تخفيف طارئ: يكون أخفّ، وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضًا من السنّة.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَمَالُ شَفَقْتِه ﷺ وَعِظَمُ رَحْمَتِه بِأُمَّتِه، وحرصُه على ألَّا يُعَنِّتَهُم أو يَشُقَّ عليهم.

٢- أنَّه إذا تعارضَتِ المصالحُ يُقدَّمُ أهمُّها، وفيه دلالةٌ على أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكِيْ قدْ يتركُ بعضَ الخير لحكمةٍ تشريعيَّةٍ؛ فيكونُ ذلك الأفضلَ في حقِّه عَلِيهِ .

٣- إرشادُ مَنْ تَولَى تنظيمَ أمرٍ عامٍ للنّاسِ إلى ضرورةِ مراعاةِ أحوالِهم وظروفِهم والرّفقِ بهم].

٧٣٠ وَعَنْهَا رَضَالَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَن الوِصَال رَحَمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أبيتُ يُطْعمُني رَبِّي وَيَسقِيني» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أبيتُ يُطْعمُني رَبِّي وَيَسقِيني» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٥٠) (٢١)]. مَعنَاهُ: يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ.

## [شرح غريب المفردات:

«الوصالُ»: أن يتركَ الفطرَ في ليالي الصِّيام كها تركه في النهار. «يُطْعمُني رَبِّي وَيَسقِيني»: معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النَّبيِّ عَلَيْكُ في هذا الحديث، هو لذَّةُ المُنَاجاةِ وسرورُ النَّفْسِ الكبيرة بلقاء محبوبها، فيرزقُه الله قوَّةً على الصيام كقوَّةِ مَنْ أكلَ وشربَ، وليسَ المقصودُ الطعامَ والشرابَ المتبادَرَ إلى الذِّهْنِ لأنَّه ينافي الصيامَ].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَن الوصالِ في الصومِ، وبيانُ أنَّ الوصالَ مِنْ خصائصِه ﷺ ولا يلحقُه أحدٌ في هذا المقام.

 ٢ - شَفَقةُ النَّبِيِّ ﷺ، ورَحمتُه بأُمَّتِه، وخوفُه عليهم مِنَ التعرُّضِ لها يتسبَّبُ في لحوقِ الضَّررِ بهم، ومِنَ المَلل مِنَ العِبادةِ، والتَّعرُّضِ للتَّقصيرِ في بعضِ وظائفِ الدِّين].

٢٣١- وعَنْ أَبِي قَتادةَ الحارثِ بن رِبعِيٍّ رَضَالِلَهُعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاة، وَأُرِيدُ أَنْ أُطُوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَع بُكَاءَ الصَّبيِّ فَأَتَجَوَّزَ فِي صَلاتِي كَرَاهية أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» رواه البخاري. [البخاري (٧٠٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَأَتَجُوَّزَ فِي صَلاتِي»: أخفِّفها وأقلِّلَها. «أشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»: أي أثقل عليها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - رحمةُ النّبيِّ ﷺ بأمّتِه وشفقتُه عليها، والإرشادُ إلى مراعاةِ الإمامِ لحالِ الضعفاءِ والنّساءِ، وجوازُ تغييرِ المُصلّي نيّتَه مِنْ تطويلِ إلى تقصيرٍ أو بالعكسِ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ حضورِ النِّساءِ إلى المساجدِ ليُصلينَ مع الجمَاعةِ، وجوازُ إدخالِ الصبيانِ للمسجدِ.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ مُجُرَّدَ حُصولِ صوتٍ أو حركةٍ من الصَّبي الصغيرِ في المسجدِ ليس بمسوِّغ لمنعِه مِنَ المسجدِ، فقد كانَ الأطفالُ يفعلونَ ذلك في مسجدِ النَّبيِّ عَلَيْهُ ويقرُّهم، ويخفِّفُ الصلاةَ رحمةً بهم، وبأمَّها تهم، وفيه إرشادٌ لأهل المسجدِ إلى تَحَمُّلِ الأطفالِ الصِّغارِ، والتعاونِ على تعليمِهم آدابَ المسجدِ.

وذكر بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ مَنْ عُلِم منه زيادةُ أذيَّةٍ للمصلِّين، فهذا هو الذي يَنبغي ألَّا يُضحَبَ إلى المسجدِ حتَّى يتأدَّبَ بآدابِه.

٤- مَشْرُوعيَّةُ التجوُّزِ في الصلاةِ، وتخفيفِها لعارضٍ يَشغلُ بالَ الْمُصَلِّي].

٢٣٢ – وعَنْ جندب بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مَنْ ذَمَّته بشَيءٍ يُدْركُهُ، ثُمَّ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ يُدْركُهُ، ثُمَّ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذَارِ جَهَنَّمَ» رواه مسلم. [مسلم (٦٥٧) (٢٦٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«ذِمَّة اللهِ»: أي: في أمانِه وضَمانتِه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أهميَّةِ صلاةِ الصبح وفضيلتِها.

٢- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ التعرُّضِ بسوءٍ لِمَنْ صلَّى الصبح، المستلزمة لصلاة بقية الخمس، وأنَّ في التعرضِ له بسوءِ غاية الإهانة والعذابِ.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ الحفاظَ على حدودِ اللهِ وحرماتِه سببٌ في حفظِ اللهِ لعبدِه وعونِه.

٤ - فيه تنبيهٌ على أنَّ إيذاءَ الصالحين نوعٌ مِنْ أذيَّةِ اللهِ تَعَالَى ورسولِه ﷺ؛ فتكونُ سببًا في العقوبةِ].

٣٣٧ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَخِيه، كَانَ اللهُ فِي حَاجَته، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بَا يُعْرَبَةً مِنْ كُرْبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري بما كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) (٥٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«يُسْلَمُهُ»: يَترُكه؛ أي إلى عدوِّه. «فَرَّجَ»: أزال].

٢٣٤ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ، لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ، التَّقُوى هاهُنَا، بحسب الْمرئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمِ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (١٩٢٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٠٦)].

٣٥٠- وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا يَبْعُ بَعْضُ مُ عَلَى بَيْع بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلَم: لَا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، التَّقُوى هَاهُنَا -ويشير إِلَى صدره ثلاث مرات ﷺ - بحسب امْرئٍ مِنَ الشَّرِّ وَلا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، التَّقُوى هَاهُنَا مَلَى المُسْلَم حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وعرْضُهُ (() رواه مسلم. [مسلم الله يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِم، كُلُّ المُسْلَم عَلَى المُسْلَم حَرَامٌ، دَمُهُ ومَالُهُ وعرْضُهُ (() رواه مسلم. [مسلم (٢٥٦٤)].

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (١٥٧٠)، وما يستفاد منه.

«النَّجْشُ»: أَنْ يزيدَ في ثَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقِ وَنَحْوه، وَلَا رَغْبَةَ لَهُ في شرَائهَا بَلْ يَقْصدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وهَذَا حَرَامٌ.

وَ «**التَّدَابُرُ**»: أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الإِنْسَانِ ويَهْجُرَهُ وَيَجْعَلهُ كَالشِّيءِ الَّذِي وَرَاء الظَّهْرِ وَالدُّبُرِ.

## [شرح غريب المفردات:

«لا يَكْذِبُهُ»: يخبره بالكذب. «بحسب امْرئ»: كافيه مِنَ الشرِّ].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - إثباتُ أُخوَّةِ الإسلامِ، وبيانُ حقوقِها، وحضُّ المسلمينَ على توطيدِها، وعلى الاجتماعِ بينهم والتعاونِ، والنَّهيُ عَنْ كلِّ ما يَدعُو لِلفُرقَةِ والتَّباغُضِ والعَداوةِ بين المسلمينَ، مِنْ ظُلمِ المسلم لأخيه وخِذلانِه وتركِ نُصرتِه واحتقارِه والاستخفافِ به.

٢ - فضلُ قضاء حوائج المسلمين، وتفريج كُرُبَاتِهم، ونفعِهم بها تيسَّرَ مِنْ عِلمٍ، أو مَالٍ أو نُصحِ أو دلالةٍ على خيرٍ، وفَضلُ التيسيرِ على المُعسرِ.

سُرَ عورةَ مسلمٍ وعيوبَه ومعاصِيه ولم يَفضحْه ولمْ يَنشرْها بينَ النَّاسِ؛ سترَه اللهُ، ويَكونُ سترُ الله له بسَثْرِ عُيوبِه ومعاصيهِ عَنْ إِذاعتِها عَلى أهلِ المَحشرِ، وقدْ يَكونُ بتَرْكِ مُحاسبَتِه عَليها وذِكرِها له؛ واللهُ أعلَمُ.

٤ - تغليظُ تحريمِ دَمِ المسلمِ ويشملُ نفسَه وما دونَها، وتحريمِ عرضِه ويشملُ الزِّني واللِّواطَ والقَدْفَ ونَحوَه، وتحريمِ مالِه ويشْمَلُ القَليلَ والكَثيرَ.

٥- بيانُ أنَّ التقوى محلَّها القلبُ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عُمدةَ التقوى هو ما يحلُّ في القلبِ مِنْ خَشيةِ اللهِ ومراقبتِه وإخلاصِ الأعمالِ له.

٦- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ احتقارِ المسلمِ والتكبُّرِ عليه والاستخفافِ به، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ
 كَرَم الحَلْقِ عند اللهِ بالتقْوى، فرُبَّ مَنْ يَحِقِرُه النَّاسُ؛ لِضَعفِه، وقِلَّةِ حظِّه مِنَ الدُّنْيَا، وهو أعظمُ
 قدرًا عندَ اللهِ تعالى مِمَّنْ له قَدْرٌ في الدُّنْيَا؛ فإنَّما النَّاسُ يَتفاوَتُونَ بحسبِ التقْوى.

٧- تحريمُ الحسدِ وهو تمنّي زوالِ نِعمةِ المحسودِ، وفيه اعتراضٌ على اللهِ تعالى؛ حيثُ أنعَمَ على غيره مع محاولَتِه نَقضَ فِعلِه وإزالَةِ فضلِه.

٨- تحريمُ النَّجْشِ؛ لأنَّه غِشُّ وخِداعٌ.

9 - النَّهيُ عَن التقاطُعِ والتهاجُرِ، والنَّهيُ عَنْ تَعاطي الأسْبابِ التي تُؤدِّي إلى وقوعِ النُّفرةِ والكراهةِ والبُغضِ بين المسلمينَ؛ ومِنْ ذلك النَّهيُ عَن البيعِ على البيعِ، ومثلُه الشراءُ على الشراءِ، بغيرِ إذنِه في زمنِ الخيارِ؛ لأنَّ ذلك مِنْ دَواعي النُّفرةِ والتباغضِ].

٢٣٦- وعَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَفْسِهِ» (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧٣٧ – وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رجل: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ نُصرةِ المسلمِ مُطْلقًا؛ بدفع ما يضرُّه في الدُّنْيَا والآخِرَة.

٢- تربيّةُ النّبيِّ ﷺ أصحابَه رَضَالِلَهُ عَنْهُ خَاصّة وأمّتَه عامّةً على رفضِ الظّلم، وعلى وجوبِ الأخذِ على أيدي الظّالمين، وحثّهم على التضامنِ والتعاونِ في دفعِ المظالمِ حِفظًا لسلامةِ المجتمعِ.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ عَلَى تصحيحِ الأفكارِ والتصوُّراتِ والمبادئِ والمفاهيمِ لدى أصحابِه رَخِوَالِلَهُ عَنْهُمُ ، ومنها هذا المبدأُ الجاهِليُّ ومفهومُ الانتصارِ للقبيلةِ والعشيرةِ مطلقًا بحقٍ أو بباطلِ.

٤ عظيمُ فقهِ الصَّحابةِ رَضَيَاللَهُ عَنْهُمُ وَكَلِّيهم بالشجاعةِ في الحقِّ، وفهمُهم مقاصدَ الشريعةِ، والتَّمثُلِ بأخلاقِ الإسلامِ، ورفضُهم الظُّلمِ مِنْ كلِّ أحدٍ؛ وذلك في استشكالِهم إقرارَ النَّبيِّ ﷺ لهذا المبدأ الجاهليِّ، حيثُ فَهِمُوه على ظاهرِه، وأدركوا منافاتَه لها ربَّاهم عَليه وعلَّمَهم إيَّاه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٨٣)، وما يستفاد منه.

برفضِ الظلمِ مطلقًا أيًّا كان صاحبُه، وفيه توجيهٌ وتعليمٌ لكلِّ مسلمٍ للتأسِّي بهم في الشجاعةِ ورفضِ الظلم والأخذِ على يدِ الظالم.

٥- في قولِه ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ» منهجٌ تربويٌّ ودعويٌّ ووعظيٌّ مؤثِّرٌ؛ في استعطافِ المدعُوِّينَ وترقيقِ قلوبِهم وتذكيرِهم بحقوقِ الأخُوَّةِ الإسلاميَّةِ؛ لاستنهاضِهم على نُصْرةِ قضايا إخوانِهم المسلمينَ المظلومينَ في أي مكانٍ، وعدم خِذلانِهم].

٢٣٨ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خُمْسٌ: رَدُّ السَّلام، وَعِيَادَةُ المَريض، وَاتِّبَاعُ الجَنائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وتَشْميتُ العَاطِسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم ستُّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأجبُهُ، وإِذَا اَسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

[البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) (٤) و(٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«عِيَادَةُ المَرِيضِ»: زيارته. «تَشْمِيتُ العاطسِ»: الدُّعَاء له بِالخَيْرِ، وهو أَنْ يقولَ له: يرحمُك الله].

٣٣٩ وعَنْ أَبِي عُمارة البراءِ بنِ عازبٍ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بسبع، ونهانا عَنْ سبع: أَمَرَنَا بعيَادَة المَريض، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَة، وتَشْمِيتِ العَاطس، وَإِبْرار المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِنْشَاءِ السَّلامِ، ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّم بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّة، وَعَن المَيْرِ الحُمْرِ، وَعَن القسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والإسْتبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية: وَإِنْشَادِ الضَّالَةِ. في السَّبْع الأُولِ<sup>(۱)</sup>. [البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) (٣)].

«الْمَيَاثِرُ»؛ بياء مثَنَّاة قبل الألفِ، وثاء مُثَلَّثَة بعدها: وهي جَمْعُ ميثَرة، وهي شيءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حرير وَيُحْشَى قطنًا أَوْ غيره، وَيُجْعَلُ في السَّرْجِ وَكُـور البَعير يجلس عَلَيهِ الراكب. «القَسِّيُّ»؛

<sup>(</sup>١) أي المأمور بها، قال النووي في (شرح مسلم): بدل: «إبرار المقسم».

بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تُنسج مِنْ حرير وَكتَّانٍ مختلِطينِ. «**وَإِنْشَادُ** الضَّالَّةِ»: تعريفها.

## [شرح غريب المفردات:

«وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ»: الإنشادُ: أي: التعريف. وأمَّا الضالَّة: فقد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المقصود بها، وفي التفريق بينها وبين اللُّقَطَة؛ فقَالَ فريقٌ: الضَّالَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الحَيَوَانِ، وَاللَّقَطَةُ فِي غَيْرِ الحَيَوَانِ. وَقَالَ آخرون: اللَّقَطَةُ وَالضَّالَّةُ سَوَاءٌ فِي المَعْنَى وَالحُّكُمُ فِيهِمَا سَوَاءٌ].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ حقوقِ المسلمِ على المسلمِ، ومنها: واجبٌ؛ كردِّ السَّلامِ، ومنها: مندوبٌ؛ كابتدائِه بالسَّلامِ، وعيادتِه إذا مَرِضَ، ويختلفُ ذلك باختلافِ الأحوالِ والأشخاصِ.

٢- تأكيدُ استحبابِ إبرارِ قَسَمِ المسلمِ، إذا لم يكنْ فيه مفسدةٌ أو خوفُ ضررٍ أو نحوُ ذلك.

٣- وجوبُ نُصرةِ المظلومِ، ومِنْ ذلك وجوبُ نُصْرةِ المسلمينَ المظلومينَ في أي مكانٍ،
 وعدمِ خِذلانِهم؛ فالتقصيرُ في القيامِ بتلك النُّصرةِ بكلِّ سبيلٍ ممكنٍ هو مِنْ تَضييعِ هذا الواجبِ المستوجبِ للإثم.

٤- الدَّعوةُ إلى مكارمِ الأخلاقِ التي تُوجِدُ الألفةَ والمحبَّةَ بينَ المؤمنينَ.

٥- تحريمُ تختُّمِ الرجالِ بالذَّهبِ، وتحريمُ الشربِ في أواني الفضَّةِ، وهو عامُّ في الرجالِ والنِّساءِ، وتحريمُ لُبسِ الرجالِ الحريرَ أو الجلوسِ عليه.

٦- الإرشادُ إلى وجوبِ التعريفِ بالمفقوداتِ الضائعةِ لِمَنْ وجدَها، والاجتهادِ في البحثِ عَنْ أصحابِها، وإعانةِ مَنْ فقدَ شيئًا مِنْ مَتاعٍ أو نحوِه في البحثِ عنها والعثورِ عليها، والفزعِ معه لأجلِ ذلك].



# ۲۸ - باب ستر عورات المسلمين (۱) والنَّهي عَنْ إشاعتها لغير ضرورة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور:١٩].

٢٤٠ وعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه مسلم. [أخرجه: مسلم ٨/ ٢١ (٢٥٩٠) (٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ سترِ المسلمِ خاصَّةً إذا لمْ يكنْ مُجَاهِرًا بالمعصيَّةِ مُستهتَرًا ومتهاونًا بها.

٢- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العملِ، وأنَّ الله يعاملُ العبدَ بها يُعامِلُ به العبدُ الخلق، فمَنْ سترَ عورة مسلمٍ وعيوبَه ومعاصِيَه ولمْ يفضحْه ولمْ يَنشرْها بين النَّاس؛ سترَه الله ، ويكونُ سَترُ الله له بسَتْرِ عُيوبِه ومَعاصيهِ عنْ إِذاعتِها عَلى أهلِ المَحشرِ، وقدْ يَكونُ بتَرْكِ مُحاسبَتِه عَليها وذِكرِها له؛ والله أعلَمُ].

٢٤١ وعنه، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافى إلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ، فَيقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلت الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ ستْرَ اللهِ عَنْه» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (٢٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠) (٥٢)].

## [شرح غربب المفردات:

«مُعَافًى»: يناله العفوُ مِنَ الله. «المُجَاهِرينَ»: المفاخرين بارتكاب المعاصي غير مبالين بحرمتها].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن عثيمين: العورة نوعان:

عورة حسيّة: وهي ما يحرم النظر إليه كالقُبُلِ والدُّبر، وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه.

عورة معنويّة: وهي العيب والسُّوء الخُلُقي أو العملي.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ الشديدُ مِنَ الجَهِرِ بالمعصيَّة استخفافًا واستهانةً بها.

٢- أنَّ الإنسانَ إذا فعلَ معصيَّةً لا تستوجبُ حَدًّا، ولا تتعلَّقُ بحقِّ آدميٍّ؛ فالواجبُ في حقِّه التوبةُ وأنْ يسترَ نفسَه، أمَّا إذا فعلَ الإنسانُ ذنبًا فيه حدُّ؛ فلا بأسَ أنْ يذهبَ إلى الإمام الذي يُقيمُ الحدودَ، ويقول: إنَّه فعلَ الذنبَ الفُلانيَ، ويريدُ أنْ يُطَهِّرَه منه، ومع ذلك فالأفضلُ أنْ يُسترَ على نفسِه].

٢٤٢ – وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُتُرَّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠)]. «التثريب»: التوبيخ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ إقامةِ الحدِّ، لقولِه: «فليجلدُها»، ومشروعيَّةُ جلدِ العبيد والإماءِ كالحرائرِ،
 وأنَّه لا رجمَ في حقِّ الإماءِ.

٢- أنَّ كلَّ مَنْ أُقِيم عليه الحدُّ لا يُعزَّرُ بالتعنيفِ واللومِ، وإنها يليقُ ذلك بمَنْ صدرَ منه قبلَ أنْ يُرفَعَ إلى الإمامِ؛ للتحذيرِ والتخويفِ، فإذا رُفِعَ وأُقِيمَ عليه الحدُّ كَفَاهُ.

٣- الزَّجَرُ عَنْ مخالطةِ الفُسَّاقِ ومُعَاشَرَتِهم إذا تكرَّرَ زجرُهم ولمْ يَرْتَدِعُوا.

٤ - فيه دليلٌ على أنَّ السيدَ يقيمُ الحدَّ على مملوكِه، وأمَّا غيرُ السَّيدِ فلا يقيمُ الحدَّ].

٣٤٣ - وعنه، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ برجل قَدْ شَرِبَ خَمْرًا، قَالَ: «اضْربُوهُ» قَالَ أَبُو هريرة: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعضُ القومِ: أَخْزَاكَ الله، قَالَ: «لا تَقُولُوا هكذا، لَا تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ» رواه البخاري. [البخاري (٦٧٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - في الحديث دليلٌ على أنَّ عقوبةَ شُربِ الخَمرِ ليس لها حدٌّ معيَّنٌ.

٢- النَّهيُ عَنْ لَعْنِ شاربِ الحَمْرِ، وأنَّه ليسَ بخارجٍ مِنَ الملَّةِ، وفيه بيانُ رحمةِ النَّبيِّ ﷺ العُصاةِ مِنْ أمَّتِه، ومنهجِه ﷺ المتوازنِ القويمِ في كيفيَّة التعامُلِ مع أصحابِ المعاصي، ومنعِ الدُّعَاءِ عليهم بالإبعادِ عَنْ رحمةِ اللهِ؛ كالَّلعنِ ونحوه.

إذا فَعَلَ الإنسانُ ذنبًا وعُوقِب عليه في الدُّنْيَا؛ فإنَّه لا يَنبغي الدُّعاءُ عليه بالخِزي والعارِ؛ لأنَّ في ذلك إعانةً للشيطانِ عليه، بل المشروعُ سؤالُ اللهِ له الهدايةَ والمغفرة].



## ٢٩- باب قضاء حوائج المسلمين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُفْعَالُواْ ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [الحج:٧٧].

٢٤٤ – وعَنْ ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَخِيه، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ يَوم القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ» (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

7٤٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ اللهُ عَلَيهِ فِي اللَّانْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ فِي اللَّانْيَا وَالآخِرَةِ، وَالله فِي عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَونِ وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَريقًا إِلَى الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيت مِنْ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَريقًا إِلَى الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيت مِنْ أَخِيهِ بَاللهُ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ بَيْتُهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ وهُ وَاللهُ مِللهُ وَيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ وهُ وهُ مسلم. (٢٦٩٩) (٢٦٩).

## [شرح غريب المفردات:

«نَفَّسَ»: فرَّج. «المُعْسِرُ»: مَنْ لا سداد لِدَينه مِن ماله. «السَّكِينَةُ»: الطمأنينة. «غَشِيَتْهُمُ»:

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٢٣٣)، وما يستفاد منه.

نزلت عليهم. «بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ»: لم يُحسِنْ العملَ. «لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»: لم يُغنِ نسبُه الشريفُ عنه شيئًا].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - إثباتُ أخوَّةِ الإسلام، وبيانُ حقوقِها، وحشُّ المسلمينَ على توطيدِها، وعلى الاجتماعِ بينهم والتعاونِ، والنَّهيُ عَنْ كلِّ ما يَدعُو لِلفُرقَةِ والتَّباغُضِ والعداوةِ بين المسلمين، مِنْ ظلمِ المسلم لأخيه وخِذلانِه وتَرْكِ نصرتِه واحتقارِه والاستخفافِ به.

٢- فضلُ قَضاءِ حوائجِ المسلمينَ، وتفريجِ كُرُبَاتِهم، ونفعِهم بها تيسَّر مِنْ علمٍ، أو مالٍ أو نُصح أو دلالةٍ على خيرٍ، وفضلُ التيسيرِ على المُعسرِ.

٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العملِ، وأنَّ الله يعاملُ العبدَ بها يُعامِلُ به العبدُ الخلق، فمَنْ سَترَ عورةَ مسلمٍ وعيوبَه ومعاصِيه ولم يفضحه ولم يَنشرُها بين النَّاس؛ سترَه الله ، ويَكونُ سَترُ الله له بسَتْرِ عُيوبِه ومَعاصيهِ عَنْ إِذاعتِها عَلى أهلِ المَحشرِ، وقدْ يَكونُ بتَرْكِ مُحاسبَتِه عَليها وذِكرِها له؛ واللهُ أعلَمُ.

٤- فضلُ المشي في طلبِ العلمِ، وأنَّه سببٌ لدخولِ الجنَّة، وفضلُ الاجتماعِ على مدارسةِ القرآنِ خصوصًا في المساجد.

٥- يَنبغي ألَّا يتَّكلَ المرءُ على شرفِ النَّسبِ وفضيلةِ الآباءِ، ويُقصِّر في العمِل].



#### ٣٠- باب الشفاعة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيتُ مِّنْهَا ﴾ [النساء:٥٥].

٢٤٦ - وعَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشعري رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية: «مَا شَاءَ». [البخاري (٧٤٧٦)، ومسلم (٢٦٢٧) (١٤٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحضُّ على الخير، والتسبُّبِ إليه بكلِّ وجهٍ، والشَّفاعةِ إلى الكبير، ومعونةِ الضعيفِ؛
 إذْ ليسَ كلُّ أحدٍ يَقدرُ على تبيينِ حالِه للرئيسِ.

٢- أنَّ الثوابَ حاصلٌ بالشَّفَاعةِ، سواءً حصلَ المشفوعُ به أم لا، وأنَّه لا مانعَ لما أعطَى اللهُ ولا مُعْطِي لِمَا مَنعَ].

٧٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنَّكُا فِي قِصَّةِ برِيرَةَ وَزَوْجِهَا، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَـوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّـهَا أَشْفَع» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رواه البخاري. [البخاري (٢٨٣٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ شفاعةِ الحاكمِ في الرِّفقِ بالخَصْمِ، وأنَّ المشفوعَ عنده إذا كانَ دُونَ قَدْرِ الشافع لم تَمتنع الشفاعةُ.

٢- وجوبُ امتثالِ أمرِ النَّبيِّ ﷺ؛ لأنَّ بَرِيرةَ رَضَيَلَيْهُ عَنهَا علمتْ أنَّ أمرَه واجبُ الامتثالِ؛
 ولذلك لها عَرَضَ عليها ما عَرَضَ استفصَلَتْ: أهو أمرٌ فيجبُ عليها امتثالُه، أمْ مشورةٌ؛ فتتخيرُ فيها؟

٣- حُسْنُ أدبِ بَرِيرةَ رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا؛ لأنَّهَا لم تُفصِحْ بردِّ الشفاعةِ، وإنَّما قَالَتْ: «لا حَاجَة لي فيه».

وفيه إشارةٌ إلى النقلة الهائلةِ التي أحدثها الإسلامُ في هذا المجتمع، وتمتُّعِ أفرادِه في ظلِّه بحريَّةِ الرأي المنضبطةِ بالشرع؛ فهذه المرأةُ التي لمْ يكنْ لها قبلَ الإسلامِ رأيٌ ولا كلمةٌ؛ فإذا بها لا تقبلُ شفاعةَ رَسُولِ الله ﷺ؛ أعظمِ رجلٍ في الدولةِ، بلا حرج أو تردُّد! مادامَ أنَّ هذه الشفاعةَ ليست أمرًا لا يسعُها ردُّه.

٤ - أنَّ المرءَ إذا خُيِّر بينَ مباحينِ، فاختارَ ما ينفعُه لم يُلَمْ، ولو أضرَّ ذلك برفيقِه.

٥ - عِظَمُ خُلُقِه ﷺ، وشِدَّةُ تواضعِه، وحُسْنُ رعايتِه ﷺ للأحرارِ والعبيدِ معًا].

## ٣١- باب الإصلاح بَيْنَ النَّاس

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلَحُ فَيْرٌ ﴾ [النساء:٢٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمُ ﴾ [الأنفال:١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمُ ﴾ [الخبرات:١٠].

٧٤٨ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِشَعْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُميطُ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ» (أَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٨٩)، ومسلم (١٠٠٩)، وأخرجه: مسلم (٢٩٨٩) عَنْ عائشة].

ومعنى «تَعدِلُ بينهما»: تُصْلحُ بينهما بالعدل.

٢٤٩ - وعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة بن أَبِي مُعَيط رَضَالِلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيرًا، أَوْ يقُولُ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية مسلم زيادة، قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرْخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلاثٍ، تَعْنِي: الحَرْبَ، وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا. [البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) (٢٦٠١)].

## [شرح غريب المفردات:

«يَنْمِي»: يَنقل ويُبَلِّغ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - نقلُ الخيرِ وإشاعةُ الثناءِ بين المتخاصمينِ يدخلُ في عملِ الخيرِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٢)، وما يستفاد منه.

٧- مَشْرُوعيَّةُ الخدعةِ والكذِبِ في الحَربِ للتمويه على الأعداء.

٢ - مَشْرُوعيَّةُ الكذِب<sup>(۱)</sup> بين الزوجينِ للإصلاحِ بينها، إذا كان لا يضرُّ غيرَهما، ولا يُسْقِطُ
 حقًّا عليه أو عليها، أو يترتَّبُ عليه أخذُ ما ليس له أو لها].

• ٧٥٠ وعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ صَوْتَ خُصُوم بِالبَابِ عَاليةً أَصُواتُهُمًا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: والله لا أَفْعَلُ، فَخَرجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِمَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِمَا وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِمَا وَمُعَلِّى اللهِ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَلْهُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَا وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمَا مِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِمُ الللهُ عَلَيْهِمُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

معنى «يَسْتَوضِعُهُ»: يَسْأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعضَ دَيْنِهِ. «**وَيَسْتَرفِقُهُ**»: يَسأَلُهُ الرِّفْقَ. «**وَالْمَتأَلِّ**»: الحَالِفُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ المطالبةِ بالدَّينِ في المسجدِ، والصفحُ عمَّا يَجْري بينَ المتخاصمينِ مِنَ اللَّغطِ ورفعِ الصَّوتِ.

٢- كراهةُ الحلفِ على تركِ الخيرِ، وإنكارُ ذلك، وأنَّه يُسْتَحبُّ لِمَنْ حَلَفَ لا يفعلُ خيرًا أن
 يَحنَثَ فيُكفِّرُ عَنْ يمينِه.

٣- جوازُ الشفاعةِ إلى أصحابِ الحقوقِ والإصلاحِ بينَ الخصومِ وحُسْنِ التوشُطِ بينهم،
 وقبولِ الشفاعةِ في غيرِ مَعصيَّةٍ، والحضُّ على الرِّفقِ بالغريمِ، والإحسانِ إليه بالوضعِ عنه.

٤ - شِدَّةُ توقيرِ الصَّحابةِ رَضَيَالَكُ عَنْهُمُ للنَّبيِّ ﷺ وسُرعةِ استجابتِهم له، وفيه إرشادٌ لكلِّ مُسلمِ للتأسِي بهم في ذلك].

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابنُ الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٤٥٨ - ٤٦): «... فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَخْمُودٍ يُمو يُمكنُ أَنْ يتَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِالصِّدقِ وَالْكذبِ جَمِيعًا فالكذبُ فِيهِ حرَامٌ، وَإِنْ أَمكنَ التَّوَصُّل إِلَيْهِ بِالْكَذِبِ دونَ الصدْقِ فالكذبُ فِيهِ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِك المُقْصُودِ مُبَاحًا، وواجبٌ إِذَا كَانَ المُقْصُودُ وَاجِبًا، كَمَا لَو رأى رجلا يسْعَى وَرَاء رجل بِسيف ليضربه وَهُوَ يعلم أَنَّه ظَالِم، فَسَأَلَهُ، هَل رَأَيْتَه؟ فَإِنَّهُ يجبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لَا، لِثَلَّا يعينَ على سفكِ دمِ مُسلمٍ». وذكر النوويُّ نحوه في مقدمة باب (٢٦١- باب بيان مَا يجوز من الكذب).

٢٥١ – وَعَنْ أَبِي العباس سهل بن سَعد الساعِدِيِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَلَغَهُ أَنَّ مَعُهُ، بَنِي عَمرو بن عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرُّ، فَخَرَجَ رسولُ الله عَلِي يُصْلِحُ بَينَهُمْ فِي أُنَاس مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُول الله عَلَيْ وَحَانَتِ الصَّلاة، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فَقَالَ: يَا أَبا بَكُر، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْت، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاة، وتَقَدَّمَ أَبُو بكْرٍ فَكَبَرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَمشي في الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفَة أَبُو بكْرٍ وَكَبَرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَمشي في الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفَة أَبُو بكْرٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَيَّا أَكْثَرَ النَّاسُ في التَّصْفيقِ، وَكَانَ أَبُو بكرٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَيَّا أَكْثَرَ النَّاسُ في التَّصْفيقِ، وَكَانَ أَبُو بكرٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَرَفَعَ أَبُو بكر رَضَالِلهُ عَنْهُ لا يَلْتَفِتُ فَي الصَّفَى الله عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو بكر رَضَولَ الله عَلَيْهِ، فَصَلَّى للنَّاسِ. فَخَمِدَ الله، وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَصَلَّى للنَّاسِ.

فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصفيق؟! إِنَّمَا التَّصفيق للنِّساء. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَعَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله، إلَّا التَفَتَ. يَا أَبَا بَكْر: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّي بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ أَحدٌ حِينَ يقُولُ: سُبْحَانَ الله، إلَّا التَفَتَ. يَا أَبَا بَكْر: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْكِيْ. إليْك؟»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغي لا بْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْكِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٣٤)، ومسلم (٢٢١)].

معنى «حُبِسَ»: أَمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوهُ.

## [شرح غريب المفردات:

«القَهْقَرَى»: أي يمشي إلى خلفه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- حِرصُه ﷺ على الإصلاحِ بين النَّاسِ، وجمعِ كلمةِ القبيلةِ، وحَسمِ مادةِ القطيعةِ، وتوجُّهُه بنفسِه الشريفةِ ﷺ إلى بعضِ رعيَّتِه لذلك، وفيه إرشادٌ للعلماءِ وأهلِ الفضلِ للسعي في إصلاح ذاتِ البَينِ.

٢ - جوازُ تقديمِ النَّاسِ مَنْ يُصلي بهم إذا تأخَّرَ الإمامُ؛ حتى لا يشُـتَّ على النَّاسِ، وأنَّه لا ينبغي للإمام أنْ يغضبَ إذا تقدَّم غيرُه وقد تأخَّرَ.

٣- جوازُ الصلاةِ الواحدةِ بإمامينِ؛ أحدِهما بعدَ الآخرِ.

٤- جوازُ الالتفاتِ في الصلاةِ للحاجةِ، وجوازُ التسبيحِ والحمدِ في الصلاةِ؛ لأنَّه مِنْ ذكرِ اللهِ، ولو كانَ مرادُ المسبِّح إعلامَ الغيرِ بها صدرَ منه.

٥- فضلُ أبي بكر رَضِاللَهُ عَنْهُ وتَقدُّمُه على جميعِ الصَّحابةِ، وفيه إشارةٌ إلى اتِّفاقِهم على استحقاقِه الخلافة وإمامة المسلمين العُظْمى بلا مُنازع بعدَ الرسُولِ ﷺ.

٦- شِدَّةُ تواضع أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ].



## ٣٢- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف:٢٨].

٢٥٢ – عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وهْب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عِيْف مُتَضَعِف مُتَضَعِف '')، لَـوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلًّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣) (٤٦)].

«العُتُلُّ»: الغَلِيظُ الجَافِي. «وَالجَوَّاظُ»: بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: وَهُوَ الجَمُوعُ المُنُوعُ، وَقِيلَ: القَصِيرُ البَطِينُ.

<sup>(</sup>١) فائدة: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٨٦): "ضَبَطُوهُ بِفَتْحِ العَيْنِ وَكَسْرِ هَا، وَالمَشْهُورُ الفَتْحُ، وَمَعْنَاهُ يَسْتَضْعِفُهُ النَّاسُ وَيَعْتَقِرُونَهُ وَيَتَجَرَّأُونَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ حَالِهِ فِي الدُّنْيَا، يُقَالُ: تَضَعَّفَهُ وَاسْتَضْعَفَهُ، وَأَمَّا عَلَى الكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُتَوَاضِعٌ مُتَذَلِّلٌ خَامِلٌ وَاضِعٌ مِنْ نَفْسِهِ».

قال القاري في المرقاة (٨/ ٣١٨٨): «وَفَائِدَةُ التَّاءِ المُوْضُوعِ لِلطَّلَبِ أَنَّ الضَّعْفَ الحَاصِلَ فِيهِ كَأَنَّ مَطْلُوبٌ مِنْهُ التَّذَلُّلُ وَالتَّوَاضُعَ مَعَ إِخْوَانِهِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُتَرَجِّلًا مَعَ أَعْدَائِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَشِدَآهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَثُرَ تَوَاضُعُهُ مَعَ المؤْمِنِينَ يَكُونُ أَعْلَى مَرَاتِبِ المُقَرَّبِينَ، كَمَا أَنَّ مَنْ يَكُونُ أَكْثَرَ تَكَبُّرًا وَتَجَبُّرًا يَكُونُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ».

#### [شرح غريب المفردات:

«الْمُتَضَعِّفُ» الذي يستضعفه النَّاسُ ويتجبَّرون عليه لضعفه، أو: المتواضع].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ ضعفاءِ المؤمنينَ والفقراءِ والخاملينِ والأتقياءِ الأخفياءِ المتواضعينَ.

٢- فيه تحذيرٌ مِنِ ازدراءِ المؤمنِ مهم هانَ شأنُه وقلَّ أمرُه؛ فربَّما كان عندَ اللهِ كريمًا.

٣- إكرامُ اللهِ عَزْوَجَلَ لأوليائِه وأهلِ طاعتِه، وإبرارِه قَسَمَهم؛ بأنْ يُوقعَه اللهُ إكرامًا لهم
 وصيانةً لهم من الحِنث؛ لِعِظَمِ منزلتِهم عندَه، وإنْ احتُقِروا عندَ النَّاسِ.

٤- أنَّ تَفاضُلَ النَّاسِ ومنزلتَهم عندَ اللهِ تعالى إنَّما هي باعتبارِ أعمالِهم وما في قلوبِهم،
 لا باعتبارِ صُورِهم وجَاهِهم وأمْوالِهم.

٥- ذمُّ الجُفاةِ والغِلاظِ والمُتَكبِّرينَ والفاحِشينَ المُتفَحِّشِينَ، والتحذيرُ الشديدُ مِنَ الاتصافِ بصفاتِ الغلظَةِ والكبْرِ والفَظاظةِ والقسوةِ والنَّهَمِ في جمعِ المالِ، مَع مَنعِه حقَّه الواجبَ فيه؛ وأنَّها مِنْ أسبابِ دخولِ النَّارِ].

٣٥٣ – وعَنْ أَبِي العباسِ سهلِ بنِ سعدِ الساعِدِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لرَجُلٍ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا واللهِ حَرِيُّ فَقَالَ لرَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا واللهِ حَرِيُّ فَقَالَ لرَجُلٍ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا واللهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيْةِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيْةِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْةِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ كَمَ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَراءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَولِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِل ِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٤٧)، ولم أقف على رواية مسلم، وانظر: تحفة الأشراف (٤٧٢٠) مع التعليق عليه].

قوله: «حَرِيُّ» هُوَ بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياءِ: أي حَقيقٌ. وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاءِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ الحُكمِ على النّاسِ مِنْ خلالِ مَظاهرِهم وصُورِهم، وأنّ مقياسَ التفَاضُلِ يَرجِعُ إلى القلبِ وما وَقَرَ فيه مِنْ إيهانٍ وتَقُوى ومحبّةٍ لله، وإخلاصٍ وإخباتٍ، وخوفٍ ورجاءٍ، وباعتبارِ العمل الذي يُبرهِنُ به صاحبُه على ما في قلبِه من خِصالِ الإيهانِ.

٢- أَنَّ السِّيَادَةَ بِمُجَرَّدِ الدُّنْيَا لَا أَثَرَ لَهَا، وَإِنَّمَا الْإعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِالآخِرَةِ؛ فإنَّ الرجلَ قدْ
 يكونُ ذا منزلةٍ عاليةٍ في الدُّنْيَا، ولكنَّه ليسَ له قَدْرٌ عندَ الله، وقدْ يكونُ ذا مَرْتَبَةٍ مُنْحَطَّةٍ وليسَ
 له قيمةٌ عندَ النَّاسِ، وهو عندَ اللهِ خيرٌ مِنْ كثيرٍ مِكَنْ سِواه].

٧٥٤ وعَنْ أَبِي سعيد الحدري رَضَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالتِ النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُ مَا: إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَلِي مِلْوُهَا» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٤٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجنَّـةَ والنَّارَ مخلوقتانِ، وأنَّهُما اليومَ مَوجودتانِ.

٢- فيه دليلٌ على أنَّ الفُقراءَ والضعفاءَ المؤمنينَ هُمْ غالبُ أهلِ الجنَّةِ؛ لأنَّهم في الغالبِ
 هم الذينَ يَنقادُونَ للحقِّ، وأنَّ الجبارينَ والمتكبرينَ هم غالبُ أهلِ النَّار؛ لأنَّهم مستكبرونَ على
 الحقِّ وجبَّارُونَ، وفيه ذمُّ الكِبْرِ وفضلُ التواضع.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ أصْلَ دُخولِ الجنَّةِ ليس في مُقابَلَةِ عَمَلٍ؛ بل العملُ سَببٌ لدخولها،
 ولا يكونُ إلَّا برَحمةِ اللهِ تعالى ورِضوانِه].

٢٥٥ - وعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلَيْكُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّـهُ لَيَأْتِي الرَّجُـلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مدارَ الرِّفْعةِ عند اللهِ والقربِ مِنْ فضلِهِ ليسَ بالصورِ والمظاهرِ، وإنَّما ذلك بما يقرُّ في القلوب مِنَ الإيمانِ والتَّقْوى.

٢- فيه تحذيرٌ مِنَ الانشغالِ بتنعيمِ الجسدِ على حسابِ الرُّوحِ والقلبِ والعقلِ.

٣- إثباتُ الوزنِ يومَ القيامةِ، وأنَّه وزنٌ عَدْلٌ ليس فيه ظُلمٌ؛ يُجازَى فيه الإنسانُ على حسبِ ما عندَه مِنَ الحسناتِ والسيِّئاتِ].

٢٥٦- وعنه: أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ، أَوْ شَابَّا، فَفَقَدَهَا، أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَسَأَلُ عَنْهَا، أو عنه، فقالوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا الله ﷺ، فَسَأَلُ عَنْهَا، أَوْ أَمْرهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذِهِ القُبُورَ صَغَرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذِهِ القُبُورَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري عَلَيْهِمُ هُمُّ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦) (٧١)].

قوله: «تَقُمُّ» هُوَ بفتح التاءِ وضم القاف: أي تَكْنُسُ. «وَالقُهَامَةُ»: الكُنَاسَةُ، «وَآذَنْتُمُونِي» بِمد الهمزة: أيْ: أعْلَمْتُمُونِي.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ تواضعِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، وعنايتُه بأصحابِه وتعهُّدُه لهم، دونَ تفريقٍ بينَ غنيٍّ وفقيرٍ، وشريفٍ ووضيعٍ، وأبيضَ وأسودَ، ورجلٍ وامرأةٍ، وتقديرُه لهم بحسبِ أعمالِهم، وما قاموا به مِنْ طاعةِ اللهِ وعبادتِه.

٢- مَشْرُوعيَّةُ تنظيفِ المسجدِ، وفضلُ ذلك، وجوازُ تَولي المرأةِ تنظيفَ المسجدِ.

٣- الترغيبُ في شهودِ جنائزِ أهلِ الخيرِ، دُونَ النَّظرِ إلى منزلتِهم الدنيويَّةِ، ومشروعيَّةُ الصلاةِ على الجنازةِ.

٤ - إثباتُ شفاعةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ للمؤمنينَ، وفضلُ صلاتِه ودعائِه لهم حالَ حياتِه عَلَيْةٍ.

٥- أنَّ القبورَ لا يُنوِّرُها إلَّا الأعمالُ الصالحةُ، أو الشَّفاعةُ المقبولةُ].

٢٥٧ – وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٥٤) (٤٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ الحُكمِ على النَّاسِ من خلالِ مَظاهرِهم وصُورِهم، وأنَّ مقياسَ التفَاضُلِ يَرجِعُ
 إلى القلب وما وَقَرَ فيه مِنْ إيهانٍ وتَقْوى ومحبَّةٍ لله وإخلاص.

٢- أنَّ الرجلَ قد يكونُ ذا مَرْ تَبَةٍ مُنْحَطَّةٍ وليسَ له قيمةٌ عِندَ النَّاسِ، وله عِندَ اللهِ منزلةٌ عظيمةٌ].

٢٥٨ - وعَنْ أسامة رَحَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (٢٧٣٦) عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (٢٧٣٦)].

«وَالجَدُّ»: بفتح الجيم: الحَظُّ وَالغِنَى. وَقُولُه: «نَحْبُوسُونَ» أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ في دُخُولِ الجَنَّةِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مخلوقتانِ، وأنَّهُما اليومَ مَوجودتانِ.

٢ - فضلُ الفقراءِ الصابرينَ في الضَّرَّاء، والشاكرينَ في السرَّاء، وأنَّهم يَدخُلونَ الجَنَّةَ قبلَ الأغنياء، وفيه تسليَّةُ وتعزيَّةُ للفقراءِ المسلمينَ؛ وأنَّهم غالبُ أهل الجنَّةِ.

٣- فيه تنبية للعاقِلِ أَنْ يحترزَ مِنْ فتنةٍ الغِنى؛ لأنَّ الغِنى قَد يُطغِي، فالذين يُؤدَّونَ حقوقَ المالِ، ويسلمونَ مِنْ فتنتِه هم الأقلُّون.

٤- أنَّ الكفَّارَ يدخلون النَّارَ ولا يُحبسون عنها.

٥- فيه تحذيرٌ شديدٌ للنِّساءِ وتنبيهٌ لهنَّ ليبتعدنَ عَنْ أسبابِ دخولِ النَّارِ، ومِنْ ذلك ما جاء في أحاديثَ أُخَرَ أنَّهنَّ يُكْثِرِنَ اللعنَ ويَكْفُرُن العَشيرَ].

٧٥٩ - وعَنْ أَي هريرة رَضَالِكَاعَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلَّا ثَلاثَةُ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَتُهُ أُمُّهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ. فَلَيًا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَيًا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَيًا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِيْهُ وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِيْهُ وَصَلاتِي، فَاقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ،

فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرائِيل جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمُ لأَفْتِنَهُ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّ وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرِيج، فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، فَوقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُريج، فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنْكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بهذِهِ البَغِيِّ فَولَدَتْ مِنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بهذِهِ البَغِيِّ فَولَدَتْ مِنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَعَلُوا يَعْرِبُونَهُ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّى، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرِفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فَلانُ الرَّاعِي، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ مَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب. قَالَ: لَا، أُعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعلُوا.

وبَينَا صَبِيُّ يَرْضَعُ منْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّديَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيه فَجَعَلَ يَرتَضِعُ »، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَاعَهُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فَي فِيه، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا.

قَالَ: «وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضْرِبُونَهَا، ويَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَركَ الرَّضَاعَ ونظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي اجْعَلْنِي مثْلَهَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بهذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إِنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إِنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ، وَإِنَّ هذِهِ يَقُولُونَ: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرقْتِ، وَلَمْ تَرْنِ، وَسَرقْتِ، وَلَمْ تَرْنِ، وَسَرقْتِ، وَلَمْ تَرْقُ، فَقُلْتُ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِثْلَهَا(١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠) (٨)].

«المُومسَاتُ» بِضَمِّ الميمِ الأُولَى، وَإِسكان الواوِ وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة؛ وهُنَّ الزَّواني. وَالمُومِسَةُ: الزَّانِيَةُ. وقوله: «دَابَّةُ فَارِهَةٌ» بِالفَاءِ: أي حَاذِقَةٌ نَفيسةٌ. «وَالشَّارَةُ» بالشين المعجمة وتخفيف الرَّاءِ: وَهيَ الجَمَّالُ الظَّاهِرُ في الهَيْئَةِ والمَلبَسِ. ومعنى «تَراجَعَا الحَديث» أي: حَدَّثت الصبي وحَدَّثها، والله أعلم.

# [ومما يستفاد من الحديث:

 ١ - عِظَمُ برِّ الوالدين، وتأكُّد حقِّ الأمِّ، وأنَّ دعاءَها مجابٌ، وأنَّه إذا تَعارَضتِ الأمورُ بُدِئ بأهمِّها، وفيه إيثارُ إجابةِ الأمِّ على صلاةِ التَّطُوعِ.

٢- أنَّ الأمَّ تَشتاقُ إلى ولدِها فتزورُه، وتقتنعُ برؤيتِه وتكليمِه؛ فينبغي للابنِ أنْ يُقَدِّرَ شعورَها.

٣- أنَّ الإنسانَ قد تَتَنازَعُه مسألةٌ علميَّةٌ وهو في الصلاة؛ فلا إشكالَ أنْ يُفكِّر بجوابِها إذا كانَ لا بُدَّ أنْ يخرجَ بقرارِ وهو في الصلاةِ.

٤- أنَّ الأمَّ لا يَنبغي لها أنْ تدعو على ولدِها بشرِّ؛ لأنَّ دعاءَ الأمِّ إذا كانَ بحقٍّ؛ فإنّه حريٌّ بالإجابةِ.

٥- حسدُ الصالحينَ على صلاحِهم ودينِهم شيءٌ موجودٌ، وقد يُبْتَلُونَ بِمَنْ يُريدُ إغواءَهم وزوالَ الهدايةِ عنهم.

٦- الفزعُ إلى الصلاةِ عندَ حدوثِ المكروهِ.

٧- فيه أنَّ الُوضوءَ لا يختصُّ بهذهِ الأمَّةِ، وإنَّما الذي يختصُّ بها الغُرَّةُ والتَّحْجِيلُ في الآخرةِ.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن علان في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣/ ٧١): «أي في البراءة من مزاولة المعاصي والوقوع فيها، لا مثلها في الاتهام بها لم أفعل؛ لأنه من باب تمنّي البلاء وهو منهيٌّ عنه».

٨- فضلُ جُريجٍ وكرامتُه وتواضعُه، وإثباتُ كراماتِ الأولياءِ، ووقوعُ الكرامةِ لهم
 باختيارِهم وطَلبِهم، وفيه أنَّ الإنسانَ إذا تَعرَّف إلى اللهِ في الرخاءِ عَرفَه اللهُ في الشدَّةِ.

٩ - أنَّ أماكنَ العبادةِ لا يجوزُ أنْ تكونَ مِنْ ذهبٍ أو فضةٍ أو أشياءَ تُلْهِي النَّاسَ؛ بلِ
 الواجبُ أنْ تكونَ خاليةً مِنَ التَّكَلُّفِ والزينةِ والزخارفِ.

١٠ عدمُ الحكمِ على النَّاسِ مِنْ خلالِ مَظاهرِهم وصُورِهم، وأنَّ مقياسَ التفَاضُلِ يَرجِعُ إلى القلبِ وما وَقَرَ فيه مِنْ إيهانٍ وتَقْوى ومحبَّةٍ لله وإخلاصٍ.

١١ - إرشادُ الدُّعاةِ والمُربِّينَ إلى الاهتمامِ بالقصَّة؛ خاصَّةً ما صحَّ مِنْ قَصصِ السابِقينَ؛
 لِهَا مِنْ أثرٍ واضحٍ في التوجيهِ والتربيةِ وإيصالِ المفاهيمِ].



٣٣- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّفِفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ مِنَاهُ مَعَ اللَّهِ مَعَالَى: ﴿وَالْصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ مِنْهُمْ مِلْكُ مَعْمُ أَرْبِيدُونِ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهِ مِنْ الْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُربيدُ إِللَّهُ مِن الْحَيْوةِ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ مَعْهُمْ لَا مُعْهُمْ لَكُ وَلَا يَعُضُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٦٠ وعَنْ سعد بن أَبِي وَقَاص رَضَالِللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ للنَّبِيِّ ﷺ اطْرُدْ هؤلاء لا يَجْتَرِثُونَ عَلَيْنَا، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالُّ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أَسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نفس رَسُولِ الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ [الأنعام: ٥٦] رواه مسلم. [مسلم (٢٤١٣) (٤٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عظيمُ منزلة هَؤلاءِ النَّفَرِ السِّتَّةِ المذكورين مِنَ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُو، وكرامتهم عند ربِّهم، وفيه تنبيهٌ على فَضلِ ضُعفاءِ المُسلِمينَ وفُقرَائِهم، والأمرُ بالإحسانِ إليهم والشفقةِ عليهم والتواضع لهم.

٢- إرشادُ الدُّعاةِ والمُربِّينَ إلى أَنْ يَكُونَ مِعيارُ تَقديمِهم وتَقديرِهم لتلامِيذِهم والمُترَبَّيْنَ ومَنْ يُجالِسُونَهُم هو الدِّينَ، وتَقديمِه على كلِّ مِعيارٍ دُنْيَويٍّ آخرَ، وأَنَّ قِيمةَ الإنْسانِ ومَنزِلَتَه على قَدْرِ جَاهِهِ وغِنَاهُ.
 على قَدْرِ إيهانِه وطَاعتِه لا على قَدْرِ جَاهِهِ وغِنَاهُ.

٣- بيانُ سببِ نُزولِ قَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُۥ﴾ [الأنعام:٥٢]].

٢٦١ - وعَنْ أَبِي هُبِيْرةَ عَائِذِ بِنِ عَمْرٍ و الْمُزَنِيِّ - وهو: مِنْ أَهْلِ بِيْعَةِ الرِّضوانِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فقالوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ الله مَنْ عَدُوِّ الله مَنْ عَدُوِّ الله مَنْ عَدُوِّ الله مَنْ عَدُو الله مَا خَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلَا مَا خَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَلُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْلَا مَا خَضَبَتُهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبِتَ رَبَّكَ اللهُ لَكَ يَا أَخَوَتَاهُ، أَغْضَبِتَ رَبِّكَ عَلْوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ. رواه مسلم. [مسلم (٢٥٠٤)].

قولُهُ: «مَأْخَذَهَا» أيْ: لَمْ تَسْتَوفِ حقَّها مِنْهُ. وقوله: «يَا أُخَيَّ»: رُوِي بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الخاءِ وتخفيف الياءِ، وَرُوِيَ بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فَضِلُ ضُعفاءِ المُسلِمينَ وفُقرَائِهم، والتحذيرُ مِنْ أَذيَّتِهم أو إغْضَابِهم.
  - ٢- أهميَّةُ مراعاةِ قُلوبِ الضُّعَفَاءِ وأهلِ الدِّينِ وإكرامِهم ومُلَاطفَتِهم.
- ٣- بيانُ عِظَم شَأْنِ الْمُؤمِنينَ المُتَّقِينَ عندَ رَجِّمٍ؛ حيثُ يَرضَى سبحانَه لرضَاهُم ويَغضبُ

لغَضَبِهِم، وفيه إرشادٌ لكلِّ مسلم إلى أنْ يَسعى لكسْبِ رِضِا إخوانِه ووُدِّهم في ظلِّ مَرضاةِ اللهِ، وأنْ يَحذرَ إغْضَابَهم.

٤ - ورعُ أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وحرصُه على إبراء ذِمَّتِه، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ الاعْتِذارِ عندِ مَظِنَّةِ الخطأ، واستحبابِ قَبولِ عُذرِ المُخْطِئ].

٢٦٢ - وعَنْ سهل بن سعد رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا وَكَافلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا» وَأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري. [البخاري (٥٣٠٤)].

و «كَافلُ اليَتيم»: القَائِمُ بِأَمُوره.

٢٦٣ – وعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِيَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَافُلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ أَنَّا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى. رواه مسلم. [مسلم (٢٩٨٣) (٢٤)].

وقوله ﷺ: «اليَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ» مَعْنَاهُ: قَريبُهُ، أَو الأَجْنَبيُّ مِنْهُ، فالقَريبُ مِثلُ أَنْ تَكْفَلهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، والله أَعْلَمُ.

# [شرح غريب المفردات:

«كَافَلُ الْيَتِيم»: أي: القائم بأموره مِنْ نفقةٍ وكسوةٍ وتأديبٍ وتربيةٍ وغيرِ ذلك. «السَّبابة»: هي الأصبع التي تلي الإبهام، وسُمِّيَتْ بالسبَّابة لأنَّه يُسبُّ بها الشيطانُ في تَشَهُّدِ الصلاة].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- الحثُّ على الإحسانِ إلى اليتامى وكَفَالتِهم ورعايتِهم، وبيانُ فضلِ وعِظَمِ ثَوابِ مَنْ قامَ بشئونِ اليتيمِ وإصلاحِه، سَواءً كفلَه مِنْ مالِ نفسِه أو مِنْ مالِ اليتيمِ بوَلايةٍ شرعيَّةٍ، وفيها ترغيبٌ للمؤمنينَ المُحِبِّينَ لسيِّدِ المرسلينَ ﷺ الراغبينَ في مرافقتِه في الجُنَّة بالعنايةِ بالأيتامِ وكفالتِهم ورعايةِ شئونِهم.

٢- فيه إشارةٌ إلى عِظَمِ إثمِ تَضييع اليتَامي وعَدم القِيامِ برعايتِهم وأكلِ أموالِهم بالباطلِ].

٢٦٤ - وعنه، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلا اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَةُ اللَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ؛ إِنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين: «لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَـرُدُّهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَةُ واللَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غنى يُغْنِيه، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ». [البخاري (١٤٧٩) و(٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٩٥) (١٠١) و(١٠٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ المسكينَ المتكاملَ في المسكنةِ، المستحِقَّ للصَّدقةِ والزَّكاةِ هو مَنْ لا يجِدُ عني، ويستحيي أنْ يُخِبِرَ النَّاسَ بحالِه، ولا يشألُ النَّاسَ شيئًا، وفيه إرشادٌ للمسكينِ إلى الاستعفافِ عَن المسألةِ، وأنْ يَصبِرَ ويَتعفَّفَ وأنْ يُعَلِّقَ رجاءَه باللهِ وتَوكُّلَه عليه.

٢- الإرشادُ إلى تَحَرِّي وَضْعِ الصَّدقةِ فيمَن صِفتُه التَّعفُّفُ دون الإلحاحِ، وتفقُّدِ أحوالِ الفقراءِ والمساكينِ وأهلِ الحاجةِ، والبحثِ عنهم، وإنْ لم يَسِألوا، وإصلاحِ حالِهم والحنوِّ عليهم والعطفِ عليهم وقضاء حوائجِهم].

٢٦٥ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ» وَأَحسَبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري اللهِ» وَأَحسَبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (٢٩٨٢) (٤١)].

# [شرح غريب المفردات:

«السَّاعِي»: أي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. «لا يَفْتُرُ»: لا يَفْتُرُ»: لا يَنْ يُلُونُهُ

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- عِظَمُ فَضل السعي على الأرمَلةِ والمسكينِ لوجهِ اللهِ تعالىِ، وفيه تسليَّةٌ لِمَنْ عَجَزَ

عَنِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ وعَنْ قيامِ الليلِ وصيام النَّهارِ، للعملِ بهذا الحديثِ(١).

٢- محاسنُ هذه الشريعةِ العظيمةِ، ورعايتُها للضعفاءِ والأراملِ والمساكينِ، والحثُ على ذلك؛ بجعلِ ثوابِ مَنْ يَقومُ بها أعْظمَ مِنْ درجةِ نَوافلِ العباداتِ مِنْ جهادٍ وصلاةٍ وصيامٍ، وهي معاني وقِيمٌ تَفتَقِدُها الحضارةُ الغربيَّةُ رَغمَ ما تَزعُمُه مِنْ حِرصٍ على حقوقِ الإنسانِ والحيوانِ!].

٢٦٦ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبُاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم.

وفي رواية في الصحيحين، عَنْ أَبِي هريرة مِنْ قوله: «بَنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأُغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَراءُ». [البخاري (١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢) (١٠٧) و (١١٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

الإرشادُ إلى مُراعَاةِ الفقراءِ والتلطُّفِ بِهم، والنَّهيُ عَنِ الرِّكُونِ إلى الأغنياءِ، وتَخصيصِهم بالدَّعوةِ وإيثَارِهم بطيبِ الطَّعامِ ورفعِ مجالسِهم، وتعظيمِهم وإيثارِهم لغنَاهُم.

٢- وجوبُ إجابةِ دعوةِ وليمةِ عُرسِ المسلمِ، إنْ لم يَكُنْ بها مُنْكَرٌ يَعْجَزُ عَنْ تَغْيِيرِه].

٢٦٧ - وعَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم. [مسلم (٢٦٣١) (١٤٩)]. «جَارِيَتَيْنِ» أيْ: بنتين.

#### [شرح غريب المفردات:

«عَالَ»: أي: قام عليها بالمؤنة والتربية].

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابن بَطّال في شرح صحيح البخاري (٢١٨/٩): «مَنْ عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار، فليعمل بهذا الحديث، وليسع على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة، أو ينفق درهمًا، أو يلقى عدوًا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعمٌ نهاره نائمٌ ليله أيام حياته...».

٢٦٨ - وعَنْ عائشة وَ عَائِشَة وَ عَائِشَة وَ عَائِشَة وَ عَائِشَة وَ عَائِشَة وَ عَلَيْ الْمَرَاةُ وَمَعَهَا ابنتان لَهَا، تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ
 عِنْدِي شَيئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْها وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ
 فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيْكِ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَ،
 فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩) (٢٦٢٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«ابْتُلِيَ»: أَيْ: أُمْتُحِنَ وَاخْتُبِرَ. وَقَالَ النَّووِيُّ: إِنَّمَا سَمَّاهُ ابْتِلَاءً لِأَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ فِي العَادَةِ].

٣٦٩ - وعَنْ عائشة رَيَّوَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَتْ: جَاءتني مِسْكينةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ مَرَات، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعتْ إِلَى فِيها تَمْرَةً لِتَأْكُلها، فَاسْتَطَعَمَتُهَا ابْنَتَاهَا، فَشَطَّعَمَتُهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُما، فَأَعِجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنعَتْ فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُما، فَأَعِجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكُرْتُ الَّذِي صَنعَتْ فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُما، فَأَعِجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكُرْتُ اللَّذِي صَنعَتْ لَلْكُولُها بَيْنَهُما، فَأَعِجَبَنِي شَأَنُها، فَلَاكُونُ اللَّذِي صَنعَتْ لَلْكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةُ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٦٣٠) (١٤٨)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فَضلُ إحسانِ تربيَّةِ البناتِ وتأديبِهنَّ وتعهُّدِهنَّ بالمؤونَةِ والتربيَّةِ حتى يَتزوجْنَ، وبيانُ أنَّ النَّفقةَ والسَّعيَ عليهنَّ مِنْ أفضل أعهالِ البِرِّ المُنجِّيةِ مِنَ النَّار.

٢ - حِرصُ عائِشةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا على الصَّدقةِ، وبيانُ ما كان عليه الصحابةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وَمِنَ الإيثارِ والبذلِ رغمَ ما كانوا عليه مِنْ قِلَّةِ ذاتِ اليدِ.

٣- فضلُ الإيثارِ على النَّفسِ بحظوظِها، ورحمةِ الصغارِ، ومزيدِ الإحسانِ والرِّفقِ بالبناتِ طلبًا لوجهِ اللهِ تعالى.

٤ - سَعةُ فضلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وكرمِه، والإرشادُ إلى عدمِ احتقارِ شيءٍ مِنَ الصَّدقةِ والعملِ الصَّالح مهما صَغُرً].

٢٧٠ وعَنْ أَبِي شُرَيحٍ خُوَيْلِدِ بن عمرو الخزاعِيِّ رَضَيَلَتُهَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اللَّيْتِيم وَالمَرْأَةِ» حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. [النسائي في الكبرى (٩١٥٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في الصحيحة (١٠١٥)].

ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلِحْقُ الحَرَجَ، وَهُوَ الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأُحَدِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأَذْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِنايةُ الإسلامِ بِحُقوقِ الضَّعفاءِ عُمومًا، واعتناؤُه بحُقوقِ اليَتيمِ والمَرأةِ خصوصًا، والتحذيرُ الشديدُ مِنْ ظُلْمِهم.

٢- مكانةُ المرأةِ في الإسلامِ، ومزيدُ عنايةِ الشرعِ الحكيمِ بها، وفي هذا أبلغُ ردِّ على مَنْ
 يَزْعُمُ ظُلْمَ الإسلامِ للمرأةِ وتضييعَه لحقِّها.

٣- أنَّ الإنْسانَ كُلَّما كانَ أضْعَف كانتْ عِنايةُ اللهِ به أَتَمَّ، وانتِقامُه مِنْ ظالِمِه أَسَدًّ].

٢٧١ - وعَنْ مصعب بن سعد بن أبي وقّاص رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: رَأَى سعدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هَلْ تُنْصرُونَ وتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» رواه البخاري هكذا مُرسلًا، فإنَّ مصعب بن سعد تابعيٌّ، ورواه الحافظ أَبُو بكر البرقاني في صحيحه متَّصلًا عَنْ مصعب، عَنْ أبيه رَضَالِتَهُ عَنْهُ. [البخاري (٢٨٩٦)].

٢٧٢ – وعَنْ أَبِي الدَّرداءِ عُويمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاء، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ، بِضُعَفَائِكُمْ» رواه أَبُو داود بإسناد جيد. [أبو داود (٢٥٩٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٥٩٤].

#### [شرح غريب المفردات:

«ابغوني»: اطلبوا لي].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحض على التَّوَاضُع ونَفْيِ الزَّهوِ عَنْ قُلوبِ المؤمنينَ، والتَّحْذيرُ مِنَ التَّكبُّرِ على الفُقراءِ والضُّعفاءِ واحتقارِهم، والحثُّ على جَبْرِ خواطِرِهم، وعلى حُبِّهم.

٢- بيانُ فَضْلِ ضُعفاءِ المسلِمينَ، وأنَّهم سببٌ للنَّصرِ والرِّزِقِ؛ وذلك ببركةِ إخلاصِهم في عبادتِهم ودعائِهم مع انكسارِ قلوبهم وخُشوعِهم.

٣- بيانُ شِدَّةِ شفقةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ورحمتِه بالمستضعفينَ.

٤ - مِنْ علاماتِ صحَّةِ المجتمعاتِ وقوَّتِها وتماسكِها عنايتُها بالطَّبقاتِ الضعيفةِ، ومعرفةُ فضلِها، وعدمُ ازدرائِها والتكبُّرِ عليها].



#### ٣٤ - باب الوصية بالنساء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَمْدِلُواْ بَيْنَ اللِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۗ فَكَلَ تَمِيـلُواْ كُلَّ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴾ [النساء:١٢٩].

٢٧٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ اللَّرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوِجَ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين: «المَرأةُ كالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِن اسْتَمتَعْتَ بِهَا، اسْتَمتَعْتَ السَّمَتَعْتَ وَفِيهَا عَوَجٌ».

وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأة خُلِقَت مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عَوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

[البخاري (۲۳۳۱) و(۱۸٤٥)، ومسلم (۲۶۱۸) (۵۹) و(۲۰) و(۵۶)].

قوله: «عَوَجٌ» هُوَ بفتح العينِ والواوِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مكانةُ المرأةِ في الإسلام، والوصيَّةُ بها بمُدَاراتِها ومُلاطَفَتِها، والرِّفتِ بها وتَوفيَّتِها حقَّها.

٢- أنَّ طبيعة المرأة الاعوجاج، وفي هذا التهاسُ العُذْرِ لها، والحثُّ على الصبرِ عَليها، وفيه تنبيهٌ على مراعاة طبائع الأشياء، والحِكمة والتَّؤُدَة، وحُسْنِ التَّأْتِي في العِشرة مع الزوجة؛ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تَطَلُّبَ الكهالِ في النِّسَاء لا سَبيلَ له؛ فلا بدَّ للرِّجالِ مِنْ إغْضًاء الطَّرْفِ عَنْ هَفَواتِهنَّ؛ لتستقيمَ الحياةُ.

٣- فيه ردُّ على دُعاةِ المساواةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الحقوقِ والواجباتِ، بزعمِ تماثلِهما في التَّكوينِ والصفاتِ].

٢٧٤ - وَعَنْ عبد الله بن زَمْعَةَ رَضَيَاتِنَهُ عَنهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ ٱشْقَلْهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ»، عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْفَلُها ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: ﴿ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: ﴿ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَومِهِ ﴾ ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: ﴿ لِلْمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟! ﴾ مِمْ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: ﴿ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟! ﴾ مُثَقَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٩٤٢) ، ومسلم (٢٨٥٥) (٤٩٤)].

«وَالعَارِمُ» بالعَين المهملة والراء: هُوَ الشِّرِّيرُ المفسِدُ، وقوله: «انْبَعَثَ»، أيْ: قَامَ بسرعة.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه إرشادٌ لأهلِ العلمِ والمربِّينَ بأهميَّةِ تذكيرِ النَّاسِ بحالِ المكذِّبِينَ مِنَ الأُمَمِ السابقةِ وعاقبةِ أمرِهم، والتحذيرُ مِنْ سُلوكِ سبيلِهم.

٢- إرشادُ الرَّجلِ إلى أنْ تكونَ عَلَاقَتُه مع أهلِه علاقةً خاصَّةً، مبنيَّةً على المحبَّةِ والأُلفةِ والبُعدِ عَن الفحشاءِ القوليَّةِ أو الفِعْليَّة، التي يَترتَّبُ عَليها نفورُ أحدِهما مِنَ الآخِرِ.

٣- لا يَنْبَغِي للإنسانِ أنْ يعيبَ غيرَه بِما يفعُله هو بنفسِه].

٧٧٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُعَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٤٦٩) (٦١)].

وقولُهُ: «يَفْرَكُ» هُوَ بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ، معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرأةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراء يفْرَكُهَا بفتحها: أَيْ أَبْغَضَهَا، والله أعلم.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه إشارةٌ إلى أنَّه لا يَخلُو المُؤمِنُ والمؤمنةُ مِنْ خُلُقٍ حسَنٍ؛ فالإيهانُ يَحمِلُهما على وجودِ خِصالِ مَحمودةٍ.

٢- إرشادُ المؤمنِ إلى العدلِ في معاملةِ مَنْ بينَه وبينَه صِلةٌ مِنْ زوجيَّةٍ أو صداقةٍ أو معاملةٍ،
 والموازنةِ بينَ سيِّئاتِ مَنْ يُعَامِلُه وحَسَنَاتِه، وألَّا يُغْفِلَ الجوانبَ الإيجابيَّةَ الأُخْرَى].

٧٧٦ - وَعَنْ عمرو بن الأحوصِ الجُشَمي رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ جَدَ الله تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا، فَإِنَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا؛ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا؛ أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقَّكُمْ عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقَّكُمْ عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ؛ أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ ثُخْسِنُوا إِلَيْهِنَ فِي كِسُوتِهِنَّ يَكُرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ ثُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ في كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ ثُخْسِنُوا إِلَيْهِنَ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ وَالا الترمذي، وقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٦٦٣)، وحسنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٦٦٥)].

قوله ﷺ: «عَوان» أيْ: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَة، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَهِيَ الأسِيرَةُ، والعاني: الأسير. شَبَّهَ رَسُولُ الله ﷺ المرأة في دخولِها تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بالأَسيرِ «وَالضَّرْبُ المَبَرِّحُ»: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيدُ وقوله ﷺ: «فَلَا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلًا» أيْ: لَا تَطْلُبُوا طَرِيقًا تَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيهِنَّ وَتُؤْذُو نَهُنَّ الشَّدِيدُ وقوله ﷺ: «فَلَا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلًا» أيْ: لَا تَطْلُبُوا طَرِيقًا تَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيهِنَّ وَتُؤْذُو نَهُنَّ الشَّدِيدُ وقوله عَليهِنَّ وَتُؤْذُو نَهُنَّ اللهُ أَعلم.

#### [شرح غريب المفردات:

«يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»: أي: بمعصيَّةٍ ظاهرة لا تحلُّ ولا تجدُ منها مَحرجًا ولا تتبيَّن فيها عُذرًا. «أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَنْ تَكْرَهون»: أَنْ لا يُكْرِمْنَ أحدًا تكرهونه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَكَانةُ المرأةِ في الإسلام، وتأكيدُ النّبيّ ﷺ على الوصيّةِ والرّفقِ بها؛ وذلكَ لشدّة ضعفِها وقِلّةِ حِيلَتِها؛ فهي كالأسِيرةِ مِنْ هذا الوجْهِ.

٢- الإرشادُ إلى طريقةِ ومَراتبِ تَأديبِ الرجلِ زوجتَه عِندَ إتيانها لمعصيَّةٍ ظاهرةٍ بدونِ عُذرٍ، بعدَ وَعظِها، وبيانُ مَشْرُوعيَّةِ الهجرِ في الفراشِ، والضربِ غيرِ المُؤذي.

٣- بيانُ بعضِ حقوقِ الزوجِ على زوجتِه وبعضِ حقوقِها عَليه].

٧٧٧ - وَعَنْ معاوية بن حيدة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تُقلِّبُحْ، وَلا تُقبِّحْ، وَلا تُقبِّحْ، وَلا تَقلِ: قبَّحكِ وَلا تَهْبُحُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود وقالَ: معنى «لا تُقبِّحْ» أي: لا تقلْ: قبَّحكِ الله. [أبو داود (٢١٤٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢١٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- محاسنُ الشريعةِ الغرَّاءِ وعنايتُها بالمرأةِ وبكفالتِها وكفايتِها، وفيه ردُّ على دعاةِ التحرُّرِ الذين امتهنُوا المرأةَ وكرامتَها واضطَّروها للعملِ لتنفقَ على نفسِها، بدعوى المساواةِ مع الرجلِ في حقِّ العمل والتكسُّبِ.

٢- وجوبُ إطعامِ المرأةِ وكسوتِها، والنَّهيُ عَنْ تَقْبيحِها وضَربِ وَجهِها، وَجوازُ هجرِها في البيتِ تَأديبًا لهَا].

٢٧٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكُمَلُ الْمُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
 خُلُقًا، وخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي خُلُقًا، وخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٢٣٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ والتَّرغيبُ في حُسْنِ الحُمُلُقِ، والتأكيدُ على عِظَمِ فَضلِ حُسْنِ الحُمُلُقِ وارتباطِه بالإيهانِ.

٢- إثباتُ أنَّ الإيهانَ يَزيدُ ويَنقُص، وتفاضلِ المُؤمنينَ في إيهانِهم؛ وبعضُهم أكملُ إيهانًا مِنْ بَعضٍ.

٣- الحثُّ على معاملةِ الزوجةِ بالإحسانِ إليها، وطلاقةِ الوجهِ، وكفِّ الأذَى عنها، والصبرِ
 على أذاها].

قوله: «ذَئِرنَ» هُوَ بذَال مُعْجَمَة مفْتوحَة، ثُمَّ هَمْزة مَكْسُورَة، ثُمَّ راءٍ سَاكِنَة، ثُمَّ نُون، أي: اجْتَرَأْنَ، قوله: «أَطَافَ» أَيْ: أَحَاطَ.

#### [شرح غريب المفردات:

«إماء الله»: يريد بذلك النساء، فيقال: أَمَةُ الله، كما يقال: عبدُالله، ويقال: إماءُ الله كما يقال: عبادُ الله].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ فضيلةِ مُعامَلةِ النِّساءِ بالحُسْنى، والحثُّ على عَدمِ ضربِ النِّساءِ لغيرِ ضرورةِ التَّاديبِ، وإنْ كانَ مُرَخَّصًا فيه، وأنَّ الصَّبرَ على سُوءِ أخلاقهنَّ والمسامحةَ والتَّغاضِي عمَّا يكونُ مِنهنَّ أفضلُ مِنْ ضَرْبِهنَّ وأوْلَى وأقربُ.

٢- فيه إشارةٌ إلى أنَّ ضربَ المرأةِ يكونُ مِنْ حَرجِ الصدرِ، وضيقِ النَّفسِ، وذلك خلافُ
 حُسْنِ الخُلُقِ الذي هو مِنْ أوصافِ الخِيارِ، ولهذا قالِ ﷺ: «ليسَ أولئِكَ بخيارِكُم».

٣- أهميَّةُ تربيَّةِ المرأةِ وتعليمِها وإرشادِها والصبرِ على ذلك].

٢٨٠ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالَتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ،
 وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسلم. [مسلم (١٤٦٧) (٦٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«الدُّنْيَا مَتَاعٌ»: المَتاعُ: ما يَنتفِعُ بهِ الإنسانُ ويَستمتِعُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - المرأةُ الصالحةُ مِنْ أعظم النّعَم على الإنسانِ في الدُّنيا؛ لأنّها سببٌ لإسعادِ الرجلِ في دُنياه، وعونٌ له على طاعةِ مَولَاه؛ فتكونَ سببًا لسعادتِه في أُخْرَاه.

٢- إرشادُ الرجالِ إلى تقديمِ الدِّينِ والصلاحِ عندَ اخْتيارِ المرأةِ؛ فبه تحفظُه في نفسِه وولدِه ومالِه].



# ٣٥- باب: حق الزوج عَلَى المرأة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّدِلِحَاتُ قَانِئَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء:٣٤].

وأما الأحاديث: فمنها: حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله (١).

٢٨١ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَ أَتَهُ إِلَى فرَاشِهِ فَلَامِ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٧٦)، وما يستفاد منه.

وفي رواية لهما: «إِذَا بَاتَت المَرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ».

وفي رواية: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء سَاخطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها». [البخاري (١٩٣٥) و(١٩٤٥)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٠) و(١٢٢) و(١٢٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ حَقِّ الزَّوجِ على زوجتِه، وعدمُ جوازِ امتناعِها عَنْ إجابةِ حاجتِه الشرعيَّةِ، وأنَّ ذلك كبيرةٌ، وأنَّه يُوجِبُ سَخَطَ الله عليها، ولهذا لعنتها الملائِكةُ، وفيه تحذيرٌ مِنْ منعِ الحقوقِ في الأبدانِ والأموالِ، وأنَّه مِنْ أسبابِ سَخَطِ اللهِ تَعالى، إلَّا أنْ يتغمَّدَ اللهُ فاعلَ ذلك بعفوه.

٢- التَّأْكيدُ على كلِّ مَا مِنْ شأنه حِفْظُ الفُروجِ مِنَ الوقوعِ في الحَرامِ، بِقَضاءِ الوطورِ في الحلالِ.

٣- دعاءُ الملائكةِ على أهلِ المعصيَّةِ ما دَامُوا فيها، وقَبولُ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه ﷺ خَوَّف لللك.

٤ - جوازُ لعنِ العاصي المسلمِ، إذا كانَ على وجهِ الإرهابِ؛ لِئلا يُواقِعَ الفعلَ، فإذا واقعَه فإنّما يُدْعَى له بالتّوبةِ والهدايةِ.

٥ - فيه دليلٌ لما ذهبَ إليه أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ وسَلفُ الأمَّةِ مِنْ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ في السماءِ].

٢٨٢ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَيضًا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ لاَمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهذا لفظ البخاري. [البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (٢٦٦) (٨٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبِ
 مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.

٢- تحريمُ صومِ المرأةِ تَطوُّعًا، إذا كانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا؛ أَيْ حَاضِرًا مُقِيمًا فِي البَلَدِ، إلَّا بإذنِ الزوج، وأنَّ له الحقَّ في منعِها مِنْ صَومِ النَّفْلِ لحاجتِه إليها.

٣- نَهِيُ الزَّوجةِ أَنْ تُدْخِلَ أَحَدًا بيتَ زوجِها، سواء كان رَجُلًا أو امرأةً إلَّا بإذنِهِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الرجل صاحبُ السلطان على بيته، وأنَّه يتحكَّمُ فيه.

٤ - حِرصُ الإسلامِ على الآدابِ التي تحفظُ العلاقاتِ الأسريَّةَ بينَ الزوجينِ، ومنعِ كلِّ مَا مِنْ شأنِه أنْ يُوجِدَ سُوءَ الظنِّ ويَبعثُ الغَيرة].

٣٨٣ وَعَنِ ابن عمر رَضَيَّكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كلكم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَاللَّرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدهِ، عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَاللَّرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٨٢٩) . (٢٠٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَسؤولٌ عَمَّنْ تَحْتَ يَدِه مِنْ آدَميٍّ وغَيرِه.

٢- وُجوبُ القيامِ بِحَقِّ الرَّعيَّةِ وإرْشادِهِم لَصِالِحِهم الدِّينيَّةِ والدُّنْيَويَّةِ، ورَدْعِهِم عَا يَضُرُّهم في دينِهم ودُنْياهُم.

٣- عُمومٌ مَعنى المسئوليةِ والأمَانَةِ في الإسلام، وعِظَمُ أَمْرِهما].

٢٨٤ - وَعَنْ أَبِي علي طَلْق بن علي رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ رَوْجَتُهُ لَخَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور». رواه الترمذي والنسائي، وقالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١١٦٠)، والنسائي في الكبرى (٨٩٧١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٣٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«التَّنُور»: الذي يخبز فيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وتقديمُ طاعَتِه على مَشاغِلها الأخرَى.

٢- التَّأكيدُ على كلِّ مَا مِنْ شَأنِه حِفْظُ الفُروجِ مِنَ الوقوعِ في الحَرامِ، بِقَضاءِ الوترِ في الحلالِ].

٢٨٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَ اللَّهُ عَنِ النّبيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي لأَمَرْتُ المَرأَة أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٩٣٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا»: أي: سجود تحية، وليس سجود عبادة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ حَقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، والإشارةُ إلى الحثِّ على عدَمِ عِصيانِه.

٢- أنَّ السُّجودَ مِنْ أعظمِ أنواعِ التَّعظيمِ، وأنَّه لا يجوزُ لمخلوقٍ، وفيه غايةُ المبالغةِ لوجوبِ طاعةِ المرأةِ لزوجِها].

٢٨٦ – وَعَنْ أَمْ سَلَمَة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (١١٦١)، وضعَّفه الألبانيُّ في صحيح وضعيف سنن الترمذي (١١٦١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - دليلٌ على تعظيم حقّ الزوجِ على المرأةِ، وأنَّ قيامَها بحقِّه مِنْ أسبابِ دُخولِها الجنَّةَ؟
 لمراعاتِها حقَّ اللهِ وحقَّ عبادِه.

٢ - فيه إرشادٌ لكلِّ امرأةٍ مؤمنةٍ بالله واليومِ الآخرِ إلى أنْ تجتهدَ في تحصيلِ رضا زوجِها وطاعتِه فيها لا حُرمةَ فيه ولا مَعصيةَ، والصبرِ على ذلك].

٧٨٧ - وَعَنْ معاذ بن جبل رَخَوَلِكُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي اللَّذُنِيا إللَّهُ قَالَ: «لَا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي اللَّذُنِيا إللَّهُ قَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤذِيهِ قَاتَلكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إللَّا قَالَتْ رَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤذِيهِ قَاتَلكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إللَّا قَالَتْ مَذِي، وَقَالَ: «حديث حسن». [الترمذي (١١٧٤)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧١٩٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«دَخِيلٌ»: الدخيل: الضيف والنزيل].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّرهيبُ الشَّديدُ مِنْ إيذاءِ الزَّوجةِ لزَوْجها، وحثُّ المرأةِ على أن تَسعَى فيها يُرضِي زوجَها، وتجنُّب ما يُسخِطُه لتفوزَ بالجَنَّةِ.

٢- غَيرةُ الحُورِ العِينِ على أزْواجِهِنَ في الدُّنْيَا، وفيه دَلالةٌ على أنَّ المَلاَ الأعلى يَطَّلِعونَ على أعلى الدُّنْيَا].

٢٨٨ - وَعَنْ أَسَامَة بِن زِيد رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٦،٥)، ومسلم (٢٧٤٠) (٩٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّه يَنبغِي سدُّ كلِّ طريقٍ يُوجِبُ الفتنةَ بالمرأةِ.

٢- في الحديثِ تحذيرٌ للرجالِ والنِّساءِ معًا؛ للرجالِ بالأُخذِ بأسبابِ العَفَافِ وسدِّ أبوابِ الفتنةِ مِنَ الاختلاطِ وغيرِه؛ كالنَّظرِ والكلامِ والخلوةِ، وللنِّساءِ بالتَّسَتُّرِ والحِشْمَةِ والبُعدِ عَن الخضوعِ بالكلامِ].



# ٣٦- باب النفقة عَلَى العيال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَؤُودِ لَهُ رِزَقُهُنَ قَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِّن سَعَتِهِ مِّن فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنَفِقُ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾ [الطلاق:٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ: ٣٩].

٢٨٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا اللهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا اللهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُها أَجْرًا اللهِ عَلَى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، رواه مسلم. [مسلم (٩٩٥) (٣٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعدُّدُ أبوابِ النَّفقةِ والخَيرِ، وتَفاوتُ الأَجرِ فيها، وما يَنبَغي تَقديمُه مِنها على غيرِه عندَ عَدمِ استِطاعةِ الوَفاءِ بِالجَميعِ، وفضيلةُ الإنفاقِ على الأهْلِ، وتقدُّمُه على غيرِه من الصَّدقاتِ؛
 لأنَّه صدقةٌ وصلةُ رَحِم.

٢ - أَنَّ النَّفَقَةَ على الأَهْل وَاجِبَةٌ، وفيه دليلٌ على أنَّ النَّفقةَ الواجَبةَ أَعْظمُ أَجْرًا مِنَ المَنْدُوبَةِ].

• ٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي عبد الله، ويُقالُ لَهُ: أَبو عبد الرَّحن ثَوبَان بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَى سَبيلِ اللهِ» رواه مسلم. [مسلم (٩٩٤) (٣٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضِيلةُ الإنْفاقِ على الأهْلِ والعِيالِ، وأنَّه أشرفُ أنْواعِ النَّفَقةِ؛ لذا قدَّمَه في الذِّكْرِ.

٢- أنَّ النَّفقة عَلى الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ مِنْ أعظمِ النَّفقاتِ، مِثلَ إِعدادِ الأَدواتِ والدوابِّ التي تُركبُ أو يُحمَلُ عَليها في الجهادِ وفي الطَّاعَةِ، وعلى الأصحابِ الذين يَجْتمِعُونَ على الجهادِ والطاعةِ].

٢٩١ – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِي أَجِرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيٍّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ثبوتُ الأجرِ على نَفقةِ العِيالِ وغيرهِم، ولو كانَ ذلكَ لازِمًا بالطَّبع].

٢٩٢ – وَعَنْ سعد بن أَبِي وقاص رَضَالِللهُ عَنْهُ فِي حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب في باب النِّيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّالِيَّهُ، قَالَ لَهُ: «وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امرأتِك » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٩٣- وَعَنْ أَبِي مسعود البدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِ عَلِيْقٍ، قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢) (٤٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النَّفقةَ على الأهْلِ وإنْ كانَتْ واجبةً فهي له صَدقةٌ إذا احتسَبَها.

٢- ضَرورةُ اسْتِحضَارِ النِيَّةِ الصَّالحةِ فيها جَرى مع النَّاسِ على وَجْهِ العادةِ كي يَنقلِبَ إلى عِبادَةٍ].

٢٩٤ – وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنَاهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِلْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِنَّمَا أَنْ يُحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». [مسلم (٩٩٦) (٤٠)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦)، وما يستفاد منه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ إِثْمِ مَنْ مَنعَ نفقةَ زوجتِه أو وَلدِه، أو غَيرِهم مِمَّنْ تَلزمُه نَفقتُهم، وكَذلك دَوابُّه].

٧٩٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّ اللَّهَ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزَلَانِ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِكًا تَلَفًا (١٠١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠) (٥٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحضُّ على الإنْفاقِ في الوَاجباتِ، كالنَّفقةِ على الأهْلِ وصِلةِ الرَحمِ، والإنْفاقِ في الطَّاعاتِ ومَكارمِ الأُخلاقِ، وعلى العِيالِ والضِيفَانِ والصَّدقاتِ ونحوِ ذلك، وذمُّ الإمْساكِ عَنْ هَذا، وفيه أنَّ المُمسكَ عَنِ الواجِبَاتِ يَستحقُّ تلفَ مالِه.

٢- دليلٌ على حصولِ الدُّعَاءِ مِنَ الملائكةِ لأهْلِ الطَّاعَةِ، ودُعائِهم على أهْلِ المعْصِيَّة].

٢٩٦ - وعنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اليَّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ» رواه البخاري. [البخاري (١٤٢٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَشُّ على مَعَالي الأمُورِ، وتركِ دَنِيئِها، واللهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأمُـورِ، وفيه ذمُّ المسألـةِ وعَيبُها.

٢- وجوبُ البداءةِ بِمَنْ تلزمُه مَؤنَتُه، وأنَّ خَيرَ الصدقةِ ما كان بالفَاضلِ عَنْ كِفَايتِه،
 ومَنْ يَمُونَه.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين (٣/ ٤٠٢): «والتلف نوعان: تلف حسيٌّ، وتلف معنويٌّ. التلف الحسيُّ: أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك. التلف المعنويُّ: أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته».

٣- أنَّ النفقة على الأهلِ أفضلُ مِنَ الصَّدَقةِ، لأنَّ الصدقة تطوعُ، والنَّفقة على الأهلِ فريضةٌ.

٤ - الحثُّ على التَّعفُّفِ عَنِ المسْألةِ، والاسْتغناءِ عَنِ النَّاسِ، والتوكُّلِ على اللهِ، وانتظارِ رزقِ الله، والصَّبرِ على ضِيقِ العَيشِ وغيرِه مِنْ مَكارِهِ الدُّنْيَا].



# ٣٧- باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيِّد

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى ثَنْفِقُواْ مِمَّا ثَمِّبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

٧٩٧ - عَنْ أَنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَبُّو طَلْحَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَكْثَرَ الأَنْصَار بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرَحَاءَ، وَكَانتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَذْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَخ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨) (٤٢)].

قولُه ﷺ: «مالٌ رابحٌ»، رُوِيَ في الصحيحين «رابحٌ» و «رايحٌ» بالباء الموحدة وبالياءِ المثناةِ، أي: رايح عَلَيْكَ نفعه، وَ «بَيرَ حَاءُ»: حديقة نخلِ، وروي بكسرِ الباءِ وَفتحِها.

# [شرح غريب المفردات:

«بَيْرَ حَاء»: اسمُ بستانٍ كان لأبي طلحةَ. «أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا»: أطلب مثوبتها الآجلة الأخرويَّة الباقية من الله عَنْهَجَلَّ. «بَخٍ»: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتُكرَّرُ للمبالغة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- فيه مشاورةُ أهلِ العلمِ والفضلِ في كيفيَّةِ الصَّدقات ووجوه الطَّاعات وغيرها.

٢- فَضلُ أبي طلحةَ الأنصارِي رَضَالِتَهُ عَنْهُ، وصدقُه مع اللهِ عَنَّوَجَلَ، وجودُ نَفسِه، وفيه إرشادٌ للمرءِ أنْ يكونَ ذا همَّةٍ عالية، وأنْ يُنفِقَ مِنْ أطيبِ مالِه، وممَّا يحبُّ مِنْ مالِه، واستحبابُ ذلك.

٣- أنَّ الرَّجلَ الصَّالحَ قدْ يُضافُ إليه حبُّ المالِ، وقد يُضِيفُه هو إلى نفسِه، وليسَ في ذلك نقيصةٌ عليه، إذا كانَ ذلك مِنْ وَجْهِ حِلِّهِ وما أباحَ اللهُ منه.

٤ - إباحةُ الشُّربِ مِنْ ماءِ الصَّديقِ بغيرِ إذنِه، وكذا الأكلُ مِنْ ثمارِه وطعامِه إذا عَلِمِ أنَّ نَفْسَ صاحبِه تَطيبُ به لتفاهتِه ويسرِ مؤنتِه ولما بينهما مِنَ المودَّةِ.

٥- فَضُلُ الصَّدَقَةِ على الأقاربِ؛ إذْ فيها أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ؛ ولأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أشارَ بذلكَ على أبي طلحةَ، ولا يَختارُ له إلَّا الأفْضَلَ].



٣٨- باب وجوب أمره أهلَه وأولادَه المميزينَ وسائرَ مَنْ في رعيَّته بطاعة الله تعالى، ومنعِهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمُرُ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم:٦].

٢٩٨ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخذَ الحسنُ بنُ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا تَمْرَةً مِنْ تَمُر الصَّدَقَةِ وَخَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَمْ كَمْ الرّمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ!؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «أَنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». [البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩) (١٦١)].

وقوله: «كَخْ كَخْ» يقال: بإسكان الخاء، ويقال: بكسرها مَعَ التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عَنِ المستقذراتِ، وكان الحسن رَضَالِلَهُ عَنْهُ صبِيًّا.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - على الإنسانِ أَنْ يُؤدِّبَ أولادَه ويَمنعَهم عَنْ فِعلِ المُحرَّمِ، كَما يَجِبُ عليه أَنْ يُؤدِّبَهُم على فعلِ الواجبِ، وفيه دليلٌ على أَنَّ منعَ الصَّبي عَمَّا يَحُرُمُ عليه إنَّمَا هو على المُكَلَّفِ.

٢- تحريمُ الصَّدَقَةِ على النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ و آلِ بيتِه].

٢٩٩ - وَعَنْ أَبِي حفص عمر بن أَبِي سلمة عبد الله بن عبد الأسدِ ربيبِ رَسُولِ الله ﷺ:
 قَالَ: كُنْتُ عَلَامًا فِي حِجْر رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ:
 «يَا غُلامُ، سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينكَ، وَكُلْ مِمَّ يَلِيكَ» فَهَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) (٢٠٨)]. «وَتَطِيشُ»: تدور في نواحِي الصَّحْفَة.

# [شرح غريب المفردات:

«في حِجْرِ رسولِ اللهِ ﷺ»: أي: في تربيَّته. «تَطِيشُ»: تتحرَّكُ ولا تقتصر على موضع واحد. «الصَّحْفَةُ»: إناء أكبر مِنَ القصعة تُشْبِعُ خمسةً. «طِعْمَتِي»: صفةُ أكلي].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكُّدُ التَّسميةِ قبلَ الأكلِ للأمرِ بها، ويُقاسُ عليه الشربُ.

٢- وجوبُ الأكْل باليَمينِ للأمْرِ به.

٣- الحثُّ على الأكلِ مما يلي المرءَ، وفيه مراعاةُ حُسْنِ العِشْرَةِ والْمُروءةِ للجليسِ.

٤ - حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ وتعليمِه، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يُؤدِّبَ أولادَه على كَيفيَّةِ الأكْلِ والشُّربِ وآدابِها، وعلى سائرِ مكارم الأخلاقِ ومحاسنِ العاداتِ].

٠٠٠- وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ وَعِيَّتِهِ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَتُفَقَّ عَلَيْهِ (۱).

٣٠١ - وَعَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جدِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فَمُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فَمُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فَا اللهِ اللهُ ﷺ فَي اللهَ اللهُ عَلَيْهِا وَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّ قُوا بَيْنَهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللهِ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّ قُوا بَيْنَهُمْ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَا أَبُوا لَاللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَا بَيْنَاءُ سَرْهُمْ أَلْبَانِي اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُا لَهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٠٢ - وَعَنْ أَبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بن معبدِ الجُهنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيِّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ» حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».. ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ». وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٨٦٧)]

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أهمِّيَّةُ الصَّلاةِ، وتخصيصُ النَّبيِّ ﷺ لها عَنْ سائرِ العباداتِ بأمْرِ الصِّغارِ بها.

٢- مَشْرُ وعيَّةُ تعليمِ وأمرِ الأولادِ، ذكورًا كانوا أم إناثًا بالصَّلاةِ إذا بَلَغُوا سَبعَ سِنينَ،
 وتَأديبِهم عليها إذا بلغوا عَشْرَ سِنين، بضرِ بهم ضربَ تأديبٍ لا يترتَّبُ عليه ضررٌ.

٣- فيه إرشادٌ للمربِّين إلى أهميَّةِ تدريبِ المتربَّيْنَ على عظائمِ الأمورِ ليسهلَ عليهم القيامُ
 بها فيها بعدُ.

٤ - وجوبُ التَّفريقِ بينَ الأبْناءَ في المضاجعِ إذا بلغوا عَشرًا حَذرًا مِنْ غَوائلِ الشَّهوةِ في
 هذه الِسنِّ].



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٨٣)، وما يستفاد منه.

# ٣٩- باب حق الجار والوصية به

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نَشَرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى القُربَى وَالْمَتَاخِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْمَارِ اللّهُ وَالصَّاحِدِ بِالْمَخْدِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَارِ فَمَا وَالْمَسَكِينِ وَالْمَارِ فَمَا السَّالِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء:٣٦].

٣٠٣ - وَعَنِ ابن عمر وعائشة رَضَالِلَهُ عَنَهُمَا، قَالاً: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١٤) و (٢٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٤) (١٤٠) و (٢٦٢٥)

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُ حقِّ الجارِ، وهو القَرِيبُ مِنَ الدَّارِ، قريبًا كان أو أجنبيًّا، مُسلمًا كان أو كافرًا، وذلك بالإحسانِ إليه، ورِعايةِ ذِمَّته، والقِيام بحقوقِه، ومُوَاساتِه في حاجتِه، والصَّبرِ على أذاه، والاهتمام بشأنه.

٢- أهميَّةُ غرسِ قيمِ حفظِ حقِّ الجوارِ لدى الأبناءِ لإخراجِ مجتمعٍ متآلفٍ متعاونٍ على البرِّ والتقوى].

٣٠٤ وَعَنْ أَبِي ذَر رَضِّ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأكثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ عَنْ أَبِي ذر، قَالَ: إِنَّ خَليلي ﷺ أَوْصَاني: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءها، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ». [مسلم (٢٦٢٥ م) (١٤٢) و(١٤٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَشُّ عَلَى تَعاهُدِ الجِيرانِ وَلو بالقَليلِ، لِمَا يَترتَّبُ عَلى ذلكَ مِنَ المَحبَّةِ والأُلفَةِ، ولِمَا يَحصُلُ بِه مِنَ المنفَعَةِ ودَفع المَفسدَةِ].

٣٠٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «واللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لَا يُؤْمِنُ!» فِيلَا: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية للسلم: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». [البخاري عقيب (٢٠١٦)، ومسلم (٤٦) للسلم: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». [البخاري عقيب (٢٠١٦)، ومسلم (٧٣)].

«البَوَائِقُ»: الغَوَائِلُ والشُّرُورُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوعيدُ الشديدُ لِمَنْ أخافَ جارَه أو خَادَعَه على أَهْلِه أو مَالِه.

٢- تحريمُ العدوانِ على الجارِ سواءً كانَ ذلك بالقولِ؛ مثل إَزْعَاجِه بالأصواتِ العاليةِ والمُزعِجَةِ، أو بالفعلِ؛ مثلُ إلقاءِ الكُناسَةِ حولَ بابِه والتضييقِ عليه عند مَداخلِ بابِه، وما أشبه ذلكَ مما يَضرُّه.

٣- جوازُ الحلفِ على الشيءِ لتَأكيدِه وتَعظيمِه.

٤- حِرصُ الإسلام على شيوع السِّلم الاجتماعِي].

٣٠٦- وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَشَاة» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

#### [شرح غريب المفردات:

«فِرْسِنَ شَاة»: عَظْمٌ قَليل اللَّحْم، وهو خُفُّ البَعير كالحَافر للدَّابة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على فعلِ المعروفِ بين الجيرانِ بكلِّ ما أَمْكَنَ مِنْ قليلِ الأشياءِ وكثيرِها، والتَّهادِي ولو باليسير؛ لأنَّ الكثيرَ قد لا يتيسَّرُ في كلِّ وقتٍ، وإذا تَواصَل اليسيرُ صار كثيرًا].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٤)، وما يستفاد منه.

٧٠٧ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يقُولُ أَبُو هريرة: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ! وَاللهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ثُمَّ يقُولُ أَبُو هريرة: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ! وَاللهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) (١٣٦)]. رُوِيَ «خَشَبَهُ» بالإضافة وَالجمع. وَرُويَ «خَشَبَهُ» بالإضافة وَالجمع. وَرُويَ «خَشَبَهُ» بالتنوين عَلَى الإفرادِ. وقوله: مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ: يَعْنِي عَنْ هذِهِ السُّنَّة.

# [شرح غريب المفردات:

«يَغْرِزُ»: أي: يُثَبِّتُ. «أكْتَافِكُمْ»: أي: لأصدعنَّ بهذه السُّنَّة بينكم، حتى ولو أعرْضتم عنها تقريعًا لكم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ مراعاةِ حقوقِ الجيرانِ، والنَّهيُ عَن المُشَاحَنَةِ بينَ الجِيرانِ، ونَدبُهم إلى التسامحِ فيها ينفعُ الجارَ، مِنْ وَضع خَشبِ وإجراءِ ماءٍ، ونحوِ ذلك مما يَنفعُ الجارَ، ولا يضرُّ بالمالكِ.

٢- أنَّ حقوقَ الارتفاقِ مكفولةٌ بينَ المؤمنينَ كافَّةً.

٤ - شِدَّةُ حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ على إنفاذِ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْةً].

٣٠٨ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٣٦)، ومسلم (٤٧) (٧٥)].

٣٠٩- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ رَضَيَلِكُهَءَنُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ» رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. [البخاري (٢٠١٩)، ومسلم (٤٨) (٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أثرِ الإيهانِ الحقيقيِ في تقويَّةِ أواصرِ المحبَّةِ بين المسلمين، والتلازمِ بينه وبينَ الإحْسَانِ للخَلقِ.

٢- حِرصُ الإسلامِ على تقويَّةِ أسبابِ الأُلفةِ والمحبَّةِ بين المسلمين، وقطعِ أسبابِ الفُرقةِ والبغضاءِ بينهم.

٣- خطورةُ الكلمةِ، وأثرُها الخطيرُ على الفردِ والمجتمعِ، وفيه تحذيرٌ لِمَنْ يُطْلِقُ لسانَه في الخوضِ في إخوانِه المسلمينَ خاصَّةً إذا كانوا مِنْ أهلِ العلم والدَّعوةِ.

٤- وجوبُ إكرامِ الجارِ، ووجوبُ إكرامِ الضيفِ بإحسانِ استقبالِه والبِشْرِ والسُّرورِ في وجهِه، وبيانُ أنَّ هذه الخِصَالَ مِنْ شُعَبِ الإيهانِ، وفيه دليلٌ على دُخولِ الأعْمَالِ في الإيهانِ].

٣١٠ وَعَنْ عائشة رَضَالَكُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي جارَيْنِ، فإلى أَيِّمَا أُهْدِي؟
 قَالَ: «إِلَى أَقْرَبْهَا مِنكِ بَابًا» رواه البخاري. [البخاري (٢٢٥٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ على أنَّ الجيرانَ يتفاوتونَ في الحقوقِ والإحسانِ بالقُربِ والبُعْدِ، والإرشادُ
 إلى تقديم الأقربِ مِنَ الجيرانِ بابًا على الأبعدِ منهم.

٢- فيه إشارةٌ إلى انتشارِ ثقافةِ التهادي بينَ الجيرانِ لدى السَّلفِ، وفيه إرشادٌ إلى العنايةِ بإحياء هذا الخُلق، وأثرِه المجتمعيِّ البنَّاء في تقويَّة الصِّلاتِ والمواساةِ بين الجيرانِ وإشاعةِ المحبَّةِ بينهم].

٣١١ - وَعَنْ عبدِ الله بن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (١٩٤٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (١١٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في إحسانِ المعاملةِ مع الأصْحابِ والجِيرانِ، وبَيانُ أَنَّ خَيرَ النَّاسِ لأصْحابِه وجِيرانِه مِنْ أفضلِ النَّاسِ عندَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وفيه تسليَّةُ لكلِّ مَنْ يُعَامِلُه صَاحبُه أو جَارُه بها لا يُحبُّ، مع إحسانِه هو إليه.

٢- إرشادُ المسلمِ إلى ما يَحصلُ به الثوابُ الكبيرُ والخيريَّةُ عِندَ اللهِ عَزَّفَكِلَ بالإحسانِ إلى الأصحاب والجيرانِ].



# ٠ ٤ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام

قال الله تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ مُشَيِّكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَكَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُسَادِينِ وَالْمُسَادِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمِسْدِينِ وَالْمِسْدِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُسْدِينَاءِ وَالْمُسْدِينِ وَالْمُسْد

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء:١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ [العنكبوت:٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ [العنكبوت:٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَننًا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلُو اللّهِ عَمْدَ وَقُل لَهُمَا فَوْلًا كُورِيمًا اللّهُ وَالْحَيْمَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَقُل رَبِّ الرّحْمَةُ مَا كَا رَبّيانِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٢-٢٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ الْإِنسَانَ بُولِلِدَيْهِ ﴾ [الإسراء:٢٢-٢٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ الْإِنسَانَ

٣١٢ - وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سألتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سبيلِ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٨٥) (١٣٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ أفضلَ عباداتِ البدنِ بعدَ الشهادتينِ هي الصلاةُ في وقتِها، وأنَّ البدارَ إليها في أولِ أوقاتِها، أفضلُ مِنَ التَّرَاخِي فيها.

٢- فضلُ برِّ الوالدينِ بطاعتها، وإظهار الحبِّ والاحترامِ لها، ومساعدتِها، والإحسانِ اليها بالقولِ والفعل والمالِ.

٣- أنَّ الجهادَ في سبيلِ الله مِنْ أفضلِ الأعمالِ وأحبِّها إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٤- إثباتُ صفةِ المحبَّة للهِ تَعالى، إثباتًا يَليقُ بجلالِه، وأنَّ الأعمالَ تَفضلُ عَنْ غيرِها مِنْ أجلِ محبَّةِ اللهِ لها، وفيه أنَّ الأعمالَ تتفاضلُ باختلافِ الأحوالِ، وبحسبِ العاملِ، وبحسبِ تقريبها مِنَ اللهِ تَعالى، ونفعِها، ومصلحتِها.

٥- حِرصُ الصَّحابَةِ رَضَالِللهُ عَنَاهُمَ على السؤالِ والتعلُّمِ ومعرفةِ أحبِّ الأعمالِ إلى اللهِ تَعالى].

٣١٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٥١٠) (٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَعظيمُ حقِّ الوالدِ، وأنَّ الولدَ مَهْمَا فَعلَ مِنَ البرِّ لا يُكَافئِهُ إلَّا بِعْتْقِه].

٣١٤ وعنه أيضًا رَضَالِتُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

[البخاري (٩٨٧) و(٩٨٨)، ومسلم (٤٥٥٢) (١٦)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٠٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال القاضي عياض: «صلة الله لعباده: لطفه بهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم، أو صلتهم بأهل ملكوته وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته» الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، السيوطي (٥٠٢/٥).

## [شرح غريب المفردات:

«العَائِذ»: المستعيذ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ وجوبِ صلةِ الرَّحِمِ في الجملة، وتعظيمُ شأنها، وفضيلةُ واصلِها، وتحريمُ قَطْعها، وما يترتَّبُ على قَطعِها والتَّفريطِ في حقوقِها مِنَ الإثمِ العظيمِ.

٢- اهتمامُ الإسلامِ بشدِّ أواصرِ التواصلِ بينَ الأرحامِ].

٣١٦ - وعنه رَضِّ اَللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جاء رجلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: «أُمُّكَ»،

وفي رواية: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقَّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَمُّكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُنكَ، ثُمَّ أَمُّكَ، ثُمَّ أَمُنكَ أَمُ أَمْ أَمُنكَ أَلَهُ أَمْنَ أَمُّ أَمُّكَ أَلَاكً أَمْنَاكَ أَلَا أُمُّكَ أَمُّ أَمُّكَ أَمُّمَ أَمُنكَ أَمُّ أَمُّكُ أَمُّ أَمُّلًا أَمْنَاكَ أُمُنكَ أَمُّ أَمْنَاكَ أَمْنَاكَ أَمُ أَمْنَاكَ أَمْنَاكَ أَمُنكَ أَمُ أَمْنكَ أَمُ أَمْنكَ أَمُ أَمْنَاكَ أَمْنَاكَ أَمْنكَ أَمْنَاكُ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمُنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكُ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكَ أَمْنكُ أَمْنكُ أَمْنكَ أَمْنكُ أَمْنُ أَمْنكُ أَمْن أَمْنكُ أَمْنكُ أَمْنكُ أَمْنُونُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنكُ أَمْنُ أَمْنكُ أَمْن أَمْنكُ أَمْنكُ أَمْ

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصُّحبةِ. وقوله: «ثُمَّ أباك» هكذا هُوَ منصوب بفعلٍ محذوفٍ، أي: ثُمَّ بُرَّ أباكَ. وفي رواية: «ثُمَّ أبوك»، وهذا واضح.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- تأكيدُ عِظَم حقِّ الأمِّ، وتقدُّمُه على حقِّ الأبِ؛ فهي محلُّ البِرِّ والإكرامِ، وهي رمزُ التَّضحيَّة والفِداءِ والطُّهْرِ والنَّقاءِ، وهي الأصلُ الَّذي يَشرفُ به الولَدُ، وأحَقُّ النَّاسِ بصُحبتِه، ويَليها الأبُ في حقِّ البرِّ والصُّحبةِ].

٣١٧ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: «رَغِمَ أَنفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أَحَدهُما أَوْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٥١) (٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«رَغِمَ أَنْفُ»: أي: لُصِقَ أَنْفُه بِالرَّعَامِ وهو التُّرابُ المختلِطُ بِالرَّملِ؛ والمرادُبه: الذُّلُّ والخزيُّ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على برِّ الوالدينِ وعِظَمِ ثَوابِه، وأنَّ بِرَّهُما عندَ كبرِهما وضَعفِهما بالخِدمةِ أو النَّفقةِ أو عيرِ ذلك سببٌ لدخولِ الجنَّةِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لكلِّ مَنْ قَصَّرَ في بِرِّ والدَيْه عندَ كِبرِهما، أنْ يَنالَه الذلُّ والخزيُ والصَّغارُ].

٣١٨ وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رجلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي قَرابةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ اللَّه، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٥٨) رُكِنَا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٥٨)].

«وَتُسِفُّهُمْ» بضم التاء وكسرِ السين المهملة وتشديد الفاء، «وَالمَلُّ» بفتح الميم، وتشديد اللام: وَهُوَ الرَّمادُ الحَارُّ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارَّ، وَهُوَ تَشبِيهٌ لِمَا يَلْحَقَهُمْ من الإثم بما يلحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلْمِ، وَلَا شَيءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنِ إلَيهم، لكِنْ يَنَالُهُمْ إثمٌ عَظيمٌ بتقصيرِهم في حَقِّه، وَإِذْ خَالِهِمُ الأَذَى عَلَيهِ، وَاللهُ أعلم.

## [شرح غريب المفردات:

«الطَهِيرُ»: المُعِينُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على صلةِ الأرحامِ ابتداءً، وأنَّ ذلك هو الأولَى والأَفْضَلُ مِنْ أَنْ يكونَ عَنْ طريقِ المقابلةِ.

٢- فضلُ مقابلةِ إساءةِ الأقاربِ والأرحامِ وقطيعتِهم بالإحسانِ إليهم وصلتِهم، وأنَّ هذه الخصالَ هي سببُ إعانةِ هذا الواصلِ وتأييدِه وتَوفيقِه، وتسديدِه، ونَصرِه عليهم].

٣١٩ – وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، ويُنْسأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧) (٢١)].

ومعنى «يُنْسألَهُ في أثروه»، أي: يُؤخَّر لَهُ في أجلِهِ وعمرِهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ صلةِ الرَّحِمِ، وأنَّها تزيدُ في الرِّرْقِ والعُمْرِ بالتوفيقِ والبركةِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ جردَ طولِ العُمُرِ ليس خيرًا للإنسانِ إلَّا إذا حَسُنَ عَمَلُه].

• ٣٢٠ وعنه، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِاللَّدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخل، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَاله إِلَيْهِ بَيْرَحاء، وَكَانَتْ مَسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب، فَلَيَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ، يقولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ عَنَى تُنفِقُوا مِمَا يَجُبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبٌ مَالِي إِلِيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِثَهَا صَدَقَةٌ لللهِ تَعَالَى، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله، حَيْثُ أَرَاكَ الله.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَخ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ! وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وسبق بيان ألفاظِهِ في باب الإنْفَاقِ عِمَّا يُحِبُّ (۱).

٣٢١ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قَالَ: أَقبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبيِّ الله ﷺ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى.

قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا. قَالَ: «فَتَبْتَغي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لَفْظُ مسلِم.

وفي رواية لَهُمَا: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأَذْنَهُ في الجِهَادِ، فقَالَ: «أَحَيُّ وَالِداكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفيهِمَا فَجَاهِدْ». [البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩) (٥) و(٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ على تقديم برِّ الوالدينِ على الهجرة، وعلى الجهادِ إنْ كانَ الجهادُ فَرضَ كفايةٍ لا فرضَ عينٍ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩٧)، وما يستفاد منه.

٣- قالَ النَّووِيُ: «وفيه حجَّةٌ لما قاله العلماءُ أنَّه لا يجوزُ الجهادُ إلَّا بإذنهما [أي الوالدين]
 إذا كانا مُسْلِمَينِ أو بإذنِ المُسلم منهماً (١٠)].

٣٢٢- وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافَى، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ وَرَحِمُهُ» رَحِمُهُ وَصَلَهَا» رواه البخاري. [البخاري (٩٩١٥)]. وَ«قَطَعَتْ» بِفَتح القَاف وَالطَّاء. وَ«رَحِمُهُ» مرفُوعٌ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على صلةِ الأرحامِ ابتداءً، وأنَّ ذلك هو الأولَى والأفْضَلُ مِنْ أنْ يكونَ عَنْ طريقِ
 المقابلةِ والمهاثلةِ، والإرشادُ إلى عدم المُعاملةِ بالمِثلِ، بلْ بالإحسانِ إلى المسيءِ والمُقصِّرِ.

٢- أنَّ الصِّلةَ إذا كانتْ نظيرَ مكافأةٍ مِنَ الطَّرَف الآخر لا تكونُ صِلةً كاملةً؛ لِأنَّها مِنْ
 باب تبادُلِ المنافع، وهذا عمَّا يستوي فيه الأقاربُ والأباعدُ].

٣٢٣ - وَعَنْ عائشة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي، وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي، قَطَعَهُ اللهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٩٨٩)، ومسلم (٢٥٥٥) (١٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ شأنِ الرَّحم ومنزلتُها عندَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٢- بيانُ وجوبِ صلةِ الرَّحِمِ في الجملة، وتعظيمُ شأنها، وفضيلةُ واصلِها، وتحريمُ قَطْعها، وما يترتَّبُ على قَطعِها والتَّفريطِ في حقوقِها من الإثم العظيم].

٣٢٤ - وَعَنْ أُمِّ المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث رَضَالِلَهُ عَنَهَا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ تَستَأذِنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِا فَلِيهِ، فَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ الله، أَنِّي أَعَتَفْتُ وَليدَتِي؟ النَّبِيَّ عَلَيْهِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٠٤).

## [شرح غريب المفردات:

«وَلِيدَة»: أَمَة مملوكة. «كان أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»: كان أكثرَ ثوابًا لَكِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ صِحَّةُ تصرُّفِ الزوجةِ مطلقًا في مالِها بغير إذنِ زوجِها.
- ٢- فَضِيلةً صِلةِ الأرْحام والإحْسانِ إلى الأقَاربِ وأنَّه أفْضلُ مِنَ العِتْقِ.
  - ٣- أهميَّةُ تفقُّدِ حاجةِ الأقربينَ والسعيِ في صِلتِهم والإحسانِ إليهم].

٣٢٥ - وَعَنْ أَسَهَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكُرِ الصَّدِيقِ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (٢٠٠٣) (٥٠)].

وَقَولُهَا: «رَاغِبَةٌ» أَيْ: طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْأَلُني شَيْئًا؛ قِيلَ: كَانَتْ أُمُّهَا مِن النَّسَبِ، وَقيل: مِن الرَّضَاعَةِ، وَالصحيحُ الأول.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جَوَازُ صِلَةِ القَرِيبِ الْمُشْرِكِ، وأنَّ الرَّحِمَ الكافرةَ تُوصَلُ من المالِ وِنحوِه كما تُوصَلُ المسلمةُ.

٢ - فيه إشارةٌ إلى وُجوبِ نَفَقةِ الأبِ الكَافرِ والأُمِّ الكافرةِ على ولدِهما وإن كانَ الولدُ مسلمًا.
 ٣ - تَحري أسماءَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا في أمْرِ دِينِها، وهو منهجٌ معتبرٌ لكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ قبل الإقدامِ على أي عمل].

٣٢٦- وَعَنْ زِينبِ الثقفيةِ امرأةِ عبدِ الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ وعنها، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُلِيِّكُنَّ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عبد الله بنِ مسعود، فقلتُ لَهُ: إِنَّكَ رَجُلُ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ، فَاسألهُ، فإنْ كَانَ ذلِكَ يُجُزِئُ عَنِي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ.

فَقَالَ عبدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنتِ، فَانْطَلَقتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ الله ﷺ حَاجَتُها، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ، فَخَرجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْرِي اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَدَخلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فسأله، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: امْرَأَةُ مِبِدِ الله، فَقَالَ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟»، قَالَ: امْرَأَةُ عبدِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) (٤٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- أهميَّةُ تربيَّةِ المجتمع المسلم خاصَّةُ النِّساء على الصدقةِ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ استيضاح المفتي عَنْ شخصِ المستفتي قبلَ الجوابِ على الفتوى.

٣- جوازُ الصَّدقةِ على الأولادِ والزوجةِ عند الحاجةِ، وكذا على الزوجِ، أما الزكاةُ؛ فظاهرُ الحديثِ يَدلُّ على جوازِ دفع المرأةِ زكاتَها إلى زوجِها.

٤ - أنَّ الصدقةَ على القريبِ إذا كان محتاجًا أفضلُ مِنَ الصَّدقةِ على البعيدِ].

٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَفِيانَ صَخَرَ بَنِ حَرِب رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي حَدَيثِهِ الطويل فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ: أَنَّ هَرَقْلَ أَنَّ هَرَقْلَ: أَنَّ عَلَى اللهَ وَحْدَهُ، هَرَقْلَ قَالَ لأَبِي سُفْيَانَ: فَهَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يقولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصَّدُقِ، والعَفَافِ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، واتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصَّدْقِ، والعَفَافِ، والعَفَافِ، والصَّلَةِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عنايةُ الرسُولِ ﷺ بالأمرِ بالتوحيدِ، والنَّهيِ عَن الشِّركِ، وعَنْ عوائدِ الجَاهليةِ المخالفةِ للشرعِ.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا الحديث (٥٦)، وما يستفاد منه.

٢- الأمرُ بالصَّلاةِ، والصَّدقةِ والعَفَافِ، وصِلةِ الأرحامِ، وفيه إشارةٌ إلى شمولِ دعوةِ الإسلام لحقوقِ الربِّ وحقوقِ العبادِ ومحاسنِ الأخلاقِ].

٣٢٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا القِيرَاطُ». وفي رواية: «سَتَفْتَحونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضُ يُسَمَّى فِيهَا القِيرِاطُ، فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» وفي رواية: «فإذا افْتَتَحْتُموها، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فإنَّ لهم ذمَّةً ورحمًا»، أَوْ قَالَ: «ذِمَّةً وصِهْرًا» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٤٣) (٢٢٦) و(٢٢٧)].

قَالَ العلماء: «الرَّحِمُ» الَّتِي لَهُمْ: كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ، «وَالصِّهْرُ»: كَوْن مَارية أُمِّ إِبْراهيمَ ابن رَسُول الله ﷺ مِنْهُمْ.

## [شرح غريب المفردات:

«القِيراطُ»: جزء مِنْ أجزاء الدينار، ومقياس مِنْ مقاييس الأرض. «الذَّمَةُ»: الحُرمة والحقُّ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ مصرَ وأهلِها، والوصيَّةُ بِهم.

٢- تعظيمُ الرسُولِ ﷺ لحق الذِّمَّةِ وصلةِ الرَّحِمِ؛ حيثُ يُوصِي ﷺ بحق قُطْرٍ بكاملِه في رَحِم امرأةٍ واحدةٍ.

٣- فيه علامةٌ مِنْ علاماتِ النُّبوَّةِ، لكونِ الصَّحابةِ فتحوا مصرَ بعدَ النَّبيِّ ﷺ].

٣٢٩ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نزلتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولَ الله عَيْلِيهٌ قُريْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، وَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤيِّ، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بِن كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هاشم، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هاشم، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني عبد المطلب، عَبْدِ مَنَاف، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيئًا، غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحًا سَابُلُهُ اللهِ شَيئًا، غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحًا سَابُلُهُ اللهِ إِبِلالِهَا» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٤) (٣٤٨)].

قوله ﷺ: «بِيلالِهَا» هُوَ بفتح الباء الثانيةِ وكسرِها، «وَالبِلالُ»: الماءُ. ومِعنى الحديث: سَأْصِلُهَا، شَبَّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - اجتهادُ النَّبِيِّ ﷺ في دعوةِ قومِه عامَّةً وقرابتِه خاصَّةً، وفيه دلالةٌ على البداءةِ بإنذارِ الأقربينَ عُمومًا وخصوصًا، والحرصُ على إنجائِهم مِنَ النَّار.

٢- الصلةُ الإيهانيةُ أعظمُ نفعًا مِنَ الصلةِ النَّسَبيَّةِ.

٣- مَنْ بطَّأَ به عملُهُ لم يُسرعْ به نسبُهُ، وإنَّما يُقَدِّسُ الإنسانَ عملُهُ.

٤ - حِرصُ النَّبيِّ ﷺ على صلةِ رحمِهِ المؤمنةِ وغيرِ المؤمنةِ].

٣٣٠ وَعَنْ أَبِي عبد الله عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ: «إِنَّ آل بَني فُكَان لَيْسُوا بِأُولِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظ للبخاري. [البخاري (٥٩٩٠)، ومسلم (٢١٥) (٣٦٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - انقطاعُ الولايةِ في الدِّين بينَ المسلمِ والكافرِ، ولو كان قَريبًا حميًا؛ فلا يُوالَى ولا يُناصَرُ لها هو عليه مِنَ الباطل، لكنْ له حقُّ الصلةِ.

٢ - الولايةُ في الدِّين لا تكونُ إلَّا للهِ عَزَّفَكِلَّ ولرسُولِه ﷺ وصالح المؤمنينَ].

٣٣١- وَعَنْ أَبِي أَيُوبِ خالد بن زيد الأنصاري رَعَوَالِلَهُ عَنُهُ: أَنَّ رَجلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «تَعْبُدُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُعِيدُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ، وتَصِلُ الرَّحمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٣) (١٤)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ مَنْ وحَّدَ اللهَ، وقامَ بأركانِ الإسلام، ووصلَ رَحِمَهُ دخلَ الجنَّـةَ.

٢- جوازُ تخصيصِ بعضِ الأعمالِ بالحض عليها بحسبِ حَالِ المخاطَبِ وافتقارِه للتنبيهِ عليها أكثرَ مما سواها؛ إمَّا لمشقَّتِها عليه، وإمَّا لتساهُلِه في أمرِها؛ كما خَصَّ السائلَ بحثِّه على صلةِ رحمِه؛ وكأنَّه كانَ لا يَصلُها.

٣- حِرصُ الشريعةِ على صلةِ الرحمِ والحثّ عليها يؤكّدُ عِظمَ منزلتِها وأثرِها على المجتمع المسلم].

٣٣٢- وَعَنْ سلمان بن عامر رَضَيَالِثَهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطرُ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فالمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكينِ صَدَقةٌ، وَعَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فالمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكينِ صَدَقةٌ، وعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٥٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٦٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على المبادرةِ بالفِطْرِ برُطَبات أو تَمَرات، فإنْ لم يجِدْ؛ فهاء.

٢- الصَّدقةُ على القَريبِ إذا كانَ مُحتاجًا أفضلُ مِنَ الصَّدقةِ على البَعيدِ].

٣٣٣ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِقْهَا، فَأَتَى عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ: «طَلِقْهَا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِقْهَا» لَقُهُ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِقْهَا» وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (١٣٨٥)، والترمذي رواه أَبُو داود والترمذي في الصحيحة (٩١٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - طاعةُ الوالِدَينِ في المَعْروفِ مِنْ أعظمِ الأعمالِ الصَّالحةِ، خصوصًا إذا كان الوالدان
 مِنْ أهل الفَضل والدِّراية والتَّزكِيَّة مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ].

٣٣٤ وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رجلًا أتاه، قَـالَ: إنَّ لِي امرأةً وإنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ، فَأْضِعْ

ذلِكَ البَابَ، أَو احْفَظْهُ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٩٠٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٩٠٠)]

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ – أنَّ أحسنَ ما يتُوسَلُ به إلى دُخولِ الجنَّةِ، وإلى وصولِ دَرجتِها العاليةِ مطاوعةُ الوالدِ ومراعاةُ جانبِه بالمعروفِ.

٢- تعظيمُ حقِّ الوالدِ، وأنَّ برَّه سَببٌ لدخولِ الجنَّةِ].

٣٣٥- وَعَنِ البراءِ بن عازب رَصَّالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [والترمذي (١٩٠٤)، ورواه البخاري (٢٦٩٩)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - منزلةُ الخالةِ وعِظَمُ حقِّها، وأنَّها تكى الأمَّ في الحضانةِ، فهي بمنزلتِها في الحُنُوِّ والشفقةِ.

٢- وجوبُ بِرِّ الخالةِ والإحسانِ إليها كما يُحسِنُ الرجلَ لأمَّه؛ لأنَّ الأمَّ والخالةَ بمنزلةِ
 واحدةٍ].

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ مِنْهَا حديث أصحاب الغار (۱)، وحديث جُرَيْج (۲) وقد سبقا، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختِصَارًا، وَمِنْ أَهُمُّهَا حديث عَمْرو بن عَبسَة رَضَيَّكُ عَنْهُ الطَّويلُ المُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلِ كَثيرةٍ مِنْ قَواعِدِ الإسلام وآدابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ عَمْرو بن عَبسَة رَضَيَّكُ عَنْهُ الطَّويلُ المُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلِ كَثيرةٍ مِنْ قَواعِدِ الإسلام وآدابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بتَكَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى في باب الرَّجَاءِ (۱)، قَالَ فِيهِ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ عَلَى النَّبيِّ بَعَكَة -يعني: في أوَّلِ النَّبُوَّةِ - فقلتُ لَهُ: هَا أَنْت؟ قَالَ: «أَرْسَلنِي اللهُ تَعَالَى»، فقلت: النَّبُوَّةِ - فقلتُ لَهُ: هَا أَنْت؟ قَالَ: «أَرْسَلنِي اللهُ تَعَالَى»، فقلت: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلنَي اللهُ تَعَالَى»، فقلت: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلَك؟ قَالَ: «أَرْسَلنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوثَانِ، وَأَنْ يُوحَدَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكَ بِهِ بَعِلَة اللهُ أَعْلَم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٥٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٤٣٨)، وما يستفاد منه.

# ١ ٤ - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن ثَفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَثَقَطِعُواْ أَرَحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَاَئِنَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٣-٢٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثُنَقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللهُ بِعِهَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَئِكَ هَمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَمُمْ اللَّهَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثُنَقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِعِهَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَئِكَ هَمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَمُمْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا يَعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَانًا إِمَا يَبْلُغَنَّ مِسْوَهُ ٱللّهَ اللّهُ اللّهُ مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُلُ لَمُّهُمَا أَنِ وَلا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللّهُ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُلُ لَمُّهُمَا أَنِّ وَلا نَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَويما اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ مَا حَدُلُهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

٣٣٦- وَعَنْ أَبِي بَكرة نُفَيع بن الحارث رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: «أَلا أُنبَنُكُمْ بِأَكْبُرُ اللهُ عَلَيْهِ: «أَلا أُنبَنُكُمْ بِأَكْبُرِ الكَبَائِرِ؟» -ثلاثًا- قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٦٥٤)، ومسلم (٨٧) (١٤٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ أنَّ الذنوبَ تنقسمُ إلى كبائرَ وصغائرَ، وأنَّ الكبائرَ بعضَها أشدُّ مِن بَعضٍ.
  - ٢ أنَّ أكبرَ الكبائر وأعظمَها الإشراكُ باللهِ.
- ٣- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنْ عقوقِ الوالدينِ، وبيانُ عِظَم حَقِّها؛ إذْ قَرَنَ اللهُ حقَّها بحقِّه تعالى.
- ٤ أنَّ شهادةَ الزورِ مِنْ أكبرِ الكبائرِ، وإنَّما عَظَّمَ النَّبيُّ ﷺ أمرَها لكثرةِ الوقوعِ فيها وعدم اهتمام النَّاسِ بها؛ فجلسَ بعدَ أنْ كان مُتَّكِئًا؛ ليُري النَّاسَ أنَّ أمرَها عظيمٌ وخطيرٌ.
  - ٥ كَمَالُ نُصِحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لأَمَّتِه وشفقتِه عليها، وحُسْنِ تَعليمِه عَلَيْهِ.
- ٦- ما كانَ عليه الصحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِنْ كَثرةِ الأدبِ معه ﷺ والمحبَّةِ له والشَّفَقةِ عليه؛
   لذا تَمَنَّوا سُكوتَه ﷺ؛ شَفقةً عليه وكراهيةً لها يُزعجُه ويُغْضِبُه.
  - ٧- حاجةُ المعلِّمِ والمربِّي إلى تكرارِ الكلامِ- أحيانًا- للتأكيدِ على أهميَّتِه].

٣٣٧ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» رواه البخاري. [البخاري (٦٦٧٥)]. «اليمين الغَموس»: التي يحلفُها كاذبًا عامدًا، سُمِّيَتْ غَموسًا؛ لأنَّهَا تَغْمِسُ الحالِفَ في الإثم.

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ أنَّ أكبرَ الكبائرِ وأعظمَها الإشراكُ باللهِ.
- ٢- التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ مِنْ عُقوقِ الوالدينِ، وبيانُ عِظَمِ حَقِّهما، إذْ قَرنَ حَقَّهما بحقِّ اللهِ
   تَعالى.
- ٣- بيانُ أنَّ قتلَ النَّفسِ بغيرِ حقٍّ مِنْ أكبرِ الكبائرِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لأمرِ التساهلِ في الدماءِ المعصُومةِ.
- ٤- التَّحذِيرُ الشَّدِيدُ مِنَ اليَمينِ الغَموسِ، وهيَ أَنْ يَحلِفَ الرَّجلُ على الشَّيءِ وهو يَعلمُ أَنَّه كاذَبُ؛ ليُرضِيَ بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالًا، وهي أعظمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ، وجمهورُ العلماءِ لا يرى فيها الكفَّارة].

٣٣٨ وعنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيهِ!»، قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاه، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاه، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ!»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ؟! قَالَ: «يَسُبُّ أَبَّا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ». [البخاري (٩٧٣)، الرَّجُلُ وَالِدَيهِ؟! قَالَ: «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَباهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ». [البخاري (٩٧٥)، ومسلم (٩٠) (٩٤)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

 ١ - عِظمُ إثْمِ شَتمِ الوالدينِ، وشدَّةُ استهجانِ الصحابةِ رَضَالِيَّكَ عَاهُمُ له، وعَدمُ تَصوُّرِهم لوقوعِه. ٢- تَحريمُ التَّسبُّبِ إلى أذيَّة الوالدينِ وشَتمِهما. قال النووي: فيه دليلٌ على أنَّ مَنْ تَسبَّبَ
 في شيءٍ جازَ أنْ يُنْسَبَ إليه ذلكَ الشيءُ.

٣- قالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا الحديثُ أصلٌ في سدِّ الذرائعِ، ويُؤخَذُ منه أَنَّه إنْ آلَ أمرُه إلى
 مُحرَّم حَرُمَ عليه الفعلُ وإنْ لمْ يَقصدْ المُحرَّمَ].

٣٣٩ وَعَنْ أَبِي محمد جبيرِ بن مطعم رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ». قَالَ سفيان في روايته: يَعْنِي: قَاطِع رَحِم. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) (١٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»: قال النوويُّ وغيره: يُحمل تارةً على مَنْ يستحلُّ القطيعة، وأخرى على أنْ لا يدخلَها مع السابقين].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوعيدُ الشديدُ لِمَنْ قطعَ رَحِمَه، وبيانُ ما قدْ يترتَّبُ على قَطعِها مِنَ الحرمانِ مِنْ دخولِ الجُنَّة مَعَ السَّابِقِينَ].

• ٣٤٠ وَعَنْ أَبِي عيسى المغيرة بن شعبة رَضَّالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وهاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وكرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَلَامَّعَةَ اللَّوَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣) (١٢)].

قوله: «مَنْعًا» مَعنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَب عَلَيهِ، وَ «هَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ «وَأَد البَنَاتِ» مَعنَاهُ: دَفنُهُنَّ فِي الْحَيَاةِ، وَ «قيلَ وَقالَ» مَعْنَاهُ: الحَديث بكُلِّ مَا يَسمَعُهُ، فيتُولُ: قِيلَ كَذَا، وقَالَ فَلانٌ كَذَا مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ، وَلا يَظُنُّهَا، وَكَفَى بالمرْءِ كذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ. وَ «إضاعَة المَاكَ»: تَبذِيرُهُ وَصَرفُهُ فِي غَيْرِ الوُجُوهِ المَأذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِ وَالدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفظِهِ مَعَ إمكَانِ الحِفظِ. وَ «كَثْرَةُ السُّؤَال»: الإلحاحُ فيها لا حَاجَة إلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) وإنظر أيضًا: الحديث (١٧٨١)، وما يستفاد منه.

وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث: «وأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَك»، وحديث: «مَنْ قَطَعنى قَطَعهُ الله»(١).

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ حُرمةِ الأمّهاتِ وأنّها آكدُ مِنْ حُرمةِ الآباءِ، وإنْ كانَ عقوقُ الآباءِ عظيمًا أيضًا؛
 إلّا أنّه خصَّهُنَّ لأنّ عقوقَهنَّ أقبحُ أو أكثرُ وقُوعًا.

٢- ذمُّ أَنْ يَمنعَ المرءُ ما توجُّه عليه مِنَ الحقوقِ أو يَطلُبَ ما لا يَستحِقُّه.

٣- ذمُّ ما كانت عليه الجاهليةُ مِنْ وأدِ البناتِ، وبيانُ أنَّه مِنَ الكبائرِ الموبقاتِ؛ لأنَّه قتلُ نفسٍ بغيرِ حقٍّ ويَتضَمَّنُ أيضًا قطيعةَ الرَّحِمِ، وإنَّما اقتصرَ على البناتِ لأنَّه المُعتادُ الذي كانت الجاهليَّةُ تفعلُه.

٤ - كراهةُ نقلِ الكلامِ وكثرتِه لأنَّها تَؤولُ إلى الخطأ.

٥- وجوبُ المحافظةِ على الأموالِ، وعدمِ إضاعتِها وبَذْلِها إلَّا فيها فيه مصلحةٌ له دينيَّةٌ أو دنيويَّةٌ].



٤٢ - باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر مَنْ يُندب إكرامه

٣٤١ عَن ابن عمر رَضَيَّكُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، قَالَ: «إِنِّ أَبُرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ». [مسلم (٢٥٥٢) (١٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«وُدَّ أبيهِ»: أي: مَنْ كان يخصُّه بالمحبَّة والمودَّة].

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (٣١٥) و (٣٢٣)، وما يستفاد منهما.

٣٤٢ - وَعَنْ عبد الله بن دينار، عَنْ عبد الله بن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بطَرِيق مَكَّة، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ عُمَر، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابنُ دِينَار: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الله، إنهمُ الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليسير، فَقَالَ عبد الله بن عمر: إنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَر بنِ الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ، وإنِي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: "إنَّ أبرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أبِيهِ".

وفي رواية عَن ابن دينار، عَن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ، وَعِهَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبِيْنَا هُو يَومًا عَلَى ذلِكَ الجَهَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيُّ، فَقَالَ: إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ، وَعِهَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبِيْنَا هُو يَومًا عَلَى ذلِكَ الجَهَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرابيُّ، فَقَالَ: اشْدُدْ أَلَسْتَ فُلَانَ ابْنَ فُلَان؟ قَالَ: بَلَى. فَأَعْطَاهُ الجَهَارَ، فَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَأَعْطَاهُ العِهَامَة، وَقَالَ: اشْدُدْ بَهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ الله لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ، عَلَى وَعَالَتُهُ مَنْ أَبِرٌ البِرِّ أَنْ يُعِلَى وَعَالَ الله عَلَى وَعَالَتُهُ عَنْهُ. وَعَالَ الله عَلَى وَعَلَيْكَ عَنْهُ.

رَوَى هٰذِهِ الرواياتِ كُلُّهَا مسلم. [مسلم (٢٥٥٢) (١١) و(١٣)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحثُّ على إكرامِ أصْحَابِ الوالدينِ وصِلَتِهم، وأنَّ هذا مِنْ برِّ الوالدينِ.

٢- سَعةُ رحمةِ اللهِ تعالى حيثُ جعلَ بابَ البِرِّ واسِعًا لا يَختصُّ بحياةِ الوالدِ والأمِّ فَقَط.

٣- في قولِه: «غفرَ اللهُ لك»؛ تنبيهُ على أدبِ العِتابِ؛ بأنْ يُقدِّمَ الدُّعاءَ للمُخَاطَبِ ثُمَّ يُعاتبُ.

٤- امتثالُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم لتوجيهاتِ الرسُولِ ﷺ وأوامرِه، ورَغبتُهم في الخيرِ ومُسارعتُهم إليه].

٣٤٣ وعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ -بضم الهمزة وفتح السين- مالكِ بنِ ربِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْهُ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ إِذْ جَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ إِذْ جَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْنَ مَوْتِهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا، والاسْتغْفَارُ لَهُمَا، هَلْ بَعِيَ مِنْ بَرِّ أَبُوكَ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِما، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إلَّا بِهَا، وَإكرامُ صَدِيقِهمَا» رواه أَبُو داود.

[أبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، وضعّف الألباني إسناده في ضعيف الترغيب والترهيب (١٤٨٢) لجهالة أحد رواته، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٤ – ١٥٥)، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي].

## [شرح غريب المفردات:

«الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا»: أي الدُّعاءُ لهما. «إِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا»: إمضاءُ وصيِّتهما، وما عهدا به قبل موتهما].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ سؤالِ أهل العلم فيها أُشْكِلَ على المرءِ.

٢- بيانُ ما كانَ عليه الصحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ مِنَ العنايةِ ببرِّ والديهم أحياءً وأمواتًا.

٣- الحديثُ دليلٌ على أنَّ الدُّعاءَ للوالدينِ والاستغفارَ لهما مِنَ البِرِّ.

٤ - الحثُّ على صلةِ الأرحامِ، وإكرامِ أصدقاءِ الوالدَيْنِ وصِلَتِهم وتنفيذِ وصيتِهما، وأنَّ هذا مِنْ برِّهِما بعدَ مَوتِهما.

٥ - فيه تَسليَّةٌ لِمَنْ قَصَّرَ في برِّ والدّيه حَالَ حَياتِها، وإرشادٌ لسُّبُل تَداركِ بعضِ ذلكَ].

٣٤٤ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَالِيَهُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَضَايَنُهُ عَنْهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاء، ثُمَّ يَبعثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةَ! فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذبحَ الشاةَ، يقولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَديجَةَ».

وفي رواية: قَالَتْ: اسْتَأَذَنتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَعرَفَ اسْتِئذَانَ خَديجَةَ، فَارتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَاللهُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ». [البخاري (٣٨١٨) و(٣٨٢١)، ور٣٨٢١). ومسلم (٢٤٣٥) (٧٤) و(٧٥) و(٧٤) (٧٨)].

قولُهَا: «فَارِتَاحَ» هُوَ بالحاء، وفي الجمعِ بَيْنَ الصحيحين للحُميدِي: «فارتاع» بالعينِ ومعناه: اهتَمَّ بهِ.

## [شرح غريب المفردات:

«خَلَائِلِهَا»: أي: صدائقها].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- أَنَّ الغَيرةَ غريزةٌ فطريَّةٌ عندَ المرأةِ لا تُلامُ عليها إذا لمْ تَزِدْ عَنْ حدِّها الطَّبيعيِّ، أو تُؤدِّي لفِعل مُحرَّم.

٢- عِظَمُ خُلُقِ الرَّسُولِ ﷺ، وعِظَمُ وفائِه ﷺ، وفيه الإرشادُ إلى حُسْنِ العَهْدِ، وحِفظِ الوُدِّ، وإكرامِ معارفِ ذوي القُربَى بعدَ وفاتِهم، ورعاية حُرمةِ الصَّاحبِ والمُعاشِر؛ حيًّا وميَّتًا، وإكرام صديقِه بعد موتِه إكرامًا له.

٣- مَنْقَبَةُ خديجةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، وعِظَمُ مكانتِها عندِ رَسُولِ الله ﷺ].

٣٤٥ - وَعَنْ أنس بن مالك رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: خرجتُ مَعَ جرير بن عبد الله البَجَليِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ في سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُني، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَل، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ برَسُولِ الله ﷺ في سَفَر، فَكَانَ يَخْدُمُنَهُ برَسُولِ الله ﷺ شَيئًا آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٨٨)، ومسلم (٢٥١٣) (١٨١)].

## [شرح غريب المفردات:

«آليتُ»: عاهدتُ، أو أقسمتُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُ الصَّحابةِ للأنصارِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم لَمَا قَامُوا بِه مِنْ نُصرةِ رَسُولِ الله ﷺ وخدمتِه.

٢- تواضُّعُ أصحابِ رَسُولِ الله عَلَيْ للعضِهم، ومعرفتُهم لفضلِهم وسبقِهم.

٣- خدمة الكبير للصغير، وإكرام المحسن وإنْ كانَ أصغرَ منه، حيثُ كان جريرٌ أكبرَ
 مِنْ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا].

# ٤٣ - باب إكرام أهل بيت رَسُولِ الله ﷺ وبيان فضلهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٣].

٣٤٦ وَعَنْ يزيد بن حَيَّانَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَة، وَعَمْرُو بن مُسْلِم إِلَى زَيْد ابْنِ أَرْقَمَ رَضَالِيَةَ عَنْمُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْن: لَقَدْ لقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ الله عَيَّاتُهُ، وَعَزُوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثيرًا، وَسُولَ الله عَيَّاتُهُ، وَعَزُوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثيرًا، وَسُولِ الله عَيَّاتُهُ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لقد كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهدِي، وَسَيْتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله عَيَّاهُ، في حَدَّثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوا، ومَا لا فَلَا تُكَلِّفُونيهِ.

ثُمَّ قَالَ: قامَ رَسُولُ الله ﷺ يَومًا فينا خَطِيبًا بِهَاء يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيهِ، وَوعظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِثَّهَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكَ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تاركُ فيكم ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكتابِ الله، وَرغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذكِّرُكُمُ الله في أهلِ بَيْتِي، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله، وَرغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذكِّرُكُمُ الله في أهلِ بَيْتِي، أذكرُكُمُ الله في أهل بيتي».

فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أِهْلُ بَيتِهِ يَا زَيْدُ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آَلُ عَلِيٍّ وَآَلُ عقيل وَآلُ جَعفَرَ وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هؤلاء حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه مسلم.

وفي رواية: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَة». [مسلم (٣٦) (٣٦) و(٣٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«بَهَاء يُدْعَى خُمَّا» أي: الوادي الَّذي فيه الماءُ؛ وخُمُّ اسمُ لِغَيْضَةٍ -أي لمكان يكثرُ فيه الشجر - على ثلاثةِ أميالٍ مِنَ الجُحْفَةِ، عندها غديرٌ مشهورٌ يُضافُ إلى الغَيْضَةِ؛ فَيقالُ: غَدِيرُ خُمِّ. «وأَنَا

تَ**ارِكٌ فيكُمْ** ثَقَلَيْنِ»: الثَّقَل: كلُّ شيء خطير نفيس، وسمَّاهما ثَقَلينِ إعظامًا لحقِّهما، وتفخيهًا لشأنِها].

٣٤٧ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْ أَبِي بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ -مَو قُوفًا عَلَيهِ - أَنَّهُ قَالَ: ارْقَبُوا مُحَمدًا ﷺ فِي أَهْل بَيْتِهِ. رواه البخاري. [البخاري (٣٧١٣)].

معنى «ارقبوه»: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم.

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - معرفةُ السَّلفِ الصَّالِحِ لفَضلِ صحابةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢- شِدَّةُ تحري الصَّحابةِ رَضَالِلهُ عَنْهُم في روايةِ الحديثِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وفيه أنَّ الكِبَرَ مَظِنَّةُ النِّسيانِ وضعفِ القوَّةِ الحافظةِ.

٣- الحثُّ على التَّمسُّكِ بِالقرآنِ، والتَّحريضُ على العملِ به، والاعتصامِ به؛ ففيه الهُدَى والنُّورُ، وهو حَبْلُ الله المتينُ، والصراطُ المستقيمُ، والتحذيرُ مِنْ تنكُّبِ طريقِه والإعراضِ عنه.

٤ - الوصيةُ بآلِ بيتِ النَّبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ، وأزواجُه من أهل بيته، وطلبُ العناية بشأنهم وإكرامِهم، والأَمْرُ بإِعْطَائِهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالإمْتِنَاعِ مِنْ ظُلْمِهِمْ.

٥ - عنايةُ أبي بكرٍ الصِّديقِ رَضَائِلُهُ عَنْهُ ووصايتُه بآلِ بَيتِ النَّبِيِّ ﷺ، وبيانُ أنَّ ذلك مِنْ رعايتِه واحترامِه وإكرامِه ﷺ].



# ٤٤ - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَلَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [الزمر:٩].

٣٤٨ - وعَنْ أَبِي مسعودٍ عقبةَ بن عمرو البدري الأنصاريِّ رَضَائِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي القِراءةِ سَوَاءً، فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ

سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلَا يَؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنهِ» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» بَدَلَ «سِنَّا»: أَيْ إِسْلامًا. وفي رواية: «يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواء، فَليَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا». [مسلم (٦٧٣) (٢٩٠) و (٢٩١)].

والمراد «بِسلطانهِ»: محل ولايتهِ، أو الموضعِ الَّذِي يختص بِهِ. «**وتَكرِمتُهُ**» بفتح التاءِ وكسر الراءِ: وهي مَا ينفرد بِهِ من فِراشِ وسَريرٍ ونحوهِما.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ قُرَّاءِ القرآنِ العظيمِ والعُلماءِ بسُنَّةِ سَيِّدِ المرسلينَ ﷺ وتَقدَّمُهم على سَائرِ النَّاسِ، وفيه دليلٌ على تَقديمِ القارِئِ الأحفظِ عَلى الفَقيهِ.

٢ - فَضيلَةُ المُهاجِرينَ وتقدُّمُ مَرْتَبتِهم على غَيرِهم.

٣- أنَّ التقديمَ والتأخيرَ ينبغي أنْ يستندَ إلى معاييرِ الشرعِ وقواعدِ العدلِ، وليسَ إلى الأهواءِ.

٤- أنَّ صَاحِبَ البَيتِ أَوْلَى بالإمامةِ مِن غَيرِه؛ فلا ينبغي أنْ يتقدَّمَ أحدٌ بين يديه إلَّا بإذنِه، وفيه إرشادٌ إلى ضرورةِ مراعاةِ مشاعرِ النَّاسِ ومنازِلِهم واحترامِها، والنهي عما يُوغِرُ الصَدورَ].

٣٤٩ وعنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ، ويَقُـولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٤٣٢) (١٢٢)].

وقوله ﷺ: «لِيَلِني» هُوَ بتخفيف النون وليس قبلها ياءٌ، وَرُوِيَ بتشديد النُّون مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا. «وَالنُّهَى»: العُقُولُ. «وَأُولُوا الأَحْلام»: هُم البَالِغُونَ، وقَيلَ: أَهْلُ الحِلْمِ وَالفَضْلِ.

## [شرح غريب المفردات:

«مَنَاكِبُ»: أكتافٌ].

• ٣٥٠ وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضَيَاتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُوا الأُحُلام وَالنَّهَ عَيْ الله عَلَيْ مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلام وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثَلاثًا «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٣٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«الأَحْلَامُ وَالنَّهَى»: العقول. «وهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ»: أي: اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - وجوبُ تَسويَّةِ الصُّفوفِ، وسَدِّ الفُرجِ، وأنَّه يَنبَغي للإمامِ أنْ يَجرِصَ على تَفقُّدِ الصُّفُوفِ وتَسويتِها بقولِه وبفعلِه أحيانًا، اقتداءً بهَدي النَّبيِّ ﷺ.

٢- حثُّ أولي الفضلِ والعقلِ والحِلمِ على التَّبكيرِ إلى الصَّلاةِ، والتَّقدُّمِ إلى الصفوفِ الأماميَّةِ؛ ليكونوا خَلْفَ الإمام.

٣- أنَّ مِنْ أسبابِ اجتماعِ القُلوبِ وتآلفِها الجِرصَ على تَسويَّةِ الصُّفوفِ في الصلاةِ، وأنَّ التَّفريطَ في ذلك مِنْ أسبابِ وقوعِ التَّباغُضِ والتناحُرِ واختلافِ القلوبِ بَين المسلمين، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ اختلافَ الحسِّ يُورِثُ اختلافًا في المعنى.

٤ - تنبيةٌ مِنَ النَّبيِّ ﷺ بوجوبِ مراعاةِ حرمةِ المساجدِ، وتَحذيرٌ مِنه ﷺ أَنْ يَحدُثَ فيها اختلاطٌ ومنازعةٌ ولغَطٌ وارتفاعُ الأصواتِ، مثلَ الأسواقِ].

٣٥١ - وَعَنْ أَبِي يَحَيَى، وقيل: أَبِي محمد سهلِ بن أَبِي حَثْمة -بفتح الحاءِ المهملة وإسكان الثاءِ المثلثةِ - الأنصاريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: انطَلَقَ عَبدُ اللهِ بنُ سهْلٍ وَمُحَيِّصَة بن مَسْعُود إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبدِ اللهِ بنِ سهل وَهُوَ يَتشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ يَومَئذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبدِ اللهِ بنِ سهل وَهُوَ يَتشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ

قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرحمن بنُ سهل وَمُحَيِّصَةُ وحويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّقُو، فَذَهَبَ عَبدُ الرحمن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «أَتَّحْلِفُونَ وَسُدُ الرحمن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «أَتَّحْلِفُونَ وَسُتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟...» وذكر تمام الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) (١)].

وقوله ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ) معناه: يتكلم الأكبر.

## [شرح غريب المفردات:

«يَتَشَحَّطُ»: يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. «أحدثُ القوم»: أصغرُهم سنًّا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تَقديمِ الكبيرِ سِنًّا؛ لأنَّ حُويِّصَةَ أكبرُ مِنْ عبدِ الرحمنِ سِنًّا ورُتبةً؛ فإنّه في عدادِ والده.

٢- فيه شرعُ حُكْمِ القَسَامَةِ، وهي خمسونَ يمينًا تتوجَّه على أولياءِ القتيلِ إذا ادَّعَوُا الدَّمَ،
 أو تتوجَّه على المُدَّعَى عليهم الدَّم إذا أَنْكَروا؛ فيُدرَأ عنهم القصاصُ ويصيرون إلى الديَّةِ، وهذه المسألةُ لها أحكامٌ وتفريعاتُ ليس هذا مَوضعَ بسطِها].

٣٥٢ - وَعَنْ جابر رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي في القَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُما أَكْثُرُ أَخَذًا للقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ. رواه البخاري. [البخاري (١٣٤٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- جوازُ الجمع بين أكثرِ مِنْ ميِّتٍ في قبرٍ واحدٍ للضرورةِ.

٢- فضيلةٌ ظاهرةٌ لِقارئِ القرآنِ، والحثُ على تقديمِه، ويَلحقُ به أهلُ الفقهِ والزُّهدِ،
 وسائرُ وُجوهِ الفضْلِ، وفيه إرشادٌ إلى إكرام وتقديم أهلِ العلم وأهلِ الفضلِ].

٣٥٣ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنَهُا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءنِي رَجُلانِ، أَحَدُهُما أَكْبَر مِنَ الآخرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا» رَجُلانِ، أَحَدُهُما أَكْبَر مِنَ الآخرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا» رَواه مسلم مسندًا، والبخاري تعليقًا. [مسلم (٢٢٧١) (١٩)، وعلَّقه البخاري (٢٤٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تقديمُ الكبيرِ في العَطاءِ كما سبقَ تقديمُه عند الكلامِ؛ فيُقدَّمُ في السواكِ، ويلتحقُ به الطعامُ والشرابُ والمشيُ والكلامُ، وهذا ما لم يترتَّبِ القومُ، فإنْ ترتَّبُوا فالسُّنَّةُ تقديمُ الأيمنِ.

٢ - جوازُ استعمالِ سواكِ الغيرِ بإذنه، إلا أنَّ المستحبَّ غسلُه ثُمَّ استعمالُه، إلَّا بينَ الزوجينِ؛
 فلا يلزمُ غسلُه (١) ].

٢٠٥٤ وعن أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ إِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ اللهُ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ اللهُ سُلِمِ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ، وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ اللهُ السُّلْطَانِ اللهُ السُّلْطَانِ اللهُ السُّلْطَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ، وَالْمَالِمِ اللهُ ال

## [شرح غريب المفردات:

«إجلال الله»: تعظيم الله. «ذِي الشَّيْبَةِ»: أي: المسلم الذي شاب شعرُه. «الغالي»: المتجاوز الحد في التشدُّد والعمل. «الجافي»: التارك للعمل به الهاجر له. «المقسط»: العادل].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِن إِجْلالِ الله عَرَقَ عَلَ وتَبجيلِه: تَعظيمُ الشيخِ الكَبيرِ في الإسلامِ وإكْرامُه، بتوقيرِه في المجالسِ، والرَّفقِ به والشَّفقةِ عليه، ونحوِ ذلك، وهذا مِنْ كَمالِ تَعظيم اللهِ، لحرمتِه عندَ الله.

<sup>(</sup>١) ودليل ذلك ما جاء عند البخاري [٤٤٥٠] من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا في مرضِ موتِه ﷺ: «دَخَلَ عبدُ الرَّحْمَنِ، ابنُ أَبِي بَكْرٍ ومعهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ به، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلتُ له: أَعْطِنِي هذا السِّوَاكَ يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقُطانِيهِ، فَقَضِمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فأعْطَنَيْهُ رَسُولَ الله ﷺ فَاسْتَنَّ به، وهو مُسْتَنِدٌ إلى صَدْرِي». ومعنى: فقضَمتُه، أي: فقصَمتُه؛ يعنى: كسرتُه.

٢ - مِن إِجْلالِ الله عَنَّهَ عَلَ وتَبجيلِه: إكرامُ حاملِ القرآنِ العاملِ به، مالم يُجاوِزْ الحَدَّ إلى الغُلوِّ فيه والتَّقَعُرِ به.

٣- مِن إجْلالِ الله عَزَّوَجَلَّ وتَبجيلِه: تعظيمُ صاحبِ السلطةِ العادلِ في حكمِه بين رعيَّتِه،
 وإكرامُه.

٤ - توقيرُ أهلِ الفَضلِ مِنْ مَكارمِ هذا الدِّينِ الحنيفِ، وبه نَطقت الكثيرُ مِنَ النُّصوصِ النبويَّةِ المباركَةِ].

• ٣٥٥ - وَعَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جَدِّه رَضَالِللهُ عَنْهُم، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي، وقالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح». وفي رواية أبي داود: «حَقَّ كَبيرِنَا».

[أبو داود (٤٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٤٤٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«ليس منا»: ليس من سنتنا وهدينا وطريقتنا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوعيدُ لِمَنْ لا يَرحمُ الصغيرُ، ولا يُجلُّ الكبيرَ، وذوي القَدْرِ.

٢- التأكيدُ على توقير الكبارِ وإجلالِهِم، ورحمةِ الصِّغَارِ والشفقةِ عليهم].

٣٥٦ - وَعَنْ ميمون بن أَبِي شَبيب رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنَى مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتهُ، فَأَكَلَ، فقِيلَ لَهَا في ذلِك؟ فقالتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة.

وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقًا فقال: وذكر عَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنا رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنازلَهم، وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عبد الله في كتابه «مَعرِفَة عُلُومِ الحَديث» وَقَالَ: «هُوَ حديث صحيح». [أبو داود (٤٨٤٢)، وذكره مسلم في مقدمة صحيحه (١/٥)،

والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٢١٧، وضعَّفه الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٤/ ٣٦٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«كِسْرَةٌ»: قطعة خبز].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- فيه حضٌ على مُراعاةِ مَقاديرِ النَّاسِ ومَراتبِهم ومَناصبِهم، وتفضيلُ بعضِهم على بعضٍ في المجالسِ وفي القيامِ والمخاطبةِ والمُكاتبةِ وغير ذلك مِنَ الحقوق، مِنْ غيرِ ظُلمٍ وجَورٍ بئل بمقْتَضَى العَدْلِ، وفيه إثباتُ وجودِ تفاوتِ بينَ النَّاسِ لحكمةٍ إلهيَّةٍ قدَّرَها اللهُ تَعَالَى في أصلِ الخلقِ.

٢- تفاضلُ النَّاسِ في الحُقوقِ على حَسبِ مَنازلِهم ومَراتبِهم، وهذا في بعض الأحكامِ
 أو أكثرِها، وقد سوى الشرَّع بينهم في الحدودِ وأشْباهِها مما هو معروفٌ.

٣- أنَّ العالمَ إذا فعلَ شيئًا يَخفْى أمرُه وُسئلَ عنْ ذلك؛ فإنَّه يَستدِّلُ بالحدِيثِ النَّبويِ؛ إذْ
 هو مِنْ أقوى الحُجَج الشَّرعيَّةِ وهو أبلغُ مِنْ ذِكرِ الحُكْم بلا دَليلِ].

٣٥٧ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَدِمَ عُيئْنَةُ بنُ حِصْن، فَنزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابٍ بَجْلِس عُمرَ وَمُشاوَرَتِهِ، قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفِرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابٍ بَجْلِس عُمرَ وَمُشاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيئَنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأَذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأذَن له، فَإِذِنَ لَهُ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا عَلَيهِ، فاسْتَأذَن له، فَإِذِنَ لَهُ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أَمِيرَ الجُوْلِينَ، وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ، فَعَضِبَ عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أَمِيرَ الجُوْلِينَ، إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْو وَأَمْ بِالْعُرْفِ وَآعُرِضَ عَنِ ٱلجُنِهِ اللهِ عَالَى قَالَ لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْو وَأَمْ بِالْعُرْفِ وَاعْرَضَ عَنِ ٱلجُنِهِ اللهِ تَعَالَى وَاللهِ مَا جَاوَزَها عُمرُ حِينَ تَلاهَا عليه، وكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. رواه البخاري (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٠)، وما يستفاد منه.

٣٥٨ – وَعَنْ أَبِي سعيد سَمُرة بنِ جُندب رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: لقدْ كنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ ﷺ غُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. عُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري نختصرة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه شبابُ الصَّحابةِ وأبناؤهم مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ وتَركِ التَّقْدِيمِ بين يَدَي الأَسنِّ والأَعْلم، وفيه كراهةُ التَّحديثِ بالشيءِ يَعلمُه إذا كان يُوجَدُ مَنْ هو أولى لزيادةِ علمٍ، أو حفظٍ، أو تَقدُّم سِنِّ.

٢- توقيرُ الكبارِ وإجلالُهُم مما ينبغي أنْ يُربَّى الناشئةُ عليه؛ ليكبَروا على الأدبِ مع الكبارِ وأهلِ العلمِ والفضلِ].

٣٥٩ - وَعَنْ أَنس رَضَيَالِثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنّهِ إلّا قَيَّضَ الله عَلَيْهُ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنّهِ إلّا قَيَّضَ الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنّه» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث غريب». [الترمذي (٢٠٢٢)، وضعَّفه الألبانيُّ في السلسلة الضعيفة (١/٤٧٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«قَيَّضَ»: سبَّبَ وقَدَّرَ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ إكرامِ الشيوخِ المسلمينَ لِسِنِّهِم ولتقدُّمِ إيهانِهم.

٢- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العملِ، وفيه إيهاءٌ إلى الوعدِ بطولِ عمرِ المُكرِم لكبارِ السنِّ لأجلِ سنِّهم، حتى يَبلغَ ذلك السِّنَّ ].



# ٥٥ - باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ آبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ... ﴾ إِلَى قوله تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف:٢٠-٢٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، ﴾ [الكهف:٢٠].

•٣٦٠ وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لِعُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمِينَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لرَسُولِ الله عَلَيْهِ، ولَكِنْ أَبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم. [مسلم (٢٤٥٤) (١٠٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ زيارةِ جماعةٍ مِنَ الرجالِ المرأة، واستصحابُ العالمِ والكبيرِ في العيادةِ والزيارةِ، وزيارةُ الصَّالح لِمَنْ هو دونَه.

٢- مَشْرُوعيَّةُ زيارةِ الإنسانِ لِمَنْ كان صديقُه أو إمامُه يزورُه والأهلِ وُدِّ صَديقِه الحميمِ.

٣- مَشْرُ وعيَّةُ البكاءِ حُزنًا على فِراقِ الصالحين، وفَقْدِ العِلْم.

٤- أُنسُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم بنزولِ الوَحيِ، وفرحُهم بذلكَ لِمَا يَأْتِي بـهِ مِنَ الخيرِ والرَّحةِ].

٣٦١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي قَرِيَة أُخْرَى، فَأَرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ، قَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: أُريدُ أَخًا لِي في هذِهِ فَأَرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ، قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله تَعَالَى، قَالَ: فإنِّي القَريَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله تَعَالَى، قَالَ: فإنِّي رَسُولُ الله إلَيْكَ بَأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٦٧) (٣٨)].

يقال: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ، وَ«اللَّدْرَجَةُ» بِفْتْحِ الميمِ والرَّاءِ: الطَّرِيقُ، ومعنى (تَرُبُّهَا): تَقُومُ بَهَا، وَتَسْعَى في صَلاحِهَا.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ الْمَحَبَّةِ فِي اللهِ والتزاورِ فيه، وَأَنَّهَا سَبَبٌ عظيمٌ لِحُبِّ اللهِ، وَفَضِيلَةُ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ.

٢- أنَّ الآدميِّنَ قد يَرونَ الملائِكَةَ. قال القاري: «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِرْسَالِ اللهِ المَلائِكَةَ إِلَى الأَوْلِيَاءِ، وَخُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُمْ بِتَبْلِيغِ المَرَامِ زِيَادَةً عَلَى مَرْتَبَةِ الإِلْهَامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ الأُوْلِيَاءِ، وَخُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُمْ بِتَبْلِيغِ المَرَامِ زِيَادَةً عَلَى مَرْتَبَةِ الإِلْهَامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ الأُمْمِ السَّابِقَةِ تَحْقِيقًا لَخَتْمِ النَّبُوَّةِ، وَالله سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ»(١).

٣- إثباتُ صفةِ الحبِّ والمحبَّةِ للهِ عَزَّوَ عَلَى مَا يَليتُ به].

٣٦٢ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي الله، نَادَاهُ مُنَادِ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأَتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن»، وفي بعض النسخ: «غريب». [الترمذي (٢٠٠٨)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (ح٦٣٨٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ عيادةِ المريضِ، وزيارةِ الإخوانِ في الله، وفيه أنَّ التزاورَ في الله سببٌ لدخولِ العبدِ الجنَّةَ ونيلِ الثوابِ العَظِيمِ.

٢- إرشادُ الشريعةِ الإسلاميةِ إلى كُلِّ ما يَجلبُ المودةَ بينَ المسلمين ويقوي أواصرَ الإخوةِ بينَ المسلمين والتَّزاورِ].

٣٦٣ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثُلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّالِ ، وَعَافِحِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِجًا مُنْتِنَةً » مِنْهُ، وَإمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِجًا مُنْتِنَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨) (٢٤١)]. «يُحْذِيكَ»: يُعْطِيكَ.

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٣١٣٥).

## [شرح غريب المفردات:

«الكِيرُ»: منفاخ يُنفخ به على النَّار. «يُحْذِيكَ»: يُعطيك بلا ثَمَنٍ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على القُرْبِ مِنَ الجليسِ الصَّالحِ، والبُعْدِ عَنْ جليسِ السُّوءِ، والحثُّ على مُجالسةِ أهل الشَّرِّ.
 أهل الخيرِ، والتحذيرُ مِنْ مُجالسةِ أهل الشَّرِّ.

٢- خطورةُ الصُّحبَةِ وأثرُها على المرءِ خاصَّةً الأطفالَ وصغارَ السنِّ، وفيه إرشادٌ للآباءِ والمربِّينَ إلى أهميَّةِ تدريسِ هذا الحديثِ للأبناءِ والمتربَّينَ؛ لكي تنموَ لديهم حاسَّةُ انتقاءِ الأصدقاءِ الخيِّدينَ والصالحينَ واجتناب الشرِّيرينَ والسيِّئينَ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ ضربِ الأمثالِ، وبيانُ فائدتِها في تقريبِ المعاني، وفيه دليلٌ على طَهَارَةِ المسكِ، وَأَنَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وجوازِ بيع المِسْكِ].

٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلَيُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «تُنْكَحُ المَّرْأَةُ لأَرْبَع: لِهَالِهَا، وَلَجَسَبِهَا، وَلَجَمَالِهَا، وَلَجَمَالِهَا، وَلَجَمَالِهَا، وَلَجِمَالِهَا، وَلَلِمِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٠٩٠)، ومسلم وَلَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٣)].

ومعناه: أنَّ النَّاسَ يَقْصدونَ في العَادَة مِنَ المَرْأَةِ هذِهِ الخِصَالَ الأَرْبَعَ، فَاحْرَصْ أنتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِها.

## [شرح غريب المفردات:

«لَجِسَبِهَا»: هو ما يُعدُّه النَّاسُ من مفاخرِ الآباءِ وشرفِهم. «فَاظْفَرْ»: مِنَ الظفرِ، وهو غايةُ البُغيةِ ونهاية المطلوبِ. «تَرِبَتْ يَدَاكَ»: كلمةٌ تُقالُ للحثِّ على الفعلِ وللتعجبِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مَنْ توفَرَت فيها هذه الخصالُ الأربعُ كانت أولى بالنِّكاحِ من غيرِها، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لا حرجَ على الإنسانِ في زواج المرأةِ لجمالِها، أو مَالِها، أو حَسبِها مع مُراعاةِ الدِّينِ.

٢- الحضُّ على نِكَاحِ ذاتِ الدِّين والترغيب فيها، والتحذيرُ مِنَ الإعراضِ عنها والرغبة فيمَنْ سواها، وفيه تنبيهٌ على أنَّ اللائقَ بالعاقلِ أنْ يكونِ الدِّينُ مَطْمحَ نظرِه في كُلِّ شيءٍ].

٣٦٥ - وَعَنِ ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبريلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورنَا النَّبِيُّ ﷺ لِجِبريلَ: «مَا بَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورنَا؟» فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ. مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [كثر مِيم:٢٤] رواه البخاري. [البخاري (٣٢١٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - طلبُ زيارةِ أهلِ الخيرِ إلى البيتِ؛ مِنْ أَجْلِ الانتفاعِ بصُحبتِهم، وجوازُ طَلَبِ الصَّديقِ
 مِنْ صَدِيقِه كثرةَ زيارتِه، إذا لمْ يَكُنْ مانعٌ مِنْ شُغُلِ أو غَيرِه.

٢- حبَّةُ النَّبيِّ ﷺ للوحي ورؤيةِ جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ لها يُدَارِسُه مِنَ القُرآنِ ويَحمِلُ إليه مِنَ الأُنْوارِ والكلماتِ القُدْسيةِ.

٣- أنَّ الملائكة مهم عَلا شأنُها وبَلغتْ مَنزلتُها؛ فإنَّما لا تَفعلُ إلَّا ما تُؤمَرُ به، ولا تملِكُ أَنْ تنتقلَ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ إلَّا بأمرِ اللهِ ومشيئتِه].

٣٦٦- وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيُّ». رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد لا بأس بِهِ. [أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٩٥) وقال: «حديث حسن»، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٤١)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بمُلازمةِ الأتقياءِ، ودَوامِ مُخالطتِهم، وتَركِ مُخالطةِ الفُجَّارِ، ومُؤاكِلَتِهم، وهذا في طَعام الدَّعوةِ، لا إطعام الحَاجةِ.

٢- خطورةُ الصُّحبَةِ وأثرُها، وأهميَّةُ انتقاءِ الأصحابِ، وأنْ يكونَ معيارُ الانتقاءِ
 هو الصلاحَ والاستقامةَ والتقوى وحُسْنَ الخُلُقِ؛ فإنَّ الصاحبَ ساحبٌ؛ إمَّا إلى الخيرِ وإمَّا إلى الشرِّ].

٣٦٧- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِتُهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقُ اللَّهِ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَليَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح، وَقالَ الترمذي: «حديث حسن». [أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٣٥٤٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«الخليل»: الصديق والصاحب الخالص].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على حُسْنِ اختِيارِ الصدِيتِ، وانتِقاءِ الأصحابِ والأصدقاءِ مِنَ الأتقياءِ المؤمنينَ.

٢- المرءُ يزدادُ إيمانُه بصُحبَتِه المؤمنينَ، ويَنقصُ بصُحبَةِ الفَاسقينَ، فالصَّاحبُ سَاحِبٌ إمَّا إلى الخيرِ، أو إلى الشرِّ، وفيه تنبيهٌ على المرءِ أنْ يَصْحَبَ الأخيارَ؛ لأنَّ للخُلطةِ أثرًا في سلوكِ العبدِ وتأثرِه].

٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقُّ عَلَيْه.

وفي رواية: قيلَ للنبَّيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». [البخاري (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)].

٣٦٩ وعَنْ أنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أنَّ أعرابيًا قَالَ لرَسُولِ الله ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولِهِ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» مُتَّفَقٌ رَسُولِهِ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيرِ صَوْمٍ، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ.

[البخاري (٣٦٨٨) و(٦١٧١)، ومسلم (٢٦٣٩) (١٦١) و(١٦٤)].

٣٧٠- وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: جاءَ رجلٌ إلى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقً عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٦٩)، ومسلم (٢٦٤٠) (١٦٥)].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - عظيمُ فقهِ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ فِي رُتَبِ الأعمالِ، وحِرصُهم على طلبِ المعالي.

٢- انتفاعُ المُتحَابِّينَ في الله بالمحبَّةِ في الدُّنْيَا والآخرةِ على حَدِّ سواءٍ، وفيه إرشادٌ وحثُّ على محبَّةِ الصالحين، لأنَّ مَنْ أحبَّهم دخلَ معهم الجنَّة، والمعيَّةُ تَحَصُلُ بمجرَّدِ الاجتماعِ وإنْ تفاوتَت الدَّرجاتُ.

٣- أنَّ الانصرافَ نحوَ الأعمالِ الصَّالحةِ أُولَى مِنَ الأَسْئلةِ غَيْرِ النَّافعةِ؛ فإنَّه ﷺ أرشدَ السائلَ عَن الساعةِ إلى ما ينبغي له الاشتغالُ به مِنَ العملِ الصَّالح].

٣٧١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ وَالفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الإسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» رواه مسلم. وروى البخاري قوله: «الأَرْوَاحُ...» إلخ مِنْ رواية عائشة رَضَالِيَلُهُ عَنْهَا.

[مسلم (٢٦٣٨) (١٦٠)، والبخاري (٣٣٣٦) اللفظة الثانية من رواية عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا معلقًا].

## [شرح غربب المفردات:

«النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ»: يعني أصول أخلاقهم وسجاياهم، التي خُلقوا وجُبلوا عليها].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ مَعادِنِ النَّاسِ وأفضَلِهم، وتأثيرُ العلمِ والفقهِ في الدِّين في تهذيبِ أخلاقِ الإنسانِ،
 وفيه أنَّ بُيوتَ الخيرِ وأصولَ الفضلِ ينفعُ الله بها في كلِّ مجتمعٍ.

٢- إثباتُ ما يقعُ بين الأرواحِ مِن ائتلافٍ وتعارفٍ، أو اختلافٍ وتَنَاكُوٍ، وأنَّ ذلك يَقعُ بِحَسبِ الطِّباعِ الَّتي جُبِلت عَليها مِنْ خيرٍ وشرِّ، فإذا اتَّفقتْ تَعارَفتْ وتآلَفَتْ، وإذا اختَلَفَتْ تَعَارَفتْ وتَنَاكَرَتْ.
 تَخَالفَتْ وتَنَاكَرَتْ.

٣- أنَّ الإِنسانَ إِذا وَجَدَ مِنْ نَفْسِه نُفْرةً عَنْ ذي فَضلٍ وصَلاحٍ، فَعليهِ أَنْ يَبحثَ عَنِ المُقتضي لذلكَ؛ لِيسعَى في إِزالتِه فيَتخلَّصَ مِنَ الوَصفِ المَذمومِ، وكَذا عَكسُه. قاله ابنُ الجوزي].

٣٧٧- وَعَنْ أُسَيْر بن عمرو، ويقالُ: ابن جابر وَهُوَ -بضمِّ الهمزة وفتح السين المهملة - قالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَّ اللَّهُ عَلَيهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرِ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسِ رَضَى اللَهُ عَنَهُ اللَّهُ أَوْيْسُ رَضَى اللَهُ عَالَى اللَهُ عَامِر؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ عُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ لَكَ وَالِدةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَضٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلّا موْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالدةٌ هُو أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَضٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلّا موْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالدةٌ هُو أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَضٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلّا موْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالدةٌ هُو اللهُ عُلِي اللهُ الْبَرِّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبْرَهُ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَل » فَاسْتَغْفِرْ لَى الله عُمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلِيَ عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلِيَّ

فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ قَليلَ المَتَاع، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَن، كَانَ بِهِ بَرَصُّ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِلَهُ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَن، كَانَ بِهِ بَرَصُ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِلَهُ هُوَ بَهَا بَرُّ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطْعتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ » فَأْتَى أُويْسًا، فَقَالَ: هُوَ بَهَا بَرُّ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطْعتَ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فاسْتَغْفِرْ لَي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فاسْتَغْفِرْ لَي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ،

وفي رواية لمسلم أيضًا عَنْ أُسَيْر بن جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذلِكَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذلِكَ

الرَّجُلُ، فَقَالَ عمرُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُويْسُ، لَا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا الله تَعَالَى، فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيهُ مِنْكُمْ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وفي رواية لَهُ: عَنْ عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ». [مسلم (٢٥٤٢) رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ». [مسلم (٢٢٣) رَجُلٌ يُقالُ لَهُ:

قوله: «غَبْرَاءِ النَّاسِ» بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباءِ وبالمد: وهم فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أخلاطِهِمْ. «وَالأَمْدَادُ» جَمْعُ مَدَدٍ: وَهُمُ الأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ النَّامِرُونَ النَّامِينَ في الجهاد.

## [شرح غريب المفردات:

«أمدادُ أهل اليمن»: هم الجماعة الغزاة الذين يُمِدُّون جيوشَ المسلمين. «البرصُ»: مرض جلدي يذهب بلون الجلد. «رَثَّ البَيْتِ»: أي حقارة المتاع وضيق العيش].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأُويْسٍ القَرَنِيِّ، وفضلُه وخيريَّتُه بينَ التابعينَ، وفضلُ برِّ الوالدينِ، وعظيمُ أجر البرِّ بها.

٢ - طَلَبُ الدُّعَاءِ وَالإِسْتِغْفَارِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ، وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ، وفيه أَنَّ صلاحَ القلبِ والحالِ مع الربِّ تَجعلُ العبدَ مستجابَ الدعوة.

٣- رجاءُ قَبولِ دعاء مَنْ جاءَ مِنْ جهادٍ أو حجِّ أو سفرِ طاعةٍ.

٤ - مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَتقياءُ أَخفياءُ أَنقياءُ لا يُعرَفُون ولا يُذكَرُون، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ الخمولِ وتركِ السعي إلى الشهرةِ في الدُّنيًا، وأنَّه لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يَحتقِرَ أحدًا لشكلِه؛ فقدْ يكونُ أعظمَ منزلةٍ عند اللهِ عَرَّفِجَلَّ، وقدْ يَرفعُه اللهُ على مَنْ يَحتقرُه، مع ما في ذلكَ مِنَ الإثم.

٥- الحديثُ مِنْ أعلامِ نُبُوَّتِه ﷺ، وفيه مُعجِزةٌ له ﷺ؛ لِمَا فيه مِنَ الإخبارِ بِالأمرِ قَبْلَ وقوعِه.

٦- فضيلةُ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، وعظيمُ تواضعِه، وشدَّةُ حِرصِه على الخيرِ؛ فمع أنَّه مِنَ العَشرةِ المُبشَّرينَ بالجنَّةِ؛ إلَّا أنَّ ذلك لمْ يمنعُه مِنَ البحثِ والتحرِّي عَنْ رجلٍ زكَّاه النَّبيُّ ﷺ وأرشدَه أنْ يحرصَ على أنْ يستغفرَ له].

٣٧٣- وَعَنْ عَمَرَ بِنِ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبَيَّ ﷺ فِي العُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ: «لَا تَنْسَنا يَا أُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ» فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَشُرُّ نِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية: وَقَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ».

حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (١٤٩٨)، والترمذي (٣٥٦٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه استئذانُ التلميذِ مِنْ أستاذِه في مُهمَّاتِه.

٢- شِدَّةُ تواضعِه ﷺ، وفيه دليلٌ على استحبابِ طلبِ المقيمِ مِنَ المسافرِ ووصيَّتِه له بالدُّعاءِ في مواطنِ الخيرِ ولو كان المقيمُ أفضلَ مِنَ المسافرِ.

٣- فضلُ الدُّعاءِ بظهرِ الغيبِ، واستحبابُه للحاجِّ والمعتمرِ، إذا حضرَ في الأماكنِ التي يُستجَابُ فيها الدُّعاءُ لنفسِه والإخوانِه بأعيانِهم].

٣٧٤ - وَعَنِ ابن عمرَ رَضَى اللَّهُ عَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يزورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكبًا، وَمَاشِيًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[البخاري (١١٩٣) و(١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩) (١١٦) و(٢١٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ زيارةِ مسجدِ قُباءٍ، وصلاةِ ركعتينِ فيه، وَأَنَّهُ تَجُوزُ زِيَارَتُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا،
 وفيه دليلٌ على جوازِ تخصيص بعض الأيام بالزيارةِ.

٢- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ النَّفْلِ بِالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ].



٤٦ - باب فضل الحُبِّ في الله والحث عَلَيهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه يحبه،
 وماذا يقول لَهُ إذا أعلمه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَآهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إِلَى آخر السورة، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٩].

٣٧٥ - وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُننَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيهِ إِنَّ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَحُودَ فِي النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣) (٢٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ للإيهانِ لذَّةً في القَلبِ تُشبُه الحَلاوةَ الحِسيَّةَ، بلْ رُبَّما يغلبُ عليها حتى يَدفعَ بها أشدَّ المراراتِ.

 ٢ - أنَّ مِنْ أعظمِ خِصَالِ الإيهانِ واستشعارِ حَلاوتِه تَقْدِيمَ مَحَبَّةِ الله وَمَحَبَّةِ رَسُولِه ﷺ على مَجَبَّةِ كلِّ أَحْدٍ، وما يَستلزِمُ ذلك مِنْ تقديمِ أوامرِه سبحانه وأوامرِ رَسُولِه ﷺ على كلِّ أمرٍ.

٣- فضلُ الأخوَّةِ والحبِّ في الله، وأنَّها مِنْ علاماتِ الإيهانِ، وفيه حَثُّ على التَّحَابِّ في الله، وأنْ تكونَ هذه المحبَّةُ خالصةً للهِ تعالى، غيرَ مَشُوبةٍ بالأغراضِ الدُّنيويَّةِ، ولا الحظوظِ البشريَّةِ.

٤ - أنَّ كراهيةَ المعاصي والكفرِ مِنَ الإيهانِ، وكُلَّهَا زادَ الإيهانُ اشتدَّت كراهةُ القلبِ لها.

٥- عِظَمُ فَضلِ هذه الثلاثِ الخصالِ، وأنَّ مَنْ جَمعَها نالَ حلاوةَ الإيمانِ وكمالَه].

٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهَ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبَادَةِ الله عَزَقِجَلَ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنِ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) (٩١)].

# [شرح غريب المفردات:

«يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ»: يظلُّهم الله في ظلِّ عرشه يوم القيامة. «وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ»: أي: شديد الحب للمساجد والملازمة للجهاعة فيها. «تَحَابًا في اللهِ»: معنى الحبِّ في الله: أن يُحِبَّ المرءَ لها قامَ فيه مِنَ المعنى الذي يحبُّه اللهُ تعالى لا غيره مِنْ حظوظِ النَّفسِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ أمرِ الإمامَةِ والعدلِ بين الرعيَّةِ، وأنَّهَا سببٌ لظلِّ اللهِ تَعَالَى، وفيه بشارةٌ لكلِّ مَنْ وليَ شيئًا مِنْ أمورِ المسلمينَ فعدَلَ فيه.

٢ عنايةُ الشريعةِ بالشبابِ، وحثُّهم على العِفَّةِ وعبادةِ اللهِ عَزَّهَ عَلَّ، وأنَّ ذلك سببٌ لظلِّ الله تَعَالَى.

٣- أنَّ مرحلةَ الشبابِ مرحلةٌ حرجةٌ تحتاجُ إلى مزيدِ عنايةٍ تربويَّةٍ وأبويَّةٍ ومُجتمعيَّةٍ.

٤ - بشارةٌ عظيمةٌ لكلِّ شابٍّ يُقَدِّمُ طاعة ربِّه وعبادتَه على حظوظِ نفسِه، ويُجاهِدُ نفسَه ويَصْبِرُ على ما يَعرِضُ له من فِتَنِ ومُغْرِياتٍ.

٥- بيانُ فضلِ المساجدِ وعمارتِها وملازمتِها والتَّعلُّقِ بها والحفاظِ على الصلواتِ فيها، وأنَّ ذلك سببٌ لظلِّ اللهِ تَعَالَى.

٦- بيانُ فضل الحُبِّ في اللهِ، والاجتماعِ والتعاهدِ على طاعتِه، وأنَّه سببٌ لظلِّ الله تَعَالَى،
 وعنايةُ الإسلام بتقويَّةِ أواصرِ المحبَّةِ في اللهِ بين المسلمينَ.

٧- أهميَّةُ غَرسِ معنى الحبِّ في اللهِ ونشرِ هذه القيمةِ في المجتمعاتِ المسلمةِ، لِمَا لها مِنْ
 آثارٍ عظيمةٍ على الفردِ والمجتمع.

٨- فَضْلُ العِفَّةِ عَنِ الفَاحِشَةِ والصَّبِرِ عنها خَوفًا مِنَ اللهِ، مع شِدَّةِ الدَّاعي إليها والرغبةِ
 فيها، وتَيَسُّرِ أسبابِها.

٩ - فَضْلُ شِدَّةِ التَّحرِّي في إخفاءِ الصَّدقة والإِخْلاصِ فيها، وعِظَمُ ثوابِها، وأنَّها سببٌ لظلِّ اللهِ تَعَالَى.

١٠ فَضِيلَةُ البُّكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَفَضْلُ طَاعَةِ السِّرِّ بَعيدًا عَنْ أَعْينِ الخَلْقِ؛
 لِكَمَالِ الإِخْلَاصِ فِيهَا، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّةِ تدريبِ النَّفسِ وتعويدِها على الخُلوةِ والتَّبَاكِي مِنْ
 خَشيةِ الله].

٣٧٧- وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله تَعَالَى يَقُـول يَـوْمَ القِيَامَـةِ: أَيْنَ اللهَ تَعَالَى يقـول يَـوْمَ القِيَامَـةِ: أَيْنَ اللَّهَ بَخَلالِي؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّـي يَوْمَ لَا ظِـلَّ إِلَّا ظِلِّـي» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٦٦) (٣٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنزِلَةُ وفَضْلُ الْمتحابِّينَ في الله عَنَوَجَلَّ؛ فسؤالُ اللهِ تعالى عَنهم مع عِلمِه بِمكانِهم؛
 لِيُنادِيَ بِفضْلِهم في ذلك الموقِفِ العظيم.

٢- أنَّ الحبَّ في اللهِ مِنْ أعْظمِ العِباداتِ وأقوى الصِّلاتِ، ومِنْ أسَبابِ ظلِّ اللهِ تَعَالَى].

٣٧٨- وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَكَابُبْتُمْ؟ أَفْشُـوا السَّـلامَ بينكم» وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَكَابُبْتُمْ؟ أَفْشُـوا السَّلامَ بينكم» رواه مسلم. [مسلم (٥٤) (٩٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أَنَّه لَنْ يَدْخُلَ الجِنَّةَ إِلَّا المؤمِنونَ، وفي هذا ردُّ على مَنْ يزعمُ أَنَّه يَكْفي المرءُ ما يقدِّمُه مِنْ خِدْماتٍ جَليلةٍ للبشريَّةِ ليَدْخُلَ الجَنَّةَ ولو لمْ يَكُنْ مُسْلمًا.

٢- أنَّ المحبَّةَ في اللهِ مِن كَمالِ الإيمانِ.

٣- الحثُّ على إفشاءِ السلامِ وإظهارِه وإعلانِه وبذلِه للمسلمِ، وأنَّه سببٌ مِنْ أسبابِ شيوعِ الحبِّ والتوادِّ والأمانِ بينَ المسلمينَ، وبيانُ حِرْصِ الإسلامِ على كلِّ ما يُساعِدُ على تَمَاسكِ المُجْتَمَعِ، وتراصِّ بنيانِه، وفيه إرشادُ العالِمِ لجُلسَائِه وأصحابِه لما يَنْفَعُهم ويُؤلِّفُ بينَ قلوبِهم ويُدْخِلُهم الجنَّةَ].

٣٧٩ وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا...» وذكر الحديث إِلَى قوله: «إنَّ الله قَدْ أُحبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ» رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله (۱).

٣٨٠ - وَعَنِ البَرَاءِ بن عازب رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الأنصارِ: «لَا يُحِبُّهُمْ إَلَّا مُوَالِلَهُ عَنْهُمُ عَنْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [لَا مُؤمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ أَبْغَضُهُمْ أَبْغَضُهُمْ أَبْغَضَهُ الله » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥) (٢١٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضيلةُ الأنْصارِ رَضَّالَيْهُ عَنْهُ، وأنَّهم مَعلَمٌ من مَعالِمِ الإيهانِ؛ لِهَا لهم مِنْ أيادٍ بيضاءً، ومِنَنٍ غرَّاءَ في نُصرةِ الإسلام.

٧- بيانُ ضلالِ مَنْ يُبغِضُ الأنصارَ ويَطْعَنُ فيهم مِنَ الرَّافِضَة وغيرِهم.

٣- إثْباتُ صِفَتي الحبِّ والبُّغضِ لله تَعَالَى على ما يَليقُ بجلالِه وكمالِه].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٦١)، و ما يستفاد منه.

٣٨١ – وَعَنْ معاذ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «قَالَ الله عَنَّوَجَلَّ: المُتَحَابُّونَ في جَلالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبيونَ وَالشُّهَدَاءُ». رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٩٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣١٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«يَغْبِطُهُم»: يتمنَّوْن أنَّ لهم مثلَ ما لهم مِنَ المنزلةِ والشَّرفِ دونَ زوالها عنهم، وهو المسمَّى: حسد الغبطة، فهي تكون في الخيرِ، بخلافِ (الحسَدِ): فهو تمنِّي النَّعمةِ التي عِند غيرِه مع تمنِّي زوالِها عنه، فهو يكون في الشَّرِّ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ المحبَّةِ فِي اللهِ، وبيانُ أنَّها تُثْمِرُ الفلاحَ فِي الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢- عِظَمُ مَنزلةِ المتحابِّينَ في الله عَزَّقِجَلَّ، ولا يَلزمُ مِنْ ذلك أنْ يكونوا أفضلَ مِنَ الأنبياءِ،
 وإنَّما أُريدَ بذلك بيانُ فَضْلِهم وشَرَفِهم عندَ اللهِ تَعالى].

قوله: «هَجَّرْتُ»: أَيْ بَكَّرْتُ، وَهُوَ بتشديدِ الجيم قوله: «آلله؟ فَقُلْت: الله» الأول بهمزة محدودة للاستفهام، والثاني بلا مدِّ.

#### [شرح غريب الفردات:

«بَرَّاقُ الثنايا»: مُضِيء الأسنان، حَسَنُ الثَّغْر، لا يُرى إلَّا مُبتسِمًا. «صَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ»: رجعوا إليه وأخذوا به. «والمتباذِلينَ فِيَّ»: المتعاونين، والمُنفِقين مِنْ أجلي].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التنبية على أنَّ الأدبَ لِمَنْ جاءَ إلى مشغولٍ بطاعةِ اللهِ تَعالى ألَّا يُلهيَه عمَّا هو فيه، وأنْ يقَصِدَه مِنْ قِبَل وَجْهِه، وحتى لا يَفزَعَ.

٢- استحبابُ إخبارِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُحِبُّ، فيقولُ له: إنِّي أحبُّك في اللهِ.

٣- بيانُ عَظيمِ فَضْلِ التَّحابِ في اللهِ، وأنَّ مِنْ ثَمراتِها: التَّجَالُسَ والتَّزاوُرَ والتَّبَاذُلَ
 والتَّعاونَ في الله].

٣٨٣ - وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ المقداد (١) بن معد يكرب رَضَالِللَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: «حديث صحيح». [أبو داود (٢٢٤)، والترمذي (٢٣٩٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٥١٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ إخبارِ المَحبوبِ في اللهِ بحبِّه، لتزدادَ المحبَّةُ والأُلفَةُ].

٣٨٤ وَعَنْ معاذ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخذَ بيدهِ، وَقالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ، إِنِّي لأُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، لأُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» حديث صحيح، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح. [أبو داود (١٥٢٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٩٦٩)].

<sup>(</sup>۱) الصواب: «المقدام» كما في مصادر التخريج وتحفة الأشراف (۸/ ۲۱۲) (۲۰۵۲)، وتهذيب الكمال (٧/ ٢١٥) (١٥٥٩)، وكما سيأتي في الحديث (٥١٥) و (٥٤٢).

# [شرح غريب المفردات:

«في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ»: يعني: في آخرِ كلِّ صلاةٍ مفروضةٍ قبلَ السلامِ، أو بعدَ السلامِ مباشرةً، وأكثرُ ها يَدلُّ على أنَّ المرادَ: آخرها قبل السلام فيها يتعلَّق بالدُّعاء].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ معاذٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ وكمالُ استقامَتِه واهتهامِه بأمورِ دِيانتِه؛ حيثُ حَصَلَ له هذا المقامُ
 الأَسْنَى مِنَ المُصْطَفَى عَلَيْكِيْر.

٢- استحبابُ التزام هذا الدُّعاءِ قبلَ السَّلام مِنَ الصَّلاةِ.

٣- إرشادُ المربِّين والمعلِّمِين إلى التَّأسِّي بالنَّبِيِّ ﷺ في حُسْنِ تَعَهُّدِه لأَصْحَابِه وَضَالِتُهُ عَنْهُوَ
 ونُصْحِه لهم وكَمالِ شَفَقَتِه عليهم].

٣٨٥- وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَأَعْلَمْتُهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «أَعْلِمْهُ» فَلَحِقَهُ، وَسُولَ الله، إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَأَعْلَمْتُهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «أَعْلِمْهُ» فَلَحِقَهُ، فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي الله، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٥١٢٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ إخبارِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُحِبُ، فيقولُ له: إنِّي أحبُّك في اللهِ؛ فهذا مما يُقَوِي الصِّلَةَ ويَزيدُ الأُلْفَةَ.

٢ - مَنْ أَخْبَره أَخُوه أَنَّه يُحِبُّه، فَلِيَدْعُ له بقولِه: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ].



# ٤٧ - باب علامات حبِّ الله تَعَالَى للعبد والحث عَلَى التخلق بِهَا والسعي في تحصيلها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِبِهُ ﴾ [آل عمران:٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِوْ وَاللّهُ فَضَلُ اللّهُ يُوتِيهِ مَن يَشَاأَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة:٤٥].

٣٨٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِيُّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيَ وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلِيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَشْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَشْمَعُ اللَّذِي يَشُولُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ اللَّذِي يَشْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي السَّعَاذَنِي اللهُ عَلَيْنَهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لِمُ اللَّذِي اللهُ اللَّرَاتُ مَلَيْنَهُ وَلَئِن اللهُ عَلَيْنَهُ وَلَئِن اللهُ عَلَيْنَهُ وَلَئِن اللهُ عَلَيْنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَهُ اللَّمَ عَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلِيلُولُولُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ اللل

معنى «آذنته»: أعلمته بأنِّي محارِبٌ لَهُ. وقوله: «استعاذني» روي بالباءِ وروي بالنون.

٣٨٧ وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ تَعَالَى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى الْعَبْدُ، فَلْانًا، فَأُحِبُّهُ عُرِيلٌ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُجِبُّهُ فُلانًا، فَأُحِبُّهُ عَلَيْهِ، وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله تَعَالَى إذَا أَحَب عَبدًا دَعَا جبريلَ، فَقَالَ: إنَّ أَجبُّ فلانًا فأحبُّوهُ، إنِّ أَجبُّ فلانًا فأحبُّوهُ، فيحبُّهُ أهلُ السهاء، فيقول: إنَّ الله يحبُّ فلانًا فأحبُّوهُ، فيحبُّهُ أهلُ السهاء، ثمَّ يوضعُ لهُ القبولُ في الأرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْريلَ، فَيَقُولُ: إنِّ فيحبُّهُ أهلُ السهاءِ، ثمَّ يوضعُ لهُ القبولُ في الأرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْريلَ، فَيَقُولُ: إنِّ أَبْغِضُهُ وَبِريلُ ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّماءِ: إنَّ الله يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ جِبريلُ ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّماءِ: إنَّ الله يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ ، [البخاري (٣٢٠٩)، ومسلم (٢٦٣٧) (١٥٧)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٥)، وما يستفاد منه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ اللهَ عَزَّقِجَلَّ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَقْرَبُ المَلَائِكَةِ إِلَيْهِ وَأَحْظَاهُمْ عِنْدَهُ.

٢- أَنَّ الوُدَّ وَالمَحبَّةَ بَيْنَ النَّاسِ إِنها يَبْتَدِئُهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ وَيَبْسُطُهَا لِمَنْ يُحِبُّ مِنْ عبادِه،
 وعَلاَمَتُها أَنْ يَضعَ له القَبولَ في الأرضِ.

٣- إثْبَاتُ محبَّةِ الملائِكَةِ لأهلِ الإيهَانِ، وأنَّها تابعةٌ لمحبَّةِ اللهِ لَهم، ومحبَّةُ الملائكةِ تَتَضَمَّنُ استغفارَ الملائِكَةِ لهم وثَناءَهم عليهم ودُعاءَهم لهم.

٤ - أَنَّ مَحَبَّةَ قُلُوبِ الصَّالِحِينَ عَلَامَةُ مَحَبَّةِ اللهِ، وأَنَّ بُغضَ العبدِ بينَ الصالحينَ مِنْ بُغْضِ اللهِ له.

٥- بيانُ فضْلِ تَحصيلِ محَـبَّةِ اللهِ تعالى وما يترتَّبُ عليها مِنَ الجزاءِ في الدُّنْيَا، فضلًا عمَّا يترتَّبُ عليها مِنْ نَعيم الآخرةِ.

٦- إِثْبَاتُ صِفَةِ مَحَبَّةِ الله تَعَالَى لأهلِ الطَّاعةِ، وصِفةُ بُغضِه تَعَالَى لأهل المعصيَّةِ].

٣٨٨- وعَنْ عائشة رَخَالِتُهُ عَنْهَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بعث رجلًا عَلَى سَريَّة فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ: ﴿ فَلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ يَقْرَرُوا للهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ»؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ فَأَنَا لرسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ فَأَنَا أَرْسُولُ الله ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري أُحِبُّ أَنْ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«سَريَّة»: هي القِطْعةُ من الجيشِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ تعيينِ أميرٍ في السَّفرِ على كلِّ طائفةٍ تُكلَّفُ بعملِ ما.

٢- أهميَّةُ سؤالِ العالِم والمُرَبِّي لأصحابِه تَعليهًا لهم وشَحْذًا لأذْهَانِهم، وفيه الإرشادُ إلى

اعتهادِ مبدأِ السؤالِ عَن الأمورِ المُلْتبِسَةِ والمُشكِلَةِ؛ لإزالةِ ذلك الالتباسِ والإشكالِ، ونزعًا للخلافِ، ومنعًا للقيل والقالِ.

٣- فضلُ سورةِ الإخلاصِ وأنَّها أُختُصَّتْ بتوحيدِ الله، وأنَّ مَنْ أحبَّها لأجْلِ أنَّها صفةُ الله؛
 أحبَّهُ الله، وفيه دليلٌ على جوازِ تخصيصِ بَعضِ القرآنِ بميلِ النَّفْسِ والاستكثَارِ منه، ولا يُعدُّ ذلك هجْرانًا للبعض.

٤- إثباتُ صِفةِ المحبَّةِ للهِ تعالى، وهي مَحبَّةٌ حقيقيَّةٌ تَليقُ بجَلالِه وكمالِه].



٤٨ - باب التَّحْذِير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾ [الضحى:٩-١٠].

وأمَّا الأحاديث، فكثيرةٌ مِنْهَا:

حديثُ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهُ عَنهُ فِي البابِ قبل هَذَا: «مَنْ عَادَى لِي وَليَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ» (١).
ومنها حديثُ سعد بن أَبِي وقاص رَضَا اللَّهُ عَنهُ السابقُ فِي بابِ مُلاطفة اليتيم (٢)، وقولُه ﷺ: 
«يَا أَبَا بَكْرِ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» (٣).

٣٨٩ وَعَنْ جندب بن عبد الله رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْح، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» (١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٨٦)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٦٠)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٢٦١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث (٢٣٢)، وما يستفاد منه.

# ٤٩ - باب إجراء أحكام النَّاس عَلَى الظاهر وسرائرهم إِلَى الله تَعَالَى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة:٥].

• ٣٩٠ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقيمُوا الصَّلاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) (٣٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«عَصَمُوا»: أي: مَنعوا. «وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله»: أي: في أمر سرائرهم].

٣٩١ – وَعَنْ أَبِي عبدِ الله طارِق بن أَشَيْم رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِها يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسلم. [مسلم (٢٣) (٣٧)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ النَّبَيَّ عَلِيْهُ عبدُ للهِ مَأْمُورُ، يُوجَّه إليه الأَمْرُ منه سبحانَه، كَمَا يُوجَّه إلى غيرِه؛ لقولِه عَلِيْهُ: «أُمِرْتُ».

٢ - بيانُ الغَايةِ العَظيمةِ التي شُرِعَ مِنْ أَجْلِهَا القتالُ، وفيه بيانُ شِدَّةِ اعتناءِ الرَّسُولِ ﷺ
 بشأنِ القتالِ في سبيلِ اللهِ، وعَظيم احتِفَائِه ﷺ
 بشأنِ القتالِ في سبيلِ اللهِ، وعَظيم احتِفَائِه ﷺ

٣- أنَّ إجْراءَ الأحكام في الدُّنْيَا على الظاهرِ، وأنَّ مَنْ أتى بالشَّهادَتَينِ والتزمَ أحكامَ الإسلامِ وأركانَه وكفرَ بها يُعبدُ مِنْ دُونِ اللهِ، جَرَت عليه أحكامُ المسلمينَ، وعُصِمَ دمُه ومالُه، سواءً كان في الباطنِ كذلك أم لا.

٤ - الردُّ على الغُلاة، الذين يُكفِّرون المسلمينَ بدونِ التزامِ الضوابطِ، التي وضعَها أهلُ العلم عند الحكم على الآخرينَ.

٥- الردُّ على المُرجئةِ الغُلاةِ الذين زَعموا أن الإيهانَ لا يَحتاجُ إلى الأعْمالِ، لذلك أوردَ البخاريُّ هذا الحديث في كتاب الإيهانِ للردِّ عليهم.

٦- أنَّ حسابَ الحلقِ على اللهِ عَزَفَجَلَ، وأنَّه ليس على الرَّسُولِ ﷺ إلَّا البَلاغُ، وكذلك ليسَ على مَنْ وَرِثَ الرسُولَ ﷺ إلَّا البَلاغُ، والحسابُ على اللهِ عَزَفَجَلَ.

٧- أنَّ مِنْ شُروطِ التَّوحيدِ: البراءةَ مِنَ المعبُودَاتِ البَاطلةِ].

ومعنى «أنَّه بمنزلتك» أي: معصومُ الدم محكومٌ بإسلامه. ومعنى «أنَّك بمنزلته» أي: مباحُ الدم بالقصاص لورثتهِ، لا أنَّه بمنزلته في الكُفْر، والله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ السؤالِ عَن النوازلِ قبلَ وقوعِها إذا كانت مما يُمكنُ وقوعُها عاَدةً.

٢ - ما أتلفَه الكفَّارُ مِنْ أموالِ المسلمينَ، وما جَنَوه على المسلمينَ غيرُ مضمونٍ؛ فالإسلامُ
 يَجُتُ ما قبلَه.

٣- فيه دليلٌ على أنَّ كلَّ مَنْ صدرَ عنه ما يَدلُّ على الدخولِ في دينِ الإسلامِ مِنْ قولٍ أو فعلٍ حُكِمَ له بالإسلامِ، وأنَّه ليسَ مَقصورًا على النُّطْقِ بكلمَتَيْ الشَّهادةِ، وأنَّ الأحكامَ تَجْرِي في الدُّنْيَا على الظاهرِ، واللهُ تَعَالَى يَتَولى السَّرائِرَ.

٤ - التغليظُ في حرمةِ قَتلِ المُسلمِ، وأنَّ مَنْ أسلَمَ مِنَ الكُفَّارِ فَقَد عَصَم دَمَه].

٣٩٣ - وَعَنْ أُسَامَة بِن زِيدٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَنا رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، وطَعَنْتُهُ برُعِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّدِينَةَ، بَلَغَ ذلِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا الله إلّا الله أيّا عَلَى حَتَّى مَا قَالَ لا إِلهَ إِلّا الله أَلَا الله أَلُولُ الله عَلَى حَتَّى مَا قَالَ لا إِلهَ إِلّا الله أَلَا الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ اللهُ إِلهُ إِلَّا الله أَلَا الله أَلُولُ اللهُ عَلَى حَتَّى مَا قَالَ لا إِلهَ إِلَّا الله أَلَا الله أَلُولُ اللهُ عَلَى حَتَّى مَا قَالَ لا إِلهَ إِلّا الله أَلا الله أَلَا الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ اللهُ عَلَى الله الله أَلُولُ اللهُ عَلَى حَتَّى مَا قَالَ لا إِلهَ إِلَّا الله أَلَا الله أَلْ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُهُ الله أَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ الله أَلُولُ اللهُ الله أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الله أَلُهُ الله أَلُولُ اللهُ إِلَّا اللهُ أَلُولُ اللهُ إِلَّا اللهُ أَلُولُ اللهُ إِلَا اللهُ أَلُولُ اللهُ أَلُهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّا اللهُ أَلُولُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَلُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ أَلْهُ أَلُولُ اللهُ أَلُولُ اللهُ أَلُهُ اللهُ إِللهُ إِلهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إ

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَقَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا قَالَهَا خُوفًا مِن السِّلاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟!» فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا خَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟!» فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا خَتَّى تَعَلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟!» فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا خَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئذٍ. [البخاري (٦٨٧٢)، ومسلم (٩٦) (١٥٨) و(٩٦) (١٥٩)].

«الحُرَقَةُ» بضم الحاءِ المهملة وفتح الراءِ: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: القَبِيلةُ المَعْرُوفَةُ. وقوله: «مُتَعَوِّذًا»: أَيْ مُعْتَصِمًا بِهَا مِنَ القَتْل لَا معْتَقِدًا لَهَا.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ إجْراءَ الأحكامِ في الدُّنْيَا على الظاهرِ، وأنَّ مَنْ أتى بالشَّهادَتَينِ والتزمَ أحكامَ الإِسلام جَرَت عليه أحكامُ المسلمينَ، وعُصِمَ دمُه ومالُه، سواءً كان في الباطنِ كذلك أم لا.

٢ - عِظَمُ إثمِ مَنْ قَتلَ مَنْ جاء بكلمةِ التوحيدِ؛ لا إله إلّا الله، وبيانُ فضلِها يومَ القيامةِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لكلّ مَنْ يَستحِلُّ دماء آحادِ المسلمينَ، فكيفَ إذا كانوا مِنَ العُلَمَاء والصَّالحين؟!

٣- أنَّ الإسلامَ يُجُبُّ ما قبلَه مِنَ الآثامِ والذُّنُوبِ؛ لذلك تَمَنَّى أسامةُ رَخَالِكُ عَنهُ أَنَّه لمْ يَكُنْ أسلمَ قبلَ ذلك اليوم؛ ليكونَ إسلامُه كفَّارةً له عنه، وهذا لشدَّةِ تأثُّرِه بموعظةِ النَّبيِّ ﷺ].

٣٩٥ - وَعَنْ عبد الله بن عتبة بن مسعود، قَالَ: سَمِعْتُ عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، يقولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَاخُذُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَاخُذُكُمُ اللهُ الآن بها ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعَمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أُمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْء، اللهُ يُعَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ حَسَنَةٌ. رواه البخاري. [البخاري (٢٦٤١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأحكامُ في الدُّنيا تجري على الظاهرِ، والله تَعَالَى يتولَّى السرائرَ، وفي الآخرةِ يكونُ الحسابُ على السرائرِ وما أخفى العبدُ مِنْ سريرتِه، فإنْ كانت حسنةً فحَسنٌ، وإنْ كانت شرَّا فشرٌ.

٢- ينبغي للمسلم ألّا يُدخِل نفسه مواقع الرّيب، وألّا يأتي من التصرفات والأفعالِ ما تقدحُ في أمانتِه أو ديانتِه حتى لا يُساء الظنُّ به.

٣- مَنْ أَظهرَ الخيرَ والصلاحَ والمعروفَ والتَّقرُّبَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَ، فهذا يُقبَلُ منه ويُعَانُ
 عليه].



#### ٥٠ - باب الخوف

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالِتِنَى فَارَهُمُونِ ﴾ [البقرة: ١٤]، وقَـالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَئِكَ لَشَدِيدُ اللهِ وَجَاءَ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَئِكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَىٰ وَهِى ظَلِمُةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيهُ شَدِيدُ ﴿ آلِهِ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلّا لِأَجَلِ اللّهُ عَدُودِ ﴿ اللّهُ يَوْمُ بَخَمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ بَرْمٌ مَشْهُودُ ﴿ اللّهُ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴿ اللّهُ يَوْمُ يَأْتِ لَا تَكَلّمُ نَفْشُ إِلّا بِإِذْنِهِ عَنِهُمُ شَيْقٌ وَسَعِيدٌ ﴿ اللّهُ فَأَمّا اللّهُ وَمَا النّالِ لَمُمْ فِهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦-١١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُمُورُكُمُ اللّهُ فَأَمّا اللّهُ عَلَى: ﴿ وَيَعَذِرُكُمُ اللّهُ لَكُنُ الْمَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَكُو مُومُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وأمَّا الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، فنذكر مِنْهَا طرفًا، وبالله التوفيق.

٣٩٦ عَنِ ابن مسعود وَ عَلَيْهُ عَنُهُ، قَالَ: حدَّ ثنا رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَهُوَ الصادق المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَربَعِينَ يَومًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لا إِللهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ بَيْنَهُ وَبِيْنَهَا إِلَّا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعُمَلُ الْمُلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيْ يَدْخُلُهَا» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّذِي (٢٦٤٤) ومسلم (٢٦٤٣) (١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ» (١) أي: حتى إذا لمْ يبقَ على أجلِه إلَّا القليلُ. «فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ»: أي: يصير بعمله المعلوم عند الله تعالى، والذي استودعه ربُّنا اللوح المحفوظ، إلى مسلك أهل النار؛ مِنْ تَرْكِ الطَّاعات وكسبِ السيئات، أو إلى مسلك أهل الجنَّة؛ مِنَ التَّوبة عَن السيئات، وفعل الطاعات].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كِتابةُ أَقْدار كلِّ إنسان وهو ما زالَ جَنينًا في بَطْن أمِّه بعدَ استِكمالِ تَشْكِيلِه وتَصويره، وتَكامُلِ أَعْضائه وحَواسِّه، وفيه: الإيهانُ بالقدرِ، سواءٌ تعلَّق بالأعهالِ أو بالأرزاقِ والآجَال، وإثباتُ القدرِ، وأنَّ جميعَ ما في الكونِ مِنْ نفع أو ضُرِّ بقضاءٍ وقَدْرٍ.

٢- الحثُّ على القَناعةِ، والزجرُ عَنِ الحِرصِ؛ لأنَّ الرِّزقَ مُقَدَّرٌ مَقْسُومٌ.

٣- استحبابُ الحلفِ لتأكيدِ الأمرِ في النَّفوسِ، مع الحذرِ مِنْ أَنْ يُصبحَ عادةً تَدفعُ إلى الحلفِ دُونَ تَشُبُّتٍ، ومِنْ غيرِ مُوجِب.

إنَّه لا يجوزُ القطعُ بدخولِ مُعيَّنِ الجنَّةَ أو النَّارَ، مهما عَمِلَ مِنْ أعمالِ البِرِّ أو الفُّجُورِ،
 إلَّا أَنْ يَرِدَ نقلُ صحيحٌ بذلك؛ لأنَّ العبرة بالخواتيم، والأمرُ كلُّه بيدِ الله عَزَّوَجَلَّ، وفيه إرشادٌ للمؤمنينَ بعدم الاغترارِ بالأعمالِ الصالحةِ، والخوفِ مِنْ سُوءِ الحَاتِمةِ.

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللّهُ: «ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبق إلَّا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة مِنْ أول الأمر ما خذله الله عَزَّقِجَلَّ؛ لأنَّ الله أكرم مِنْ عبده...لكن المعنى: يعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، حتى إذا لم يبقَ على أجله إلَّا القليل زاغ قلبه، والعياذ بالله -نسأل الله العافية». اللقاء الشهري (١٣/ ١٤).

وقال ابن كثير: «حَافِظُوا عَلَى الإِسْلَامِ فِي حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعث عَلَيْهِ، فَعِيَاذًا بالله مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ» تفسير ابن كثير (٢/ ٨٧).

٥- الحثُّ على الرجاءِ وعدمِ اليَأْسِ مِنْ رحمةِ اللهِ وفضلِه بالتَّوبِة والرجوعِ عَن المعاصي مها بَلَغَت، وفيه تحذيرٌ المؤمنينَ مِنِ احتقارِ أصحابِ المعاصي أو التَّطَاولِ على ذَواتِهم فلعَلَّهم أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ تعالى ويُرزَقُوا حُسْنَ الختام].

٣٩٧- وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُؤتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَام سَبعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٤٢) (٢٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«زِمَام»: الزمامُ: الحبلُ الذي تُشدُّ به الدابَّةُ وتُقادً].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ جَهنَّم وفَرطُ كِبَرِها.

٧- الإشارةُ إلى كثرةِ عددِ الملائِكةِ وعِظَم خَلْقِهم].

٣٩٨ - وَعَنِ النعمان بن بشير رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ أَهْوَنَ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلِّ يوضعُ فِي أَخْصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. مَا يَرَى أَنَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلِّ يوضعُ فِي أَخْصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. مَا يَرَى أَنَّ أَخَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٦٢)، ومسلم (٢١٣) (٣٦٤) و (٣٦٤).

# [شرح غريب المفردات:

«فِي أَخْمَصِ قَدميْهِ»: في باطن قدميه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- شِدَّةُ عذابِ النَّارِ- أعاذَنا اللهُ منها- وتَفاوتُ أهلِها في العَذَابِ حَسبَ ذُنُوبِهم، وفيه إرشادٌ للدُّعاةِ والوعَّاظِ والمربِّينَ إلى أهميَّةِ الحديثِ عَن النَّارِ والتخويفِ بها وبيانِ حالِ أهلِها؛
 لها لذلك مِنْ أثرِ بالغٍ على المؤمنِ في الانتباهِ مِنَ الغفلةِ والمبادرةِ إلى التَّوبةِ والإقبالِ على اللهِ والمسارعةِ إلى الطاعاتِ.

٢- أنَّ مَنْ مَاتَ على الكُفْرِ لا يَنفعُه عملٌ؛ لأنَّ هذا الحديث وردَ - كما في رواية مُسلم - في أبي طالب عمِّ النَّبيِّ الذي كان يَرعْاهُ ويَنْصُرُه ويَحمِيه؛ لكنَّه ماتَ على دينِ آبائِه وأجداده؛ وفي هذا أعْظمُ ردِّ على من يُثني على أمْواتِ الكُفَّارِ الذين مَاتُوا على الكُفْرِ، ورُبَّما شَهِدَ لهمْ بالجنَّة؛ لاختراعاتِهم وأعمالِهم الدنيويَّة].

٣٩٩ - وَعَنْ سمرة بن جندب رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ نبيَّ الله ﷺ، قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» كَعْبَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» كَعْبَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» رَواه مسلم. [مسلم (٢٨٤٥) (٣٣)].

«الحُجْزَةُ»: مَعْقِدُ الإزار تَحْتَ السُّرَّةِ، وَ«التَّرْقُوةُ» بفتح التاءِ وضم القاف: هي العَظمُ الَّذِي عِنْدَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ، وَللإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ فِي جَانبَي النَّحْرِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ تَفاوتِ العقوباتِ في الآخِرةِ تَبعًا لتفاوتِ السَّيئاتِ في الدُّنْيَا، مع تَفاوتِ العَذَابِ في النَّارِ؛ فالكلُّ في العذابِ البئيسِ].

٠٠٤ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ العَالَمينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذْنَيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٩٣٨)، ومسلم (٢٨٦٢)].

وَ «**الرَّشْحُ**»: العَرَقُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ العبدَ يكونُ يومَ القيامةِ بحسبِ تقصيرِه وحالِه مع اللهِ؛ فأعظمُهم تقصيرًا يكونُ أكثرَهم رَشْحًا].

١٠٤ - وَعَنْ أَنس رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: خطبنا رَسُولُ الله ﷺ خُطْبةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَها قطَّ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيتُمْ كَثِيرًا» فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ وَجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَاليَومِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطَّوْا رُؤْسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

[البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (٢٥٩١) (١٣٤)].

«الخَنِينُ» بالخاءِ المعجمة: هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّة وانتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الأَنْفِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ عِلمِ النَّبِيِّ عَلَيْ بربِّه عَزَّقَجَلَ، وشِدَّةُ خَشيتِه له، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العلمَ الحَقِيقي هو الذي يُورِثُ خَشيةَ اللهِ والإقبالَ عليه، وأنَّه كُلَّما زَادَ علمُ العَبدِ بربِّه وبما يَنتظرُه مِنْ أهوالٍ يومَ القِيامةِ، زادَتَ خَشيتُه وتَعلُّقُه باللهِ وإقْبَالُه عليه، وقلَّ تعلُّقُه بالدُّنْيَا ورغبتُه فيها.

٢- في قوله ﷺ: «لَضحِكْتُمْ قَلِيلًا» إياءٌ إلى أنَّ الكَمالَ عَدمُ غَلبةِ الخوفِ الذي يُؤدِّي إلى الانقطاع عَن الرجاءِ.

٣- فضيلةُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ ورقَّةُ قلوبِهم، وسُرعةُ استجَابتِهم، وتأثُّرُهم بالموعِظَةِ،
 وفيه استحبابُ تَغطيَّةِ الوجهِ عندَ البُكَاءِ.

٤ - أنَّ الجنَّة والنَّارَ مَخلوقَتانِ].

٢٠٢ - وَعَنِ المقداد رَضَّالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ» قَالَ سُلَيْم بنُ عامِر الراوي عَنِ المقداد: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يعني بالمِيلِ، أَمَسَافَةَ الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ؟

قَالَ: «فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، ومنهم مَنْ يكونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، ومنهم مَنْ يكونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَحَامًا». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله ﷺ بيدهِ إِلَى فِيهِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٨٦٤) (٢٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حِقْوَيْهِ»: أي: مَعقِد الإزار. «يُلْجِمُهُ»: يصل إلى فمه، وأذنيه].

٤٠٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَنْلُغَ آذَانَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في الأرضِ سَبْعِينَ ذِراعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣) (٢٦)].

ومعنى «يَذْهَبُ فِي الأرضِ»: ينزل ويغوص.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ شِدَّةِ أهوالِ يومَ القيامةِ وشِدَّةِ المَحشَرِ، واشتدادِ الكَرْبِ على النَّاسِ، وتكاثُرِ العَرَقِ فيه؛ بسببِ شدَّةِ حَرارةِ الشَّمسِ وشِدَّةِ قُربِها وشِدَّةِ الزِّحام.

٢- أنَّ الشمسَ خلقٌ مِنْ خَلقِ الله يضعُها حيثُ يشاءُ بحكمتِه وقدرتِه، وفيه ردُّ على الذين عبدُوها.

٣- طلاقةُ القُدْرةِ الإلهيَّةِ؛ حيث جعلَ عَرَقَ كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَسَبِ عَمَلِهِ؛ فَلَا يَصِلُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فرغمَ أَنَّه كَالبَحْرِ يُلْجِمُ البَعْضَ، لكنَّه لا يَصِلُ إلَّا إِلَى كَعْبِ الآخِرِ، كَمَا أَمْسَكَ جَرْيَةَ البَحْرِ لِمُوسَى.

٤- يكونُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ بحسبِ تَقصيرِهم وحالِهم مع اللهِ؛ فأعظَمُهم تَقصيرًا يكون أكثرَهم رَشْحًا.

٥- إخبارُه ﷺ عَن الغَيبِ، وهو مِنْ عَلاماتِ النُّبُوَّة].

٤٠٤ - وعنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعينَ خَريفًا، فَهُوَ يَهْوِي في النَّارِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعينَ خَريفًا، فَهُوَ يَهْوِي في النَّارِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعينَ خَريفًا، فَهُو يَهْوِي في النَّارِ اللهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلْمِهُ وَجُبَتَهَا» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٤٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَجْبَةٌ»: سَقْطَة، والمقصود: صوتُ وقع شيءٍ ثقيلٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ شِدَّةِ أدبِ الصَّحابةِ رَضَالَتُهُ عَنْهُ مع رَسُولِ الله ﷺ، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ الأدبَ إذا سُئِلَ الإنسانُ عمَّا لا علمَ له بِه أنْ يَكِلَ العلمَ فيه إلى اللهِ سُبحانَه، ولا يَتكلَّمُ فيها لا علمَ له به.

٢ - عُمتُ جَهنَّمَ وبُعْدُ قعرِها، وشدَّةُ عذابِ النَّارِ وأهوالِها، وفيه دليلٌ على أنَّ النَّار مخلوقةٌ الآنَ.

٣- فيه إثباتُ الكرامةِ للصَّحابةِ رَضَالِلُّهُ عَنْهُ لأنَّهم سَمِعُوا صوتَ سُقوطِ الحَجَرِ].

٥٠٥ - وَعَنْ عدي بن حاتم رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُـمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (اللَّهُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٠١٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَع أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ تَعَالَى. والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُسِ، وَلَحَرَجْتُمْ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُسِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣١٢)، إلى اللهِ تَعَالَى» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣١٢)، وحسننه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٤٤٩)].

وَ «أَطَّت» بفتح الهمزة وتشديد الطاء، و «تئط» بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، وَالأطيط: صوتُ الرَّحْلِ وَالقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا، ومعناه: أنَّ كَثرَةَ مَنْ في السَّماء مِنَ المَلائِكَةِ العَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّى أَطَّتْ. وَ «الصَّعُدات» بضم الصاد والعين: الطُّرُقات: ومعنى: «تَجَأَرُون»: تَستَغيثُونَ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَثرةُ ما في السَّماءِ مِنَ الملائكةِ الطائعينَ الساجدينَ شهِ، الذين لا يَعفُلون عَنْ ذكرِه؛
 لكمالِ علمِهم بالله تَعَالَى، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه كلَّما كان العبدُ باللهِ أعلمَ كان للهِ أخشى.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣٩)، وما يستفاد منه.

٢- كَهَالُ عِلْمِه عَيْكَ بِربِّه عَزَفَجَلَ، وشِدَّةُ خَشيتِه له، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العلمَ الحقيقي هو الذي يُورِثُ خَشيةَ اللهِ والإقبالَ عليه.

٣- فيه إيهاءٌ إلى أنَّ المطلوبَ مِنَ العبدِ أنْ لا ينتهيَ به الخوفُ إلى اليأسِ والقنوطِ، بل يكونَ
 عندَه بعضُ الرَّجاءِ فيعملُ معه البِرَّ، ويكونَ عندَه مِنَ الخَوفِ ما يَنْزجرُ بِه عَن المُخَالَفَةِ.

٤- الحثُّ على الاستغاثة بالله تَعَالَى، فلا مفرَّ للعبادِ مِنَ اللهِ إلَّا إليه].

٧٠٤ - وَعَنْ أَبِي برزة -براء ثُمَّ زاي - نَضْلَة بن عبيد الأسلميِّ رَضَّالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعْلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أَبلاهُ؟» رواه الترمذي، فيمَ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أَبلاهُ؟» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٤١٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ التذكيرُ بمسؤوليةِ العَبدِ يومَ القِيامةِ، فهو مُحاسَبٌ عَنْ عُمُرِه، وعِلْمِه، ومَالِه، وعَلمِه.

٢- الحثُّ على اغْتِنَامِ الحياةِ فيها يُرضِي اللهَ تَعَالَى؛ فمَنْ عَلِمَ أَنَّه مَسْتُولٌ عَنْ عُمُرِه فإنَّـه
 لا يُفرِّطُ في ساعَاتِه في غَيرِ طَائلِ؛ فضلًا أَنْ تَكونَ في مَعْصِيةٍ.

٣- أنَّ الغَايةَ مِنْ تَعلُّمِ العِلمِ هي العملُ بِه؛ حيثُ إنَّه هو المَسئولُ عنه؛ فدَلَّ على أنَّ ذلكَ
 هو مَقصودُه الأعظمُ.

٤- الحِرصُ على اكتسابِ المالِ مِنْ طُرُقِه المشروعةِ، وصرفِه في وجوهِ الخَيرِ، والمالُ يشملُ النُّقُودَ وغيرَها مِنْ كلِّ ما يُتَقَوَّمُ مِنْ الأعيانِ والمنافعِ المباحةِ؛ فيشملُ ذلك السيَّاراتِ والعقَّاراتِ وسَائِرَ المُتَقَوِّماتِ.

٥- مسئوليةُ العبدِ عَنْ حفظِ جسمِه مِنْ كلِّ ما يُؤذيِه مما حرَّمَ اللهُ، وهذا يَشملُ جميعَ الأبعاضِ والأعضاءِ، فيشملُ العينَ والأذُنَ واليدَ والرِّجْلَ وسائرَ الأعضاءِ].

٨٠٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قرأ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ يَوْمَبِدِ ثَحَدِثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة:٤] ثُمَّ قَالَ: «فإنَّ أخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِهَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَملْتَ كَذَا وكَذَا فِي يَومٍ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخْبَارُهَا» عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِهَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَملْتَ كَذَا وكَذَا فِي يَومٍ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخْبَارُهَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٤٢٩)، وضعَفه الألبانيُّ في السلسلة الضعيفة (٤٨٣٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ سؤالِ العالم والْمُربِّي لأصحَابِه تَعليهًا لهم وشَحْذًا لأذهانِهم.

٢- بيانُ شِدَّةِ أدبِ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ مع رَسُولِ الله ﷺ، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ الأدبَ إذا سُئِلَ الإنسانُ عمَّا لا علمَ له بِه أنْ يَكِلَ العلمَ فيه إلى اللهِ سُبحانَه، ولا يَتكلَّمُ فيما لا علمَ له به.

٣- الحثُّ على فِعْلِ الطَّاعةِ والبعدِ عَنِ المعصيةِ.

٤- قدرةُ اللهِ تَعَالَى في إنْطاقِ ما شاءَ مِنْ خَلْقِه؛ حيثُ تشهدُ الأرضُ بها حَدَثَ عليها،
 وفيه تنبيهٌ وإرشادٌ إلى أهميَّةِ التربيَّةِ على استحضارِ قيمةِ المراقبةِ الذاتيَّةِ، وتربيَّةِ النَّفسِ والأبناءِ عليها؛ لها لها مِنْ أثرٍ بالغِ على الردعِ عَن المعصيَّةِ والحثِّ على الطاعةِ].

١٠٩ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «كَيْفَ أَنْعَمُ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ» فَكَأَنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ الله عَلَيْ فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسنُ». رسولِ الله عَلَيْ فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسنُ». [الترمذي (٢٤٣١)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (ح٢٥٩٢)].

«الْقَرْنُ»: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ [الكهف:٩٩] كذا فسَّره رَسُول الله ﷺ.

#### [شرح غريب المفردات:

«كيف أنعمُ»: كيف أَطِيبُ عيشًا وأفرحُ. «صاحبُ القَرْنِ»: المَلَك الموكَّل بالنَّفخ فيه، وهو إسرافيلُ عَلَيْهِ السَّلَمُ. «التَقَمَ»: وضع فمَه عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيَانُ وَجَلِ النَّبِيِّ عَيْكَ وَخُوفِهِ وإشْفاقِهِ مِنْ قيامِ السَّاعةِ مع عِلْمِهِ بقُرْبِها، وما فيها مِنْ أَهُوالٍ، ومع تَغْييبِ اللهِ لَمُوعِدِها، ممَّا يَجَعَلُ المُؤمِنَ دائِمَ الحَوفِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تركَ التَّنَعُمِ خُوفًا مِنْ يومِ القيامةِ هو هَديُ النَّبِيِّ عَيْكِيْ.

- ٢- إثباتُ وُجودِ الصُّورِ، وأنَّ له مَلَكًا مُكلَّفًا بالنَّفْخ فيه بأمرِ اللهِ.
- ٣- فَضِيلةُ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ ورقَّةُ قلوبهم، وسرعةُ تأثُّرهم بالمَوعِظةِ.
- ٤- الحثُّ على الاستعانَةِ بالله تَعَالَى وحده، والمسارعةِ إلى العملِ الصالح.
- ٥- بَيانُ فَضلِ قَولِ: «حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ»، وأَنَّه مِنَ المُنجِياتِ مِنْ فَنَعِ القيامةِ، وفيه إرشادُ مَنْ ثَقُلَ عليه شَيءٌ أَنْ يَقُولَ ذلك؛ فإنَّ مَنْ قَالَها لم يَضُرَّهُ شيءٌ، فذِكْرُ اللهِ يُسَهِّلُ الصعابَ على العبادِ].
- ١٠ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الْجَنَّةُ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».
   [الترمذي (٢٤٥٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٢٢٢)].

وَ«أَدْلَجَ»: بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليلِ. والمراد التشمير في الطاعـة، والله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ الحَوفُ الحَقِيقِي هو الذي يَدْفَعُ صاحبَه إلى العَملِ، والاهتمامِ بالطاعةِ، والمبادرةِ إلى التوبةِ والخلاصِ من المعصيَّةِ.
- ٢- الجنَّةُ سلعةٌ غاليةٌ، لا ينالُها خُطَّابُها إلَّا بالمهرِ الغَالِي مِنَ الطَّاعاتِ والقُرُبَاتِ، برحمةِ اللهِ تَعَالَى].

القيامة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الرِّجَالُ وَالنِّساءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْض؟!
 قال: «يَا عائِشَةُ، الأمرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذلك».

وفي رواية: «الأَمْرُ أهمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَى بَعض» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩) (٥٦)].

«غُرِلًا» بِضَمِّ الغَينِ المعجمة، أيْ: غَيرَ نَحْتُونينَ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

ا إثباتُ البعثِ بعدَ الموتِ، وأنَّ الخَلْق يُحشَرُون على حَالتِهم الأولى؛ حُفَاةً؛ ليس لهم خفَّ، ولا نعلٌ، عُرَاةً؛ ليس لهم لباسٌ تَسترُ العوراتِ، غُرْلًا؛ ليسوا خَتُونِينَ، كها بَدأ اللهُ أولَ خلقٍ يُعيدُه، وفيه التَّنبيهُ على إحكامِ خِلْقَتِه إذْ خَلَقَه للأبدِ لا للفناء؛ إذْ لمْ يَنقصْ مِنْ أعضائِه بل أُعيدَ كامِلًا.

٢- بيانُ شدَّةِ أَهْوالِ القيامةِ وشأنِ المُوقِفِ والحَشْرِ بَعْدَ البَعْثِ مِنَ الموتِ، وأَنَّه يَأْخُذُ اهْتِهامَ النَّاسِ وأَبْصارَهم عَن النَّظرِ إلى العَوْراتِ؛ فكلُّ واحدٍ مشغولٌ بشأنِ نفسِه، ومُهتَمُّ بها، أينجو مِنَ النَّار، أمْ لا؟

٣- شِدَّةُ حَياءِ أُمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا].



# ١٥- باب الرجاء

١٢٥ – وَعَنْ عبادة بن الصامتِ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إلله إلاّ الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ إلاّ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَتُّ، وَالنَّارَ حَتُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَملِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ». [البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) (٤٦) و(٢٩) (٤٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«كلمته»: سُمِّي كلمة الله؛ لأنَّه أوجده بكلمة: (كُنْ). «على ما كان من العمل»: أي: مِنْ صلاح، أو فساد. وقيل: يدخل أهل الجنَّةِ الجنَّة على حَسْبَ أعمالِهم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- في الحديثِ بشارةٌ عظيمةٌ لأهلِ التَّوحِيدِ بدخولِ الجَنَّةِ، وعَدمِ الخُلودِ في النَّارِ، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّةِ حفظِ هذا الحديثِ وعقدِ القلبِ على ما تضمَّنَه مِنْ معانٍ؛ لعلَّه يكون سببًا لدخولِ الجنَّةِ.

٢- الردُّ على النَّصَارَى الذين غَالَوْا في عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ورَفعُوه إلى رُتْبَةِ الإلهيَّةِ، وعلى اليهودِ الذين بَخسُوه حقَّه، وأنَّ الحقَّ وسَطُّ بين الغَالي فيه والجَافِي عنه].

١٦٣ – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَرَّهَ جَلَّ: مَنْ جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقُرُّبُ مِنْهُ إِمْثُلُهَا أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً، وَمَنْ لَقَرَبُ مِنْهُ فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً، وَمَنْ لَقَيتِهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً » رواه مسلم. [مسلم (٢٦٨٧)].

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ» إِنَيَّ بطَاعَتِي «تَقَرَّبْتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَإِنْ زَادَ زِدْتُ. «فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي» وَأُسرَعَ فِي طَاعَتِي «أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا وَلَمْ أَحْوِجْهُ إِلَى المَشِي الكَثِيرِ في الوُصُولِ إِلَى المَقْصُودِ. «**وقُرَابُ الأَرضِ**» بضم القافِ، ويقال: بكسرها والضمُّ أصحُّ وأشهرُ، ومعناه: مَا يُقَارِبُ مِلاَّهَا، والله أعلم.

# [شرح غريب المفردات:

«البَاعُ»: قَدْرُ أربعةِ أذرع. «هَرْوَلَةً»: بين المشي والجري].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - سَعةُ فَضلِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ؛ حيثُ يُضَاعِفُ العَملَ الصَّالِحَ لفَاعلِه، بخلافِ العَملِ السَّيِّعِ، فعلى قَدرِه.

٢- في قولِه: «وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً...»، هذا فيه معنى أنَّ الله يُقبلُ على العبدِ، وأنَّ الله يُسارِعُ في ثَوابِه وفي قَبولِه، وفيه إثباتُ لهذه الصفاتِ على ما يَليقُ بجلالِ اللهِ وعظمتِه بلا كيفٍ، نُثْبِتُ ما أثبتَه اللهُ لنفسِه، أو أَثْبتَه له رَسُولُه عَيَالِيّةٍ.

٣- حثُّ العبدِ على مَزيدٍ من الإقْبَالِ على رَبِّه، والعَملِ الصَّالحِ والتَوبةِ والإنْابةِ، إذا استَشْعرَ أنَّه بمُجَرَّدِ عَمل قليل، وإقْبالٍ يَسيرٍ؛ أنَّ الله يُقبِلُ عليه أكثرَ مِنْ ذلك.

٤- فَتَحُ بِابِ الرَّجاءِ لَعُصَاةِ الموحِّدِينَ، وبَيانُ سَعَةِ رَحَمَةُ اللهِ عَزَّفَجَلَّ، وعَظيم مَغفرتِه].

٤١٤ - وَعَنْ جابر رَضَحَالِتُهُ عَنهُ، قَالَ: جاء أعرابيٌّ إِلَى النَّبيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الموجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# [شرح غريب المفردات:

«المُوجِبَتَانِ»: أي: الخصلتان الموجبتان للجنَّة، أو النَّار].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه بشارةٌ عظيمةٌ للمُوَحِّدِينَ بدخولِ الجنَّةِ، ابتداءً مع الفائزينَ، أو بعدَ تَحيصِهم بالنَّارِ.

٢- أنَّ مَنْ مَاتَ وهو مُشرِكٌ باللهِ بأيِّ نوعٍ مِنَ الشِّركِ الأَكْبَرِ، كأنْ يَعْبُدَ مع اللهِ غيرَهُ، أو يَعْتَقِدَ أَنَّ أحدًا شَريكٌ مع اللهِ في الحَلْقِ والتَّدبيرِ، فهذه هي خَصْلةُ الشِّرْكِ التي تُوجِبُ لصاحِبِها النَّارَ فيَدْخُلُها].

• ١٩ - وَعَنْ أَنس رَضَيَلِيَهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَمعاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْل، قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثَلاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار » قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أَخْبِرُ مِهَا النَّاسَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار » قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أُخْبِرُ مِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَكَكِلُوا» فأخبرَ مِهَا مُعاذُ عِنْدَ موتِه تَأْتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢)).

وقوله: «تأثُّمًا»: أي خوفًا مِنْ الإثم في كَتْم هَذَا العلم.

### [شرح غريب المفردات:

«رَدِيفُهُ»: أي: راكبٌ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ. «لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ»: كلمة تقال للإجابة والإسعاد. «صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ»: أي: نُطقًا مطابقًا لها في قلبِه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ تَواضُعِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ فإنَّ إردافَ الإمامِ والشَّريفِ لمنْ هو دونه وركوبَه معه مِن التواضُع وتَرْكُ التكبُّر، وفيه جوازُ الإردافِ على الدَّابَةِ، وما في مَعْنَاها من وَسائلِ التَنَقُّلِ المُعَاصِرِة.

٢- فَضُلُ معاذٍ رَضَالِتُهَ عَنْهُ وقُربُ منزلتِه؛ حيثُ تَشرَّ فَ بإرداف النَّبِيِّ ﷺ له، وأيضًا عِظَمُ منزلتِه رَضَالِتُه مَن العِلمِ، وتَخْصِيصُه به، وفيه جوازُ تخصيصِ المعلِّمِ والمُربِّي بعضَ تلاميذِه بالعلمِ.

٣- حُسْنُ تَعليمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ ففي تعليمِه لمعاذٍ تكرارُ النداء ليَشُدَّ انتباهَه ويُشَوِّقَه ويكونَ أَدْعَى في رُسوخِ العلمِ، وفيه جوازُ تَكرارِ النِّداءِ والكلامِ لفائدةٍ وقصدِ معنىً؛ مِنْ لفتِ انتباهٍ واهتمام ونحوه.

٤ - فَضلُ شهادةِ التوحيدِ وكلمةِ الإخلاصِ، واستحبابُ تَبْشيرِ المسلمينَ بالخيرِ، إذا لمْ
 يَترتَّبُ على ذلكَ مَفْسَدةٌ، وفيه ذمُّ الاتكالِ على الطَّاعَاتِ.

٥- إرشادُ العالمِ والدَّاعِيَة إلى ضرورةِ مُراعاةِ المصْلحةِ الشرعيةِ في كِتْهَانِ العِلمِ ونَشرِه، وفيه جوازُ كتهانِ العلمِ لمصلحةٍ، إذا لمْ يكنْ على سبيلِ الإطلاقِ، ولهذا أخبرَ النَّبيُّ ﷺ مُعادًا ولم يَكتِمْ ذلك مُطلقًا.

قال ابنُ حجَرٍ: «قال ابنُ رجبٍ في شرحِه لأوائلِ البُخَاري: قال العلماءُ: يؤخذُ مِنْ مَنعِ معاذٍ رَضَالِشَهُ عَنهُ مِنْ تَبشيرِ النَّاسِ لِئلا يتَّكِلوا أنَّ أحاديثَ الرُّخَصِ لا تُشَاعُ في عُمومِ النَّاسِ؛ لِئلا يقْصُرَ فَهمُهم عَنِ المُرادِ بها، وقدْ سمِعَها معاذٌ فلم يَزْدَد إلَّا اجتهادًا في العملِ، وخشيةً للهِ عَنْوَبَكَ، فأمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغ مَنْزِلتَه فلا يُؤمَنُ أنْ يُقَصِّرَ اتِّكالًا على ظاهرِ هذا الخبرِ، وقدْ عَارَضَه ما تواترَ مِنْ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّة أنَّ بعضَ عُصاةِ المُوحِّدِينَ يَدْخُلونَ النَّارَ، فعلى هذا يجبُ الجمعُ بين الأمرينِ»].

الشَّكُّ في عَين الصَّحَابِيِّ؛ لأنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولُ - قَالَ: لَيَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، الشَّكُ في عَين الصَّحَابِيِّ؛ لأنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولُ - قَالَ: لَيَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فقالوا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحرْنَا نَواضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْعَلُوا».

فَجاءَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ فَعَلْتَ قَلَ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادعُهُمْ بِفَضلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ، لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذلِكَ البَرَكَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ». فَدَعَا بِنَطْع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفضلِ أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ». فَدَعَا بِنَطْع مِنْ ذلِكَ شَيء يَسيرٌ، فَدَعَا ذُرَة وَيَجِيءُ بِكَفِّ مِنْ ذلِكَ شَيء يَسيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا في أُوعِيَتِكُمْ» فَأَخَذُوا في أَوْعِيَتِهم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَرِ وِعَاء إلَّا مَلاَّ وهُ وَأَكْلُوا حَتَّى شَبعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، لا يَلْقَى الله بِهِما عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧) (٤٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«نَحَرْنَا»: ذَبَحْنَا. «النَّوَاضِحُ»: ما يَحمِلُ السقاءَ من الإبل. «ادَّهَنَّا»: اتخذنا دُهنًا مِنْ شحومها. «الظَّهْرُ»: ما يركب مِنَ الدَّواب. «الفَضْلُ»: ما زاد عَن الحاجة. «النِّطَعُ»: البساط من الجلد].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ شِدَّةِ ما لاقَى النَّبيُّ عَلَيْهِ وأصحابُه رَضِالِللهُ عَنْهُمْ فِي الجِهَادِ والدَّعْوةِ.

٢ - حُسْنُ أدبِ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ مع النَّبيِّ ﷺ، واستئذائهم له.

٣- أنَّه لا يَنبغِي للعَسْكِرِ أَنْ يُضَيِّعُوا دوابَّهم التي يَستعينُون بها في القِتالِ بدونِ إذنِ
 الإمام، وله ألَّا يأذنَ لهُم، إلَّا إذا رأى مَصلحةً أو خافَ مفسدةً ظَاهرةً.

٤ - فَضلُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَى لَللَهُ عَنهُ، وبيانُ سَديدِ رأيه، وما كان عليه مِنَ الثَّقَةِ والإيهانِ بالرسُولِ عَلَيْهِ.

٥- بيانُ تواضُعِ النَّبِيِّ ﷺ حيثُ قَبِل رأيَ عَمَرَ رَضَالِّكُءَنهُ، وأَخَذ بمشُورتِهِ، وفي هذا إرشادٌ وتوجيهٌ للقائدِ والمربِّي بالأُخْذِ بمَشورةِ جنودِه وتلاميذِه إذا ظهرَ له صوابُها.

٦- فيه مُعجزةٌ مِنْ مُعجزاتِ نَبيّنا ﷺ، وعَلمٌ مِنْ أعلامِ نُبوَّتِه ﷺ بتكثيرِ القليلِ مِنَ الطّعامِ ببركةِ دُعائهِ].

٧١٤ - وَعَنْ عِتْبَانَ بِنِ مالك رَضَالِلُهُ عَنْهُ، وَهُو مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، قَالَ: كنت أُصلِّي لِقَوْمِي بَني سَالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءتِ الأَمْطَار، فَيَشُقُّ عَلِيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مسْجِدِهم، فَجِئتُ رَسُولَ الله ﷺ فقلت لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَومِي يَسيلُ فَجِئتُ رَسُولَ الله ﷺ فقلت لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَومِي يَسيلُ إِذَا جَاءتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَافْعَلُ».

فَغَدَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُّو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأَذَنَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحبُّ أَنْ

يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكَعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ.

فَسَمِعَ أَهَلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله ورسولَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله ورسولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَشْتَغِي بِلَلِكَ وَجِهَ الله تَعَالَى؟» فَقَالَ: رَسُولُ الله يَشْتَغِي بِلَلِكَ وَجِهَ الله تَعَالَى؟» فَقَالَ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى المُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: (البخاري فَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا الله يَبْتَغِي بِلَلِكَ وَجُهَ الله مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣) (٢٦٣)].

وَ «عِتْبَان»: بكسر العين المهملة وإسكان التاءِ المثناةِ فَوق وبعدها باءٌ موحدة. وَ «الخَزِيرَةُ» بالخاءِ المعجمةِ والزاي: هِيَ دَقيقٌ يُطْبَخُ بِشَحم. وقوله: «ثَابَ رِجَالٌ» بِالثاءِ المثلثةِ: أَيْ جَاوُوا وَاجْتَمَعُوا.

#### [شرح غريب المفردات:

«أَنْكُرْتُ بَصَرِي»: المراد: لم يصبه العمى وإنَّما ضعفَ بصرُه. «سَالَ الوَادِي»: أي سالَ ماء المطر في الوادي. «حبسناه»: منعناه مِنَ الرجوع].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الإنسانَ يُعذرُ بتركِ الجماعةِ فيما إذا كان بينه وبينَ المسجدِ ما يَشقُّ عليه مِنْ وَحْلِ
 أو ثَلجٍ أو ماءِ أو غيرِه، وله أنْ يُصليَ في بَيتِه.

٢ - شِدَّةُ حبِّ الصَّحابةِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لرَسُولِ الله ﷺ وتَبرُّكِهم به وبآثارِه واستئذانهم له في شئونهم.

٣- جوازُ اتَّخاذِ الإنسانِ مُصلىً يَعتادُ الصلاةَ فيه في بيتِه، لكنْ لا يكونُ له أحكامُ المسجدِ؛
 فلا يلزمُه تحيةُ مسجدٍ، ولا يستلزمُ وَقفيَّتَه، ولو أطلقَ عليه اسم المسجدِ، ويجوزُ أنْ يَبقى فيه وهو جُنُتُ.

٤- عظيمُ تواضعِه ﷺ، وشِدَّةُ عنايتِه ﷺ بتلبيَّةِ دعوةِ أصحابِه وقيامِه بحاجاتِهم، وفيه إرشادُ المُربِّينَ إلى تَعهُّدِ المُتَربَّينَ وتَفَقُّدِهم وتلبيةِ احتياجاتِهم، وفيه إجابةُ الفَاضلِ دعوةِ المفضُولِ، واستصحابُ الزائرِ بعضَ أصحابِه، إذا عَلِمَ أنَّ المُستَدْعِي لا يكرهُ ذلك.

٥- جوازُ قولِ الإنسانِ سأفعلُ في المستقبلِ، إذا قال ذلك يُريدُ أَنْ يَخُبِرَ عَمَّا في قلبِه من الجَزمِ؛ لأَنَّه يتكلمُ عَنْ شيءٍ حاضرٍ، دُونَ أَنْ يَقصِدَ الفعلَ؛ فهذا لا يقولُه إلَّا أَنْ يقولَ: إنْ شاءَ الله.

٦- مَشْرُوعيَّةُ الاستئذانِ مِنَ الزائرِ للمزورِ؛ فإنَّه ﷺ استأذنَ مِنْ عِتبانِ بن مالك قبلَ أنْ يَدخُلَ فأذِنَ له.

٧- مبادرةُ المرءِ بالشغلِ الذي جاء لأجلِه قبلَ كلِّ شيءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى في المكانِ قبلَ أنْ يَجلِسَ، وقبلَ أنْ يَنظُرَ إلى ما صُنِعَ له مِنَ الطعامِ، وفيه الحثُّ على إكرامِ الضيفِ، وجوازُ إقامةِ الجهاعةِ في النَّوافلِ، ولكنْ ليس دائمًا بلْ أحيانًا.

٨- التَّنْبِيهُ عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ الفَسَادُ فِي الدِّينِ عِنْدَ الإِمَامِ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ غِيبَةً، وَأَنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي ذَلِكَ وَيَعْمِلَ الأَمْرَ فِيهِ عَلَى الوَجْهِ الجَمِيلِ، وفيه أَنَّ مَنْ نَسَبَ عَيبَةً، وَأَنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي ذَلِكَ وَيَعْمِلَ الأَمْرَ فِيهِ عَلَى الوَجْهِ الجَمِيلِ، وفيه أَنَّ مَنْ نَسَبَ مَنْ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ إِلَى النِّفَاقِ وَنَحْوِهِ بِقَرِينَةٍ تَقُومُ عِنْدَهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَلَا يَفْسُقُ بِلْ يُعْذَرُ بِالتَّاوِيل.

٩ - معرفة أصحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ للمنافقينَ بأعيانِهم وأعمالِهم، وحرصُهم على عدمِ
 خالطتِهم؛ ولذلك اتَّهموا مَالِكَ بْنَ الدُّخشُنِ لمخالطتِهم.

١٠ أنَّ مَنْ قال لا إله إلَّا الله يَبتغي بذلكَ وجهَ الله؛ فإنَّ الله يُحَرِّمُ عليه النَّارَ، وفيه تنبيهُ على أنَّ العملَ الصالحَ لا ينفعُ منه إلَّا ما أُرِيدَ به وجهُ الله تعالى، وأداءُ عبودِيَّتِه، والتقرُّبُ به إليه].

٤١٨ - وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قدِم رَسُولُ الله ﷺ بَسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبيًّا في السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتُهُ بِبَطْنِهَا فَأَرضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «أَتَرُونَ هذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَـدَها في النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللهِ. فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ الْرَأَةَ طَارِحَةً وَلَـدَها في النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللهِ. فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بَوَلَدِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤) (٢٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«السَّبي»: الأسرى. «طارحة»: ملقيَّة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما فطرَ اللهُ عليه المرأةَ مِنْ حُبِّ الطِّفْلِ ورحمتِه، وعَظيمِ رَحمةِ الأمِّ بولدِها، وكمالِ شفقتها.

٢- ضربُ المثلِ بها يُدرَكُ بالحواسِّ لِهَا لا يُدرَكُ بها؛ لتحصيلِ معرفة الشَّيءِ على وجهِه وتقريبهِ لذهنِ المُخاطَبِ، وفيه إرشادُ الدَّاعيةِ والمُربِّ إلى حُسْنِ الاستفادةِ مِنَ المواقفِ في التربيَّةِ والمُربِّ.
 والتوجيهِ.

٣- عَظيمُ رحمةِ الله بعبادِه؛ فهو سبحانَه أرحمُ بعبادِه مِنَ الوالدةِ بولدِها، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه يَنبغي للمرءِ أنْ يجعلَ تَعلُّقَه في جميعِ أمورِه باللهِ وحدَه، وأنَّ كلَّ مَنْ فُرِضَ أنَّ فيه رحمةً ما حتَّى يُقصَدَ لأجلِها فالله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أرحمُ منه؛ فليَقْصِدْ العاقلُ لحاجتِه مَنْ هو أشَدُّ له رحمةً].

١٩٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي». وفي رواية: «غَلَبَتْ غَضَبِي» وفي رواية: «عَلَبَتْ غَضَبِي» وفي رواية: «عَلَبَتْ غَضَبِي» وفي رواية: «عَلَبَتْ غَضَبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١٩٤) و (٣٤٢٢) و (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١)
 (١٤) و (١٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - دليلٌ على استواء اللهِ تعالى على عرشِه، وعُلُوِّه على خَلْقِه، وفي قوله: «فَوقَ العَرْشِ» تنبيهٌ على تعظيمِ الأمرِ، وجلالةِ القدرِ، فإنَّ اللوحَ المحفوظَ «تحتَ» العَرشِ، والكتابَ المشتملَ على هذا الحكم فوقَ العَرشِ.

٢- بَيانُ عَظيمٍ سَعَةِ رحمةِ الله، وكثرةِ فَضلِه في حِلْمِه قبلَ انتِقامِه، وعَفْوِه قبلَ عُقوبَتِه، وفيه أَنَّ إِرَادَةَ الخَيْرِ وَالنَّقْمَةِ وَالمُثُوبَةِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الشَّرِّ وَالنَّقْمَةِ وَالمُقُوبَةِ؛
 لِأَنَّ الرَّحْمَةَ عَامَّةٌ، وَالغَضَبَ خَاصُّ].

• ٤٢٠ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».

وفي رواية: «إنَّ للهِ تَعَالَى مائَةَ رَحَمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنِّ وَالإنس وَالبهائِمِ وَالهَوامّ، فبها يَتَعاطَفُونَ، وبِهَا يَتَرَاحُمُونَ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَة» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ورواه مسلم أيضًا مِنْ رواية سَلْمَانَ الفارِسيِّ رَضَالِكَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ للهِ تَعَالَى مِائَة رَحْمَةٍ؛ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَوم القِيَامَةِ».

وفي رواية: "إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مَائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطَفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكَملَهَا بِهذِهِ الرَّحَةِ».

[البخاري (۲۰۰۰)، ومسلم (۲۷۷) (۱۷) و (۱۹) و (۲۵۷) (۲۰) و (۲۱)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حافرها»: ما يقابل القدم من الإنسان. «طِبَاقُ»: أي ملؤه، والمعنى هنا: أن رحمة الله تعالى لو كانت تقدر وتمثل بالأجسام لكانت ملء ما بين السماء إلى الأرض].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ سَعةِ رَحمةِ اللهِ بِها لا يَتصوَّرُهُ النَّاسُ، وأنَّ رَحمتهُ في الآخِرةِ أُوسعُ بكثيرٍ مِنْ رَحمتِهِ في الدُّنْيَا، وفيه تعظيمُ الرَّجاءِ في رَحَماتِ الله تعالى المُدَّخرةِ.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ كلَّ رَحمةٍ في الدُّنْيَا بينَ المخلوقَاتِ هي أثرٌ مِنْ آثَارِ ذلكَ الجُزءِ من رحمةِ الله عَزَّفِجَلَّ.

٣- أنَّ هَذه الرَّحَةَ الَّتي جَعَلَها اللهُ في خَلقِه وعِبادِه مَخلوقَةٌ، أَمَّا الرَّحَةُ الَّتي هِي صِفَةٌ مِن
 صِفاتِ الرَّبِّ سُبحانَه القائمةِ بِذاتِه سبحانَه، وهي تَليقُ بجَلالِه وعَظمَتِه؛ فليست بمَخلوقَةٍ.

٤ - تَبشيرٌ للنَّاسِ وعدمُ تقنيطِهم مِنْ رَحمةِ اللهِ، وحَثُّ لهم على العَملِ الصَّالحِ للدُّخولِ
 في رحمةِ اللهِ الواسعةِ].

٤٢١ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فيها يحكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: أَذنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بالذَّنْب، قَادَ نَا أَنْ بَارَكَوَتَعَالَ: أَذنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ بالذَّنْب، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَب، قَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبي، فَقَالَ تَبَارَكَوَتَعَالَ: أَذنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بالذَّنْب، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاء » مُتَّفَقُ عَلَيْه. [البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨) (٢٩)].

وقوله تَعَالَى: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أَيْ: مَا دَامَ يَفْعَلُ هَكذا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ شأنِ الإنسانِ: أن يَعصَي، ومِنْ شأنِ الله: أنْ يغفرَ ويتوبَ، وأنَّ الذنوبَ لو تكررت مائةَ مرةٍ، بل ألفًا، أو أكثرَ، وتابَ في كلِّ مرَّةٍ قُبلتْ توبتُه، أو تابَ عَن الجميعِ توبةً واحدةً صحَّتْ توبتُه (١).

٢- عِظَمُ فَائدةِ الاسْتغفارِ، وكَثرةُ فَضْلِ اللهِ وسَعةُ رحمتِه وحِلمِه وكرَمِه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ التَّوبةَ الصحيحةَ لا يقدحُ فيها وقوعُ العبدِ في الذَّنْبِ ثانيًا، بل مضت على صِحَّتِها، ويتوبُ مِنَ المعصيَّةِ الثانيةِ، وهكذا.

٣- فيه تنبيهٌ إلى أنَّ الاستغفارَ الصحيحَ ليس هو مجرَّدَ تلفُّ ظِ اللسانِ مع غفلةِ القلبِ،

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال عمر بن عبد العزيز رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَلَمَّ بِذَنْبٍ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلْيَتُبْ، فَإِنْ عَادَ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلْيَتُبْ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَسْتَغْفِرْ وَلْيَتُبْ، فَإِنَّمَا هِيَ خَطَايَا مُطَوَّقَةٌ فِي أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، وَإِنَّ الهَلَاكَ كُلَّ الهَلَاكِ فِي الإِصْرَارِ عَلَيْها». نقله الحافظ ابن رجب في تفسيره (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، ثم قال: «وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ العَبْدَ لَابُدَّ أَنْ يَفْعَلَ مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَحَاهُ بِالتَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ، مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا قَالَ النَّيْ يَعِيْقِ ... وَلَكِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلْعَبْدِ خَحْرَجًا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَحَاهُ بِالتَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ تَخَلَّصَ مِنْ شَرِّ الذُّنُوبِ، وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الذَّنْبِ، هَلَكَ...».

بل هو الذي يرافقُه اعتقادٌ ويقينٌ جازمٌ في الله تعالى، وأنَّه سبحانَه يغفرُ ذنوبَ مَنْ أقبلَ عليه نادمًا مستغفرًا].

٤٢٧ – وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوم يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٤٩) (١١)].

٣٢٣ – وَعَنْ أَبِي أَيُوبِ خَالَد بِن زَيْد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقـول: «لَـوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَـقَ الله خَلْقًا يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٤٨) (٩)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - جوازُ الحَلِفِ على الفُتيا وإنْ لمْ يُستحلَفِ الإنْسانُ تَأْكِيدًا لها.

٢- بَيانُ سَعةِ رَحَمَةِ اللهِ بعِبادِه ومَغفِرتِه لذُّنوبِهم، وتَجاوزِه سبحانَه عَن المسيءِ.

٣- لَيسَ في الحديثِ مُواساةٌ للمُنهَمِكينَ في الذُّنوبِ، وإنَّما فيه بَيانُ عَفوِ اللهِ تَعالى وتَجاوزِه
 عَن المُذنِينَ التَّائبينَ، لِيرْ غَبوا في التَّوبةِ إلى اللهِ فَيَتُوبوا].

274 وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْقَ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمْلُ رَضَالِلَهُ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ وَعُمْرُ رَضَالِلَهُ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا؛ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ الله عَلَيْقِ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا دُونَنَا، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا؛ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ الله عَلَيْقِ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوله: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «اذَهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ للأَنْصَارِ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوله: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْقِ: «اذَهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُسْتَيقِنَا بَهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ» رواه مسلم. [مسلم هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُسْتَيقِنَا بَهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ» رواه مسلم. [مسلم (٣١))].

#### [شرح غريب المفردات:

«فِي نَفَرٍ»: النَّفر: الرجال مِنَ الثلاثة إلى التسعة. «يُقْتَطَعُ دونَنَا»: يُؤخَذُ ويُصِيبُهُ ضررٌ. «حَتَّى أَتَيتُ حَائِطًا»: حتى أتيتُ بستانًا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١٠ - شِدَّةُ حُبِّ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَلرسُولِ ﷺ، وحرصُهم على سلامتِه مِنْ كلِّ مَكْرُوهِ، وفيه فضيلةُ أبي هُرَيرةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، واهتهامُ الأَتْباعِ بحقوقِ مَتْبوعِهم، والاعتناءُ بتحصيلِ مصالحِه، ودفع المفاسدِ عنه.

٢- استحبابُ البشارةِ لأهلِ الإيهانِ وفتح بابِ الرجاءِ.

٣- بِشارةٌ عظيمةٌ لأهلِ التَّوحيدِ، وأنَّ مَنْ ماتَ وهو يشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ خالصًا مِنْ
 قلبِه فله الجنَّةُ؛ فينبغي للعاقلِ الحرصُ على تحقيقِه وصيانتِه مِنْ شوائبِ الرِّياءِ والشِّركِ].

١٤٥ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلهُ عَنَاهُا: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَلَا قُولَ الله عَزَقِجَلَ في إبراهيم ﷺ تَلَا قُولَ الله عَزَقِجَلَ في البراهيم ﷺ وَلَا اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولَ عِيسَى ﷺ وَلَا اللهُ الله

فَقَالَ الله عَرَّفِجَلَّ: «يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟» فَأَتَاهُ جبريلُ، فَقُلْ: فَقُلْ: فَقُلْ: «يَا جِبريلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوؤكَ» رواه مسلم. [مسلم (۲۰۲) (۳٤٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ كمالِ شفقتِه ﷺ بأمَّتِه واعتنائِه بمصالِحِهم، ودعائِه ﷺ لها، وشِدَّةِ حِرصِهُ عليها، والمتامِه بأمرِها في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢- فضيلةُ هذه الأمَّةِ ومَزيَّتُها، والبِشارةُ العَظيمةُ لها.

٣- بيانُ عظمةِ النَّبِيِّ ﷺ، وعظيم منزلتِه عندَ ربِّه عَرَّفَجَلَّ].

٤٢٦ - وَعَنْ معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِ كُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُشْرِكُ وَاللهِ أَنْ اللهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُ وَاللهِ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا» فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا أَبُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا» لَا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا» فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا أَبُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠) (٤٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث(١٠):

١ - شِدَّةُ تَواضُعِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فإنَّ إردافَ الإمامِ والشَّريفِ لمنْ هو دونَه وركوبَه معه مِنَ التواضُع وتَرْك التكبُّر، وفيه جوازُ الإردافِ على الدَّابَّةِ، وما في مَعْنَاها مِنْ وَسائلِ التنَقُّلِ المُعَاصِرة.

٢- فَضلُ معاذٍ رَضَالِتُهَ عَنْهُ وقُربُ منزلتِه؛ حيثُ تَشرَّ فَ بإردافِ النَّبِيِّ ﷺ له، وأيضًا عِظَمُ منزلتِه رَضَالِيَهُ عَنْهُ من العِلمِ، وتَخْصِيصُه به، وفيه جوازُ تخصيصِ المعلِّمِ والمُربِي بعضَ تلاميذِه بالعلم.

٣- حُسْنُ تَعليمِ النَّبِيِّ ﷺ؛ واستخدامُ السؤالِ والاستفهامِ في تعليمِه لمعاذٍ ليَشُدَّ انتبَاهَه ويُشوِّقهُ ويكونَ أَدْعَى في رُسوخِ العلمِ.

٤- عِظَمُ فضلِ الله على عبادِه وتَفضُّلِه عليهم؛ حيثُ جعلَ لهم حقًّا عليه أنَّ مَنْ مَاتَ منهم على التَّوحيدِ دَخلَ الجنَّة، وفيه فَضلُ شهادةِ التوحيدِ وكلمةِ الإخلاصِ، واستحبابُ تَبْشيرِ المسلمينَ بالخيرِ، إذا لمْ يَترتَّبْ على ذلكَ مَفْسَدةٌ، وفيه ذمُّ الاتكالِ على الطَّاعَاتِ.

٥- إرشادُ العالمِ والدَّاعِية إلى ضرورةِ مُراعاةِ المصْلحةِ الشرعيةِ في كِتُهَانِ العِلمِ ونَشرِه، وفيه جوازُ كتهانِ العلمِ لمصلحةٍ، إذا لم يكنْ على سبيلِ الإطلاقِ، ولهذا أخبر النَّبيُّ عَلَيْ معاذًا وليه مراعاةُ حالِ المُخاطَبِين وما يُصْلِحُهم؛ حيثُ رجَّحَ عَلَيْ مصلحة تركِ التَّبليغِ لما فيه مِنَ الحثِ على الإكثارِ مِنْ صالحِ العملِ على التبليغ؛ لما قدْ يُؤدي إليه مِنْ تَركِ الاجتهادِ أو التكاسلِ عَن العملِ].

<sup>(</sup>١) وينظر أيضًا الحديث (٤١٥)، وما يستفاد منه.

٧٢٧ - وَعَنِ البراءِ بن عازب رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمِّدًا رَسُولُ الله، فذلك قوله تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنْ مُحَمِّدًا رَسُولُ الله، فذلك قوله تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ابتلاءِ اللهِ للمؤمنينَ في القُبورِ، وإثباتُ سؤالِ القبرِ، وأنَّ كلَّ مَيِّتٍ مُتَحَن ٌ ومسئولٌ في قبرِه.

٢- تَثبيتُ اللهُ المؤمنينَ «بِالقَوْلِ الثَّابِتِ»، وهي كلمةُ التوحيدِ التي تمكَّنَتْ مِنْ قلوبِهم عند سؤالِ الملكينِ لهم في القبرِ، ويُضِلُّ الله الكافرينَ، وفيه فَضلُ شهادةِ التَّوحيدِ، وأنَّهَا سببُ نجاةِ المؤمنينَ في الدُّنْيَا والآخرةِ].

٤٢٨ – وَعَنْ أَنس رَعَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

وفي رواية: «إنَّ الله لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسنَةً يُعْطَى بِهَا في الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا في الآخِرَةِ. وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهِ تَعَالَى في الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ لَكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهِ تَعَالَى في الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ لِيَكَافِرُى بِهَا» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٠٨) (٥٦) و(٥٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عَظيم عَدلِ اللهِ سُبحانَه، وأنَّه لا يَظلِمُ النَّاسَ شيئًا؛ حتى الكفرةَ الفجرةَ في الدُّنْيَا، فالعدلُ مما يُحبُنُه اللهُ ويَرضاه، وفيه إرشادُ المسلم إلى وجوبِ العدلِ مع كلِّ أحدٍ.

٢ - الكافرُ يُجزَى على عَملِه الحَسَنِ في الدُّنيّا، وأمَّا المؤمنُ فإنَّه يُجزَى عليه في الدُّنيّا والآخِرَة،
 وهذا مِنَ البِشارةِ لأهل الإيهانِ والرجاءِ لهم.

٣- في الحديثِ ردُّ واضحٌ على مَنْ يُغالي في الثَّنَاء على أمواتِ الكُفَّارِ الذين ماتوا على الكُفْرِ، مِنَ الذين لهم أعمالُ ومواقفُ جيدةٌ، فيشهدُ لهم بالجَنَّةِ؛ لاختراعاتِهم وأعمالِهم الدُّنيويَّة].

٤٢٩ – وَعَنْ جابِر رَضَى اللَّهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتَ» رواه مسلم. [مسلم (٦٦٨)].

«الغَمْرُ»: الكَثِيرُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المحافظةِ على الصَّلاةِ المفروضةِ، وأنَّها مِنْ مُكَفِّراتِ الذُّنوبِ.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ الماءَ الكَثيرَ أبلَغُ في الطَّهارَةِ والنَّظافةِ مِنَ القَليلِ، مع عدمِ الإسرافِ،
 كما أفادتِ الأحاديثُ الأخرى.

٣- بَلاغةُ الرَّسُولِ ﷺ في ضربِ الأمثالِ، وهوَ مِنْ أَساليبِ تَعليمِه ﷺ لأَصحابِه، وفيه أهميَّةُ ضرْبِ الأَمثالِ في التعليم والتوجيهِ لأنَّه يُقرِّبُ المَعانِي للأَذهانِ].

٠٣٠ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيتًا، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٩٤٨) (٥٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تكثيرِ المُصَلِّينَ على الميِّتِ، وأنَّه كُلَّمَا كَثُرَ عددُ المُصلِّينَ كانَ ذلك أفضلَ وأرجَى للشَّفَاعةِ، وفيه حثُّ للمسلمِ على الحرصِ على حضورِ صلاةِ الجنازةِ لنفعِ أخيهِ الميِّتِ.

٢- فضيلةُ التوحيدِ والإخلاصِ وأهلِه، وفيه إرشادُ العبدِ إلى محبَّتهم وصُحبتِهم في حياتِه لينتفعَ بدعائِهم وشفاعتِهم بعدَ مماتِه، وفيه أنَّ المُصلِّينَ عَلى الميِّتِ شُفعاءُ فيهِ].

١٣١ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَربَعِينَ، فَقَالَ: ﴿ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ؟ ﴾ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ؟ ﴾ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ وذلك الجَنَّةِ؟ ﴾ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ وذلك أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ، ومَا أَنْتُم فِي أَهْلِ الشِّرِكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جلدِ الثَّورِ الأَحْمَر » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥١٨)، النَّورِ الأَحْمَر » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«قُبَّة»: أي: بيت صغير مستدير وهو مِنْ بيوت العرب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعهُّدُ النَّبِيِّ عَلَيْ أصحابَه بالتَّعليمِ والوَعظِ والتربيَّةِ، وفيه إرشادٌ للمتعلِّمينَ والمتربَّينَ إلى ضرورةِ تلقِّي العلمِ على يدِ معلمٍ، يأخذونَ عنه العلمَ والأدبَ والسمتَ، وعدمِ الاكتفاءِ بأخذِ العلم مِنَ الكُتُبِ.

٢- كرامةُ اللهِ تعالى لهذه الأمَّةِ وتفضيلُه لها على سائرِ الأُمم.

٣- شفقةُ النَّبِيِّ ﷺ بأمَّتِه، ورجاؤه رحمةَ ربِّهِ أنْ تكونَ أُمَّتُهُ نصفَ أهلِّ الجنَّةِ.

٤- أنَّ الإسلامَ شرطٌ لدخولِ الجنَّةِ فلا يدخلُها إلَّا نفسٌ مسلمةٌ؛ فلا ينفعُ الكُفَّارَ النين ماتوا على الكُفْرِ - في الآخرةِ، أعمالُهم ولا مواقفُهم الجيدةُ، ولا اختراعاتُهم ولا أعمالُهم الدُّنيويَّةُ].

٤٣٢ – وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَى لَللَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ وَفَعَ اللهُ ۚ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًا أَوْ نَصْر انِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ».

وفي رواية عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَال الجِبَالِ يَغْفِرُهَا الله لَهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٦٧) (٤٩) و(٥١)].

قوله: «دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ» مَعنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أَبي هريرة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: «لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزُلُ في الجَنَّةِ، وَمَنْزِلُ في النَّارِ، فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ بِكَفْرِهِ» ومعنى: «فِكَاكُكَ»: أَنَّكَ كُنْتَ مُعْرَّضًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى، قَدَّرَ للنَّارِ عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّالُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا في مَعنَى الفِكَاكُ للمُسْلِمِينَ، والله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجنَّةَ لا يدخلُها إلَّا نفسٌ مسلمةٌ، وأنَّ مَنْ ماتَ على الكُفرِ لا يَدخُلُ الجنَّةَ أصلًا.

٢ - سَعةُ رحمةِ اللهِ عَزَقَجَلَ بهذه الأمَّةِ، وتفضيلُه لها على سائرِ الأممِ؛ قال النوويُّ: «وقد جاء عَنْ عمر بن عبد العزيز، والشافعيِّ رَحَهُ مَااللَّهُ أنَّها قالا: هذا الحديثُ أرجى حديثٍ للمسلمين، وهو كما قالا؛ لِمَا فيه من التصريح بفداءِ كلِّ مُسلمٍ، وتعميمِ الفداءِ، وللهِ الحَمدُ» (١)].

١٣٣ - وَعَنْ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: "يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ، فَيْقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فيقولُ: أتعرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فيقول: أتعرفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ، فَيُعْطَى صَحيفَةَ حَسَنَاتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٦٨٥)، ومسلم (٢٧٦٨) (٥٢)].

«كَنَفَهُ»: سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ إكرامِ الله تَعَالى لعبدِه المؤمنِ، حيثُ يُدْنيهِ منه، ويَضع عليه كَنَفَه، حتى لا يسمعَ أحدٌ مناجاته له.

٢- بيانُ فضلِ سَتر المؤمنِ على نَفسِه في الدُّنْيَا إذا وقعَ منه مخالفةٌ؛ لأنَّ ذلك يكونُ سببًا لمغفرةِ الله تعالى له ذلك في الآخرةِ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي (١٧/ ٨٦).

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ أعمالَ العبادِ كلَّها يُحْصِيها ربُّ العِبادِ.

٤ - فيه تنبية على قُبحِ المُجاهرةِ بالمعاصي، وأنَّ الله تعالى لا يَغْفِرُ لأصْحَابِها؛ لمبارزتِهم له بها، واستخفَافِهم بشأنها.

٥- تفضُّلُ اللهِ على عبادِه بسَترِه لذنوبِهم يومَ القيامةِ بَعدَ أَنْ سَترَها لهم في الدُّنْيَا، وأَنَّه يَغفُرُ ذنوبَ مَنْ شاءَ منهم، وهذا الحَديثُ مِنْ أَرْجَى الأحاديثِ لِمَنْ لمْ يُجاهِرْ بذُنوبِه؛ أَنْ يَغفِرَها اللهُ له في الآخرةِ كما سترَها عليه في الدُّنْيَا.

٦- إثباتُ صفةِ الكلامِ لله ربِّ العالمين، وبيانُ عَظمةِ اللهِ وقُدرتِه على تَقريرِ جَميع الخلقِ في موقفٍ واحدٍ، وفي هذا تنبيهُ لكلِّ مؤمنٍ بالاستعدادِ لهذا الموقفِ العظيمِ المَهيبِ الذي يَقفُه بينَ يَدَي ربِّه سبحانَه والحياءِ منه، وإنْ سترَه اللهُ وغفرَ له].

٤٣٤ - وَعَنْ ابن مسعود رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِن امْرَأَة قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبيَّ عَلِيْهُ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرُفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِن ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ قَالَ: (البخاري فَقَالَ الرجل: أَلِيَ هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الجميعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري [٢٧٦]].

٤٣٥ – وَعَنْ أَنس رَضِ اللهُ عَلَى قَالَ: جاءَ رجلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدَّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ الله. قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة»؟ قَالَ: نَعَمْ. رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ الله. قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٨٢٣)، ومسلم (٢٧٦٤) (٤٤)].

وقوله: «أَصَبْتُ حَدًّا» مَعنَاهُ: مَعْصِيَّةً تُوجِبُ التَّعْزيرَ، وَلَيْسَ المرادُ الحدَّ الشَّرعيَّ الحقيقيَّ كَحَدِّ الزِّني وَالخمر وَغَيرِهِمَا، فإنَّ هذِهِ الحُدودِ لا تَسْقُطُ بالصَّلاةِ، وَلَا يَجُوزُ للإمَام تَرْكُهَا.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ – أنَّ القُبْلـةَ وشبههَا مما أصابَـه الرَّجلُ مِنَ المرأةِ غَيرَ الجماع -كـلُّ ذلك مِنَ الصَّـغائِرِ

التي يَغفرُها الله باجتنابِ الكبائرِ، وبالحسناتِ والأعمالِ الصالحةِ، إذا تاب منها ولم يُصرَّ علىها(١).

٢- فضيلةُ الصلواتِ الخمسِ، وعِظمُ قدرِ الصلاةِ في الجمَاعةِ فهي مِنْ أعْظمِ المُكَفِّراتِ
 للذِّنوب والعثراتِ.

٣- أَنَّه لَا يُكْشَفُ عَنِ الحُّدُود، بِل تُدْرَأُ وِتُدْفَعُ مِهَا أَمْكَنَ؛ وَهَذَا الرجلُ لَمْ يُفْصِحْ بِأَمْرٍ يَلْزَمُه بِه إقامة الحَدِّ، وَلَعَلَّه أَصَابَ صَغِيرَةً فَظَنَّهَا حَدًّا، وَلَمْ يَسْتَفْسِرْهُ النَّبِيُّ عَنْهُ إِيثَارًا لِلسَّتْرِ.

٤ - مِنْ علاماتِ صحَّةِ الإيهانِ وصدقِ التَّوبةِ المبادرةُ إلى الاعترافِ بالذنبِ والاستغفارِ منه، وسؤالُ أهلِ العلم لتطهيرِ نفسِه مِنْ تبعاتِه وآثارِه].

٤٣٦ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» (٢) رواه مسلم.

«الأَكْلَة»: بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأكل كَالغَدوَةِ وَالعَشْوَةِ، والله أعلم.

٤٣٧ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضِيَالِكُهَانُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (٢) (رواه مسلم.

١٣٨ - وَعَنْ أَبِي نجيح عمرو بن عَبَسَة -بفتح العين والباءِ - السُّلَمِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ وأَنَا فِي الجاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، وَأَنَا فِي الجاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ، فإذَا رَسُولُ الله ﷺ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةً يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ، فإذَا رَسُولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) فائدة: قالَ ابنُ تيميةَ: «الزِّنَى مِنْ الكَبَائِرِ، وَأَمَّا النظَرُ وَالْمُاشَرَةُ فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُ ورٌ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الفَوَاحِشِ...» مجموع الفتاوى عَلَى النظرِ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ صَارَ كَبِيرَةً، وَقَدْ يَكُونُ الإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الفَوَاحِشِ...» مجموع الفتاوى (١٥٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٤٠)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر أيضًا: الحديث (١٦)، وما يستفاد منه.

مُسْتَخْفِيًا، جُرَءاءُ عَلَيهِ قَـومُهُ، فَتَلَطَّفَتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيهِ بِمَكَّـةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَـالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ «أَنا نَبِيُّ» قُلْتُ: وما نبيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الله» قُلْتُ: وبأيِّ شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ اللهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْء» قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرُّ وَعَبْدٌ» ومعه يَوْمَئذِ أَبُو بكرٍ وبلالُ رَخِيَلِيَهُ عَنْهَا، قُلْتُ: إنِي مُتَبِعُك، قَالَ: «إنَّك لَنْ تَسْتَطيعَ ذَلِكَ يَومَكَ هَذَا، ألا تَرَى حَالِي وحالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأَتِنِي».

قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي المَدِينَةَ، فقلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؛ فقالوا: النَّاس إليهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرادَ قَومُهُ قَتْلَهُ، فلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ، فقدِمْ المَدينَة، فَدَخَلْتُ عَليهِ، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفُني؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقَيْتَنِي بِمكَّةً» قَالَ: فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرنِي عَمَّا عَلَمَكَ الله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَلَا عَلَمَكَ الله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنَا وَلَيْتَنِي بِمكَّةً» قَالَ: «صَلِّ قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرنِي عَمَّا عَلَمَكَ الله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنَا عَلَمَكَ الله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَن الصَّلاةِ عَتَى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، فَإِنَّا تَطْلُعُ جِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَان، وَحينَئَذٍ يَسَجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَلاةَ مَشْهُودَةٌ خَضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظلِّلُ بالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذَا أَقْبَلَ الفَيْهُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبُ بِينَ قَرْنَيْ شَيطان، وَحِينَذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبُ بَي الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبُ بَي الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبُ لَهَا الكُفَّارُ».

قَالَ: فقلتُ: يَا نَبِيَّ الله، فالوضوءُ حدِّثني عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءهُ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِقُ فَيسْتَنْثِرُ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لَجْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يديهِ إِلَى المِرفقيْن، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إلَّا خَرَّتْ خطايا رأسِهِ مِن أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يغسل قدميه إلى الكعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، فَانْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ الله تَعَالَى، وأثنى عَلَيهِ وَجَدَّدُهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قلبه للهِ تَعَالَى، إلَّا انْصَرف مِنْ خَطِيئَتِهِ كهيئته يَومَ وَلَدتهُ أُمُّهُ».

فحدَّثَ عَمرُو بن عَبسَة بهذا الحديث أَبَا أُمَامَة صاحِب رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَة: يَا عَمْرُو بنُ عَبسَة، انْظُر مَا تقولُ! في مقامِ واحدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَة،

لقد كَبرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، إلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا -حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات- مَا حَدَّثُتُ أَبدًا بِهِ، وَلَكنِّي سمعتُهُ أَكثَر مِنْ ذَلِكَ. رواه مسلم. [مسلم (٨٣٢) (٢٩٤)].

قوله: «جُرَءاءُ عَلَيهِ قُومُه»: هُوَ بجيم مضمومة وباللهِ عَلَى وزنِ عُلماءَ، أيْ: جَاسِرونَ مُستَطِيلُونَ غيرُ هائِبينَ، هذِهِ الرواية المشهورةُ، ورواه الحُمَيْدِيُّ وغيرُهُ «حِرَاءُ» بكسر الحاء المهملة، وَقالَ: معناه غِضَابٌ ذَوُو غَمِّ وهَمِّ، قَدْ عِيلَ صَبرُهُمْ بِهِ، حَتَّى أَثَّرَ في أجسامهم، من قولِهم: حَرَى جسمهُ يَحْرَى، إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلمٍ أَوْ غَمِّ ونحوهِ، والصَّحيحُ أَنَّهُ بالجيم.

قوله ﷺ: «بَيْنَ قَرَنَيْ شيطان» أَيْ ناحيتي رأسِهِ والمرادُ التَّمْثيلُ، وَمعْنَاهُ: أنه حينئذٍ يَتَحرَّكُ الشَّيطَانُ وَشيعَتُهُ، وَيتَسَلَّطُونَ.

وقوله: «يُقَرِّبُ وَضُوءهُ» معناه يُحضِرُ الماءَ الَّذِي يَتَوضَّا بِهِ، وقوله: «إلَّا خَرَّت خطايا» هُوَ بالخاءِ المعجمة: أيْ سقطت، ورواه بعضُهم «جَرَت» بالجيم، والصحيح بالخاءِ وَهُوَ رواية الجمهور. وقوله: «فينْتَثُرُ» أيْ يَستخرجُ مَا في أنفهِ مِنْ أذىً والنَّثْرَةُ: طَرَفُ الأنْفِ.

#### [شرح غربب المفردات:

«فتلطَّفتُ»: فترفَّقتُ وتحيَّلتُ في الدخول عليه. «مُتَّبِعُكَ»: مظهِرٌ للإسلام، ومقيمٌ معك في مكة. «قيدَ رمح»: يقدر بنحو ربع ساعة مِنْ بدء طلوع الشمس. «مَشْهُودَةٌ»: أي: تشهدها الملائكة. «تُسجَّر»: أي: تُهيَّجُ بالوقودِ، وتوقد عليها إيقادًا بليغًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الشِّركَ يُعرفُ قُبْحُه وضَلالُه بالفِطْرةِ السَّلِيمةِ؛ كما ظهرَ ذلك لعمروِ بنِ عَبَسَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لعمروٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لحرصِه على طَلبِ العِلمِ وسَعيه الحَثيثِ لمعرفةِ الحقِّ واتِّبَاعِه.

٢- بيانُ حالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في أوَّل دعوتِه في مكة؛ وكيف بدأ غَريبًا خائفًا مُتخفِّيًا، وشِدَّةِ ما تعرَّضَ له مِنَ الأذى من قومِه، وبَيانُ شِدَّةِ حِرصِه عَلَيْهِ وأصحابِه رَضَاً لِللَّهُ عَلَى الدَّعوةِ إلى

دِينِ الله؛ على الرَّغمِ مما كانوا يَتعرَّضُون له مِنْ أذىً شديدٍ وبطشٍ مِنَ الكُفَّارِ في العَهدِ المَكِّي.

٣- ما كانَ عليه الرَّسُولُ عَلِيهِ وأصحابُه رَضَيَلَيُهُ عَنْهُ مِنْ حَذَرٍ وكِتمانٍ وأخذٍ بأسبابٍ الحَيطَةِ عَافَةَ انكشافِ أمرِهم وأمرِ المدعوِّيين؛ ولذا لمْ ينتبه كُفَّارُ قريشٍ لهذا اللقاءِ ولم يَعلمُوا به رغم تَرَبُّصِهم بالرَّسُولِ عَلِيهِ وأصحابِه رَضَالَتُهُ عَنْهُ، وفيه إرشادُ الدُّعاةِ إلى الأخذِ بجميع الأسباب التي تحمي دعوتَهم، وأنَّ هذا لا يُنافي التوكُّلُ على الله والثِّقة بنصرَه، وفيه تنبيهُ للمُربِّينَ على أهيَّةِ مراعاةِ أحوالِ المدعوِ، وعدمِ تعريضِه للأذى ولما قد يَتسبَّبُ في فتنتِه.

٤ - شِدَّةُ ثقةِ الرسولِ ﷺ في نصرِ الله رغمَ ما كان يمرُّ به المسلمونَ مِنْ شِدَّةٍ عظيمة في هذا الوقت؛ حيث يؤكِّدُ ذلك لعمروِ بنِ عَبَسَة رَضَالِيَّهُ عَنهُ بكلِّ اطمئنانٍ ويَدعُوه للمجيءِ إليه عندئذٍ، وفي هذا معجزةٌ ظاهرةٌ له ﷺ، وفيه إرشادٌ وبشارةٌ لكلِّ داعيةٍ بالصبرِ على دعوتِه والثُّقةِ في وعدِ الله، مها كانت التَّحديَّاتُ والصُعوباتُ والأذى الذي يَتعرَّضُ له.

٥- روعةُ الاهتهامِ الدعويِّ لدى رَسُولِ الله ﷺ؛ حيثُ ظلَّ متذكِّرًا أمرَ عمروِ بنِ عَبَسَةَ رَضَالِكُ عَمَ مرورِ أكثرَ مِنْ ثهاني سنواتٍ كاملةٍ مِنْ لقائه أوَّلَ مرَّةٍ، مع أنَّه كان لقاءً عابرًا جدًّا، وفي هذا تعليمٌ وإرشادٌ لكلِّ داعيةٍ أنْ يَحرِصَ على الاهتهامِ بمَنْ يَدْعُوهم ويَلتَقِيهم وأنْ يَحْرِصَ على الذهتهامِ بمَنْ يَدْعُوهم ويَلتَقِيهم وأنْ يَحْرِصَ على الشخصِ المدْعوِ.

٦- أهميَّةُ إيضاحِ الفكرةِ للمدعوِ، وعدمِ الضيقِ والضَّجَرِ مِنْ أسئلتِه التي تقودُه إلى الحقِّ.

٧- الحثُّ على صِلةِ الأرحام؛ لأنَّ اللهَ تعالى قرَنها بالتَّوحيدِ.

٨- فضلُ إسْباغِ الوضوءِ، ومَشروعيَّةُ الصَّلاةِ في كلِّ وَقتٍ، إلَّا أوقاتَ النَّهيِ، وأنَّ مَنْ
 صلَّى صلاةً لا يُحِدِّثَ فيها نَفْسَه غُفِرَتْ له ذُنوبُه].

١٣٩ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجعلهُ لَهَا فَرطًا وسلَفًا بَيْنَ يَدِيْهَا، وإذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيْنَ مُ بَكُةً وَعَصَوا أَمْرَهُ » رواه مسلم. [مسلم حَيُّ، فَأَهلكَها وَهُوَ حَيُّ يَنظُرُ، فَأَقرَّ عَينَهُ بهلاكِها حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَهُ » رواه مسلم. [مسلم (٢٤٨) (٢٤٨)].

١- تَبشيرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للأُمَمِ الَّتي يَموتُ نبيُّها قَبلَها بشَفاعتِه لأُمَّتهِ ووَساطتِه لَهم عندَ رَبِّهم، وفيه بشارةٌ برحمةِ الله تعالى هذه الأمَّة، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الأنبياءَ والرسلَ رحمةٌ مِنَ اللهِ لأقوامِهم، حياتَهُم خيرٌ لهم، ومماتَهُم خيرٌ لهم.

٢- في إهلاكِ الكافرينَ المعاندينَ شِفاءٌ لصدورِ المؤمنينَ، وفيه دليلٌ على مَشْرُوعيَّةِ الفرحِ بهلاكِ المُكَذِّبينَ والكافرينَ والظالمينَ].



#### ٥٢ - باب فضل الرجاء

قَالَ اللهُ تَعَالَى -إخبارًا عَنِ العبدِ الصالِحِ-: ﴿وَأُفَوْضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ ا بِٱلْعِبَادِ الْعَالَى فَوَقَىٰ اللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ [غافر:٤٤-٤٥].

• ٤٤٠ وَعَنْ أَبِي هريرة رَحَىٰ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَنَهُ قَالَ: «قَالَ الله عَرَّفَكَ. أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنا معه حَيْثُ يَذْكُرنِي، وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بِالفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ فِرَاعًا، وَقَدْم شرحه في الباب يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهُرُولُ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم شرحه في الباب قله (۱).

ورُوِيَ في الصحيحين: «وأنا معه حينَ يذكرني» بالنون، وفي هذه الرواية «حيث» بالثاء وكلاهما صحيح. [البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) (١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«ضَالَّتَهُ»: أي الضائعة؛ مِنْ كلِّ ما يُقتَنى مِنَ الحيوان وغيره. «البَاعُ»: قَدْرُ أربعةِ أذرعٍ. «هَرْوَلَةً»: بين المشي والجري].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤١٣) عن أبي ذر، وما يستفاد منه.

١ - أنَّ اللهَ سُبْحانه عند مُنتَهى أَمَلِ العَبْدِ به، وعلى قَدْرِ ظَنِّ العَبْدِ واعْتِقادِه فيه، وعَطاؤُه وجَزاؤُه مِنْ جِنْسِ ما يَظُنُّه العَبدُ فيه ثوابًا أو عِقابًا، وفيه الإرشادُ إلى إحسانِ الظنِّ بالله تَعَالَى في إجابةِ الدُّعَاءِ وغيرِه؛ فإنَّ مَنْ ظَنَّ باللهِ أمرًا عَظيمًا وَجَدَه، وأعْطاه اللهُ إيَّاه، واللهُ سبحانه لا يَتعاظَمُه شيءٌ.

٢- إثباتُ معيَّةِ اللهِ تعالى الخاصَّةِ للذَّاكِرينَ، وهي تَتضَمَّنُ توفيقَه وتسديدَه وحِفظَه لهم، وفيه الترخيبُ في الذِّكرِ والتَّقرُّبِ إلى الله تَعَالَى، وأنَّه لا نهايةَ لفضلِ الذِّكرِ وأهلِه.

٣- محبَّةُ اللهِ تَعَالَى لتوبةِ عبدِه حينَ يتوبُ إليه، وأنَّه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى يفرحُ بذلك فرحًا يَليقُ بجلالِه وكمالِه.

٤ - أهميَّةُ ضربِ المثلِ بها يصِلُ إلى الأفهام مِنَ الأمورِ المحسوسةِ.

٥- إثباتُ بعضِ الصفاتِ الفعليَّةِ للله عَنَّهَ عَلَى التقرُّبِ والإتبانِ والهرولةِ على الوجهِ اللائقِ به سُبْحانَه، ومِنْ ثمراتِها أنَّ الله تعالى أسرعُ بالخيرِ والإثابةِ إلى العبدِ مِنْ فِعْلِ العبدِ للطَّاعةِ، وأنَّه يُعطى أكثرَ ممَّا فُعِلَ مِنْ أَجْلِهِ، أي: يُعْطِى العامِلَ أكثرَ مِمَّا عَمِلَ].

١٤٤ - وَعَنْ جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّه سَمعَ رَسُولَ الله ﷺ قبلَ مَوْتِه بثلاثَةِ أَيَّام، يقولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله عَنْهَجَلَّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٧٧) (٢٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ على العَبْدِ أَنْ يُحسِنَ الظنَّ بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويَلزمُ مِنْ ذلك فِعلُ الأسبابِ التي تُوجِبُ ذلك مِنْ صدقِ الاعتقادِ، وتحسينِ العملِ، ولزوم سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢ - حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على إرشادِ أُمَّتِه، وشِدَّةُ رأفتِه بالمؤمنينَ في جميعِ أحوالِه، حتى وهو في مرض موتِه ينصحُ لأمَّتِه.

٣- الحثُّ على الرجاءِ وُحسنِ الظنِّ باللهِ تعالى، وبخاصَّةٍ عندَ الموتِ؛ لأنَّ الرجاءَ في هذه الحالِ مِنْ أَحْسنِ حالاتِ العَبدِ].

إنَّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغت ذُنُوبُك إنَّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغت ذُنُوبُك عَنَانَ السهاء، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ عَنَانَ السهاء، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهِا مَغْفِرَةً» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». خَطَايا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهِا مَغْفِرَةً» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٥٤٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٣٣٨)].

«عَنَانُ السَّمَاءِ» بفتح العين، قيل: هو مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، وقيلَ: هو السَّحَابُ. وَ«قُرابُ الأَرض» بضم القاف، وقيل: بكسرها، والضم أصَتُّ وأشهرُ، وَهُوَ: مَا يقاربُ مِلاَّهَا، والله أعلم.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الدُّعاءِ وأهميَّتُه للعبدِ، وأنَّ مَنْ دَعا الله عَزَّوَجَلَّ ورجَاه فإنَّ اللهَ تعالى يَغفرُ له.

٢ - سَعَةُ رحمةِ اللهِ تَعالى ومغفرتِه وفَضلِه على عباده؛ حيثُ يَغفرُ الذنوبَ جميعًا مهما عظمت لِمَنْ شاءَ، إلَّا الشِّرْكَ، وفيه بيانُ خُطورةِ الشِّركِ والتَّحذيرُ منه.

٣- فضلُ التَّوحيدِ، وأنَّه أعظمُ الأسبابِ لمغفرةِ الذِّنُوبِ، وأنَّ الله يَغفِرُ للمُوحِّدينَ الذُّنوبَ والمعاصي].



# ٥٣ - باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلْعَبْدِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ خَائفًا رَاجِيًا، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَواءً، وفي حَالِ المَرَضِ يُمحَّضُ الرَّجاءُ، وقواعِدُ الشَّرْع مِنْ نصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مُتظاهِرَةٌ عَلَى ذلك.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ﴾ لَا يَأْيَتُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ﴾

[آل عمران:١٠٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [الأعراف:١٦٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُۥ ۞ فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُۥ ۞ فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُۥ ۞ فَأُمُّهُۥ هَا وَيَتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّاعِقَالَاقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا مَنْ خَفَلْتُ مُوالَّا مُنْ فَعُلُولُ وَيَكُولُونُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. فَيَجْتَمعُ الْحَوفُ والرجاءُ في آيَتَيْنِ مُفْتَرِنَتَيْنِ أَو آيات أَو آية.

٤٤٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٥) (٢٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيَانُ سَعةِ رَحْمَتِهِ سُبْحانَه وَشِدَّةِ عُقُوبَتِهِ، وإنَّما أخفَى اللهُ تعالى عِلْمَ ذلكَ عَنِ النَّاسِ؛
 كَيْلا يَغْتَرَّ مُؤْمِنٌ بِرَحْمَتِهِ فَيَأْمَنَ مِنْ عَذَابِهِ، وَلا يَيْأَسَ كَافِرٌ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَثْرُكَ بَابَهُ.

٢- فيه إشارةٌ إلى أَنَّ العَبْدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالحَوْفِ بِمُطَالَعَةِ صِفَاتِ الجَمَّالِ
 تَارَةً، وَبِمُلاحَظَةِ نُعُوتِ الجَلَالِ أُخْرَى].

عَنْ أَبِي سعيد الخدرِيِّ رَضَالِلُهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الجنازةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أعناقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَالَجَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَالَجَةً، قَالَتْ: قَالَمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الإِنْسانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الإِنْسانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعْقَ» رواه البخاري. [البخاري (١٣٨٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَديِ النَّبيِّ ﷺ في التعظيمِ مِن هَولِ الموتِ، والإكثارِ مِنْ ذِكرِه.

٢ فيه دليلٌ على أنَّ رُوحَ الميِّتِ تَتكلَّمُ بعدَ مفارقتِها لجسدِه، وقبلَ دخولِه في قبرِه، وأنَّ الميِّتَ الصَّالحَ يرَى المُبشِّراتِ قبْلَ دفنِه.

٣- استحبابُ الإسراعِ بالجِنَازَةِ، والمُبادرةِ بدفنِ الميِّتِ، وفيه بيانُ اختصاصِ الرِّجالِ بحمل الجِنازَةِ.

٤ - بيانُ عِظَمِ لُطفِ اللهِ تعالى بالإنسانِ؛ حيثُ لم يُسْمِعْه كلامَ الموتى، إذْ لو أسمعَه، لمات، أو غُشْى عليه، ولو قُدِّر أَنَّه يَعيشُ لتعطَّلَتْ مَصَالحُه، فلا يُحسِنُ القيامَ بمعيشتِه الدنيويَّةِ].

٤٤٥ – وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك» (١) رواه البخاري.



# ٤ ٥- باب فضل البكاء من خشية الله تَعَالَى وشوقًا إليه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُوْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء:١٠٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ﴾ [النجم:٥٩-٦٠].

287 - وَعَنِ ابن مسعود رَضَّالِلُهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبَيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عليَّ القُرْآنَ» قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، أقرأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سورةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلى هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوَ النَّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلى هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوَ النَّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مُن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلَآءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠) (٢٤٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - اسْتِحْبَابُ اسْتِهَاعِ القِرَاءَةِ وَالإِصْغَاءِ لَهَا وَالبُّكَاءِ عِنْدَهَا وَتَدَبُّرِهَا، وَاسْتِحْبَابُ طَلَبِ القِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِيَسْتَمِعَ لَهُ، وقدْ يكونُ أَبْلَغَ فِي التَّفَهُّمِ وَالتَّدَبُّرِ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِنَفْسِهِ، وفيه أَنَّ في سَهَاع القرآنِ ثوابًا كما في تِلاوتِه.

٢- بيانُ ما كانَ عليه النَّبيُّ ﷺ مِنَ الخشوعِ والبكاءِ والتأثُّرِ بالقرآنِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٥)، وما يستفاد منه.

٣- تَوَاضُعُ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ وَلَوْ مَعَ أَتْبَاعِهِمْ، والتنبيةُ على أَنَّ الفاضلَ لا يأنَفُ مِنَ الأخذِ عَن المفضولِ.

٤ - استحبابُ عَرضِ القُرآنِ على الغَيرِ، وجوازُ الأمرِ بقَطْع تلاوةِ القرآنِ للمَصْلَحَةِ.

٥- فضيلةُ ابنِ مسعودٍ رَضِي لِللهُ عَنهُ، وإتقانُه للقرآنِ الكريم، وتنويهُ النَّبيِّ عَلَي اللهُ به في هذا].

٧٤٧ - وَعَنْ أَنس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَليلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالَ: فَعَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ وُجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَسَبقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الخَوْفِ (١٠).

٤٤٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ». [الترمذي (١٦٣٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٧٧٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَلِجُ»: يَدْخُلُ. «يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ»: المعنى: أَنَّ رُجوعَ اللَّبنِ إلى الضَّرعِ لا يَحَدُثُ، وكذلك لا يَدخُلُ النَّارَ مَنْ بكَى مِنْ خَشْيةِ اللهِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ البكاءِ مِنْ خَشيةِ الله تَعَالَى، وأنَّه مِنْ أَسبابِ النجاةِ مِنْ عذابِ النَّارِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ خَشيةَ اللهِ في السِّرِّ والعَلَنِ مِنَ المُنجِّياتِ مِنَ النَّارِ؛ لأنَّ الحَشيةَ تَحَمِلُه على امتثالِ الأوامرِ، واجتنابِ النَّواهي، فلا يَدخلُها بوعدِه الصَّادقِ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَم.

٢- فضلُ الجهاد في سبيل الله تَعَالَى، وأنَّه سَببٌ لغُفرانِ الذُّنوبِ، وسَببٌ للنَّجاةِ مِنَ النَّارِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٠١)، وما يستفاد منه.

١٤٩ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: السَّبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: اللهُ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلِّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقال: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ الله وَرَجُلٌ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا ففاضَتْ عَيْنَاهُ» (أ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

• • • • وَعَنْ عبد الله بن الشِّخِير رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: أَتيتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ولجِوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ. حديث صحيح رواه أَبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. [أبو داود (٩٠٤)، والترمذي في الشمائل (٣٢٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في المشكاة صحيح. [أبو داود (٩٠٤)،

## [شرح غريب المفردات:

«لجوفِهِ»: لصدره وداخله. «أزيزُ»: صوت البكاء، وهو أنْ يَجيشَ جوفُه ويَغلي بالبُكاءِ. «أزيزُ المِرْجَلِ»: صوتُ القِدْرِ وهو يغْلي].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كانَ عليه النّبي ﷺ مِنْ شِدَّةِ الحَوْفِ مِنَ اللهِ جَلَّوَعَلا، وما كانَ عليه مِنَ اللهِ جَلَّوَعَلا، وما كانَ عليه مِنَ اللهِ عَلَى الصَّلاةِ والخضوع لربّه.

٢- أنَّ مَنْ ظَهَرتْ عليه أماراتُ الخُشوعِ مِنْ غيرِ تَكَلُّفٍ فلا شيءَ عليه].

١٥١ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَبِيِّ لأَبِيِّ بن كعب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: "إِنَّ الله عَنَهَجَلَّ أَمَرَ فِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ " قَالَ: وَسَمَّا فِي ؟ قَالَ: «نَعَمْ " فَبَكَى أُبَيُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي.

[البخاري (٣٨٠٩)، ومسلم (٧٩٩) (٢٤٥) و(٢٤٦)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٧٦)، وما يستفاد منه.

- ١ التنبيهُ على فَضيلةِ أُبِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ وتقدُّمِه في حفظِ القرآنِ.
  - ٢- الحثُّ على التواضع في أخْذِ العلم.
- ٣- استحبابُ قراءةِ القرآنِ على المتقِنينَ، وإنْ كانَ القارئ أَفْضَلَ مِنَ المقروءِ عليه.
- ٤ فَضلُ هَذِهِ السُّورَةِ العَظِيمةِ، وأمَّا تَخْصِيصُها فَلاَّتَهَا وَجِيزَةٌ جَامِعَةٌ لِقَوَاعِدَ كَثِيرَةٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَمُهِمَّاتِهِ وَالإِخْلَاصِ وَتَطْهِيرِ القُلُوبِ.
  - ٥ مَشْرُوعيَّةُ البُّكَاء لِلسُّرُورِ وَالفَرَحِ مِمَّا يُبَشَّرُ الإِنْسَانُ بِهِ وَيُعْطَاهُ مِنْ مَعَالِي الأُمُورِ].

٢٥٢ - وعنه، قَالَ: قَالَ أَبو بكر لِعُمَر، رَخَالِلَهُ عَنْهَا، بعدَ وفاةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا نَزورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَزُورُها، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فقالا لها: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيرٌ لرَسُولِ الله عَلَيْهِ! قَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنْ مَا عِنْدَ الله عَلَيْهِ، وَلكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَد انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَهَيَّجَتْهُما عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم، وقد سبق في بابِ زيارَةِ أهل الخَيْرِ (۱).

عَنِ ابن عمر رَضَالَهُ عَنْهَا، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ برسُولِ الله ﷺ وَجَعُهُ، قِيلَ له في الصَّلَاةِ، فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ التُوْآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، فقالَ: «مُرُوهُ فَليُصَلِّ».

وفي رواية عَنْ عائشة، رَعِنَايَتُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قلتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٨٢) عَنِ ابن عمر، وأخرجه: البخاري (٦٧٩)، ومسلم (٤١٨) (٤٤) عَنْ عائشة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ خَشيةِ أَبِي بَكْرٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، وتأثُّرُه بآياتِ الله تعالى إذا قَرَأها، واستحبابُ البكاءِ عندَ قراءةِ القُرآنِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٦٠)، وما يستفاد منه.

٢- أفضليَّةُ الصِّدِّيقِ رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ وتقدُّمُه على بَاقِي الصَّحَابَةِ الذين همْ أَفْضَلُ مِنْ جَميعِ الأَمَّة،
 وفيه إيهاءٌ إلى أنَّه الحَليفةُ مِنْ بعدِه ﷺ ولذا قال عمرُ رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ: «رجلُ اختارَه النَّبيُّ ﷺ لدينِنا ألا نَرضَاه لدُنيانا؟» (١)].

\$ 20 - وَعَنْ إِبِراهِيم بِن عَبْد الرَّحَمَن بِن عَوف: أَنَّ عبد الرَحِن بِن عوف رَضَيَلَهُ عَنْهُ أُتِيَ بطعام وكان صائبًا، فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بِن عُمَيْر رَضَيَلِلهُ عَنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يوجَدْ له مَا يُكَفَّنُ فيهِ وَكان صائبًا، فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بِن عُمَيْر رَضَيَلِلهُ عَنْهُ، وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يوجَدْ له مَا يُكَفَّنُ فيهِ إلَّا بُرْدَةُ إِنْ غُطِّي بِهَا رِجْلاهُ؛ وَإِنْ غُطِّي بِهَا رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينًا - قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ مَا بُسِطَ - أَو قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينًا - قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ مَا يُبِكِي حَتَّى تَرَكَ الطعَام. رواه البخاري. [البخاري (١٢٧٥]].

## [شرح غريب المفردات:

«بُرْدَةٌ»: أي: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربّع فيه صور، تلبسه الأعراب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ على الآخرِة، واهتمامُهم بما يُعدُّ ويَدَّخَرُ لها.

٢ - فضيلةُ مَنْ شَهِدَ المشَاهِدَ الفَاضلةَ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ، واستحبابُ تَذَكُّرِ سِيرِ الصالحينَ، فهي زادٌ يُوصِلُ إلى طريقِ الآخرةِ.

٣- تواضعُ الصَّحابةِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُمُ وصِدقُ أَخوَّتهم ومشاعرِهم، وسَلامةُ قُلوبِهم لإخوانهم، وفيه إرشادٌ للمؤمنِ أَنْ يَذكُرَ أصحابَه وإخوانَه بجميلِ فِعالِهم، وحُسْنِ مَنَاقِبِهم، وأَنْ يَستغفرَ لهم، وأَنْ يَتجنَّبَ ذِكْرَ ما يَسوؤهم.

٤- إرشادٌ للمؤمنِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الطَّاعةِ إلى مَنْ هو فَوقَه، وفي أمورِ الدُّنْيَا إلى مَنْ هو دُونَه ليَسَقَى حريصًا على الإكثارِ مِنَ الطَّاعةِ شَاكرًا لأنْعُم الله].

<sup>(</sup>١) انظر: مسند الشافعي بترتيب السندي (ص:٣٦٢)، والإحكام لابن حزم (٧/ ٢٣).

٥٥٤ - وَعَنْ أَي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهليِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطَرَةُ دَمٍ ثُهَرَاقُ في سَبيلِ اللهِ، وَقَطَرَةُ دَمٍ ثُهَرَاقُ في سَبيلِ اللهِ، وَأَثَرُ في فَريضةٍ مِنْ فَرائِضِ الله تَعَالَى» رَواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ». [الترمذي (١٦٦٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في المشكاة (٣٨٣٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانٌ لأحَبِّ الأعمالِ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

٢ - فضلُ البكاءِ مِنْ خَشيةِ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ، وفضلُ الجهادِ والقتالِ في سبيلِ الله عَزَّهَ جَلَّ حتَّى يُقتلَ.
 ٣ - بيانُ فضلِ ما يَبْقى مِنْ أثرِ الأعمالِ الصَّالحاتِ، وحُبِّ اللهِ عَزَّوْجَلَّ لأثرِ تلك الأعمالِ.
 ٤ - فضلُ التقرُّبِ إلى اللهِ بما افترضَه على عبادِه كأداءِ الفرائضِ، وكثرةِ الخُطا إلى المساجدِ].
 وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ، منها:

حديث العرباض بن سارية رَضِيَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: وَعَظَنا رَسُولُ الله ﷺ مَوعظةً وَجلَتْ منها القُلُوبُ، وذرِفت منها العُيُونُ. وقد سبق في باب النَّهي عَن البدع (١).



# ٥٥- باب فضل الزهد في الدُّنْيَا والحثِّ عَلَى التقلل منها وفضل الفقر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا كُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَمُ حَتَّى إِذَا آخَذَتِٱلأَرْضُ رُخُوفَهَا وَٱزْيَنَتُ وَظَرَ ٱهْلُهَا ٱنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آتَهُا مَا كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَمُ حَتَى إِذَا آخَذَتِٱلأَرْضُ رُخُوفَهَا وَٱزْيَنَتُ وَظَرَ اَهْلُهَا ٱنْهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آتَهُا أَمْنُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى كَالَا نَفُصِلُ ٱلْآيَكَ لِقَوْمِ يَنفَكَرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧)، وما يستفاد منه.

ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لَهِبُّ وَلَمُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوِلِ وَٱلْأَوْلِ وَٱلْأَوْلِ اللَّهُ وَمَغْوِرَةٌ مِنَ ٱللَّهُ وَمِا الْمَيُوةُ ٱلدُّنْيَا فَمُ مَنْعُ الْعَدُورِ ﴾ [الحدید:۲۰]، وقال تَعَالَى: ﴿ زُیِنَ الِنَاسِ حُبُ الشّهوتِ مِن النِسَاءِ وَٱلْمَنْيَانَ وَالْمَنْيَانِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَنِ وَٱلْمَحْرِثُ وَمَا اللَّيَانِ مَنْكُ الْفُسُومَةِ وَٱلْمَنْيَانِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَنِ وَٱلْمَحْرِثُ وَالْمَكَانِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ زُیِنَ النّاسِ حُبُ الشّهوتِ مِن النّسَاءِ وَٱلْمَنْيَانِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَحْرِثُ وَالْمَحْرِثُ وَالْمَكَامِ وَالْمَكَامِ وَالْمَكَانِ وَالْمَكَالِ الْمُسُومَةِ وَٱلْأَنْعَنِ وَالْمَحْرِثُ وَالْمَكَمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ اللّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكُنُّ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكُنُونُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَكُمُ اللّهُ وَقَالَ مَعْلَى اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَكُمُ اللّهُ وَقَالَ مَنْ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

وأمَّا الأحاديثُ، فأكثر مِنْ أنْ تُحْصَرَ؛ فننبِّهُ بطرَفٍ منها عَلَى مَا سواه.

٢٥٦ - عَنْ عمرو بن عوف الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ أَبَا عبيدة بنَ الجَرَّاحِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بَهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بقُدُومِ أَبِي عُبيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ، انْصَرف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى اللهُ عَلَيْهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى اللهُ عَلَيْهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلِكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوَاللهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَواللهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَوالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى تَنَافَسُوهَا كَمَا أَنْ فَتُنَافَسُوهَا كَمَا أَنْ تَبْلَكُمْ مَى اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ رغبةِ الإنسانِ وإنْ كانَ مِنَ الصالحينَ في المالِ القليلِ والكثيرِ، وأنَّ هذا لا يعيبُه إذا كان يَطلبُه مِنْ طريقِ مَشروعةٍ، ولا يترتَّبُ على ذلك تضييعُ واجبٍ.

٢- بيانُ عظيم خُلُقِه ﷺ، وحُسْنِ معاملتِه وتَلطُّفِه مع أصحابِه رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وكرمِه وكمالِ بذلِه ونصحِه لهم، وعدم إمساكِه شيء عنهم.

٣- فيه إنذارٌ بها سيَقَعُ، وأنَّ التنافُسَ على الدُّنْيَا مِنَ النَّاسِ والتكاثرَ فيها سببٌ يَجرُّ إلى كلِّ رذيلةٍ ويدعو إلى المقاتلةِ ويُوصِلُ إلى الهلاكِ، وقدْ وقَعَ كلُّ ذلك، كها أُخْبَر ﷺ؛ إذْ فُتِحتْ الدُّنْيَا بعدَه وبُسِطتْ، وحَصَل التحاسُدُ والتقاتُلُ، وما هو مَعروفٌ؛ ممَّا يَشْهدُ بمصداقِ خبرِه ﷺ.

٤ - فيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي لِمَنْ فُتِحَتْ عليه زهرةُ الدُّنْيَا أَنْ يَحذرَ مِنْ سُوء عاقبتِها وشرِّ فتنتِها].

٧٥٧ – وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلسَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقالَ: «إِنَّ مَمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢) (١٢٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جلوسُ الإمام على المنبر عندَ الموعظةِ، وجلوسُ النَّاس حولَه.

٢ - كمالُ شفقتِه ﷺ على أمَّتِه، وخوفُه عليهم مِنْ أَنْ يَتعلَّقُوا بالفَاني، ويَغْفُلوا عَن البَاقي.

٣- خطورةُ التَّرفِ، وسوءُ عاقبتِه].

٤٥٨ – وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» رواه مسلم (١).

**١٩٥٩** - وَعَنْ أَنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «**اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخِرَةِ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤١٣)، ومسلم (١٨٠٥) (١٢٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ عيشَ الدُّنْيَا وإنْ عَظُمَ فهو زائلٌ، بخلافِ عيشِ الآخرةِ فهو باقٍ، دائمٌ، فهو العيشُ الحقيقِيُّ، وهو النَّعيمُ المقيمُ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٧٠)، وما يستفاد منه.

٢- أنَّه كانَ مِنْ هَدي النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يقولَ ذلكَ حالَ الشِّدَّةِ، وكذا حالَ الرَّحَاءِ؛ حيثُ صحَّ أنَّه كان إذا رأى شيئًا يعجبُه قال: لبيكَ إنَّ العيشَ عيشُ الآخرةِ، فكانَ يقولُها في حالِ الشِّدَةِ والرَّخاءِ، وهكذا يقولُ كلُّ مَنْ عَرَفَ الآخرةَ وحقَّر الدُّنْيَا وذمَّها.

٣- جوازُ التغني بالشِّعِرِ المُباحِ، واستحبابُه في مواطنِ الشِّدَّةِ - كالحربِ ونحوها -؛ لرفعِ المعنويَّاتِ وتجديدِ النشاطِ والهمَّةِ].

٤٦٠ وعنه، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ الثَنانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيبْقَى عَمَلُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

371 وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَا وَاللهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤسٌ قَطُّ، لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقُولُ: لَا وَاللهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ؟ (٥٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«يُصْبَغُ صَبْغَةً»: يُغمَسُ غَمْسَةً. «البُؤْسُ»: الفقرُ والشدَّةُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عذابُ الآخرةِ يُسْمِي نَعيمَ الدُّنْيَا، ونعيمُ الآخرةِ يُسْمِي شِدَّةَ الدُّنْيَا، وفيه تسليَّةٌ لأهلِ
 الإيهانِ مِنَ الفقراءِ والمُعدَمِينَ والمظلومينَ.

٢ - شِدَّةُ غَبنِ مَن يُؤثِرُ القَليلَ الفانيَ على الكَثيرِ الباقي.

٣- بَيانُ حَقارةِ الدُّنْيَا بِالنِّسبةِ لِلآخِرةِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٤)، وما يستفاد منه.

٤٦٢ - وَعَنِ المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد رَضَيَلَهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا الدُّنْيَا في الآخِرَةِ إلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ!» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٥٨) (٥٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«اليَمُّ»: البحر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحقيرُ الدُّنْيَا وشأْنِها.

٢- استعمالُ الأساليبِ البلاغيَّةِ في الدَّعوةِ إلى اللهِ والوَعظِ والإرشادِ؛ وتَوضيحُ المَعاني بتَقريبِها لِمثالٍ في الواقع؛ حيثُ شبَّه الدُّنيا بالنِّسبةِ إلى الآخرةِ في قِصَرِ مُدَّتِها، وفَناءِ لَذَّاتها، ودوامِ الآخرةِ، ودوامِ لذَّاتِها ونعيمِها، بنِسبةِ الماءِ الَّذي يَعلَقُ بالإصبَع إلى باقي البَحرِ].

777 - وَعَنْ جابِر رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدرْهَم؟» فقالوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا، نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا، وَحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا، إِنَّهُ أَسَكُ فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتُ! فقال: «فَوَاللهِ للدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٢٩٥٧) (٢)].

قوله: «كَنَفَتَيْهِ» أيْ: عَنْ جانبيه. وَ«الأَسَكُّ»: الصغير الأذُن.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ تَعليمِ النَّبيِّ عَلَيْقٍ؛ وذلك بضربِ الأمثالِ، التي تُقرِّبُ المعقولَ بصورةِ المحسوسِ،
 مما يرسِّخُ القيمَ المعنويَّةَ في النُّفوسِ، واستخدامِ السؤالِ والاستفهامِ ليَشُدَّ انتبَاهَهم ويُشَوِّقَهم ويعفِّزَهم على إلقاءِ السَّمعِ لِلخِطابِ الحَطيرِ، وشُهودِ القَلبِ لِمَا يُعنَى به مِنَ الحَطبِ الجَليلِ؛ وهُو هُوانُ الدُّنيَا.

٢- الانتفاعُ بوسائلِ الإيضاحِ وتوظيفِ الوقائعِ والأحوالِ في الدَّعوةِ إلى اللهِ، وفيه إرشادُ

الدَّاعيةِ والمُربِّي إلى حُسْنِ الاستفادةِ مِنَ المواقفِ في التربيَّةِ والتوجيهِ.

٣- بيانُ حَقارةِ الدُّنْيَا وهَوانِها، والترغيبُ في الزهدِ فيها والتَّقَلُّل مِنْ حُطَامِها].

37٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حَرَّةٍ بِاللَّهِ بِنَهُ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدِ هَذَا أُحُدُ، فقال: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا أُحُدُ، فقال: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله فَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ، فقالَ: «إنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقُلُونُ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ إلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » عَنْ يمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وِمنْ خَلْفِهِ (وَقَلِيلٌ مَا هُمُ».

ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ» ثُمَّ انْطَلَقَ في سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوتًا، قَدِ ارْتَفَع، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ عَرَضَ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهِ فَذَكَرْتُ قَوْله: «لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ» فلم أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فقال: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبريلُ أَتَانِي. فقال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ فِقالَ: «وَهِلْ سَمِعْتَهُ؟» قلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري. [البخاري (٢٢٦٨)، ومسلم (٩٤) (٣٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«حَرَّةٍ»: الحَرَّة: كلُّ أرضٍ ذات حجارة سود. «إلَّا مَنْ قَالَ بِاللَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا»: أي: أعطى كثيرًا].

١٦٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا،
 لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٤٥)، ومسلم (٩٩١) (٣١)].

<sup>(</sup>١) هكذا عند البخاري «الأقلون» بالهمزة، في الاستقراض والاستئذان من «صحيحه»، ووقع عنده في الرقاق منه «المقلون» بالميم محل الهمز.

١ - تواضعُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَ مع أصحابِه وعدمُ ترفُّعِه على أحدٍ منهم، وتَعهُّدُه كلَّ واحدٍ منهم
 بها يناسِبُه ويُصلِحُه.

٢- نفي محبَّةِ المالِ مقيدةٌ بعدمِ الإنفاقِ فيلزمُ محبَّةُ وجودِه مع الإنفاقِ؛ فها دامَ الإنفاقُ في سبيلِ اللهِ موجودًا لا يُكْرَه وجودُ المالِ، وإذا انتفى الإنفاقُ ثبتتْ كراهيةُ وجودِ المالِ، وفيه تحريضُ أصحابِ الأموالِ على الإنفاقِ في سبيلِ اللهِ، وتحذيرُ المُكثرين مِنَ المالِ في الدُّنْيَا أنَّهم هُم أَقلُ النَّاسِ ثوابًا في الآخِرةِ، إلَّا مَنْ صرَفَ هذا المالَ في كافَّةِ وجوهِ الخيرِ.

٣- وجوبُ الاهتمامِ بالدَّين، والحرصِ على قضائِه والمسارعةِ إلى تسديدِه، وتقديمِه على الإنْفاقِ والصَّدقةِ في سبيل الله، لأنَّ تسديدَ الديونِ أُولَى.

٤ - حُسْنُ أدبِ أبي ذَرِّ رَضَالِيَّكَ عَنهُ مع رَسُولِ الله ﷺ، وامتثالُ أمرِه، وشِدَّةُ حِرصِه على سلامتِه ﷺ مِنْ كلِّ مكروهٍ.

٥- ارتكابُ الكبائرِ لا يُخْرِجُ مِنَ المَّلَة ولا يُخَلِّدُ صاحبَهُ في النَّارِ، وفيه البشارةُ بعدمِ خلودِ المسلمِ الموحِّدِ في النَّارِ وإنْ عَمِلَ الكبائِرَ، فإنْ تابَ منها في الدُّنْيَا لمْ يَدْخلِ النَّارَ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ، وإنْ لمْ يَتُبْ فأمرُه إلى الله؛ إنْ شاءَ غفرَ له وأدخلَه الجنَّة، وإنْ شاءَ عذَّبَه.

٦- صِحةُ المراجعةِ في العلمِ بها تقرَّرَ عندَ الطالبِ في مقابلةِ ما يَسمعُه مما يخالفُ ذلك؛ لأنَّه تقرَّرَ عندَ أبي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ مِنَ الآياتِ والآثارِ الواردةِ في وعيدِ أهلِ الكبائرِ بالنَّارِ وبالعذابِ، فلمَّا سَمِعَ أنَّ مَنْ ماتَ لا يشركُ دخلَ الجنَّةَ استفْهَمَ عَنْ ذلك بقوله: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟»؛ واقتصرَ على هاتينِ الكبيرتينِ؛ لأنَّهما كالمثالين فيها يتعلَّقُ بحقِّ اللهِ وحقِّ العبادِ].

٧- جوازُ استعمالِ: (لو) عندَ تمنِّي الخيرِ في الدِّينِ وعَملِ الآخرةِ].

٤٦٦ – وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَل مِنْهُ». [البخاري (٢٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) (٨) و(٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«تَزْدَرُوا»: تَتَنَقَّصوا وتَّحْتَقِروا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

الإرشادُ إلى تَرْكِ التطلُّع إلى زَهرةِ الحياةِ الدُّنْيَا ولزومِ الزهدِ والقناعةِ؛ فهي مِنْ أَجَلِّ أَخلاقِ المُؤْمِنينَ، وهي علامةٌ على الرِّضا بقَدَرِ اللهِ، كما أنَّها تُهوِّنُ صُعوبَةَ الحَياةِ.

٢- أنَّ مِنْ أعظمِ ما يُعينُ العبدَ على استشعارِ نعمةِ الله عليه - كثرةَ التأمُّلِ فيها والنَّظرَ في حالِ مَنْ هُمْ أقلُ حالًا منه.

٣- الحثُّ على شكر النِّعمَةِ ورعايتِها وحِفظِها].

٤٦٧ – وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» رواه البخاري. [البخاري ٨/ ١١٤ (٦٤٣٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«تَعِسَ»: عَثُرَ وسقَطَ على وجْهِه. «القطيفةُ»: الكساء الذي له هَدَب. «الخميصةُ»: كساءٌ أسودُ مربَّعٌ له خطوطٌ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذمُّ الحرصِ على الدُّنْيَا، حتى يكونَ عبدًا لها؛ رِضاهُ وسخطُه لأجلِها.

٢- أنَّ مَنْ تعلَّقَ بشيء تعلُّقًا تامًّا فإنَّه يكونُ كالعبدِ له].

٤٦٨ - وعنه رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إِمَّا إِزَارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيكِهِ كَراهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري. [البخاري (٤٤٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«أهلُ الصُّفَّةِ»: هم أضيافُ الإسلام، مِنْ فقراء الصَّحابةِ، كانوا يأوون إلى مكان في آخر مسجد النَّبِيِّ عُرِفَ بالصُّفَّة. «رداء»: ما يسترُ عالي البدن فقط. «الإزار»: ما يسترُ أسفلَ البدن فقط].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه حال أهْلِ الصَّفَّة رَضَاً لَيْهَا عَنْهُ مِنَ الشِّدَّة والفَقْر، وضيقِ الحالِ، والاجتزاء مِنَ اللباس على ما يسترُ العورة، وصَبْرُهم على ذلك.

٢- التقلُّلُ في الدُّنْيَا هو حالُ ساداتِ هذه الأمَّةِ، ومنهم أهـلُ الصُّفَّةِ مِنْ صَحابةِ
 رَسُولِ الله ﷺ.

٣- الدُّنْيَا لو كانت مُكرَّمةً عند اللهِ، لخصَّ أَصْفياءَه بِهَا، فإنَّ اللهَ يُعطي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحِبُّ، ولا يعطي الدِّينَ إلَّا مَنْ يُحِبُّ].

٤٦٩ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّـةُ الكَافِرِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٩٥٦) (١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - هوانُ الدُّنيا على خالقِها وحقارتُها؛ فهي جنَّةُ الكافرِ ويصيرُ بعدَها إلى النَّارِ، وفيه أنَّ الحريَّةَ والسَّعةَ والسَّعادةَ الحقيقيَّةَ في الإيهانِ بالله تَعَالَى.

٢- تحريضٌ للمؤمنِ على الإعراضِ عَنِ الدُّنْيَا وعدمِ النَّظرِ لها نظرَ محبَّةٍ؛ لأنَّ شأنَها شأنُ السِّجن].

• ٤٧٠ - وَعَنِ ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: أخذ رَسُولُ الله ﷺ بِمَنْكِبَيَّ، فقالَ: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَو عَابِرُ سَبيلِ».

وَكَانَ ابن عُمَرَ رَضَالِلَهُءَنْهُا، يقول: إِذَا أَمْسَيتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري. [البخاري (٦٤١٦)].

قالوا في شَرْحِ هَذَا الحديث معناه: لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَنَا، وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا، وَلَا بِهَا، وَلَا تَتَعَلَّقْ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الغَريبُ في غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَا تَشْتَغِلْ فِيهَا، وَلَا يَشْتَغِلْ بِهِ الغَرِيبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على التشبُّه بالغريبِ وعابرِ السَّبيل؛ فكِلاهما لا يَلتفتُ إلى الدُّنيا، وفيه إرشادٌ للعاقلِ ألَّا يغترَّ بالدُّنيا ولا يَجعلَها أكبرَ همِّه، بلْ يُفكِّر في مصيرِه ورحيلِه عنها إلى دَارِ القَرارِ، فها هو إلَّا عَابِرُ سبيل.

٢- الإرشادُ إلى تقصيرِ الأملِ، واغتنامِ العُمُرِ، وعدمِ تضييعِ الوقتِ في غيرِ فائدةٍ شرعيَّةٍ
 تعودُ على المرءِ.

٣- حُسْنُ تَعليمِ النَّبِيِّ ﷺ بضربِ الأمثالِ المُقْنِعةِ، وحُسْنُ تَعهُّدِه ﷺ أصحابَه، وفضيلةُ
 عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ حيثُ تأثَّر بهذه الموعظةِ وعَمِلَ بمقُتَضَاها.

٤- المسارعةُ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ قبلَ ألَّا يقدرَ عليها، ويحولَ دُونَها مرضٌ أو موتٌ، أو بعضُ الآياتِ التي لا يُقبلُ معها عملٌ.

٥- فيه إشارةٌ إلى أنَّ التفكيرَ في فَناء الدُّنيا وعدم دَوامِها يُؤدِّي بالعبدِ إلى الاستقامةِ، والمواظبةِ على صالح الأعمالِ].

الله عَنْ أَبِي العباس سهل بن سعد الساعديِّ رَضَيَلِتُهُ عَنَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَ، فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَ، فقال: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا فقال: يَا رَسُولَ الله، وُلَيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا عَنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكُ النَّاسُ» حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أي ابن ماجه (٤١٠١)، والحاكم (٤/ ٣١٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٩٢٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - علو هُمَمِ الصّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فلا تكادُ تجدُ أسئلتَهم إلّا فيها فيه خيرٌ في الدُّنْيَا أو الآخرةِ أو فيها جميعًا.

٢- إثباتُ محبَّةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، أي أنَّ الله تعالى يُحِبُّ محبَّةً حقيقيَّةً تليقُ بجلالِه عَزَّوَجَلَّ.

٣- فضيلةُ الزهدِ في الدُّنْيَا، والحثُّ عليه، وبيانُ أنَّه مِنْ أسبابِ حصولِ محبَّةِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

٤ - الحثُّ على تركِ الدُّنْيَا لأهلِها، وعدمِ مُنازَعتِهم فيها، والحثُّ على الزهدِ عَمَّا في أيدي النَّاسِ، وأنَّ ذلك مِنْ أَسْبابِ نَيلِ محبَّتِهم والحظوةِ عندَهم، وفيه تنبيهٌ على خطورةِ تعلُّقِ القَلبِ بالدُّنيا والمشاحنةِ لأجلِها.

٥- تنبيهُ العُلماءِ والدُّعاةِ والمُربِّينَ إلى خطورةِ النَّظرِ لما في أيدي النَّاسِ والتطلُّعِ إليه بأي ذريعةٍ.

٦- لا حرجَ على المُسلمِ أَنْ يَطلُبَ الأسْبابَ المَشرُوعة التي تكونُ سَببًا لمحبَّةِ النَّاسِ].

٧٧٢ - وَعَنِ النعمان بن بشير رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَى النَّهُ عَنْهُ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَظَلُّ اليَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ النَّاسُ مِنَ الدَّقَلُ» بفتح الدَّال المهملة والقاف: رديءُ التمرِ. [مسلم (٢٩٧٨) (٣٦)].

٣٧٣ – وَعَنْ عائشةَ رَضَىٰلَيُّهَ عَنَهُ قَالَتْ: تُوفِى رَسُولُ الله ﷺ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٥١)، ومسلم (٢٩٧٣) (٢٧)].

قولها: «شَطْرُ شَعير» أيْ: شَيْءٌ مِنْ شَعير، كَذَا فَسَّرَهُ التُرْمذيُّ.

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - كَمِالُ زُهدِه عِيلَة، وحَقارةُ الدُّنيا عندَه، وإعراضُه عِيلَة عنها، وعدمُ نظرِه إليها.

٢ - صبرُه ﷺ على الجوعِ وخُشونةِ الحياةِ، وتَخلّيه ﷺ وآلِ بيتِهِ عَنْ ملاذً الدُّنْيَا والتوسُّعِ
 بها.

٣- كمالُ حَياتِه وحالِه ﷺ فيما اختارَه الله له مِنْ نقصِ الدُّنْيَا وكمالِ الآخرةِ، وفيه تسليَّةُ لفقراءِ المسلمينَ، وحثُّ لهم على الصبرِ والرِّضا بها قدَّره الله وقَسَمَه، تأسِّيًا بسيِّدِ البَشرِ ﷺ.

٤ - استحبابُ عَدمِ كَيلِ القُوتِ توكُّلًا على اللهِ، وثقةً بِه؛ فإنَّ تكثيرَ الطَّعامِ القليلِ من أَسْرارِ اللهِ الخفيَّةِ].

278 - وَعَنْ عمرو بن الحارث أخي جُوَيْرِيَّة بنتِ الحارِث أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِإِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. رواه البخاري. [البخاري البيضاء الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِإِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. رواه البخاري. [البخاري (٢٧٣٩)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - زهدُ النَّبِيِّ ﷺ في الدُّنْيَا وإعراضُه عنها، والتحاقُه بربِّه دُونَ أَنْ يَتركَ شيئًا يُذكرُ مِنْ مَتاعِها.

٢ - فيه أنَّ الإماء والعبيد الذين ملكهم النَّبيُّ ﷺ في حياتِه لم يَبْقُوا على مُلكِه بعد وفاتِه، فمنهم مَنْ أعتَقَه، ومنهم مَنْ مَاتَ قبلَ وفاتِه ﷺ].

٥٧٥ – وَعَنْ خَبَابِ بِنِ الْأَرَتِّ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَلْتَمِسُ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بِن عُمَيْرٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُد، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا عِمَا رَجُلَيْهِ، بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمُرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ، وَنَجْعَل عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ إِلاَ ذَخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهْدِبُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٨٩٧)، ومسلم (٩٤٠)].

«النَّمِرَةُ»: كِساءٌ مُلَوَّنٌ مِنْ صوف. وَقَوْلُه: «أَيْنَعَتْ» أَيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ. وَقَوْلُه: «أَيْنَعَتْ» أَيْ: يَقْطُفْهَا وَيَجْتَنِيهَا، وِهذه استعارة لها فتح الله تَعَالَى عليهم مِنَ الدُّنْيَا وتمكَّنوا فِيهَا.

#### [شرح غريب المفردات:

«الإذْخِرِ»: هو حشيش معروف طيب الرائحة].

١- بيانُ ما كان عليه أصحابُ النَّبيِّ عَلَيْ مِنَ التواضعِ والصِّدقِ في وصفِ أَحْوالِهم، وسَلامةِ قُلوبِهم لإخوانِهم، وفيه إرشادٌ للمؤمنِ أَنْ يَذكُر أصحابَه وإخوانَه بجميلِ فِعالِهم، وحُسْنِ مَناقِبهم.

٢- فضيلة مُصْعَبِ بنِ عُمير رَضَالِلَهُ عَنهُ، واستحبابُ تَذكُّرِ سِيرِ الصالحينَ، وفيه أَنَّ المُجاهِدَ الَّذِي يَغْنَمُ يَرْجِعُ بِأَجْرٍ لَكِنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ أَجْرِ مَنْ لَمْ يَغْنَمْ؛ بِهَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، مَعَ اشْتِرَ اكِهِهَا فِي التَّعَبِ وَالمَشَقَّةِ.
 في التَّعَبِ وَالمَشَقَّةِ.

٣- أنَّ مِنْ فَضلِ الله تَعَالَى على العَبدِ أنْ يُؤِّ خرَ ثَوابَه إلى يومِ القِيامةِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عطاءَ الدُّنيًا لا يَدُلُّ على إكرام اللهِ تَعَالَى.

٤ - ما كان عليه الصحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وَمِنَ الجهادِ والبَذلِ والتَّضْحيَّةِ، رغمَ قلةِ ذاتِ أيديهم.

٥- أنَّ الكَفنَ يكونَ ساترًا لجميع البدنِ].

٢٧٦ - وَعَنْ سهلِ بن سعد الساعديِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله ﷺ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٢٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٩٤٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ هوان الدُّنْيَا عَلَى الله سبحانه، فهي لا تُساوي جَناحَ بَعوضَةٍ، وفيه إشارةٌ إلى حقارةِ الكافر وهوانِه على الله.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ الدُّنْيَا لمْ يُعطِها الله لأوليائِه لجِقارتِها عنده].

٧٧٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «أَلَا إِنَّ اللَّهُ نَيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونَةً، مَلْعُونَةً، مَلْعُونَةً وَاللهُ، وَحَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١ - ذمُّ كلِّ مَا أشغلَ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ ذكرِ اللهِ وطاعتِه، وأمَّا ما أعانَ على طاعةِ اللهِ مِنَ الدُّنْيَا فليس بمذموم.

٢- شرفُ العلم وأهلِه، فهم المُكْرَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا الفانيةِ].

٤٧٨ - وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ». [الترمذي (٢٣٢٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ فِي الصحيحة (١٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الضَّيْعَةَ»: أي: البُسْتانَ والمزرعةَ، ونَحْوَهما مَّا يكونُ منه المعاشُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ النَّبِيِّ ﷺ المسلِمينَ إلى الاهتِهامِ بالآخِرَةِ، وتقديمِ المصالحِ الأُخرَويَّةِ على الدُّنيَويَّةِ.

٢- حِرْصُ النَّبِيِّ عَلِياتُ على إبعادِ الدُّنْيَا مِنَ القلوبِ].

2٧٩ - وَعَنْ عبدِ الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نَعالِجُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى، فَنَحَنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ وَنَحْنُ نَعالِجُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى، فَنَحَنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». [أبو داود (٢٣٦٥)، والترمذي (٢٣٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٥٢٦).

#### [شِرح غريب المفردات:

«خُصًّا»: هو بيتٌ صغيرٌ يشبِه الحُجرةَ ويُبنى عادةً مِنَ الحَطَبِ والطِّينِ وفروعِ الشجرِ وما شابَه؛ وسُمِّيَ به لها فيه مِنَ الخصاص وهي الفُرَجُ والأثقاب].

١- حثُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المؤمنَ أَنْ يكونَ حِرصُه على إصْلاحِ أَمْرِ الآخِرةِ أَهمَّ وأَوْلَى مِنَ الاشتغال بأمْر الدُّنْيَا؛ فالمقصودُ مِنْ هذا التوجيهِ النَّبويِّ هو قَطعُ تَعلُّقِ القلوبِ بالدُّنْيَا والاشتغالِ بها، وليس هَجرَها بالكليَّةِ.

٢- الدُّنْيَا مهما طَالتْ فهي قَصيرةٌ ومنتهيةٌ، ومَصيرُ مَنْ علَيها إلى الموتِ والقبورِ؛ فعلى العبدِ العاقلِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ ذلك، وأنْ يضعَ الموتَ نُصْبَ عَينَيه، وأنْ يعتقدَ أنَّه أقربُ شيءٍ إليه].

• ٤٨٠ - وَعَنْ كعب بن عياض رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وفِتْنَةُ أُمَّتِي: المَالُ» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». [الترمذي (٢٣٣٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢١٤٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الابتلاءَ بالفتَنِ سُنَّةُ الله تَعَالَى في الأَمَمِ، فلا بدَّ لكلِّ أُمَّةٍ مِنَ الأَمَمِ مِنِ ابتلاءٍ واختبارٍ بشيءٍ تُفتَتَنُ به ويُمايِزُ بين صُفوفِها.

٢- فيه إشارةٌ إلى تنوُّع صورِ الفتنِ وأشكالِها؛ فتشملُ فتنةَ المالِ، وفتنةَ الجاهِ والسلطانِ، وفتنةَ الخاهِ والسلطانِ، وفتنةَ النِّساءِ كما كانَتْ فِتنةُ بني إسرائيلَ في النِّساءِ فأضَلَّتهم النِّساءُ وأوقعَتْهم في الفواحِشِ والرَّذائل، وفيه تنبيهٌ لخطورة هذه الأشياءِ ووجوبِ الحذرِ مِنَ الافْتِتَانِ بها.

٣- تحذير أبناء هذه الأمَّةِ خاصَّةً مِنْ فِتنةِ المالِ التي تَشغَلُ عَنْ طاعةِ اللهِ، وتُلهي عَنِ
 المعروفِ، ولا يُعمَلُ فيه بها أرادَ اللهُ].

١٨١ - وَعَنْ أَبِي عمرو، ويقالُ: أَبو عبدِ الله، ويقالُ: أَبو ليلى عثمان بن عفان رَضَالِيَّهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَى هذهِ الخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَتَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الخُبز وَالماء» رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. [الترمذي (٢٣٤١)، وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة (٢٠٤١)].

قَالَ الترمذي: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُد سُلَيُهَانَ بِنَ سَالِمِ البَلْخيَّ، يقولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْن شَمَيْل، يقولُ: الجِلْفُ: الحُبُوزِ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ، وقال غَيْرُهُ: هُوَ غَليظُ الخُبُوزِ. وقَالَ الهَرَوِيُّ: المُرادُ بِهِ هنَا وِعَاءُ الخُبُوزِ، كَالجَوَالِقِ وَالحُرْج، والله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى الاقتصارِ على حدِّ الكفايةِ في هذه الحياةِ الدُّنْيَا، وكراهيةُ الاسترسالِ مع حُظُوظِ النَّفْس.

٢- التنفيرُ مِنَ الاشتغالِ بها لا يَحتاجُه المرءُ، والحثُّ على التَّفَرُّغ لها يَنفعُه في الآخرةِ].

## [شرح غريب المفردات:

«أَمْضَيْتَ»: أبقيتَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَوانِ الدُّنْيَا، والتحذيرُ مِنَ التَّنافُسِ فيها والتَّكاثُرِ مِنها.

٢- الحث على إنفاق المال في وُجوهِ البِرِّ؛ وتنبيهُ الإنسانِ العاقلِ إلى أنَّه ليسَ له في حَقيقةِ الأَمْرِ مِنَ الدُّنْيَا مِنَ المالِ إلَّا ما تَصدَّق بِه راجيًا ثَوابَ اللهِ في الآخرَةِ].

١٨٣ - وَعَنْ عبدِ الله بن مُعَفَّل رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رجلٌ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ إِنِّ لأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ النَّهُ إِنِّي لأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحُبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا، فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ (١)» رواه الترمذي، تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا، فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ (١)» رواه الترمذي،

<sup>(</sup>١) فائدة: قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٧/ ١٤) في معنى الحديث: ﴿إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي الدَّعْوَى وَمُحِقًّا فِي المَعْنَى فَتَهَيَّأَ لِلصَّبْرِ لِتَدْفَعَ بِهِ عَنْ دِينِكَ بِقُوَّةِ يَقِينِكَ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الجَرَعِ وَالفَزَعِ وَقِلَّةِ القَنَاعَةِ وَعَدَم الرِّضَا بِالقِسْمَةِ».

وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٥٠)، وذكره الألباني في الصحيحة (ح٢٨٢٧)، بعد أن كان ضعفه في أكثر مِنْ موضع، وقد أشار إلى رجوعه عَنِ التضعيف في كتاب النَّصيحة].

«التجفافُ» بكسرِ التاءِ المثناةِ فوقُ وَإسكانِ الجيمِ وبالفاءِ المكررة: وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفَرَسُ، لِيُتَّقَى بِهِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إرشادُ مَنْ يدَّعي محبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ، أو يَسعى لنيلِها أنْ يتقلَّلَ مِنْ تَرفِ الدُّنْيَا؛ فلا يجتمعُ في قلبِ المؤمنِ: حبُّ النُّبوَّةِ والدارِ الآخرةِ مع الانغماسِ في مَلذَّاتِ الدُّنْيَا.

٢- فيه إشارةٌ إلى أنَّ علامة محبَّةِ الرسُولِ ﷺ على الحقيقةِ هي في اتِّباعِه والتمسُّكِ بسُنَّتِه،
 وإيثارُ ذلك على الاشتغالِ بالدُّنْيَا وملذَّاتِها، وعلى قدرِ تمامِ الحبِّ يكونُ كهالُ الاتِّباعِ.

٣- الإرشادُ إلى الصّبرِ على عُمومِ البَلاءِ، وأنَّه وَاقِعٌ على المُؤمنِ رفعةً في درجاتِه، وتكفيرًا لسيئاتِه].

٤٨٤ - وَعَنْ كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي خَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينهِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٧٦)، وصَحَبَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٦٢٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الزَّجرُ والتَّحذيرُ الشديدِ مِنْ شَرِّ الحِرصِ على المالِ والشَّرفِ في الدُّنيَا؛ لأنَّ ذلك مُتلِف للدِّين.

ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث: «نِعمَ المالُ الصَّالحُ للرَّجلِ الصَّالحِ» ونحوه من الأحاديث التي تتحدث عن فضل المال إذا اكتُسِب من حِلِّه وأُنفِق في وجهِه؛ بأنْ يقال: إن هذا التوجيه خاصٌّ بهذا الصحابي؛ لما علمه النبيُّ عَلَيُّ من حاله، وهذا معروفٌ من هديه على للعضِ من استنصحه من أصحابِه رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ أن يُحُصَّ كلَّ والحدِ منهم بما يناسبُ حاله؛ فإنَّه لا ارتباطَ بين الغِنى والفقرِ اللَّذينِ لا يشغلانِ عن الآخِرةِ، وبينَ محبَّة النبيِّ عَلَيْ، وقد كان كثيرٌ من كبار الصحابة رَحَيَلِتُهُ عَنْهُ من الأغنياء وأصحابِ الأموالِ، ولم يقدح ذلك في محبَّتهم للنبيِّ عَلَيْهُ كأبي بكرٍ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن الزبير وغيرهم رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ.

٢- بلاغةُ النّبيِّ ﷺ وحُسْنُ بيانِه وتعليمِه لأمّتِه، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّة ضَرْبِ الأمثالِ وأنّه مِنَ الوسائلِ المهمَّةِ في التربيةِ والتعليمِ؛ لما له مِنْ أثرٍ بالغٍ في تثبيتِ المعنى، وزيادةِ وُضوحِه، وليكونَ عونًا على فَهمِه وحِفْظِه].

٥٨٥ - وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حَصيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً. فَقَالَ: «مَا لِي وَلِللَّانْيَا؟ مَا أَنَا فِي اللَّنْيَا وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً. فَقَالَ: «مَا لِي وَلِللَّانْيَا؟ مَا أَنَا فِي اللَّانْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَركَهَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».
 [الترمذي (٢٣٧٧)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٥٦٦٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«لوِ اتَّخَذْنَا لكَ وِطَاءً»: لوِ اتَّخَذْنَا لكَ فِراشًا تطؤه وتنام عليه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كان عليه النّبيُّ ﷺ مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا، وتخلّيه ﷺ وآل بيته عَنْ ملاذِّ الدُّنْيَا وَالتوسُّع فيها، رغبةً واختيارًا وإيثارًا لها عندَ اللهِ والدارِ الآخرةِ، مع قُدرتِه على التمتُّعِ بها لو أَرادَ.

٢- كمالُ حَياتِه وحالِه ﷺ فيما اختارَه الله له مِنْ نقصِ الدُّنْيَا وكمالِ الآخرةِ، وفيه تسليَّةٌ لفقراءِ المسلمينَ، وحثُّ لهم على الصبرِ والرِّضا بها قدَّره الله وقَسَمه، تأسيًّا بسيدِ البَشرِ ﷺ.

٣- سرعة انقضاء الدُّنيا؛ حيثُ ضُرِبُ المثلُ لها باستراحةِ مسافرٍ تحتَ ظلِّ شجرةٍ، فها أسرعَ انقضاءَها!

٤ - الإرشادُ إلى عَدمِ الاشتِغالِ بالدُّنْيَا ومَلذَّاتِها، وأنَّه يَنبغي الاشتِغالُ بالآخرةِ؛ لأنَّها دارُ القرارِ].

١٨٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «يدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجَنَّةَ قَبْلَ اللَّمْذِي (٢٣٥٣)، وقال الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِهَائَةِ عَامٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح». [الترمذي (٢٣٥٣)، وقال الألباني عنه في صحيح سنن الترمذي (٢٣٥٣): «حسن صحيح»].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه مُواساةُ رَسُولِ الله ﷺ للفُقراءِ، وفيه بشارةٌ عظيمةٌ للفقراءِ الصابرينَ.

٢- الفقراءُ المؤمنونَ الصابرونَ أسبقُ أهلِ الجنَّةِ؛ لأنَّهم ليس عِنْدهم ما يشغلُهم عَنِ
 الآخِرةِ، وفيه إرشادٌ إلى التخفُّفِ مِنَ المالِ لأنَّه أيسرُ للحسابِ وأسرعُ.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ المالَ رُبَّما يَصُدُّ العبدَ ويؤخِّرُهُ عَنِ العَملِ الصَّالح.

٤- لا يَلزَمُ مِنْ سَبقِ الفقراء في الدُّخولِ إلى الجنَّةِ ارتفاعُ مَنازِلِهم، بلْ قدْ يكونُ المُتأخِّرُ أَعْلَى منزِلَةً، وإنْ سَبَقَه غيرُه في الدُّخولِ، فالمزِيَّةُ مزِيَّتانِ: مَزيَّةُ سَبْقٍ، ومَزيَّةُ رِفعَةٍ، قد تَجتَمِعانِ وقدْ تَنفَردانِ].

اللّهُ عَنِ النّبيّ عَلَيْهُ، قَالَ: «اطّلَعْتُ فِي النّارِ وَخَالِلَهُ عَنْمُو، عَنِ النّبيّ عَلَيْهِ، قَالَ: «اطّلَعْتُ فِي الجَنّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ» مُتّفَقُّ عَلَيْهِ من الجَنّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضًا من رواية عِمْرَان بن الحُصَيْن. [البخاري (٣٢٤١) عَنْ عمران بن حصين. ومسلم (٣٧٣٧) (٩٤) عَنِ ابن عباس. ورواه البخاري عقيب (٣٤٤٩) عَنِ ابن عباس مُعلّقًا].

٤٨٨ - وَعَنْ أَسَامَة بِن زِيد رَيَحَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحَبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابِ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمَ إِلَى النَّارِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَنْه.

وَ «الجَدُّ»: الحَظُّ والغِنَى. وقد سبق بيان هَذَا الحديث في باب فَضْلِ الضَّعفَة.

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - مواساةٌ للفقراءِ الصابرينَ العابدينَ، وبشارةٌ لهم أنَّهم أكثرُ أهلِ الجُنَّةِ، والتحريضُ على تركِ التوسُّعِ في الدُّنْيَا، والصَّبرُ على ذلكَ، وتَحذيرُ الأغْنياءِ حتَّى يُحسِنوا في أموالِهمْ؛ لأنَّهمْ يومَ القِيامةِ مَوْقوفونَ ومَعْبوسونَ حتى يُحاسَبوا على خُظوظِهم مِنَ الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٢٥٨)، وما يستفاد منه.

٢- تَحذيرٌ للنِّساءِ حتى يُحسِنَّ أعمالَهنَّ، ويحافظنَ على أمرِ دِينهنِّ، ويَبْتعِدنَ عمَّا يَقَعنَ فيهِ
 مِنَ الشَّرِّ الذي يكونُ سَببًا في دُخولِهِنَّ النَّارَ.

٣- عناية الشريعة بأمر المرأة المسلمة وصيانتها وحفظها وسلامة دينها؛ لعظيم شأنها وخطرها، ولشِدَّة التآمر عليها، والتربُّص بها.

٤ - معجزةٌ للنّبيِّ ﷺ بإطْلاعِ اللهِ تعالى له على الجنّةِ والنّارِ، وهُما مِنَ الغَيبِ، ورُؤيتِه لأهلِها، وفيها دليلٌ على أنّ الجنّـةَ والنارَ مخلوقتانِ وموجودتانِ].

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ (١): أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) (٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استشهادُ النّبيِّ ﷺ بالشّعْرِ الحَسَنِ، فكانَ يَستشهدُ بشطرِ البيتِ أحيانًا، وفيه أنَّ الحقَّ يُقبَلُ مِمَّنْ جاءَ به دُونَ النَّظر إلى قائلِه.

٢- كلُّ شيء يقطعُ عَنِ اللهِ تَعَالَى فهو باطلٌ ضائعٌ لا ينَفعُ].



٥٦ باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَلَى القليل مِنَ المأكول والمشروب
 والملبوس وغيرها مِنْ حظوظ النفس وتَرْك الشهوات

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُونِ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٥٩- ٦٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وَ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنَيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ، لَا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وَ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنَيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ وَقَالَ اللهِ عَلَمُ وَيُلَكُمُ مَ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ لذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ عَلَيمِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْنَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن ربيعة العامري أحد شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، أدرك الإسلام، ووفد على النبيِّ ﷺ وترك الشعر بعد إسلامه، وتمام البيت: «وكل نعيم لا محالة زائل».

[القصص:٧٩-٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِنِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر:٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنِ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ يَصْلَنها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء:١٨].

والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

١٩٠ - وَعَنْ عائشة رَضَالِكُعَنْهَا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ اللهُ مُحَمَّد ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
 حَتَّى قُبِضَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: مَا شَبِعَ آلُ محَمَّد ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. [البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٧٠) (٢٠) و (٢٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«ٱلُ مُحَمَّد»: المرادُ بهم أزواجُه رَضَالِتُهُ عَنْهُنَّ. «النُّرُّ»: القمحُ].

الله عَنْ عروة، عَنْ عائشة وَعَلَيْكُ عَنْهَا أَنّها كَانَتْ تقولُ: وَاللهِ، يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنّا نَنْظُرُ إِلَى الهِلَالِ، ثُمَّ الهِلالِ: ثَلَاثَةُ أَهلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله ﷺ نَارٌ. ثُلْثُ إِلَى الهِلَالِ، ثُمَّ الهِلالِ: ثَلَاثَةُ أَهلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله ﷺ نَارٌ. ثُلْتُ: يَا خَالَةُ، فَهَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرسُولِ الله ﷺ فَيْ عَلَيْهِ وَلَا الله ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا. حِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (٢٩٧٢) (٢٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«المنائح»: الشاة، أو النَّاقة يعطيها صاحبُها غيرَهُ؛ ليشربَ مِنْ لبنها، ثُمَّ يردُّها بعدَ مُدَّة].

٢٩٢ – وَعَنْ أَبِي سعيد المقبُريِّ، عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْدُ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَومٍ بَيْنَ أَيدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةُ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ. وقال: خرج رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ. رواه البخاري. [البخاري (٢١٤٥)].

«مَصْلِيَّةٌ» بفتح الميم: أيْ مَشْوِيَّةٌ.

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ ما كانَ عليه النّبيُّ عَلَيْهِ وآلُ بيتِه الكرامِ مِنْ ضِيقِ العيشِ وقِلَّةِ ذاتِ اليدِ، والصبرِ على ذلكَ، وفيه إرشادٌ إلى ضرورةِ تربيَّةِ المُربِّي أهلِ بيتِه على الاقتصادِ في المعيشةِ وتذكيرِهم بحالِ بيوتِ النَّبِّيِّ عَلِيْةٍ.

٢- فيها تسليَّةٌ ومواساةٌ لِمَنْ ضَاقَتْ عليه الدُّنْيَا وأَمْرُ المعاشِ؛ فله أسوةٌ حسنةٌ في آلِ بيتِ
 النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في صبرهم ورضاهم.

٣- فَضِلُ الأَنصارِ رَضِاً لِنَهُ عَنْهُ ، وفَضلُ التَّهادي ولو باليَسيرِ.

٤ - جوازُ ذكرِ المرءِ ما كانَ فيه مِنَ الضّيقِ بعدَ أنْ يُوسِّعَ اللهُ عليه، تذكيرًا بنعمتِه وليتأسّى به غَيرُه.

٥- كَمِالُ مُحَبَّةِ الصَّحَابَةِ رَضَايَتُهُ عَنْهُ لنبيِّهِم ﷺ، وحرصُهم على اتِّبَاعِ طريقتِه، واقتفاءِ أثرِه، وهذا شأنُ المحبِّ الصادقِ.

٦- جوازُ الاعتذارِ عَنْ قَبولِ الدَّعوةِ إلى الطَّعامِ الفاخرِ مِنْ بابِ الزهدِ والاقتداءِ بالنَّبِيِّ ﷺ].

٤٩٣ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلِيَّ خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري. وفي رواية لَهُ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

[البخاري (٢٤١) و(٦٤٥٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«خِوان»: الخوان: ما يوضع عليه الطعام عندَ الأكل (۱). «ولا رأى شاةً سَميطًا»: المشويَّة بجلدها بعد إزالة شعرها].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال في عون المعبود (١٠/ ٣٣٤): "فَالْخُوانُ بِضَمِّ الْحَاءِ يَكُونُ مِنْ خَشَبٍ وَتَكُونُ تَحْتَهُ قَوَائِمُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَالأَكْلُ عَلَيْهِ مِنْ دَأْبِ الْمُتْرَفِينَ لِثَلَّا يُفْتَقَرَ إِلَى التَّطَأْطُؤِ وَالإِنْجِنَاءِ". قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٢٨٠): "قَالَ ابن بَطَّالٍ: تَرْكُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ الأَكْلُ عَلَى الْجُوانِ وَأَكْلَ المَرَقَّقِ إِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ طَيَّبَاتِ الدُّنْيَا اخْتِيَارًا لِطَيِّبَاتِ الحَيَاةِ الدَّائِمَةِ".

**٤٩٤** – وَعَنِ النعمان بن بشير رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: لَقَـدْ رَأَيْتُ نَبيَّكُـمْ ﷺ، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم (۱).

«الدَّقَلُ»: تَمْرٌ رَدِيءٌ.

290 - وَعَنْ سهلِ بن سعد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله تَعَالَى حَتَّى قَبضَهُ الله ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فيطيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ. رواه البخاري. [البخاري (٤١٣)].

قَوْله: «النَّقِيّ» هُوَ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء: وَهُوَ الْخُبْزُ الْحُوَّارَى، وَهُوَ: اللَّرْمَكُ (٢). قَوْله: «ثَرَّيْنَاهُ» هُوَ بثاء مثلثة، ثُمَّ راء مُشددَّة، ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاة من تَحْت ثُمَّ نون، أيْ: بَلْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ.

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - كمالُ زهدِه ﷺ وصبرِه على الجُوعِ وخشونةِ الحياةِ، وشِدَّةُ الحالِ التي كان عليها نبيًنا ﷺ وآلُ بيته، وتخلِّه وآلِ بيتِه عَنْ مَلاذِ الدُّنيَا والتوسُّعِ فيها، ومُشَاركتُه للفُقَراءِ في عَيشِهم.

٢- بيانُ عَظيمِ تواضُّعِه ﷺ، وتَرْكِه ﷺ التكلُّفَ في شأنِ الطَّعام.

٣- استحبابُ تركِ طُرقِ أهلِ التَّرفِ والنعيمِ الزائدِ في المأكلِ والمشربِ والملبسِ اقتداءً بسيِّدِ ولدِ آدمَ؛ رَسُولِ الله ﷺ، والصَّحبِ الكِرام رَضَائِلَهُ عَنْهُماً.

١٩٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خرجَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فَقَالَ: «مَا أُخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُما هذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالا: الجُوعُ يَا رَسُولَ الله.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٤٧٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) وهو الخبز الأبيض المعروف في زماننا.

قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما، قُوما» فقَامَا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بِيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ المَرْأَةُ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأُهلًا.

فقال لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، فَانْطَلَقَ فَخَاءهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَرُّرُ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِيْاكَ فَجَاءهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَرُّرُ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا، وَأَخَذَ المُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِيْاكَ وَالحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ وَشَرِبُوا. فَلَيَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لأَبِي بَكُر وَعُمَرَ رَصَالِكَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَسُولُ الله عَلَيْهِ لأَبِي بَكُر وَعُمَرَ رَصَالِكَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَسُولُ الله عَلَيْهِ لأَبِي بَكُر وَعُمَرَ رَصَالِكَ عَنْ اللهُ عَلْهِ عَنْ مَنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ واه مسلم. [مسلم النَّعيمُ هِ رَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ لأَبُوعُ مَنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعيمُ واه مسلم. [مسلم (٢٠٣٨)].

قولُهَا: «يَسْتَعْذِبُ» أَيْ: يَطْلُبُ الْمَاءَ الْعَذْبَ، وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَ«الْعِذْقُ» بكسر العين وإسكان النال المعجمة: وَهُوَ الْكِباسَةُ، وَهِيَ الغُصْنُ. وَ«اللَّذْيَةُ» بضم الميم وكسرها: هي السِّكِّينُ. وَ«اللَّذْيَةُ» بضم الميم وكسرها: هي السِّكِّينُ. وَ«الحَلُوبُ»: ذاتُ اللَّبَن.

وَالسُّوالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ سُوَالُ تَعْدِيد النِّعَم لا سُوَالُ تَوْبِيخِ وتَعْذِيبٍ، والله أعلَمُ.

وَهَذَا الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ، أَبُو الهَيْثَم بْنُ التَّيَّهَانِ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا في رواية الترمذي وغيره.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كان عليه النّبيُّ عَيَالِيّة وأصحابُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِنَ الزهدِ، وما ابْتُلوا به مِنَ الجُوعِ
 وضِيق العَيش.

٢- أنَّ مِن هَدْيِه ﷺ السَّعيَ إذا اشتدَّتِ الحاجةُ والضَّرورةُ، وفيه جوازُ ذِكْرِ الإنسانِ ما ينالُه مِنْ ألمٍ ونحوِه، لا على سبيلِ التَّشكِّي وعدمِ الرِّضَا، بلْ للتَّسليَّةِ والتَّصبُّرِ، أو لالتهاسِ دعاءٍ، أو مساعدةٍ على إزالةِ ذلكَ العارضِ.

٣- جوازُ استتباع الرجلِ غيرَه إلى دارِ مَنْ يَثِقُ برضَاه بذلك.

٤ - جوازُ ترحيبِ المرأةِ بالضِّيفانِ، إذا أُمِنَتْ الفتنةُ، ولمْ تكنْ هناك خُلْوَةٌ.

٥- استحبابُ إكرامِ الضيفِ، وإنزالِ النَّاسِ منازلَهم، وإظهارِ البِشْرِ والفَرحِ به، خاصَّةً إذا كانَ الضيفُ مِنْ أهلِ الفضلِ والعلمِ.

٦- المبادرةُ إلى إكرامِ الضيفِ بها تيسَّرَ وإنْ كانَ الضَّيفُ كَرِيمَ القَدْرِ، وتقديمِ الفاكهةِ على الخبزِ واللحمِ وغيرِهما في الضيافةِ، وإكرامُه بعدَه بطعامٍ يَصنعُه له، لاسيَّما إنْ غلبَ على ظنه حاجتُه في الحالِ إلى الطَّعام.

 ٧- استحبابُ تركِ ذَبحِ الحَلوبِ إذا وُجِدَ غَيرُها، والنَّهيُ عَنْ ذبحِها نهيُ إرشادٍ لا كراهة ه.

٨- جوازُ الشِّبَعِ- أحيانًا- وما جاءَ في كراهةِ الشِّبَعِ فمحمولٌ على المداومةِ عليه.

٩ - مواساةُ الصَّحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم لبعضِهم، وفيه إرشادُ المسلمينَ إلى أَنْ يُواسِيَ
 بعضُهم بعضًا، ويتأكَّدُ ذلكَ عِندَ الشَّدائدِ.

• ١ - أَنَّ كَلَّ نَعيمٍ يأتي بعدَ شِدَّةٍ؛ فإنَّه يَعظُمُ وقْعُه ومَبلَغُه، ويتَعيَّنُ الزِّيادةُ في شُكرِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ عليه].

29٧ - وَعَنْ خالد بن عُمَيْر العَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى البَصْرَةِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَى حَلَبَابَةٌ كَصُبَابَةٍ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ؛ أَفَعَجِبْتُمْ؟!

وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا، وَليَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، مَا لَنَا طَعَامٌ إلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا،

وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أِمِيرًا عَلَى مِصرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا. رواه مسلم. [مسلم (٢٩٦٧) (١٤)].

قَوْله: «آذَنَتْ» هُوَ بِمَدِّ الألف، أيْ: أعْلَمَتْ. وَقَوْلُه: «بِصُرْم» هُوَ بضم الصاد، أيْ: بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا. وَقوله: «ووَلَّتْ حَذَّاءَ» هُوَ بحاءٍ مهملة مفتوحة، ثُمَّ ذال معجمة مشدَّدة، ثُمَّ ألف ممدودة، أيْ: سريعة. وَ «الصُّبَابَةُ» بضم الصاد المهملة وهي: البَقِيَّةُ اليَسِيرَةُ. وَقَوْلُهُ: «قَرِحَتْ» «يَتَصَابُّهَا» هُوَ بتشديد الباء قبل الهاء، أيْ: يجمعها. وَ «الكَظِيظُ»: الكثير الممتلئُ. وَقَوْلُه: «قَرِحَتْ» هُوَ بفتح القاف وكسر الراء، أيْ صارت فِيهَا قُروح.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استهلالُ الخُطبةِ بحَمْدِ الله والثَّناءِ عليه، وبيانُ هَديِ الصَّحابةِ رَضَيَاللَهُ عَنْهُمَ في الخُطبِ والمَواعِظِ والتَّواصِي بالتخفُّفِ مِنَ الدُّنيا والتهيئِ للآخِرَةِ، وأنَّ هذا فعلُ الصالحين.

٢- بيانُ ما كانَ عليه الصَّحابةُ رَضَيَاللَّهُ عَنْهُمْ، مِنْ شِدَّةِ العيشِ، وقِلَّةِ ذاتِ اليدِ، مع صبرِهم وحُسْنِ بلائِهم وجهادِهم في سبيلِ اللهِ، وفيه جوازُ ذكرِ المرءِ ما كانَ فيه مِنَ الضِّيقِ بعدَ أَنْ يُوسِّعَ اللهُ عليه، تَذْكِيرًا بنعمتِه وليتأسَّى به غيرُه، وفيه إشارةٌ إلى اتِّساع الحالِ على الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُمْ بعدَ ضِيقِه أولًا، وما كانوا عليه مِنَ الصبرِ في الضرَّاءِ والشُّكْرِ في السرَّاءِ.

٣- فضلُ الله عَزَّفِجَلَ ورحمتُه بعبادِه الموحِّدينَ، وفيه علامةٌ مِنْ علاماتِ نُبوَّتِه ﷺ
 بإخبارِه عَنِ الغَيْبِيَّاتِ.

٤ - شِدَّةُ خَوفِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُم، واتِّهامُهم لأنفسِهم، وتعهُّدُهم لها.

٥- فيه بشارةٌ لكلِّ مَنْ ضاقتْ به الدنيا وقُدِرَ عليه رزقُه، أنَّ الله برحمتِه وفضلِه قادرٌ على أنْ يُغيرَ حالَه إلى الأحسنِ، وأنْ يرزقَه مِنْ حيثُ لا يحتسبُ؛ فلا يستبطئنَّ رزقَه، ولا يطلبنَّه بمعصيتِه، ومِنْ غيرِ وجهِه].

١٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا كِسَاءً
 وَإِذَارًا غَلِيظًا، قَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ في هَذَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨١٨)، ومسلم (٣٥) عَنْ أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وليس عَنْ أبيه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وصفُ لباسِ الرسُولِ ﷺ، وبيانُ كهالِ زهدِه وتواضعِه، وإعراضِه ﷺ عَنِ الدُّنْيَا، واكتفائه بها تَيسَّرَ من اللباسِ.

٢- فيه تهييجٌ للمُحِبِّينَ له عَيِّ وللمُتَبِعينَ سبيلَه عَيِّ على الاقتداء به في ذلك].

١٩٩ - وَعَنْ سعد بن أَبِي وقاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَا لَنَا طَعَامٌ إلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ، وَهذَا السَّمُ رُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيُضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٥٣)، ومسلم (٢٩٦٦)].

«الحُبْلَة» بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةِ: وَهِيَ وَالسَّمُرُ، نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ البَادِيَةِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«ليضع»: كناية عَنِ الغائط. «ما خَلْط»: لا يختلط بعضه ببعض لشِدَّةِ جفافه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنقبةٌ لِسَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضَّالِللهُ عَنهُ بِبَلائِه وسابِقَتِه في الإسْلامِ، وفيه جوازُ أَنْ يَتحدَّثَ المرءُ عَنْ بعضِ مَآثِرِه لمصلحةٍ مُعْتَبرةٍ شرعًا، وتَحدُّثًا بنعمةِ اللهِ عليه، إذا لمْ يَكُنْ في ذلك عُجْبٌ.

٢- صبرُ الصَّحابةِ رَخَالِلُهُ عَنْهُ على خشونةِ العيشِ، وصدقُ إيهانِهم رَخَالِلُهُ عَنْهُ في نُصرتِهم لنبيِّ اللهِ عَلَيْهِ، وبذلُهم نفوسَهم في سبيلِ اللهِ تَعَالى.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ شَظَفَ العَيشِ وقِلَّةَ المُؤْنةِ لا يُبرِّرُ لِلمُسلِمِ التَّقاعُسَ وعَدَمَ الدِّفاعِ
 عَنْ دِينِ اللهِ والدَّعوةِ إلَيهِ؛ فَكَيفَ بِمَنْ وَسَّعَ اللهُ عليه؟!].

٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥) (١٢٦)].

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالغَرِيبِ: مَعْنَى «قُوتًا» أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَخلِّي النَّبِيِّ عَيْلِيَّ وآلِ بيتِه عَنْ مَلاذً الدُّنيا والتوسُّعِ فيها، رغبةً واختيارًا وإيثارًا لها عندَ اللهِ والدارِ الآخِرةِ.

٢ - فضلُ الكَفَافِ وأخْدِ البُلْغةِ مِنَ الدُّنْيَا، والزُّهدِ فيهَا فوقَ ذلكَ؛ رَغبةً في تَوفيرِ نِعَمِ
 الآخِرةِ ونَعيمِها].

١٥٥ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَةَ عَنْهُ، قَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُو، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطنِي مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَومًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الحَقْ» وَمَضَى فَاتَبَعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأذَنَ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ -أَو فُلانَةٌ - قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصَّفَّةِ أَوْمَلُ اللّهِ، قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصَّفَّة أَوْمِيكَ فَلَانَ إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ مِا الصَّفَة أَوْمِيكَ فَي أَنْ أُصِيلَ وَلَا عَلَى أَحْدٍ، وَكَانَ إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ مِا الصَّفَة أَنْ أُصِيلَ فَي أَوْلَ عَلَى السَّيْءَ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَى مِا، وَلَا مَلَ وَلَا مَالَ وَلَا عَلَى أَوْلَ اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَى مِا، وَلَمْ مَنَ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَى مِا، وَلَا مَلَ اللَّبَنِ مَنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَى مِا، وَلَا مَا وَامْرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَنْلُغنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَى مِا، فَإِذَا كَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ إِلَى الْكَبْنِ مَنْ هَذَا اللَّبَنِ اللَّذِن أَنَا أُعْطِيهِمْ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَنْلُغنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ الْ أَيْ أَنْ أَلَا اللَّبَنِ اللَّذَى أَلُهُ اللَّهُ إِلَى الْمَلْولَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا ال

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ الله ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأَذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «خُذْ

فَأَعْطِهِمْ " قَالَ: فَأَخَذْتُ القَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ رَوِي القَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَمَ ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ » قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ » قُلْتُ: يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَمَ ، فَقَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ » فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ «اشْرَبْ » فَشَرِبْتُ ، فَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ: «فَأْرِنِي » فَاعْطَيْتُهُ القَدْحَ ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ . رواه البخاري . [البخاري (١٤٥٢)]. القَدَحَ ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ . رواه البخاري . [البخاري (١٤٥٦)].

## [شرح غريب المفردات:

«الصُّفَّةُ»: سقيفة مظللة كان يأوي إليها المساكين في المسجد النبويِّ. «أصاب»: أخذ منها. «الفضلة»: البقيَّة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كان عليه بعض الصَّحابةِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ مِنْ ضيقِ الحالِ وشِدَّةِ العَيشِ، وحُسْنِ
 صَبرِهم، وفيه أنَّ كِتهانَ الحاجةِ والتَّلويحَ بها أوْلى مِنْ إظهارِها.

٢- فِراسةُ النّبيِّ ﷺ وفطنتُه، وزهدُه ﷺ في الدُّنيا وتَقلَّلُه منها، وكرمُه ﷺ وإيثارُه على نفسه وأهله.

- ٣- قبولُ النَّبيِّ ﷺ الهديةَ وتناولُه منها، وامتناعُ تناولِ الصَّدقةِ في حقِّه ﷺ.
- ٤ مُعجزةٌ له ﷺ في تكثير الطعامِ القليلِ ببركتِه ﷺ، وفيه بركةُ الاجتماعِ على الطَّعامِ وإنْ قلَّ، وحُسْنُ الظَّنِّ بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّه يُبَارِكُ في القَليلِ مِنَ الزَّادِ؛ فَيَعُمُّ الجَمْعَ الكَبيرَ.
- ٥- تقديمُ المُؤمِنِ لطاعةِ اللهِ ورسُولِه ﷺ على حَظِّ النَّفْسِ وهَواها ولو كانَ في أشدِّ الأوقاتِ حاحةً.
- ٦- أنَّ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ الحَمْدَ على النِّعمِ والتَّسمِيةَ عند الشُّربِ، والشُّرْبَ جالِسًا، وأنْ يكونَ صاحِبُ البَيتِ آخِرَ القَوم شُرْبًا، وكَذلِكَ خادِمُه.

٧- تواضعُ النَّبيِّ ﷺ، حيث شَرِبَ مِنْ فَضلِ أصحابِ الصُّفَّةِ؛ فلا يَنبغي لِلمُؤمِنَ أنْ
 يَسْتَنْكِفَ مِنْ سُؤْرِ الْمُؤمِنينَ وإنْ كَانوا فُقراءَ، ولا أنْ يَتَرَفَّعَ عَنْ شُرْبهِ.

٨- أنَّ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ الرِّيَّ مِنَ اللَّبنِ؛ فإنَّه غِذاءٌ يَجمعُ بينَ الطَّعامِ والشَّرابِ، وفيه جوازُ الشِّبَع، ولو بلغَ الإنسانُ أقصى غايتِه مَا لهْ تَكُنْ عادة].

٢٠٥- وَعَنْ محمد بن سيرين، عَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيهَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَنْ مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الجُوعُ. رواه البخاري. [البخاري عَلَى عُنُقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الجُوعُ. رواه البخاري. [البخاري (٧٣٢٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَيَجِيءُ الجَائِي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيَرَى أَنِّي جَنْنُونٌ»: أي: يفعَلُ ذلك خشية أنْ أُصيبَ أحدًا بأذى؛ ظنًا منه أنَّنى مجنونٌ ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ صبرِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ على الفقرِ والجوعِ، وتَعفُّفُهم عَنْ سؤالِ النَّاسِ.

٢ - عاقبةُ الصَّبرِ على الابتلاءِ هي العزُّ والرفعةُ والتمكينُ، فأبو هريرةَ رَضَيَليَّهُ عَنْهُ صارَ أميرَ المؤمنينَ في الحديثِ وحافظَ السُّنَّةِ بعدَ صبرِه على الجوع والتعبِ.

٣- خطرُ الجوعِ الشديدِ على صحةِ الفردِ، وتسبَّبِه في فقدِه لوعيِه وعجزِه عَنِ الحركةِ، وفيه تنبيهُ على أهميَّةِ تفقُّدِ أحوالِ الفقراءِ والمساكينِ وإطعامِهم ودفعِ جوعِهم، ودعم المشروعات المجتمعيَّة التي تُعنى بذلك؛ مثل (حفظ النعمة) ونحوه].

٣٠٥- وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تُولُقِي رَسُولُ الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في تَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٥)].

٤ • ٥ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ

بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَة سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى»، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبِيَات. رواه البخاري. [البخاري (٢٥٠٨)].

«الإهالَةُ» بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَ «السَّنِخَةُ» بالنون والخاء المعجمة: وَهِيَ المُتَغَيِّرةُ.

## [شرح غريب المفردات:

«صَاعٌ»: الصاع: مكيالٌ يسعُ أربعةَ أمدادٍ، ويختلفُ تقديرُه بالوزنِ باختلافِ الطَّعامِ المكيلِ، ومِنْ ثَمَّ فقدْ اختلفَ الفقهاءُ المعاصرونَ في حسابه بالكيلو جرام، وقدَّرته اللجنةُ الدائمةُ للإفتاء بالسعودية بها يساوي ثلاثةَ كيلو جرام تقريبًا].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - ما كان عليه النّبيُّ ﷺ وآلُ بيتِه الكرامُ مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا، والتقلُّلِ منها، والصبرِ على ضيقِ العيشِ، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لأزواجِه ﷺ وصبرهُنَّ معه على ذلك.

٢- إعراضُه ﷺ عَنِ المُشْتَهَياتِ، واجتزاؤه بها يسدُّ الحاجة مِنَ القُوتِ، وفيه تسليَّةُ لذَوِي الفَقْرِ والحاجةِ مِنْ أُمَّتِه ﷺ.

٣- جُوازُ بيع السلاح، ورَهنِه، وإِجَارَتِه، وغيرِ ذلكَ مِنَ الكَافرِ ما لمْ يَكنْ حَربيًّا.

٤ - فيه دَليلٌ على جَوازِ مُعاملةِ مَنْ أَكْثَرُ مالِه حرامٌ، وجَوازِ معاملةِ الكُفَّارِ فيها لم يتَحقَّقْ تَحريمُ عَينِ المُتَعَامَلِ فيه، وعدم الاعتبارِ بفسادِ مُعْتَقَدِهم ومُعاملاتِهم فيها بينَهم].

٥٠٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَدَاءٌ، إمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيكِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري (١).

٢٠٥ - وَعَنْ عائشةَ رَضَيَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْـوُهُ لِيفٌ.
 رواه البخاري. [البخاري (٦٤٥٦)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٦٨)، وما يستفاد منه.

## [شرح غريب المفردات:

«أُدْم»: الجلد المدبوغ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وصفُ متاعِ الرسُولِ ﷺ عَنْ مَتاعِ الدُّنْيَا، وبيانُ كهالِ زُهدِه وتواضُعِه، وإعراضِه ﷺ عَنْ مَتاعِ الدُّنْيَا، واكتفائه ﷺ بها تَيسَّرَ من اللباسِ، مع تمام الرِّضا والتَّسليم].

٧٠٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنَهُا، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَخَا الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟» فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بضْعَةَ ابْنُ عُبَادَةً؟» فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟» فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بضْعَة عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالُ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلَانِسُ، وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلك السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلَه حَتَّى دَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم. [مسلم (٩٢٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«خِفَافٌ»: جمعُ خفِّ، وهو حذاء يُتَّخَذُ مِنَ الجلد. «قَلَانِسُ»: جمعُ قلنسوةٍ، وهي الطاقية. «السِّبَاخ»: جمعُ سبخةٍ، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلَّا قليلًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ، وشِلَّةُ تَواضُعِه، وتعهَّدُه ﷺ أَصحابَه، وسؤالُه عَنْ شُئونِهم وأحوالِهم، وفيه تَذكيرٌ للمؤمنينَ بأنَّ للأخوَّةِ حُقوقًا تُرْعَى، وبتعهُّدِ إخوانِهم والسؤالِ عنهم.
- ٢- هَدينه ﷺ في السؤالِ عَنِ المريضِ وعيادتِه، وفيه عِيادةُ الإمَامِ والعَالِمِ رعيَّته وأثبًاعَه.
  - ٣- بيانُ رِقَّةِ حالِ بَعضِ الصَّحابةِ وفَقرِهم، وعدمِ تَكلُّفِهم في المَلبسِ والهيئةِ.
    - ٤ إكرامُ الضَّيفِ عندَ الزِّيارةِ بتَوسعةِ المَكانِ لَه].

٥٠٨ - وَعَنْ عِمْرَان بِنِ الحُصَيْنِ رَعَهَا لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قَالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » -قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمَ مَرَّ تَيْنِ أَو ثَلَاثًا - ﴿ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْنَ مَلُونَهُمْ اللَّهَ عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ أَو ثَلَاثًا - ﴿ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمُ قَوْنَ مَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٥١)، ومسلم (٢٥٣٥) (٢١٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»: أي: كَثرة اللَّحمِ؛ أي: إنَّه يكثر ذلك فيهم، وليس الخَلقي منه مذمومًا، بل المُكتسَب له بالتوسُّع في المأكل والمشرب وغيره زيادةً على المعتاد، وقيلَ: المرادُ التكثُّر عما ليس لهم وادِّعاءُ ما ليس لهم مِنَ الشرفِ وغيره، وقيلَ: المرادُ جمعُهم الأموالَ، أو يَغفُلونَ عَنْ أمرِ الدِّين].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أفضليَّةُ القرونِ الثلاثةِ المتَقَدِّمَةِ، وفيه إشارةٌ إلى تفاضلِ النَّاسِ بحسبِ قُربِهم مِنْ زمنِ النُّبُوَّةِ وفقهِهم في دينِ الله تَعَالَى.

٢- ذمُّ مَنْ يُبَادِرُ بِالشَّهَادَةِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، بخلافِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِأَحَدٍ لَا يَعْلَمُ بِهَا، فَيُخْبِرُهُ بِهَا لِيَسْتَشْهِدَهُ عِنْدَ القَاضِي.

٣- ذمُّ التَّوَسُّعِ فِي المَآكِلِ وَالمَشَارِبِ، وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ، الذي يَترتَّبُ عليه التَّكاسلُ عَنِ القِيامِ بالواجِباتِ، وَالتَّفَرُّغُ لِلدَّعَةِ وَالنَّوْمِ، وفيه الإشارةُ إلى ذَمِّ الذين يَتكثَّرون بِما لَيْسَ فيهم مِنَ الشَّرَفِ، أو يَجمَعونَ الأموالَ ويَغفُلونَ عَنْ أمرِ الدِّينِ.

٤ - فيه عَلَمٌ مِنْ أعلامٍ نُبوَّتِه ﷺ حيثُ أخبرَ عَنْ أمورٍ غيبيَّةٍ فجاءت كما أخبرَ].

٩ - ٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة وَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمُسِكَةُ شَرٌ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ (١)، وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ» رواه الترمذي،

<sup>(</sup>١) فائدة: قال النووي في المنهاج (٧/ ١٢٧): «قَدْرَ الحَاجَةِ لَا لَوْمَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ فِي الكَفَافِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ؛ كَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ زَكُوِيٌّ وَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ بِشُرُ وطِهَا، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ النِّصَابِ لِكَفَافِهِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، وَيُحُصِّلُ كِفَايَتَهُ مِنْ جِهَةٍ مُبَاحَةٍ».

وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٤٣)، وهو عند مسلم (١٠٣٦) (٩٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الفضل»: الزائد عَنِ الحاجة. «ولا تُلام»: لا يلحقك لـومٌ ولا عتابٌ في الشَّرع. «مَن تعولُ»: مَن تلزمُك نفقتُهم مِنْ زوجةٍ وولدٍ ونحوِهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى إنفاقِ فضلِ الأموالِ والزائدِ على الحَاجةِ في وُجوهِ الخيرِ والبِرِّ.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ حَفِظَ مِنْ مَالِه قدْرَ حَاجَتِه فلا لومَ عليه، وإنْ حَفِظَ ما فضلَ على قَدْرِ حاجتِه فهو بخيلٌ، والبَخيلٌ ملومٌ مَذْمُومٌ.

٣- الإرشادُ إلى الابتِداءِ في النَّفقَةِ والعَطاءِ والصَّدقةِ بالأَهمِّ فالمُهمِّ؛ فالعيالُ والقرابةُ أحقُّ مِنْ غيرِهم].

١٥- وَعَنْ عُبيْدِ الله بنِ محْصن الأَنصَارِيِّ الخطميِّ رَضَالِلهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سربِهِ، مُعَافَلُ في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٤٦)، وحسنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٤٢)].

«سِربه»: بكسر السين المهملة: أي نَفْسه، وَقِيلَ: قَومه.

#### [شرح غريب المفردات:

«بِحَذَافِيرِهَا»: واحدها حذفار، وقيل: حذفور: أي فكأنَّما أُعطيَ الدُّنْيَا بأسرها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ضَرورةِ حاجةِ الإنسانِ إلى الأمانِ والعافيةِ والقوتِ؛ فمَن توَفَّر له الأمانُ والعافيةُ ورِزْقُ يَومِه لا يَحتاجُ إلى شيءٍ بعدَ ذلك، فكان كمَنْ ملَك الدُّنْيَا.

٢- أهميَّةُ تذكيرِ الإنسانِ بهذه النعِّمِ العَظيمةِ وشُكْرِها، وهذه النِّعَمُ لا يَعرفُ قَدرَها إلَّا عندَ فَقدِها، أو وجودِ ما يُهدِّدُها، مثل حلولِ الحروبِ أو انتشارِ الأوبئةِ الفتَّاكةِ وحُصولِ المجاعاتِ].

١١٥ - وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بنِ العاص رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسُلَمَ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِهَا آتَاهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٠٥٤) (١٢٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«كَفَافًا»: أي: كفايةً بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ؛ وهو ما تُكَفَّ به الحاجاتُ، ويَدفعُ الضروراتِ والفاقاتِ، ولا يَلحقُ بأهل الترفُّهاتُ].

١٢٥ - وَعَنْ أَبِي محمدٍ فَضَالَة بن عبيدٍ الأنصاريِّ رَضَيَلَيُهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٤٩))، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٩٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«طوبى»: أفلح، قيلَ: مِنَ الطيب، والمعنى: العيش الطيِّب، وقيلَ: الحسن، وقيلَ: الخير. وقد ورد في الحديث أنَّ: «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» رَوَاهُ أحمد، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٩١٨)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ الفَوْزَ والفَلاحَ لا يكونُ إلَّا لِمَنْ أَسْلَمَ لله، ورَضِيَ بها قَسَمه الله له، وفيه أنَّ القَناعَةَ والرِّزقَ الكفافَ مِنْ أسبابِ الفَلَاحِ، ومِنْ علاماتِ توفيقِ الله تَعَالَى للعبدِ.

٢- أنَّ القناعة منحةٌ مِنَ الله ونعمةٌ يرزقُها الله مَنْ يَشاءُ، وهي مِنْ أَعظمِ أَسْبابِ الحياةِ الطَّيِّبةِ؛ فالقَانعُ مِرتاحُ البالِ، هادئُ النَّفسِ، سَليمُ الصَّدرِ.

٣- الحثُّ على التعفُّفِ والقَناعةِ، والصَّبرِ على ضيقِ العيشِ ومَكَارِه الدُّنْيَا.

٤ - نِعمةُ الهدايةِ إلى الإسلام لا يَعدِلُها نِعمَةٌ].

اللّيَالِيَ المُتَنَابِعَةَ طَاوِيًا، وَعَنِ ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْلِيَ يَبيتُ اللّيَالِيَ المُتَنَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعيرِ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٣٦٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٨٩٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«طاويًا»: خالي البطن لمْ يأكل].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه النّبي ﷺ وآلُ بيتِه الكرامُ مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا، والتقلُّلِ منها، والصبرِ على ضيقِ العَيشِ، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لأزواجِه ﷺ وصبرهُنَّ معه على ذلك.

٢- إعراضُه ﷺ عَنِ المُشْتَهَيَاتِ، واجتزاؤه بها يسدُّ الحاجة مِنَ القُوتِ، وفيه تسليَّةُ لذَوِي الفَقْر والحاجة مِنْ أمَّتِه ﷺ.

١٤ - وَعَنْ فُضَالَةَ بن عبيدٍ رَضَيَلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَجِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الحَصَاصَةِ - وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ - حَتَّى يَقُولَ الأعْرَابُ: هؤلاء عَانِينٌ. فَإِذَا صِلَّى رَسُولُ الله ﷺ انْصَرَفَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً» رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح». [الترمذي (٢٣٦٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٢٦٥)].

«الخَصَاصَةُ»: الفَاقَةُ وَالجُوعُ الشَّدِيدُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَعرِفةُ ما كان عليه حالُ أَهْلِ الصُّفَّة مِنَ الشِّدَّةِ والفَقْر، وضيق الحال، وصَبْرِهم على ذلك.

٢ - حِرصُ رَسُولِ الله ﷺ على تطييبِ قلوبِ أصحابِه، وتَثبيتِها، وفيه إرشادُ المُربِّينَ والدَّعاةِ إلى التأسِّي به في ذلك؛ فهو المُعَلِّمُ القُدْوةُ ﷺ.

٣- أنَّ معرفة العاقبة الحسنة والثوابِ الكبيرِ، مما يُهوِّنُ على العبدِ مَشقَّة العملِ ويُعينُه
 على الثباتِ عليه].

٥١٥ – وَعَنْ أَبِي كريمة المقدام بن معد يكرِبَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ،
 يقول: «مَا مَلاً آدَمِيُّ وِعَاء شَرَّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا مَحالة فثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرابِهِ، وَثُلُثُ لِنَفُسه» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي فثُلُثُ لِمَنَا اللهِ عَلَى صحيح (ح٢٢٦٥)].

«أَكُلَاتٌ» أَيْ: لُقَمٌ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحْذِيرُ مِنْ مَل عِ البَطنِ وكثرةِ الأكلِ لها يُسبِّبُه مِنْ أمراضٍ كثيرةٍ للبدنِ، والإرشادُ إلى تقليلِ الطَّعامِ، لها يَترتَّبُ عليه مِنْ مَنافعَ كثيرةٍ للجسمِ، فمِنْ ذلكَ رقَّةُ القَلبِ، وقُوَّةُ الفَهْمِ، وانكسارُ النَّفسِ، وضَعفُ الهوى والغضبِ، وكثرةُ الأكل تُوجبُ ضِدَّ ذلك.

٢- بيانُ الهَدْي النّبَويِّ في كيفيةِ الأكلِ والشربِ، وهذا مِنْ كهالِ الشريعةِ المباركةِ
 ومحاسنِها].

١٦٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة إِياسِ بن ثعلبة الأَنْصَارِيِّ الحارثيِّ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إَنَّ البَذَاذَةَ رَسُولِ الله ﷺ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ» يَعْنِي: التَّقَحُّل. رواهُ أَبو داود. [أبو داود (١٦١٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٧٤)].

«البَذَاذَةُ» -بالباءِ الموحدةِ والذالين المعجمتين- وَهِيَ رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ وَتَرْكُ فَاخِرِ اللِّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلُ» فبالقافِ والحاء: قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: المَتَقَحِّلُ هُوَ الرَّجُلُ اليَابِسُ الجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ العَيْشِ وَتَرْكِ التَّرَفُّهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى منهجِ الإسلامِ الوَسَطيِّ في اللباسِ والزينةِ؛ في تركِ المبالَغةِ في التَّرفُّهِ والتَّحرُّز عَنِ التَّأَنُّقِ في التَّزيُّنِ، وأنَّ ذلك مِنْ أخلاقِ أهلِ الإيهانِ، ولا يَعني هذا التَّقنُّرَ ولا عدَمَ الاهتِهامِ بالنَّظافةِ.

٢- الحثُّ على التواضع، والتقلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا؛ لأنَّ ذلك يَبعثُ الهمَّ على العِبادةِ والطَّاعةِ،
 وهذا هو شأنُ المؤمنِ الراغبِ في الآخرةِ].

٥١٧ - وَعَنْ أَبِي عبد الله جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبِا عُبَيْدَةَ وَضَالِلَهُ عَنْهُ، نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبو عُبيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً ، فَقيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِي، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمُرَةً، فَقيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِي، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ المَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصيِّنَا الْحَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالمَاءِ فَنَاكُلُهُ.

قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَى العَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُوائَةٍ حَتَّى رَسُولِ الله عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُوائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضَلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَخْتَهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحُمِهِ وَشَائِقَ.

فَلَمَّا قَدِمْنَا المِدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلَ مَعَكُمْ مِنْ لَحَمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. رواه مسلم. [مسلم (١٩٣٥) (١٧)].

«الجِرَابُ»: وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ بِكَسِرِ الجيم وفتحها والكسر أفْصَحُ. قَوْلُهُ: «نَمَصُّهَا» بفتح الميم، وَ«الخَبَطُ»: وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الإبِلُ. وَ«الكثِيبُ»: التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ، وَ«الوَقْبُ»: بفتح الواو وَإسكان القافِ وبعدها بَاءٌ موحدةٌ وَهُو نُقْرَةُ العَيْنِ. وَ«القِلَالُ»: الجِرار. وَ«الفِلَالُ»: الجِرار. وَ«الفِلَالُ» بخعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلِ. وَ«الفِلَالُ» بخمرِ الفاءِ وفتح الدال: القِطَعُ. «رَحَلَ البَعِيرَ» بتخفيف الحاء: أيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلِ. «الوشَائِقُ» بالشينِ المعجمةِ والقاف: اللَّحْمُ الَّذِي اقْتُطِعَ لِيُقَدَّدَ مِنْهُ، والله أعلم.

## [شرح غريب المفردات:

«العَنْبَرَ»: نَوعٌ مِنَ الأَسْماكِ يصِلُ طولُه إلى خَسينَ ذِراعًا، وسُمِّيَ بالعَنبرِ وهوَ الطِّيبُ

المعروفُ؛ لأنَّه يُستخرَجُ مِنْ أمعائِه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فِيهِ مَنْقَبَةٌ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ رَضَّ لَلْكُعَنْهُ بِتَأْمِيرِهِ عَلَى هَذَا الجَيْشِ الَّذِي فِيهِ أَفَاضِلُ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ أَنَّ الجُيُّوشَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَمِيرٍ يَضْبِطُهَا وَتَنْقَادُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ أَنَّ الجُيُّوشَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَمِيرٍ يَضْبِطُهَا وَتَنْقَادُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّمِيرُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، كما هو أمرٌ مطلوبٌ في كلِّ رِفقَةِ سَفر.

٢- ما كان عليه الصَّحابة و وَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا والتقلُّلِ منها وخشونةِ العَيشِ، والصبرِ على الجوعِ في الغزوِ والجهادِ، وجوازُ أكلِ ورقِ الشَّجَرِ عندَ المَخْمَصَةِ والمجاعةِ، وكذلك عشبِ الأرضِ.

٣- أنَّ ضيقَ ذاتِ اليدِ ليستْ عُذْرًا للقعودِ عَنِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ والدَّعوةِ إليه.

٤- إثباتُ الكرامةِ له ﷺ؛ حيثُ كفَى الواحدَ منهم نهارَه تمرةٌ واحدةٌ لكونِها حلَّت عليها بركتُه.

٥- مَشْرُوعيَّةُ المواساةِ بينَ الجيشِ عندَ وقوعِ المجاعةِ، وأنَّ الاجتماعَ على الطعامِ يستدعي البركةَ فيه، وفيه إرشادُ رفقةِ المسافرينَ إلى خَلطِ أزوادِهم وطعامِهم؛ ليكونَ أبركَ وأحسَنَ في العِشرة، وألَّا يختصَّ بعضُهم بأكلٍ دونَ بعضٍ.

٦- إثباتُ كراماتِ الأولياء؛ حيثُ أخرج الله هذا الحوتَ لصحابةِ رَسُولِ الله ﷺ؛ حيثُ كانوا في الجهاد، وكانوا في مخمصة وفي مجاعة، فأخرج الله لهم هذا الحوت، كرامةً منه سبحانه، وأطعمَ ثلاثهائةٍ رجلٍ منهم، وفيه دليلٌ على جَوَازِ أَكْلِ مَيْتَةِ البحر كلِّها؛ سواءٌ في ذلك، ما ماتَ بنفسِه، أو باصطيادِ.

٧- جوازُ الاجتهادِ في الأحكامِ زمنَ النَّبِيِّ ﷺ وحياتِه، كما جازَ مِنْ بعدِه.

٨- لا بأسَ بسؤالِ الإنسانِ مالَ صاحبِه ومتاعَه إدلالًا عليه وتطييبًا لخاطرِه، وفيه إرشادٌ للمفتي أنْ يتعاطى بعضَ المباحاتِ التي يَشُكُّ فيها المُسْتَفْتي، إذا لمْ يكنْ فيه مَشقَّةٌ على المفتي، وكان فيه طمأنينةٌ للمُسْتَفْتي].

١٨٥ - وَعَنْ أَسَهَاء بنتِ يزيد رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الرُّصْغِ.
 رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٧٠٤)، والترمذي (١٧٦٥)،
 وضعَّفه الألبانيُّ في تحقيقه على رياض الصالحين (٥٢٤)].

«الرُّصْغُ» بالصاد وَالرُّسْغُ بالسينِ أيضًا: هُوَ المَفْصِلُ بَيْنَ الكفِّ والسَّاعِدِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحضُّ على عدم إطالة الثيابِ؛ لأنَّه يُؤدي إلى الخُيلاءِ.

٢- بيانُ هَدْيِه ﷺ في هيئةِ اللباسِ، وأنَّه أكملُ الهَدْي وأوسطُه؛ فمتى جاوزَ اليدَ شَقَ على لابسِه ومنعَه سُرعةَ الحركةِ والبطش، ومتى قَصُرَ عنه تَأذَّى الساعدُ ببروزِه للحرِّ والبردِ؛
 فكان جعلُه إليه أمرًا وسطًا، وخيرُ الأمورِ أوساطُها].

٩١٥ - وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ، فقالوا: هذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَة أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المِعْوَلَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثيبًا مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَة أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْهِ المِعْوَلَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثيبًا أَهْ أَهْ يَلُ أَنْ إِلَى البَيْتِ.

فقلتُ لامْرَأْتِي: رَأْيْتُ بالنَّبِيِّ عَيْلِاً شَيئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقالتْ: عِنْدي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ.

ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَر، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فقلتُ: طُعَيْمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلْ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ: «كَمْ هُوَ»؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كثيرٌ طَيّبٌ قُلْ لَهَا لَا تَنْزَعِ البُرْمَةَ، وَلَا الخَبْزَ مِنَ التَّنُّ ورِ حتى آتِي» فَقَالَ: «قُومُوا»، فقام المهاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومَنْ مَعَهُمْ! وَالأَنْصَارُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فقلتُ: وَيُحْكِ قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالمهاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومَنْ مَعَهُمْ! قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا» فَجَعَلَ يَكُسرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُورِ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزُعُ، فَلَمْ يَزَلْ يكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَى شَبِعُوا، وَبَقِيَ مِنْهُ، فَقَالَ: «كُلِي هَذَا وَأَهِدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية قَالَ جابر: لَمَّا حُفِرَ الحَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِي عَلَيْهِ خَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْقِ، فقلت: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِي رَأَيْتُ بِرسُولِ الله عَلَيْهِ خَصًا شَديدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَى فَرَاعَي، وَقَطَعْتُهَا فِيه صَاعٌ مِنْ شَعِير، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنتِ الشَّعِير، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتها، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رسول الله عَلَيْهِ، فقالِت: لَا تَفْضَحْنِي بِرسُولِ الله عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ، فَجَتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: (آيَا أَهلَ الحَنْدَقِ: إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنعَ سُؤْرًا فَحَيَّهلا بِكُمْ، فَقَالَ النَّيُ عَلِينَ وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ مَعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: (آيَا أَهلَ الحَنْدَقِ: إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنعَ سُؤْرًا فَحَيَّهلا بِكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُدُمُ النَّاسَ، حَتَّى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَا تَغْبِرَنَّ عَجِينكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَعَلْتُ النَّذِي قُلْتِ. فَالْتَبْ يَعْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى أَجِيءَ الْمَرَأْقِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَضِينًا، فَبَسَقَ فِيهِ وَنْتُ امْرَأْقِ، فقالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَانتَحْرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلا تُغْبِرَنَّ عَجِينَا، فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: (ادْعِي خَابِرَةً فَلْتَحْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتَنَا لَتَغُطُّ وَانَ عَجِينَا، فَبَسَقَ فِيهِ بُرُمَتِكُمْ، وَلا تُعْزِلُوهَا» وَهُم أَلْفُ"، فَأَقْسِمُ بِالله لأَكُلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ بُولُوهَا» وَهُم أَلْفُ"، فَأَقْسِمُ بِالله لأَكُلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ بُولُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ عَجِينَا لَيُخْرَزُ كَمَا هُو. [البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٢٠٣٩) (٢٤١)].

قَوْله: «عَرَضَتْ كُدْيَةٌ» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تَحْتَ، وَهِيَ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صَنَ الأرضِ لَا يَعْمَلُ فِيهَا الفَأْسُ، وَ «الكثيبُ» أَصْلُهُ تَلُ الرَّمْل، وَالمَرَادُ هُنا: صَارَتْ تُرابًا نَاعِا، وَهُوَ مَعْنَى «أَهْيَلَ». وَ «الأَثَافِيُّ»: الأحجَارُ الَّتِي يكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ، وَ «تَضَاعَطُوا»: تَزَاحَمُوا. وَ «المَجَاعَةُ»: الجُوعُ، وَهُوَ بفتح الميم. وَ «الخَمَصُ»: بفتح الخاء المعجمة والميم: الجُوعُ، وَ «انْكَفَأتُ»: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. و «البُهَيْمَةُ» بضم الباء، تصغير بَهْمة وَهِيَ، العَنَاقُ، بفتح العين. و «الدَّاجِنُ»: هِي النَّي أَلِفَتِ البَيْتَ: وَ «السُّوْرُ» الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ؛ وَهُوَ بالفَارِسيَّة. وَ «حَيَّهَلا» أَيْ تَعَالُوا. وَقُولُهَا: «بك وَبكَ» أَيْ خَاصَمَتْهُ وَسَبَّتُهُ، لأَنَّمَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ وَسَبَّتُهُ، لأَنَّمَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْ مِنْ هذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآيةِ البَاهِرَةِ. «بَسَقَ» أَيْ: بَصَقَ؛ وَيُقَالُ أَيْضًا: بَرَقَ، ثَلاث لُعَاتٍ. وَ «عَمَلَ» بفتح الميم، أَيْ: قَصَدَ. وَ «القُدَحِي» أَيْ: اغْرِفِي؛ وَالِقْدَحَةُ: الْمِغْرَفَةُ. وَ «تَعِطُّ» أَيْ: لِعَلَيْمَا صَوْتٌ، والله أعلم.

## [شرح غريب المفردات:

«العَنَاقَ»: هي الأنثى مِنْ أولاد المعز ما لمْ يَتِمَّ له سَنَةٌ. «البُرْمَة»: القِدْر مطلقًا، وجمعها بِرَام].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كانَ عليه النّبي عَيْكِ وأصحابُه رَضَالِتُهُ عَنْهُ مِنَ البذلِ والتضحيّةِ والجهادِ في سبيلِ الله،
 رغم ما كانوا عليه مِنَ الشّدّةِ وضِيقِ العَيش.

٢ - فضلُ جَابِرٍ وامرأتِه رَضَيَائِكَ عَنْهَا، ووفورُ عَقْلِها وكمالُ فضلِها، وفيه أنَّ المرأة الصالحة تُعينُ زوجَها على أمرِ اللهِ ورسُولِه ﷺ والدَّعوةِ إلى الله.

٣- ما كان عليه الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِنَ الاعتناءِ بأحوالِ رَسُولِ الله ﷺ، وشِدَّةُ محبَّتِهم
 له ﷺ.

٤ - جوازُ المُسارَّةِ بالحاجةِ في حضرةِ الجماعةِ؛ حيثُ إنَّ جابرًا جاءَ فأسرَّ إليه، والنَّهيُ إنَّما جاء عَنْ تناجي اثنينِ دُونَ الثالثِ؛ لأنَّ ذلك يُحْزِنُه.

٥- حِرصُ نساءِ الصحابةِ على إكرامِ رَسُولِ الله ﷺ وأضيافِه، وانزِعاجُهنَّ مِنَ التَّقصيرِ في ذلك، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مِنْ طبيعةِ المرأةِ حِرصَها على أنْ تظهرَ بصورةٍ طيِّبةٍ أمامَ زوجِها وأضيافِه؛ فينبغي للزَّوج أنْ يساعِدَها على ذلك، وفقِ ضوابطِ الشرع.

٦- أنَّ احتدامَ النقاش بينَ الرجل وزوجتِه-مهما بلغا في المنزلة والفضل-حاصلٌ، وفيه مغاضبةُ بعضِ النِّساء لأزواجهنَّ، وصبرُ الرجل على زوجتِه، ولا ينقصُ ذلك مِنْ قدرِه.

٧- جوازُ أَنْ يَدعو الإنسانُ إلى بيتِ مَنْ دَعَاه أُناسًا، دُونَ أَنْ يَستَأْذِنَه، إذا كان يَعلمُ أَنَّ صاحبَ البيتِ يَرضي بذلك.

٨- معجزةٌ باهرةٌ وعَلامةٌ ظاهرةٌ مِنْ عَلَامَات النَّبُوَّة؛ في كفايةِ هذا القَدرِ اليسيرِ مِنَ الطعامِ ذلكَ العددَ الكثيرَ مِنَ الأنام].

• • • • وَعَنْ أَنسَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله ﷺ ضَعِيقًا أَعْرِفُ فيه الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الخُبْزُ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثُوبِي وَرَدَّنْنِي إِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْني إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَذَهَبتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ، جَالِسًا في المُسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فَالَتُ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فقلتُ:

نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَامِ؟» فقلت: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُومُوا» فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَتْ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله ﷺ فَأَتْتْ بِذَلِكَ الحُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَفُتَ، رَسُولُ الله ﷺ فَفُتَ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اعْذَنْ لِعَشْرَةٍ» فأذنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حتى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ» فأذنَ لهم حَتَّى «ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ» فأذنَ لهم حَتَّى أَكُلُ القَوْمُ وَشَبِعُوا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَو ثَهَانُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشرَةٌ، وَيخرجُ عشرةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ، فَأَكَلَ حَتَّى شَبعَ، ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أَكَلُوا مِنْهَا.

وفي رواية: فَأَكَلُوا عَشرَةً عَشرةً، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

وفي رواية: ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرانَهُمْ.

وفي رواية عَنْ أنس، قَالَ: جِئتُ رَسُولَ الله ﷺ يومًا، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِه، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ، بِعِصَابَةٍ، فقلتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَبَ رَسُولُ الله ﷺ بَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَة، وَهُو زَوْجُ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْت مِلْحَانَ، فقلتُ: يَا أَبْنَاهُ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فقالوا: من الجُوع. فَذَخَلَ أَبو طَلْحَة عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتُ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... وَذَكَرَ ثَمَامَ الجَدِيثِ. [البخاري رَسُولُ الله ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... وَذَكَرَ ثَمَامَ الجَدِيثِ. [البخاري رَسُولُ الله ﷺ وحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... وَذَكَرَ ثَمَامَ الجَدِيثِ. [البخاري رَسُولُ الله ﷺ وحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... وَذَكَرَ ثَمَامَ الجَدِيثِ. [البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (٢٠٤٠) (٢٠٤١) و(٢٠٤٠) (٢٠٤٠) و(٢٠٤٠)

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ما كان عليه النّبي عَلَيْة وأصحابُه مِنَ الحَاجةِ وقِلّةِ ذاتِ اليدِ حتى بلغَ بِهِمُ الجَهْدُ
 وشِدّةُ الجُوع مَبلغًا عَظيمًا.

٢- اعتناءُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ بأحوالِ رَسُولِ الله ﷺ.

٣- فيه منقبةٌ لأمِّ سُلَيمٍ رَضَاً لللهُ عَلَى فقهِها ورُجْحانِ عقلِها، وجوازُ تسمَّيةِ زوجِ
 الأمِّ أبًا.

٤ - أَنَّ الصِّلَةَ وَالهَدِيَّةَ لَيْسَتْ بِصَدَقَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ صَدَقَةً مَا أَكَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ عَيَالِيَّةٍ
 لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

٥- أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الصَّدِيقِ أَنْ يَأْمُرَ فِي دَارِ صَدِيقِهِ بِهَا شَاءَ مما يعلمُ أَنَّه يُسَرُّ به ولا يسوؤه ذَلِكَ.

٦- استحبابُ أكلِّ صَاحبِ الطعام وأهلِه بعد فراغ الضيفانِ، وإطعام جيرانهم.

٧- أهميَّةُ تربية الأتباع والمترَبَّينَ على الإيثارِ، والبعدِ عَنِ الأثَرةِ والأنَّانيَّةِ.

٨- فيه إرشادٌ إلى أهميَّةِ تَعهُّدِ المُعلِّمِ والمُربِّي تلاميذَه والمُتَربَّينَ، وتفقُّدِ أحوالِهم، وإعانةِ المحتاجِ منهم، ومساعدتِه على التَّفرُّغِ للعِلمِ والدَّعوةِ إلى الله.

٩- في الحديثِ علمٌ من أعلامِ نُبوَّتِه ﷺ في تكثيرِه للطَّعامِ القليلِ حتى شَبِعَ منه سبعونَ رجلًا أو ثانونَ].



# ٥٧ - باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال مِنْ غير ضرورة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتِهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٢] وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياً مِن التَّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياً مِن التَّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ نَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَذِقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذريات: ٥٠-٥٥].

وَأَمَّا الأحاديث، فتقدَّم معظمها في البابينِ السابقينِ، ومما لَمْ يتقدَّمْ:

٧١٥- عَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَن كَثْرَةِ الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنْ كَثْرَةِ الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١) (١٢٠)].

«العَرَضُ» بفتح العين والراءِ: هُوَ المَالُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الغِنى الحَقيقيَّ المعتبر ليسَ بكَثْرَةِ المَالِ مَعَ الحِرْصِ عَلَى الزِّيَادَةِ، بل هو استغناءُ النَّفسِ، وعدمُ الحِرص على الدُّنيا والتوسُّعِ فيها؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ طَالِبًا لِلزِّيَادَةِ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ غِنَى.

٢- الحثُّ على العِفَّةِ عَنِ السؤالِ والتَّعَرُّضِ لما في أيدي النَّاسِ].

٥٢٢ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وقَنَّعَهُ الله بِهَا آتَاهُ» رواه مسلم (١).

٥٢٣ - وَعَنْ حكيم بن حزام رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيم، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلُو، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى».

قَالَ حكيم: فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَتِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكيمًا لِيُعْطِيَه العَطَاء، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيه فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ.

فقالَ: يَا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى حَكيمِ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللهُ لَهُ في هَذَا الفَيء فَيَأْبِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى تُوفِيِّ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (٩٦) (٩٦)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٥)، وما يستفاد منه.

«يَرْزَأُ» بِراءٍ ثُمَّ زايٍ ثُمَّ همزة؛ أيْ: لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدٍ شَيْءًا، وَأَصْلُ الرُّزءِ: النُّقْصَان، أيْ: لَمْ يَنْفُسِ»: تَطَلُّعُهَا وَطَمَعُهَا بالشَّيْء. وَ«سَخَاوَةُ النَّفْسِ»: لَمْ يَنقُص أَحَدًا شَيْءً. وَ«سَخَاوَةُ النَّفْسِ»: هِيَ عَدَمُ الإشرَاف إِلَى الشَيء، وَالطَّمَع فِيهِ، وَالمُبَالاةِ بِهِ وَالشَّرَهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ سؤالَ السُّلطانِ أو الإمامِ ليس بِعَارٍ -ما لم يترتَّبْ على ذلك مَفسدةٌ في الدِّينِ؟
 مِنْ إقرارِ باطل أو السُّكوتِ عَنْ مُنْكرٍ -.

- ٢- أنَّ السَّائلَ إذا أَخْفَ فلا بَأْسَ بِرَدِّه ووَعْظِه وأَمْرِه بالتعفُّفِ وتَرْكِ الحِرْصِ.
- ٣- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ حيثُ كانَ لا يردُّ سائلًا قطُّ، وحُسْنُ تعليمِه وتأديبه لأصحابِه.
- إنَّ الأخذَ مع سَخَاوَةِ النَّفْسِ يَحصُل معه أجرُ الزُّهْد والبَرَكةُ في الرِّزق، بخلافِ ما يأخذُه بإشرافٍ وتَطَلُّع وطَمع ونحوِه؛ فإنَّه لا يُبارَكُ له فيه.
- ٥ فيه الحثُّ على التعفُّفِ والقَناعةِ والاستغناءِ عَنِ الخَلْقِ، والرِّضا بها تَيسَّرَ وإنْ كانَ قَليلًا.
- ٦- فيه إشارةٌ إلى مَشْرُوعيَّةِ ثناءِ المُعلِّمِ والمُربِّي على تلميذِه على الملاِّ، إذا رأى منه خُلُقًا حَسَنًا وسُلوكًا سَويًّا واستجابةً لنصيحةٍ وتَوجيهٍ؛ تشجيعًا له وترغيبًا لغيره، ومحلُّ ذلك إذا أُمِنَتْ عليه الفتنةُ.
- ٧- فضيلةٌ ظاهرةٌ لحكيم بنِ حِزامٍ رَضِيَالِيَهُ عَنهُ، وعَفَّتُه وسَخاؤه بهالِه مِنَ الفيء، ومحافظتُه على عهدِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيًّا.

الله عَلَيْهُ عَنَا أَبِي بردة، عَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنقِبَت أقدَامُنَا وَنَقِبَت قَدَمِي، وسَقَطَت أَظْفَارِي، فَكُنَّا فَي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنقِبَت أقدَامُنَا وَنَقِبَت قَدَمِي، وسَقَطَت أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الجُرقِ، قَالَ نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الجُرقِ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ مُعَرِّفَةُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (١٨١٦)

## [شرح غريب المفردات:

«نَعْتَقِبُهُ»: نتناوب الركوبَ عليه واحدًا عقب الآخر. «فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا»: أي: تشقَّقتْ وتقرَّحتْ مِنَ الحفاء].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْ مُو مَن ضَعْفِ العُدَّةِ والعَتَادِ؛ وفيه أَنَّهم لم يَنْتَصِروا على عدوِّ هم بعَددٍ ولا عُدَّةٍ، وإنَّما انتَصروا بإيهانِ استقرَّ في قلوبهم، مع الصبرِ والجهادِ والتضحيَّةِ في سبيل الله.

٢- استحبابُ إخفاءِ الأعمالِ الصالحةِ، وما يكابدُه العبدُ مِنَ المشاقِّ في طاعةِ اللهِ تَعالى،
 ولا يُظهرُ شيئًا مِنْ ذلك إلَّا لمصلحةٍ].

٥٢٥ وَعَنْ عمرو بن تَغْلِبَ -بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام - رَضَالِكُهُ عَنْدُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِي بِهالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَّمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا، وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلغَهُ اللام - رَضَالِكُهُ عَنْبُوا، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بعْدُ، فَوالله إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ أَنَّ اللَّذِي أَعْطِي الْوَبُمِ مِنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ اللهَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ اللهُ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ اللهُ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ اللهُ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ اللهُ عَمْرُو بنَ تَغْلِبَ اللهُ عَمْرُو بَنُ تَغْلِبَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْرُو بَنُ تَغْلِبَ فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الله عَمْرُو النَّعَم. رواه البخاري (٩٢٣)].

«الهَلَعُ»: هُوَ أَشَدُّ الجَزَعِ، وقيل: الضَّجَرُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - توضيحُ الأعذارِ لإزالةِ ما في النُّفوس، والاعتذارُ إلى مَنْ ظنَّ ظنًّا والأمرُ بخلافِه.

٢- كمالُ شفقتِه ﷺ، ورحمتُه بأمَّتِه وحرصُه عليهم، وحُسْنُ خُلُقِه ﷺ، وطِيبُ عِشرتِه الأصحابِه، وفيه استئلافُ مَنْ يُخشَى جَزعُه، أو يُرجَى بسببِ إعطائِه طاعةَ مَنْ يَتَّبِعُه.

٣- تفاوُت الإيهانِ في القلوبِ وأنَّه يَزيدُ ويَنقُصُ.

- ٤ أنَّ المالَ والمتاعَ ليس مقياسًا لمكانةِ العبدِ عندَ ربِّه، وقد يكونُ المنعُ خيرًا للممنوع.
  - ٥ فيه إشارةٌ إلى أهميَّة تَربيةِ النَّفسِ على الرِّضَا والقَنَاعَةِ وإيثارِ ما عِندَ اللهِ عَرَّفَكَلَّ.
- ٦- فضيلةُ عمرو بنِ تَغلِب رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ حيثُ شَهِد له رَسُولُ اللهِ ﷺ بأنَّه مِنْ أهلِ الغِنى والخير].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحضُّ على مَعَالي الأمُورِ، وتركِ دَنِيتِها، واللهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأمُورِ، وفيه ذمُّ المسألةِ وعَيبُها.

٢- وجوبُ البداءةِ بِمَنْ تلزمُه مَؤنَتُه، وأنَّ خَيرَ الصَّدقةِ ما كانَ بالفَاضلِ عَنْ كِفَايتِه،
 ومَنْ يَمُونُه.

٣- أنَّ النَّفقة على الأهْلِ أفضلُ مِنَ الصَّدَقةِ، لأنَّ الصَّدقة تطوعٌ، والنَّفقة على الأهلِ
 فريضةٌ.

٤ - الحثُّ على التَّعفُّفِ عَنِ المسْألةِ، والاسْتغناءِ عَنِ النَّاسِ، والتوكُّلِ على اللهِ، وانتظارِ رزقِ الله، والصَّبرِ على ضِيقِ العَيشِ وغيرِه مِنْ مَكارِهِ الدُّنْيا].

٧٢٥ – وَعَنْ أَبِي عبد الرَّحمن معاوية بن أبي سفيان رَضَ الله عَلَيْ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةَ:
 (لَا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ،
 فَيْبَارَكَ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٠٣٨) (٩٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ»: الإلحافُ هو الإلحاح].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ الإلحاحِ في السؤالِ، وأنَّه لا يباركُ له فيها أُعطي.

٢- أنَّ البَرَكَةَ في المالِ المُعطَى تُوجَدُ إذا كان الإعطاءُ عَنْ طِيبِ خاطِرٍ مِنَ المُعطِي وسَخَاوَةِ
 نَفْسِ مِنَ الآخِذِ.

٣- تعليمُ المسلمينَ وتربيّتُهم على حُسْنِ المُعامَلَةِ وحُسْنِ الطَّلَبِ بعِزَّةِ نَفْسٍ في كلِّ الأُمورِ،
 وعدمِ الإلحافِ والإلحاحِ في الطَّلَبِ الذي ينشأُ عنه حَزازَاتُ النَّفوسِ وتكدُّرُ العَلاقاتِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كان عليه النّبيُّ ﷺ مِنَ الحرصِ على نشرِ الدعوةِ وتبليغِ الأحكامِ والتأكيدِ
 على أصولِ الإسلامِ وأركانِه كُلّما وَجَدَ إلى ذلكَ سَبيلًا.

٢ عنايةُ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وقيامُهم بتنفيذِ ما بُويعوا عليه على التهام والكهال، حتى في هذه الأمور اليسيرة، وفيه مَشْرُ وعيَّةُ التعاهُدِ على البرِّ والتَّقْوى، والتمسُّكُ بالعمومِ لأنَّهم نُهوا عَنْ سؤالِ النَّاسِ أموالَهم، فحمَلُوه على عمومِه.

٣- الحثُّ على مكارمِ الأخلاقِ، وعِزَّةِ النَّفسِ، والاستغناءِ عَنِ النَّاسِ، والترقُّعِ عَنْ تَحمُّلِ مِنَنِ الحَلقِ.

٤ - فيه التنزُّهُ عَنْ جميع ما يُسمَّى سؤالًا وإنْ كانَ حقيرًا].

١٩٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَوَلِتَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَزَالُ المسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ لَحمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٣)].

«الْمُزْعَةُ» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينِ المهملة: القِطْعَةُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه وعيدٌ شديدٌ يدلُّ على تحريم كثرةِ المسألةِ لغيرِ ضرورةٍ أو تَكَثُّرًا.

٢- أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ؛ حيثُ عُوقِبَ في وجهِه بأنْ جاء لا لحمَ فيه؛ حيثُ بذلَ وجهَ وعندَه كفايةٌ، وقال الخطابي: معنى الحديث أنَّه يأتي يوم القيامةِ ذليلًا ساقطَ القَدرِ، لا وجهَ له عندَ اللهِ].

• ٥٣٠ وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ المَسْأَلَةِ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣) (٩٤)].

## [ومما يستفاد من الحديث(١):

١ - الحضُّ على مَعَالِي الأَمُورِ، وتركِ دَنِيبُها، واللهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأَمُورِ.

٢ - الحضُّ على الاكتساب والإنْفاقِ والصدقةِ.

٣- ذمُّ المسألة وعَيبُها، والحثُّ على التَّعفُّفِ عَنِ المسْألةِ، والاسْتغناءِ عَنِ النَّاسِ].

٣١ه - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فإنَّمَا يَسْأَلُ بَحْرًا؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رواه مسلم. [مسلم (١٠٤١) (١٠٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ السؤالِ مِنْ غيرِ حاجةٍ ظاهرةٍ، وأنَّه كلَّما كَثُرَ سؤالُه كَثُرَ عذابُه.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا ما يستفاد من الحديث (٥٢٦).

٢- في الحديثِ دليلٌ على أنَّ سؤالَ النَّاسِ بلا حَاجةٍ مُلِحَّةٍ مِنْ كَبائرِ الذنوبِ، وفيه تربِيَّةُ نبويَّةٌ بالتخويفِ والترهيبِ مِنْ سؤالِ النَّاسِ أموالَهم دونَ حاجةٍ مُلِحَّةٍ].

٣٣٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٦٨١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٩٤٧)].

«الكد»: الخَدْشُ وَنَحْوُهُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - قُبْحُ السؤالِ، وتحريمُ مسألةِ النَّاسِ؛ لأنَّ العبدَ يجبُ أنْ يَجعلَ ذُلَّه ومسألتَه للهِ وحدَه لا شريكَ له، ولا يجوزُ أنْ يُذِلَّ نفسَه للنَّاس.

٢- أنَّ سؤالَ السُّلطانِ أو الإمامِ ليس بِعَارٍ، وسؤالُ الحقوقِ مِنْ ولاةِ الأمورِ جائزٌ في الشريعةِ؛ لأنَّ الولي هو الراعي لعامَّةِ النَّاسِ؛ فالطلبُ منه ليس فيه مَذَلَّةٌ للخلقِ].

٣٣٥ – وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» رواه أَبُو داود بالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٣٢٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٢٦).

«يُوشِكُ» بكسر الشين: أيْ يُسْرعُ.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إرشادُ النّبي ﷺ المسلمَ إلى اللجوءِ إلى اللهِ تعالى وحدَه في المُلِيّاتِ، والاعتبادِ عليه سبحانَه لا سواه.

٧- أَنَّ مَنْ تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه، فمَنْ عَوَّد نفسَه مسألةَ النَّاسِ عَسُرَ عيشُه وتنكَّدَ].

٣٤ - وَعَنْ ثُوبِانَ رَجَعَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَٱتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟» فقلتُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٦٤٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٨١٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على تَركِ المسألةِ، وبيانُ أنَّ ذلك مِنْ أسباب دُخولِ الجنَّةِ.

٧- الحثُّ على عدمٍ سُؤالِ النَّاسِ، والاعتمادِ على النَّفسِ في قضاءِ الحوائج.

٣- فضيلةُ ثوبانَ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ؛ حيثُ عاهدَ رَسُولَ الله ﷺ عهدًا وفَّاه، وهذا مِنْ فضائلِ الصَّحابةِ رُضوانُ اللهِ عليهم].

٥٣٥ - وَعَنْ أَبِي بِشْرِ قَبِيصَةَ بِنِ المَخَارِقِ رَخِيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَشَالُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأَمُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصةُ، إِنَّ المَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ أَصَابَتُهُ إِلَّا لأَحَدِ ثلاثَةٍ: رَجُلٌ تحمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ الصَّدَقَةُ فَنَأَمُر لَكَ بِهَا اللهُ اللهُ عَيْشِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

«الحَمَالَةُ» بفتح الحاء: أَنْ يَقَعَ قِتَالُ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْلِحُ إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَى مَالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَ«الجَائحةُ» الآفَةُ تُصيبُ مَالَ الإِنْسَانِ. وَ«القوامُ» بكسر القاف وفتحها: هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ أَمْرُ الإِنسَانِ مِنْ مَال ونحوهِ. وَ«السِّدَادُ» بكسر السين: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ المَعْوِزِ وَيَكْفِيهِ، وَ«الفَاقَةُ»: الفَقْرُ. وَ«الحِجَى»: العَقْلُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ مسألةِ النَّاسِ إلَّا لِلضَّرورَةِ الْمُلجِئَةِ.

٢- بيانُ أصنافِ مَن تَحِلُّ لهم المسألةُ، مع بيانِ الأسبابِ المُلجِئَةِ لذلك، وتحريمُ المسألةِ
 مِنَ الزَّكاةِ إلَّا في غُرْم، أو جائحةٍ، أو فاقةٍ.

٣- جوازُ السؤالِ لِمَنْ تحمَّل مالًا للإصلاح بينَ المتخاصمين.

٤ - أَنَّ مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ بغيرِ حقًّ فإنَّه يَأْكُلُ سُحتًا وحَرامًا، وَأَنَّ مَا أُخِذَ بسؤالٍ مِنْ غيرِ حقًّ فهو سحتٌ حرامٌ.

٥- فيه أنَّ الحدَّ الذي يَنتهي إليه العطاءُ في الصَّدقةِ هو الكفايةُ التي يَكونُ بها قوامُ العيشِ وسدادُ الخلَّة، وذلك يُعتبرُ في كلِّ إنسانٍ بقدرِ حالِه ومعيشتِه، ليسَ فيه حدُّ معلومٌ يُحمَلُ عليه النَّاسُ كلُّهم مع اختلافِ أحوالِهم].

٥٣٦ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِيُّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ المسكينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهْمَ النَّهُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ اَنْ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ المِسكينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



# ٥٨- باب جواز الأخذ من غير مسألة وَلَا تطلع إليه

٥٣٧ - عَنْ سالم بن عبد الله بن عمر، عَنْ أبيه عبد الله بن عمر، عَنْ عمر رَضَالِلهُ عَنْهُمْ، قَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءكَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطيني العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقُ بِهِ، وَمَا لا، فَلَا تُتبعهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ الله لا يَسأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلا يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠)]. (مُشْرِف): بالشين المعجمة: أيْ متطلع إِلَيْهِ.

## [شرح غريب المفردات:

«فَتَمَوَّلْهُ»: أي اجعله لك مالًا. «فَلَا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ»: فاتركه و لا تتعلَّقْ نفسُكَ به].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه منقبةٌ ظاهرةٌ لعمرَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، وبيانُ فضلِه وزُهدِه وإيثارِه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٦٤)، وما يستفاد منه.

٢- ندبٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ لكلِّ مَنْ أُعطيَ عَطيَّةً حلالًا لا شُبهة فيها إلى قَبولِها، ما لمْ يكنْ مُتطَلِّعًا لها حريصًا عليها.

٣- عظيمُ فَضلِ الصَّدقةِ ومباشرتِها بالنَّفسِ بعدَ التَّمَوُّلِ؛ لِمَا في النُّفوسِ مِنَ الشُّحِ على
 المال.

٤ - فقهُ ابنِ عمرَ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمَا وتوسُّطُهُ في أمرِ المالِ].



# ٩ - باب الحثّ عَلَى الأكل مِنْ عمل يده والتعفُّف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة:١٠].

٥٣٨ - وَعَنْ أَبِي عبد الله الزبير بن العَوَّام رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزمَةٍ مِنْ حَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنعُوهُ» رواه البخاري. [البخاري (١٤٧١)].

٥٣٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ أَحدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٧٠)، ومسلم ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ أَحدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٤٧٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَحْبُلَهُ»: جمعُ حَبْلٍ].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

 ١ - التَّرغيبُ في السَّعيِ والعملِ والتعفُّفِ، وطَرْقِ الأسبابِ المشروعةِ لكَسْبِ الرِّزق بشرفٍ وكرامةٍ وعزَّةِ نفسٍ. ٢- مُحاربةُ الإسلامِ للتسوُّلِ والبَطالةِ؛ ولذلك أوجبَ السَّعيَ والعملَ، ولو كان شاقًا، فالعَملُ اللَّباحُ عِزُّ وشَرفٌ للمؤمنِ، ولو كانَ حقيرًا في نَظرِ النَّاسِ، وفيه الإرشادُ إلى التَّوكُّلِ عَلَى الله تَعَالَى، والأخذِ بالأسبابِ، والسعي إلى الرِّزْقِ.

٣- قبحُ المسألةِ تَكَثَّرًا أو من غيرِ حاجةٍ؛ لما يَدخلُ على السَّائلِ مِنْ ذُلِّ السؤالِ ومِنَ الردِّ
 إذا لم يُعْطَ].

• ٤٠ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُـلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري. [البخاري (٢٠٧٣)].

١٤٥ - وعنه: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «كَانَ زَكرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَمُ نَجَّارًا» رواه مسلم. [مسلم (٢٣٧٩) (١٦٩)].

٧٤٥ - وَعَنِ المقدام بنِ مَعْدِ يكرِبَ رَضَالَةُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري. [البخاري (٢٠٧٢)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فضلُ الكسْبِ من عمَلِ اليدِ، وأنَّ العملَ والمهنةَ ليستا نقصًا؛ لأنَّ الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام كانوا يهارسونهها.

٢- فضيلةُ داودَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ ؛ حيثُ كانَ يأكلُ مِنْ عَملِ يدِه، مع كونِه خليفةً في الأرضِ،
 ومَلِكًا مُفَخَّرًا.

٣- جوازُ الصنائعِ، وأنَّ النجارة صناعةٌ فاضلةٌ وأنَّها لا تُسقِطُ المروءة، وفيه فضيلةٌ لزكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فإنَّه كان صَانعًا يأكلُ مِنْ كَسْبه.

٤- تواضعُ الأنبياءِ عليهم السلامُ، وَسعيُهم للرِّزقِ الحلالِ بعملِ أيديِهم.

٥- قال النوويُّ: إنَّ أطيبَ المكاسبِ ما كان بعملِ اليدِ، وإنْ كانَ زراعةً فهو أطيبُ المكاسبِ؛ لها يشتملُ عليه مِنْ كَونِه عملَ اليدِ، ولها فيه مِنَ التَّوكُّلِ، ولها فيه مِنَ التَّوكُّلِ، ولها فيه مِنَ التَّفعِ العامِ للآدميِّ والدَّوابِّ والطَّيرِ].

# ٠ ٦ - باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءِ فَهُو يُغْلِفُهُ ﴾ [سبأ: ٣٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا اللهُ تَعَالَى فَا اللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوَفَ إِليَّكُمْ وَأَنتُمْ لا تُطْلَعُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُطْلَعُونَ أَلْفَى وَا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي اللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللهَ يَعِيمُ لا يَسْتَلُونَ فَي اللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللهَ يِهِ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢-٢٧٣].

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَن النّبي عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَ

ومعناه: يَنْبَغي أَنْ لَا يُغبَطَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى إحْدَى هَاتَيْنِ الْحَصْلَتَيْنِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهيُ عَنِ الحسَدِ المذموم، والحثُّ على التنافسِ في بذلِ المعروفِ مِنْ مالٍ أو علم.
 ٢ - ترغيبٌ لِمَنْ آتاه الله المالَ أَنْ يُؤدِيَ حَقَّه، ويقومَ بواجبِه، ويُنْفِقَه حيثُ كَانَ إنفاقُه خيرًا، وفيه إشارةٌ إلى أَنَّ الغنيَّ إذا قام بشرطِ المالِ، وفعل فيه ما يُرضي الله، كان أفضلَ مِنَ الفقيرِ.
 ٣ - ترغيبٌ لكلِّ مَنْ آتاه اللهُ عِلمًا وحِكمةً أَنْ يعملَ به، ويَقضيَ بها ويُعلِّمَها لغيره].

٤٤٥ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أَحبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ» رواه البخاري. [البخاري (٦٤٤٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّرْغيبُ في إنفاق المالِ في طرُقه المشروعةِ مِنَ النَّفس والأهلِ والولدِ، والأعمالِ الصَّالحة؛
 لينتفعَ به في الآخرةِ، فإنَّ مالَ الإنسانِ ما يُنفقُه في حياتِه حالَ صحَّتِه، لا ما يترُّكُه بعدَ مماتِه.

٢- حُسْنُ تَعليم النّبي ﷺ؛ واستخدامُ السؤالِ والاستفهامِ في تعليمِه أصحابَه ليَشُـدَّ انتباهَهم ويُشوِّقهم ويُحفِّزهم على إلقاءِ السَّمعِ، وشُهودِ القلبِ لموعظتِه.

٣- تنبية للمؤمنِ على أنْ يُقَدِّمَ مِنْ مَالِه لآخرتِه، ولا يكونَ خازنًا له وتمُسْكَه عَنْ إنفاقِه في طاعةِ الله؛ في طاعةِ الله؛ في طاعةِ الله في يومِ الحاجةِ إليه، وربَّما أنفقَه وارثُه في طاعةِ اللهِ فيفوزُ بثوابِه].

٥٤٥ - وَعَنْ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

٢٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فقالَ: لَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١) (٥٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ كَرمِ النّبيِّ ﷺ، وعظيمِ سخائِه، وغزارةِ جُودِه وحُسْنِ خُلُقِه، وفيه إرشادٌ وتوجيهٌ لُحِبّيه ﷺ بالتأسّي به في الكرم والجُودِ والبَذْلِ].

٧٤٥ - وَعَنْ أَبِ هريرة رَضَالِكَعَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْم يُصبحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

٨٤٥ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: أَنفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ» مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) (٣٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - دعاءُ الملائكةِ للمُؤمنينَ الصَّالحينَ المُنْفِقِينَ بالخيرِ والبركةِ، وأنَّ دعاءَهم مُستجابٌ، وفيه إرشادٌ إلى الدُّعاءِ للكريم بمزيدٍ مِنَ العِوضِ، وأنْ يُخلِف اللهُ عليه خَيرًا مما أَنفَقَ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٩٥)، وما يستفاد منه.

٢- أنَّ المُمسِكَ يستحِقُّ تلَفَ مالِه، وفيه جوازُ الدُّعاءِ على البخيلِ بتلفِ مالِه الذي بَخِلَ
 به وَمنَعَ إنفاقَه فيها أوجبَ اللهُ عليه.

٣- الحثُّ على الإنفاقِ في وُجوهِ الخيرِ، ويَشملُ الواجباتِ؛ كالنَّفقةِ على الأهْلِ، وصِلةِ الرَّحِم، ويَدخُلُ فيه صدقةُ التَّطوُّعِ والفرضِ، والتبشيرُ والوعدُ بإخلافِ اللهِ تعالى على المُنفِقِ].

وَعَنْ عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: أَيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩) (٣٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ تفاضل الإيمانِ، وأنَّه قولٌ وعملٌ، وأنَّ نيلَ الدرجاتِ إنَّما يكونُ بالأعمالِ.

٢- الحثُّ على إطعام الطعام الذي هو أمارةُ الجودِ والسَّخاءِ ومكارمِ الأخلاقِ، سواءٌ كانَ على وجهِ الصدقةِ أوالهديةِ أوالضيافةِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّه ذُكِرَ بصيغةِ العُمومِ، وفيه نفعٌ للمحتاجينَ وسدُّ الجوع.

٣- الحثُّ على إفشاءِ السلامِ الذي يَدلُّ على خفضِ الجناحِ للمسلمينَ والتواضعِ، ولعظيمِ أثرِه في تآلفِ قلوبِم واجتماعِ كلمتِهم وتواددِهم ومحبَّتِهم، وفيه الحثُّ على كلِّ ما فيه ائتلافُ القلوب واستجلابُ مودَتِها.

٤- الإرشادُ إلى تعميمِ السلامِ على المسلمينَ وألَّا يَخُصَّ به أحدًا دونَ أحدٍ كما يفعلُه الجبابرةُ؛ لأنَّه أدْعى إلى الإخلاصِ، ولأنَّ المؤمنين كلَّهم إخوةٌ، وهم متساوونَ في رعايةِ الأُخوَّةِ].

• • • • وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً: أَعْلَاهَا مَنِيحةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا؛ رَجَاءَ ثَوَابَهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إلَّا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى بِهَا الجَنَّـةَ» رواه البخاري. وقد سبق بيانُ هَذَا الحديث في باب بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الخَيْرِ (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث (۱۳۸)، وما يستفاد منه.

١٥٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة صُدَيِّ بن عَجْلانَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ،
 إنَّكَ أَن تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَن تُمْسِكَه شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُـولُ،
 وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى» رواه مسلم (۱).

# [شرح غريب المفردات:

«وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ»: أي: لا تُلامُ على إمساكِ ما يَكفِيكَ أنتَ ومَنْ تَعُولُ، والكَفافُ مِن الرِّزق: هو القُوتُ، وما كَفَّ عَنِ النَّاسِ وأغنَى عنهم مع القَناعَةِ، ولا يَزِيدُ على قَدْرِ الحاجَةِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على إنفاقِ فضلِ الأموالِ والزائدِ على الحَاجةِ في وُجوهِ الخيرِ والبِرِّ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ حَفِظَ مِنْ مَالِه قَدْرَ حَاجَتِه فلا لومَ عليه، وإنْ حفِظ ما فضلَ على قَدْرِ حاجتِه فهو بخيلٌ، والبَخيلٌ ملومٌ مَذْمُومٌ.

٢- الإرشادُ إلى الابتداءِ في النَّفقَةِ والعَطاءِ والصَّدقةِ بالأهَمِّ فالمُهِمِّ؛ فالعيالُ والقَرابةُ
 أحقُّ مِنْ غيرهم.

٣- الحضُّ على معالي الأمورِ، وتَركِ دَنيئِها، واللهُ يُحِبُّ مَعاليَ الأمورِ].

٧٥٥ وَعَنْ أَنسِ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الإسْلَامِ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَهَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ، أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَقْر، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُريدُ إلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إلَّا يَسِيرًا يَعطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَقْر، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُريدُ إلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الإسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رواه مسلم. [مسلم (٢٣١٢) (٥٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عِظَمِ كَرمِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، وعظيم سخائه، وغزارة جُودِه وحُسْنِ خُلُقِه، وعدمُ خَشيتِه الفَقرَ، وتمامُ ثقتِه بالله عَرَّفِكِلَ، وإيثارُه ما عندَ اللهِ سبحانِه، وفيه إرشادٌ للدُّعَاةِ إلى اللهِ للتأسِّي به عَيَالِيَّةٍ في ذلك.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٥٠٩)، وما يستفاد منه.

٢- جوازُ إعطاءِ المؤلَّفةِ قُلوبُهم مِنَ الزكاةِ؛ لتأليفِ قلوبِهم، وترغيبًا في إسلامِهم؛
 فالإنسانُ قد يُسْلِمُ للدنيا، ولكنْ إذا ذاق طَعمَ الإيهانِ رَغِبَ فيه وحَسُنَ إسلامُه.

٣- بذلُ المالِ وحُسْنُ الخُلُقِ سببٌ عظيمٌ في تأليفِ قلوب العبادِ.

٤- كمالُ شفقتِه ﷺ وعظيمُ رغبتِه في هدايةِ الخلقِ، وتمامُ معرفتِه ﷺ بدواءِ كلِّ داءٍ].

٣٥٥- وَعَنْ عَمَرَ رَضَّوَالِلَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لَغَيْرُ هُوَلَاءِ كَانُـوا أَحَقَّ بِـهِ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ خَيرُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي بِالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٠١) (٢٢٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ ما كانَ عليه ﷺ مِنْ عظيمِ الخُلقِ، والصَّبرِ، والحِلْمِ، والإعْراضِ عَنِ الجاهلين.

٢- مداراةُ أهلِ الجهالةِ والقسوةِ وتألُّفُهم إذا كان فيه مصلحةٌ، وجوازُ دفعِ المالِ إليهم
 لهذه المصلحةِ.

٣- وِقايَةُ العِرْضِ بالمالِ.

٤ - البخلُ ليس مِنْ شِيَمِ الأنبياءِ، ولا الصالحينَ؛ فالمؤمنُ جَوَادٌ كريمٌ].

\$ ٥٥ - وَعَنْ جُبير بن مطعم رَضَالِقُهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَهُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَة، فَخَطِفَت رِدَاءهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّ، فقالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَينكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا» رواه البخاري. [البخاري (٢٨٢١)].

«مَقْفَلَهُ» أَيْ: حَال رُجُوعِه. وَ «السَّمُرَةُ»: شَجَرَةٌ. وَ «العِضَاهُ»: شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ ما كانَ عليه ﷺ مِنَ الحِلمِ وُحسْنِ الخُلُقِ وسَعةِ الجودِ والصَّبرِ على جُفاةِ الأعرابِ.

٢- جوازُ وصفِ المرء نفسَه بالخصالِ الحميدةِ عندَ الحاجةِ لخوفِ ظنِّ أهلِ الجهلِ به خلافَ ذلك، ولا يكونُ ذلك مِنَ الفخرِ المذموم.

٣- الإرشادُ إلى رِدِّ السائلِ إذا ألحفَ وألحَّ بالموعظةِ الحسنةِ، لا بالانتهارِ الذي نَهي اللهُ عنه.

٤ - ذمُّ البُخْلِ والكَذِبِ والجُبْنِ والتحذِيرُ مِنَ الاتصافِ بها].

٥٥٥- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَاتِشُهَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلَّا عِزَّا، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ لله إلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَقِجَلَّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٨٨) (٦٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الصَّدقة لا تَنقُصُ المالَ، بَل تَزيدُه؛ لِمَا تدفَعُه عَنْه الصَّدقةُ مِنَ الآفاتِ، وتَنزلُ بِسببِها البركاتُ والأرزَاقُ، وفيه إبطالُ حُجَّةِ مَنْ يَمتنعُ عَنِ البَذلِ والنَّفقةِ بدعْوَى ضِيقِ ذَاتِ البِد وكثرةِ الالتزاماتِ.

٢- أهميَّةُ تربيةِ النَّفسِ وتعويدِها على العفوِ والصَّفحِ، إذا كان يترتَّبُ على ذلك مصلحةٌ وإصلاحٌ، وأنَّ مَن عُرِفَ بِالعفوِ والصَّفحِ سادَ وعَظُمَ في قلوبِ النَّاسِ، وأنَّ مَنْ تَواضَعَ للهِ تعالى رَفَعَه اللهُ في الدُّنيَا والآخرةِ].

٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي كَبَشَة عَمْرُو بِن سَعِدَ الأَنْهَارِي رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهِ إلا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسَأَلَةٍ إلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةً نَخُوهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ:

عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلمًا، فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهذا بأفضَل المَنَاذِلِ.

وَعَبْدٍ رَزَقهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُوَ بنيَّتِهِ، فأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالًا، وَلَمَ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخبطُ في مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجِّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجِّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجِّهُ، وَلَا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهذَا بأَخْبَثِ المَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُو بِنَيْتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءُ(١)» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٢٤٧)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٣٢٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استخدامُ أسلوبِ التَّشويقِ في التَّعليم، وفيه إرشادٌ للخُطباءِ والوُعَّاظِ بمراعاةِ ذلك.

٢ - الحثُّ على الإنفاقِ في سبيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وأنَّ ذلك مِنْ أسبابِ الرِّزقِ والبركةِ في المالِ.

٣-حثُّ مَنْ ظُلِم على العَفوِ والصَّفحِ والصَّبرِ، خاصَّةً إذا كان يترتَّبُ على ذلك مصلحةٌ وإصلاحٌ، وأنَّ ذلك مِنْ أسبابِ العزِّ والشرفِ والرفعةِ.

٤ - التَّحذيرُ والتَّرهيبُ مِنْ سؤالِ النَّاسِ أموالَهم في غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.

٥ - فيه أنَّ العلمَ مِنَ الرِّزقِ لقولِه عَلَيْهِ: «رزقَه اللهُ مَالًا وعِلمًا».

٦ - فضلُ العِلم والمالِ إذا أُقيمَ فيهِما بها يُرْضي اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

٧- فضلُ النِّيَّةِ الصالحةِ الصادقةِ الجازمةِ في تحصيلِ الثوابِ العظيمِ، وخطرُ النِّيَّةِ السيئةِ
 على صاحبِها؛ فالمرءُ يُؤاخذُ بنيَّةِ السُّوءِ ولو لمْ يُتبِعْها بعملٍ، ما دامَ على نيَّتِه تلكَ ما لمْ يُغيِّرُها
 بتوبةٍ واستغفارٍ ].

<sup>(</sup>١) فائدة: هذا الحديثُ لا يُنافي خبَرَ: «إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتي ما وَسوسَت به صُدورُها، ما لم تَعمَلْ به»؛ لأنَّه عَمِلَ هنا بالقولِ اللِّسانيِّ، والمتجاوَزُ عنه هو القولُ النَّفسانيُّ، وقيل: لأنَّ هذا إذا لم يُوطِّنْ نفْسَه ولم يَستَقِرَّ قلبُه بفِعْلِها، فإنْ عزَم واستقرَّ يُكتَبُ مَعصيةً وإن لم يَعمَلْ ولم يتكلَّمْ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٣٣٠٩) بتصرف

٧٥٥ - وَعَنْ عائشةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: «حديث صحيح». مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُها. قَالَ: «جديث صحيح». [الترمذي (٢٤٧٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٢٥٤٤)].

ومعناه: تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتِفَها. فَقَالَ: بَقِيَتْ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَتِفَهَا.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ كرمٍ وجُودِ النَّبيِّ عَيْكَةٍ وأهلِ بيتِه رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

٢- بيانُ هَدي النَّبِيِّ عَيَّكِيَّهُ في تصحيح الاعتقاداتِ والكلماتِ الخاطئةِ في حياةِ النَّاسِ.

٣- الترغيبُ في الصَّدقةِ، والنَّظرِ إلى الآخرةِ، وتَقْديمِها على الدُّنْيَا، وألَّا يستكثرَ المرءُ
 ما أنفقه عليها.

٤ - تنبيهُ للمؤمنِ على أنْ يُقَدِّمَ مِنْ مَالِه لآخرتِه، وأنَّها عندَه يَنْفَدُ وما عندَ اللهِ باقٍ].

٥٥٨ - وَعَنْ أَسَاءَ بِنِتَ أَبِي بِكُو الصديق رَضَالِلَهُ عَنَهُمَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تُوكِي فَيُوكى عَلَيْكِ». وفي رواية: «أَنْفِقِي أَوِ انْفَحِي، أَوْ انْضَحِي، وَلَا تُحصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ، مُتَفَقَّ عَلَيْكِ، [البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩) (٨٨)].

وَ «انْفَحِي» بالحاء المهملة، وَهُوَ بمعنى: «أَنفقي»، وكذلك «انْضحي».

# [شرح غريب المفردات:

«لاتُوكِي»: لا تدَّخِري ما عندَك بمنعك إياه. «فَيُوكى»: فتنقطع مادة الرِّزق عنك. «لاتُوعِي»: لا تمنعي ما فضل عنك وتَشحِّي به، فهما بمعنَّى متقاربٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنْسِ العملِ، وأنَّ البُخلَ بالصَّدقةِ -لا سيَّما الواجبةِ - يُؤدِّي إلى إتلافِ المالِ، ومنع البَرَكةِ والنَّماءِ فيه، وأنَّ السَّخاءَ يَفتَحُ أبوابَ الرِّزقِ، وأنَّ الصَّدَقةَ تُنمي المالَ، وتكونُ سَبًا إلى البَرَكةِ والزِّيادةِ فيه، وأنَّ مَن شَحَّ ولم يَتصدَّقْ فإنَّ الله يُوكي عليه، ويَمنَعُه البَرَكةَ في مالِه والنَّماءَ فيه.

٢- الحثُّ على الإنفاقِ في وجوهه ثقةً باللهِ تعالى، والنَّهيُ عَنِ الإمساكِ والبُخْلِ، وعَنِ
 ادِّخارِ المالِ في الوعاءِ.

٣- بيانُ هَدي النّبيِّ ﷺ في تعليم النّساءِ ونُصحِهن ، وفيه تنبية وإرشادٌ إلى تَعهُّدِ النّساءِ بالوَعظِ والنُّصح، ويتأكَّدُ على الزوج إرشادُ زوجته وأهلِ بيتِه وتعليمُهم وحثُّهم على الصَّدقة.

٤- فيه إشارةٌ إلى جوازِ أَنْ تُنفقَ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجِها اليَسِيرَ الَّذِي لَا يُجْحِفُ بِهِ، وبِهَا لَا يَكُونُ إِسْرَافًا لَكِنْ بِمِقْدَارِ العَادَةِ، وَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤْلِمُ زَوْجَهَا، أو إذا أذِنَ الزَّوجُ تَصريحًا أو عادةً].

٥٥٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلَهُ عَنهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَثَلُ البَخيلِ وَالمُنْفِقِ، كَمثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَديد مِنْ ثُدِيِّهَمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إلَّا سَبَغَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وأَمَّا البَخيلُ، فَلَا يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا اللَّهُ وَقَعْفُو أَثْرَهُ، وأَمَّا البَخيلُ، فَلَا يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُو يُوسِّعُهَا فَلَا تَتَسِعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٤٣)، ومسلم اللَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُو يُوسِّعُهَا فَلَا تَتَسِعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٥)].

وَ «الْجُنَّةُ»: الدِّرْعُ؛ وَمَعنَاهُ أَنَّ الْمُنْفِقَ كُلَّهَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ، وَطَالَتْ حَتَّى تَجُرُّ وَرَاءه، وَثُخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَثَرَ مَشْيِهِ وَخطُوَاتِهِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«جُنتَانِ مِنْ حَدِيدٍ»: دِرعان من حديد. «تَعْفُو أَثَرَهُ»: تَذْهَب بخطاياه، وتُكَفِّرها، وتزيل آثارها، وهو تمثيل لنهاء المال بالصَّدقة، وتقلُّصه بالبُخل].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ المتصدِّق كلَّما بسَط يدَه بالخيرِ، بسَط اللهُ عليه فضلَه، حتَّى يُخلِف عليه أضعاف ما يُنفِقُ، وفيه الترغيبُ في السَّخَاءِ والإنفاقِ في الخيرِ.

٢- أنَّ البخيلَ كلَّما قبَض يدَه، ضيَّق اللهُ عليه، وملاً قلبَه خوفًا مِنَ الفقرِ، ويأسًا مِنَ الخلَفِ،
 وفيه الترهيبُ مِنَ البُخل والشحِّ.

٣- فضلُ الصَّدقةِ، ووعدٌ للمُتصَدِّقِ بالبركةِ والسَّعةِ وسَترِ العورةِ والصيانةِ مِنَ البلاءِ؛
 فإنَّ جُبَّةَ الحديدِ لا تُعدُّ للسترِ فقط؛ بل له وللصونِ من الآفاتِ.

٤- بلاغةُ الرسولِ ﷺ، وجمالُ المبالغةِ مع الإيجازِ، وروعةِ البيانِ وسحرِه مع التَّركيزِ والإيجاءِ؛ لأنَّ النَّفسَ تتعلَّقُ بالماديِّ والمحسوسِ، وفيه إرشادُ المُربِّينَ والدُّعاةِ إلى أهميَّةِ ضربِ الأمثالِ في التَّعليم والتوجيهِ].

•٥٦٠ وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلِ ثَمُرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيْبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اللهُ إِلَّا الطَّيْبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اللهُ إِلَّا الطَّيْبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤) (٢٤)].

«الْفَلُوُّ» بفتح الفاء وضمِّ اللام وتشديدِ الواو، ويقالُ أيضًا: بكسر الفاء وإسكانِ اللام وتخفيف الواو: وَهُوَ المُهْرُ.

# [شرح غريب المفردات:

«يُرَبِّيهَا»: يُنميها ويضاعف أجرها. «فَلُوَّهُ»: مُهْرَهُ، وهو الصغيرُ مِنَ الخيل. «أَوْ قَلُوصُهُ»: الناقةُ الفتيَّةُ. «مِثْلُ الجَبَلِ»، أي: يُصبح ثوابُهَا كثوابِ مَنْ تَصَدَّقَ بمقدارِ الجبلِ مِنَ المال. «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ»: أي: مُنزَّهُ عَنِ النقائصِ، وأصلُ الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الله تعالى غنيٌّ عَنِ الخلقِ فلا يَقبلُ الصَّدقةَ إلَّا ما كانتْ خالصةً له سبحانَه ومِنَ الكسبِ الطيِّبِ الحلالِ، فيتقبَّلُها قَبولًا حَسنًا ويُجزلُ العطاءَ لصاحبِها.

٢- أنَّ الصَّدقة لا تُقوَّمُ بحجمِها، وإنَّما تُقوَّمُ بإخلاصِ صاحبها، وبالمالِ الَّذي خَرَجَتْ منه، حَلالًا كانَ أو حَرامًا.

٣- أنَّ الأعمالَ الصَّالحة تحوَّلُ يومَ القيامة إلى أجرامٍ مادِّيَّةٍ، لها صورةٌ وحجمٌ ووزنٌ، فتوضَعُ في ميزانِ العبدِ، وتُوزَنُ في كِفَّةِ حسناتِه.

إثباتُ صفةِ اليدِ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على الوجهِ اللائقِ بجلالِه وكمالِه، وتُوصفُ يَدُ الله عَزَّهَ جَلَّ بأَمَا يَمِين، وهذا ثابتُ بالكتاب والسنَّةِ].

٥٦١ وعنه، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحَابَةٍ، اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءُهُ في حَرِيقَتِهِ كُوَّلُ المَاءَ بِمسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ المَاءَ كُلَّهُ، فَتَنَبَّعَ المَاءَ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ كُوَّلُ المَاءَ بِمسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسمُك؟ قال: فُلانٌ للاسم الذي سَمِعَ في السَّحابةِ، فقال له: يا عبدَ الله، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا في السَّحابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ، يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا في السَّحابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ، يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا، فَقَالَ: أَمَا إذْ قلتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأُردُّ فِيهَا ثُلُثُهُ » رواه مسلم. [مسلم (٢٩٨٤) (٤٥)].

«الحَرَّةُ»: الأَرْضُ الملَبَّسَةُ حجَارَةً سَوْدَاءَ. وَ«الشَّرْجَةُ» بفتح الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم: هي مَسِيلُ الماءِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ»: أي: فقصد ذلك السحابُ الحديقةَ المُسَمَّاةَ. «شَرْجَةٌ»: جمعها شِرَاج، وهي: مسايل الماء في الحَرَّة. «بِمسحَاتِهِ»: المِسْحَاةُ: المِجْرَفَةُ مِنَ الحَدِيدِ أَوْ غَيْرِهِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ كلَّ قَطرةٍ تنزِلُ مِنَ السماءِ؛ فإنَّما تَنزلُ بأمرٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في وقتٍ معلومٍ وبقدرٍ عندَه جَلَّجَلالُهُ، ولا يقعُ شيءٌ منه إلَّا في المكانِ الذي قدَّرَه.

٢ - فضلُ الصَّدقةِ والإحسانِ إلى المساكينِ وأبناءِ السبيلِ، وأنَّها تُنتِجُ البركةَ والمعونةَ مِنَ اللهِ،
 وفيه الإشارةُ إلى فضلِ أكلِ الإنسانِ مِنْ كسبِه، والإنفاقِ على العيالِ.

٣- الحثُّ على حِفْظِ الحُقوقِ في الأموالِ، وإخراج زَكاتِها، والتَّنفُّلِ مِنْها بالصَّدَقاتِ.

٤ - فيه إرشادٌ إلى حُسْنِ إدارةِ المالِ بها يعودُ بالفائدةِ الدنْيويَّةِ والأخرويَّةِ، وفيه تنبيهٌ على أنَّ مِنْ مُتطلباتِ تحقيقِ الاستدامةِ الماليةِ لأي مشروعِ ونهائِه تدويرَ جزءٍ مِنْ رِيعِه فيه].

# ٦١ - باب النَّهي عَنِ البخل والشح

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴿ ثَكَذَبَ بِٱلْحُسُنَى ﴿ فَسَنُيسَِرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ مِ إِذَا تَرَدَّى ﴾ [الليل: ٨- ١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَافُولَكِ كَا هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦].

وأمَّا الأحاديثُ فتقدمت جملة مِنْهَا في الباب السابق.

٥٦٢ – وَعَنْ جابِر رَضَيَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا عَمَامَهُمْ» رواه مسلم (۱).



#### ٦٢ - باب الإيثار والمواساة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر:٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِسْكِينًا وَنَتِمًا وَأَسِيرًا﴾ [الدهر:٨].

970 - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي بَحُهُودٌ، فَأَرسَلَ إِلَى بَعْضُ نِسَائِهِ، فَقَالَت: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يُضيفُ هَذَا اللَّيْلَة؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أكرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ الله ﷺ.

وفي روايةٍ: قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتَ صِبيَانِي. قَالَ: فَعَلِّليهم بِشيْءٍ، وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئي السِّرَاجَ، وَأُريهِ أَنَّا نَأْكُلُ. فَقَعَدُوا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٠٣)، وما يستفاد منه.

وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَجبَ الله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَ اللَّيْلَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤) (٢٧٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مجهودٌ»: أصابني الجوع. «فَعَلِّيهم»: ألهيهم بشيء غير هذا الطعام].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ حالِ رَسُولِ الله ﷺ وما كان عليه مِنْ شِدَّةِ العيشِ، وقِلَّةِ ذاتِ اليدِ، وفيه تسليَّةٌ لفقراءِ المسلمينَ، وحثُّ لهم على الصبرِ والرِّضا بها قدَّره الله وقَسَمه، تأسيًّا بسيِّدِ البَشرِ ﷺ.

٢- جوازُ عَرضِ الضيافةِ على النَّاسِ، ولا يُعدُّ هذا مِنَ المسألةِ المذمومةِ.

٣- فضيلة الأنصار رَضَالِلَهُ عَنْهُ وإيثارُهم غيرَهم على أنفسِهم، وحُسْنُ أدَبِهم مع النَّبِيِّ عَيَالِيَّه،
 وإكرامُهم أضيافه.

٤- استحبابُ الإيثارِ على النَّفسِ، في أمُورِ الدُّنْيَا، ولو كانَ مُحتاجًا، وكذلكَ على العيالِ إذا لمْ يَضُرَّهم.

٥ - فيه إرشادٌ إلى أنَّه يَنبغي للمُضيفِ ألَّا يُشْعِرَ ضَيفَه بنقصِ الزادِ أو الطَّعامِ ونحوِ
 ذلكِ.

٦- إثباتُ صفةِ العَجَبِ للهِ سبحانَه على ما يليقُ بجلالِه وعَظمتِه].

٥٦٤ وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الشَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الشَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 الأربَعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم عَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّاانِية».

[أخرجه: البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨) (١٧٨) و(٢٠٥٩) (١٧٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على المواساةِ في الطعام، واستحبابُ الاجْتَاعِ عليه، وألَّا يأكلَ المرءُ وحدَه، وأنَّ الكفايةَ تنشأُ عَنْ بَركةِ الاجتماع، وأنَّ الجمْعَ كلَّما كَثُر ازْدَادَتِ البَرَكةُ.

٢- ينبغي للمرءِ ألّا يَستَحقِرَ ما عندَه فيمتنعَ مِنْ تقديمِه؛ فإنَّ القليلَ قدْ يَحصُلُ به الاكتفاءُ بمعنى سدّ الرمقِ، وإقامةِ البنيةِ، لا حقيقةَ الشَّبَع.

٣- الحثُّ على الاكتفاءِ بقليلِ الطَّعامِ، وعلى إيثارِ الإخْوانِ بالطَّعامِ، وأنَّه مَنْ قَنَعَ بقليلٍ
 كَفَاهُ اللهُ تعالى].

٥٦٥ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصِرِفُ بَصَرَهُ يَمينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ» فَذَكرَ طَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ» فَذَكرَ مِنْ أَصْنَافِ المالِ مَا ذكر حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. رواه مسلم. [مسلم (١٧٢٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَصْرِفُ بَصَرَهُ»: يلتفت باحثًا عمَّا يدفعُ به حاجتَه. «فَضْلُ ظَهْرٍ»: زيادةٌ على ما يَركبُه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الصَّدَقَةِ، والمُواساةِ والإحسانِ إلى الرُّفْقةِ والأصحابِ والاعتِناءِ بِمَصالِحِهم،
 والسَّعْيِ في قَضاءِ حاجةِ المُحتاجِ.

٢- بيانُ ما كانَ عليه النَّبِيُّ عَيَالِيَّةً وأصحابُه رَضِيَالِتُهُ عَنْهُمْ مِنْ قِلَّه ذاتِ اليدِ.

٣- دعوةُ الإسلامِ الصريحةِ للتكافلِ الاجتماعي، والتعاونِ في الشدائِدِ، والأمرُ بالمُواساةِ
 مِنَ الفاضِل، وما زادَ عَنِ الحَاجةِ ].

٥٦٦ - وَعَنْ سهل بن سعدٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُها بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ : (نَعَمْ فَعَالَ : (نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ فِي المَجْلِسُ، ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا، فَقَالَ فُلانٌ: اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ: (نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ فِي المَجْلِسُ، ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا، ثُمَّ ارْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ: فَقَالَ لَهُ القَومُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ ثُمَّ اللَّهُ لِيَهُ فَتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنْهُ لا يَرُدُ سَائِلًا، فَقَالَ اللَّهُ مِنَا النَّبِي اللهُ اللَّهُ لِيَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَانَتُ لَيْكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَانَتُ لَيْكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَانَتُ لَيْكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاري. [البخاري (٢٠٣٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حُسْنُ خُلُق النَّبِيِّ ﷺ، وقَبولُه الهديَّةَ؛ جبرًا لخاطرِ مُهْدِيها، وفيه استحبابُ المبادرةِ لأخذِ الهديَّة؛ امتثالًا لهديه ﷺ.

٢- عِنايةُ الصحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ رجالًا ونِساءً بشأنِ الرَّسولِ ﷺ ومُسارعتُهم إلى ذلكَ.

٣- بيانُ إيثارِ النَّبيِّ ﷺ صَحْبَهُ على نفسِه، وكرمِه، وسَعةِ جُودِه؛ فقدْ كانَ لا يَرُدُّ سَائلًا.

٤ - جوازُ استحسانِ الإنسانِ ما يراهُ عَلَى غيرِه، مِنَ الملابسِ، وغَيرِها، إمَّا لِيُعرِّفَه قدرَها، وإما لِيُعرِّضَ له بطلبِها منه، حيثُ يسوغُ له ذلك.

٥- مَشْرُوعيَّةُ الإنكارِ عِندَ مُخالَفةِ الأدبِ ظاهِرًا، وَإِنْ لَمْ يبلغْ المُنكرُ دَرَجَةَ التَّحْرِيم.

٦- يؤخذُ مِنْ قولِ الرَّجلِ: «إنَّمَا سألتُه لتكونَ كفني»: جوازُ إعدادِ الشيءِ قبلَ الحاجَةِ إليه، لمصلحةٍ راجحةٍ، وهي هنا نيلُ بركتِه ﷺ، إذا كانْت الحاجُة إليها مُتَيَقَّنَةَ الحدوثِ، وهي هنا الموتُ].

٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي موسى رَعَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠)

«أَرْمَلُوا»: فَرَغَ زَادُهُمْ أَوْ قَارَبَ الفَرَاغَ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنقبةٌ عظيمةٌ للأشعريِّين -نِسبة إلى الأشْعريِّ؛ قبيلةٍ مِنَ اليَمنِ - لإيثارِهم ومواساتِهم، ومنزلتُهم مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، حيثُ أضافَهم إلَيهِ.

٢- فعلُ الأشعريِّينَ مثالٌ عمليٌّ للتكافلِ الاجتهاعي، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ مُقاسَمةِ
 الطَّعام القليلِ والكثيرِ عندَ الحاجةِ، واستحبابُ تفقُّدِ أحوالِ الجيرانِ والأصحابِ.

٣- فَضلُ المواساةِ والسَّماحةِ، وأنَّها كانتْ خُلْقَ النَّبيِّ ﷺ، وخُلُق أصحابِه رَضَالِللهُ عَنْهُم،
 وأشرافِ النَّاسِ].



# ٦٣ – باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك بِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [المطففين:٢٦].

٥٦٨ - وَعَنْ سَهْلِ بن سَعدٍ رَضَالِكَعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِشَرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلغُلام: «أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤلاء؟» فَقَالَ الغُلامُ:
 لا وَاللهِ يَا رَسُولَ الله، لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٥١)].

«تَلَّهُ» بالتاءِ المثناة فوق: أيْ وَضَعَهُ. وَهذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسِ رَضَالِلَّهُعَنْهُا.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حُسْنُ أدبِ النَّبِيِّ ﷺ، وطيبُ عِشرتِه لأصحابِه رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وتربيَّتُهم على الشَّجَاعةِ وحُريَّةِ الرأي واحترامِ الحَقُوقَ الماديَّةَ والمعنويَّةَ لرعاياهم.

٢- أنَّ السُنَّة في تقديم الطَّعامِ والشَّرابِ ونحوهِما، إذا ترتَّبَ القومُ؛ البدءُ بالأيمنِ فالأيمن، وإنْ كانَ صغيرًا أو مفضولًا، إلَّا أنْ يأذنَ الأيمنُ لغيرِه، وأمَّا تقديمُ الأفاضلِ والكبارِ فهو إذا لمْ يترتَّبُوا أو عندَ التساوي في الحقوق في باقي الأوصافِ.

٣- مزيدُ نباهةِ هذا الغلام، وهو ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِلهُ عَنْهَا -كها جاء في رواية-وجودةُ فكرِه،
 حيثُ آثرَ نفسه بسؤره ﷺ وفضلِه لينالَ بركتَه.

٤ - أَنَّ مَنِ استحقَّ شيئًا لم يُدفعْ عنه إلَّل بإذنِه، وأنَّ مَنْ يَسبقُ إلى مُجالسةِ الإمامِ والعَالِمِ
 لا يُقامُ منه ولو لِمَنْ هو أسنُّ منه، إلَّا أنْ يأذنَ].

٥٦٩ - وَعَنْ أَيِ هريرة رَضَ اللَّهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا،
 فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّقِجَلَّ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتكَ
 عَمَّا تَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ» رواه البخاري. [البخاري (٢٧٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«رِجْلُ جرادٍ مِن ذهبِ»: قطعُ ذهب تشبه الجراد مِنْ حيث الشكل والكثرة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ الاغتسالِ عُريانًا في الخُلوةِ.

٢- الحثُّ على ما يزدادُ به الإنسانُ بركةً وفضلًا، وأنَّه لا غنى لأحدٍ عَنْ بَركةِ ربِّه تعالى؛ فأيُّوبُ عَلَيْهِالسَّلَامُ لم يأخذُ هذا المالَ حُبًّا لِلدُّنيا، وإنَّما لأنَّه بَركةٌ مِنَ الله؛ لأنَّه قريبُ العهدِ بِتكوينِ اللهِ عَنَّهَ عَلَيْهِالسَّلَامُ لم يأخذُ هذا المالَ حُبًّا لِلدُّنيا، وفي الإعراضِ عنها كُفرٌ بها.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ كلَّ ما أُضيفَ إلى اللهِ تَعَالَى فهو مباركٌ؛ مِنَ الأمكنةِ، أو الأزمنةِ، أو الأشخاص.

٤ - جوازُ الحرصِ على الاستكثارِ مِنَ الحلالِ الطَّيبِ في حقٍّ مَنْ وثَقَ مِنْ نفسِه بالشُّكرِ].



# ٦٤ باب فضل الغَنِيِّ الشاكر وهو مَنْ أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَنْفَى ﴿ اللَّيْلِ وَالْقَلَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥-٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَنْفَى ﴿ اللَّيْلِ:١٠ - ٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَا ٱلْغَلَةُ وَبُو وَلَى تَعَالَى: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَا وَيُو وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَا وَيُو وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِمَا وَيُو وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والآيات في فضلِ الإنفاقِ في الطاعاتِ كثيرة معلومة.

• ٧٠ - وَعَنْ عبدِ الله بن مسعود رَخَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وتقدم شرحه قريبًا (۱).

٥٧١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ وَلَا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» القُرْآنَ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦)].

«الآناء»: السَّاعاتُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ الحسَدِ المذموم، والحثُّ على التنافسِ في بذلِ المعروفِ مِنْ مالٍ أو علم.
 ٢ - ترغيبٌ لِمَنْ آتاه الله المالَ أَنْ يُؤدِيَ حَقَّه، ويقومَ بواجبِه، ويُنْفِقَه حيثُ كانَ إنفاقُه خيرًا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الغنيَّ إذا قام بشرطِ المالِ، وفعل فيه ما يُرضي الله، كان أفضلَ مِنَ الفقيرِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٤٣)، وما يستفاد منه.

٣- ينبغي لِمَنْ آتَاه اللهُ القرآنَ أنْ يعملَ به، ويقومَ به ويَتلُوه آناءَ الليلَ والنَّهارِ دائمًا،
 بمعنى: أن يجعلَ أعمالَه كلَّها مبنيَّةً على القرآنِ، ووفقَ هَدي القرآنِ].

٧٧٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ فُقَراءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهَ ﷺ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَالنَّعِيم المُقيم، فَقَالَ: «وَمَا ذَاك؟» فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصلِّ، وَيَصَومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ (١)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ (١)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفَلَ أَعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمِدُونَ، وَبُرُمُ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً» (٢).

فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذا لفظ رواية مسلم. [البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥) (١٤٢)].

«الدُّنُور»: الأمْوَالُ الكَثِيرَةُ، وَالله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضلُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، وكمالُ إيهانهم وحِرصِهم على أعمالِ الخيرِ، وحُزنُهم إذا تعذَّرَتْ عليهم.

٢ - فيه أنَّ التنافُسَ في أمورِ الدِّينِ والآخرةِ محمودٌ، بخلافِ التنافُسِ في أمُورِ الدُّنيا فهو مَذمومٌ.

٣- حكمتُه ﷺ في معالجةِ المواقفِ، وإدخالِ البُشْرى على النِّفُوسِ وتطييبِ الخواطرِ.

٤ - سَعةُ فضلِ الله عَزَوَجَلً؛ حيثُ شَرعَ لعبادِه الكثيرَ مِنْ أبوابِ الخيرِ والطاعاتِ التي لا تُكلِّفُهم شيئًا.

<sup>(</sup>١) بضمِّ حرف المضارعة، من الإعتاق، لا مِنَ العتق.

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضًا: الحديث (١٢٠) عن أبي ذر رَضَّاللَّهُ عَنْهُ، وفيه مزيد فوائد.

٥- في الحديث قطعٌ للعُذرِ عَنِ الفقيرِ في التَّخلُّفِ عَنِ الدَّرجاتِ العُلى والمنْزِلةِ الساميةِ، والمسارعةِ إلى الطاعاتِ، وفيه تعويضٌ وتسليةٌ له عهَا فاتَه مِنْ حَظِّ المالِ بها هو أحسنُ وأفضل، وفيه أنَّ العملَ السهلَ قد يُدرِكُ به صاحبُه فضلَ العملِ الشاق، والعملَ القاصرَ قد يُساوي المُتعَدِّي.

٦- فضلُ التسبيحِ والتهليلِ دُبُرَ الصلواتِ المكتوبةِ، وفيه الحثُ على ملازمتِه وعدمِ التفريطِ فيه والتكاسل عنه.

٧- سَعةُ صدرِ النَّبِيِّ ﷺ على المُراجعةِ والمناقشةِ، وفيه إرشادٌ للمربِّينَ والمعلِّمِينَ بالصبرِ والرفقِ بطُلَّابِهم].



# ٦٥ - باب ذكر الموت وقصر الأمل

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَةُ المُؤتِّ وَإِنْمَا ثُوَفَّوَكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْنِ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّ إِلّا مَتَنعُ الْعُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقان:٣٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَعَلَى: ﴿ وَمَا تَعْلَى: ﴿ وَمَا الْجَكَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَانُهُمُ لَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾ [النحل:٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّمُ اللّهِ كُو اَمْوَلُوكُمْ وَلاَ اللّهُ عَنْ وَحَمِّ اللّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ وَالْفَعِيلُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ الْوَ بَعْضَ يَوْمِ فَسَتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لِيَّشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوَ أَنَّكُمْ كُسَتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنو وَ اللَّهِ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنو ٩٩-١١٥، وقَالَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنو ٩٩ -١١٥، وقَالَ تَعَلَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّهِ مَا نَوْلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا تَعَلَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهُ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهُ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهُ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦] وَالآيات فِي الباب كَثْيرةٌ معلومة.

٣٧٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَى اللهُ عَالَ: أخذ رَسُولُ الله ﷺ بِمِنْكَبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُمَا، يقول: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

٥٧٤ وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ البخاري. وفي روايةٍ لمسلمٍ: «يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ».
 لَيَالٍ».

قَالَ ابن عمر: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي. [البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (۱٦۲۷) (۱) و(٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على المُبادرةِ بكتابةِ الوَصيَّة قَبلَ مُباغتةِ الموتِ، فإنْ كانَ عليه دَينٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ وَجَبَ كتابتُها، وإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا اليَسِيرُ التَّافِهُ مِنَ المَالِ فلا يَنْدُبُ إِلَى الوَصِيَّةِ.

٢- النَّدبُ إلى التأهُّبِ للموتِ والاستعدادِ له، وعدمِ الغفلةِ عنه.

٣- بيانُ منقبة عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا؛ لمبادرتِه لامتثالِ أمره ﷺ، ومواظبتِه عليه، وفيه إرشادٌ لكلِّ مؤمنٍ للمبادرةِ بامتثالِ أمْرِ الشَّارعِ الحكيمِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٧٠)، وما يستفاد منه.

٥٧٥ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبيُّ يَظِيَّةٌ خُطُوطًا، فَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ» رواه البخاري. [البخاري (٦٤١٨)].

٥٧٦ - وَعَنِ ابن مسعود رَيَحَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا في الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي في الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الوَسَط، فَقَالَ: «هَذَا الإنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحيطًا بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطَطُ الشَّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَحْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا، وَهذِهِ صُورَتُهُ: [البخاري (٦٤١٧)]. وَهذِهِ صُورَتُهُ:

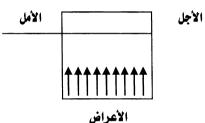

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ استخدامِ الدَّاعيةِ الوسائلَ المباحةَ للوصولِ إلى أذهانِ المدعوِّينَ، والإرشادُ إلى أهميَّةِ استخدامِ وسائلِ التعليمِ البصريَّةِ؛ ليكونَ أَدْعى إلى تعليمِ السامِعينَ في سرعةٍ؛ ليُدرِكَ ذلِك مَنْ سمِعَه بسمعِه وبصرِه.

٢- التنبية على أنَّ الأجَل مقسومٌ معلوم لا يتجاوَزُه متجاوِزٌ، وأنَّ الأجَلَ لا يَعلَمُه أحدٌ إلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنَّه غُيِّبَ عَنِ الآدميِّينَ؛ ولذلك تجاوزتْه الآمالُ، وبعَّدتْه الأطماعُ.

٣- الحديثُ أصلٌ مِنْ أصولِ الحقِّ المُبدي عورةَ الدُّنْيَا؛ فإنَّ مدارَها على طولِ الأملِ،
 وهو الذي يُثمرُ التَّسويفَ بأعمالِ الخيرِ، والصَّبرَ على أعمالِ الشَّرِّ، وفيه تنبيهٌ مِنَ النَّبيِّ ﷺ لأمَّتِه
 على تقصيرِ الأملِ، واستشعارِ الأجلِ خوفَ بَغتةِ الأجلِ والاستعدادِ لذلك]

٥٧٧ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْبَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْـرًا مُنْسِيًا، أَوْ عَنَىً مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْســدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّـدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِـزًا، أَوْ الدَّجَالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ؟!» رواه الترمذي، وقال: «حديث

حسن». [الترمذي (٢٣٠٦). وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة (١٦٦٦)]<sup>(١)</sup>.

٥٧٨ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ» يَعْنِي: المَوْتَ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٣٠٧)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٢١٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«هاذم اللذات»: أي: قاطعها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على إكثارِ ذكرِ الموتِ؛ والاستعدادِ له؛ لأنَّه أزجرُ عَنِ المعصيَّةِ وأَدْعَى إلى الطَّاعةِ.

٢ - تَذكُّرُ الموتِ والآخِرةِ مِنَ البواعثِ الحقيقيَّةِ على تَحسينِ الصَّلةِ بين العبدِ وربِّه، وإزالةِ شواغل الدُّنْيَا مِنَ الفِكرِ والعقل].

٩٧٥ - وَعَنْ أُبِيِّ بِن كَعَبٍ رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله، جَاءتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَادُ (هَا شِئْتَ» فِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَالنَّصْف؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَالنِّصْف؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجعَلُ لَكَ صَلَاتِي فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجعَلُ لَكَ صَلَاتِي فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: «حديث حسن». [الترمذي كُلَّهَا؟ قَالَ: «حديث حسن». [الترمذي كُلَّهَا؟ قَالَ: «حديث حسن». [الترمذي وقال: «حديث حسن». [الترمذي وحسّنه الألبانيُّ في الصحيحة (٩٥٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«الراجفة»: النفخة الأولى. «الرادفة»: النفخة الثانية. «مِن صلاتي»: مِنْ دعائي].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تنبيهُ النّاسِ مِنْ سِنَةِ الغفلة، وتحريضُهم على الطاعاتِ، والحضُّ على الاستعدادِ لليومِ الآخرِ وأهوالِه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٣)، وما يستفاد منه.

٢ - جوازُ ذِكْرِ الإنسانِ صالحَ عملِه إذا أمنَ العُجْبَ لغرضِ كالاستفتاءِ.

٣- فضلُ الإكثارِ مِنَ الصلاةِ على النَّبِيِّ ﷺ؛ وعِظَمُ فائدةِ صرفِ العبدِ جميعَ زَمانِ دُعائِه في الصَّلاةُ في الصَّلاةِ على رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ حيثُ يُكفى ما يُهِمُّه مِنْ أمرِ دِينِه ودُنياه؛ لما تضَمَّنتُه الصَّلاةُ على رَسُولِه ﷺ، وَالإشْتِغَالِ بِأَدَاءِ حَقِّهِ عَنْ أَدَاءِ مَقَاصِدِ نَفْسِهِ، وَإِيثَارِهِ عَلَيْهُ عَلَى نَفْسِهِ (۱)].



# ٦٦ - باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر

٥٨٠ عَنْ بُرَيْدَة رَضَالِلَهُ عَنْكُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ القُبُورِ فَلْيَزُرْ؛ فإنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ».
 فَــزُوروها» رواه مسلم. وفي رواية: «فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ؛ فإنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ».
 [مسلم (٩٧٧) (٩٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُ وعيَّةُ زيارةِ القبورِ إذا خَلَت الزيارةُ مِنْ مُحُرَّمٍ؛ كالنياحةِ، ومظاهرِ الشركِ.

٢ - الحكمةُ مِنْ زيارةِ القبورِ: العبرةُ والعظةُ، وتذكُّرُ الموتِ والدارِ الآخرةِ، لا مجرَّد الزيارةِ].

٥٨١ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ - كلَّما كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيع، فَيقولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، عَلَيْكُمْ مَا تُوعَدُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ» رواه مسلم. [مسلم (٩٧٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«بقيع الغرقد»: هو مقبرة أهل المدينة إلى جانب المسجد النبويّ؛ وسُمِّي بذلك لأنَّه كانَ فيه شجرُ الغَرقد ثم قُطع، والغرقد: نوعٌ مِنَ الشجر له شوك].

<sup>(</sup>١) فائدة: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٢٤/ ١٥٩): «هذا الحديث لا ينافي أن يدعو الإنسان ربَّه ويسألَه أمورَه كلَّها بالأدعية المشروعة، وأنْ يُكثرَ مِنَ الصلاة على النَّبِيِّ عَيَا فَيجمع بين الأمرين».

٧٨٥ - وَعَنْ بُريدةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهِلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْسُلمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للاحِقونَ، أَشَالُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» رواه مسلم. [مسلم (٩٧٥) (١٠٤)].

مه الله عَنْ ابن عباس رَضَائِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: مرَّ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِقُبورٍ بالمدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بالأَثَرِ» بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بالأَثَرِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٠٥٣)، وضعف الألباني إسناده في ضعيف الجامع (٣٣٧٢)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - أَخُوَّةُ أَهِلِ الإِيهانِ ودعاءُ المؤمنينَ لإِخوانِهم لا تَنْقَطِعُ بموتِهم.

٢- استحبابُ زيارةِ القبورِ والدُّعاءِ لأهلِها، وإشراكُ الدَّاعي نفسَه معهم في الدُّعَاءِ.

٣- أنَّ القُبورَ دِيارُ الموتى، والميِّتُ المسلِمُ يُحترَمُ ويُحيَّى ويُسلَّمُ عليه، وتخصيصُ السَّلامِ
 لأهل الإيهانِ والإسلام مِنَ الأمواتِ.

٤ - سؤالُه ﷺ العافية دليلٌ على أنَّها مِنْ أهم ما يُطلبُ وأشرفِ ما يُسألُ، والعافيةُ للميِّتِ بسلامتِه مِنَ العذابِ ومناقشةِ الحسابِ].



٦٧ - بابُ كراهة تمني الموت بسبب ضُرِّ نزل بِهِ وَلَا بأس بِهِ
 خوف الفتنة في الدين

٥٨٤ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، إمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيعًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ؛ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا». [البخاري (٧٢٣٥)، ومسلم (٢٦٨٢) (١٣)].

# [شرح غريب المفردات:

«يَسْتَعْتِبُ»: لعلَّه يعتب على نفسه إذا كان مسيئًا فيتوب إلى الله تعالى ويرجع عَنْ إساءته].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهيُ عَنْ تَمني الموتِ أو الدّعاءِ به؛ لما يتضمّنُه مِنْ عَدمِ الرِّضا بقضاءِ الله تَعَالَى على العبدِ، ولِمَا فيه مِنْ تَفويتِ مَصلحةٍ عَظيمةٍ على العبدِ المؤمنِ؛ فحياةُ المؤمنِ له خيرٌ، إمَّا أنْ يزدادَ مِنَ الطاعاتِ، أو أنْ يتوبَ مِنَ السَّيِّئاتِ.

٢- يَنْبُغي للعَاقلِ أَنْ يَستغِلَّ جَميعَ حياتِه في طاعةِ اللهِ والازديادِ منها، ومراجِعةِ نفسِه والتوبةِ مما بَدرَ منه مِنَ المعاصِي والآثام].

٥٨٥ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِخُرِّ أَضَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ خَيرًا لِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). الوَفَاةُ خَيرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٥٨٦ وَعَنْ قيسِ بن أَبِي حازم، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّاب بن الأَرْتِّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُ وا مَضَوْا، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَاب، وَلولا أَنَّ النَّبيَ ﷺ بَهَانَا أَنْ نَدْعُو بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَاب، وَلولا أَنَّ النَّبي ﷺ بَهَانَا أَنْ نَدْعُو بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ مَرَّقَ أَخْرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فَي مَنْ اللّهُ التَّرَابِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وهذا لفظ رواية البخاري. [البخاري (٢٧٢٥)، ومسلم (٢٦٨١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ التداوي بالكي، والنَّهي عَنِ الدُّعاءِ بالموتِ، وأنَّ محبةَ لقاءِ اللهِ لا تعارضُ النَّهيَ عَنْ تمنى الموتِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٠)، وما يستفاد منه.

٢ - ورَعُ أصحابِ النّبي ﷺ ومراقبتُهم لله في كلّ أفعالِهم، وفضلُ خبابِ بنِ الأرتّ رَضَاللّهُ عَنهُ.

٣- ذمُّ إنفاقِ المالِ في البناءِ، إلَّا بقدرِ ما تدعوُ إليه الحاجةُ، ولم يَكنْ مِنْ بابِ المفاخرةِ والمُطاولةِ].



# ٦٨ - باب الورع وترك الشبهات

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر:١٤].

٥٨٧ – وَعَنِ النعمان بن بشيرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: "إنَّ الحَلالَ بَيِّنُ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وروياه مِنْ طرقٍ مِلْطَ مِتقاربةٍ. [البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) (١٠٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«بَينَهُمَا مُشَتبهَاتٌ»: أي: شُبِّهَت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين. «الحَلالُ بَيِّنٌ»: ظاهرٌ واضحٌ. «اسْتَبْرَأَ»: حصلت له البراءَةُ لدينه مِنَ الذَّمِّ الشرعيِّ، وصان عِرْضَهُ عَنْ كلام النَّاس فيه. «الحِمَى»: موضعٌ مِنَ المواضع العامة يخصُّ الإمامُ به نفسَهُ ويمنعُه سائِرَ الرَّعيَّة. «حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»: أي: المعاصي التي حرَّمها الله. «مُضْغَةٌ»: قطعةُ لحمٍ قَدْرَ ما يُمضغ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الأشياء تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: قسمٌ حلالٌ، وقسمٌ حرامٌ، وقسمٌ متشابهٌ، وفيه الحثُّ على فعلِ الحلالِ، واجتنابِ الحرامِ، وتركِ المتشابهاتِ.

٢- فيه أنَّه ليسَ في الشَّرعِ شيءٌ لا يُعلَمُ حكمُه، وإنْ خَفيَ على أكثرِ النَّاسِ.

٣- فضيلةُ العلماءِ الراسخينَ في العلم؛ الذين أُوتُوا فَهمًا سَليمًا في النصوصِ الشرعيَّةِ،
 وقُدرةً، وملكةً فقهيَّةً، لاستنباطِ الأحكام والفوائدِ ومعرفةِ أحكام المتشابهِ.

٤- الحثُّ على الورعِ وتَركِ الشُّبُهَاتِ، والاحتياطِ للدِّينِ والعِرضِ، وعَدمِ تَعاطِي
 الأمُورِ المُوجِبَةِ لسوءِ الظنِّ والوقوع في المحذورِ.

٥- الحديثُ أصلٌ في الورعِ والاحتياطِ للدِّينِ، واجتنابِ ما به شبهةٌ أو به تهمةٌ، وسَدِّ الذرائع المؤديَّةِ إلى المحرَّماتِ، وتحريم الوسائلِ إليها.

٦- حُسْنُ تعليم النَّبِيِّ عِيْكِيُّه، وذلكَ بضربِ الأمثالِ المحسُّوسةِ لتنبيَّنَ بها المعاني المعقولةُ.

٧- وجوبُ تعظيمِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، وتَعظيمِ حُرماتِه ومَحارمِه، وتقديرِه حقَّ قَدْرِه، والتَّأَدُّبِ معه؛ لقولِه ﷺ: «ألا وإنَّ حِمَى الله مَحارِمُه».

٨- وجوبُ العنايةِ بالقلبِ أكثرَ مِنَ العِنَايةِ بعملِ الجوارحِ؛ لأنَّ مدارَ الصلاحِ والفسادِ عليه، ولأنَّ عليه مدارُ الأعمالِ، والقلبُ هو الذي يُمتحنُ عليه الإنسانُ يومَ القيامةِ.

٩- في الحديثِ ردُّ على العصاقِ الذين إذا نُهوا عَنِ المعاصِي قالوا: التَّقُوى هاهنا،
 وضَربَ أحدُهم على صدرِه!].

٥٨٨ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمُرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَـوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١) (١٦٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ تَمَلُّكِ وأَكْلِ ما يجدُه الإنسانُ في الأرضِ مِنَ الحقيرِ الذي يُعرَضُ عنه غالبًا وإنْ
 كانَ مُتَمَوَّلًا، وأنَّ مُحَقَّراتِ الأموالِ لا يَجِبُ تعريفُها، بلْ يُباحُ التَّصرفُ فيها في الحالِ.

٢- شِدَّةُ وَرعِ النَّبِيِّ ﷺ، وعدمُ جوازِ الصَّدقةِ عليه صلَّى اللهُ عَليهِ وآلِه، وجوازُ الهديةِ
 لهم].

٥٨٩ - وَعَنِ النَّواسِ بن سمعان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٥٣) (١٥)].

«حَاكَ» بِالحاءِ المهملةِ والكافِ: أيْ تَرَدَّدَ فِيهِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النَّبِيَّ عَلِيَةٍ أُعْطِيَ جوامعَ الكلم؛ فيتكلَّمُ بِالكلامِ اليسيرِ وهو يَحملُ مَعانيَ كثيرةً؟ ومنه تعريفُه البرَّ بأنَّه حُسْنُ الخُلُقِ؛ فهي كلمةٌ جامعةٌ مانعةٌ.

٢- بيانُ الفَرْقِ بَيْنَ البِرِّ والإثم، وضابطُ كلِّ منها.

٣- فضلُ حُسْنِ الخُلُقِ، والترغيبُ فيه؛ حيثُ جعلَه ﷺ هو البرَّ.

٤ - أنَّ الحقَّ والباطلَ لا يلتبسُ أمرُهما على المؤمنِ البصيرِ، فهذا هو الَّذي يَحُوكُ في نَفسِه ما كانَ إثْمًا ويَكرهُ أنْ يطَّلِعَ عليه النَّاسُ].

• • • • وَعَنْ وَابِصَةَ بن مَعبدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «جَنْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البرُّ: مَا اطْمَأَنَّت إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ» حديث حسن، رواه أحمد والدَّارمِيُّ فِي مُسْنَدَيْمِا. [أحمد ٤/ ٢٢٨، والدارمي (٢٥٣٦)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في صحيح والدَّارمِيُّ فِي مُسْنَدَيْمِا. [أحمد ٤/ ٢٢٨، والدارمي (٢٥٣٦)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه معجزةٌ ظاهـرٌ للنَّبيِّ ﷺ، حيثُ أخبرَ وابصةَ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ بِهَا فِي نَفْسِهُ قَبَلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

٢- الإرشادُ إلى التَّورُّعِ عَنِ الوُقوعِ في الشُّبهاتِ والتَّحرُّزِ للنَّفسِ، والإشارةُ إلى أنَّ الفتوى
 لا تُزيلُ الشُّبهةَ إذا كان المستفتِي مِمَّنْ شرحَ اللهُ صدرَه، وكان المُفتِي إنَّما أفتَى بمجرَّدِ ظنِّ، أو ميلٍ
 إلى الهوى مِنْ غيرِ دليلٍ شرعيٍ.

٣- الفَتوى تَختلفُ عَنِ التَّقوى؛ فالفتوى: تدورُ على الأحكامِ الشرعيَّةِ وجوبًا وندبًا وكراهةً واستحبابًا وإباحةً، كما أنَّ الفتوى بَحسبِ السؤالِ والنصِّ، وأمَّا التقوى: فيدخلُ فيها الورعُ والاحتياطُ ونحو ذلك.

٤- ينبغي للمستفتِي أَنْ يأخذَ بفتوى العلماءِ حيثُ اتَّفَقَتْ فتاواهم، فإنْ اختلفُوا وجبَ
 عليه الاجتهادُ في اختيارِ أعلمِهم وأدينِهم، وليس له أَنْ يختارَ بينها بالتَّشَهِي والهوى].

99 - وَعَنْ أَبِي سَرْوَعَةَ -بكسر السين المهملة وفتحها - عُقبَةَ بنِ الحارِثِ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا. تَزَوَّجَ ابنَةً لأبِي إِهَابِ بن عزيزٍ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكُ أَرضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِالمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رواه البخاري. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ؟ وَقَد قِيلَ» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رواه البخاري. [البخاري (٨٨)].

«إِهَابٌ» بكسر الهمزة، وَ«عَزيزٌ» بفتح العين وبزاي مكررة.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحضُّ على تركِ الشُّبَهِ والأخذِ بالأحوطِ في الأمرِ.

٢- الإرشادُ إلى البحثِ عَنْ أهلِ العلم إذا نزلتْ نازلةٌ ليعلمَ اللَّكلَّفُ حُكمَ اللهِ فيها.

٣- الرَّضاعُ يُحُرِّمُ النِّكاحَ إِنْ وقعَ فِي زمنِ الرَّضاعِ المُحَرِّم].

٧٩٥ - وَعَنِ الحسن بن علي رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: «دَعْ مَا يريبُكَ إِلَى ما لَا يَرِيبُكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح» (١٠). [الترمذي (٢٥١٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٣٧٨)].

معناه: اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ، وَخُذْ مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٥)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بالابتعادِ عَنْ مواطنِ الشُّبُهَاتِ، ففي ذلك حصولُ الطمأنينةِ وراحةِ البالِ للمسلم.

٢- الحديثُ قاعدةٌ عظيمةٌ في أنواعِ المعاملاتِ؛ فمَنِ ارتابَ في معاملةِ شخصٍ؛ في تجارةٍ أو مصاهرةٍ أو إقراضٍ أو غيرِها؛ فالأسلمُ له أنْ يتركَ ما يَريبُه مِنْ معاملتِه إلى ما لا يَريبُه.

٣- الحديثُ عمدةٌ وأصْلُ عظيمٌ في الورعِ وتركِ الشبهاتِ في العباداتِ والمعاملاتِ والمناكحاتِ، وسائرِ أبوابِ الأحكام.

إنَّ النَّبيَّ ﷺ أُعطِي جوامعَ الكلِمِ، واخْتُصِرَ له الكلامُ اختصارًا، ففي هاتينِ الجُملَتينِ مِنَ المَعانِي والفوائدِ ما لا يحُصى].

99 - وَعَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لأبي بَكُر الصديق رَضَالِيَّهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الحَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: وَمَا هُـوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنْسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: وَمَا هُـوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنْسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، إلاّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي لِذلِكَ، هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رواه البخاري. [البخاري (٣٨٤٢)].

«الْخَرَاجُ»: شَيْءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ كُلَّ يَومٍ، وَباقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«تكهَّنتُ»: عملتُ له كهانة، وهي: ادِّعاء شيءٍ مِنْ علم الغيب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الكَهانَةَ حَرامٌ، وأُجْرَتَها حرامٌ، سواءً أكانَ الكاهنُ يُحسِنُ صَنعةَ الكَهانةِ أمْ لا.

٧- بِمَامُ ورعِ أَبِي بَكْرٍ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ، وشِدَّةُ تَحَرِّيه فِي مَطْعَمِه].

٩٤٥ - وَعَنْ نافِع: أَنَّ عُمَرَ بن الْحَطَّابِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الآفٍ وَفَرَضَ لاَبْنِهِ ثَلَاثَة آلافٍ وَخُسْمَائَةٍ، فَقيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواه البخاري. [البخاري (٣٩١٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دلالةٌ على شِدَّةِ ورع أميرِ المؤمنينَ عُمرَ بنِ الخطابِ رَضَِّالِلَّهُ عَنهُ.

٢- على مَنْ تَولَى شيئًا مِنْ أمورِ المسلمينَ أن يُنزِلَ كلَّ أحدٍ منزلتَه، دونَ محاباةٍ لقريبٍ أو غيرِه].

٥٩٥ - وَعَنْ عَطِيَّةَ بِن عُروة السَّعْدِيِّ الصحابِيِّ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَبْلُغُ العَبِدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٤٥١)، وصحح الحاكم إسناده، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الترغيب والترهيب (١٠٨٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ تَمَامِ التَّقْوى: أَنْ يَدْعَ المرءُ الحالَ المُشتَبَه المُتردَدَ فيه؛ خَوفًا مِنَ الوقوعِ في الحرامِ.
 ٢ - إذا اشتبه مباحٌ بمحرمٍ وجبَ اجتنابُ الجميعِ؛ لأنَّ اجتنابَ المُحرَّمِ واجبٌ، ولا يُمكِنُ اجتنابُه في هذه الصورةِ إلَّا بتركِ الجميع].



٦٩ - باب استحباب العزلة عند فساد النّاس والزمان أو الخوف مِنْ فتنةٍ في الدّين
 ووقوعٍ في حرامٍ وشبهاتٍ ونحوها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات:٥٠].

٩٦٥ - وَعَنْ سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ الله يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٩٦٥) (١١)].

والْمُرَادُب «الغَنِيَّ» غَنِيُّ النَّفْسِ، كَمَا سَبَقَ في الحديث الصحيح.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ التَّقُوى، والقَناعةِ وغِنى النَّفسِ، وعدمِ السعيِ إلى الشُّهْرةِ، والاشتغالِ بإصلاحِ القلبِ والنَّفسِ، وبيانُ أنَّها مِنْ أسبابِ نَيل محبةِ اللهِ عَرَّفَكِلَّ.

٢- لا يَضُرُّ العالمَ شُهرتُه إذا حَصَلت له مِنْ غيرِ سَعي مِنه لها ولا اسْتِشْرافٍ لها وفَرحِ بها.

٣- إثباتُ صِفةِ الحبِّ والمحبَّةِ للهِ عَنَّوَجَلَّ، على ما يَليقُ به].

٩٧٥- وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضِّ اللهِ عَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَ : قَالَ رَجُلُ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ مُحَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ».

وفي رواية: «يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (۲۷۸٦)، ومسلم (۱۸۸۸) (۱۲۳)].

#### [شرح غريب المفردات:

«شِعْب»: ما انفرج بينَ الجبلين. «شَرِّهِ»: أي: يترك النَّاس باعتزاله عنهم وانفراده فلا يصلُ إليهم شرُّه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الجهادِ والدَّعوةِ في سبيل اللهِ، وتَقدُّمُ رُتْبةِ صاحبِها عَنْ غَيرِه مِنَ القاعدينَ.

٢- المؤمنُ الذي يخالطُ النَّاسَ ويصبرُ على أذاهم أفضلُ مِنَ الذي لا يخالطُهم ولا يصبرُ على أذاهُم.

٣- استحبابُ اعتزالِ النَّاسِ عندَ حصولِ الفِتَنِ، أو عَدم القدرةِ على الصبرِ على أذَاهُم].

٩٨ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ، وَمَواقعَ القَطْر يَفِرُّ بِدينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» رواه البخاري. [البخاري (١٩)].

و «شَعَفُ الجِبَالِ»: أعْلَاهَا.

# [شرح غريب المفردات:

«مواقع القَطر»: بطون الأودية، والقَطر: المراد به الماء].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على العُزْلةِ عندَ شيوعِ الفِتنِ لِمَنْ خَافَ على دينِه، وهَجْرِ أماكنِ المعصيةِ إلى أماكنِ الطاعةِ.

٢ - تَقديمُ حِفْظِ الدِّينِ على الدُّنْيَا].

990- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلَّا رَعَى الغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ» رواه البخاري. [البخاري أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ» رواه البخاري. [البخاري (٢٢٦٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«قراريط»: جمع قيراط وهو جزء مِنَ الدينار، أو الدرهم، وقيل: اسم مكان بمكة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ تَربيَّةِ اللهِ لأنْبيائِه، وإعدادِهم لتَحمُّلِ الرِّسالاتِ؛ فمِنَ الحكمةِ في رعي الأنبياءِ الغنمَ أنْ يتمرَّنُوا بذلك على سياسةِ أُمُمِهم.

٢ - تواضعُه ﷺ واعترافُه بنعمةِ اللهِ عليه، وعلى إخوانِه الأنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعينَ].

• ٦٠٠ وعنه، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّه قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لهم رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبيلِ الله، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزِعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَّه، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَة، وَيُؤتِي الزَّكَاة، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يأتِيهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٨٩) (١٢٥)].

«يَطِيرُ»: أَيْ يُسْرِعُ. وَ«مَتْنُهُ»: ظَهْرُهُ. وَ«الهَيْعَةُ»: الصوتُ للحربِ. وَ«الفَزعَةُ»: نحوه. وَ«مَظَانُّ الشَيْءِ»: المواضعُ الَّتي يُظَنُّ وجودُهُ فِيهَا. وَ«الغُنَيْمَة» بضم الغين: تصغير الغنم. وَ«الشَّعَفَةُ» بفتح الشين والعين: هي أعلى الجَبَل.

# [شرح غريب المفردات:

«عِنان»: سير اللجام الذي تُمسك به الدابَّة. «اليقين»: الموت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المرابطةِ في سبيلِ اللهِ والتأهُّبِ للقائِه والإقْدَامِ على الموتِ في سبيلِ نُصرةِ دينِه،
 وفضيلةُ الموتِ في سبيل اللهِ وإنْ لم يَقتلْه العَدوُّ.

٢ - فَضيلةُ الإعْتِزَالِ فِي زَمَنِ الفِتَنِ وَالحُرُوبِ، أَوْ لِمَنْ لَا يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِمْ
 أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، إذا لمْ تمنعُ العبدَ مِنَ القيامِ بواجباتِه الشرعيَّةِ مِنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ على وجهِها الصَّحيح.

٣- أهمِّيَّةُ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وعدمُ تَركِهما].



٧٠- باب فضل الاختلاط بالنَّاس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم، ومشاهد الخير،
ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم،
وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك مِن مصالحهم، لِمَنْ قدر عَلَى الأمر بالمعروف والنَّهي عَنِ المنكر،
وقمع نفسه عَنِ الإيذاء وصبر عَلَى الأذى

اعْلَمْ أَنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَى الوجهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ المختارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وسائر الأنبياء صلواتُ اللهِ وسلامه عَلَيْهِمْ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدون، ومَنْ بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ومَنْ بَعدَهُم مِنْ عُلَماءِ المُسلمين وأَخْيَارِهم، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثِر التَّابِعينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ، وبه قَالَ الشَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وبه قَالَ الشَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وبه قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ والنَّائِدة: ٢٠] والآيات في معنى مَا ذكرتُه كثيرةٌ معلومةٌ.

# ٧١- باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ اَنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٢٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة:٥٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقِبَالِل اللهُ النّاسُ إِنّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقِبَالٍل اللهُ اللهُ مِنْ أَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم وَاللّهُ اللهُ عَلَى الله

٦٠١- وَعَنْ عِيَاضِ بنِ حَمَارٍ رَضَيَالِيَهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٦٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأَمْرُ بِالتَّوَاضُعِ والنَّهْيُ عَنِ الكِبْرِ لجميعِ المسلمينَ ابتغاءَ وجه ربِّ العالمينَ، وفيه إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَخْرَ وَالْبَغْيَ نَتِيجَتَا الكِبْرِ وعَدمِ التواضُعِ؛ لِأَنَّ المُتَكَبِّرَ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ نَفْسَهُ فَوْقَ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَنْقَادُ لِأَحَدٍ.

٢ - أفادَ الحَديثُ أنَّ السُنَّةَ النبويَّةَ وحيٌّ مِنَ اللهِ تَعَالَى، لكنَّها وحيٌ غيرُ مَتلوٍّ.

٣- النَّهِيُ عَن الفَخْرِ والتَّفَاخُرِ الذي هو إحْدَى ثِهارِ الكِبْرِ، ويُولِّدُ البغيَ والقطيعةَ].

٦٠٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّ اَللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ » رواه مسلم (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٥٥)، وما يستفاد منه.

٣٠٣ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صبيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وقالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يفعلُه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨) (١٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تواضُّعُه ﷺ وحُسْنُ تَرْبِيَتِه وتعليمِه لِأُمَّتِه، وخاصَّةً النَّشْءَ.
  - ٢- استحبابُ السَّلام على الصبيانِ وتَقديرِهم.
- ٢- شِدَّةُ اقتداءِ الصَّحابةِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ وأتباعِهم مِنَ السلفِ الصَّالحِ بالنَّبيِّ ﷺ.
  - ٣- أهميَّةُ تدريبِ الصِّبيانِ والغلمانِ على الآدابِ الشرعيَّةِ].
- ٢٠٤ وعنه، قَالَ: إنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إمَاءِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ (١)، فَتَنْطَلِقُ بِهِ
   حَيْثُ شَاءتْ. رواه البخاري. [البخاري (٢٠٧٢) معلقًا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ تَواضعِه ﷺ بوقوفِه مع الضعفاءِ وذوي الحاجةِ، ورفقُه بهم، وانقيادُه لهم، وهو أشْرفُ الحَلقِ ﷺ.

٢- بيانُ هَدْي النَّبِيِّ عَلِياتٌ في بذلِ العونِ لكلِّ مُحتاجٍ وقضاءِ حاجاتِ النَّاسِ قَرُبَ مكائها، أو تَعُدَ].

٦٠٥ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ بن يَزيدَ، قَالَ: سُئِلَتْ عائشةُ رَضَالِلُهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ -يعني: خِدمَة أَهْلِه- فإذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري. [البخاري (٦٧٦)].

<sup>(</sup>١) فائدة: حَمَلَ العلماءُ هذا الحديثَ على أنَّ المرادَبه حُسْنُ خُلُقِ الرَّسُولِ ﷺ، وانقيادُه لتلكَ الأَمْةِ، وموافقتُه لها حتى يَقضيَ حاجتَها، ولم يحملوا الأُخْذَ باليدِ في هذا الحديثِ على ظَاهرِه في الإمساكِ باليدِ، وهذا أسلوبٌ عربيٌ معروفٌ؛ قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللّهَ في الفتح (١٠/ ٤٩٠): "والمَقْصُودُ مِنَ الأَخْذِ بِاليَدِ: لَازِمُهُ، وَهُوَ الرِّفْقُ، وَالإِنْقِيَادُ».

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ تواضع النَّبيِّ ﷺ، وإحسانُه بأهلِه.

٢- الإرشادُ العمليُّ النبويُّ الكريمُ للأزواجِ لما يجلبُ الألفةَ والمحبَّةَ في الأُسرةِ.

٣- القيامُ إلى الصَّلاةِ إذا حضَرتْ، وتَرْكُ الشُّغْلِ بِعَملِ أيِّ شَيءٍ مِنْ مَصالِحِ الدُّنْيَا].

٦٠٦ - وَعَنْ أَبِي رِفَاعَةَ تَمَيم بن أُسَيْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَطبُ، فقلت: يَا رَسُولَ الله، رَجُلُ غَريبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم. [مسلم (٨٧٦) (٢٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ تواضعِه ﷺ ورفقُه بالمسلمين، وكمالُ شفقتِه عليهم، وخفضُ جناحِه لهم، وحرصُه على تعليم النَّاسِ دِينَهم.

٢- تلطُّفُ السَّائلِ، وحُسْنُ عرضِ سُؤالِه، وجوازُ كلام المأموم للخطيبِ لحاجةٍ.

٣- الْمُبادرةُ إلى جوابِ الْمُستفْتي، والإقْبالُ على السائلِ والْمُتَعَلِّمِ والمَدْعُوِّ.

٤ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضِالِيَّهُ عَنْهُمْ على تَعلُّمِ دِينِهم وشَدِّهم الرَّحلَ مِنْ أجلِ ذلك].

٦٠٧ - وَعَنْ أنس رَضَىٰ اللهُ عَلَيْكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ.
 قَالَ: وقال: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عنها الأَذى، وليَأْكُلُها وَلا يَدَعْها لِلشَّيْطان» وأمرَ أَنْ تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ: «فإنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٣٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَلْيُمِطْ»: فَلْيُزِلْ. «تُسلَت القَصْعَةُ»: تتبع ما بقي فيها مِنْ طعام، ومسحها بالأصبع ونحوها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ لعق الأصابع بعدَ الفراغِ مِنَ الطعامِ والقَصعةِ وأكلِ اللقمةِ الساقطةِ بعدَ مسحِ ما يُصيبُها مِنْ أذىً، وأهميَّةُ المحافظةِ على هذهِ الآدابِ تحصيلًا للبركةِ، وفيه الحثُّ على التواضع وخفضِ الجناحِ.

٢ - بيانُ أنَّ السُّنَة الأكلُ بثلاثةِ أصابعٍ: الوسطى والسبَّابةِ والإبهامِ، إلَّا ما لا يَتَأتَّى إلَّا بأكثرَ
 مِنْ ذلك].

٦٠٨- وَعَنْ أَبِي هريرة رَصَىٰلَيُّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ» قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ» رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

٦٠٩- وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَـوْ دُعِيتُ إِلَى كُراعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ، ولو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ أَوْ كُراعٌ لَقَبِلْتُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٥٦٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«الكُراع»: مُستَدق الساق في البقر والغنم. «الذراع»: مِنْ رءُوس الأصابع إلى المرفق مِنَ اللهُ ال

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلُقِه وعَظيمُ تَواضُعِه ﷺ، وقبولُه الدَّعْوةَ والهَدِيَّةَ، سواءٌ كانت عظيمةً أو قليلةً، وفيه الحثُّ على إجابة الدَّاعي وإنْ قلَ المَدْعوُّ إليه، والحضُّ على قَبولِ الهديَّةِ، وإنْ قلَّت.

٣- التحريضُ على التواضع والحثُّ على تَعاطي ما يَبعثُ على التآلفِ ويَغرِسُ الودادَ].

٦١٠ - وَعَنْ أنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ ناقةُ رَسُولِ الله ﷺ العضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ، أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ، فَصَابَةُ هَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: «حَقُّ تُسْبَقُ، فَعَالَ: «حَقُّ الله عَلَى الله إِنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٥٠١)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٩٩)، وما يستفاد منه.

#### [شرح غريب المفردات:

«قَعُود»: هو الفَتيُّ مِنَ الإبل الذي استحقَّ أنْ يُقْعَدَ عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- شِدَّةُ تواضعِه ﷺ؛ إذْ سابقَ أعرابيًا، والحثُّ على التواضع وطَرحِ رداءِ التَّكَبُّرِ، والتنبيةُ على تَركِ المباهاةِ والمفاخرِة، والإعلامُ بهوانِ الدُّنيَا على الله، وأنَّ أمورَ الدُّنيَا ناقصةٌ غيرُ كاملةٍ.

٢- ما كانَ عليه ﷺ مِنْ حُسنِ الخُلقِ والشَّفَقةِ بأصحابِه بإذهابِ ما يشقُّ عَليهم ويُكدِّرُ
 خواطِرَهم].



# ٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص:٨٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء:٣٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَصُعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقهان:١٨].

ومعنى «تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ»: أَيْ تُميلُهُ وتُعرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ. وَ«المَرَحُ»: التَّبَخْتُرُ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ قَدُرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍ ۚ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَـنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [القصص:٧٦] إِلَى قَوْله تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص:٨١] الآيات.

١٦٦ - وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ!» فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، ونَعْلُهُ حَسَنةً؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم. [مسلم (٩١) (١٤٧)].

«بَطَرُ الحَقِّ»: دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَ«غَمْطُ النَّاسِ»: احْتِقَارُهُمْ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ التكبُّرِ والتعاظُمِ على النَّاسِ، والنَّهيُ عَنْ رفَضِ الحقِّ والبُعدِ عنه، وفيه وعيدٌ شديدٌ للمُتكبِّرينَ، وأنَّ الكِبرَ مِنْ كِبَارِ الذُّنوبِ التي تَستوجِبُ النَّارَ.

٢- ثبوتُ اتصافِه تَعَالَى بالجمالِ اللائقِ به، وبيانُ محاسنِ الإسلامِ، وأنَّه دينٌ يدعو إلى النَّظافةِ والنَّزاهةِ والجمالِ.

٣- أنَّ التجمُّلَ إذا لمْ يَكُنْ على وجهِ الفَخْرِ والخُيلاءِ والمباهاةِ، بل على سبيلِ إظهارِ نعمةِ اللهِ؛ لا يَدخلُ في الكِبْرِ.

٤ - أنَّ التعالي على النَّاسِ واحتقارَهم هو عينُ الكِبرِ الذي حنَّرَ منه الرَّسُولُ ﷺ].

٣٦٢ - وَعَنْ سلمة بن الأكوع رَضَّالَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بشمالِهِ، فَقَالَ:
 «كُلْ بيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ! قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلَّا الكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.
 رواه مسلم (۱).

٦١٣ - وَعَنْ حارثة بن وهْبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَكُمْ بِأَكُمْ بِأَكُمُ بِأَكُمُ بِأَكُمُ بِأَكُمُ بِأَكُمُ بَالِيَّارِ: كُلُّ عُتُلِ جَوِّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وتقدم شرحه في بابِ ضعفةِ المسلمين (٢).

311- وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَت النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ والمُتكَبِّرُونَ. وقالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعفاءُ النَّاس ومساكينُهُم، فقضى اللهُ بَينهُما: إنكِ الجنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَى مِلْؤُهَا» رواه مسلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٥٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٢٥٤)، وما يستفاد منه.

٦١٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَـُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ
 جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧) (٤٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«بَطَرًا»: البطرُ هو الكبر والزهو والتَّبخْتُرُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ على أَنَّ الإِسبالَ حرامٌ إِذا كانَ على وَجْهِ الخيلاءِ والبَطَرِ، وإلَّا فيُكْرَه.

٢- تحريمُ الحُيلاءِ والزهوِ والبَطَرِ في الملبسِ وما شابَهه؛ وهي مِنَ الكبائرِ، ومِنْ أسبابِ العذاب في الآخرة].

٦١٦ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَة، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ﴾ رواه مسلم. [مسلم (١٠٧) (١٧٧)].

«العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ كبيرةِ الزِّنى خاصَّةً مِنَ الشيخِ المُسِنِّ، حيثُ إنَّ اللائقَ بمثلِه وقد اقتربَ أجلُه وانْكَسرَت شهوتُه هو العقَّةُ والاستعدادُ للقاءِ اللهِ، والبعدُ عَنِ الزِّنَى ومُقَدِّمَاتِه.

٢- قُبحُ الكَذِبِ، لاسيَّا مِنْ ذي السُّلطةِ والأمْرِ والنَّهي، حيثُ إنَّ اللائقَ بالملكِ وصاحبِ السلطانِ الصدقُ وعدمُ الكَذِب.

٣- عِظَمُ إثمِ الكِبْر خاصَّةً إذا صَدَرَ مِنَ الفقيرِ المَعيلِ؛ فالأولى بالفقيرِ الذي لا مالَ له ولا جاه هو التواضعُ وعدمُ الكِبْرِ.

٤ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذنوبَ تكونُ أشدَّ جُرمًا إذا كانت الدَّواعِي إليها ضعيفةً؛ لأنَّه يكون فيها علامةٌ على استخفافِ صاحبِها بها حَرَّمَ اللهُ.

٥- إثباتُ صِفَتَي الكلام والنَّظَرِ للهِ عَزَّفَجَلَّ على الوجهِ اللائقِ به سبحانَه].

٦١٧ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ الله عَنَّفَجَلَّ: العِزُّ إِزَارِي، والكبرياءُ رِدائي، فَمَنْ يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ منها فَقَد عَذَّبْتُهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٦٢٠) (٢٣٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«العِزُّ إِزَارِي، والكبرياءُ رِدائي» المراد بذلك: أنَّ الله جَلَّجَلَالُهُ متَّصفٌ بالعظمة والكبرياء، لا ينازعُه أحدٌ منها، كما أنَّ الإزار والرداء يختصان بلابسها، لا ينازعُه فيهما أحدٌ. كما أنَّ الكبرياء حجابٌ يمنعُ مِنْ رؤية ما سُتر به. فهذا وجه ذكر الرِّداء والإزار، لا أنَّ الله تعالى، كما أنَّ الرداء مما يُلبسُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ثُبوتُ صِفَتَيِ الْعِزِّ والكِبرياءِ للهِ عَزَّقَ عَلَى، وأَنَّه سبحانه اختُصَّ بهما، لا يَشركُه فيهما أحدٌ، ولا ينبغي لمخلوقٍ أنْ يتعاطاهما، لأنَّ صفة المخلوقِ وشأنَه التواضعُ والتذلُّل، وفيه النَّهيُ عَنِ الكِبْرِ والإعجابِ، والحثُّ عَلى التَّواضع.

٢- أنَّ صِفاتِ الكِبرياءِ والعَظمةِ في حقِّ اللهِ كَمالُ، وفي حقِّ المخلوقينَ نَقصٌ؛ وأنَّ الكِبْرَ مِنَ الكبائرِ المُوبِقَةِ].

٦١٨ – وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨) (٤٩)].

«مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ»: أَيْ مُمَشِّطُهُ، «يَتَجَلْجَلُ» بِالجيمين: أَيْ يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- تحريمُ الكِبْرِ وأنَّه مِنَ الكَبائِرِ، وبيانُ عاقبةِ الكِبْرِ والخُيلاءِ وأنَّها إلى الخسرانِ والهلاكِ.

٢- فيه إشارةٌ إلى أنَّ التَّعاظُمَ والمَشْيَ باختيالٍ مِنَ الكبائِرِ المُوبِقَةِ].

٦١٩ - وَعَنْ سَلَمةَ بِنِ الأَكْوَعِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ
 بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ في الجبَّارِين، فَيُصيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».
 [الترمذي (٢٠٠٠)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٦٣٤٤)].

«يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ» أَيْ: يَرْ تَفِعُ وَيَتَكَبَّرُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرِمَةُ التَّشَبُّهِ بالجَبَّارينَ وأصْحابِ المعَاصِي، ومَنْ تَشبَّه بقوم نالَه ما نالَهم.

٢- على العَبْدِ النَّاصِحِ لنفسِه أَنْ يَقْطَعَ مَداخلَ الكِبْرِ عَنْ قَلْبِه؛ حتى لا يسترسِلَ في التَّكبُر].



قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْكَ اللَّهِ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. الآية.

• ٦٢ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُـقًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢٣١٠) (٥٥)].

771 - وعنه، قَالَ: مَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، وَلَقَدْ خدمتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ سنينَ، فها قَالَ لي قَطُّ: أُفِّ، وَلَا قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لشَيءٍ لَمْ أَفعلُه: أَلَا فَعَلْتَ كَذَا؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٦١)، ومسلم (٢٣٢٩) (٨٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَمَالُ خَلْقِه وخُلُقِه ﷺ.

٢ - بَيانُ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ في مُعالَجةِ أخطاءِ الأطفالِ والحَدَم، وحُسْنُ الحُلُقِ في التَّعامُلِ
 معهم، والإرشادُ إلى الرِّفقِ بالحادِمِ واسْتِئْلافِ خاطِرِه بتَرْكِ مُعاتَبَتِهِ، وهذا في الأُمورِ المُتعلِّقةِ
 بالدُّنْيَا.

٣- مِنْ محاسنِ الأخلاقِ الإقلالُ مِنَ العتابِ والتَّذَمُّرِ].

٦٢٢ - وَعَنِ الصعب بن جَثَّامَةَ رَضَيَّلَهُ عَنَهُ، قَالَ: أهديتُ رَسُولَ الله ﷺ حَمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَيَّا رأى مَا في وجهي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا لأَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَلَـهَا رَأَى مَا فِي وَجْهِمِي»: أي: مِنَ التأثر لـردِّه. «أَنَّا حُرُمٌ»: أي: مُحْرِمون فيحرم علينا أخذُهُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ ردِّ الهدية لعلةٍ مانعة، وتوضيحُ عُذرِ مَن امتنَع مِن قَبولِ هَديَّةٍ ونحوِها للمُهدِي؛
 تطييبًا لقلبه، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ لا يُداهِنُ أحدًا في دين اللهِ.

٢- ينبغي للإنسانِ أَنْ يَجْبُرَ خَاطِرَ أَخيهِ إذا فعلَ معه ما لا يُحِبُّ، ويُبيِّنَ سببَ ذلك؛ لأجلِ أَنْ تطيبُ نفسُه ويطمئنَ قلبُه؛ فإنَّ هذا مِنْ هَدي النَّبِيِّ ﷺ.

٣- مِنْ محظوراتِ الإحرامِ: الصيدُ البَريُّ، وأكلُ المُحْرِمِ مِنْ صيدٍ اصطادَه مُحرِمٌ أو حلالُ
 له].

٦٢٣ وَعَنِ النَّوَاسِ بنِ سمعان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ البِرِّ وَالإِثْم، فَقَالَ: «البِرُّ: حُسنُ الخُلقِ، والإِثْمُ: مَا حاكَ في صدرِك، وكرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٨٩)، وما يستفاد منه.

378 - عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَجَوَلِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: لَمْ يكنْ رَسُولُ الله ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وكان يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا» مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٢٣٢١) (٦٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«فاحشًا»: الفحش ما يشتد قبحه مِنَ الأقوال والأفعال. «مُتفحّشًا»: المتكلّف للفحش، والمتطبّع به وليس مِنْ طبعه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَمَالُ صَفَاتِه ﷺ؛ فهو أَكْمَلُ النَّاسِ أَخَلَاقًا وأَبعدُهم عَنِ الفُحْشِ والتَّفَحُّشِ.

٢- منزلةُ الأخلاقِ في الإسلامِ، وأنَّ خيارَ المُسلمينَ أَحْسَنُهم أخلاقًا].

م ٦٢٥ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٠٠٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٠٠٢)].

«البَذِيُّ»: هُوَ الَّذِي يتكلَّمُ بِالفُحْشِ ورديء الكلامِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّنبيةُ على مَكانةِ حُسْنِ الخُلقِ، والحثُّ عليه، وأنَّه مِنْ أثْقَلِ ما يكونُ في الميزانِ يومِ القيامةِ.

٢- إثباتُ الميزانِ؛ وفيه دلالةٌ على أنَّ الأعمالَ تُوزَنُ يومَ القِيامةِ.

٣- قبحُ الفُحْشِ والبَذاءةِ، لأَنَّه يُورِّثُ البُغضَ مِنَ اللهِ وعبادِه].

٦٢٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْثِرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُ الْجَنَّـةَ؟ قَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْجُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٠٠٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في الصحيحة (٩٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - اهتمامُ الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُ عنهم بالسُّؤالِ عمَّا يُنجِّيهم في الدُّنْيَا والآخِرةِ.

٢- إصلاحُ العبدِ ما بينَه وبينَ الله بالتَّقوى، وما بينَه وبينَ الخَلقِ بحُسنِ الخُلُقِ؛ مِنْ أعظمِ أَسْبابِ دُخولِ الجنَّةِ.

٣- التَّحذيرُ مِنْ خُطورةِ الفَمِ والفَرج؛ حيث إنَّها مِنْ أَسْبابِ دُخولِ النَّارِ].

٦٢٧ - وعنه، قَال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيهَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي (١).

٦٢٨ - وَعَنْ عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ القَائِمِ الوَه أَبُو داود. [أبو داود (٤٧٩٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٦٤٣)].

٦٢٩ - وَعَنْ أَي أُمَامَة الباهِلِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَض الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِب، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ في أَعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ». حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود ويبيئتٍ في أعلَى الجَنَّة لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ». حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٤٨٠٠)].

«الزَّعِيمُ»: الضَّامِنُ.

#### [شرح غربب المفردات:

«في رَبَضِ الجنَّةِ»: في أدناها، ورَبَضُ المدينةِ ما حولها. «المِراء»: المجادلة والمنازعة في القول والعمل].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فضيلةُ حُسْنِ الخُلُقِ، وأَنَّه يَرقَى بِصاحِبِه إلى أعلى المراتبِ في الدُّنيا والآخِرةِ؛ لأَنَّه جامعٌ للفضائلِ كلِّها. قال ابن القيم: «مَنْ يحُسِّنُ خُلقَه مع النَّاسِ مع تباينِ طَبائعِهم وأخْلاقِهم فكأنَّه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٧٨)، وما يستفاد منه.

يُجاهدُ نُفوسًا كثيرةً؛ فأدركَ ما أدركَه الصائمُ القائمُ، فاستويا في الدرجةِ، بل رُبَّا زادَ».

٢- الحضُّ على العَملِ بمكارمِ الأخلاقِ وأحْسَنِها، والترغيبُ في تَركِ الجدالِ؛ لأنَّه يُفضي إلى الاختلافِ والشقاقِ.

٣- حرمةُ الكذبِ بكلِّ أشكالِه، ولو في المزاحِ والَّلهوِ، إلَّا ما استثناهُ الشرعُ].

• ٦٣٠ وَعَنْ جابر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلِيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي بَخْمُ مِنِّي عَوْمَ القِيَامَةِ، الثَّرْ قَارُونَ بَخْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ، الثَّرْ قَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ»، فَمَا الْمَتَفَيْهِ قُونَ؟ وَالْمُتَشَدِّقُونَ»، فَمَا الْمَتَفَيْهِ قُونَ؟ وَالْمُتَشَدِّقُونَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٠١٨)، وحسنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠١٨)].

«النَّرْقَارُ»: هُو كَثِيرُ الكَلَامِ تَكَلُّفًا. وَ«الْتَشَدِّقُ»: الْمُتَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَلَءِ فِيهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظِيمًا لِكَلامِهِ، وَ«الْمُتَفَيْهِقُ»: أصلُهُ مِنَ الفَهْقِ وَهُوَ الامْتِلاءُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلاُ فَيهِ تَفَاصُحًا وَيَعْظِيمًا لِكَلامِهِ، ويُغْرِبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَارْتِفَاعًا، وَإِظْهَارًا للفَضيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وروى الترمذي عَنْ عبد الله بن المباركِ رَحَمَهُ اللَّهُ في تفسير حُسْنِ الحُلُقِ، قَالَ: «هُوَ طَلَاقَةُ الوَجه، وَبَذْلُ المَعروف، وَكَفُّ الأذَى»(١).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ الخُلقِ الحسَنِ، وأنَّه مِنْ أَسْبابِ مَحبَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ والقُربِ منه يومَ القيامةِ.

٢ - التَّحذيرُ مِنَ التَّكلُّفِ في الكلام، ومِنْ كثرتِه بإظهارِ الدعاوَى والتفاخُرِ، وتزكيَّةِ النَّفسِ، والتحذيرُ مِنَ التوسُّعِ في الكلامِ لإظهارِ البَلاغةِ والفَصاحةِ، فهذه الصفاتُ يُبْغِضُها النَّبيُّ عَيْكَةً، ويُبْغِضُ أصحابَها، وهي سببٌ لبُعدِ أهلِها عنه.

٣- كَمَالُ شَفْقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ على أُمَّتِه؛ حيثُ بيَّن لنا ما يُحبُّه لنفعلَه، وما يُبْغِضُه لِنحذَرَه].

<sup>(</sup>١) في جامعه (٢٠٠٥)، وعند الترمذي: «بسط الوجه».

# ٧٤- باب الحِلْم والأنَّاة والرِّفْق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْكَ عَظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِين ﴾ [آل عمران:١٣٤]، وقَالَ تعَالَى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِين ﴾ [الأعراف:١٩٩]، وقَالَ تعَالَى: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِي ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِاللَّي هِي آحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلِا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعُ بِاللَّي هِي آحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَواللهُ كَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَظِيمِ ﴾ [فصلت:٣٤-٣٥]، وقَالَ حَمِيمُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى:٣٤].

٦٣١ – وَعَنِ ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: «إنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ» رواه مسلم. [مسلم (١٧) (٢٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«الحِلْمُ»: أَنْ يملك الإنسان نفسه عندَ الغضب. «الأَنَاةُ»: التأنِّي والتَّثبُّت وتركُ العجلة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ صفةِ المحبَّةِ للهِ عَزَّقَ على الوجهِ اللائتِ به، مِنْ غيرِ تمثيلٍ، ولا تكييفٍ،
 ولا تعطيلِ، ولا تأويل.

٢- فضيلةٌ ظاهرةٌ لأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ رَضَاللَّهُ عَنْهُ، ورجاحةُ عقلِه وجَودةُ نَظرِه للعواقبِ، وفيه الحثُّ على التَّحلِّي بالحِلمِ والأَنَاةِ، وذلك بالتأتي وعدم التعجُّلِ بالأقوالِ والأفعالِ.

٣- جوازُ مَدْحِ الرَّجلِ بها فيه في وجههِ إذا أُمِنَ عليه الإعْجَابُ بنفسِه والغرورُ وغيرُه
 مِنْ أسبابِ الفِتَنِ، وكانَ فيه ترغيبٌ لغيرِه بمثلِ صِفاتِه].

٦٣٢ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُعَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ رَفيقٌ يُجِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢١٦٥) (١٠)].

٦٣٣ - وعنها: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطي عَلَى الرِّفق، مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم. [مسلم (٩٣ ٢٥) (٧٧)]. ٦٣٤ - وعنها: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٤) (٧٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«زَانَهُ»: أي: زَيَّنَه وجَعلَه حَسنًا جَميلًا. «شَانَهُ»: أي: عابَه وجعلَه قَبيحًا].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

الإرشادُ إلى الرِّفقِ في الأُمورِ كلِّها، والرِّفقِ بالنَّاسِ جميعِهم، إلَّا مَنِ استثناهم اللهُ عَنَّوَجَلَّ لعلَّةٍ أو مصلحةٍ معتبرةٍ، وبيانُ محبَّةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ للرِّفقِ، والتحذيرُ مِنَ العُنفِ والشِّدَّةِ والغِلْظةِ.

٢ - فضيلةُ خُلقِ الرِّفْقِ، وأنَّه لا يَكونُ في شيءٍ إلَّا زَيَّنَه وجَعلَه حَسنًا جَميلًا، ولا يُنزَعُ مِنْ شيءٍ إلَّا عابَه وجعلَه قَبيحًا، وأنَّه يتَأتَّى معه مِنَ الأمورِ ما لا يتَأتَّى مع ضِدِّه].

٦٣٥ – وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَال أَعْرَابِيُّ فِي المسجدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعُوهُ وَأُرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرينَ» رواه البخاري. [البخاري (٢٢٠)].

«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَ الدَّلو الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً، وَكَذلِكَ الذَّنُوبُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وُجوبُ تَطهيرِ المساجدِ والعنايةِ بها وتنزيمِها مِنَ البولِ وسائرِ النَّجاساتِ، وفيه أنَّ تطهيرَ الأرضِ التي أصابتُها نجاسةٌ يكونُ بصبِّ الماءِ على المكانِ النَّجسِ حتى تزولِ عينُ النَّجاسةِ.
 النَّجاسةِ.

٢- يؤخذ منه قاعدةٌ فقهيةٌ عظيمةٌ، وهي: «دفعُ أعظمِ الضررين عندَ التعارضِ بارتكابِ أخفِّهما».

٣- حُسْنُ خُلُقِ الرَّسُولِ ﷺ ولطفُه بالمُتعلِّمِ، وعَدمُ تعنيفِه له، وفيه إرشادُ المعلَّمِين والمُربِّين إلى العذرِ بالجهلِ، والرِّفقِ بالجاهلِ وعدم تعنيفِه.

٤- يُسرُ شريعةِ الإسلامِ وسهاحتُها ورأفتُها بالخَلْقِ، والإرشادُ إلى أصلِ عَظيمٍ في دعوةِ النَّاسِ، وهو التَّيسيرُ بها رخَّصَ فيه الشَّارِعُ، لا التَّساهلُ الَّذي تُنتهَكُ فيه حُرماتُ الله عَرَّفَجَلَ على وجهِ القَصدِ لا الخطأِ].

٦٣٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) (٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ التيسيرِ على المسلمينَ، وإدخالِ البِشرِ عليهم، وفقَ ضوابطِ الشَّرع.

٧- الأمرُ بالتَّبشيرِ بفضلِ الله، وعظيم ثوابه، وجزيلِ عطائِه، وسَعةِ رحمتِه.

٣- النَّهيُ عَنِ التَّنفيرِ بذِكرِ التَّخويفِ وأنواعِ الوعيدِ مَحضةً، مِنْ غيرِ ضمِّها إلى التَّبشيرِ].

٦٣٧ - وَعَنْ جريرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَم الْخَيْرَ كَلَّهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٢) (٧٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الرِّفقِ، والحثُّ عليه، وهوَ لِينُ الجانبِ بالقَولِ، والفِعلِ، والأَخذُ بالأَسهَل.

٢- الخيرُ لا يُنالُ ولا يُحصَّلُ إلَّا بالرِّفقِ، والمحرومُ مِنَ الرِّفقِ محرومٌ مِنَ الخيرِ كلِّه].

٦٣٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِني. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

٦٣٩ - وَعَنْ أَبِي يعلى شَـدَّاد بن أُوسٍ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَـالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَليُحِدَّ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَليُحِدَّ أَكُدُكُمْ شَفْرَتَه، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ الله الله الله (١٩٥٥) (٥٧)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٨)، وما يستفاد منه.

#### [شرح غريب المفردات:

«وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»: بالذبح السريع، والإضجاع المريح].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الإحسانِ في كُلِّ شَيءٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى كتَبَ ذلك، أي: شَرَعَه شَرعًا مُؤَكَّدًا.

٢- كمالُ الشريعةِ وسموُّ تعاليمِها وشمولُ الإحسانِ فيها لجميعِ المخلوقاتِ وفي كافَّةِ الأحوالِ والأعمالِ، وأنَّه لا يقتصرُ على الآدميِ بلْ يمتدُّ إلى البهيمةِ، حتى عندَ مُباشرةِ ذَبحُها؛ بمراعاةِ آدابِ الذبحِ، ومِنَ الإحسانِ إلى البهيمةِ رحمتُها والرِّفقُ بها بألَّا تحُمَّلَ فوقَ طاقتِها، ولا تُركَبُ واقفةً إلَّا لحاجةٍ، ولا يُحلبُ منها إلَّا ما لا يَضرُّ بولدِها.

٣- حُسْنُ تَعليم النَّبِيِّ عَلِي إِللَّهُ بِضَرْبِ الأَمثالِ؛ لأنَّ الأَمْثِلةَ تُقرِّبُ المعاني].

• ٦٤٠ وَعَنْ عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَـطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فِي أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ الله، فَيَنتَقِمَ للهِ تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) (٧٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَديِه ﷺ في اختِيارِ السَّهلِ اليَسيرِ، إلَّا أَنْ يكونَ في ذلكَ وقوعٌ في الحُرماتِ أو المعْصيةِ، فإذا رأى أَنَّ في التيسيرِ دُخولًا في الإثم فإنَّه يأخذُ بالعزائمِ والشِّدَّةِ، وفيه استحبابُ الأخذِ باليسير، والرِّفقِ في الأمورِ، وتركِ التكلُّفِ والمشاقِّ، والأخذِ برُخصِ اللهِ تعالى ورُخصِ نبيِّه ﷺ.

٢- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ وحِلمُه، وصبرُه، واحتهالُه الأذى، ومُسامحتُه في حَقِّ نفسِه، وتركُه الانتقامَ لها، وفيه الحثُّ على العفوِ والمُسامحةِ في حقوقِ النَّفسِ وحُظوظِها، مع الوقوفِ عندَ حُرماتِ اللهِ وحُدودِه، وعدمِ المسامحةِ فيها، وفيه إرشادٌ للأئمَّةِ والقُضَاةِ وسائرِ وُلاةِ الأمورِ

والمسئولينَ وأصحابِ الأعمالِ إلى التَّخلُّقِ بهذا الخُلُقِ الكريمِ، فلا يَنتقِمونَ لأنفسِهم، ولا يُهمِلُون حقَّ اللهِ تعالى.

٣- ليس مِنَ الرِّفقِ المحمودِ، ولا التيسيرِ المشروعِ، ولا مِنَ التسامُحِ المندوبِ إليه، التَّفريطُ
 في حفظِ حُدودِ اللهِ عَزَقَجَلَّ وصيانتِها].

عَلَى النَّارِ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، هَيِّنٍ، لَيُّنٍ، سَهْلٍ» رواه الترمذي، عَلَى النَّارِ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، هَيِّنٍ، لَيُّنٍ، سَهْلٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٤٨٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ بشواهده في الصحيحة وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٤٨٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ بشواهده في الصحيحة (٩٣٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«كل قريب»: قريب مِنَ النَّاس مُحبَّب إليهم؛ لحُسْن عشرته].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على لِينِ الجانِبِ في مُعامَلةِ النَّاسِ، وملاطفتِهم، وحُسْنِ مُعاشَرتِهم، والتيسيرِ عليهم.

٢- فضلُ التخلُّقِ بمكارم الأخْلاقِ، وأنَّها منجاةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ تَعَالَى].



# ٧٥- باب العفو والإعراض عَنِ الجاهلين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمُّ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ ﴿ وَأَلْصَفَحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُن صَمَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

7٤٢ - وَعَنْ عائشة رَضَالِكُعَنَهَ: أَنَّهَا قَالَتْ للنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبريلُ عَيْدِالسَّلَامُ، فَنَادَانِ، فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ عَلَيْهُمْ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ عَلَيْكَ، فَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَ فَهَا لِيَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَ فَهَا مَلْكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بَهَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِع قُولَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ عَرَامُ مَلَى أَلْ اللهَ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنا مَلَكُ الْجِبال، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَهَا شِئْتَ، إِنْ اللهَ قَدْ سَمِع قُولَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنا مَلَكُ الْجِبال، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلْكِكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شَتْتَ أَلْكَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ مَنْ اللهُ مُنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحُدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا» مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٣٦٣)، ومسلم (١٧٩٥) (١١١)].

«الأخْشَبَان»: الجَبَلان المُحيطان بمكَّة. وَالأخشبُ: هُوَ الجبل الغليظ.

#### [شرح غريب المفردات:

«العَقَبَة»: مكانٌ محصوصٌ في الطَّائف، وليس المرادُ بالعَقبةِ هنا: جَمِرةُ العقبةِ التي بمِنَّى والتي بمِنَّى والتي بمِنَّى والتي بدأ منها إسلامُ أهل المدينة. «قَرْنُ الثَّعَالِبِ»: هو قَرْنُ المنازل، وهو ميقاتُ أهلِ نجدٍ بالقرب مِنْ مكة. «الأَخْشَبَانِ»: جبلا أبي قبيس والذي يقابله].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ مَا لَقِي النَّبِيُ ﷺ مِنْ أَذَى المشرِكين، وفيه تَسليَّةٌ للدُّعاةِ إلى اللهِ عَنَّهَ مَلَ، وإرشادٌ لهم بالصبرِ على الأذى في سبيل دعوتِهم.

٢- بيانُ عَظيم حِلْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ على قومِه، ومزيدِ صبرِه، وعفوِه، ورجائِه أَنْ يدْخُلوا في الله ين وينجوا مِنَ النَّارِ، وفيه إرشادُ للدعاة إلى الله تعالى إلى العفوِ عَنْ إساءةِ بعضِ المَدْعُوِّين إليهم، والتأسِي في ذلك برسُولِ الله عَلَيْهِ.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّه ليسَ مِنَ الحكمةِ استعجالُ نزولِ العذابِ بالمخالفينَ؛ فالهدفُ هو إخراجُ النَّاسِ مِنَ الظلماتِ إلى النُّورِ].

٦٤٣ - وعنها، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُنتَهَلَ شَيْءٌ مِنْ حَادِمًا، إلَّا أَنْ يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ يُجَاهِدَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ يَعَالَى، فَيَنتقِمُ للهِ تَعَالَى. رواه مسلم. [مسلم (٢٣٢٨) (٧٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ وحلمُه، وصبرُه، واحتمالُه الأذى، ومُسامحتُه في حَقِّ نفسِه، وتركُه الانتقامَ لها، وفيه الحثُّ على العفوِ والمُسامحةِ في حقوقِ النفسِ وحُظوظِها، مع الوقوفِ عندَ حُرماتِ اللهِ وحُدودِه، وعدمِ المسامحةِ فيها، وفيه إرشادٌ للأئمَّةِ والقُضَاةِ وسائرِ وُلاةِ الأمورِ والمسئولينَ وأصحابِ الأعمالِ إلى التَّخلُّقِ بهذا الخُلُقِ الكريمِ، فلا يَنتقِمونَ لأنفسِهم، ولا يُهمِلُون حقَّ الله تعالى.

٢- حُسْنُ العِشرةِ عندَ الموعظةِ والإنكارِ والتأديبِ، والتلطُّفُ في ذلك، والرِّفقُ بالضعفاءِ
 مِنَ النساءِ والخَدَم.

٣- بيانُ شِدَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حقِّ الله وشِدَّةِ انْتقامِه لله، وفيه تنبيهٌ على أنَّ حدودَ الله وحُرُماتِه واجبةُ الجِفظ والصِّيانة على كلِّ مسلم، وليس مِنَ الرِّفقِ المَحمودِ، ولا التيسيرِ المشروعِ، ولا مِنَ التسامُح المندوبِ إليه، التَّفريطُ في حفظها وصيانتها].

عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمشي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبْذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدةً، فَنظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبْذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُر لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُر لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«نَجْرَانِيُّ»: أي: مِنْ نجران، وهي جنوب الجزيرة. «غَلِيظُ الحَاشِيَةِ»: خشن الجانب. «فَجَبَذَهُ»: أي: جذبه. «صَفْحَة»: جانب].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ غِلظَةِ الأعْرابِ وجَلافتِهم في المعاملةِ.

٢- عظيمُ حلمِه وصبرِه ﷺ على جفاءِ مَنْ يريدُ تألُّفَه على الإسلامِ، وفيه إرشادٌ للدُّعاةِ إلى التخلُّقِ بالعفوِ والصفحِ والمسامحةِ، والصبرِ على الأذى، واستحبابُ تأليفِ القلوبِ والمُداراةِ مع النَّاسِ.

٣- أنَّ الإحسانَ إلى المسيءِ يُزيلُ الضغائنَ].

معود رَضَالِللهُ عَنْهُ قَالَ: كأني أنظرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأنبياءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقول: «اللَّهُمَّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱).

٦٤٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْةِ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ، إنَّمَا الشَّدِيدُ النَّه عَنْدُ الغَضَب» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).



# ٧٦- باب احتمال الأذى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى:٤٣] وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله.

٦٤٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ الله تَعَالَى عنه: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهم وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنهم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٦)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٤٥)، وما يستفاد منه.

كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم.

وقد سَبَقَ شَرْحُهُ في بَابِ صلة الأرحام(١١).



# ٧٧- باب الغضب إِذَا انتُهِكَت حرماتُ الشَّرع والانتصار لدين الله تعالى

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ عِهِ [الحج: ٣٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن نَصُرُواْ ٱللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو(٢).

٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي مسعود عقبة بن عمرو البدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَّتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ غَضِبَ فِي فَقَالَ: إِنِّي لاَّتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئذٍ؛ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيْتُكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٤)، ومسلم فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - غَضَبُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إذا انتُهِكَت محارمُ الله، ولِمَا يُنكَرُ مِنْ أُمورِ الدِّين، وفيه جوازُ الغضب في التَّعليم للمَصلحةِ إذا لمْ يترتَّبْ على ذلك مفسدةٌ.

٢- الرِّفْقُ والتيسيرُ على الأمَّة، واستحبابُ التخفيف وعدمِ الإطالة في صلاة الجماعة،
 ومراعاة الضعفاء وأصحابِ الحاجاتِ، مع الإِتمام.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣١٨)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦٤٣)، وما يستفاد منه.

٣- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ، وهديه في علاجِ الأخطاء؛ حيثُ جعَلَ الخِطابَ للنَّاسِ عامَّةً،
 ولمْ يُعيِّنْ المطوِّلَ في الصلاةِ كَرمًا ولُطفًا به، لكيلا يَحصُلَ له الخجلُ ونحوُه على رؤوسِ الأشهادِ].

٩٤٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ سَفْوٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجَهُهُ، وقال: «يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥)، ومسلم عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٢١٠٧) (٢٢)].

«السَّهْوَةُ»: كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يدي البيت. وَ«القِرام» بكسر القاف: سِتر رقيق، وَ«هَتكه»: أَفْسَدَ الصُّورَةَ الَّتي فِيهِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - غَضَبُ النَّبِيِّ عَيَّا إِذَا انتُهِكَت محارمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

٢- الإسراعُ في إزالةِ المُنْكَرِ، وتحويله لشيءٍ يبيحُه الشَّرعُ، وإيجادُ البدائلِ الشرعيَّةِ مِنْ
 فقهِ النَّاهينَ عَنِ المُنْكَرِ، وفيه جوازُ استِعمالِ ما يُمتَهَنُ مِنَ الصُّورِ وَيُبْسَطُ.

٣- تحريمُ تصويرِ صورةِ الحيوانِ الكاملةِ، وتحريمُ اتِّخاذِ ما فيه صورةٌ غيرُ ممتهَنةٍ بالفُرُشِ ونحوِه، ومشروعيَّةُ تمزيقِ الصورِ التي تُصَوُّرُ باليدِ، إذا لمْ يَترتَّبْ على ذلك مفسدةٌ أعظمُ.

٤- أنَّ التصويرَ المعهودَ في زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بالنَّحْتِ، أو بالرَّسمِ، أو بالنسخِ، مِنَ الكَبائرِ التي تَستوجِبُ عَذَابًا شديدًا يَوْمَ القِيَامَةِ].

• ٦٥٠ وعنها: أنَّ قُريشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرَأَةِ المخزومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلِّمُ فيها رَسُولَ الله ﷺ فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فقالُوا: مَنْ عَدُودِ الله تَعَالَى ؟!» ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (التَّشَفُعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى ؟!» ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَب، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكُ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ "إِنَّهَا أَهْلَكُ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ

أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>. [البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨) (٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَرْكُ الرَّأَفةِ فيمَنْ وجَبَ عليه الحَدُّ، وامتناعُ الشفاعةِ في الحدِّ بعدَ بلوغِه السلطانَ، والإنكارُ لِمَنْ تَعرَّضَ لها.

٢- أنَّ أحكامَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ يَستَوي فيها الشَّريفُ والوَضيعُ، وشرفَ الجاني لا يُسقِطُ حدودَ
 الله عنه إذا بلغتِ السلطانَ، وتعظيمُ أمرِ المحاباةِ للأشرافِ في حقوقِ اللهِ تَعالى.

٣- التفريقُ بين النَّاسِ في إقامةِ حدودِ اللهِ سببٌ لهلاكِ الأَمَمِ قَديمًا وحَديثًا، وفيه الإرشادُ
 إلى الاعتبارِ والاتِّعاظِ بأحوالِ الأَمَم السابقةِ.

٤ - مَنقبةٌ ظاهِرةٌ لِأُسامةَ رَضَىٰلِتُهُعَنْهُ، ومكانتُه مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ].

70۱ – وَعَنْ أَنس رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ رَأَى نُخَامَةً في القبلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُبَّهُ رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ؛ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيكِهِ، فَقَالَ: "إِن أحدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ القِبلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ القِبلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هكذا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤١٧)، ومسلم (٥٥١) (٥٥)].

وَالْأَمْرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيها إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ المسجِدِ، فَأَمَّا فِي المسجدِ فَلَا يَبصُقُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُه ﷺ لربِّه سبحانَه ولشعائرِه عَرَّفَجَلَّ، والغضبُ لوقوعِ المُنْكرِ، وإزالتُه باليدِ إنْ أمْكَنَ، وفيه وجوبُ إكرامِ القِبلةِ والمسجدِ وتنزيهِه عَنِ الأقذارِ والأوساخِ.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (١٧٧٠)، وما يستفاد منه.

٢- النَّهيُ عَنْ أَنْ يَتفُلَ أَحَدُّ أو يبصُقَ قِبَلَ القِبْلَةِ، إذا كان يُصلي؛ لأَنَّه يُناجي ربَّه، لكنْ يُمْكِنُه أَنْ يتفُلَ عَنْ يَسارِه، أو تحتَ قَدَمِه، ثُمَّ يُغَيِّبها بدَفْنِها في الأرض، وإذا كان المُصلَّى مُفروشًا، فإنَّ عليه أَنْ يبصُقَ في منديلٍ ونحوِه، وفيه طَهارةُ البُزاقِ والنُّخَامَةِ، وفضْلُ المَيمنةِ على المَيسرةِ.

٣- إثباتُ أنَّ الله تعالى قريبٌ مِنْ عَبْده الذي يُصلِّي، وهذا على الوَجْه الذي يَليقُ بعَظَمَتِه وجَلالِه، مع كَونِه سبحانَه فَوْقَ عَرْشِه، وفيه إرشادٌ للمُصلِّي أنْ يستشعِرَ في صلاته قُرْبَ الله منه، وأنَّه بمرأىً منه ومسمَع، وأنَّه مُناجٍ له، وأنَّه يسمَعُ كلامَه ويَرُدُّ عليه جوابَ مناجاتِه له].



٧٨- باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنَّهي عَنْ غِشِّهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والنُّهي عَنْ غِشِّهم والغفلة عنهم وعَنْ حوائجهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ عَلِيمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُلَامِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

70۲ - وَعَنِ ابن عمر رَضَّالِسُّعَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَاعٍ وَمُسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَّرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَّائُةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالحَّادِمُ رَاعٍ فِي مَال سيِّلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

٦٥٣ - وَعَنْ أَبِي يعلى مَعْقِل بن يَسارٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٨٣)، وما يستفاد منه.

وفي رواية: «فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

وفي رواية لمسلم: «مَا مِنْ أميرٍ يلي أمور المُسْلِمينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّـةَ». [البخاري (١٥١)، ومسلم (١٤٢) (٢٢٧) و(١٤٢) (٢٢٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«لا يَجْهَدُ لهم»: يتعبُ مِنْ أجلِهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ غِشِّ الرعيَّةِ وأنَّه مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ لها ترتَّبَ عليها مِنْ حرمانِ الجنَّةِ، ويَشملُ ذلك الرعايةَ العامَّةَ، والرعايةَ الخاصَّةَ؛ فيدخلُ فيه كلُّ مسئولٍ.

٢- بيانُ عِظَمِ المسؤوليةِ على ذوي الولاياتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وما يجبُ عليهم مِنَ النُّصحِ لِمَنْ وُلُّوا أمرَهم، والرعايةِ لهم، والاجتهادِ في مصالحِهم، ودفعِ الأذى عنهم بكلِّ ما يستطيعونَ، والتحذيرُ الشديدُ مِنْ عاقبةِ مَنْ يُقَصِّرُ في ذلك.

٣- الوعيدُ الشَّديدُ لأئمةِ الجَورِ، وأنَّ مِنْ صُورِ جَورِ الأئمةِ الغشَّ للرعيَّةِ].

١٥٤ - وَعَنْ عائشة رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ في بيتي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُولُ فَي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَق بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٢٨) (١٩٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْهِ الحَثَّ على الرِّفْقِ بالنَّاسِ، وعَدَم الإشقاقِ عليهم.

٢- التَّنبِيهُ لِوُلاةِ الأمورِ على السَّعْيِ في مصالِحِ الرَّعِيَّةِ، والجَهْدِ في دَفْعِ ضَرَرِهم وما يَشُقُّ عليهم مِنْ قولٍ أو فعلٍ، وعدمِ الغَفْلَةِ عَنْ أحوالِهم.

٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العَمل، والله يُعاملُ عبدَه، كما يعاملُ العبدُ عبادَه].

مَنْ أَبِي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَالَى: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كَانَتْ بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيّاء، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فَيَكثرُونَ»، قالوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّل فَالأَوَّل، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا الله الَّذِي يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّل فَالأَوَّل، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا الله الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ » مُثَقَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢) (٤٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«تَسُوسُهُم»: تحكمهم. «أوفوا»: الزموا السمع والطاعة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لابد للرعيَّةِ مِمَّنْ يسوسُهم، ويقومُ بأمرِهم ويحَملُهم على الطريق، ويُنصِفُ المظلومَ
 مِنْ ظَالمِه.

٢- أَنَّ النَّبُوَّةَ خُتِمَتْ بمحمَّدٍ عَيْكِيَّةٍ، وَفِي الحَدِيثِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ له عَيْكِيَّةٍ؛ في إخبارِه عَنْ
 كثرة الخلفاء بعده.

٣- الحثُّ على الصبرِ على ما ينالُ المسلمَ في آخر الزمان، وتقديمِ أمرِ الدِّينِ على أمرِ الدُّنيا؛
 لأمرِه ﷺ الرعيَّة بتوفية حقِّ السلطان؛ لما فيه مِنْ إعلاء كلمةِ اللهِ، وحقنِ الدماء، وتسكينِ الدَّهماء، والأمر لهم بتأخير المطالبةِ بحقوقِهم الدنيويَّة.

٤ - الأمرُ بوفاءِ بيعةِ الخليفةِ وطاعتِه، وقتالِ مَنْ بَغى عليه، والصبرِ على ظُلمِه، ما لم يَظهرْ منه كفرٌ بواحٌ.

٥- التأكيدُ على الولاةِ بأنَّ اللهَ تَعالى سيُحَاسِبُهم على القيامِ بواجبِهم تجاهَ رعيَّتِهم، وفيه تنبيهُ وتحذيرٌ للولاةِ مِنَ التقصيرِ في حقِّ رعيَّتِهم، وتسليَّةُ للرعيَّةِ الذين نالهم حظُّ مِنْ ظُلمِ الولاة وصَبروا على ذلك].

٢٥٦ - وَعَنْ عَائِذ بن عمر و رَضَحُلِلَهُ عَنهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْد اللهِ بن زيادٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّ صَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: "إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ» فإياكَ أن تَكُونَ مِنْهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٩٢) وهو عند مسلم فقط، وانظر ما يستفاد منه في ذلك الموضع.

٧٥٧ – وَعَنْ أَبِي مريم الأَزدِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّه قَالَ لِمعاوية رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ وَلَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فجعلَ معاويةُ رجلًا عَلَى حوائج النَّاسِ. رواه أَبُو داود اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فجعلَ معاويةُ رجلًا عَلَى حوائج النَّاسِ. رواه أَبُو داود والترمذي. [أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٠٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«خَلَّتِهِمْ»: الحاجة والفقر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ، وفيه وعيدٌ شديدٌ لكلِّ مَنِ احتجبَ عَنْ حاجةِ النَّاسِ وخَلَّتِهم، ولمْ يَقضِ حوائجَهم، فأقفلَ دونهم بابَه، أو جعلَ له حُجَّابًا قُساةً جُفاةً، يمنعون أصحابَ الحاجاتِ مِنَ الوصولِ إليه - أنَّ اللهَ يحتجبُ عنه يومَ القيامةِ؛ جزاءً وفاقًا.

٢- أنَّه يجبُ على كلِّ مَنْ وَلِيَ شيئًا مِنْ أَمْرِ المسلمينَ؛ سواءً كانَ ملِكًا أو وزيرًا أو قاضيًا أو أميرًا أو مديرًا أو مَنْ دُونَهم مِمَّنْ له ولايةٌ على شيءٍ مِنْ أمورِ المسلمينَ – أَنْ يُسهِّل لصاحبِ الحاجةِ الوصولَ إليه فيقضي حاجتَه، والفقيرِ فيُعطيَه مِنْ مالِ الله الذي يَسدُّ خَلَتَه.

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ على التناصح فيها بَيْنَهم، وعلى إيصالِ الخيرِ لبَعْضِهِم البَعضِ.

٤ - فضيلة مُعاوية رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وتعظيمُه سنَّة رَسُولِ اللهِ ﷺ، وسرعة استجابتِه لتَنفيذِ النَّصيحةِ.

٥- مَشْرُوعيَّةُ مُناصحةِ ولاةِ أمورِ المسلمينَ، وما كان عليه سلفُ الأُمَّةِ مِنْ قِيامٍ بهذا الواجبِ].



# ٧٩ - باب الوالي العادل

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسِطُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

١٥٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبادة الله تَعَالَى، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ كَابَّهُ فِي اللهُ عَدْلُ، وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبادة الله تَعَالَى، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ ثَعَابًا فِي اللهِ اجتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ، فَقَالَ: إنّي أخافُ اللهُ، وَرَجُلٌ دَكَرَ الله خَالِيًا اللهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

٦٥٩ - وَعَنْ عبدِ اللهِ بن عَمرو بن العاص رَحَوَلَيْكُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ المُقْسِطِينَ
 عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا» رواه مسلم. [مسلم (١٨٢٧) (١٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«المُقْسِطُينَ»: الحكام العادلين القائمين بأمر الله].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ أُجرِ الإمام العادل، وفضلُ العَدْلِ في الأهلِ، وفي الأولاد، وفي كلِّ مَنْ ولَّاه الله عليه.

٢ - فضيلةُ العدلِ وقيمتُه العُظْمي لإصلاحِ معاشِ النَّاسِ ومعادِهم].

٩٦٠ - وَعَنْ عوفِ بن مَالِكٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٧٦)، وما يستفاد منه.

وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُم؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٥٥) (٢٥)].

قَوْله: «تصلُّون عَلَيْهِمْ»: تدعون لَهُمْ.

#### [شرح غريب المفردات:

«يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ»: يَدْعُونَ لكم بالخير. «أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ»: نقاتلهم ونخرج عليهم ونجاهرهم بالحرب].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ خيارِ الحُكَّامِ مِنْ شِرارِهم، وفيه أنَّ حبَّ الحكَّام لشُعوبِهم وحبَّ الشُعوبِ
 لحكَّامِهم ودعاءَ كلِّ منهما للآخرِ دليلٌ على خَيريَّتِهم، وبالعْكسِ.

٧- الأمرُ بِمُلازَمَةِ الجماعةِ، وطاعةِ الأُمراءِ ووُلاةِ الأمورِ على كلِّ حالٍ فيها يُرضِي اللهَ عَنَّوَجَلَّ، وفيه دليلٌ على ما استقرَّ عليه مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ على تركِ الخروجِ على أئمةِ الجَورِ والظُّلمِ، وتركِ قتالهم، والصبرِ عليهم ما أظهروا شعائرَ الإسلام، ومنها: إقامةُ الصلاةِ، والدُّعاءُ إليها جَهرًا، وفتحُ المساجدِ أمامَ المُصَلِّين، وعِهارتُها وخِدمتُها وصيانتُها، وفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَعْظِيمٍ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ تَرْكَهَا مُوجِبٌ لِنَزْعِ اليَدِ عَنِ الطَّاعَةِ كَالكُفْرِ (١).

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ كفرَ مِنَ الأئمةِ والحكَّام، أو بدَّل الشرعَ فقد وجبَ الخروجُ
 عليه مع القُدرةِ، وأمنِ الفتنةِ، وغلبةِ الظنِّ بالظَّفَرِ].

٦٦١ – وَعَنْ عِياضِ بن حِمارٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «أهلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِيالٍ» رواه مسلم. [مسلم (٢٨٦٥) (٦٣)].

<sup>(</sup>١) فائدة: ينظر ما تقدم في الحاشية (٢) في فوائد الحديث (١٨٦) أنَّ «تنزيل تلك الأحاديث على أي واقع يحتاج إلى تحقيقٍ وتحريرٍ؛ فليس كل ظلم هو المقصود بتلك الروايات، كما أنه ليس كل مظلوم هو المقصود بتلك الروايات.». تجديد الفقه السياسي في المجتمع الإسلامي تأصيل ونقد؛ أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة جامعة أم القرى (١/ ١٠٤).

# [شرح غريب المفردات:

«مُقْسِطٌ مُوَفَّقُ»: عادل ذو توفيق وإصلاح].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ الوالي العادلِ القائمِ بِطاعةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والحثُّ على إقامةِ العَدْلِ بين النَّاسِ لِمَنْ كان صاحبَ سُلطَةٍ، ويدخلُ في ذلك كلُّ ذي وَلايةٍ، فيدخلُ في ذلك الحاكمُ في ولايتِه، والأبُ في أسرتِه، والرئيسُ في عملِه، وكلُّ مَنْ له وَلايةٌ على أحدٍ.

٢- ثوابُ الواصِلِ والرَّحيمِ بِالمسلمِينَ، والحشُّ على التخلُّقِ بصفاتِ الرحمةِ والعطفِ والشفقةِ لِمَنْ كان صاحبَ رَحِمٍ وقرابةٍ ويُكثِرُ مخالطةَ النَّاسِ فيرحمُهم، ويعاملُهم برفقٍ ولطفٍ.

٣- فضلُ المحتاج المُتعفِّف، والترغيبُ في تَرْكِ سؤالِ النَّاس.

٤ - أنَّ غالبَ أهل الجنَّة إنها يكونونَ مِنْ هَؤلاءِ الأصْنافِ(١١).



٠٨- باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩].

٦٦٢ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيهَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩) (٣٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ حقوقِ الحاكِم الشَّرعيِّ اللازِمَةِ على المُسلِم: السَّمْعَ والطاعةَ فيها أَحَبَّ أو كروه.

<sup>(</sup>١) فائدة: قَالَ الطِّيبِيُّ: "وَإِذِ اسْتَقْرَيْتَ أَحْوَالَ العِبَادِ، عَلَى اخْتِلَافِهَا: لَمْ تَجِدْ أَحَدًا يَسْتَأْهِلُ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّـةَ، وَيَجِقَّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، إِلَّا وَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ هَذِهِ الأَقْسَامِ، غَيْرُ خَارِجٍ عَنْهَا». مرقاة المفاتيح (٧/ ٣١٠٧).

٢- تقديمُ المصلحةِ العامَّةِ على المصلحةِ الخاصَّةِ، والتنازلُ عَنِ الرغباتِ والمصالحِ الشَّخْصِيَّة لوحدةِ الأمَّةِ الاسلاميةِ وتماسكِها.

٣- وجوبُ السمع والطاعة للأمراء في غير معصية الله، فإذا أمر الحاكمُ أو غيرُه بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق].

٦٦٣- وعنه، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمعِ والطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١٨٦٧) (٩٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ السَّمعِ والطاعةِ للأمراءِ والحكَّامِ في المعروفِ، وبقدرِ الطاقةِ؛ فلا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسْعَها].

٦٦٤ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ اللهَ عَنْقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

[مسلم (١٨٥١) (٥٨) عَنِ ابن عمر. والرواية الثانية (١٨٤٨) (٥٣) عَنْ أبي هريرة]. «المِيتَةُ» بكسر الميم.

# [شرح غريب المفردات:

«مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»: أي مات على ضلالة كما يموتُ أهل الجاهلية].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه وعيدٌ شديدٌ لِمَنْ خرجَ على الإِمام الشرعيِّ ولم يَنْقَدْ له.

٢- أهميَّةُ البَيْعةِ والحثُّ عليها والوفاءِ بها.

٣- الأمرُ بملازمةِ الجماعةِ، والنَّهيُ عَنِ الخروج على وُلاةِ الأمورِ المسلمينَ].

٦٦٥ – وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا، وَإِنِ استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كأنَّ رأْسَهُ زَبِيبَةٌ» رواه البخاري. [البخاري (٢١٤٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«كأنَّ رأْسَهُ زَبِيبةٌ»: جعد الشعر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ السَّمعِ والطاعةِ لولي الأمرِ دونَ النَّظرِ إلى لَونِه، أو جِنسِه، ما دامَ مُتَمَسِّكًا بالإسلامِ والدُّعَاءِ إلى كِتابِ اللهِ تعالى على أيِّ حَالٍ في نفسِه ودِينِه وأخلاقِه، ولم يأمُرْ بمَعصيةِ اللهِ].

٦٦٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٣٦) (٣٥)].

#### [شرح غربب المفردات:

«أَثْرُوْ عَلَيْكَ»: الاستئثار والاختصاص بأمور الدُّنْيَا ومنع الحق الواجب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بطاعةِ وُلاةِ الأمورِ المسلمينَ على كلِّ حالٍ فيها يُرضِي اللهَ عَزَّفَجَلَّ.

٢- الثباتُ على السَّمعِ والطاعةِ حتى في حالِ منعِ الحقوقِ الدُّنيَويَّةِ، واستئثارِه بها، فليسَ استئثارُ ولاةِ الأمورِ مانعًا مِنَ السمعِ والطاعةِ لهم في المعروفِ].

777 - وَعَنْ عبدِ اللهِ بن عمرو رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: كنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: فَمِنَّا مَنْ يُحُنَّ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ الصَّلاةَ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَكُمْ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَكُمْ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتِكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَكُمْ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَلْهُمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَوْلَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ مَنْ يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُ مَا بَعْضُهَا بَعْضُا، وَتَجِيءُ الفَتنَةُ فَيقُولُ وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَأُمُورُ تُنْكُورُونَهَا، وَتَجِيءُ فِيتَا فُونَاتُهُ فَيَامُهُ لَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

المُؤْمِنُ: هذه مُهلكتي، ثُمَّ تنكشفُ، وتجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ: هذِهِ هذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ منيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُجِبُّ أَنْ يُؤَمِّنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُجِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ استَطَاعَ، فإنْ جَاءَ آخَرُ يُنازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٤٤) (٤٦)].

قَوْله: «يَنْتَضِلُ» أَيْ: يُسَابِقُ بالرَّمْي بالنَّبل والنُّشَّاب. وَ«الجَشَرُ»: بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي: الدَّوابُ الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيتُ مَكَانَهَا. وَقَوْلُه: «يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا» أَيْ: يُصَيِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا رقيقًا: أَيْ خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَهُ، فالثَّانِي يُرَقِّقُ الأَوَّلَ. وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوِّقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بتحسينها وَتَسويلِهَا، وقيلَ: يُشبِهُ بَعْضُها بَعضًا.

#### [شرح غريب المفردات:

«الخِبَاءُ»: الخيمةُ الصغيرةُ. «صَفْقَةُ اليدِ»: أي: العهدُ والميثاقُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ جمعِ النَّاس لإخبارِهم بالأمرِ العَظيمِ.

٢ - بَيانُ ما أوجَبَ اللهُ تعالى على أنبيائِه تُجاهَ أُمَمِهم، وهو إخلاصُ النَّصيحةِ لهم، وفيه عِظمُ
 فضلِ الأنبياءِ والرسلِ عليهم السلام على أُمَمِهم.

٣- ما كان عليه النّبيُّ ﷺ مِنَ الأُسْوَةِ بمنْ قبلَه مِنَ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ، وعِظَمُ فضلِه ﷺ على أمَّتِه، وكمالُ شفقتِه عليهم، ونصحُه لهم، وأنَّه ما تركَ خيرًا إِلَّا دَلَّهم عليه، ولا شَرًّا إلَّا حذَّرَهم منه.

٤ - بيانُ أفضليَّةِ سَلفِ هذه الأُمَّةِ بها أمدَّهم الله مِنِ اجتهاعِ الكلمةِ، وعدم التفرُّقِ، وكثرة الفتنِ المتدافعةِ بعدَهم، حيثُ اقتتلوا، وتفرَّقوا، واختلَفُوا، فإنَّا للهِ، وإنَّا إليه راجعونَ.

٥- بيانُ توالي الفِتَنِ على المؤمنِ بحيثُ يُنسيه آخرُها أَوَّلَها، وكلَّما جاءتْ فتنةٌ يَرى أنَّها ستُهلِكُه، ثم يرحمُه الله تعالى، فيكشفُها سبحانَه عنه برحمتِه وفضلِه، وفيه إرشادٌ إلى وجوبِ الحَذَر مِنَ الفِتَنِ والهروبِ منها.

٦- فيه معجزةٌ مِنْ مُعجزاتِ النَّبِيِّ ﷺ فيما أخبرَه مِنَ الغيبِ؛ حيثُ وَقَعتْ كَما أخبرَ.

٧- بيانُ سبيلِ النَّجاةِ مِنَ الفِتَنِ في الدُّنْيَا، وأنَّ مَنْ ماتَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، ويُعامِلُ النَّاسَ بها يُحبُّ أنْ يُعامِلُوه به، دخلَ الجنَّة.

٨- بَيَانُ لُزومِ الطَّاعةِ للحُكَّامِ الَّذين تَمَّتْ لهم البيعةُ الشرعيَّةُ ومُعاونتِهم في طاعةِ اللهِ،
 وفي غيرِ معصيةِ اللهِ، وعدمُ جوازِ عقدِ البيعةِ الإمامينِ اثنينِ في البلدِ الواحدِ، وقتالُ مَنْ خرجَ عليهم].

٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بن حُجرٍ رَضَيَاتِكُ عَنَهُ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَرأيتَ إِنْ قَامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسَأَلُونَا حَقَّهُم، وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَهَا رَسُولَ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِثَمَا عَلَيْهِمْ مَا مُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلُتُمْ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٤٦) (٤٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ الإعراضِ عَنِ السائلِ وتأخيرِ إجابتِه لمصلحةٍ.

٢ - الأمرُ بطاعةِ وُلاةِ الأمورِ المسلمينَ على كلِّ حالٍ فيها يُرضِي اللهَ عَزَّقِجَلَ، وإنْ لمْ يقومُوا بحقِّ الرَّعِيَّةِ.

٣- كلُّ مسئولٌ عَنْ عملِه ومؤاخَذٌ بتقصيرِه، فالخطأُ لا يُعالَجُ بخطأٍ مثلِه، فتقصيرُ الحكَّامِ
 في واجبِهم لا يُسَوِّغُ تقصيرَ النَّاسِ في واجباتِهم!

٤ - تعظيمُ أمرِ الدِّين، وتقديمُهُ على أمرِ الدُّنْيَا].

٦٦٩ - وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضَيَالِلهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!» قالوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥١)، وما يستفاد منه.

٦٧٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ عَصَانِي» وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ عَصَانِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ وجوبِ اتِّبَاعِه ﷺ، وهو معنى الطَّاعةِ المذكورةِ في هذا الحديثِ، وأنَّ طاعةَ النَّبيِّ ﷺ هي طاعةٌ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لأنَّه ﷺ مأمورٌ مِنَ اللهِ عَزَّيَجَلَّ بتبليغِ شرائعِه؛ فلا يأمرُ، ولا يَنهَى إلَّا آخذًا عَنِ اللهِ تعالى.

٢ - وجوبُ السَّمعِ والطاعةِ للأمراءِ الشرعيِّينَ في غيرِ معصيةِ الله، وأنَّ طاعتَهم مِنْ طاعةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ وطاعةِ رسُولِه ﷺ.
 اللهِ عَرَّفَجَلَ وطاعةِ رسُولِه ﷺ.

٦٧١ - وَعَنِ ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَـالَ: «مَنْ كَـره مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩) (٥٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ النَّبِيِّ عَيْكُ أُمَّتَه بطاعةِ أمرائِهم الشرعيين والصَّبرِ عليهم، وتحذيرُهم مِنَ الخروجِ عليهم ما أظهَرُوا شعائرَ الإسلامِ وأقامُوها].

٦٧٢ - وَعَنْ أَبِي بكرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ أهانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ الله» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٢٢٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٦٧٨)].

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح. وَقَدْ سبق بعضها في أبواب.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ مَنْ أَهَانَ وَانتَقَصَ مِن قَدْرِ وَهِيبَةِ مَنْ أَعَزَّهُ اللهُ بِالسَّلَطَنةِ مِنْ حُكَّامِ المسلمينَ، بغيرِ وجهِ حقِّ، أَهَانَه اللهُ؛ لها يَترتَّبُ على ذلك مِنْ تَفريقٍ لكلمةِ المسلِمينَ، وفتح لبابِ شرِّ عظيمٍ.

٢- الحثُّ على تَعظيمِ أوامِرِ اللهِ الَّتي جعل اللهُ لها سُلطانًا بها فيها مِنْ أمرٍ أو نهيٍ، أو تحليلٍ أو تحريمٍ].



## ٨١- باب النَّهي عَنْ سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَمْ يتعين عليه أَوْ تَدْعُ حاجة إِلَيْهِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلمُنَّقِينَ ﴾ [القصص:٨٣].

٦٧٣ – وَعَنْ أَبِي سعيدٍ عبدِ الرحمنِ بن سَمُرَة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ ! وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا، وَإِنْ عَبْدَ الرَّحمنِ بن سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٦)»، ومسلم (١٦٥٢) (١٩٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«وُكِلْتَ إليها»: تَرَكَكَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ لتدبيرِ نفسِكَ ولم يُعِنْكَ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ سؤالِ الإِمارةِ، وكذلك غيرِها مِنَ الولاياتِ؛ لأنَّها أمانةٌ كُبرَى ومسؤوليةٌ عُظمَى، وأنَّ مَنْ سَألَها وسَعى إليها وألحَّ في طَلَبِها وُكِلَ إلى جُهْدِه وقوَّتِه دون مَعونةٍ رَبَّانيَّةٍ، فلا يُعانُ عليها، بخلافِ مَنْ جاءَته مِنْ غَيرِ طَلَبِ منه؛ فإنَّه يُعانُ عليها.

٢ - خطورةُ الوَلايةِ، ولذلكَ امتنعَ الأكابرُ مِنَ الدخولِ فيها، ومحلُّ هذا حيث وُجِدَ الأكْفَاءُ الأَمْناءُ الذين يقومُ ول بمُقْتَضَى هذه الوَلايةِ وأمانتِها، فإنْ لم يَكنْ هناكَ مَنْ يَقومُ بها واقتضَتْ مصلحةُ المسلمينَ أنْ يتقدَّمَ لها مَنْ عَرفَ مِنْ نفسِه الأمانةَ والقُدرةَ على القيامِ بها، ولمْ يَكُنْ البَاعِثُ له مصلحةً دنيويَّةً؛ جازَ له ذلكَ؛ بلْ قدْ يتأكَدُ في حقِّه.

٣- استحبابُ الحِنْثِ في اليَمينِ والتَّكْفيرِ عنه، للحاكِمِ ولغيرِه، إذا كانَ الحِنْثُ خَيرًا مِنَ التَّمَادِي].

٦٧٤ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا<sup>(۱)</sup>، وَإِنِّي أُحِبُّ لِكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رواه مسلم. [مسلم أَجِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٢٦)].

٩٧٥ وعنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُني؟ فَضَرَبَ بِيلِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ:
 «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وإِنَّها أمانةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا،
 وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم. [مسلم (١٨٢٥) (١٦)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ، وكمالُ نصحِه عَيَالِيَّهُ لأصحابِه رَضَالِلَّهُ عَنْهُم، وتمامُ معرفتِه بهم.

٢- النَّهيُ عَنْ أُخذِ الوَلاياتِ والوظائفِ العامَّةِ لِمَنْ لا يجدُ في نفسِه أهليَّةَ القيامِ بحقِّها وأداءِ مسئولياتِها تجاهَ العبادِ.

٣- النَّهِيُ عَنْ تَوَلِّي مالِ اليتيمِ لِمَنْ يَعجِزُ عَنْ إصلاحِه.

٤ - أنَّه يُشترطُ للإمارةِ أنْ يكونَ الإنسانُ قويًّا وأنْ يكونَ أمينًا.

٥- خطورةُ الولايةِ، لِمَنْ لمْ يَقُمْ بحقِّها، وبها يَجبُ عليه فيها].

٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلَيْكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري. [البخاري (١٤٨٧)].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال أبو العباس القرطبي: «أي ضعيفٌ عن القيام بها يتعيَّن على الأمير، من مراعاة مصالح رعيَّته الدنيويَّة والدينيَّة. ووجه ضعف أبي ذرِّ رَضَّوَالِلَّهُ عَن ذلك أنَّ الغالبَ على أبي ذرِّ، الزهادة في الدنيا، والإعراض عنها، ومَنْ كان كذلك لم يعتنِ بمصالح الدنيا ولا بأموالها، وبمراعاتها تنتظم مصالح الدِّين ويتمُّ أمرُه» المفهم لها أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٢١).

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذمُّ الحِرصِ على تولِّي الإمارةِ، وبيانُ سُوءِ عاقِبَةِ مَنْ تولَّى أمورَ النَّاس ولم يَقُمْ بِحُقوقِهم.

٢- فيه علامةٌ مِنْ علاماتِ نبوَّتِه ﷺ ومعجزةٌ مِنْ مُعجزاتِه الظاهرة؛ حيثُ جاءَ الأمرُ
 على وفقي ما أخبرَ به مِنْ أمورِ الغيبِ].



٨٢- باب حث السلطان والقاضي وغيرهما مِنْ ولاة الأمور
 عَلَى اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم مِنْ قرناء السوء والقبول منهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:٦٧].

٦٧٧ – وَعَنْ أَبِي سعيدٍ وأَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ » رواه البخاري. [البخاري (١٩٨ ٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ الحثُّ على تقريبِ أهل الصَّلاحِ، لما فيه مِنَ الإعانةِ على التوفيقِ والهِدايةِ.
  - ٢- أنَّ مِنْ سَعادةِ ولي الأمْرِ صَلاحَ جُلَسَائِه، ومِنْ شَقاوتِه فسادُ جُلسائِه.
    - ٣- تحذيرُ الحكَّام مِنْ بِطَانَةِ الشرِّ؛ فإنَّها سببٌ للإفسادِ والطُّغيانِ.
  - ٤ الإشارةُ إلى تحرِّي الثقاتِ العدولِ المأمونينَ في الدِّينِ عندَ أخذِ المشورةِ.
- ٥- تذكيرٌ للوُلاةِ بالتوكُّلِ والاستعانةِ بالله، وإرشادُهم إلى سؤالِ اللهِ تَعالى العصمةَ مِنْ بِطانةِ الشِرِّ وأهلِه، والحرصِ على بطانةِ الخيرِ وأهلِه.
- ٦- إِثْبَاتُ الأُمُور لله تَعَالَى وحدَه؛ فَهُوَ الَّذِي يعْصمُ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيَاطِينِ، والمعصومُ
   مَنْ عصمَه اللهُ لَا مَنْ عصمَ نَفسَه.].

٦٧٨ - وَعَنْ عائشة رَضَيَلَيُّهُ عَهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمُ يُونِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمُ يُعِنْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ وَاوِد بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم. [أبو داود (٢٩٣٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٠٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على اتخاذِ وزيرٍ صالح، وأنَّ ذلكَ مِنْ علامةِ سعادةِ الوالي أو الحاكمِ وتوفيقِه، والتحذيرُ مِنْ وزيرِ السُّوءِ، وأنَّه علامةٌ على شقاوةِ الوالي أو الحاكم وخِذلانِه].



٨٣- باب النَّهي عَنْ تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لِمَنْ سألها أَوْ حَرَصَ عليها فعرَّض بها

٩٧٦ - عَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله، أُمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا ولَّاكَ اللهُ عَنَوْجَلَّ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إنَّا وَاللهِ لَا نُولِي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري فَقَالَ: «إنَّا وَاللهِ لَا نُولِي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣) (١٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ سؤالِ الإمارةِ والحِرصِ عليها، ومنعُ الحريصِ منها.

٢- لا ينبغي للحاكم المسلم أنْ يُولِي أحدًا منصبًا طلبَه أو حَرَصَ عليه؛ لأنَّ ذلك مُشعِرٌ بأنَّه
يريدُه غالبًا لنفع نفسِه أو عشيرتِه، وليس لمصلحةِ الأمَّةِ، ولأنَّه إنْ سألَها لا يُعانُ عليها].





#### ٨٤- باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

• ٦٨٠ - عَنِ ابن عمرَ رَضَوَلَيَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦) (٥٩)].

٦٨١ - وَعَنْ عمران بن حصينِ رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: «الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» أَوْ قَالَ: «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».

[البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧) (٦٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مَشْرُوعيَّةُ نصيحةِ المسلمِ ووعظِه عندَ الحاجةِ.

٢ - بيانُ مَنزلةِ الحياءِ مِنَ الدِّينِ، وفضلُ خُلقِ الحياءِ، والحثُّ عليه، وتعظيمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 له، وأنَّه خيرٌ كلَّه في الدُّنْيَا والآخرِة (١)].

(١) فائدة: قال النووي: «قَدْ يُشْكِلُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ صَاحِبَ الحَيَاءِ قَدْ يَسْتَحْيِ أَنْ يُوَاجِهَ بِالحَقِّ مَنْ يُجِلُّهُ فَيَتْرُكُ أَمْرَهُ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيَهُ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ يَخْمِلُهُ الحَيَاءُ عَلَى الإِخْلَالِ بِبَعْضِ الحُتُقُوقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُو مَعْرُوفٌ فِي العَادَةِ.

قَالَ: وَجَوَابُ هَذَا: مَا أَجَابَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُّو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَنَّ هَذَا المَانِعَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِحَيَاءٍ حَقِيقَةً؛ بَلْ هُوَ عَجْزٌ وَخَوَرٌ وَمُهَانَةٌ، وَإِنَّمَا تَسْمِيتُهُ حَيَاءً مِنْ إطْلَاقِ بَعْضِ أَهْلِ العُرْفِ؛ أَطْلَقُوهُ بَحَازًا لَمِشَابَهَتِهِ الحَيّاءَ الحَقِيقِيَّ، وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الحَيّاءِ خَلْقٌ يُبْعَثُ عَلَى تَرْكِ القَبِيحِ وَيَمْنَعُ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الحَقِّ وَيَطْفُوهُ وَنَحْوِ هَذَا» المنهاج (٢/ ٥-٦).

٦٨٢ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَتُّونَ شُعْبَةً: وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

«البِضْعُ» بكسر الباءِ ويجوز فتحها: وَهُوَ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى العَشَرَةِ. وَ«الشُّعْبَةُ»: القِطْعَةُ وَالخَصْلَةُ. وَ«الإِمَاطَةُ»: الإِزَالَةُ. وَ«الأَذَى»: مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَرٍ وَنَحْو ذَكِ.

٦٨٣ - وَعَنْ أَبِي سعيدٍ الخدري رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١١٩)، ومسلم (٢٣٢٠) (٦٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«العَذْرَاءُ»: البكر. «الخِدْرُ»: السترُ. «أشد حياء من العذراء في خدرها»: أي أشد حياء مِنَ البكر حال اختلائها بالزوج الذي لمْ تعرفْه، واستحيائها منه. «عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه»: يتغيَّرُ وجهُه، والمعنى: أنَّه لا يَتكلَّمُ به لحيائِه بل يتغيَّرُ وجهُه، فتُفهَمُ كراهَتُه، وهذا ما لم تُنتهَكْ حُرماتُ الله، فإذا انْتُهِكَتْ فإنَّه عَيْلِيَّ كان يَغضبُ ويُرشدُ أصحابَه ويُعنِّفُهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَمَالُ خُلُقِهِ ﷺ وحُسْنُ أَدْبِهِ، وشِدَّةُ حيائِه.

٢- مِنَ الحياءِ تَركُ العِتابِ، وعَدمُ معاقبةِ أحدٍ في وجهِه، وذلك فيها يتعلَّقُ بحظوظِ النَّفسِ
 لا فيها يتعلَّقُ بحقوقِ الله عَزَّوَجَلَّ.

٣- أَنَّ للشَّخْصِ أَنْ يحكُمَ بِالدَّلِيلِ، لأنَّهم عَرفُوا كَرَاهَته ﷺ للشَّيْء بِتَغَيُّر وَجهه، كَمَا كَانُوا يعْرفُونَ قِرَاءَته ﷺ للشَّيْء بِتَغَيُّر وَجهه، كَمَا كَانُوا يعْرفُونَ قِرَاءَته ﷺ فِي الصَّلَاة السِّريَّة باضطرابِ لحيتِه].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٥)، وما يستفاد منه.

قَالَ العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ القَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقِّ ذِي الحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي القاسم الجُنَيْدِ رَحَمَهُ اللَّهُ، قَالَ: الحَيَاءُ: رُؤيَةُ الآلاءِ -أَيْ النِّعَمِ- ورُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً. وَالله أعلم.



## ٨٥- بابُ حفظ السِّر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٦٨٤ – وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وتُفْضي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» رواه مسلم. [مسلم (١٤٣٧) (١٢٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُفْضِي»: يجامِعُها ويتمتَّعُ بها. «يَنْشُرُ»: يذكرُ للنَّاس ما جرى بينهما، أو ما اطَّلع عليه مِنْ عيوبها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- وجوبُ المحافظةِ على خُصوصيةِ العَلاقاتِ الزَّوجيَّةِ، وتحريمُ إفشاءِ الزوجينِ ما يجري بينهما مِنْ أمورِ الجماعِ والاستمتاعِ، أو أنْ يُفشيَ أحدُهما سِرَّ الآخرِ ويُظهرَ ما يَكونُ مِنْ عُيوبِ البَدنِ الباطنةِ، والوعيدُ الشديدُ لِمَنْ يفعلُ ذلك؛ حيثُ إنَّ نشرَ مثلِ هذهِ الأسرارِ الزوجيَّةِ يؤدي إلى خرابِ البيوتِ المطمئنة؛ لما يَترتَّبُ عليه مِنْ تَسليطِ الفُجَّارِ على العفيفاتِ أو البغايا على المتَّقينَ.

٧- عِظَمُ إِثْمِ المجاهرةِ بمعصيَّةِ الله، وأنَّها مِنْ قلَّة الحياءِ].

حَمْنُ عبدِ الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حِیْنَ تأییمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ، قَالَ:
 لَقِیتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْکَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ

عُمَر؟ قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَشِتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَـذَا. فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَالِكَهَ عَنْهُ فقلتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمتَ بَوْمِي هَـذَا. فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَالِكَهَ عَنْهُ فقلتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمتَ أَبُو بَكْرٍ وَضَالِكَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئًا! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُثْهَانَ، فَلَبِثَ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النّبيُّ عَلَيْهِ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ عَلَيَّ عَلَى الله عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا النّبيُّ عَلِيْهُ فَقِيلُهُ لَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا النّبيُّ عَلِيهُ لَقَبِلْتُهُ، وَلَوْ تَرَكَهَا النّبيُّ عَلِيهُ لَقَبِلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

«تَأَيَّمَتْ» أَيْ: صَارَتْ بِلَا زَوْجِ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِّيَ رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ. «وَجَدْتَ»: غَضِبْتَ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ عَرضِ الإنسانِ بنتَه على أهلِ الخيرِ والفضلِ والعقلِ، وأنَّ الرَّجلَ إذا تأيَّمَت وليَّتُه يَسعى لها في النِّكاحِ ولا يُهمِلُها، وفيه بيانُ هَدي السلفِ الصالحِ في اختيارِهم لبناتِهم أهلَ الفضلِ والصلاحِ.

٢- استحبابُ كَتمِ السرِّ، والمبالغةِ فيه، وعدمُ التكلُّمِ فيها يُخشى مِنْ أَنْ يَجرُّ إلى شيءٍ مِنْ
 هذا السرِّ.

٣- الإرشادُ إلى الحرصِ على صفاءِ العَلاقاتِ بينَ المسلمينَ، وإزالةِ ما قد يُكدِّرُها مِنْ
 تصرفاتٍ].

٦٨٦ - وَعَنْ عائشة رَضَيَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَنْدَهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا مَنْ مَشْيَةِ رَسُولِ الله عَلِيْهِ شَيْئًا، فَلَيَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، وقال: «مَرْحَبًا بَابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِهَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَديدًا، فَلَيَّا رَأَى جَزَعَهَا، بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِهَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَديدًا، فَلَيَّا رَأَى جَزَعَهَا، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فقلتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فقلتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَيَّا قَامَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ مِنْ بَيْنِ فِسَائِهِ مِنْ مَنْ لَكُو رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لَأُفْشِي عَلَى رَسُولُ الله عَلِيْهِ مِرَّهُ.

فَلَمَّا تُوُفِّى رَسُولُ الله ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِهَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ، لَهَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله ﷺ فقالتْ: أمَّا الآن فَنعَمْ، أمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ الأُولَى فأخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إلَّا قَدِ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إلَّا قَدِ اقْرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، فَبَكَيْتُ بُكَائِي النَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى الْعَرْضَةُ أَنَا لَكِ، فَبَكَيْتُ بُكَائِي النَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَرَعِي سَارَّنِي النَّانِيَةَ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤُمِنِينَ، أَوْ سَيَّدَةَ نِسَاءِ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. [البخاري (٦٢٨٥) هذِهِ الأُمَّةِ؟» فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. [البخاري (٢٢٨٥) ومسلم (٢٤٥٠) (٩٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ترحيبُ الرجلِ بابنتِه وتخصيصُها بموضعٍ مِنه، وفيه مَنْقَبةُ فاطمةَ رَضَالِيَّهُ عَنها وعِظمُ
 مكانتِها مِنْ أبيها ﷺ.

٢ - كمالُ هَديِه ﷺ، وقيامُه بواجباتِه الأبويَّةِ نحوَ أسرتِه الشريفةِ، وفيه إرشادُ المحبِّينَ والدُّعاةِ والمربِّينَ إلى الاقتداءِ به ﷺ.

٣- جوازُ المسارَّةِ مع الواحدِ بحضرةِ الجماعةِ، وأنَّه لا يتناولُه نهيه ﷺ عَنْ مناجاةِ الاثنينِ
 دونَ الواحدِ.

- ٤ حفظُ السرِّ والمحافظةُ عليه مع كلِّ أحدٍ مهم كانت مكانةُ الشخصِ ومحبَّتُه وأمانتُه.
  - ٥- تقديمُ المؤانسةِ قبلَ الإخبارِ بالأمرِ الشاقِّ على النَّفسِ.
- ٦- أهميَّةُ توجيهِ الأبناءِ إلى تقوى الله عَرَّهَ عَلَى والوصيَّةُ بالصبرِ عندَ المصائبِ قبلَ وقوعِها،
   وجوازُ البكاءِ مِنْ غيرِ نواح عند المصيبةِ.
  - ٧- جوازُ الضحكِ والسرورِ مِنْ غيرِ أشَرِ ولا بَطَرٍ عند النعمةِ الحادثةِ.
  - ٨- لزوجةِ الأبِ حتُّ على أولادِ الزوجِ، وهذا مِنْ حتِّ والدِهم عليهم.
- ٩- عُمتُ العَلاقةِ بين عائشةَ وفاطمةَ رَضَالِيَّكَءَنْهَا، ومكانةُ عائشةَ رَضَالِيَّكَءَنَّهَا لـدى

فاطمةَ رَضَاًلِلَهُ عَنْهَا، وفي هذا أبلغُ ردِّ على الرافضةِ، الذين يطعنونَ في عائشةَ وفي أبيها رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ويزعُمونَ أنَّها تكرهُ فاطمةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا].

٦٨٧ – وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس رَضَالِلُهُ عَنَهُ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثني إِلَى حاجَةٍ، فَأَبْطَأتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِئْتُ، قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بَعَثني رَسُولُ الله ﷺ كِنَاء فَبَعَثني لِيلَّة عِلَيْنَا وَسُولُ الله ﷺ وَسُولُ الله ﷺ وَسُولُ الله ﷺ أَسُرُّ. قَالَتْ: لا تُخْبِرَنَّ بِسرِّ رَسُولِ الله ﷺ أَحَدًا، قَالَ أَنسُّ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّاتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرًا. [البخاري (٢٤٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢)، ومسلم (٢٤٨٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ وتواضعُه الجمُّ، وعنايتُه بالأطفالِ وتعهُّدُه لهم، وسلامُه عليهم.

٢- جوازُ إرسالِ الصبيِّ النبيهِ المأمونِ بالحاجةِ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ إعطاءِ الأطفالِ فرصةً لمهارسةِ اللعبِ المفيدِ الذي يناسبُ فطرتَهم وأعهارَهم.

٤ - نَباهةُ أنسٍ رَضِاً لِللهُ عَنهُ وحُسْنُ عَهدهِ لرسُولِ الله ﷺ حيًّا وميِّتًا، وفيه إشارةٌ إلى منزلتِه رَضَالِيلَهُ عَنهُ ومكانتِه مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

٥- ذكاءُ أمِّ سليم رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، وحُسْنُ تربيَّتِها لابنِها أنسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وتعهَّدُها وتَفقُّدُها له، وتشجيعُها له على حفظِ سرِّ رَسُولِ الله ﷺ وكتهانِه، وفيه إرشادٌ للأمَّهاتِ إلى تشجيعِ أبنائِهنَّ وحتُّهنَّ على مكارم الأخلاقِ وحفظِ الأسرارِ والأماناتِ.

٦ - وجوب حفظ المرء السرَّ المُؤتَمنَ عليه، وعدم إفشائِه لأي إنسانٍ، ولو لأقربِ النَّاس
 له، ولو لأمِّه وأبيه].



## ٨٦- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوَعد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِ ﴾ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنَهَدتُم ﴾ [النحل: ٩١]، وقال تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنَّ كُونَ أَنَّ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنَّ كُونَ أَنَّ عَلَى اللَّهِ أَن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٦٨٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ فِي روايةٍ لمسلم: «وإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»(١).

٦٨٩ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَالِلهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ
 كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى كُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) (١٠٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النِّفاقُ يكونُ بالعملِ، كما يكونُ بالاعتقادِ، وهو شعبٌ ودركاتٌ.

٢- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ الخيانةِ والكذبِ والغَدرِ والفُجورِ في الخصومة، وبيانُ أنَّ هذه الخصالَ مِنَ الكبائرِ، ومِنْ علاماتِ النِّفاقِ العمليِّ، وهو في الغالبِ يجرُّ إلى النفاقِ الاعتقاديِّ، كما قالَ ابنُ القيم.

٣- الإنسانُ قدْ يجتمعُ فيه خِصالُ الإيمانِ وخِصالُ النِّفاقِ].

(۱) انظر الحديث (۱۹۹)، وما يستفاد منه.

• ٦٩٠ وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ عَنْدَ رَسُولِ الله ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِيلَهُ عَنْهُ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلَيْهَا. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢٩٦)، ومسلم (٢٣١٤) (٢٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مال البحرين»: مال الإحساء وما جاورها. «عِدة»: وَعْد].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلة أبي بكر الصِّدِّيقِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وحُسْنُ خِلافتِه لرَسُولِ اللهِ ﷺ، وإقامتُه لسُنَّتِهِ ﷺ،
 وإنفاذُه لوُعودِهِ ﷺ.

٢ - عدمُ علم النَّبِيِّ ﷺ الغيبَ، حيثُ وَعدَ وتُوفِيَ قَبلَ أَنْ يَفْيَ بالوعدِ.

٣- جوازُ تخصيصِ بعضِ المسلمين بشيءٍ مِنْ بيتِ المالِ للمصلحةِ العامَّةِ أو الخاصَّةِ،
 لا لمجردِ الهوى؛ حيثُ خصَّصَ النَّبَيُّ عَيْكَةً جابرًا].



## ٨٧- باب المحافظة عَلَى مَا اعتاده من الخير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍم ﴾ [الرعد:١١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنُا ﴾ [النحل:٩٢].

وَ «الأَنْكَاثُ»: جَمْعُ نِكْثٍ، وَهُوَ الغَزْلُ المَنْقُوضُ.

وقال تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد:١٦]، وقال تَعَالَى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَا ﴾ [الحديد:٢٧].

٦٩١ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَبْدَالله، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



## ٨٨- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر:٨٨]، وقال تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:٩٥].

٦٩٢ - وَعَنْ عدي بن حاتم رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٩٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «**وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ بعض حديث تقدم بطولِه (٢).

٦٩٤ – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْتًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ» رواه مسلم<sup>(١)</sup>.



# ٨٩- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لَمْ يفهم إِلَّا بذلك

٦٩٥ - عَنْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا. رواه البخاري. [البخاري (٩٥)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٣٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (١٢٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث (١٢١)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ شفقتِه ﷺ وحُسْنُ تعليمِه، وشِدَّةُ النُّصْحِ في تبليغه، وفيه إرشادٌ للعالِمِ أنْ يُعِيدَ ويكرِّرَ ما يراه مُهِمًّا لِيُفْهَمَ عنه.

٢- تكرارُ السَّلامِ ثلاثًا عند الاستئذانِ، أو إذا خَشيَ عدمَ سهاعِه، أو إذا كان الجمعُ الذي يُسلِّمُ عليهم كثيرًا لا يبلغُهم سلامٌ واحدٌ، فيُسلِّمُ الثاني والثالثَ إذا ظنَّ أنَّ الأولَ لمْ يحصُلْ به إسماعٌ].

٦٩٦ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ كَلامُ رَسُولِ الله ﷺ كَلامًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ. رواه أَبُو داود. [أبو داود (٤٨٣٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٢٠٩٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«فصلًا»: بيِّنًا ظاهرًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ هَدي النَّبِيِّ ﷺ: إسماعُ الصوتِ قدرَ الاستطاعةِ مع بذلِ الجُهدِ؛ ليصلَ الكلامُ إلى كلِّ مَنْ أَحَبَّ سماعَه.

٢- مراعاةُ حُسْنِ البيانِ عند الموعظةِ والتعليمِ، وإرشادٌ للدَّاعيةِ أَنْ يكونَ حَسَنَ المنطقِ،
 وأنْ يُوضِّحَ كلامَه ويُبيِّنَ ألفاظَه وحُروفَه للنَّاسِ؛ ليصِلَ إلى مُرادِه في دَعوتِه ويُفهِّمَ المتلقِّي].



## • ٩- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه

٦٩٧ - عَنْ جرير بن عبدِ اللهِ رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: «السُتنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥) (١١٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»: أي: نادِ فيهم بأنْ ينصتوا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الإنصاتِ إلى العلماءِ، لا سيَّما إذا كان الحديثُ مما تمسُّ الحاجةُ إليه دينيًا أو اجتماعيًا أو خُلقيًّا، أو يتعلَّقُ بمصلحةٍ مِنْ مصالح المسلمينَ.

٢ - حُسْنُ الإصغاءِ أولُ أدبِ مِنْ آدابِ التعلُّمِ، وأنَّ الإنصاتَ للعلماءِ والتوقيرَ لهم لازمٌ للمتعلِّمينَ.

٣- الزَّجرُ الشديدُ عَنِ التقاتلِ بينَ المسلمينَ، والنَّهيُ عَنِ الأسبابِ المؤديَّةِ إلى التقاطعِ والتقاتُل والبغضاء].



## ٩١- بابُ الوَعظ والاقتصاد فِيهِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

مَانُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ ابنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرحمن، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرحمن، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَكُو لُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا كَافَة السَّامَةِ عَلَيْنَا. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١) (٨٣)]. «يَتَخَوَّلُنَا»: يَتَعَمَّدُنَا.

#### [شرح غريب المفردات:

«السَّامَةُ»: اللَّلُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ الموْعظةِ وأولويتُها بجانبِ كثيرِ العلمِ والحديثِ والفقهِ.

٢- الحثُّ على اختيارِ الأوقاتِ المناسبةِ للوَعظِ والتذكيرِ، واستحبابُ الاقتصادِ في الموْعظةِ؛
 لئلَّا تملَّها القلوبُ فيفوتُ مقصودُها.

٣- حُسنُ اتباعِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ لنبيِّهم عَلِيْاتُهُ.

٤- رفقُه ﷺ بأمَّتِه ليأخُذوا الأعمالَ بنشاطٍ وحرصِ عليها].

٩٩٥ – وَعَنْ أَبِي اليقظان عمار بن ياسر رَضَالِللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقههِ، فأطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُ وا الخُطْبَةَ» رواه مسلم.
 [مسلم (٨٦٩) (٤٧)].

«مَئِنَّةٌ» بميم مفتوحة ثُمَّ همزة مكسورة ثُمَّ نون مُشدَّدة، أيْ: عَلَامَةُ دَالَّةٌ عَلَى فِقْهِهِ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ السُّنَّةَ أَنْ تُطوَّلَ الصَّلاةُ عَنِ الخُطبةِ، تَطويلًا لا يَشقُّ على المأمومينَ، وأنْ يُقصِّرَ الإمامُ الخطبةَ بشرطِ ألَّا يكونَ تقصيرًا يُخلُّ بالمقصودِ، وأنَّ هذا مِنْ فقهِ الإمامِ والخطيبِ.

٢- مقصودُ الخُطبةِ التذكيرُ والموعظةُ أو بيانُ الأحكامِ، وما قلَّ وقرَّ خيرٌ مما كثرَ وفرًّ].

٧٠٠ وَعَنْ مُعاوِيَة بن الحكم السُّلَميِّ رَضَالِشَهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَذُعَلَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: يَرْحُكَ اللهُ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ، وَاللهُ عَلَي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَلَيَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِي مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلِيَّ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَيَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِي مَا شَانْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلِيَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا مَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَبِأْبِي هُو وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: ﴿إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّمْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ.

قلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ الكُهَّانَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (٥٣٧)].

«الثُّكْلُ» بضم الثاءِ المُثلثة: المُصيبَةُ وَالفَجِيعَةُ. «مَا كَهَرَنِي» أَيْ: مَا نَهَرَنِي.

## [شرح غريب المفردات:

«فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ»: نظروا إليَّ نظرًا حادًّا. «وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ»: أي: وافقدَ أمي إيَّاي؛ فإني هلكتُ. «الكُهَّانَ»: كلُّ مَنْ يدَّعِي معرفةَ الغيب. «يَتَطَيَّرُونَ»: يتشاءَمُونَ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهي عَنْ تشميتِ العاطسِ في الصّلاةِ، وتحريمُ الكلامِ في الصّلاةِ، ونسخُ ما كان مِنْ إباحتِه، وصحةُ صلاةِ مَنْ تكلّمَ ناسيًا، أو جاهلًا.

٧- لا بأسَ أَنْ يلتفتَ المُصلِّي أو ينظرَ إذا كان ذلك لمصلحةٍ أو حاجةٍ.

٣- العملُ اليسيرُ في الصلاةِ لا يضرُّ؛ لأنَّ الصَّحابةَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ جعلوا يَضرِبُون بأيديهم على أفخاذِهم، ولم يُنكر النَّبيُّ عَلَيهم ذلك، وهذا محمولُ على أنَّه كان قبلَ أن يُشرَعَ التَّسبيحُ لِمَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء.

٤ - رفقُ النّبي ﷺ بالجاهل، وحُسنُ تعليمِه إياه، وفيه إرشادٌ للدُّعاةِ والمربِّين إلى التَّخلُّق بخُلُقِه ﷺ في الرِّفقِ بالجاهل، وحُسْنِ تعليمِه، واللَّطفِ به، وتقريبِ الصَّوابِ إلى فهمِه.

٥ - تحريمُ إتيانِ الكُهَّانِ، وأنَّه مِنْ عاداتِ الجاهليَّةِ وطرائقِ المشركين.

٦- تحريمُ التشاؤمِ الذي يَرُدُّ الإنسانَ عَنْ حاجتِه، وأمَّا ما يجدُه في صدرِه ولا يعملُ بمقتضاه، فلا إثمَ فيه].

٧٠١ - وَعَنِ العِرْباض بن ساريَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ في باب الأمْر بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة، وَذَكَرْنَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ، قَالَ: (إنّه حديث حسن صحيح)().



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧)، وما يستفاد منه.

#### ٩٢ - باب الوقار والسكينة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنْمَا ﴾ [الفرقان:٦٣].

٧٠٢ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى ثُرَى مِنهُ لَهُوَاتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨٢٨)، ومسلم (٨٩٩) (١٦)].

«اللَّهْوَاتُ» جَمْعُ لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصِي سَقْفِ الفَم.

#### [شرح غريب المفردات:

«مستجمِعًا قطُّ ضاحكًا»: يضحك ضحكًا فاحشًا بقهقهةٍ، يفتحُ فمَه فيه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ وقارِ النَّبِيِّ ﷺ، وطلاقةِ وجههِ؛ فقد كان ضَحكُه التبسُّمَ إذا رضيَ، أو أُعجِبَ بشيءٍ، فعلى الموفَّقِ الاقتداءُ برسُولِ الله ﷺ في صفةِ ضَحكِه وسائرِ هَديه.

 ٢- كثرةُ الضَّحكِ وارتفاعُ الصوتِ بالقهقهةِ مخالفٌ لصفاتِ الصالحينَ وسَمتِهم؛ لأنَّها تُميتُ القلبَ].



٩٣ - باب النَّدب إِلَى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوبَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦].

٧٠٣- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَشْعُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتكُمْ

فَأَتِمُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زاد مسلِمٌ في روايةٍ لَهُ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ في صَلَاةٍ». [البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢) (١٥١) و(١٥٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«تَسْعَونَ»: السعي: هو ما كان فوق المشي ودون الركض].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُ شأنِ الصلاةِ، والنَّهيُّ عَنِ العجلةِ والإسراعِ عندَ الذهابِ إلى المسجدِ.

٢- الأمرُ بالسكينةِ والاطمئنانِ عندَ السَّعيِ إلى الصلاةِ، وفي الصلاةِ نفسِها مِنْ بابِ أولى.

٣- استحبابُ التأني والخشوع، مع حضورِ القلبِ واستعدادِ الجوارحِ في إتيانِ العباداتِ نحوها.

٤- دخولُ المُصلِّي مع الإمام على أي حالٍ كان فيها مِنَ الصلاة].

[البخاري (١٦٧١)، ومسلم (١٢٨٢) (٢٦٨)].

«البِرُّ»: الطَّاعَةُ. وَ «الإيضَاعُ» بِضادٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ مكسورةٌ، وَهُوَ: الإسْرَاعُ.

## [شرح غريب المفردات:

«زجرًا»: أي صِيَاحًا لحثِّ الإبل على الإسراع].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الطُّمأنينةِ والسَّكينةِ حالَ أداءِ مناسكِ الحجِّ، وكراهةُ الإسراعِ في النَّفْرِ مِنْ عرفةَ، وأنَّ مِنَ السُّنَّةِ الالتزامَ عند الإِفاضةِ مِنْ عرفاتٍ بالهدوءِ والسكينةِ، وتخفيفِ السرعةِ،

والتأكيدُ على التزامِ قواعدَ وتوجيهاتِ إدارةِ المرورِ وتنظيمِ النَّفرةِ محافظةً على سلامتِه وسلامةِ الآخرينَ.

٢ - استحبابُ التؤدةِ في كلِّ شيء، وأَنَّ المُسَارَعَةَ إِلَى الخَيْرَاتِ، وَالمُبَادَرَةَ إِلَى المَبَرَّاتِ مَطْلُوبَةٌ،
 لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهٍ يَجُرُّ إِلَى المَكْرُوهَاتِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الأَذِيَّاتِ].



## ٩٤ - باب إكرام الضيف

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۚ ﴿ إِنَّهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينِ ۞ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ سَلَمٌ قَوْمُ مُنكرُونَ ۞ فَرَغَ إِلَى آهَلِهِ عَجَلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات:٢٤-٢٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ قَالَ يَعْمَلُونَ ٱللهَ وَلا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِيَ ۖ ٱللهَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَشِيدُ﴾ يَنقُومِ هَا وَلاَ يَعْمَلُونَ اللهَ وَلا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱللهَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَشِيدُ﴾ [هود.٨٧].

٧٠٥ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِر، فَلْيَصُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٧٠٦ وَعَنْ أَبِي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بن عَمرو الْخُزَاعِيِّ رَضَالِلَهُعَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ» قالوا: وَمَا جَائِزَتُهُ، يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَهَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لِسلم: ﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ﴾ قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ: ﴿يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه بِهِ ﴾.

[البخاري ٨/ ١٣ (٢٠١٩)، ومسلم (٤٨) (١٤) و(١٥)].

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث (٣١٤)، و (٣٠٩)، وما يستفاد منه.

## [شرح غريب المفردات:

«جَائِزَتَهُ»: أي زمانَ جائزتِه، وهي يومٌ وليلةٌ. «يُؤْثِمَهُ»: أي يوقعه في الإثم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الضيافةُ مِنْ آدابِ الإسلامِ وخصالِ الإيمانِ وخُلُقِ النَّبيينَ والصالحينَ.

٢- الاهتمامُ بالضيفِ في اليومِ والليلةِ، وإتحافُه بها يُمكِنُ مِنْ بِرِّ وإلطافٍ، وأمَّا في اليومِ الثاني والثالثِ فيُطعِمُه ما تيسَّر، ولا يزيدُ على عادتِه، وأمَّا ما كانَ بعدَ الثلاثةِ فهو صَدقةٌ ومَعروفٌ.

٣- الحثُّ على النَّظرِ إلى حالِ المُضيفِ، والتخفيفِ عنه، والتنفيرُ مِنْ إقامةِ الضيفِ فوقَ ثلاثٍ؛ إذْ عبَّر عَنْ ذلك بأنَّه صدقةٌ، ونفى عنه الحلَّ في الروايةِ الثانيةِ].



#### ٩٥ - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخبر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَشَبِعُونَ ٱحْسَنَهُ ﴾ [الزمر:١٧-١]، وقال تَعَالَى: ﴿ بُنَشِرُهُمْ مَ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنَهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمً فَقِيمً ﴾ [التوبة:٢١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَأَشِرُوا بِالجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونِ ﴾ [فصلت:٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِزَهِيمَ بِاللَّشْرَونِ ﴾ [هود:٢٩]، وقال كيليم ﴾ [الصافات:١٠١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِاللَّشْرَونِ ﴾ [هود:٢٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِاللَّشْرَونِ ﴾ [هود:٢٩]، وقال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِاللَّشْرَونِ ﴾ [هود:٢٩]، وقال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِاللَّشْرَونِ ﴾ [هود:٢٩]، وقال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِاللَّمْرَونِ ﴾ [مود:٢٩]، وقال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ مَانَدُهُ ٱلْمُلْتِكُةُ وَهُو قَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱلللهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ ﴾ [آل عمران:٢٩]، وقال تَعالَى: ﴿ إِذْ قَالنَتِ ٱلْمُلْتَهِكَةُ يَمُونِهُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾ [آل عمران:٢٥] الآية، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

وأما الأحاديث، فكثيرةٌ جِدًّا وهي مشهورة في الصحيح، مِنْهَا:

٧٠٧ عَنْ أَبِي إِبراهيم، ويقال: أَبُو محمد، ويقال: أَبُو معاوية عبد اللهِ بِن أَبِي أُوفَى رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا بَبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٨١٩)، ومسلم (٣٤٣) (٧٢)].

«القَصَبُ»: هُنَا اللُّؤلُو المُجَوَّفُ. وَ«الصَّخَبُ»: الصِّياحُ وَاللَّغَطُ. وَ«النَّصَبُ»: التَّعَبُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ أُمِّ المؤمنين خَديجةَ رَضَاٰلِيَّهُءَنَّهَا، وتَبشيرُها بالجَنَّةِ.

٢- فيه أنَّ الجنَّـةَ لا تعبَ فيها؛ لأنَّها منزلُ تشريفٍ وإجلالٍ لا دارَ تكليفٍ وأعمالٍ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ إدخالِ السرورِ على الزوجةِ وتبشيرِها بها يفرحُها].

٧٠٨ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَيَلِيَهُ عَنَهُ: أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا وجَّهَ هَاهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أثرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئُرَ أُريسٍ، فَجَلَسْتُ عِندَ البَابِ حتَّى قضى رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا وَتُوسَطَ قُفَّهَا، وَتُوسَطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ ساقيهِ ودلَّاهُما في البئرِ، فسلمتُ عَليهِ ثمَّ انصَرَفتُ.

فجلستُ عِندَ البابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اليَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ فَدَفَعَ البَابَ، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فقالَ: أَبُو بَكْرٍ، فقُلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهبْتُ، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَستَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ» فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ ورَسُولُ الله عَلَيْ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمينِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعَهُ في الْخُلْ ورَسُولُ الله عَلَيْ مَعَهُ في البَيْرِ كَمَا صَنعَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّا وَيَلْحَقُنِي، فقلتُ: إِنْ يُرِدِ الله بِفُلانٍ -يُريدُ أَخَاهُ- خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَاب، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بن الخَطَّابِ، فقلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ:

«ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ، فقلتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئرِ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ خَيْرًا -يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ البَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بِن عَفَّانَ. فقلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وجِئْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَحَرَّكَ البَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بِن عَفَّانَ. فقلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وجِئْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَاللَّهُ وَبَشِّرُكَ فَا إَلَيْنَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِإِلَجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ فَا فَجِئْتُ، فقلتُ: ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ وَلُمُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئَ، فجلس وِجَاهَهُمْ مِنَ رَسُولُ الله عَيْقِ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئَ، فجلس وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِ اللَّقِقِ الآخِرِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وزاد في رواية: وأمرني رَسُولُ الله ﷺ بحفظِ الباب. وَفيها: أَنَّ عُثْمَانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ: اللهُ المُسْتَعانُ. [البخاري (٣٦٧٤)، ومسلم (٣٤٠٣) (٢٨) و(٢٩)].

وَقَوْلُه: «وَجَّه» بفتحِ الواوِ وتشديد الجيمِ. أيْ: تَوَجَّهَ. وَقَوْلُه: «بِئْرِ أَرِيْسٍ» هُوَ بفتح الهمزة وكسرِ الراءِ وبعدها ياءٌ مثناة مِنْ تحت ساكِنة ثُمَّ سِين مهملة، وَهُوَ مصروف، ومنهم مَنْ منع صرفه، وَ«القُفُّ» بضم القاف وتشديد الفاء: وَهُوَ المبنيُّ حول البئر. وَقَوْلُه: «عَلَى رِسْلِك» بكسر الراء عَلَى المشهور، وقيل: بفتحِهَا، أيْ: ارفق.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ينبغي للإنسانِ إذا خرجَ مِنْ بيتِه أَنْ يكونَ متوضئًا.

٢ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُمُ على ملازمةِ الرسُولِ ﷺ وخدمتِه، وفيه مَشْرُ وعيَّةُ التبرُّعِ بخدمةِ الآخرين، خاصَّةً إذا كانوا مِنْ أهلِ العلمِ والفضلِ.

- ٣- الحثُّ على تمنِّي الخيرِ للغيرِ كما تمنَّاه أبو موسى لأخيه.
- ٤ استحباب تصريح المستأذِن باسمِه إذا سُئلَ منه تعيينَ نفسِه.
- ٥- جوازُ الثناءِ على الإنسانِ في وجههِ إذا أُمِنَتْ عليه فتنةُ الإعجابِ؛ خاصَّةً إذا كان هناك مصلحةٌ، كأنْ يكونَ مدحُه مدعاةً لاقتداءِ الآخرينَ به.

٦- بيانُ فضائلِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رَضَالَتُهُ عَنْهُ وأنَّهم مِنْ أهلِ الجنَّة، وبيانُ ضلالِ كلِّ مَنْ يَطعنُ فيهم أو يسبُّهم.

٧- الحثُّ على التبشيرِ بالخيرِ، والصبرُ على توقُّعِ المصيبةِ، وحمدُ الله تعالى على السرَّاءِ والضرَّ اءِ.

٨-أنَّ المرءَ إذا أُخبِرَ عَنْ مُواجهةِ أمرٍ شديدٍ أو مُحيِّرٍ، أو تَوقُّع مثلِ ذلك، فإنَّه يقولُ: الله المستعان؛ أي: الله الذي أستعينُ به، وأطلبُ منه العونَ على مواجهةِ ما سيُصيبُني.

٩- وُقوعُ التَّأويلِ في اليَقَظةِ، وهو الَّذي يُسمَّى الفِراسَةَ، والمُرادُ اجتِماعُ الصَّاحِبَينِ مع النَّبيِّ فِي الدَّفنِ، وانفِرادُ عُثمانَ عَنهُم في البقيع.

١٠ فيه معجزةٌ ظاهرةٌ للنّبي ﷺ عليه ميثُ أخبرَ عَنْ أمورٍ غَيبيّةٍ قبلَ وقوعِها، كما في إخبارِه ﷺ عَنِ البلوى التي أصابتْ عثمانَ رَضَايَتُهُ عَنْهُ فوقعَ الأمرُ كما أخبرَ].

٧٠٩ وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ رَضُولَ الله عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَعَرَاتِكُ عَنْهُا فِي نَفَر، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ الله عَلَيْهُ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا للأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ! فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ للأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ! فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ وَالرَّبِيعُ: الجَدْولُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً؟» فقلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأَنْكَ؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ (اللهُ عَلَى مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ، فَاجْتَفَرْتُ كَمَا يَخْتَفِرُ الثَّعْلَامُ، وهؤ لاءِ النَّاسُ وَرَائِي.

فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ...» وَذَكَرَ الحديثَ بطوله، رواه مسلم. [مسلم (٣١) (٥٢)].

«الرَّبِيعُ»: النَّهْرُ الصَّغَيرُ، وَهُوَ الجَدْوَلُ -بفتح الجيم - كَمَا فَسَّرَهُ في الحديث. وَقَوْلُه: «احْتَفَرْتُ» رُوِي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي: تَضَامَمْتُ وتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنَنِي الدُّنُحُولُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ شِدَّةِ مَحَبَّةِ الصَّحابةِ رَضِاًلِلَّهُ عَنْهُ لنبيِّهم ﷺ، وحرصِهم وخوفِهم عليه.

٢- أنَّه ينبغي للأتباع والطلَّابِ الاهتهامُ بحقوقِ مَتْبوعِهم ومُعَلِّمِهم، والاعتناءُ بتحصيلِ مصالحِه، ودفع المفاسدِ عنه.

٣- بِشارةٌ عظيمةٌ لأهلِ التَّوحيدِ، وأنَّ مَنْ مات وهو يشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ خالصًا مِنْ
 قلبه فله الجنَّةُ.

٤ - دليلٌ على تأييدِ الخبَرِ العَظيم بقرينةٍ تُؤكِّدُه.

٥ - فضيلةُ أبي هُرَيرةَ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ].

• ٧١٠ وَعَنِ ابن شِمَاسَة، قَالَ: حَضَرْ نَا عَمْرَو بنَ العَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المُوْتِ، فَبَكَى طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجُههُ إِلَى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ، يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ بَكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدُّ بُغضًا لِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَنْ أَكُونَ قدِ اسْتَمكنتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُه، فَلَوْ مُتُ عَلَى تلكَ للكَ اللهَ الله عَلَى أَفْلِ النَّارِ.

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلامَ في قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فقُلْتُ: ابسُطْ يَمِينَكَ فَلاَّبَايِعُك، فَبسَطَ يَمِينَكُ فَلَاَّبَايِعُك، فَبسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قلتُ: أردتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِط مَاذا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَ، وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَ، وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَ، وَأَنَّ الجِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهُ وَأَنَّ الجَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهُ وَأَنَّ الجَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهُ ؟».

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَينِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطيقُ أَنْ أملاً عَينيَّ مِنْهُ؛ إجلالًا لَهُ، ولو سئلتُ أنْ أصفَه مَا أطقتُ، لأنِّي لَمْ أكنْ أملاً عينيَّ مِنْهُ، ولو مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحالِ لَرجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا

دَفَنْتُمُونِي، فَشُنُّوا عَلِيَّ التُّرابَ شَنَّا، ثُمَّ أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزورٌ، وَيُقْسَمُ كَثَمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. [مسلم (١٢١) (١٩٢)].

قَوْله: ﴿ شُنُّوا ﴾ رُوِي بالشِّين المعجمة والمهملةِ، أيْ: صُبُّوه قَليلًا قَليلًا، والله سبحانه أعلم.

#### [شرح غريب المفردات:

«فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ»: حال الموت. «أَطْبَاقُ ثَلَاثٌ»: أحوال ثلاث. «الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»: يُسقِطُهُ ويمحو أثرَهُ. «فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ»: لا تتبعني نائحةٌ ولا نارٌ، وقد كان مِنْ شعار الجاهلية. «قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ»: وقت ذبح الجزور، وهو الواحد مِنَ الإبل].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ البكاءِ عندَ الاحتضارِ، وأنَّ المُؤمنَ لا تفارقُه خشيةُ اللهِ، ولو عَمِل مِنَ الصَّالحاتِ ما عمِل.

٢ - فضلُ عمرو بن العاص رَضَاللَهُ عَنْهُ، وفيه تنبيهُ المُحتَضرِ على إحسانِ ظنّه باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،
 وذِكرُ حَسَنِ أعهالِه عنده؛ ليَحسُنَ ظنّهُ باللهِ تعالى ويموتَ عليه.

٣- فضلُ كلمةِ التوحيدِ.

٤ - عِظَمُ موقعِ الإسلامِ والهجرةِ والحجِّ، وأنَّ كلَّ واحدٍ منها يهدِمُ ما كان قبْلَه مِنَ المعاصي.

٥- إجلالُ الصَّحابةِ رَضَالِنَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيْدٍ.

٦- النَّهِيُ عَنِ النِّياحةِ أو اتِّباعِ الميِّتِ بنارٍ

٧- إثباتُ سُؤالِ الملكينِ في القَبْرِ.

٨ - فيه دليلٌ لِمَنْ قَال باسْتِحْبَابُ المُكْثِ عِنْدَ القَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ لَخَظَةً نَحْوَ مَا ذُكِرَ لِمَا ذُكِرَ لِمَا ذُكِرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن عثيمين: «هذا اجتهادٌ منه رَضَالِلهُ عَنهُ... ولم يكنْ النبيُّ ﷺ يقفُ أو يجلسُ عندَ القبرِ بعدَ الَّدفنِ قدرَ ما تُنحرُ الجزورُ ويقسَّمُ لحمُها، ولمْ يأمرْ أصحابَه بذلك، غايةُ ما هنالكَ أنَّه أمرَهم أن يقفوا على القبرِ ويَستغفِرُوا لصاحبه ويسألوا له التثبيتَ». شرح رياض الصالحين (٤/ ٥٦٢).

٩-فيه أنَّ الميِّتَ يستأنسُ بِدُعَاء المُشيِّعينَ وَأَذْكَارِهم وَقِرَاءَتِهم وَاسْتِغْفَارِهم، وأَنَّ الميِّتَ يَسْمَعُ حِينَئِذٍ مَنْ حَوْلَ القَبْرِ].



## ٩٦ - باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدُّعاء لَهُ وطلب الدُّعاءِ مِنْهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ اللّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللّهَ وَعَلَمُ اللّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ اللّهَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللّهَ وَاللّهَ عَابَدَهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِعِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة: ١٣٢ - ١٣٣].

## وأما الأحاديث فمنها:

٧١١ حديثُ زيد بن أرقم رَضَالِيَهُ عَنهُ - الَّذِي سبق في بَابِ إكرام أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ - قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا أَنَا بَشَرُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلَهُهَا: كِتَابُ الله، فِيهِ اللهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» رواه مسلم، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ (۱).

٧١٧ - وَعَنْ أَبِي سليمان مالِك بن الحُويْرِثِ رَضَيَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ رَحِيًا رَفيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قد اشْتَقْنَا أَهْلِنَا، فَاقَيْمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُم أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُم أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَفَقُّ عَلَيْهِ. زاد البخاري في رواية لَهُ: «وَصَلُّوا كَيَا رَأَيْتُمُونِي فَلْيُوّذُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَفَقُّ عَلَيْهِ. زاد البخاري في رواية لَهُ: «وَصَلُّوا كَيَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّى».

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٤٦)، وما يستفاد منه.

[البخاري (٦٢٨) (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤) (٢٩٢)].

وَقَوْلُه: «رحِيهًا رَفِيقًا» رُوِيَ بِفاءٍ وقافٍ، وَرُوِيَ بقافينِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ»: شببة: جمعُ شابِّ. ومتقاربون: أي في السِّنِّ والعُمر].

## [ومما يستفاد من الحديث:

1 - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ على الساعِ والتلقِّي مِنَ النَّبيِّ عَلَيْهُ مباشرة، وفيه تعليمٌ وإرشادٌ للشبابِ بأهميَّةِ الارتحالِ جماعةً إلى العالِم، ليتلقَّوا منه العِلم، وليأخذوا عنه الفقة في الدِّين، ولِيَصْطحِبوه فترةً مِنَ الزمن، فيشهدوا منه سُلوكه، وهَدْيَهُ وعَمَلَه، فتستنيرُ بذلك أفهامُهم بقُربِهم منه ومُلازمتِهم له، ويأخذوا العلمَ مصحوبًا بالعمل به، فيكونُ أوضحَ في نفوسِهم، وأطيبَ في سلوكِهم.

٢- عنايةُ الرسُولِ ﷺ بالشبابِ، وتعليمُهم وتعهُّدُهم وتوجيهُهم، وشفقتُه ورحمتُه بهم،
 ومراعاةُ أحوالِهم ومشاعرِهم.

٣- رحمةُ النَّبيِّ ﷺ ورفقُه بأمَّتِه.

٤ - وجوب تعليم الأهل ونصحِهم وأمرهِم بها يُصلِحُهم.

٥- وجوبُ الأذانِ وأنَّه فرضُ كفايةٍ، ووجوبُ صلاةِ الجماعةِ حتى على المسافرينَ.

٦- تقديمُ الكبيرِ في الإمامةِ، عندَ الاستواءِ في القراءة، وهذا مَفهومٌ مِنْ هذه القِصَّةِ؛
 لأنَّهم أَسْلَموا وهاجروا معًا، وصحِبوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ولازَموه، واستووا في الأخْذِ عنه؛ فلم يبقَ
 ممَّا يُقدَّم به إلَّا السِّنُّ].

٧١٣- وَعَنْ عمرَ بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي العُمْرَةِ، فَأَذِنَ، وقال: «لَا تَنْسَانَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ» فقالَ كَلِمَةً ما يَسُرُّ نِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية قَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث

حسن صحیح<sup>۱۱)</sup>.

٧١٤ - وَعَنْ سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمر: أنَّ عبدَ اللهِ بن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُودِّعُنا، فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُودِّعُنا، فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَمَانَتَكَ، وَخُواتِيمَ عَمَلِكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أخرجه: الترمذي وأمانَتَكَ، وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ» رواه الترمذي الجامع (٩٥٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«أستودع الله»: أستحفظه. والوديعة: الشيء المتروكُ على سبيل الحفظ والاسترجاع].

١٥٥ - وَعَنْ عبدِ الله بن يزيدَ الخطْمِيِّ الصحابِيِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهَ يَالِكُمْ، وَاللهَ عَالِكُمْ، وَخَواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ، حديث صحيح، رواه أَنْ يُودِّعُ الجيشَ، قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينكُمْ، وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ» حديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٦٠١)، والنسائي في الكبرى (٢٣٤١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٦٥٧)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - حِرصُ أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ على هَديه في أمورِهم كلِّها، وعلى العملِ بها تعلَّمُوه منه، وتعليمِه لغيرِهم، وهذا مِنْ تمام محبَّتهم له ﷺ.

٢- استحبابُ توديعِ المسافرِ والدُّعاءِ له بهذا الدُّعاءِ الجامعِ، كما صنعَ رَسُولُ الله ﷺ وأصحابُه رَضَايَةُ عَامِهُ وذلك لأنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ إهمالِ بعضِ أُمورِ الدِّينِ، والتَّقْصيرِ في بعضِ العباداتِ؛ لما يتضمَّنُه مِنْ مَشقةٍ وشُغلٍ ومخاوف، كما لا يخلُو سفرٌ مِنَ الاشتِغالِ بما يَحتاجُ إليه مِنْ أُخْذٍ وإعطاءٍ؛ فيحتاجُ المسافرُ إلى مزيدِ عنايةٍ ودعاءٍ بالمعُونَةِ في دِينِه وأمانتِه وحُسْنِ الخاتمةِ.

٣- فيه إشارَةٌ إلى أنَّ مَوْضِعَ الأَمَانَةِ مِنَ النَّاسِ كَمَوْضِعِ الدِّينِ مِنْهم.

٤ - كمالُ فضلِه وتواضعِه ﷺ، وتوديعُه لأصحابِه مع علوٍّ مقامِه وكثرةِ مشاغلِه].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٧٣)، وما يستفاد منه.

٧١٦ وَعَنْ أَنسِ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا، فَزَوِّدْنِي، فَقَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: (دِنْنِي، قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: (دِدْنِي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَ كُنْتَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٤٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٥٧٩)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ أَنْ يدعوَ لهم رَسُولُ الله ﷺ في سَفَرِهِمْ وحَضَرِهِمْ؛ رَجاءَ
 حُصولِ الخيرِ، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ مجيءِ المسافرِ لأهلِ العلمِ والصلاحِ وسُؤالِه دُعاءَهم.

٢- أعظمُ ما يُوصِي به العبدُ أخاه المسلمَ تقوى الله، فهي زادُ الرُّوحِ.

٣- إرشادُ المسافرِ إلى أهمِّ ما ينبغي أن يحرصَ عليه مِنَ الزادِ، وهو تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ ].



## ٩٧ - باب الاستِخارة والمشاورة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩]، وقال الله تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨] أيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.

٧١٧ - وَعَنْ جابر رَضَالِشَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأَمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرَكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليقلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْدَرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ أَنْ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عِنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسِمِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عِنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» رواه البخاري. [البخاري (١٦٦٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيَانُ أهميَّةِ صلاةِ الاستخارةِ في حياةِ المسلمِ؛ ولهذا حَرَصَ النَّبيُّ على بيانها وتعليمِها لأصحابِه، كما يعلِّمُهم السورةَ مِنَ القرآنِ؛ وذلك لشِدَّةِ الحاجةِ لها، فلا يَحسُنُ بالمسلمِ الجهلُ بها أو هجرُها والتكاسُلُ عنها، أو الاستغناءُ بغيرها.

٢- إرشادُ المسلمِ ألَّا يقصِدَ شيئًا مِنْ صغيرِ الأمورِ وكبيرِها حتَّى يستخيرَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيه؛ أي يسألُه خيرَ الأمرينِ والتوفيقَ له، اعترافًا بعجزِه وضعفِه وجهلِه، وإذعَانًا بالافتقارِ إلى ربِّه في كلِّ شيءٍ، وتسليمًا لأمرِه ورضًا بقضائِه.

٣- أهميَّةُ الصلاةِ في حياةِ المسلمِ، فلم يقتصرِ المستخيرُ على الدُّعَاءِ مع أهميَّتِه المعروفةِ، وإنَّما أضافَ إليها صلاةً ركعتينِ مِنْ غيرِ الفريضةِ بين يَدَي دعائِه؛ فالصلاةُ خيرُ موضوعٍ وخيرُ سببِ لكلِّ شيءٍ.

٤ - توكُّلُ المؤمنِ على ربِّه تَعَالَى في أمرِه كلِّه، وتفويضُه أمرَه إليه، وافتقارُه إلى رحمةِ ربِّه، واعترافُه بعجزِه، وتَبرُّؤه مِنْ حولِه وقوَّتِه.

٥- إثبَاتُ صفتي العِلمِ والقدرةِ للهِ عَنَّقَجَلَ على الوجهِ اللائقِ به، والتعبُّدُ بآثارِ الأسهاءِ الحُسْنَى والصفاتِ العُلَى، فمِنْ صفاتِ اللهِ العلمُ والقدرةُ، ومِنْ آثارِها أنَّ العبْدَ يَسْأَلُ ربَّه بعلمِه وقدرتِه أنْ يَكتُبَ له الخيرَ، وهكذا التعبُّد للهِ ببقيةِ الأسْمَاءِ الحُسْنَى.

7 - في الجمع بين الدِّينِ والدُّنْيَا والآخرةِ في قوله ﷺ: «في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي»: بيانُ اهتهامِ الإسلامِ بأمرِ المعاشِ والدُّنْيَا والآخرةِ، وأنَّ مَنْ رُزِق الخيرَ في هذه الثلاثةِ فقد اكتملَت سعادتُه، وهنأ عيشُه، وفي تقديمِ الدِّينِ على الدُّنْيَا تربيةٌ للمؤمنِ وإرشادٌ له على تقديمِ أمرِ الدِّينِ على أمر الدُّنْيَا.

٧- في حديثِ الاستخارةِ بيانُ منهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجهاعةِ في بابِ القَدرِ، وأنَّ اللهُ كتبَ كَلَّ شيءٍ وقدَّرَه، وأنَّه لا يكونُ شيءٌ إلَّا بقدرِ اللهِ، وأنَّ اللهَ يمحو ما يشاءُ ويُثبِتُ، بدليلِ قولِه: «فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ»، وفيه دليلُ على أنَّ اللهَ ربطَ الأسبابَ بمُسَبَّبَاتِها، ومِنَ الأسبابِ دعاءُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولو لمْ تكنْ له فائدةٌ، لكانَ قولُه لغوًا لا فائدةَ فيه].

## ٩٨ - باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

٧١٨ - عَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريق. رواه البخاري. [البخاري (٩٨٦)].

قَوْله: «خَالَفَ الطَّريقَ» يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ مخالفة طريقِ الذهابِ عَنْ طريقِ الإيابِ يومَ العيدِ؛ اتّباعًا لهَديه ﷺ في ذلك، ولتكثيرِ مواضع العبادةِ، ولإظهارِ شعارِ الإسلام فيها، ولغيرِ ذلك مِنَ الحِكم].

٧١٩- وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّغْلَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مِنْ طَرِيقِ المُّغْرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥٣٣)، ومسلم (١٢٥٧) (٢٢٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«كَانَ يَخْرُجُ»: أي: مِنَ المدينة. «طَرِيقُ الشَّجَرَةِ»: موضع قرب ذي الحليفة على ستة أميال منها، وهو موضع مسجد ذي الحليفة ويُسمَّى منها. «المُعَرَّسُ»: موضع قرب المدينة على ستة أميال منها، وهو موضع مسجد ذي الحليفة ويُسمَّى المُعَرَّسَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ كَانَ إِذَا رَجَعَ إلى المدينةِ نَزَلَ فيه آخِرَ اللَّيلِ، فسُمِّي مُعَرَّسًا مِنَ التَّعريسِ، وهُو النُّزولُ آخِرَ اللَّيلِ. «الثَّنيَّةِ»: الثنية في الأصل كلُّ عَقبةٍ في جبَلٍ أو طَريقِ عالٍ. و «الثَّنيَّةُ العُلْيا»: هي التي يُنزَلُ منها إلى المعْلاةِ؛ مَقبرةِ أهلِ مكَّةَ، بجنْبِ المُحصَّبِ، وهي مَنطقةُ كَداءٍ، وهي التي يُقالُ لها: «الحَجُونُ»، وكانت صَعبةَ المُرتَقى، ثمَّ سُهِلَت بعْدَ ذلك. و «الثَّنيةُ السُّفلى»: اسْمُها كُدًى، وقد سُهِّلِت هذه الثَّنيةُ، وهي الآنُ في الشارعِ العامِّ المُوصِلِ إلى «جَرْوَل»(۱)].

<sup>(</sup>١) فائدة: خُصَّتِ العُليا بالدُّخولِ مُناسَبةً للمكانِ العالي الذي قَصَدَه، والسُّفلي للخروجِ مُناسَبةً للمكانِ الذي يَذهَبُ إليه. وقيل: إنَّما فَعَلَ النَّبيُّ ﷺ هذه المُخالَفةَ في طَريقِه داخِلًا وخارِجًا؛ تَفاوْلًا بتَغيُّرِ الحالِ إلى أكمَلَ منه، =

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُ وعيَّةُ تكثيرِ مواضع العبادةِ بسلوكِ طرقٍ مختلفةٍ في الذهابِ إليها والإيابِ منها،
 إذا تيسَّرَ ذلك مِنْ غير مشقَّةٍ].



99 – باب استحباب تقديم اليمين في كل مَا هو مِنْ باب التكريم كالوضوءِ وَالغُسْلِ وَالتَّيَمُّم، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالحُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَدُخولِ المَسْجِدِ، وَالسِّواكِ، وَالعُسْلِ وَالتَّيْمُ وَالسَّرَاوِيلِ وَدُخولِ المَسْجِدِ، وَالسَّواكِ، وَالاَعْتِحَالِ، وَتقليم الأظفار، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإبْطِ، وَحلقِ الرَّأسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الطَّكَةِ، وَالأَكْلِ، والشُّرب، وَالمُصافحةِ، وَاسْتِلَامِ الحَجرِ الأَسْوَدِ، والخروجِ مِنَ الخلاءِ، والأَخذ والعطاء وغير ذَلِكَ عِنَّا هُو في معناه. ويُسْتَحَبُّ تقديمُ اليسارِ في ضدِ ذَلِك، والأخذ والعطاء وغير ذَلِكَ عِنَّا هُو في معناه. ويُسْتَحبُ تقديمُ اليسارِ في ضدِ ذَلِك، كالامْتِخَاطِ وَالبُصَاقِ عَنِ اليسار، ودخولِ الخَلاء، والخروج من المَسْجِدِ، وخَلْعِ الخُفِّ والسراويلِ والثوبِ، والاسْتِنْجَاءِ وفِعلِ المُسْتَقْذَرَاتِ وَخُلْعِ الْخُفِّ والسراويلِ والثوبِ، والاسْتِنْجَاءِ وفِعلِ المُسْتَقْذَرَاتِ وأَشْبَاه ذَلِكَ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱفْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴾ [الحاقة:١٩] الآيات، وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ ﴾ [الواقعة:٨-٩].

٧٢٠ وَعَنْ عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في شَأْنِهِ كُلِّهِ: في طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) (٦٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تَرَجُّلِهِ»: تسريح شعره. «تَنَعُّلِهِ»: لبس نعله].

كما فَعَلَ في العيدِ، ولِيَشهَدَ له الطَّريقانِ، ولِيتبرَّكَ به أهْلُهما وقيل: ليغيظ أهلَ الطريقين من المنافقين بإظهار الدِّين
 وإعزاز الإسلام.

٧٢١ وعنها، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺ اليُمْنَى لِطْهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ اليُسْرَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ اليُسْرَى لِخَلاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىً. حديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بإسنادٍ صحيحٍ. [أبو داود (٣٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣٣)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

- ١ استحبابُ البداءةِ باليمينِ في كلِّ ما كانَ مِنْ بابِ التكريم.
- ٢- استعمالُ اليُسرى فيها كان مِنْ بابِ الاستقذارِ، وما لا كرامةَ فيه؛ كإزالةِ الأذى.

٣- بيانُ بعضِ محاسنِ الشريعةِ الصِّحيَّة؛ حيثُ جَعلتِ اليدَ اليُمنى للأشياءِ الطيِّبةِ، ومباشرةِ الأشياءِ المرغوبِ فيها كالأكلِ والشربِ والمصافحةِ، وصانتُها عَنْ مباشرةِ النجاساتِ والأقذارِ، وما قد يترتَّبُ على ذلك مِنْ حملِ الجراثيم والأمراضِ الخفيَّةِ والمُعديَّةِ وانتشارِها].

٧٢٧ - وَعَنْ أُمِّ عطيةَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهُ قَالَ لهنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩) (٤٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ استحبابُ التيامنِ في غسلِ الميِّتِ كاستحبابِه في غسل الحيِّ.
  - ٢- البداءةُ في تغسيلِ الميِّتِ بأعضاءِ الوضوءِ لشرفِها.
    - ٣- تَعْسيلُ النِّساءِ للنِّساءِ].

٧٢٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ. لِتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرُ هُمَا تُنْزَعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥)، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ. لِتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرُ هُمَا تُنْزَعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تقديمِ اليُمْنَى في اللَّبْسِ، وتقديمِ اليُسرى في النَّزعِ؛ فيبدأُ باليمينِ في لُبسِ النَّعلِ، وبالشمالِ في نَزعِها، ويُقاسُ على ذلك لُبسُ الثوبِ، والسراويلِ ونحوِها].

٧٢٤ - وَعَنْ حفصةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يجعلُ يَمينَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِهَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود والترمذي وغيره [أبو داود (٣٢)، والبيهقي (١/ ١١٢)، ولم يذكره الترمذي، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣٢)].

٧٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأَتُمْ، فَابْدَأُوا بِأَلِيمِنِكُمْ» حديث صحيح، رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح. [أبو داود (١٤١٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٨٧)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - استحبابُ التيامنِ في الوضوءِ والطَّعامِ والشرابِ ولُبْسِ الثيابِ، واستعمالِ اليدِ اليسرى لإزالةِ الأذَى، وفي بَدءِ نزعِ الثيابِ والنِّعالِ.

٢- استحبابُ بدءِ الانتعالِ باليمينِ، والنزعِ بالشِّمالِ، وهذا يدلُّ على أنَّ الكرامةَ تكونُ لليمينِ].

٧٢٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى مِنىً، فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى ونحرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّاقِ: «خُذْ» وأشَارَ إِلَى جَانِبهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: لما رمَى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الحَلَّاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: «احْلِقْ»، فَحَلَقَهُ وَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: «احْلِقْ»، فَحَلَقَهُ فَاعُطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ». [مسلم (١٣٠٥) (٣٢٣) و(٣٢٦). ولم يذكره البخاري].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تقديمِ الجانبِ الأيمنِ عندَ الحلقِ أو التقصيرِ.

٢- تبرُّكُ الصَّحابةِ بشَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وبثيابِه وعَرقِه، وهذا مخصوصٌ بالنَّبيِّ عَلَيْةٍ.

٣- لا يلزمُ المساواةُ بينَ الأصحابِ في العطيَّةِ والهديَّةِ والمواساةِ، فمِنَ النَّاسِ مَنْ يخصُّه اللهُ بفضيلةٍ، فَخُصَّ أبو طلحةَ بالجانبِ الأيمنِ كلِّه، وإنْ كان في الصَّحابةِ مَنْ هو أفضلُ منه، ولكنَّ فضلَ الله عَنَّهَ عَلَّ يُؤتيه مَنْ يَشاءُ.

٤- فضيلةُ أبي طلحةَ، وهو زوجُ أمِّ سُلَيم، رَخِوَلِيُّهُ عَنْهَا، وهو الذي حفرَ قبرَ النَّبيِّ ﷺ].





# ١٠٠ - باب التسميَّة في أوله والحمد في آخره

٧٢٧ - وَعَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَة رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينكَ، وكُلْ مِمَّا يَليكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٢٨ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» رواه أَبُو داود اللهِ تَعَالَى، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ فِي الكلم الطيب (١٨٥٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحِثُّ على ذِكْرِ اللهِ على الطَّعام.

٢ - مَنْ نَسِيَ التَّسميةَ عِندَ أُوَّلِ الطعام؛ فإنَّه يقولُ إذا ذَكرَ: بسم اللهِ أُوَّلَه وآخرَه].

٧٢٩ وَعَنْ جَابِرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلَكُرَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخُلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَذْرَكْتُم المَبيتَ وَالعَشَاءَ» رواه مسلم. [مسلم (٢٠١٨) (٢٠١٠]].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى ذِكرِ اللهِ تعالى عندَ دخولِ المنزلِ، وعندَ ابتداء الطعام والشَّراب، وأنَّ ذلك سببٌ للبركةِ ولطردِ الشيطانِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩٩)، وما يستفاد منه.

٢- انتهازُ الشَّيطانِ حالَ الغَفلَةِ مِنَ الإنسانِ، وتسلُّطُه على الذين لا يذكرونَ اللهَ تعالى؛
 حيثُ يشاركُهم في طعامِهم وشرابِهم فيُنقِصُ بركتَه، ويشاركُهم في مبيتِهم داخلَ منازلِهم فيزرعُ الفتنَ بينَهم.

٣- ثبوتُ أَكْلِ الشَّيطانِ].

٧٣٠ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَايِنَهُ عَنَهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيدِينَا حَتَّى يَبْدَأً رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا أَيْدَفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطَّعَام، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّهَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطَّعَام، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّهَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَأَخذَتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بهذا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بهذا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا» ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. رواه مسلم. [مسلم (٢٠١٧) (٢٠١٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - احترامُ الصَّحابةِ لرَسُولِ الله ﷺ وأدبُهم معه، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي إذا كان هناك كبيرٌ على الطعامِ ألَّا يتقدَّمَ أحدٌ قبلَ أكلِه.

٧- الحثُّ على تعليم الجاهلِ والأخذِ على يدِه.

٣- أنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وأنَّ له يدًا، وأنَّه يأمرُ
 الإنسانَ ويحثُّه ويزجرُه على فعل ما لا ينبغي.

٤ - استظهارُ النَّبِيِّ ﷺ على الشَّيطانِ وقَهرُه له.

٥- استحبابُ الجهرِ بالتسميَّةِ لِيُسمِعَ غيرَهُ ويُنبِّهَه عليها، وأنَّ الإنسانَ إذا أتى في أثناءِ الطعام فليسمِّ].

٧٣١- وَعَنْ أُمَيَّةَ بِن خَيْشِيِّ الصحابِیِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ جَالِسًا، وَرَجُلُ يَاكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ أُوَّلُهُ يَاكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ (١) وصحح بَطْنِهِ (١٥ روه أَبُو داود والنسائي. [أبو داود (٣٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (١٠١١٥)، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وضعف الألباني إسناده، لكن له شواهد، كما في إرواء الغليل الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وضعف الألباني إسناده، لكن له شواهد، كما في إرواء الغليل (٧/ ٢٥-٢٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ على أنَّ الشيطانَ يأكلُ، وأنَّه يشاركُ الإنسانَ طعامَه إذا لمْ يُسم اللهَ.

٢- أنَّ مَنْ نَسيَ التسميةَ عندَ أولِ الطعام؛ فليسم إذا ذكرَه].

٧٣٧ - وَعَنْ عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا في سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» رواه الترمذي، وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٨٥٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢١٠٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على ذِكْرِ اللهِ على الطَّعامِ وأنَّه سَببُ بقاءِ البركةِ، وأنَّه إذا لمْ يُسَمَّ على الطعامِ
 نُزعَت منه البركةُ.

٢- بركةُ ذكرِ اسمِ اللهِ تَعَالَى على كل شيءٍ، فها ذَكرَ العبدُ اسمَ ربِّه في شيءٍ إلَّا حلَّت فيه البركةُ].

٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: «الحَمْدُ للهِ مَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رواه البخاري. [البخاري گثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رواه البخاري. [البخاري (٥٤٥٨)].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال النووي في الأذكار (ص: ٣٠٠): «وهذا الحديث محمول على أنَّ النبيَّ ﷺ لم يعلمْ تركه التسميَّة إلَّا في آخر أمره؛ إذْ لو علم ذلك لم يسكتْ عن أمره».

#### [شرح غريب المفردات:

«غير مكفيًّ»: غير محتاج لأحد مِنْ خلقه. «ولا مُوَدَّعٍ»: أي غير متروكٍ دعاؤه وطلب الرزق منه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ عبوديَّةِ الرسُولِ ﷺ، وتمامُ افتقارِه إلى ربِّه، وعدمُ استغنائِه عَنْ رزقِه سبحانَه.

٢- الإرشادُ إلى حَمْدِ اللهِ تعالى على نِعَمِه وأفضالِه، وتعليمُ المُسلمينَ أَدعيةَ الحمدِ والشكرِ للهِ سبحانَه بعدَ الطَّعامِ والفراغِ منه، ولو اقتصرَ على الحمدِ لله حصلَ أصلُ السُّنَّةِ].

٧٣٤ وَعَنْ معاذِ بن أنسٍ رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ طَعَامًا، فَقال: الْحَمْدُ للهِ اللَّهِ اللَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُووَةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» الحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُووَةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٣٠)، والترمذي (٣٤٥٨)، وحسّنه الألبانيُّ في الكلم الطيب (١٨٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حَمدُ اللهِ تعالى وشُكرُه على نِعَمِه مِنْ مأكلٍ ومَلبَسٍ بابٌ عظيم ميسور لِغُفرانِ الذُّنوبِ.

٢ - بيانُ عظيمِ فضلِ اللهِ على عبادِه، فأمورُ العبادِ كلُّها مِنَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، وليست بحولِهم وقوَّتهم.

٣- البُشرى لأهلِ الإيهانِ بمغفرةِ ذنوبِهم وزيادة النّعم، إذا شكروا ربّهم على نعمِه وآلائِه].



# ١٠١ - باب لا يَعيبُ الطَّعام واستحباب مَدحه

٥٣٧ – وَعَنْ أَبِي هُريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤) (١٨٧) و(١٨٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عَظيمُ أدبِ الرسُولِ ﷺ مع اللهِ تعالى في عَدَم إبداءِ الكراهةِ لرِزقِه.

٢- حُسْنُ أخلاقِ النَّبِيِّ ﷺ مع أهلِ بيتِه، ومع مَنْ يُضيفُه.

٣- مِنْ آدابِ الطعامِ: ألَّا يُعابَ ما دامَ لمْ يُحِرَّمْ].

٣٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقِ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدْمَ، فقالوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلَّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، ويقول: «نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٥٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أُدُمْ»: جمع إدام، وهو الطَّعام الذي يؤكل به الخبز].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تواضعُ النّبي على الأكلِ تأنيسًا وفيه استحبابُ الحديثِ على الأكلِ تأنيسًا للزكلين.

٢- بيانُ ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأهلُ بيتِه مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا، وشظفِ الحياةِ.

٣- فضيلةُ الخلِّ مِنْ بين الأطعمةِ، ومشروعيَّةُ تفضيلِ بعضِ الأطعمةِ على بعضِ].



# ١٠٢ - باب مَا يقوله مَنْ حضر الطعام وهو صائم إِذَا لَمْ يُفطر

٧٣٧- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» رواه مسلم. [مسلم (١٤٣١) (١٠٦)].

قَالَ العلماءُ: معنى «فَلْيُصَلِّ»: فَلْيَدْعُ، ومعنى «فَلْيطْعَمْ»: فَلْيَأْكُلْ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بإجابةِ الدَّاعي إلى الوليمةِ؛ لما فيه مِنَ التآلفِ والتحابِّ والتواصلِ بقبولِ
 دعوةِ الدَّاعى.

٢- على الصائمِ أنْ يحضرَ الوليمةَ ولا يجبُ عليه الأكلُ.

٣- استحبابُ دعاءِ الصائم المدعوِّ لأخيه الدَّاعي إذا لمْ يأكُلْ].



# ١٠٣ – باب مَا يقوله مَنْ دُعي إِلَى طعام فتبعه غيره

٧٣٨ عَنْ أَبِي مسعود البَدْرِيِّ رَضَيَّكَ عَنَهُ، قَالَ: دعا رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَام صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَسْةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ يَا رَسُولَ الله. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٨١)، ومسلم (٢٠٣١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إجابةُ الإمامِ دعوةَ مَنْ دونَه وأكلُه مِنْ طعامِه.

٢ - مَنْ تَطَفَّلَ في دعوةٍ، كان لصاحبِ الدعوةِ رَدُّهُ، أو تركُه، ولا يُشرعُ له الأكلُ إلَّا بعدَ استئذانِه.

٣- يجوزُ لِمَنْ دَعا قومًا على طعامٍ أو غيرِه أن يُحدِّدَ العددَ، ولا حَرجَ في ذلك].

# ١٠٤ - باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه مَنْ يسيء أكله

٧٣٩ - عَنْ عمر بن أَبِي سَلْمَة رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمينِك، وَكُلْ بِيَمينِك، وَكُلْ مِلْ عَلَيْهِ (١٠). مِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

قَوْله: «تَطِيشُ» بكسرِ الطاء وبعدها ياءٌ مثناة مِنْ تَحْت، معناه: تتحرك وتمتد إِلَى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

٧٤٠ وَعَنْ سلمةَ بن الأَكْوَع رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»! مَا مَنْعَهُ إلَّا الكِبْرُ! فَهَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رواه مسلم (٢).



# ١٠٥ - باب النَّهي عَنِ القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلَّا بإذن رفقته

٧٤١ - عَنْ جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبِيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمُرَّا، وَكَانَ عبدُ الله ابن عمر رَضَيَلِكُ عَنْهُ يَمُرُّ بنا ونحن نَأْكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (٢٠٤٥) .

# [شرح غريب المفردات:

«الإقْرَانُ»: الجمعُ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٩)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ أَنْ يَقْرِنَ الرجلُ بين التَّمرتينِ<sup>(١)</sup> - في وقتِ الشِّدَّةِ والضِيقِ - حتى يستأذنَ أصحابَهُ الذين يأكلُ معهم.

٢- التأدُّبُ بآدابِ المؤاكلةِ، وعدمُ الاستئثارِ بالطعام دونَ المؤاكلينَ.

٣- الحثُّ على الحفاظِ على رُوحِ الأخوَّةِ والإيثارِ في كلِّ شأنٍ].



# ١٠٦ - باب مَا يقوله ويفعله مَنْ يأكل وَلَا يشبع

٧٤٢ - عَنْ وَحْشِيِّ بن حرب رَضَالِللهُ عَنْهُ أَنَّ أصحابَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِ قُونَ» قالوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِ قُونَ» قالوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا الله عَنْ وَلَا نَشْبَعُ وَقَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَر قُونَ» قالوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا الله عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِيهِ وَالْمَاقِيْ فَي صحيح الترغيب الله عَلَيْ فَي صحيح الترغيب والترهيب (٢١٢٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الاجتماع على الطعام في إناءٍ واحدٍ، فذلك مِنْ أسبابِ البركةِ فيه.

٢- تربيةُ النَّبِيِّ عِيْكِيُّ لأصحابِه وأمَّتِه على التَّآلُفِ والمَحبَّةِ والاجتِماعِ وعدَمِ التَّفرُّقِ.

٣- ذكرُ اسمِ الله عندَ الأكلِ مُحصِّلٌ للبركةِ، فها ذُكِرَ اسمُ الله في قليلٍ إلَّا كثَّرَه، ولا عسيرٍ إلَّا يسَّرَه].



<sup>(</sup>١) فائدة: قـال ابن الأثير: «... وإنها نهى عنه؛ لأن فيه شَرهًا، وذلك يزري بصاحبه؛ أو لأنَّ فيه غبنًا برفيقه...» النهاية (٤/ ٥٢).

# ١٠٧ - باب الأمر بالأكل مِنْ جانب القصعة والنَّهي عَنِ الأكل مِنْ وسطها

فِيهِ: قَوْله ﷺ: «وَكُلْ عِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كما سبق (١١).

٧٤٣ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ، قَالَ: «البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ (٢)» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (٢١٢٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«من حافتيه»: مِنْ ناحيتيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأكلُ مِنْ وسطِ الطعامِ تَنزِعُ البركةَ منه، والأدبُ في الأكلِ أَنْ يكونَ مِنْ حافَّةِ القَصعةِ.
 ٢ - كمالُ هَدي النَّبِيِّ عَلِيهِ في تعليمِه الأمَّةِ آدابَ تناولِ الطعام].

٧٤٤ - وَعَنْ عبد الله بن بُسْرِ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ للنّبِيِّ عَلَيْهِ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رجالٍ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى أَتِيَ بِتِلْكَ القَصْعَةِ؛ يعني وَقَدْ ثُردَ فِيهَا، فَالتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. فَقَالَ أعرابيُّ: مَا هذِهِ الجِلْسَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ جَعَلَني عَبْدًا كريهًا، وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا عَنِيدًا»، ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا جَعَلَني عَبْدًا كريهًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا»، ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا فِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد. [أبو داود (٣٧٧٣)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣٧٧٣)].

«ذِرْوَتها»: أعْلَاهَا بكسر الذال وضمها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال بعض أهل العلم: إلَّا إذا كان الطعام أنواعًا، وكان نـوع منه في الوسـط وأراد أن يأخذ منه شيئًا فلا بأس. شرح رياض الصالحين (٣/ ١٧٢).

#### [شرح غريب المفردات:

«الغَرَّاءُ»: سُمِّيَت بذلك لبياضها. «جَثاً»: قعد على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فيه إشارةٌ إلى مواظبة الرسُولِ عَلَيْ والصحابة رَضَالِلهُ عَنْمُ على ركعتي الضّحى.
  - ٢- كرمُ رَسُولِ الله ﷺ، وعنايتُه بأصحابِه وجلسائِه، وكمالُ تواضعِه ﷺ.
    - ٣- الحثُّ والإرشادُ إلى التَّواضع للهِ تعالى.
- ٤ أنَّ البَركةَ في الاجتماعِ على الطَّعامِ معَ الأكلِ مِنْ جَوانبِه، وأنَّها تكونُ في وَسطِ الطَّعامِ، وهي تؤثِّرُ في الطعام كلِّه].



# ١٠٨ - باب كراهية الأكل متكتًا

٧٤٥ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا آكُلُ مُتَكِئًا» رواه البخاري. [البخاري (٥٣٩٨)].

قَالَ الخَطَّابِيُّ: الْمُتَّكَىُ هاهُنَا: هُوَ الجالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءِ تَحَتَه، قَالَ: وأرادَ أَنَّهُ لا يَقْعُدُ عَلَى الوِطَاءِ وَالوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإكْثَارَ مِنَ الطَّعَام، بل يَقْعُدُ مُسْتَوفِزًا لَا مُسْتَوطِئًا، وَيَأْكُلُ الوِطَاءِ وَالوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإكْثَارَ مِنَ الطَّعَام، بل يَقْعُدُ مُسْتَوفِزًا لَا مُسْتَوطِئًا، وَيَأْكُلُ بُلْغَةً. هَذَا كلامُ الخَطَّابِيِّ، وأشارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ المُتَّكِئَ هُوَ المائِلُ عَلَى جَنْبِه، والله أعلم.

#### [شرح غريب المفردات:

«مُسْتَوفِزًا»: أي غير مطمئن للجلوس. «بُلْغَةً»: أي ما يُبلِّغه حدَّ الكفاية].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ الأكلِ اتكاءً إلَّا لعذرٍ.

٢- تَواضُعُ النَّبِيِّ عَيْكُ وعدمُ إقبالِهِ على الدُّنيَّا وطعامِها وشرابِها.

٣- فيه تعليمٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ للمسلمينَ وإرشادٌ لهم إلى عَدم الإكْثارِ مِنَ الطَّعام].

٧٤٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٤٤) (١٤٨)].

«المُقْعِي»: هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بِالأرض، وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تواضعُه ﷺ غاية التواضع؛ حيثُ كانَ ﷺ يأكلُ أكلًا لا تَصَنَّعَ فيه، ولا كِبرَ؛ مِنْ غيرِ خالفةٍ للأدبِ الكاملِ].



۱۰۹ – باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الَّتي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها

٧٤٧ - عَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَلْعَقُهَا، أَو يُلعِقها»: أي: يَلعق بلسانِه، أو يَدعُ غيَره مِثْل: أبنائه أو زوجتِه أو غيرهم عِثَنْ يجبُّه ولا يتقذَّرُ منه يفعلُ ذلك].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بلَعْق الأصابع بعد الانتهاءِ مِنَ الأكْلِ، وعدَم غَسْلِ الأيدي أو مسجِها بالمناديلِ

ونحوِها قبلَ لَعْقِها، والردُّ على مَنْ كَرِه وتقذَّر مِنْ ذلك (١).

٢- أنَّ بَركةَ الطَّعامِ -أي: الخير الكثير والتَّغذيَّة والقوَّة على الطَّاعةِ - غيرُ معلومةٍ في مُكوِّناتِه وأجزائِه؛ فليَحرِصِ الإنسانُ على السُّنَّة، وليَلْعَقْ أصابعَه.

٣- الحثُّ على التواضع وخفضِ الجناحِ].

٧٤٨ - وَعَنْ كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ بثَلَاثِ أصابعَ، فإذا فَرَغَ لَعِقَهَا. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٣٢) (١٣٢)].

٧٤٩ - وَعَنْ جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمرَ بلعق الأصابع والصَّحْفَة، وقال: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٣٣) (١٣٣)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - استحبابُ الأكلِ بثلاثِ أصابعٍ إذا كان الطعامُ غيرَ مائع، أو في الطعامِ الذي يكفي فيه ثلاثُ أصابع، أمَّا الطعامُ الذي لا يكفي فيه ثلاثُ أصابع مثلُ الأرزِ؛ فلا بأسَ بالأكلِ بأكثرَ.

٢- أنَّ مِنْ هدْيِه ﷺ لَعْقَ الأصابعِ والإناءِ بَعْدَ الطَّعامِ محافظةً على بركَةِ الطَّعامِ، وتنظيفًا لها].

٠٥٠ وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَىً، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٠٣٣) (١٣٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ أكلِ اللقمةِ الساقطةِ بعد مَسحِ ما يصيبُها مِنْ أذى إذا لمْ تقعْ على مَوضعٍ
 جسِ.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: «قال الأطباء: إنَّ في لعقِ الأصابعِ من بعد الطعامِ فائدةً؛ وهو تيسيرُ الهضم؛ لأنَّ الأنامل فيها مادة -بإذن الله- تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم، ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيها يأمر به، وإلَّا فالأصل أننا نلعقها امتثالًا لأمر النبيِّ عَلَيْهُ السرح رياض الصالحين (٢/ ٢٩٩).

٢ - الأمرُ بلَعْق الأصابعِ بعد الانْتهاءِ مِنَ الأكْلِ، قبلَ مسجِها بالمناديلِ ونحوِها، محافظةً على بركَةِ الطَّعام، والردُّ على مَنْ كَرِه وتقذَّر مِنْ ذلك.

٣- النَّدبُ إلى الحرصِ على البركةِ، وحملِ النَّفْسِ على التواضع.

٤- إثباتُ الشياطينِ وأنهم يأكُلونَ، وفيه التَّحْذِيرُ مِنَ الشيطانِ، والتنبيهُ على ملازمتِه للإنسانِ في جميعِ أحوالِه وتصرُّ فاتِه، فينبغي أنْ يُتأهَّبَ ويُحتَرَزَ منه و لا يُغترَّ بها يُزَيِّنُه له].

١٥٧ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأَنِهِ،
 حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَليُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ، فإذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ، فإنَّهُ لا يَدْري في أيِّ طعامِهِ البَرَكَةُ»
 رواه مسلم (۱).

٧٥٧ - وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وقال: «إِذَا سقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، ولْيُمِطْ عنها الأذى، وَليَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْها لِلْشَّيْطَان» وأمرَنا أن نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وقال: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رواه مسلم (٢).

## [شرح غريب المفردات:

«نَسْلُتَ القَصْعَةَ»: أي نمسحُها].

٧٥٣ - وَعَنْ سعيد بنِ الحارث: أنَّه سألَ جابرًا رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إلَّا قليلًا، فإذا نَحْنُ وجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إلَّا أَكُفَّنَا، وسَواعِدَنَا، وأقْدامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري. [البخاري (٤٥٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ الإلزامِ بوضوءٍ جديدٍ بعْدَ أَكْلِ ما أُنضِجَ على النَّارِ، ومشروعيَّةُ الصَّلاةِ بالوضوءِ القديم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦٠٧)، وما يستفاد منه.

٢- مَشْرُوعيَّةُ مسحِ اليدِ بعدَ الطعامِ بالمنديلِ وغيرِه.

٣- ما كان عليه كثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ مِنَ الفقرِ والفاقةِ].



# ١١٠ - باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام

٤ ٥٧ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «طَعَامُ الاثنينِ كافِي الثلاثةِ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافِي الأربعة» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥٥٧ - وَعَنْ جابر رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاَّنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ، وَلَيْ اللَّمَ الْآَيَانِيَةَ » رواه مسلم (١).



١١١- باب أدب الشرب واستحباب التَّنَفُّس ثلاثًا خارج الإناء وكراهة التَّنَفُّس في الإناء واستحباب إدارة الإناء عَلَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

٧٥٦ عَنْ أَنس رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرابِ ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨) (٢٠٢)]. يعنى: يتنفس خارجَ الإناءِ.

٧٥٧ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٨٨٥)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٦٢٣٣)].

٧٥٨ – وَعَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري ٧٥٨ – وَعَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْسَ فِي نفس الإِناءِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٦٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٥٦٤)، وما يستفاد منه.

كتاب أدب الطعام

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - السُّنَّةُ في الشربِ أنْ يشربَ ثلاثًا مِنَ الإِناءِ.

٢- محاسنُ الشريعةِ وحرصُها على حفظِ الأبدانِ والصحةِ، فإذا جاء الماءُ دفعةً واحدةً ربَّما يضرُّ، أمَّا إذا راسلَه مراسلةً على مرَّاتٍ كان هذا أبراً في إزالةِ العطشِ، وفي السلامةِ مِنَ الأذْى.

٣- النّهي عَنْ أَنْ يَتنفَّسَ الإنسانُ في الإناءِ، لِئلَّا يستقذرَه غيرُه، وحتَّى لا يتلوَّثَ،
 ويَتغيَّرَ الإناءُ بِكثرةِ النَّنفُس فيه.

٤ - الأمرُ بالتسميَّةِ عندَ الشَّرابِ، والحمدِ عندَ الفراغ].

٧٥٩ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بهاءٍ، وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُّو بَكْر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرابِيَّ، وقال: «الأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩) (٢٠٢٤)]. قَوْله: «شِيب» أَيْ: خُلِطَ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ خَلطِ اللبنِ بالماءِ لِمَنْ أرادَ شَربَه، ولمْ يُرِدْ به البيعَ.

٢- أنَّ السُنَّة في تقديم الطعام والشَّرابِ ونحوهِما، إذا ترتَّبَ القومُ؛ البدءُ بالأيمنِ فالأيمن، وإنْ صغيرًا أو مفضولًا، إلَّا أنْ يأذنَ الأيمنُ لغيرِه، وأمَّا تقديمُ الأفاضلِ والكبارِ فهو إذا لم يترتَّبُوا أو عند التساوي في الحقوق في باقي الأوصافِ.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على التيامنِ في كلِّ أمرِه وشأنِه].

٠٦٠- وَعَنْ سَهِلِ بِن سَعِدٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِشَرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ للغُلامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُ لَاءِ؟» فَقَالَ الغُلامُ: لا والله، لا أُوثِرُ بنَصيبي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْله: «تَلَّهُ» أَيْ وَضَعَهُ. وهذا الغلامُ هُوَ ابْنُ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا(۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٦٨)، وما يستفاد منه.

# ١١٢ - باب كراهة الشرب مِنْ فم القربة ونحوها وبيان أنَّه كراهة تنزيه لا تحريم

٧٦١ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أَنْ تُكْسَرَ أَفْواهُها، وَيُشْرَبَ مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الأَسْقِيَّة»: جمع سقاء، والمراد: المَتَّخَذ مِنَ الجلد صغيرًا كان، أو كبيرًا. «اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَة»: يقالُ: خَنَثَتُ السِّقاء: إذا ثَنَيتُ فمه إلى خارج وشرِبتُ منه، وإنها نَهَى عنه لأنَّهُ يُنَتِّنُها؛ فإنَّ إدامةَ الشُّرب هكذا مما يُغَيِّر رِيحَها].

٧٦٧- وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٦٢٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مِن فِي»: مِنْ فَمِ].

٧٦٣ - وَعَنْ أُمِّ ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَتْ: دخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٨٩٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٨٩٢)].

وإنَّما قَطَعَتْهَا: لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ الله ﷺ، وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الابْتِذَال. وهذا الحديث محمولٌ عَلَى بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - كراهةُ الشربِ مِنْ أفواهِ القِرَبِ والأسقيَّةِ؛ لئلَّا يستقذرَها غيرُه، وجوازُ ذلك للحاجةِ.

٢- النَّهي عَنْ إمالةِ أفواهِ الأسقيّةِ والشُّربِ منها مباشرة، خشيةَ وجودِ أشياءَ مؤذيةٍ في الماءِ الذي في السقاء.

٣- جوازُ شُربِ الإنسانِ قائمًا إذا دَعَتِ الحاجةُ لذلك.

٤- جوازُ التبرُّكِ بآثارِ النَّبيِّ ﷺ الصحيحةِ، وحرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَ على الاحتفاظِ
 بآثارِه ليتبرَّكُوا بها، أمَّا غيرُه ﷺ فلا يُتبرَّكُ بشيءٍ منه؛ فهذا مِنْ خَصائصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ].



# ١٢ ح- باب كراهة النفخ في الشَّراب

٧٦٤ عَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَّالِلُهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن النَّفْخ فِي الشَّرَاب، فَقَالَ رَجُلِّ: القَذَاةُ أراها فِي الإناءِ؟ فَقَالَ: «أهرقها». قَالَ: إنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ الْقَذَاةُ أراها فِي الإناءِ؟ فَقَالَ: «أهرقها». قَالَ: إنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٨٨٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢١١٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«القَذَاة»: ما يسقط في الشراب، مثل العود الصغير، أو ما أشبه ذلك. «أَبِنِ القدحَ»: أَبْعِدْهُ عَنْ فمك].

٧٦٥ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٨٨٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٨١٩)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - إباحةُ الشُّربِ مِنْ نَفَسٍ واحدٍ.

٢- النّهيُ عَنِ النفخِ في الإناءِ؛ خشيةَ التأذّي مِنْ خروجِ أشياءَ مُؤْذِيَّةٍ وضارَّة، وهذا فيه دفعٌ للضررٍ، وسعيٌ لحفظِ الصحةِ والمحافظةِ على النظافةِ.

٣- كَمَالُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ مِنْ جميعِ الوجوهِ؛ فلم تترك أدبًا أو خُلُقًا إلَّا ودلَّت عليه].



١١٤ - باب بيان جواز الشرب قائمًا وبيان أنَّ الأكملَ والأفضلَ الشربُ قاعدًا

فِيهِ حديث كبشة السابق(١).

٧٦٦- وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) (١١٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ عَظيم تواضُّعِه ﷺ.

٢- جوازُ الشرب قائهًا.

٣- استحبابُ خِدمةِ العالِم.

٤ - الحثُّ على خِدمةِ الحَاجِّ].

٧٦٧ - وَعَنِ النَّزَّ الِ بِن سَبْرَةَ رَضِالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ، فَشَربَ قائِمًا، وقال: إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ كما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. رواه البخاري. [البخاري (٥٦١٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الرَّحْبَة»: رحبة الكوفة، مكان متَّسَع كان يقضي فيه عليٌّ رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ حوائجَ النَّاس].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ الشُّربِ قائمًا للحاجةِ، كما في أماكنِ الزحامِ، أو أنْ يكونَ مَوردُ الماءِ عاليًا، كما في حديثِ كبشةَ بنتِ ثابتٍ المتقدِّم (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٧٦٣)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٧٦٣)، وما يستفاد منه.

٢- «على العالِمِ إذا رأى النّاسَ اجتنبُوا شيئًا وهو يَعلمُ جَوازَه أَنْ يُوضِّحَ لهم وجهَ الصَّوابِ فيه خَشيةَ أَنْ يَطولَ الأمْرُ فيُظنُّ تحريمُه...» قاله الحافظ في الفتح].

٧٦٨- وَعَنِ ابن عمر رَضَيَلَهُ عَنْهَا، قَالَ: كُنَّا عَلَى عهدِ رَسُولِ الله ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نمشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيامٌ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [ابن ماجه (٣٣٠١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في الصحيحة (٣١٧٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأَوْلَى للإنسانِ أَنْ يَشرَبَ ويأكُلَ وهو جالِسٌ، فإنْ شَرِبَ قائمًا أو أكلَ قائمًا أو ماشيًا فلا بأسَ].

٧٦٩ وَعَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جَدِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٨٨٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٨٨٣)].

٠٧٧- وَعَنْ أَنِس رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قتادة: فَقُلْنَا لأَنَسٍ: فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ -أَوْ أُخْبَثُ- رواه مسلم. وفي رواية لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. [مسلم (٢٠٢٤) (١١٢) و(١١٣)].

٧٧١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِيَالِثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئُ ﴾ (١١٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَلْيَسْتَقِيعْ»: أي: فَلْيُخْرِجْ مِنْ معدته ما شربَه، وهذا الأمرُ للنَّدب].

<sup>(</sup>۱) فائدة: للعلماء في الجمع بين أحاديث النَّهي والجواز مسالك عديدة للتوفيق؛ منها: أنَّ أحاديث النَّهي محمولة على كراهة التنزيه، وأنها كانت للتعليم والتأديب والإرشاد خوف الوقوع في الضرر، وأحاديث الشرب قائمًا على بيان جوازه، وإلى هذا ذهب الخطابي والأثرم، والطبري، وابن بطَّال، والمصنف، وقال ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلمها. فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰/ ۸٤).

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ هَدْيِه ﷺ في تناوُلِ الطَّعام والشَّرابِ.

٢ - النّهي عَنِ الأكلِ أو الشّربِ قَائمًا، والنّهيُ للتنزيهِ، حيثُ صحّ أنّه ﷺ شربَ قائمًا وذلك لبيانِ الجوازِ ].



# ١١٥ - باب استحباب كون ساقي القوم آخرَهم شربًا

٧٧٣ عَنْ أَبِي قتادة رَضَيَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ساقي القوم آخِرُهُمْ شُرْبًا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [مسلم (٦٨١) (٢١١) مطولًا، والترمذي (١٨٩٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أدبٍ مِنْ آدابِ الساقي، وإرشادُ الإنسانِ أنْ يخدِمَ إخوانَه بسقيهم وأنْ يكونَ
 آخرَهم شُربًا، مِنْ أجلِ أنْ يكونَ مؤثرًا إيَّاهم على نفسِه.

٢- حثُّ الشَّريعةِ على تعويدِ النَّفسِ على الصبرِ، والتواضع للآخرينَ.

٣- في الحديثِ إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ ولي شيئًا مِنْ أمرِ الأُمَّةِ فعليه السعيُ فيها ينفعُهم ودفع ما يؤذيهم، وتقديمُ مصلحتِهم على مصلحتِه].



١٦ - باب جواز الشرب مِنْ جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع -وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد- وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

٧٧٣ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فقامَ مَنْ كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأْتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ اللَّهُ مُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هذه رواية البخاري.

وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بَقَدَحٍ رَحْرَاحِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسُّ: فَجَعلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ. [البخاري (١٩٥) و (٢٠٠)، ومسلم (٢٢٧٩) (٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المِخْضَبُ»: الإناء الصغير ذو الفم الصغير. «فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ»: أي: كان صغيرَ الفم فلا يستطيعُ النَّبيُّ عَلَيُهُ أَنْ يُدخلَ يدَه فيه. «رَحْرَاح»: القريب القعر مع سَعَة فيه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ إباحةُ استعمالِ أواني الحجارةِ، وأنَّها طاهرةٌ ولا رَيبَ في استِعمالِها.
  - ٢- في الحديثِ معجزةٌ مِنْ معجزاتِه ﷺ في نبع الماءِ بينَ أصابعِه.
- ٣- أنَّ الله سبحانَه يُجري المُعجِزاتِ على أيدي الأنبياء؛ لِيُثبِّتَ الإيمانَ في القُلوبِ].
- ٧٧٤ وَعَنْ عبد الله بن زيد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا النَّبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. [البخاري (١٩٧)].
- «الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و «التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة مِنْ فوق.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- جوازُ استعمالِ أواني النَّحاسِ فيما يحتاجُ إليه الإنسانُ، مِنْ وضوعٍ ونحوهِ].

٧٧٥ - وَعَنْ جابر رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» رواه البخاري. [البخاري (٥٦١٣)].

«الشنّ»: القِربة.

#### [شرح غريب المفردات:

«صاحب له»: هو أبو بكر الصديق رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ. «كرعنا»: تناولنا الماء بالفم مِنْ غير إناءٍ ولا كفً].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- نبَّهَ الحديثُ على حفظِ النَّفسِ وإعطائِها حقَّها ممَّا يُصلِحُها وعيثُ إنَّ الحكمة في طلبِ الماءِ البائتِ أنَّه يكونُ أبردَ وأصفَى، والماءُ الباردُ يُقوِّي الشَّهوة، ويشُدُّ المعِدة، بينها الماءُ الحارُّ يوهِنُ الأمعاء، ويُفسِد الهَضْمَ.

٢- أنَّ التمتُّعَ بأطايبِ العيشِ لا حرجَ على المسلمِ فيه.

٣- جوازُ الكَرْعِ للحاجةِ إليه، وهو تناوُلُ الماءِ بالفمِ مِنْ غيرِ إناءٍ ولا كفٍّ].

٧٧٦ وَعَنْ حذيفة رَضَيَلَيُهُ عَنهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَهَانَا عَن الحَرِير، وَالدِّيباجِ، والشُّربِ فِي آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: «هي لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِي لَكُمْ في الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٦٧) (٤)].

## [شرح غريب المفردات:

«الديباج»: نوعٌ مِنْ أنواع الحرير].

٧٧٧- وَعَنْ أُمِّ سلمةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ».

وفي رواية لَهُ: «مَنْ شَرِبَ في إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّم».

[البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥) (١) و(٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُجُرْجِرُ»: الجرجرة: هي صوت الماء إذا جرى في الحلق، والمعنى: أنَّه يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها صوت جرجرة].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ للرِّجال، وكلُّها مِنَ الإسرافِ والعلوِ
 في الأرضِ بغيرِ حقِّ.

٢- تعظيمُ شأنِ الآخرةِ، والتعلُّقُ بها وإيثارُها على الدُّنيا، وأنَّ العاقلَ ينبغي له أنْ يتركَ
 كلَّ ما يُنقِصُ مِنْ أجرِه وثوابِه في الآخرةِ وما يحولُ بينَه وبينَ نعيم الجنَّةِ.

٣- الوعيدُ الشديدُ لِمَنْ يَشربُ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، وأنَّ ذلك للكفَّارِ في الدُّنيا،
 وللمؤمن في الآخرةِ.

٤ - أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ؛ حيثُ يُسْقَى مَنْ يفعلُ ذلك مِنْ نارِ جهنَّم، حتى يُجرجِرَ الصوتُ في بطنِه كها جَرجَر في الدُّنْيَا.

٥- حِرصُ الصَّحابةِ رَضِيَّكُ عَنْهُ على السمع والطاعةِ وامتثالِ أمرِ النَّبيِّ عَلَيْهُ].





١١٧ - باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود،
 وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلَّا الحرير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ قَدُ أَنَزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤَدِى سَوْءَ تِنكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]، وقال تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل:٨١].

٧٧٨- وَعَنِ ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٦)].

٧٧٩ وَعَنْ سَمُرَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَسُوا البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. [الترمذي (٢٨١٠)، والحاكم (١/ ٣٥٤-٣٥٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٨١٠)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- الحَضُّ على النَّظافةِ وإظهارِها؛ فإنَّ الثِّيابَ البِيضَ مِنْ أفضلِ الثيابِ، ففِيها تَظهرُ نظافةُ الإنسانِ، كما أنَّ اللونَ الأبيضَ يُظْهِرُ أيَّ نجاسةٍ تَعلقُ بالثوبِ.

٢- استحبابُ لُبسِ البياضِ، وأنها أطيبُ مِنْ غيرِها مِنْ سائرِ الألوانِ؛ حيثُ إنها تُشِيع أجواءَ الهدوءِ والراحةِ، وهو أمرٌ تكادُ تُجمعُ عليه الشعوبُ المختلفةُ.

٣- وجوبُ الاعتناءِ بهيئةِ كَفنِ الميِّتِ، واستحبابُ كونِها بيضًا].

٧٨٠- وَعَنِ البراءِ رَعِهَايَتُهُءَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَرْبُوعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ خَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٤٨)، ومسلم (٢٣٣٧) (٩١)].

# [شرح غريب المفردات:

«مَرْبُوعٌ»: معتدل الطول. «حُلَّة حمراء»: ثوب، والمراد بالحلَّة الحمراء: بُردان مِنَ اليمنِ منسوجانِ بخطوطٍ حُمْرٍ مع سودٍ، أو خُضرٍ، ووُصِفَتْ بالحُمرةِ باعتبارِ ما فيها مِنَ الخطوطِ الحُمرِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خِلقةِ النَّبِيِّ عِيَّكِيَّةٍ.

٢ جواز لُبسِ اللونِ الأحمرِ إذا خالطَه لونٌ آخرُ؛ وذلك جمعًا بين هذا الحديثِ والأحاديثِ التي ورد فيها النَّهيُ عَنْ لُبسِ اللونِ الأحمرِ، وقد ذهبَ إلى هذا الحافظُ ابنُ حجرٍ في الفتحِ، وابنُ القيِّم في زادِ المعادِ].

٧٨١- وَعَنْ أَبِي جُحَيفَةَ وَهْب بن عبد الله رَضَ اللهَ عَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ مِنْ أَدم، فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِل، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّا وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَعليه حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّا وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَعليه حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّا وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَرَةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى وَهَاهُنَا، يقولُ يَمِينًا وَشِهَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَرَةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالْحِهَارُ لَا يُمْنَعُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٣)، ومسلم (٥٠٥) (٢٤٩) لفظ البخاري مختصر].

«العنزة» بفتح النون: نحو العُكازَة.

# [شرح غريب المفردات:

«أَدَمُّ»: جِلْدٌ. «وَضُوعُ»: ماءٌ للوضوء. والمرادُ هنا أنَّ بلالًا خَرَج بفَضلِ الماءِ الذي تَوضَّأَ به النَّبيُّ عَيْكِ . «فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ»: أي: فأخذ الصَّحابَةُ رَضَالِكُ عَنْهُمْ هذا الماءَ فمِنْهم مَنْ يتمسَّح بِهِ، ومِنْهم مَنْ يَرُشُّ به على غيرِه، فمَنْ لم يَنَلْ مِنَ الماءِ أَخَذ ماءَ صاحِبِه. «عَنَزَةٌ»: عصا في آخرها حديدة، وهي أقصر مِنَ الرمح].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بيانُ شِدَّةِ تَعظيم الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وشدَّةِ مَحبَّتِهم لَه.
- ٢- جوازُ التبرُّكِ بآثارِ النَّبِيِّ ﷺ المنفَصِلةِ عَنْ بَدنِه الشَّريفِ، وهذا التبرُّكُ خاصُّ بالنَّبِیِّ ﷺ لا يتعدَّاهُ إلى غيره مِنَ الصالحينَ ونحوهم.
- ٣- أُبْسُه ﷺ للحُلَّةِ الحمراءِ، وفيه جوازُ لُبسِ الحُلَّةِ الحمراءِ غيرِ الخالصةِ في الحُمْرَةِ،
   كما تَقدَّم.
  - ٤ جوازُ تشميرِ الرجلِ ثوبَه عَنْ ساقَيهِ لاسيًّا في السفَرِ، وفيه أنَّ الساقينِ ليستا مِنَ العَورةِ.
    - ٥- مَشْرُوعيَّةُ الأذانِ في السَّفرِ.
- ٦- مَشْرُوعيَّةُ التفاتِ المُؤذِّنِ يمينًا وشمالًا عند قولِه: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ»
   والحكمةُ في هذا تبليغُ النَّاسِ ليأتوا إلى الصلاةِ؛ لأنَّ هاتينِ الجملتينِ نداءٌ ومخاطبةٌ للنَّاسِ، وما عداهما ذكرٌ للهِ تعالى؛ لذلك خُصَّتَا بالالتفاتِ.
- ٧- مَشْرُوعيَّةُ السُّترةِ أمامَ المُصلِّي ولو في مَكَّةَ، وجوازُ المرورِ بينَ يَدَيِ المُصلِّي مِنْ وراءِ السُّترة].
- ٧٨٢ وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ رَفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ وعليه ثوبانِ أُخْضَرَان. رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (٢٨١٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في مختصر الشهائل (٣٦)].
- ٧٨٣ وَعَنْ جابر رَضَايَتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. رواه مسلم. [مسلم (١٣٥٨) (٤٥١)].
- ٧٨٤ وَعَنْ أَبِي سعيد عمرو بن حُرَيْثٍ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وعليه عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه مسلم.
  - وفي روايةٍ لَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
    - [مسلم (۱۳۵۹) (۲۵۶) و (۴۵۳)].

كتاب اللباس

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

- ١- جوازُ لُبسِ الأخضرِ مِنَ الثيابِ.
- ٢- جَوازُ لُبس العِمامةِ السوداءِ في الخُطبةِ وغيرِها.
  - ٣- جوازُ إرخاءِ طرفي العِمامةِ بين الكتفينِ.
    - ٤- جوازُ دخولِ مكَّةَ بغيرِ إحرامٍ.
- ٥ شدَّةُ اهتمام الصحابةِ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُم بنقل دقائقِ حياةِ الرسُولِ عَلَيْهُ ].

٧٨٥- وَعَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ثلاثةِ أَثْوَاب بيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).

«السَّحُولِيَّة» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ تُنْسَبُ إِلَى سَحُول: قَرْيَة باليَمنِ «وَالكُرْسُف»: القُطْنُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بَيانُ عَدَدِ مَا كُفِّنَ فيه النَّبيُّ ﷺ ونوعِه.
- ٢- استحباب تكفينِ الرجل في ثلاثةِ أثوابِ بيضٍ.
- ٣- أنَّ الميِّتَ لا يُكفَّنُ فيها هو مُفصَّلُ على جسَدِه مِنْ قَميصٍ وعِهامةٍ].

٧٨٦- وعنها، قَالَتْ: خرج رَسُولُ الله ﷺ ذاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَد. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٨١) (٣٦) و(٢٤٢٤) (٦١)].

«المِرْط» بكسر الميم: وَهُوَ كساءٌ وَ«المُرَحَّلُ» بالحاء المهملة: هُوَ الَّذِي فِيهِ صورةُ رحال الإبل، وهِيَ الأَكْوَارُ(١).

<sup>(</sup>١) الأكُوار جمع كُور، قال في «المصباح» (٢/ ٤٣٥): «وَالكُورُ بِالضَّمِّ: الرَّحْلُ بِأَدَاتِهِ، وَالجَمْعُ أَكُوارٌ وَكِيرَانٌ».

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- لا حرجَ في أنْ يلبسَ الرجلُ الثيابَ المُزيَّنَةَ بالنُّقوشِ المشروعةِ.

٢- لَا كَرَاهَةً فِي لُبْسِ السَّوَادِ، إلَّا أنْ يكونَ شعارًا لأهلِ البدع والأهواءِ.

٣- جوازُ تصويرِ ما لا رُوحَ فيه، وجوازُ لُبسِه ولُبسِ الشَعرِ].

٧٨٧ - وَعَنِ المغيرة بن شُعْبَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ في مسير، فَقَالَ لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ فِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ. وفي رواية: أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ.

[البخاري (۹۹۷ه)، ومسلم (۲۷۶) (۷۹)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الإِدَاوَةُ»: إناء صغير مِنْ جلد. «الجُبَّةُ»: رداء يُلبس فوق الثياب. «فَأَهْوَيتُ»: أي: مددت يدي. «فَإنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ»: أي: لبستهما على طهارة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - محبَّةُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُم لنبيِّهم عَلِيَّةً و خِدمتُهم له.

٢- استحبابُ خِدمةِ العالم والكبيرِ والتيسيرِ عليه.

٣- استحبابُ الإبعادِ لقضاءِ الحاجةِ، وجوازُ لُبْس الصُّوفِ.

٤- جوازُ إعانةِ المتوضيع على وُضويِّه.

٥- اشتراطُ لُبْسِ الخفَّينِ على طهارةٍ مائيَّةٍ للمسح عليها].

#### ١١٨ - باب استحباب القميص

٧٨٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضَالِلَهُ عَهَا، قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ القَمِيصَ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٦٢٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«القميص»: هو الثوب المعروف في بعض البلاد بالجلابية، أو الدشداشة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ لُبْسِ القميصِ؛ لأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يلبسه وكان أحبَّ الثيابِ إليه؛
 وذلك لسُهولةِ لُبسِه وخِفَّتِه على الجِسْم، وإحكامِه لِسَترِ العَورةِ].



١١٩ - باب صفة طول القميص والكُمِّ والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء
 وكراهته من غير خيلاء

٧٨٩ عَنْ أَسَهَاءَ بَنْتِ يَزِيد الأَنْصَارِيَّةِ رَضَالِيَّهُعَنَهَا، قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الرُّسْغ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»(١).

• ٧٩٠ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بكر: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ إِزارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلْهُ خُيلاءَ» رواه البخاري وروى مسلم بعضه. [البخاري رُسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاءَ» رواه البخاري وروى مسلم بعضه. [البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٤)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٨٥)، وما يستفاد منه.

#### [شرح غريب المفردات:

«خيلاء»: كبر. «أتعاهده»: أعتني برفعه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُّ عَنْ إسبالِ الثوبِ على سبيل الخيلاءِ والكِبرِ، وبيانُ أنَّه كبيرةٌ مِنَ الكبائرِ.

٢- فَضِيلةٌ لأبي بَكْرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، حيثُ زكَّاه النَّبيُّ عَلِيَّةٍ وشَهِدَ له بِمَا يُنَافِي ما يُكْرَه.

٣- بيانُ أنَّ قوامَ الأعمالِ بالنيَّاتِ، وأنَّها تختلفُ أحكامُها بحسبِ اختلافِ بواعثِها].

٧٩١- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزارِه بَطَرًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

٧٩٢ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: «مَا أَسْفَـل مِنَ الكَـعْبَيْنِ مِنَ الإِزْارِ فَفِـي النار» رواه البخاري. [البخاري (٥٧٨٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»: الكعبان هما: العظمتان الناتئتان على جانبي القدم. «الإزار»: ثوب يحيط بالنصف الأسفل مِنَ البدن].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوعيدُ الشديدُ عَنْ مجاوزةِ الثيابِ للكَعبينِ، ويُستثنَّى مِنْ ذلك النِّساءُ].

٧٩٣ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَعَوَلِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَبُوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فقرأها رَسُولُ الله ﷺ ثلاثَ مِرار، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنْفِّ قُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الله؟ الكاذِبِ» رواه مسلم. [مسلم (١٠٦) (١٧١)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦١٥)، وما يستفاد منه.

وفي رواية لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ».

# [شرح غريب المفردات:

«لَا يُزَكِّيهِمْ»: لَا يُطَهِّرهُمْ مِنَ الذُّنُوب، وَقِيلَ: لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ. «المُسْبِلُ»: مَنْ جرَّ ثوبَهُ خُيلَاءَ. «المَنَّانُ»: الَّذِي لَا يُعْطِي شيئًا إِلَّا مَنَّ بِهِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ صفة الكلام لله عَرَّقَ عَلَى على الوجهِ اللائقِ به، وإثباتُ نظرِه سبحانه إلى عبادِه يوم القيامةِ وما يترتَّبُ عليه مِنَ الرحمةِ والمغفرةِ.

٢- التَّحذيرُ مِنَ الإسبالِ والمنِّ، حيثُ تُوعِّدَ أصحابُها بأشدِّ العُقوبةِ.

٣- الوعيدُ الشديدُ لكلِّ مَنْ يستهينُ بالأيهانِ الكاذبةِ لأجلِ ترويجِ سلعتِه وبضاعتِه؛ لها فيها مِنَ الاستخفافِ بحقِّ اللهِ والكذبِ فيها حَلفَ عليه، وأخذِ مالِ الآخرِ بغيرِ حقِّه، وغرورِه إيَّاه بيمينِه].

٧٩٤ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالَهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «الإسْبَالُ في الإزار، وَالقَمِيصِ، وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيلاءَ لَمْ ينْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح. [أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٨/٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٧٧٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

المرادُ بإسبال العِمامةِ: إطالةُ طرَفِها وعذَبَتِها عَنِ الزِّيادةِ المعتادةِ والمعروفةِ فوقَ الكَتِفَين].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ الإسبالُ لا يكونُ في الإزارِ فقط، وإنَّما يتعدَّى إلى القميصِ والعِمامةِ.
  - ٢- الوعيدُ الشديدُ لِمَنْ فعلَ ذلك خُيلاء.
- ٣- إثباتُ نظرِ الله سبحانه إلى عبادِه يومَ القيامةِ وما يترتَّبُ عليه مِنَ الرحمةِ والمغفرةِ].

٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ جابر بن سُلَيْم رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قالوا: رَسُولُ الله ﷺ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى، قُلْ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى، قُلْ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ اللّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، عَلْكَ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، فَذَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ (١٠)».

قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: «لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا» قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرَّا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَاةً، «ولَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَارِ مِنَ المَحْيِلَةِ. وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المَحْيِلَةَ؛ وَإِن امْرُؤُ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِهَا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المَحْيِلَة؛ وَإِن امْرُؤُ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِهَا فَإِلَى عَلَيْهِ» رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (٢٧٢٢)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٨٧٧).

#### [شرح غريب المفردات:

«سَنَة»: العام القحط الذي لم تُنبت الأرضُ فيه شيئًا. «القفر»: الأرض التي لا ماء بها ولا ناس. «الفلاة»: الأرض التي لا ماء فيها. «اعهد إليَّ»: العَهد: الوصيَّة المُؤكَّدة. «المَخيلة»: الاختيال والكبر واحتقار النَّاس والعجب عليهم].

<sup>(</sup>١) فائدة: قوله على في الحديث: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ...» إلى آخر الكلام، معناه: رَدُّ الأمورِ كلِّها إلى الله تَعَالَى، فبيدِهِ الخيرُ والشرُّ والنفعُ والضرُّ، ولا يُتوهم أن رسول الله على هو الذي يملك ذلك، ويؤيِّد هذا المعنى عمومُ الأدلةِ التي فيها تفويض الأمر إلى الله تَعَالَى، وقد ورد في رواية للحديث عند أحمد في مسنده بلفظ: «قلت: يَا رَسُولَ اللهِ! إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إنْ مَسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عنكَ...» الحديث.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، مِنِ انصياعِهم واستجابتِهم التامَّةِ لأوامرِ اللهِ عَزَّقِجَلَ، ورسُولِه ﷺ، واستقامتهم وثباتهم عليها حتى المهاتِ.

٢- بيانُ أدبِ السلامِ، والنّهي عَنْ قول: «عليك السلامُ» للأحياء؛ لأنَّها تحيَّةُ الموتى في الجاهليّة.

٣- الإشارةُ إلى فضلِ الدُّعَاءِ ولجوءِ العبدِ إلى اللهِ وحدَه في جميعِ المُلكَّاتِ والنَّوازلِ التي تنزلُ به.

٤ - تحريمُ السبابِ والشتائم.

٥- الحثُّ على بَذْلِ الإحسانِ والمعروفِ، وأقلُّه طلاقةُ الوجهِ.

٦- إزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ السَّاقِ، فإنْ أَحَبَّ الإطالةَ فإلى الكعبينِ ولا يزيدُ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الإسبالِ.

٧- تحريمُ الكِبْرِ والمَخِيلةِ، وإرشادُ الإنسانِ إلى التواضعِ في لباسِه ومشيتِه وهيئتِه وكلِّ أحوالِه.

٨- النَّهيُ عَنْ تَعييرِ اللَرءِ غَيرَه بها يَعلمُ أنَّه فيه، وإنْ عيَّره ذلك الغيرُ، سواءً كان فيه ذلك العيبُ أم لا؛ فإنَّ إِثْمَ ذلك على المعيِّر وحدَه].

٧٩٦ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: بينها رَجُلٌ يُصَلَّي مسبلُ إِزَارَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّاً» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، «اذْهَبْ فَتَوَضَّاً» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ أَمَرْ تَهُ أَنْ يَتَوَضَّاً ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مَا لَكَ أَمَرْ تَهُ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط مسلم. [أبو داود (٦٣٨)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف الترغيب والترهيب (١٢٤٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى تغيير المنْكَر بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ.

٢- الوعيدُ الشديدُ للمُسبلِ ثوبَه.

٣- فيه دلالةٌ على عدم قبولِ صلاةِ مسبلِ الإزارِ، لكنَّه ضعيفٌ كما تقدَّم. وعلى فرضِ صحتِه فهو منسوخٌ؛ لأنَّ الإجماعَ على خلافِه. قاله ابن السبكي في المنهلِ العذبِ المورودِ شرحِ سنن أبي داودَ].

٧٩٧ - وَعَنْ قيس بن بشر التَّغْلِبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي -وكان جَلِيسًا لأَبِي الدرداء - قَالَ: كَانَ بِدمَشْق رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقَالُ لَهُ سهل بن الحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَّهَا كَانَ بِدمَشْق رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقَالُ لَهُ سهل بن الحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَهَ يُكِالِسُ النَّاسَ، إِنَّهَا هُو صَلَاةً، فإذا فَرَغَ فَإِنَّهَا هُو تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بنا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرداء، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدرداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ.

قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ مَرِيَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ الله ﷺ فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ التَقَيْنَا نَحْنُ وَالعَدُوُّ، فَحَمَلَ فَلانٌ وَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي، وَأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ فَلانٌ وَطَعَنَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطْلَ أَجُرُهُ. فَسَمِعَ بِذلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذلِكَ بَأَسًا، فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله؟ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤجَرَ وَيُحْمَدَ» فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء سُرَّ بِذلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ في في الله عَلَيْهِ حَتَّى إِنِي الله عَلَيْهِ حَتَّى إِلَيْهِ اللهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ. الله عَلَى رُكُبَتَيْهِ.

قَالَ: فَمَـرَّ بِنَا يَوْمًا آخَـرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُـرُّكَ، قَالَ: قَالَ لنا رَسُـولُ الله ﷺ: «المُنْفِقُ عَلَى الخَيْلِ، كَالبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا».

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَومًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيمٌ الأسَديُّ! لولا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ!» فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيمًا فَعَجَّلَ، فَأَخَذَ شَغْرَةً فَقَطَعَ بِمَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخْوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ

شَامَةٌ في النَّاسِ؛ فإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ، إلَّا قيس بن بشر فاختلفوا في توثِيقِهِ وَتَضْعِيفِهِ (۱)، وَقَدْ روى لَهُ مسلم (۱). [أبو داود (۲۸۹ ٤)، وضعَفه الألبانيُّ في الإرواء (۷/ ۲۰۹)، وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند (۲۹/ ۲۰۹): إسناده محتمل للتحسين].

# [شرح غريب المفردات:

«متوحِّدًا»: يحب الوحدة والانفراد عَنِ النَّاس. «جُمَّته»: الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما. «شَامَةُ»: الشامةُ: الخال في الجسد معروفة. أرادَ: كُونوا في أحْسَن زِيِّ وهيئة؛ حتى تَظهَرُ وا للناس وينظروا إليكم، كما تَظْهَرُ الشَّامةُ ويُنْظَرُ إليها دون باقي الجسد].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ على الاستزادةِ مِنَ المعرفةِ والعلمِ النافعِ، والإرشادُ إلى اتباع سبيلِهم في ذلك.

٢- جوازُ افتخارِ المؤمنِ أمامَ العدوِّ حالَ الحربِ، والتعريفُ بنفسِه بذكرِ اسمِه أو نسبِه أو شهرتِه، إذا كان بطلًا شجاعًا ليُرهِبَ عدوَّه ويغيظَه.

٣- فضلُ الإنفاقِ على الخيلِ المُعدَّةِ لسبيلِ اللهِ تعالى مِنَ الجهادِ، وإعانةِ منقطعٍ بإركابِه عليها.

٤ - سرعةُ امتثالِ الصَّحابةِ رَضَالِلهُ عَنْهُمُ لأمرِ النَّبِيِّ ﷺ وامتثالِهم لإرشادِه.

٥- النَّهيُ عَنْ إطالةِ الجُمَّةِ والإزارِ، وبيانُ أنَّ تقصيرَ الثيابِ بها يوافقُ السُّنَّةَ ليسَ قادحًا في الجهالِ، بل الشريعةُ دعَتْ إلى التزيُّنِ والتَّجمُّلِ بها يتوافقُ مع أوامرِ الدِّينِ.

<sup>(</sup>١) قال البخاري: قيس بن بشر عن أبيه لا يعرف ان، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٢٥)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٢) (٦٩٠٦)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٣٤). (٢) لم يذكر أحد أن مسلمًا روى له. ورمز له ابن حجر (د) فقط. انظر التقريب (٥٦٢).

٦- استحبابُ تحسينِ المرءِ ثوبَه وكذا بدنَه لملاقاةِ إخوانِه ورؤيةِ أعينِهم، فإنَّ رؤيتَهم تمتدُ إلى الظواهرِ دونَ البواطنِ؛ حَذَرًا مِنْ ذَمِّهم ولومِهم، واسترواحًا إلى توقيرِهم واحترامِهم؛ واستجلابِ قلوبِهم ليأنسَ بهم فلا يستقذِرُوه ولا يستثقِلُوه؛ فإنَّ ذلك مطلوبٌ في الشريعةِ].

٧٩٨ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ -أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَهَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ -أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَهَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ اللهِ وَاه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ. [أبو داود (٩٣ كَ)، وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صحيح الجامع (٩٢١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ رفع الإزارِ فوقَ الكعبينِ إلى أنصافِ الساقينِ، والنَّهيُ عَنْ إرخاءِ الثيابِ بعدَ الكعبينِ، والتحذيرُ الشديدُ لِمَنْ يفعلُ ذلكَ].

٧٩٩ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: مررتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وفي إزَارِي استرخاءُ، فَقَالَ: «يَا عَبدَ اللهِ، ارْفَعْ إزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: «زِدْ» فَزِدْتُ، فَهَا زِلْتُ أَكَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٨٦) (٤٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- تعهُّدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أصحابَهُ رِضُوانُ اللهِ عليهم بالتَّوْجِيهِ والإرْشادِ الحَسَنِ.
  - ٢ النَّهْيُ عَنْ إِسْبالِ الشِّيابِ.
- ٣- فضيلةٌ ظاهرةٌ لعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِاً اللهُ عَنْهَا، وبيانُ مزيدِ اعتنائِه بالسُّنَّة، وملازمتِه للاتباع].
- ٠ ٠ ٨ وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُوْخِينَ شِبْرًا» قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيرِخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

[أبو داود (٤٠٨٥) بشطره الأول، والترمذي (١٧٣١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٨٠١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ الْخُيلاءِ بإسبالِ الثِّيابِ إلى الأرضِ.

٢- قَدَمَا المرأةِ عورة، في الصلاة وغيرِها، فالمرأةُ تلبسُ مِنَ الثيابِ ما يسترُ عورتَها ولا يُظهِرُها.

٣- شِدَّةُ حياءِ الصحابياتِ وأمَّهاتِ المؤمنينَ رَضَالِلَهُ عَنْهُنَ، وحِرصُهنُّ على التستُّرِ وعدمِ
 إظهارِ أي شيءٍ منهنَّ.

٤ - الإذنُ للنساءِ في إطالةِ أذيالهن من القُمُص، والأُزُرِ والحُمُرِ وغيرِها بحيثُ يُسبِلنَ قدرَ ذراعِ مِنْ أذيالِهن إلى الأرضِ لتكونَ أقدامُهن مستورةً].



# ١٢٠ - باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا

قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ فَضْلِ الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بهذا الباب.

١٠٨ - وَعَنْ معاذبن أنسٍ رَضَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللّبَاس تَوَاضُعًا اللهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيبَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. [الترمذي (٢٤٨١)، وحسنه الألبانيُّ في صحيح يلبَسُهَا» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. [المترمذي (٢٤٨١)].

# [شرح غريب المفردات:

«حُلَلِ الإيمَانِ»: ما يُعطى أهل الإيمان مِنْ حُلل الجنَّة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ مَنْ تركَ الفاخرَ مِنَ اللباسِ تواضعًا، وثوابُه الكبيرُ، مع مراعاةِ حالِ مَنْ حولَه؛
 لأنَّ مَنْ تركَ شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، ومَنْ تواضعَ للهِ رفعَه في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢ - عِظمُ جزاءِ مَنْ تركَ الزِّينةَ مِنْ أجلِ الله عَزَوَجَلَ، وتواضعًا له، وزهدًا في الدُّنْيَا، حيثُ تكفَّلَ الله عَزَّقِجَلَ بتزيينِه؛ فالجزاءُ مِنْ جنسِ العمل].



# ١٢١ - باب استحباب التوسُّط في اللباس وَلَا يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ لغير حاجة وَلَا مقصود شرعي

١٠٨- عَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضَالِيَّهُ عَنْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله ﷺ: وقال: حديث حسن. [الترمذي (٢٨١٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٨١٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

انَّ الله تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ العَبْدِ إظْهَارَ نِعْمَتِهِ فِي مَأْكَلِهِ، وَمَلْبَسِهِ فَإِنَّهُ شُكْرٌ لِلنَّعْمَةِ فِعْلِيُّ، والشُّكرُ العَمليُّ لنعمةِ اللهِ تعالى، لا ترقُّعًا على والشُّكرُ العَمليُّ لنعمةِ اللهِ تعالى، لا ترقُّعًا على الغيرِ وكِبْرًا بذلك، كما يكونُ بالتوسُّعِ في أعمالِ البرِّ مِنْ صِلةِ الأقاربِ وإطعامِ الجائعِ وفكِّ العانى، وغير ذلك.

٢- إرشادُ المرءِ إلى أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابًا تَلِيقُ بِحَالِهِ مِنَ النَّفَاسَةِ وَالنَّظَافَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ القَصْدِ
 وَتَرْكِ الإِسْرَافِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) فائدة: قال القاري في المرقاة (٧/ ٢٧٨٣): «فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ أَنَّهُ حَثَّ عَلَى البَذَاذَةِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا حَثَّ عَلَيْهَا لِثَلَّا يَعُدِلَ عَنْهَا عِنْدَ الحَاجَةِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لِلثِّيَابِ المُتَكَلِّفَةِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي عَادَةِ النَّاسِ، حَتَّى فِي العُلَمَاءِ وَالمُتَصَوِّفَةِ، فَلا؛ لِأَنَّهُ خِسَّةٌ وَدَنَاءَةٌ». البَذَاذَةُ: رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ.

٣- بَيانُ سَعةِ الإسلامِ ومحاسنِه وتَيسيرِه على النَّاسِ في المُباحاتِ، دونَ إفراطٍ مُحُلِّ بالمالِ
 أو النَّفس، أو الدُّنْيَا والآخرةِ.

٤- إثباتُ صفةِ المحبَّةِ للهِ تعالى على الوجهِ اللائقِ به سبحانه، وما تتَضَمَّنه مِنَ الإكرامِ والإثابةِ وإرادةِ الخيرِ لِمَنْ يُحبُّه، وهي مِنَ الصفاتِ الإختياريةِ الثابتةِ للهِ تعالى في الكتابِ، والسنَّةِ، وإجماع السلفِ، كسائر صفاتِه الاختياريةِ، كرضاهُ، وغضبِه، وفرحِه بتوبةِ عبدِه].



١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال، وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لُبْسه للنساء

٨٠٣ عَنْ عمر بن الخَطَّابِ رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩) (١١)].

٨٠٤ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية للبخاري: «مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ».

[البخاري (٩٤٨) و(٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٠)].

قَوْله: «مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ» أَيْ: لَا نَصِيبَ لَهُ.

٥٠٠٥ وَعَنْ أَنس رَضِّالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ لُبسِ ثِيابِ الحريرِ الخالِصِ على الرجالِ، والوعيدُ الشديدُ لِمَنْ يلبسُه منهم.

٧- أنَّ الجزاءَ يكونُ بنقيضِ العملِ، كمَا يكونُ كثيرًا مِنْ جنسِ العَملِ.

٣- لا ينبغي للرجلِ أنْ يَلبسَ الحريرَ الصناعيَ لما فيه مِنَ الميوعةِ والتَنزُّلِ بحالِ الرَّجلِ].

٨٠٦ وَعَنْ عليٍّ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمّتي» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ.
 [أبو داود (٢٠٥٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٢٧٤)].

٧٠٨- وَعَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِي رَضَيَلِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَاللَّهُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإَنَاثِهِمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٧٢٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣١٣٧)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - لُبسُ الحريرِ والذَّهبِ حلالٌ لنساءِ الأُمَّةِ، حرامٌ على ذكورِها، وهذا مِنْ جملةِ الأحكامِ التي يَفترقُ حكمُها بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ.

٢- حُسنُ تعليمِه وتوجيهه على الأصحابه، وتنويعُه أساليبَ التنبيهِ والبيانِ].

٨٠٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري. [البخاري (٥٨٣٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«الديباج»: الثياب التي يَكثر فيها الحرير].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ الشُّربِ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، وهو عامٌّ بينَ الرجالِ والنساءِ.

٢- حُرِمةُ لُبْسِ الحريرِ، أو الدِّيباج، أو افتراشِهما والجلوسِ عليهما للرِّجالِ].



# ١٢٣ - باب جواز لبس الحرير لِمَنْ بِهِ حِكَّة

٨٠٩ عَـنْ أنسٍ رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: رَخَصَ رَسُـولُ الله ﷺ لِلـزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن بن عَوْفٍ رَحَوَالِلَهُ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم عَوْفٍ رَحَوَالِلَهُ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«الديباج»: الثياب التي يَكثر فيها الحرير].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إباحةُ لُبْسِ الحريرِ للرَّجُلِ إذا كان به حِكَّةٌ، أو نحوُها مِنَ الأمراضِ الجلديَّةِ، وفيه أنَّ الضروراتِ وما ينزلُ منزلتَها تُبيحُ المحظوراتِ.

٢ - يُسْرُ الدِّينِ وسَماحَةُ الشَّريعة].



# ١٢٤ - باب النَّهي عَنِ افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا

٠١٠ - عَنْ معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النَّمَارَ» حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن. [أحمد، وأبو داود (٢٢٩)، والبيهقي (١/ ٢٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٢٨٣)].

# [شرح غريب المفردات:

«الخَزُّ»: الحريرُ. «النَّارُ»: جلودُ النمور].

٨١١ - وَعَنْ أَبِي المليح، عَنْ أَبِيه رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ. وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

[أبو داود (۱۳۲)، والترمذي (۱۷۷۰ م۲ وم۳)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٩٥٣)، وفي صحيح سنن الترمذي (١٧٧١)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهِيُ عَنِ ارتداءِ جلودِ النِّمارِ، أو جلودِ السباع؛ والنهيُ عَنِ افتراشهِا، والركوبِ عليها.

٢- تَحريمُ الركوبِ على الشُّرُجِ المصنُّوعةِ مِنَ الحَريرِ.

٣- النَّهيُ عَنِ التشبُّهِ بأهل التَّرفِ والفُسوقِ، ومشابهةِ أعمالِ الجبابرةِ].



١٢٥ - باب مَا يقول إِذَا لبس ثوبًا جديدًا أَوْ نعلًا أَوْ نحوه

١٨٦ عَنْ أَبِي سعيد الخَدْرِيِّ رَضَائِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوبًا سَيَّاهُ باسْمِهِ -عِهَامَةً، أَوْ قَميصًا، أَوْ رِدَاءً - يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلَكَ خَيْرَهُ باسْمِهِ -عِهَامَةً، أَوْ قَميصًا، أَوْ رِدَاءً - يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلَكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: وخيرُ مَا صُنِعَ لَهُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٦٦٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تسميَّةِ الثَّوبِ باسمِهِ عندَ لُبْسِه مع مباشرةِ الدُّعاءِ؛ فهذا مِنْ هَدي رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢- إظهارُ الحمدِ لله تَعَالَى على كلِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ، فهذا مِنْ تمامِ الشُّكرِ للمُنْعِمِ عَنَّهَجَلَّ.

٣- الوصيَّةُ النبويَّةُ للعبدِ أنْ يسألَ الله َخيرَ ما في الشيءِ، وأنْ يستعيذَ به مِنْ شرِّ ما فيه،
 وهذا عامُّ في اللباس وغيرِه مِنَ الدوابِّ والسياراتِ وغيرِها].



١٢٦ - باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

هَذَا البابُ قَدْ تقدَّم مقصودُه وذكرنا الأحاديثَ الصحيحة فِيهِ<sup>(١)</sup>.



(١) انظر الأحاديث (٧٢٠-٧٢٦)، وما يستفاد منها.



# ١٢٧ - باب مَا يقوله عِنْدَ النوم

# [شرح غريب المفردات:

«أَسْلَمْتُ»: انقدتُ واستسلمتُ. «فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ»: توكلتُ عليك في أمري كلِّه. «أَجُمُّاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ»: اعتمدتُ في أموري عليك. «رَغْبَةً»: طمعًا في ثوابك. «رَهْبَةً»: خوفًا مِنْ غضبك وعقابك].

٨١٤ وعنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءكَ لِلْصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ... ﴿ وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: ﴿ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) (٥٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - معرفةُ هَدي الرَّسُولِ ﷺ في النَّوم، وجملةٍ مِنَ الآدابِ والسُّنَنِ المستحبَّةِ، وهي:
 الأولى: الوُضوءِ عندَ إرادةِ النَّومِ. الثانيةُ: النَّومُ على الشَّقِّ الأيمنِ. الثالثةُ: ذِكْـرُ الله تَعَالَى بالواردِ.

٢- أهميَّةُ تعلُّمِ الأذكارِ وتلاوتِها بنصِّها، لا بمعناها، مع تدبرِ معانِيها؛ حيثُ جاءَ في بعض رواياتِه عَنِ البراءِ قالَ: فَرَدَّدْتُهَا على النَّبيِّ ﷺ: «فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَلْتَ، قُلتُ: ورَسولِكَ، قالَ: «لَا، ونَبِيِّكَ الذي أَرْسَلْتَ».

٣- فضلُ هذا الدُّعاءِ العَظيمِ، لأنَّه قدْ تُقبضُ رُوحُه في نَومِه، فيكونُ قد خَتمَ عملَه بالوضوءِ وهذا الدُّعاءِ العظيم، الذي هو مِنْ أفضلِ الأعمالِ].

٥١٥- وَعَنْ عائشةَ رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١٠)، ومسلم (٧٣٦) (٢٢١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ مدِّ القيام إلى قَبْلِ أَذَانِ الفَجْرِ.

٢- مُواظبةُ النَّبيِّ عَيِّكُ على صلاةِ الليلِ إحدى عَشَرةَ ركعةً.

٣- استحباب تَخفيفِ ركعتي الفَجْرِ.

٤ - استحبابُ الاضطجاعِ على الجنْبِ الأيمنِ بَعدَ سُنَّةِ الفَجْرِ لِمَنْ تَطوَّعَ في بَيتِه].

٨١٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَخْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا تَخْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُشُورُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٣١٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مضجعه»: منامه. «النشور»: المرجع والمآب والبعث].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ الهَديِ النبويِّ في ذِكرِ اللهِ تَعالى؛ حَيثُ كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَذَكُرُ اللهَ تعالى على كلِّ أحوالِه. ٢- إطلاقُ اسمِ الموت على النَّومِ؛ ولهذا استتبعَ حمدًا على أنْ أمهلَ اللهُ العبدَ.

٣- أهميَّةُ الإيمانِ باليوم الآخِرِ، وحُسْنِ الإعدادِ له].

١٨٧ وَعَنْ يَعِيشَ بن طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضَيَّكُ عَنْهُمَا، قَالَ أَبِي: بينها أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الله عَلَيْ يَعِيشَ بن طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضَيَّكُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَاظَرْتُ، الله عِلْفِي إِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي برجلِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا الله عُنَالَ: فَنظَرْتُ، فَالَدُ وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ في فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٢٤٠٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٢٧١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ الاضطِجاعِ على البَطْنِ؛ لأنَّها نومةٌ يُبغِضُها اللهُ، ولا سيَّما في الأماكنِ التي يَغْشَاها النَّاسُ.

٢- مِنْ هَدي النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهِي عَنِ الْمُنْكِرِ، وتصحيحُ الأخْطاءِ الشَّائعةِ.

٣- جَوازُ ركضِ الإنسانِ بالرِّجْلِ، وتحريكِه بها، إذا كان يُقبَلُ مِنْ مِثْلِه ذلك، ولا يَترتَّبُ على ذلك مَفسدةٌ].

٨١٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ الله عَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى قِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ » رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن. [أبو داود (٤٨٥٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في تخريج الكلم الطيب (٥)].

«التِّرَّةُ»: بكسر التاء المثناة مِنْ فوق، وَهِيَ: النقص، وقِيلَ: التَّبعَةُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحُثُّ على دَوامِ ذِكْرِ اللهِ على كلِّ حالٍ، والمحافظةِ على الأوقاتِ وشَغْلِها بالعباداتِ.

٢- كراهةُ الغفلةِ، والتحذيرُ مِنَ الوقوعِ فيها يؤدي إلى النَّدمِ يومَ القيامةِ، لعدمِ الاستكثارِ
 مِنَ الخيرِ الذي يرفعُ الدرجاتِ، ويبلغُ بالمؤمنِ أعلى المقاماتِ].

# ١٢٨ - باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى إذا لم يخفْ انكشاف العورة وجواز القعود متربِّعًا ومُحتبيًا

٨١٩ - عَنْ عبدِ اللهِ بن زيد رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّه رأى رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِيًا في المَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الاستِلقاءِ في المسجِدِ على أيِّ وَجهٍ كانَ، ووضعِ إحدَى الرِّجْلَينِ على الأُخْرى، إذا أُمِنَ انكِشافُ العورةِ].

• ٨٢- وَعَنْ جابر بن سَمُرَة رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء. حديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحة. [مسلم ركا) (٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٥٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«حَسْنَاء»: أي بيضاء].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ المكوثِ في مكانِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ للذِّكْرِ؛ حتى ترتَفِعَ الشَّمسُ.

٢- جوازُ الجلوسِ مُتربِّعًا].

٨٢١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ الله ﷺ بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ هكذا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ. رواه البخاري. [البخاري (٦٢٧٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«محتبيًا»: ينصب ساقيه، ويعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على أليتيه. «القُرْفُصَاءُ»: هي جلسة المحتبى بيديه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الاحتباءِ بالمسجدِ، إذا أُمِنَ انكِشافُ العورةِ.

٢- ما كان عليه رسول الله ﷺ في جلساتِه مِنَ التَّواضع].

٨٢٢ - وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرُمَةَ رَضَالِكُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُو قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ الله المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود والترمذي. [أبو داود (٤٨٤٧)]. وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٩٧٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«المُتَخَشِّعَ»: أي: الخاشِع. «أُرْعِدْتُ»: أي: أخذَتْني رِعْدَةٌ وحَركةٌ. «الفَرَقُ»: الخوفُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كانَ عليه رَسُولُ اللهِ ﷺ في جَلساتِه مِنَ التَّواضعِ والسَّكينةِ والمَهابةِ والخُشوعِ].

٣٢٣ - وَعَنِ الشَّريدِ بن سُوَيْدٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَليَةِ يَدي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٤٨٤٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٤٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«ألية يدي»: اللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ هذه القِعدةِ، وأَنَّهَا مِمَّا يَبْغَضُهُ اللهُ تَعَالَى.

٢- النَّهيُ عَنِ التشبُّهِ بالمغضوبِ عَليهم، وهمُ اليهودُ، ونحوِهم مِنَ الكُفَّارِ وَالفُجَّارِ المُتكبِّرِينَ المُتَجَبِّرِينَ المُتَجَبِّرِينَ المُتَجَبِّرِينَ المُتَجَبِّرِينَ المُتَجَبِّرِينَ المُتكبِّرِينَ المُتكبِرِينَ المُعْرِينَ المُتكبِرِينَ المُتكبِرِينَ المُتلاءِ المُتلاءِ المُتكبِرِينَ المُتلاءِ المِتلاءِ المُتلاء

# ١٢٩ - باب في آداب المجلس والجليس

٨٧٤ عَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُهِ ثُمَّ يَجْلِسُهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧) (٢٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ العَدْلُ بينَ النَّاسِ، ومِنْ ذلكَ النَّهيُ عَنْ إقامةِ الرَّجُلِ مِنْ مَجلسِه الذي سَبقَ إليه.

٢- الإرشادُ إلى الأخلاقِ التي تُشيعُ المحبَّةَ والاحترامَ والتقديرَ بينَ النَّاسِ؛ مِنَ التوسيعِ والإفساحِ لِمَنْ أتَى ولم يَجِدْ مكانًا للجُلوسِ، وإظهارِ التقديرِ والاحترامِ للقادِم.

٣- مزيدُ ورع ابنِ عمرَ رَضَايَتُهُءَنُهُا، وامتثالُه لأمرِ الرسُولِ ﷺ].

٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢١٧٩) (٣١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنْ قَامَ مِنْ مجلسِه لعذرٍ ثُمَّ عادَ إليه مِنْ قريبٍ فهو أحقُّ بِه، سواءً تركَ فيه متاعًا أو لا].

٨٢٦ وَعَنْ جابر بن سَمُرَة رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، جلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود (٤٨٢٥)، والترمذي يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود (٤٨٢٥)، والترمذي (٢٧٢٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في صحيح الأدب المفرد (٤٧٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الجلوسِ حيثُ ينتهي به المجلسُ، سواءً كانَ في صدرِ المحلِّ أو أسفلِه.

٢ - استحبابُ الأدبِ في مجالسِ العلم خصوصًا؛ لأنَّها أشرفُ المجالسِ، وأوْلَاها بالأدبِ].

٧٢٧ - وَعَنْ أَبِي عبد الله سَلْمَان الفارسي رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيب بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيب بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّ قُلُ مَا اللهِ عَلْمَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَلَا يُفَوِّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّيْرَ، ثُمَّ يُصِلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإَمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى » رواه البخاري. [البخاري (٨٨٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى جملةٍ مِنْ آدابِ الجُمُعةِ، وأنَّ الإتيانَ بها يُكَفِّرُ الذنوبَ إلى الجمعةِ الأخْرى.

٢- استحبابُ الاغتسالِ، والادِّهانِ، والتطيُّبِ يومَ الجُمُعةِ.

٣- كراهيةُ تخطي الرِّقَابِ يومَ الجُّمُعةِ، وتفريقِ الصفوفِ.

٤- مَشْرُوعيَّةُ التَّنفُّلِ قَبلَ خُروجِ الإمام.

٥- الحَتُّ عَلى الإنْصاتِ لِسَهاعِ الخُطبةِ].

٨٢٨ - وَعَنْ عمرو بن شُعَيْب، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَعَهَا اَنْ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «كَالَّ يَعَلَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «حديث «لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بإذْ نِهَا» رواه أَبُو داود والترمذي، وقَال: «حديث حسن».

وفي رواية لأبي داود: «لَا يُجْلسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا».

[أبو داود (٤٨٤٤) و(٤٨٤٥)، والترمذي (٢٧٥٢)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (٤٨٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ التفريقِ بين اثنينِ إلَّا إذا أَذِنَا في هذا، إمَّا إِذْنًا باللسانِ، أو بالفعلِ.

٢ - حِرْصُ الإسلامِ على الأدَبِ وحُسْنِ المعاملةِ، ومُراعَاةِ آدابِ المجَالسِ، واحْترامِ مَشاعِرِ
 الآخرينَ، وعدم التضييقِ عَليهم].

٨٢٩- وَعَنْ حذيفةَ بن اليهان رَضَالِلَهُعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.

وروى الترمذي عَنْ أبي مِجْلَزٍ: أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحُمَّدٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى الله عَلَى

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ الجلوسِ وسطَ الحَلْقةِ -عندَ مَنْ قالَ بصحةِ الحديثِ- مِنْ غيرِ حاجةٍ كساقٍ، ومُعلِّم، ونحوِ ذلك؛ لها يتضمَّنُه مِنَ العُدوانِ على حقوقِ الآخرينَ].

• ٨٣٠ وَعَنْ أَبِي سعيدٍ الخدريِّ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ الله ﷺ، يقول: «خَيْرُ اللَّجَالِسِ أَوْسَعُهَا» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلَى شرط البخاري. [أبو داود (٤٨٢٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٢٨٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إرْشادٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ لتَوسِعةِ المجالسِ وعَدمِ تَضيِيقِها؛ حتَّى يَتعارَفَ النَّاسُ ويَتواصَلوا فيها بينَهم، وحتَّى لا يُضيِّقوا ويَشقُّوا على أنفُسِهم].

٨٣١ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِثُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح». [الترمذي (٣٤٣٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ فِي صحيح الجامع (٢١٩٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«لَغَطُّهُ»: كلامه الذي لا نفع فيه].

٨٣٧ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليكَ» مِنَ المَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليكَ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيهَا مَضَى؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِهَا يَكُونُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيهَا مَضَى؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِهَا يَكُونُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتَقُولُهُ عَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيهَا مَضَى؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِهَا يَكُونُ فَي المَجْلِسِ» رواه أَبُو داود، ورواه الحاكم أَبُو عبد الله في (المستدرك) مِنْ رواية عائشة رَضَالِيَّكُ عَنْهُ وَقَالَ: «صحيح الإسناد». [أبو داود (٤٨٥٩) عَنْ أبي برزة. وأخرجه الحاكم (١/ ٤٩٦-٤٩٤) عَنْ عائشة، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (١٥١٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«بِأُخَرَةٍ»: في آخر المجلس].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- فَضلُ هذا الذِّكرِ وبيانُ أنَّه كَفَّارةٌ للَّعَطِ والَّلغوِ الذي يَكونُ في المجالِسِ، أمَّا مجالسُ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ وقَالةِ السوءِ في النَّاسِ، فلا يكفي لها مجرَّدُ النُّطقِ بهذا الذكرِ، بلْ يجبُ التحلُّلُ مِنْ أصحابِها].

٨٣٣ وَعَنِ ابن عمر صَّالِكُ عَلَى قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُومُ مِنْ جَلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنا، وَأَبْصَارِنَا، وَتُحَلِّقُ الوارثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُولِا تَجْعَلْ مُلْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسلِطْ عَلَيْنَا مَنْ وَلا تَجْعَلْ اللّهُ عَلَيْنَا مَنْ لَا عَلَى مَنْ طَالَمَنَا، وَلَا مُنْ عَلَيْنَا مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُعَلِينًا مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا مَنْ عَلَيْنَا مَنْ عَلَيْنَا مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ اللهُ الللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللهُ الللمُ اللللمُ الللللمُ الللهُ اللللمُ اللهُ اللهُ اللهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللمُ اللهُ الللمُ اللهُ الللمُ الللهُ اللهُ اللم

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى المحافظةِ على هذا الدُّعاءِ الجامِع لكثيرٍ مِنْ أبوابِ الخيرِ وتحقيقِ السَّعادةِ
 في الدَّارَين.

٢ - كلَّما تمكَّنَت خشيةُ الله تَعَالَى في قلبِ العبدِ، زادَ تعظيمُـه لربِّـه جَلَّوَعَلا، وبعْـدُه عَنِ
 المعصيّة.

٣- استحبابُ طلبِ بقاءِ النِّعمةِ ودوامِها والتَّمَتُّع بها في غيرِ معصيَّةٍ.

٤ - إرشادُ العبدِ إلى الاستعانةِ بالله تَعَالَى، في مواجهةِ الظالمينَ، وفي كلِّ شئونِه الدينيَّةِ والدنيويَّةِ.

٥- ينبغي للعبدِ أنْ يكونَ همُّه الأكبرُ سلامةَ آخرتِه ودينِه، وألَّا يجعلَ الدُّنْيَا أكبرَ هَمِّهِ ولا مَبْلغَ علمِه].

٨٣٤ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فِيهِ، إلَّا قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حَمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٤٨٥٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٧٥٠)].

٥٣٥ وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى فِيهِ، اللهِ يَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٣٨٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٠٥)].

٨٣٦ وعنه، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَعَـدَ مَقْعَـدًا لَمْ يَذْكُـر الله تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِـرَةٌ» رواه عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِـرَةٌ» رواه أَبُو داود.

وَقَدْ سبق قريبًا<sup>(١)</sup>، وشَرَحْنَا «**التِّرَة**» فِيهِ.

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ أَهمِّيَّةِ ذِكْرِ اللهِ تعالى في كُلِّ الأحوالِ، والحثُّ على ذِكرِ اللهِ عَنَّهَجَلَ، والصلاة على رسُولِه ﷺ في كلِّ المجالِس.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨١٨)، وما يستفاد منه.

٢- التَّرهيبُ مِنْ تَرْكِ الذِّكْرِ في الجماعاتِ، والغَفلةِ عنه، وبيانُ أنَّه سببٌ لهلاكِ العَبدِ،
 وندامتِه يومَ القيامةِ.

٣- بَيانُ أَنَّ ذِكْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والصَّلاةَ على النَّبيِّ ﷺ في المَجالِس مِجِنَّةٌ مِنَ النَّارِ].



# ١٣٠ - باب الرؤيا وَمَا يتعلق مِا

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ مِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [الروم: ٢٣].

٨٣٧ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ» قالوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ» رواه البخاري. [البخاري (٦٩٩٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ النُّبوَّةَ قَدِ انقطعَتْ ببعثته ﷺ، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ آخِرُ الأنبياءِ.

٢ - الرُّؤيَا الصَّالحةُ يراها الإنسانُ أو تُرى له، بُشرى وخيرٌ للمؤمن، وهي مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ].

٨٣٨ وعنه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤِيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية: «أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا».

[البخاري (۷۰۱۷)، ومسلم (۲۲۲۳) (۲)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كثرةُ صدقِ الرؤيا مِنْ عَلاماتِ اقترابِ الساعةِ.

٢- أنَّ رؤيا العبدِ الصالحِ تتحقَّقُ غالبًا، وفيه إثباتُ كرامةِ الصالحينَ، وما خصَّهم اللهُ بهِ مِنَ الفَضل في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٣- الصَّادقُ في حديثِه لا يَرى في مَنامِه إلَّا صِدْقًا، بخلافِ الكاذبِ والمخلِّطِ فإنَّه لا يَرى
 إلَّا تخليطًا أو أضغاثًا].

٨٣٩ وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ -أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ -أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْمَيَظَانُ بِي» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٩٩٣)، ومسلم (٢٢٦٦) (١١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه بشارةٌ لِمَنْ رأى النَّبيَّ عَلَيْ فِي الرؤيا أنَّه يراهُ يومَ القيامةِ.

٢- أنَّ الشيطانَ لا يَتمثَّلُ بالنَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ لا يقظةً في حياتِه عَيَّالِيَّةٍ ولا بعدَ موتِه في الرؤيا].

٠٨٤٠ وَعَنْ أَبِي سعيدِ الحدرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يقول: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَ هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَلْيَحْمَدِ اللهُ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا -وفي رواية: فَلا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ هَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لاَتَضُرُّهُ هُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٩٨٥) ولم يروه مسلم عَنْ أبي سعيد الخدري].

٨٤١ – وَعَنْ أَبِي قَتَادَة رَحِنَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ –وفي رواية: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ –وفي رواية: الرُّؤْيَا الحَسنَةُ – مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِهَالِهِ ثَلَاثًا، وَلْيُتَعَوَّذُ الخَسنَةُ – مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فإنَّهَا لا تَضُرُّهُ هُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٩٢)، ومسلم (٢٢٦١) (٢) و(٣)].

«النَّفْثُ»: نَفْخٌ لَطِيفٌ لا رِيقَ مَعَهُ.

٧٤٠ وَعَنْ جابر رَضِيَلِتُهَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا، وَلْيَتَحَوَّل عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٦٢) (٥)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

- ١ فيها بيانُ آدابِ الرؤيا الصالحةِ، وهي:
  - أَنْ يَحمدَ اللهَ عليها.
    - أَنْ يَستبشرَ بها.

- أنْ تُقَصَّ على الصالحينَ والمحبِّينَ، وأنْ تُعَبَّرَ، ولا يخبرُ بها إلَّا مَنْ يُحبُّ؛ فالعدوُّ ربَّما يحملُها على بعض ما تحتملُه؛ لأنَّها لأولِ عابرِ.
  - ٢- فيها بيانُ آداب الرؤيا المكروهةِ، وهي:
  - أَنْ يتعوَّذَ باللهِ مِنْ شَرِّها، وشَرِّ الشيطانِ.
  - أَنْ يَنفُثَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نومِه عَنْ يسارِه ثلاثًا.
    - ألّا يذكرَها لأحدٍ.
    - أَنْ يتحوَّلَ عَنْ جَنبِه الذي كانَ عليه].
  - ٣- استعمالُ الآدابِ النبويَّةِ عندَ رؤيةِ ما يكرهُ في المنام، يحفظُ الإنسانَ بإذنِ الله].

٨٤٣ – وَعَنْ أَبِي الأسقع واثِلةَ بن الأسقع رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مَا لَمْ يَقُلُ» رواه البخاري. [البخاري (٣٥٠٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«الفِرَى»: جمع فِرية، وهي الكذب والبهتان. «أو يُرِيَ عَيْنَهُ»: يدَّعي أنَّه رأى شيئًا ما رآه في المنام].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تَحريمُ التهرُّبِ والانتفاءِ مِنَ النَّسبِ المعروفِ، وأنَّ انتسابَ المرءِ إلى غيرِ أبيهِ كبيرةٌ عظيمةٌ؛ لِهَا فيها مِنْ تَضييعِ للأنْسَابِ، وإدْخَالٍ على الأُسَرِ ما ليسَ مِنها، ولِهَا يترتَّبُ على ذلكَ مِنْ مَفاسِدَ عَريضةٍ ومَحاذيرَ شَرعيَّةٍ كثيرةٍ.
- ٢- تَحريمُ الكَذِبِ في رُؤيا المنام، وأنَّ الكذبَ فيها مِنْ أعْظمِ الافتراءِ والكَذِبِ؛ لأَنَّه كَذِبٌ على اللهِ تَعالى؛ لأنَّ الرُّؤيا جُزءٌ مِنَ النَّبَوَّةِ، والنُّبَوَّة لا تكونُ إلَّا وَحْيًا، والكاذِبُ في الرُّؤيَا يَدَّعِي

أنَّ اللهَ أراهُ ما لمْ يُرِهِ وأعطَاه جُزءًا مِنَ النُّبوَّةِ لم يُعطِهِ.

٣- أنَّ الكذِبَ على رَسُولِ الله ﷺ كبيرةٌ مِنْ كبائرِ الذُّنُوبِ.

٤ - حِرصُ الإسلامِ على تربيَّةِ أَتْبَاعِهِ على الصِّدقِ في كُلِّ الأحْوالِ؛ في النَّومِ واليَقَظَةِ،
 ومعَ اللهِ تَعالى، ومعَ رسُولِه ﷺ، ومع النَّفْسِ؛ فالصدْقُ مَنجاةٌ وطُمأنينةٌ وسَكينَةٌ].





# ١٣١ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُواْ وَثُسَلِمُواْ عَلَىٰ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَخُلْتُ مَ بِيُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِنْ عِندِ ٱللّهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور:٢٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ مُبُدَرَكَةَ طَيِّبَةً ﴾ [النور:٢١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء:٨٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنبُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ آلِهُ إِنْ مَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٤٤ وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلهُ عَنْهُا: أَنَّ رجلًا سألَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 [البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩) (٣٣)].

# [شرح غريب المفردات:

«أي الإسلام خَيرٌ؟»: المعنى: أيُّ خصالِ الإسلامِ أفضلُ وأكثرُ أجرًا؟].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحَتُّ عَلَى مكارمِ الأخلاقِ واستئلافِ النُّفوسِ وتَأَلُّفِ قُلُـوبِ الْمُسْلِمِينَ وَاجْتِمَاعِ
 كَلِمَتِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَاسْتِجْلَابِ مَا يُحُصِّلُ ذَلِكَ، مِنْ إطعامِ الطعامِ، وإفشاءِ السَّلامِ بَين المسلمينَ، وبَيانُ فَضلِهما.

٢- الحثُّ على تعميمِ السلامِ وأنْ لا يَخُصَّ به أحدًا دونَ أحدٍ -كما يفعلُ الجبابرةُ- لأنَّ المسلمينَ كلَّهم إخوةٌ، وهم متساوونَ في رعايةِ الأخوَّةِ، وفيه ندبٌ إلى التَّواضُع وتَركِ الكِبْرِ (١١).

<sup>(</sup>١) فائدة: قال الإمامُ الخطَّابيُ: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ جعلَ أفْضَلَ الأعْمَالِ إطْعَامَ الطَّعَامِ الذي هو قِـوامُ الأبْدانِ، ثُمَّ جعلَ خيرَ الأقْـوالِ في البرِّ والإكـرامِ إفشـاءَ السَّلامِ الذي يَعمُّ ولا يَخصُّ، ومَنْ عرَف ومَنْ لمْ يَعرفْ؛ حتى يكـونَ =

٣- تفاوتُ خِصَالِ الإسلامِ وَأُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ بِاخْتِلَافِ حَالِ السَّائِلِ وَالْحَاضِرِينَ].

ما حَوْنُ أَبِي هريرة رَضَحَالِتُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ، قَالَ: «لَيًّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَيْهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ -نَفَرٍ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوس - فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ.
 فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ -نَفَرٍ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوس - فَاسْتَمِعْ مَا يُحيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ.
 فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فقالوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري فقال: السَّلَامُ عَلَيْهِ. [البخاري (۲۲٪)، ومسلم (۲۸٤١) (۲۸٪)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ السَّلامَ والمَحبَّةَ مِنْ أصلِ الدِّين، وهو ما يَبدأُ به المُسلِمُ.

٢- أَنَّ الوَارِدَ عَلَى جُلُوسٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ، وَأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةً عَلَى الإِبْتِدَاءِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ.
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ.

٣- أنَّ هذه الخَليقةَ البَشريَّةَ كانَتْ مِنَ العدم.

٤ - الأمْرُ بتعلُّمِ العِلمِ مِنْ أَهْلِهِ والقَصْدِ إليهمْ فيهِ.

٥- أنَّ الملائكةَ أجسامٌ وليستْ أرواحًا بلا أجسامٍ، وأنَّهم في الملأ الأعلى يتكلَّمونَ بلسانِ العرب، ويُحَيُّونَ بتحيَّةِ اللهِ].

٨٤٦ وَعَنْ أَبِي عُمَارة البراءِ بن عازِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ، قَالَ: أمرنا رَسُولُ الله ﷺ بِسَبْعٍ: بِعِيادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ المُقسِمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري. [البخاري (٦٢٣٥)، ومسلم وَإِبْرَارِ المُقسِمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري. [البخاري (٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦)، وانظر الحديث (٢٣٩)].

خالصًا لله بريئًا مِنْ حَظِّ النَّفسِ والتَصنُّع؛ لأنَّه شعارُ الإسلامِ، فحقُّ كلِّ مسلم فيه شائعٌ، وتزدادُ فضيلةُ إطعامُ الطعامِ
 حينها يُبذلُ في أوقاتِ الحاجاتِ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد:١٤]؛ أي: في وقتِ الشِّدَّةِ
 والجوعِ». موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، الشيخ شبير أحمد العثماني (١/ ٥٧٨).

# [شرح غريب المفردات:

«تشميت العاطسِ»، هو قولُه للعاطسِ: يرحَمُك اللهُ. «إِبْرَار المُقسِمِ»: أَنْ يوفِيَ بقسَمِ أَخيه إذا أقسَم عليه بشيءٍ مباح].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ اهتهامِ الشَّرِيعةِ الإسلاميَّةِ بمكارِمِ الأخْلاقِ وأداءِ حُقوقِ المسلمِ على إخْوانِه حَيَّا ومَيَّتًا، والأمرُ بكلِّ ما مِنْ شَأنِهِ تقويَّةُ عَلاقاتِ المُجْتَمَع المُسلم وإشاعةِ المحبَّةِ فيه].

٨٤٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَلَى قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ﴿لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّـةَ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَكَا لَئُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » رواه مسلم. [مسلم (٥٤) (٩٣)](۱).

٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي يوسف عبد الله بن سلام رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامُ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٤٨٥) وقال: «حديث صحيح»، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٨٦٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على نَشْرِ السَّلامِ تحيَّةً وسُلوكًا بينَ النَّاسِ، والتَّراحُمِ بين النَّاسِ بفِعلِ الخِصالِ الحَميدةِ.

- ٢ الحثُّ على إطعام الطُّعام؛ سواءً أكانَ بالصَّدقةِ أو الهديَّةِ أو الضِّيافةِ.
- ٣- الأمرُ بصِلَةِ الأرحام وهُمْ كلُّ مَنْ له رَحِمٌ أو قَرابةٌ مِنْ جِهةِ الأبِ أو الأمِّ.
  - ٤ بيانُ أهمِّيَّةِ صلاةِ النَّوافلِ باللَّيلِ.
- ٥ سَعةُ رحمةِ الله تَعَالَى بعبادِه، وعَظيمُ فضلِه عليهم؛ حيثُ رغَّبَهم في الجنَّةِ بأعمالٍ يسيرةٍ سهلةٍ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٧٨)، وما يستفاد منه.

٩٤٩ وَعَنِ الطُّفَيْل بن أُبِيِّ بن كعبٍ: أَنَّه كَانَ يأتي عبد الله بن عمر، فيغدو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فإذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ الله عَلَى سَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ.

قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عبد الله بنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ؛ وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث، فَقَالَ: يَا أَبَا بَطْنٍ -وَكَانَ الطَفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّهَا نَعْدُو السُّوقِ؛ وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث، فَقَالَ: يَا أَبَا بَطْنٍ -وَكَانَ الطَفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّهَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، فنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ. رواه مالك في المُوطَّأُ بإسنادٍ صحيح. [مالك في (الموطأ) مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، فنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ. رواه مالك في تهذيب السنن (١٤/ ٨٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«سَقَّاط»: يبيع سقط المتاع وهو الرديء. «فَاسْتَتْبَعَنِي»: أي طلب منِّي أنْ أتبعه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ قصدِ دخولِ السوقِ لأجلِ إفشاءِ السلامِ ونَشرهِ، ونحوهِ مِنْ أعمالِ الخيرِ،
 وإنْ لمْ يَكُنْ قاصدًا البيعَ والشراء، إذا أمِنَ الفِتنة، وفيه بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضَيَاللَهُ عَنْهُمْ على
 كسب الحسناتِ.

٢ - جوازُ النداءِ بالألقابِ بين الأصحابِ إنْ كانَ مِنْ باب المداعبةِ والملاطفةِ، إذا لمْ يَقصدْ
 تحقيرَه، وكانَ يَعلمُ رِضاهُ.

٣- إرشادُ المؤمنِ لاغتنامِ فُرصِ الخيراتِ، ودعوتِه غيرَه إليها، وإلى المشاركةِ في تطبيقِ السُّنَنِ وإحيائِها].



# ١٣٢ - باب كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَيَأْتِ بِضَميرِ الْجَمْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، وَيَقُولُ الْمُجيبُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتِي بِوَاوِ العَطْفِ فِي قَوْله: وَعَلَيْكُمْ.

• ٥٥ - عَنْ عِمْرَان بِنِ الحصين رَخَوَلِكُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، الله، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلاثُونَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود والرمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٥١٩٥)، والترمذي (٢٦٨٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - زِيادةُ الأَجرِ بزِيادةِ ألفاظِ السَّلام، بحسبِ ما وردَ في السُّنَّةِ.

٢- بيانُ بعضِ الأساليبِ النبويَّةِ في تعليمِه وحثِّه ﷺ أصحابَه رَضَالِلَهُ عَنْهُ وتشجيعِهم على اغتِنامِ الحسناتِ وزِيادةِ الأَجرِ].

َ ٨٥٨ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا جِبريلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين: «وَبَرَكاتُهُ» وفي بعضها بحذفِها، وزِيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.

[البخاري (٢٢١٧)، ومسلم (٤٤٧) (٩٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَعْثُ السَّلام وتبليغُه، وبَعْثُ الأجنبيِّ السَّلامَ إلى الأجنبيَّةِ الصَّالحةِ، إذا لمْ يُحَفْ ترتُّبُ مَفْسَدةٍ.

٢ - فيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لأمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَّالِيُّهُ عَنْهَا].

٧٥٨ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تكلَّم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

وهذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيرًا.

٨٥٣ وَعَنِ الْقُدَادِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطويل، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيهًا لَا يُوقِظُ نَائِبًا، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فَسَلَّمَ للبَّنِ مَنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيهًا لَا يُوقِظُ نَائِبًا، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. رواه مسلم. [مسلم (٢٠٥٥) (١٧٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ هَدْيِه عَلَيْ السَّلامَ عند دخولِ البيتِ.

٢- مراعاةُ آدابِ السَّلامِ على الأيقاظِ في موضع فيه نيامٌ، أو مَنْ في مَعناهُم].

٨٥٤ - وَعَنْ أَسِهَاء بنتِ يزيد رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيم. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

وهذا محمول عَلَى أَنَّه ﷺ، جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايةِ أَبِي داود: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [الترمذي (٢٦٩٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«عصبة»: جماعة. «فألوى»: أشار].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ التسليمِ على جماعةِ النِّساءِ إذا أُمِنَتِ الفتنةُ.

٢- إذا سلَّمَ الرَّجلُ بيدِهِ فعليهِ أنْ يَجمعَ بَينَ اللفظِ بالسَّلامِ والإشارةِ باليدِ، ولا يجوزُ الاقتصارُ على الإشارةِ باليدِ فقطْ؛ للنَّهي عَنْ مُشابهةِ اليَهودِ والنَّصارى].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٩٥)، وما يستفاد منه.

٥٥٥ وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَى اللهِ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّكَامِ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ، ورواه الترمذي بنحوه وقال: «حديثُ حسن». وَقَدْ ذُكر بعده (۱). [أبو داود (٥١٩٧)، والترمذي (٢٦٩٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع الجامع (٢٠١٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِاللهِ وبرَحْتِه وغُفرانِه الَّذين يُسارِعون فيُلْقون السَّلامَ على النَّاسِ.

٢- الحثُّ على إلقاءِ السَّلامِ، وعِظمُ فضْلِ المُبتدِئِ به، وأنَّه خيرُ النَّاسِ، وقدْ كَانَ النَّبيُّ ﷺ وهو أشرفُ الخلقِ يبدأُ مَنْ لَقْيَهُ بالسلام].

٨٥٦ وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فقلتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ الله ﷺ، فقلتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوتَى» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وَقَدْ سبق بِطُولِهِ (٢).



# ١٣٣ - باب آداب السلام

٨٥٧ عَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الفَاعِدِ، وَالقَليلُ عَلَى الكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية للبخاري: «والصغيرُ عَلَى الكَبيرِ».

[البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠) (١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ النّبيِّ ﷺ إلى جملة مِنَ الآدابِ الإسلامِيّةِ، المتعلّقةِ بمَنْ يبتدئُ السّلامَ؛
 ومنها:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٥٨)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٧٩٥)، وما يستفاد منه.

- سَلامُ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي، والمارِّ عَلى القاعِدِ، بِكُلِّ حالٍ، سَواء كانَ صَغيرًا أو كَبيرًا،
   قَليلًا أو كَثيرًا.
  - سَلامُ القَليلِ عَلى الكَثيرِ، وهو مِنْ بابِ التَّواضُع لِأَنَّ حَقَّ الكَثيرِ أعْظَمُ.
    - سَلامُ الصَّغيرِ عَلى الكَبيرِ، نَدْبًا لِلتَّوقيرِ وَالتَّعظيمِ].

٨٥٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهِليِّ رَضَالِلَهُعَنَهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مِنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ (١).

ورواه الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ: أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟، قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بِاللهِ تَعَالَى» قَالَ الترمذي: «هَذَا حديث حسن» [الترمذي (٢٦٩٤)، وصَحَّحَهُ الأَلْبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٧٠٣)].



١٣٤ - باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه عَلَى قرب بأنْ دخل ثم خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينها شجرة ونحوهما

٩٥٩ عَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي حديثِ المسِيءِ صلاته: أنَّه جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَكُ مَ نُصَلِّ الْمَارِة وَضَلَّى النَّبِيِّ وَلَاثَ الْمُ تُصَلِّ الْمَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ النَّبِيِّ وَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى وَمَلَم جَاءَ فَلَ النَّبِيِّ وَلَيْهِ، وَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) (٥٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ السَّلامِ عندَ اللقاءِ وتكرارِه إنْ تكرَّرَ اللقاءُ ولو قَرُبَ العَهْدُ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٥٥)، وما يستفاد منه.

٢- حُسْنُ التَّعليمِ بالرِّفق دُونَ التَّعليظِ والتَّعنيفِ.

٣- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ، ولُطفُ مُعاشَرتِه مع أَصْحَابه].

٠٦٠ وعنه، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» رواه أَبُو داود. [أبو داود (٢٠٠٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٨٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فِيهِ حَثُّ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَأَنْ يُكَرَّرَ عِنْدَ كُلِّ تَغَيُّرِ حَالٍ وَلِكُلِّ جَاءٍ وَغَادٍ.

٢- استحبابُ إعادةِ السلامِ بعدَ كلِّ مفارقةٍ ولو يسيرة؛ ومِنْ ذلكَ إذا خرجَ الإنسانُ مِنْ غُرفةٍ ثُمَّ عادَ إليها، أو حَالَ بينَه وبينَ أُخيهِ حائطٌ أو شجرةٌ أو حَجرٌ كَبيرٌ؛ فيُستَحَبُّ له إعادةُ السَّلامِ ولا يَكتفي بالسَّلامِ الأوَّلِ].



# ١٣٥ - باب استحباب السلام إِذَا دخل بيته

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِنـدِ ٱللّهِ مُبـُـرَكَـةً طَيِّــبَةً ﴾ [النور:٦١].

٨٦١ - وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وعلى أَهْلِ بَيْتِكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٦٩٨)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٦٩٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ السَّلامِ لِمَنْ دَخلَ بَيتَه، وأنَّه سَبَبٌ لزِيَادَةِ البَرَكَةِ والأُلْفَةِ وَكَثْرَةِ الخَيْرِ.

٢- جَوازُ قولِ الرَّجلِ للصغيرِ: (يا بُنيَّ)، ولو لمْ يكنْ ولدًا له مِنْ بابِ الْملاطَفَةِ].

# ١٣٦ - باب السلام عَلَى الصبيان

٨٦٢ عَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وقال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَظْهُدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



۱۳۷ – باب سلام الرجل على زوجته والمرأة مِنْ محارمه، وعلى أجنبيَّة وأجنبيَّات لا يخاف الفتنة بهنَّ، وسلامهنَّ بهذا الشرط

٣٨٦٣ عَنْ سهل بن سعدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قال: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ -وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ-تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّات مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ، وَانْصَرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا. رواه البخاري. [البخاري (٦٢٤٨)].

قَوْله: «تُكَرْكِرُ» أيْ: تَطْحَنُ.

#### [شرح غربب المفردات:

«أصول السِّلْقِ»: السِّلق نوع مِنَ الخضروات وأصولها يُصنع منه المرق. «القدر»: إناء يطبخ فيه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ حاجةِ الصَّحابةِ رَضَالِكُهَ عَنْهُ، وقلَّةُ حالِهم حتى أغْناهمُ اللهُ مِنْ فضلِه بالفتوحِ،
 وفيه إشارةٌ إلى ما كانوا عليه مِنَ القَناعةِ معَ شِدَّةِ العَيشِ.

٢- أنَّ المسلِمَ لا يَنْبغي أنْ يَحقِرَ مِنَ المعروفِ شَيئًا.

٣- مَشْرُ وعيَّةُ السَّلامِ على المَرأةِ عندَ أمْنِ الفِتنةِ، كأنْ تكونَ كبيرةَ السِّنِّ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٠٣)، وما يستفاد منه.

٨٦٤ وَعَنْ أُم هَانِيِ فَاخِتَةَ بنتِ أَبِي طَالَب رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ... وَذَكَرَتِ الحديث. رواه مسلم. [البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) (٨٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ سترِ العورةِ، ومشروعيَّةُ الاستعانةِ بالغيرِ في ذلكَ.

٢- جوازُ سلام المرأةِ على الرجلِ إذا أُمِنَتِ الفِتْنةُ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ ردِّ السلام والكلام للرجلِ وهو يباشرُ الاغتسالَ].

٨٦٥- وَعَنْ أَسَمَاءَ بَنْتِ يَزِيدَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسَوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، وهذا لفظ أبي داود.

ولفظ الترمذي: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ (۱).



۱۳۸ - باب تحريم ابتدائنا الكافرَ بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفار

٨٦٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيق فَاضطرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (٢)» رواه مسلم. [مسلم (٢١٦٧) (١٣)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٥٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قوله: «فَاضطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»: المعنى: لا تُوسِّعوا لهم إذا قابَلوكم فيكونَ لهم السَّعةُ ويكونَ الضِّيقُ عليكم، بل استمِرُّوا في اتِّجاهِكم وسَيْرِكم، واجْعَلُوا الضِّيقَ-إِنْ كان هناك ضِيقٌ - على هؤلاء؛ فإنَّه مِن المعلوم أنه لم يَكُن مِن هَدْيِ النبيِّ ﷺ أَنَّه إذا رأَى الكافِرَ ذَهَبَ يَزْحَهُه إلى الجِدَارِ حتَّى يَرُصَّه على الجِدارِ! ما كَانَ النَّبيُ ﷺ يَفْعَلُ هذا باليهودِ في المدينة، ولا كان الصَّحابةُ وَعَلَيْتَهُ عَمْ يَعْطُونه بعدَ فُتُوح الأمصار. قال النووي: «قال أَصْحَابُنَا: لا يُتركُ لِلذِّمِيِّ صَدْرُ الطَّرِيقِ بَلْ يُضْطَرُّ إِلَى أَضْيَقِهِ، إِذَا كَانَ المسلِمُونَ يَطْرُقُونَ، فَإِنْ خَلَتِ الطَّرِيقِ عن الزحمة فلا حرج. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهذة و لا يصدمه جِدَارٌ وَنَحُوهُ، وَالله أَعْلَمُ» شرح النووي على مسلم (١٤٧/١٤).

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ ابتداءِ أهلِ الكتابِ بالسَّلامِ، وبيانُ كيفَ يردُّ عليهم، وهو قولُ الجمهورِ قطعًا للتوادِّ، وجوَّزَ بعضُ العلماءِ ابتداءَهم به لضرورةٍ وحاجةٍ وسببٍ مِنْ حَقِّ صُحْبَةٍ أَوْ مُجُاوَرةٍ أَوْ مُكَافَأةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

٢- بيانُ الأمرِ بإلجائِهم إلى مَضايقِ الطرُقِ، إذا اشتركوا هم والمسلمون في الطريقِ، فيكونَ واسعُه للمسلمين، فإنْ خَلتِ الطريقُ عَنِ المسلمينَ فلا حرجَ عليهم].

٨٦٧ - وَعَنْ أَنسِ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣) (٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ الأدبِ والإنصافِ مع الكُفَّارِ؛ فيُجابُ على سَلامِهم مع احتِمالِ أنَّهم يَدعُون على المسلِم].

٨٦٨ - وَعَنْ أُسَامَـة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيـهِ أَخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِـينَ وَالْمُشْرِكِينَ -عَبَدَة الأَوْثَانِ- واليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٦٦٣)، ومسلم (١٧٩٨) (١٧٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- مَشْرُوعيَّةُ السلامِ على المجلسِ الذي فيهِ مسلمونَ وكفارٌ.

٢- أنَّه لا حرجَ على المسلمِ في جلوسِه مع قومٍ فيهم منافقٌ أو كافرٌ، إذا لمْ يكنْ في المجلسِ
 مُنكرٌ أو طعنٌ في الدّينِ، كَمَا دلَّت على ذلك نصوصُ القرآنِ والسُّنَّةِ].



# ۱۳۹ - باب استحباب السلام إِذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أَوْ جليسه

٨٦٩ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَهَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الآخِرَةِ» رواه أَبُو داود والترمذي، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الآخِرَةِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٠١٥)، والترمذي (٢٧٠٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٠٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على إفشاءِ السَّلامِ والتَّسليمِ على المجلِسِ عندَ الحضورِ وعندَ الانصرافِ.

٢ - فيه دلالةٌ على أنَّ السَّلامَ عند الفراقِ يكونُ وهو قاعدٌ قبلَ أنْ يقومَ مِنَ المجلسِ، كما أنَّه إذا جاءَ إلى المجلسِ وأرادَ أنْ يجلِسَ فليُسلِّمْ قبلَ أنْ يجلِسَ].



# ٠ ٤ ١ - باب الاستئذان وآدابه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـذَخُلُواْ بُيُوتِنَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَلُسَلِمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النور:٢٧]، وقال تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَظْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور:٥٩].

٠ ٨٧٠ عَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عدمُ جوازِ الزِّيَادَة فِي الإسْتِئْذَانِ عَلَى الثَّلَاث إِذَا أَسْمَعَ، ولكن لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ إِذَا لَمْ يُسْمَعْ].

٨٧١ - وَعَنْ سهلِ بنِ سعدٍ رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاَسْتِئَذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦) (٤٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُ حُرمةِ البيوتِ، وعدمُ جوازِ انتهاكِها بالنَّظرِ، أو بالتجَسُّسِ، وبيانُ عنايةِ الشريعةِ بصيانةِ عَوراتِ النَّاسِ واحترام حُرماتِهم وبُيوتِهم.

٢- بيانُ حكمةِ الاستئذانِ والأمرِ به، وفيه تعليلُ الأحكامِ الشرعيَّةِ وبيانُ أسبابِها وحِكمِها].

٧٧٢ - وَعَنْ رِبْعِيِّ بِن حِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بِيتٍ، فَقَالَ: أَلِج؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ النَّبِّ عَلَيْهُ مَ الْلِج؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، الْدُخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ؟ فَاذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فَدخلَ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٧٧٥)، وصَحَحَهُ الأَلبانِيُّ فِي الصحيحة (٨١٨)].

٣٧٣ عَنْ كِلْدَةَ بِنِ الْحَنْبِلِ رَضَالِيَهُ عَنَهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسلِّمْ، فَقَلَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (١٧٦٥)، والترمذي (٢٧١٠)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٧١٠).

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مِنْ أدبِ الاستِئذانِ أَنْ يُسلِّمَ المستأذِنُ أَوَّلًا، ثمَّ يَستأذِنَ بعدَ ذلك.

٢- تعليمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أُمَّتَه الأدَب، وجمعُه بينَ التَّعليمِ بالقولِ والفعلِ.

٣- العنايةُ بالأمرِ بالمعروفِ واستدراكِ الُّسنَنِ، وعدمُ التساهلِ فيها].



١٤١ - باب بيان أنَّ السُّنَّة إِذَا قيل للمستأذن: مَنْ أنت؟ أنْ يقول: فلان، فيسمي نفسه بها يعرف به من اسم أَوْ كنية وكراهة قوله: «أنا» ونحوها

٨٧٤ وَعَنْ أنس رَضَالِلُهُ عَنْهُ في حديثه المشهور في الإسراء، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثُمَّ صَعَدَ بي جِبْريلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ، وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْريلُ » مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢) (٢٥٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ التعريفِ بالشخصِ إذا ستأذَنَ، حتى تزولَ الوَحْشَةُ ويحصلَ الأُنْسُ.

٢ - التَّعريفُ يكونُ بذكر المستأذِنِ اسمَهُ أو كنيتَه ومَنْ مَعَه].

٥٧٥- وَعَنْ أَبِي ذُرِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظلِّ القَمَرِ، فَالتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فقلتُ: أَبُو ذُرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٤٣)، ومسلم (٩٩٤) (٣٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ استفسارِ مَن اشتبه أمرُه، ومَن يُخشى منه؛ ليعُرفَ ويُطمئنَ إليه، وخاصَّةً إذا كان في مثل هذه الحالة منفردًا أو في ظُلمة ونحوها].

٨٧٦ وَعَنْ أُمِّ هانعٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَتيتُ النَّبَيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» فقلتُ: أنا أُمُّ هَانعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٨٧٧ - وَعَنْ جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا، أَنَا!» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٥)، ومسلم (٢١٥٥) (٣٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٦٤)، وما يستفاد منه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ دَقَّ الباب يقوم مقامَ الاستئذانِ.

٢- كراهة قولِ المستأذنِ: أنا، ومثله: إنسان، أو شخص أو صديق؛ لعدم حُصولِ غَرضِ السائلِ بذلك].



١٤٢ - باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذا لَمْ يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

٨٧٨ - عَنْ أَبِي هريرة رَحَىٰ النَّبَيَ عَلَيْهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّاقُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءبَ التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانُ، وَإِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٢٢٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ محبَّة الله عَزَّوَجَلَّ للعُطاس وكراهيته للتثاؤب؛ وذلك لأنَّ العُطاسَ يدلُّ على النَّشاطِ والحَفَّةِ ويُعينُ على الطَّاعاتِ، بينها التَّثاؤبُ يكونُ مع ثِقلِ البدنِ وامتلائِه ومَيلِه إلى الكسلِ، ويُثبِّطُ عَن الخيراتِ وقضاءِ الواجباتِ.

٢- الأمرُ بتشميتِ العاطسِ إذا حمِدَ اللهَ تعالى.

٣- استحبابُ كَظْمِ التثاؤبِ ورَدِّهِ قَدْرَ الاستطاعةِ، وتَغطيةُ الفَمِ باليدِ ونحوِها إذا تثاءبَ الإنسانُ.

٤- ينبغي للمؤمنِ مراغمةُ الشيطانِ وإخزاؤه ودحرُه وعدمُ تشميتِه فيه، بكظمِ التثاؤبِ وردِّه، وفي الحديث بيانُ عداوةِ الشيطانِ للإنسانِ وسخريَّتِه منه.

٥- إثباتُ صفتي الحبِّ والكرهِ للهِ عَنَّهَ عَلَى الوجهِ اللائقِ بهِ].

٩٧٨- وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْ حَمُكَ الله. فإذَا قَالَ لَهُ: يَرْ حَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» رواه البخاري. [البخاري (٦٢٢٤)].

٠٨٨٠ وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْكَ، يقولُ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمّتُوهُ ﴾ رواه مسلم. [مسلم (٢٩٩٢) (٥٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«شَمَّتَ»: أي: قال له: يَرحُمُك الله. وأصلُ التَّشمِيت: إزالةُ شَهاتةِ الأعداءِ بالدُّعاء له، أو أَنَّه إذا حَمِد اللهَ أَدْخَل على الشَّيطانِ ما يَسُوؤه، فشَمِت هو بالشَّيطانِ].

٨٨١ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ: عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ الله، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١) (٥٣)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ أدبِ العُطاسِ، وما يقولُه وما يُقالُ له، وأنَّ على العاطسِ أنْ يَحَمَدَ اللهَ عَزَوَجَلَ على عُطاسِه؛ لأنَّه نِعمةٌ مِنَ اللهِ تعالى عليه، تخرُجُ بسببِه الإفرازاتُ الضَّارَّةُ، والأبخرةُ الفاسدةُ.

٢- الأمرُ بتَشميتِ العاطسِ إذا حمِد اللهَ تعالى، فإذا لم يَحْمَدِ اللهَ لا يَستَحِقُّ التَّشميتَ.

٣- بيانُ أنَّ أهلَ الإيهانِ يُكملُ بَعضُهم بَعضًا؛ فهم كالبنيانِ المرصوصِ يشدُّ بعضُه بعضًا.

٤- جوازُ السؤالِ عَنْ علَّةِ الحُكمِ وبيانِها للسائلِ].

٨٨٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَ - بِهَا صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٧٤٥)، والترمذي (٢٧٤٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٧٥٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ أدَبِ المصطَفى ﷺ، ومراعاتُه لأحوالِ مَنْ حولَه.

٢- استحبابُ وضع الثوبِ على فمِه وأنفِه إذا عطسَ لئلا يخرجَ منه شيءٌ يؤذي جليسَه، ولا يلوي عنقَه. وهذا الأدبُ النبويُّ له حكمتُه الصحيَّةُ البالغةُ؛ إذْ يندفعُ مع العُطاسِ رذاذُه إلى مسافةٍ بعيدةٍ يمكنُ أنْ يصلَ معها إلى الجالسينَ مع العاطسِ أو أنْ يصلَ إلى طعامٍ أو إلى شرابٍ قريبٍ منه، وهذا يُمكنُ أنْ ينقلَ العدوى بمرضٍ ما (كالزكامِ) أو الفيروسات والأوبئة المنتشرةِ مثلِ فيروسِ (كورونا) إذا كان العاطسُ مصابًا به.

٣- مِنْ آدابِ العاطسِ: أَنْ يَخفضَ صوتَه بالعَطس ويرفعَه بالحمدِ].

مه ۱۳۸ وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، يَرْجُمُكُم اللهُ فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُم اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (۸۳۸)، والترمذي (۲۷۳۹)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (۹٤٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«يتعاطسون»: يتكلفون العُطاس ويتصنعونه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الدُّعاءُ بالرحمةِ مختصٌ بأهلِ الإيمانِ، أمَّا الكافرُ فيُدعى له بالهدايةِ.

٢- كان اليهودُ يعلمونَ نُبوَّتَه ﷺ وصدقَ رسالتِه باطنًا، ويرجونَ بركةَ دعائِه لهم، وإنْ
 أنكَرُوها ظاهرًا حَسَدًا وعِنادًا].

٨٨٤ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَّالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٩٩٥) (٥٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ آدابِ التَّثاؤبِ، وَما يَنبَغي فِعلُه عندَه، واستحبابُ وضعِ اليدِ على الفمِ عندَ التثاؤب، لأنَّ الشيطانَ يَدخلُ الجَوفَ مَع التثاؤب].



١٤٣ - باب استحباب المصافحة عِنْدَ اللقاء وبشاشة الوجه
 وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفر
 وكراهية الانحناء

م ٨٨٠ عَنْ أَبِي الخطَّابِ قتادة، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري. [البخاري (٦٢٦٣)].

٨٨٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ» وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢١٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢١٣)].

٨٨٧ - وَعَنِ البراءِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا» رواه أَبُو داود. [أبو داود (٢١٢٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٧٧٧)].

٨٨٨ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَينحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «لَا» قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيكِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ أَوْ صَدِيقَهُ، أَينحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «لَاهُ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «لَاهُ مَا اللهُ مِنْ وَقَالَ: «حَديث حسن». [الترمذي (٢٧٢٨)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٧٢٨)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ الهَدْيِ النَّبويِّ في السَّلامِ والمُصافحَةِ عند تَلاقِي المسلِمين.

٢- فضيلةُ المصافحةِ بين المسلمينَ؛ لما يترتَّبُ عليها مِنْ غُفرانِ الذُّنوبِ وجَلبِ المَودةِ والمَحبَّةِ بينَ القلوب.

٣- فضيلةُ أهلِ اليمنِ؛ فُهُم أرقُّ النَّاسِ أفئدةً، وهُمْ أولُ مَنْ جاءَ بالمصافحةِ.

٤ - الإرشادُ إلى عدَمِ المبالغَةِ في إظهارِ التَّحيَّةِ والتَّبجِيلِ، بها يكونُ معه مخالَفاتُ شرعيَّةُ؛
 والنَّهيُ عَنِ الانحناءِ للقادمِ؛ لها في ذلك مِنَ التشبُّهِ بالأعَاجمِ والكافرينَ.

٥ - النَّهيُ عَنِ المعانقةِ والتقبيلِ عندَ اللقاءِ المتكرِّرِ، إلَّا لسببٍ عارضٍ، أو قدومٍ مِنْ سفرٍ].

٩٨٨- وَعَنْ صَفْوَانَ بِن عَسَّالٍ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأْتَيَا رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آياتٍ بَيِّنَاتٍ... فَذَكَرَ الحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وقالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحةٍ. [ابن ماجه (٣٧٠٥)، ورجْلَهُ، وقالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحةٍ. [ابن ماجه (٣٧٠٥)، والترمذي (٢٧٣٣)، والنسائي في (الكبرى) (٢٥٤١)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي (٢٧٣٣)].

٨٩٠ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قِصَّـة، قَـالَ فِيهَا: فَـدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَبَّلْنَا يَدَه. رواه أَبُو داود. [أبو داود (٢٢٣)، وابن ماجه (٣٧٠٤)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٥٢٢٣)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - جَوازُ تقبيلِ اليدِ والرِّجلِ للإنسانِ الكبيرِ الشرفِ والعلم].

٨٩١ - وَعَنْ عَائِشَة رَضَالِفَعَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرسُولُ الله ﷺ في بَيتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٧٣٢)، وضعَّفه الألبانيُّ في تخريجه على رياض الصالحين (٨٩٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ قصدِ القادم أولَ قُدومِه إلى مَنْ يَعِزُّ عليه.

٢- جوازُ الاستئذانِ بالقرعِ مِنْ غير لفظٍ.

٣- العفو عَنْ إسبالِ الثوبِ وجرِّه إذا حصلَ مِنْ غيرِ قصدٍ وإرادةٍ، ولا يكونُ مِنَ الإسبالِ المُحرَّم.

٤- استحبابُ المعانقةِ والتَّقْبيلِ للقادم مِنَ الأصحابِ والأقاربِ.

٥- تواضُّعُ النَّبِيِّ عَيْكُ لأصحابِه رَضَالِكُ عَنْهُ وَ فعلُهُ معهم ما يُفرحُهم].

٨٩٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوف شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ» رواه مسلم(١).

# [شرح غريب المفردات:

«طَلْقٍ»: سهل منبسط].

٨٩٣ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ الأَقْرَعُ بن حَابِسٍ: إنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٢٥)، وما يستفاد منه.





٨٩٤ عَنِ البَرَاءِ بن عازِبٍ رَضَّالِتَهُ عَنْهَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بعِيَادَةِ المَريضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٨٩٦ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَرَّفِكَ أَمُا كِوْمَ القِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي! قَالَ: مَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمني! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمني! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِيا قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيا قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ!

# [شرح غريب المفردات:

«مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي»: المرادُ بِالمرضِ مرَضُ عبدٍ مِنْ عبادِه الصَّالحينَ؛ إِشَارَة إِلَى مرض وليّه فأضاف المرض إِلَى نفسه إِكْرَاما لوَلِيّه ورفعًا لقدره، وَهَذِه طَريقَة مُعْتَادَة فِي الخطاب عَربيّةً

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٣٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٣٨)، وما يستفاد منه.

وعجميَّةً؛ وَذَلِكَ أَنْ يخبر السَّيِّد عَنْ نَفسه وَيُرِيد عَبده؛ إِكْرَاما لَهُ وتعظيًا؛ حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ، واللهُ تعالى يَستحيلُ عليه المَرضُ؛ لأنَّ المرضَ صِفةُ نقْصٍ، واللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ كلِّ نقْصٍ.

«أما إِنَّك لوعدته لَوَجَدْتني عِنْده»: قيل: مَعْنَاهُ: أَي وجدت رَحْمَتي وفضلي وثوابي وكرامتي في عيادتك لَهُ. والحقُّ أَنَّ عنديَّةَ الله مع عبده صفةٌ ثابتةٌ له نُثبتُها ونعتقدُها، لا نُكيِّفُها ولا نُمثِّلُها ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْدَ اللهُ رَحْمَةَ اللهُ وَفَلَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْدَ عَنْدَ العبدُ رحمةَ الله وفضلَه وثوابَه وكرامتَه عندَ عيادته لعبده المريض.

قال القرطبي: «هو تنزُّلُ وتلطُّفٌ في الخطاب والعتاب، ومقتضاه التعريفُ بعظيم ثواب تلك الأشياء؛ ففيه أنَّ الإحسانَ بالعبد إحسانٌ بالسادة؛ فينبغي للسادة أنْ يعرفوا ذلك ويقوموا محقِّه» اه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ أَنَّ اللهَ تعالى عالِمٌ بِالكائناتِ، يَستوي في عِلْمِه الجزئيَّاتُ وَالكلِّيَّاتُ، وَأَنَّهُ مُبْتَلٍ عِبَادَهُ بِهَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّيَاضَاتِ، لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلذَّنُوبِ، وَرَفْعًا لِلدَّرَجَاتِ العَالِيَاتِ.

٢- أنَّ الحَسناتِ لا تضيعُ، وأنَّها عندَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بمكانٍ.

٣- استحبابُ عيادةِ المريضِ، وأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قريبٌ مِنَ المريض.

٤ - فضْلُ إطعام الجائع، وأنَّ الإنسانَ إذا أطعمَ الجائعَ وجدَ ذلك عندَ اللهِ تعالى.

٥- فضيلةُ سُقيًا الماءِ لِلمُحتاج.

٦- الترهيبُ مِنَ الامتناع عَنْ بَذلِ المعروفِ لِمَنْ يَحتاجُه مع القدرةِ عليهِ.

٧- السَّوَّالُ يومَ القيامةِ يكونُ عَن الفعلِ والتركِ، وَعَنِ الطاعاتِ والمعاصي].

٨٩٧ وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُودُوا المَريضَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوا الْعَانِي» رواه البخاري. [البخاري (٥٦٤٩)].

«العاني»: الأسيرُ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذه الأمورِ المذكورةِ، والحثُّ عليها، والحشُّ على المؤاخاةِ والأُلفةِ والمواساةِ بينَ المؤمنينَ].

٨٩٨ - وَعَنْ ثُوبِانِ رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ؟ قَالَ: ﴿جَنَاهَا». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٦٨) (٤٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«جَنَاهَا»: يعني أنَّه يَجنِي مِنْ ثمارِ الجنَّةِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضلُ عِيادةِ المريضِ، وثوابُ العائدِ، ويلتحقُ بعيادةِ المريضِ تعهُّدُه وتفقُّدُ أحوالِه والتلطُّفُ به.

٢- أنَّ عيادةَ المريضِ مِنَ الطاعاتِ التي تُقرِّبُ مِنَ الجنَّةِ، وتُباعدُ مِنَ النَّارِ].

٩٩٩ - وَعَنْ عليٍّ رَضَيَلِيَهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا غُدُوةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ عَدُوةً إلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٩٦٩)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٦٧)].

«الخَريفُ»: الثَّمرُ المَخْرُوفُ، أَيْ: المُجْتَنَى.

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين (٤/ ٤٧٠): «مُدَّةَ دَوامِه جالسًا عند هذا المريضِ، وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص». وقال المباركفوري: «أي الثواب حاصل للعائد من حين يذهب للعيادة حتى يرجع إلى محله، ويعلم منه أن من كان طريقه أطول كان أكثر ثوابًا، وليس المراد المكث الكثير عند المريض؛ لها علم أنه يطلب التخفيف في المكث عنده». مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري (٥/ ٢١٦).

# [شرح غريب المفردات:

«خَريفٌ في الجَنَّةِ»: أي بُستانٌ في الجنَّةِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فضلُ عيادةِ المريضِ، وأنَّها سببٌ لدخولِ الجنَّةِ والتمتُّع بنعيمِها.
  - ٢- عظيمُ ثوابِ مَنْ يعودُ مريضًا، واستغفارُ الملائكةِ له].
- • • وَعَـنْ أَنسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ ﷺ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا النَّبيُّ ﷺ، وَهُو يَقُولُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مَنَ النَّارِ» رواه البخاري. [البخاري (١٣٥٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ عيادةُ المريض، ولـ و كافـرًا، عسى أنْ يكونَ ذلك سببًا في إسلامِه ونجاتِه مِنَ النَّارِ، وفيه أنَّ كلَّ مَنْ بلغَه الإسلامُ مِنْ أهلِ الكتابِ ولمْ يُؤمِنْ به ﷺ فهو مِنْ أهلِ النَّارِ.
- ٢ جوازُ استِخدامِ الكافرِ لِخدمةِ المسلِمِ في الأعمالِ التي تُناسِبُه، بشَرطِ أنْ يأمَنَ مَكْرَهم وخداعَهم.
  - ٣- جوازُ استخدام الصَّغيرِ إذا كانَ مِمَّنْ يُطيقُ ذلك.
    - ٤ حُسنُ العهدِ.
    - ٥ عرضُ الإسلام على الصَّبيِّ.
- ٦- بيانُ عِلم اليهودِ أنَّه عِيلِي حَقٌّ، وأنَّه نبيٌّ، وأنَّ النَّجاةَ في اتباعِه، وإنْ جَحدوا ذلك ظاهرًا.
- ٧- عظيمُ تواضعِ النّبيِّ ﷺ، وعنايتُه وتفقّدُ خدمِه، وعيادةُ مريضِهم، وإنْ كانوا مِنْ
   أهل الكتابِ.
  - ٨- كمالُ شفقةِ النَّبِيِّ عَيْكَةً ورحمتُه للعالمين، وحرصُه على إنقاذِهم مِنَ النَّارِ].

# ٥ ٤ ١ - باب مَا يُدعى به للمريض

٩٠١ – عَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنَهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا –وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها – وقال: «بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤) (٥٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«بِرِيقَةِ»: أي: أنَّه يأخذُ قليلًا مِنْ رِيق نَفْسِه على إصبعه السبَّابَة ثمَّ يضعُها على التراب فيعلقُ بها منه شيءٌ فيمسح به على الموضع الجريح، أو العليل، ويقول هذا الدُّعاءَ في حال المسح. «سقيمنا»: مريضنا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بدءُ الأعمالِ الصالحةِ ببسمِ اللهِ، تبرُّكًا، واقتداءً بالنَّبيِّ الكريم عَيَّكِيُّهُ.
  - ٢ مَشْرُ وعيَّةُ الصفةِ المذكورةِ للرُّقيةِ.
- ٣- بيانُ أنَّ الترابَ معَ الرِّيقِ ربَّما يكونُ تِرْياقًا لبعضِ الجُرُوحِ والدَّمامِلِ].
- ٩٠٢ وعنها: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيدِهِ اليُمْنَى، ويقولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِب البَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفاؤكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١) (٤٦)].
- ٩٠٣ وَعَنْ أَنسِ رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ أَنَّه قَالَ لِثَابِتٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ:
   بَلَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ
   سَقمًا» رواه البخاري. [البخاري (٥٧٤٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«البَاسُ»: الشِّدَّةُ مِنْ ألم المرض. «لَا يُغَادِرُ»: لا يترك ألمَّا ولا مرضًا].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الرُّ قيةِ، وأنَّها تكونُ بالقرآنِ، وبأسهاءِ اللهِ الحُسنى، وبها صَحَّ عنه ﷺ.

٢ - أنَّ الشَّفاءَ الحقيقيَّ إنَّما هو مِنْ عندِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنَّ تدبيرَ الطَّبيبِ ونفعَ الدَّواءِ
 لا يُؤثِّرُ في المريض إذا لم يُقدِّرِ اللهُ تَعالى الشِّفاءَ].

٩٠٤ - وَعَنْ سعدِ بن أَبِي وقاصٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» رواه مسلم. [مسلم (١٦٢٨) (٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلُق النَّبِيِّ عِيَالِيَّة في معاملتِه لأصحابِه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وَلَكَان يعودُ مرضَاهُم ويَدعُو لهم.

٢- استحبابُ أنْ يدعو الإنسانُ بهذا الدُّعاءِ (اللهم اشف فلانًا)، ويُسمِّيه ثلاثَ مراتٍ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ تكرارِ الدُّعاءِ ثَلاثًا].

٩٠٥ – وَعَنْ أَبِي عبدِ الله عثمان بنِ أَبِي العاصِ رَحَىٰلَكُ عَنْهُ: أَنَّه شَكَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَم مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بسم اللهِ ثَلاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٠٢)
 (٦٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ الشكوى مِنَ المرضِ إذا لمْ يكُنْ على سبيلِ التَسخُّطِ.

٢- جوازُ الاسترقاءِ والدُّعاءِ لإذهابِ المَرضِ، ووَضْعُ اليَدِ على مَوضِعِ الأَلمِ مع الدُّعاءِ والرُّقيةِ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ الرُّقْيةِ والتَّدَاوي بأسهاءِ اللهِ عَنَّفَجَلَ وصفاتِه، وقد دلَّت نصوصٌ أخرى مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ على مَشْرُوعيَّةِ الرُقيةِ والتَّداوي بالقرآنِ الكريم].

٩٠٦ - وَعَنِ ابن عباسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَخْضُرْهُ أَجَلُهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظيم، رَبَّ العَرْشِ العَظيم، أَنْ يَشْفِيكَ، إلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظيم، رَبَّ العَرْشِ العَظيم، أَنْ يَشْفِيكَ، إلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظيم، رَبَّ العَرْشِ العَظيم، أَنْ يَشْفِيكَ، إلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرضِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط البخاري». [أبو داود (٢٠١٦)، والترمذي (٢٠٨٣)، والحاكم (١/ ٣٤٢)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٧٦٦).

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الدُّعاءِ، ورَفْعُه للأمْراضِ الحِسيَّةِ كَمَا يَرفَعُ الأمراضَ القلبيَّةَ، وفيه استحبابُ عيادةِ المريضِ والدعاءِ له بهذا الدُّعَاءِ، وتكريرِه سبعَ مرَّاتٍ.

٢- أنَّ الأجلَ إذا حضرَ لم يَردَّه شيءٌ، وأنَّ الدُّعاءَ نافعٌ مَا لمْ يَحضُرْ أجلُ المرءِ.

٣- مَشْرُ وعيَّةُ التُّوسل بصفاتِ اللهِ تَعَالَى في حصولِ الحاجةِ وقَضاءِ الأمْرِ].

٧٠٧ - وعنه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ،
 قَالَ: «لَا بَأْسَ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» رواه البخاري. [البخاري (٥٦٥٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«لا بأس»: يعني لا شِدَّةَ ولا أذى. «إن شاء الله»: جملة خبريَّة؛ أي: بمشيئة الله تَعَالَى. وليست جملة دعائية لأنَّ الدُّعاءَ يجبُ على الدَّاعي أنْ يجزمَ به ولا يقلُ إنْ شئتَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - يُستحبُّ لِمَنْ عادَ مريضًا أَنْ يَقُولُ: لا بأسَ طهورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

٢- عظيمُ تواضعِ النَّبيِّ ﷺ، وعنايتُه بآحادِ أمَّتِه، وعيادتُه لمرضَاهم، وفيه أنَّه لا نقصَ على السلطانِ في عيادةِ مريضٍ مِنْ رعيَّتِه أو واحدٍ مِنْ باديتِه، ولا على العالمِ في عيادةِ الجاهل].

٩٠٨ - وَعَنْ أَبِي سعيد الحدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَن جِبريلَ أَتَـى النَّبـيَّ ﷺ، فَقَـالَ: يَا مُحَمَّـدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ. رواه مسلم. [مسلم (٢١٨٦) (٤٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كغيره مِنَ البَشَر يُصيبُه المرضُ.
- ٢- جواز الإخبارِ بالمرضِ عَنْ طريقِ بيانِ الواقع مِنْ غيرِ تَضَجُّرٍ ولا تَبرُّم.
- ٣- أنَّ القِراءة على المريضِ لا تُنافِي كهالَ التوكُّلِ، بِخِلافِ الَّذِي يَطلُب مِنَ النَّاسِ أنْ
   يَقرَؤوا عليه، ففيه شيءٌ مِنْ نَقْصِ التوكُّلِ؛ لأنَّه سألَ الخَلقَ واعتَمَد على سُؤالِهم.
  - ٤ إثباتُ الحسدِ، والتعوُّذُ منه بالله تَعَالَى.
  - ٥- استحبابُ الرُّقَى المشروعةِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ.
  - ٦ الرُّقَى إنَّما تنفعُ وتضرُّ بإذنِ الله؛ لأنَّها في الأصلِ دعاءٌ ورجاءٌ في رحمةِ اللهِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فَضُلُ ذِكْرِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، وأَثَرُه في تَصديقِ اللهِ العبدَ وإقرارِه له.
- ٢- الحث على المداوَمةِ على ذِكرِ اللهِ عَرَقَجَلَ، والإكثارِ منه؛ لأنَّ ذِكْرَ اللهِ سَببٌ للنَّجاةِ مِنَ النَّار.

٣- الإرشادُ إلى حفظِ هذا الذِّكرِ، والإكثارِ منه في حالِ مرضِه؛ لعلَّه أنْ يُختمَ له بالخير]. ←\_\_\_\_\_\_

# ١٤٦ - باب استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله

• ٩١ - عَن ابن عباس رَضَالِيَّكُ عَنْهُمَا: أَنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طالب رَضَالِيَّكُ عَنْهُ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله ﷺ، في وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيه، فقالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، كَيْفَ أَصْـبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. رواه البخاري. [البخاري (٤٤٤٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - سؤالُ المرءِ أهلَ المريضِ عَنْ حالِ المريضِ مِنَ الأمورِ المستحبَّاتِ، ومِنَ الحقوقِ الإيهانيةِ. ٢- التفاؤلُ بالشِّفاءِ، وحمدِ الله عَزَّفَجَلَ، هو حالُ الموفَّقِين مِنْ أهل الإيمانِ].



# ١٤٧ - باب مَا يقوله مَن أيس من حياته

٩١١ - عَنْ عائشة رَضَالِيَّكُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٤٠)، ومسلم (٢٤٤٤) (oA)].

# [شرح غريب المفردات:

«بالرَّفِيقِ الأَعْلَى»: قِيلَ: الرَّفِيقُ: أَعْلَى الجَنَّةِ. وَقِيلَ: الرَّفِيقُ: المَلَائِكَةُ وَالأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إرشادُ العبدِ عندَ الاحتضارِ ألَّا يَغْفُلَ عَنْ ذكرِ الله تعالى، وأنْ يسألَ ربَّه المغفرةَ والرَّحمةَ؛ فإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ يَدْعُو بالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ؛ فَغَيْرُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَفْتُرَ مِنَ الإسْتِغْفَارِ وَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ مِنَ العَزِيزِ الغَفَّارِ. ٢- يُشرعُ قولُ الدُّعاءِ المذكورِ عندَ التحقُّقِ مِنْ نزولِ الموتِ، أمَّا قبلَ ذلك فينهى عنه؛ لما فيه مِنْ تَمْنِ للموتِ قبلَ نزولِه. «وَلَكِنَّ الآحَادَ لَا سَبِيلَ لهمْ إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا، وَأَنْ يُحَيَّرُوا عَلَى لِسَانِ مَلَكٍ مُشَافَهَةً صَرِيحَةً، وَغَايَةُ مَا يَقَعُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ مَنَامٌ أَوْ خَاطِرٌ صَحِيحٌ لَا يَصِلُ بِهِ إِلَى القَطْعِ بِهِ، وَلَـوْ اسْتَبْشَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَلْبِهْ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ لَكَانَ حَسَنًا». طرح التثريب في شرح التقريب.

٣- فضلُ عائشةَ رَضَالِيُّهُ عَنْهَا، ومكانتُها عندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ومحبَّتُه لها].

٩١٢ – وعنها، قَالَتْ: رَأْيتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ بِالمَوْتِ، عِنْدَهُ قَدَحُ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمُسَحُ وَجْهَهُ بالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ لَكُوْتِ اللَّهُمَّ الْعَلِي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ» رواه الترمذي (٩٧٨)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي (٩٧٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«غمرات الموت»: شدائد الموت].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- شِدَّةُ سكراتِ الموتِ، وإرشادُ العبدِ إلى اللجوءِ إلى ربِّه والاستعانةِ به عليها].



١٤٨ - باب استحباب وصية أهل المريض ومَنْ يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر
 عَلَى مَا يشتُّ مِنْ أمره وكذا الوصيَّة بمَنْ قرب سبب موته بحدٍّ أَوْ قَصاص ونحوهما

91٣ - عَنْ عِمْرانَ بِنِ الحُصَيْنِ رَضَالِتُهُ عَنَهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حَدًّا فَأْقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإَذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَلَا عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّا أَمْرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَلَا اللهُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّا أَمْرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ مَلَى عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٢)، وما يستفاد منه.

١٤٩ - باب جواز قول المريض: أنا وجع، أوْ شديد الوجع أوْ مَوْعُوكٌ أوْ وارأساه ونحو ذلك.
 وبيان أنّه لا كراهة في ذلك، إِذَا لَمْ يكن عَلَى سبيل التسخُّط وإظهار الجزع

٩١٤ عَنِ ابن مسعود رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسسْتُهُ،
 فَقلتُ: إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَديدًا، فَقَالَ: «أَجَلْ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٦٦٧)، ومسلم (٢٥٧١) (٤٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ صبرِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ، وشِدَّةُ ما كان يتعرَّضُ له مِنْ أَلْمِ في مرضِه.

٢- أنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ كَغيرِه مِنَ البَشَرِ يُصيبُه المرضُ.

٣- جوازُ إخبارِ المريضِ لِمَنْ سألَه بها يجدُه مِنَ الأَلمِ، إذا لَمْ يكنْ على سبيلِ التَّسَخُّطِ، وأَنَّه كلَّما اشتدَّ وجعُه عظُمَ أجرُهُ؛ كما دلَّت على ذلك رواية أخرى؛ أنَّ ابنَ مسعودٍ سألَه: ذلكَ أنَّ لكَ أَجْرَيْنِ؟ فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَجَلْ»].

٩١٥ - وَعَنْ سعدِ بن أَبِي وقاصٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءنِي رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فقلتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي... وذَكر الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩١٦ - وَعَنِ القاسم بن محمد، قَالَ: قَالَتْ عائشةُ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
 ﴿بَلْ أَنَا، وَارَأْسَاهُ!»... وذكر الحديث. رواه البخاري. [البخاري (٥٦٦٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترخيصُ للمريضِ أنْ يذكرَ وَجَعَهُ، إذا لمْ يكُنْ على وجهِ التَّسَخُّطِ والجزَعِ.

٢– ملاطفةُ الرجل لزوجتِه.

٣- حسنُ معاملةِ الرسُولِ ﷺ لزوجاتِه].



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦)، وما يستفاد منه.

# ٠ ٥٠ - باب تلقين المحتضر: لا إله إِلَّا اللهُ

٩١٧ - عَنْ معاذ رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه أَبُو داود (٣١١٨)، والحاكم (٣٤٤٠). والحاكم (٣١١٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٤٧٩)].

٩١٨ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ اللهُ» رواه مسلم. [مسلم (٩١٦) (١)].

# [شرح غريب المفردات:

«لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ»: أي: ذَكِّرُوا مَنْ حضرَه الموتُ منكم بكلمة التوحيد].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فضلُ كلمةِ التوحيدِ؛ لا إله إلَّا الله، وأنَّها سببٌ لدخولِ الجنَّةِ.

٢- الإرشادُ إلى الحُضورِ عندَ المُحتضرِ لتَذكيرِه وتَأْنيسِه والقيام بحُقوقِه.

٣- الأمرُ بتَلقينِ الميِّتِ كلمةَ التَّوحيدِ عندَ الإحتضارِ، والحرصُ على أنْ تكونَ آخرَ ما يقولُه المحتضَرُ، ولا يَقُلْ بعدَها شيئًا؛ فإنْ تكلَّمَ بكلامٍ غريبٍ يُذَكَّرْ بها].



# ١٥١ - باب مَا يقوله بعد تغميض الميت

919 - عَنْ أُمِّ سلمة وَيَحَلِّكُ عَنْهَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمة وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ البَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يَؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة، عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يَؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتْهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَـنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٩٢٠) (٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ»: أي: ارتفع بصره لأعلى وبقيَ مفتوحًا. «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ»: تبعهُ البصرُ ناظرًا أين يذهبُ الروحُ. «وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ»: كن خليفةً له في ذُريَّته الباقين].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ استحبابُ إغماض الميِّتِ، بعدَ موتِه لئلا يقبُحَ مَنظرُه.
- ٢- استحبابُ الدُّعاءِ للميِّتِ عندَ موتِه ولأهلِه وذُريَّتِه بخيري الدُّنْيَا والآخرةِ.
- ٣- الإرشادُ إلى الصَّبرِ وقولِ الخيرِ عندَ مُصيبةِ الموتِ، والتحذيرُ مِنَ الدُّعَاءِ على النَّفسِ والأهْلِ.
  - ٤ تعليمُ النَّبِيِّ عِيَّالِيُّهُ لأمَّتِه مواساةً أهلِ الميِّتِ، وكيفَ يقولونَ ويفعلونَ.
  - ٥ إرشادُ أهل الميِّتِ أنْ يدعوا بالخيرِ؛ حيثُ إنَّ الملائكةَ يُؤمِّنونَ على الدُّعاءِ في هذه الحالةِ.
- ٦- فضيلةٌ ظاهرةٌ لأبي سلمة رَضَالَيّلهُ عَنهُ، حيثُ دَعا رَسُولُ اللهِ ﷺ له و لأهلِ بيتِه ولعَقِبِه جذا الدُّعَاءِ الجامع لخيري الدُّنيا والآخرة].



# ١٥٢ - باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميِّت

• ٩٢٠ عَنْ أُمِّ سَلَمة رَضَالِيَّكَ عَلَى مَا تَقُولُونَ »، قَالَتْ: فَلَـ عَضرتُمُ المَرِيضَ أَو المَيِّت، فَقُـولُونَ »، قَالَتْ: فَلَـ مَاتَ أَبُو سَلَمة، أَتَيْتُ فَقُـولُونَ »، قَالَتْ: فَلَـ مَاتَ أَبُو سَلَمة، أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبِي مِنْهُ عُقْبِي فقلتُ، فَأَعْقَبنِي اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا عَلَيْهِ. رواه مسلم هكذا: «إِذَا حَضَرتُمُ المَريضَ، أَو المَيِّت»، عَلَى الشَّكِ، ورواه أَبُو داود وغيره: «الميِّت» بلا شَكِّ. [مسلم (٩١٩) (٢)، وأبو داود (٣١١٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«عُقْبي حَسَنَةً»: أي أبدلني وعوِّضني بدلًا صالحًا].

٩٢١ - وعنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُ مَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيرًا مِنْهَا، إلَّا أَجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ: فَلَمَا تُوفِي أَبُو سَلَمَة قلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَأَخْلَفَ اللهُ إِلَى خَيْرًا مِنْهُ رسولَ الله ﷺ. رواه مسلم. [مسلم (٩١٨) (٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«اللهمَّ أُجُرْنِي»: أي: اللهمَّ أعطني أَجْرَ صبري على مُصيبتي. «وَأَخْلِفْ لِي...»: أي: عوِّضني عنها ما هو خير منها].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - تَوجيةٌ وإِرشادٌ نَبويٌّ لِلمسلِمينَ، وتَأديبٌ وتَعليمٌ لَهم ما يَقولونَه عندَ حُضورِهم احتِضارَ الميِّتِ أو عندَ زِيارةِ المَريضِ، فَلا يَقولونَ إلَّا خيرًا، ولا يَدعون إلَّا بخيرٍ؛ فإنَّ الملائكة يُؤمِّنونَ على الدُّعَاءِ في هذه الحالة.

٢- البداءةُ بالنَّفسِ في الدُّعَاءِ.

٣- ضَرورةُ امتثالِ المُؤمنِ لأمرِ النَّبيِّ ﷺ، وإنْ لم تَظهرْ لَه الحِكمةُ مِنْ أَمرِه؛ فإنَّها في رواية عند مسلم قَالَتْ: «فَلَمَّا تُوفِي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟! ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لِي فَقُلْتُهَا. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ».

٤ - الإرشادُ إلى الصبرِ على المكاره، والتفويضِ إلى اللهِ، والتَّوجُّهِ بالدُّعاءِ إلى اللهِ في المُليَّاتِ، وأنَّ هذا شعارُ الصالحينَ.

٥- أنَّ الاحتسابَ عِندَ نُزولِ المصائبِ، وتَسليمَ الأمرِ لله، واللجوءَ إِليهِ سُبحانَه مِنْ أعظمِ أسبابِ حُسْنِ العاقبةِ؛ فهوَ سبحانَه المُقدِّرُ وهوَ مَنْ عندِه العِوَضُ].

9۲۲ – وَعَنْ أَبِي موسى رَضَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيَانٌ لاَّ جِرِ مَنْ يُصابُ بفقدِ الأبناء فيَصبرُ ويَحمَدُ اللهَ تعالى.

٢- فضلُ الرِّضا بقضاءِ اللهِ وقَدَرِه، والحمدِ على ما يُكره.

٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العملِ].

٩٢٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يقولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّـةَ» رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

97٤ - وَعَنْ أَسَامَة بن زَيدٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: أَرْسَلَتْ إِحْدى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا -أَوْ ابْنًا - فِي المَوْتِ فَقَالَ للرسولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرُهَا أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا -أَوْ ابْنًا - فِي المَوْتِ فَقَالَ للرسولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرُهَا أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»... وذكر تمام الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).



# ١٥٣ - باب جواز البكاء عَلَى الميِّت بغير ندب وَلَا نياحة

أَمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ، وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَأَمَّا البُكَاءُ فَجَاءتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ فَجَاءتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَةٌ، والدَّليلُ عَلَى جَوَازِ البُكَاءِ بِغَيْرِ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَةٌ، والدَّليلُ عَلَى جَوَازِ البُكَاءِ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٩)، وما يستفاد منه.

نَدْبٍ وَلَا نِياحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

970 عَنِ ابن عمر رَضَالِتُهَ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمنِ ابْنُ عَوفٍ، وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ، فَبَكَى رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَّا رَأَى اللهَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى اللهَ عُلَيْهِ، وَلَا بِحُزنِ اللهَ عُلَيْهِ بَكُوا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ، وَلَا بِحُزنِ اللهَ عَلَيْهِ بَكُوا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ، وَلَا بِحُزنِ اللهَ عُلَيْهِ مُنَافِّقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٠٤)، ومسلم القَلبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا أَوْ يَرْحَمُ » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عظيمُ تواضعِ النَّبيِّ عَلَيْهُ، وكمالُ رحمتِه عَلَيْهُ ورقَّةُ قلبِه، وشَفقتُه على أصحابِه، وتفقُّدُه لأحوالهم وعنايتُه بهم، وعيادتُه لمرضَاهم، وفيه عيادةُ الفاضلِ للمفضولِ، واستحبابُ عيادةِ المريضِ.

٧- جواز البكاء عندَ المريضِ، واتِّباع القوم للباكي في بكائِه.

٣- أنَّ البكاءَ والحزنَ اللَّذينِ يأتيانِ بمجرَّدِ الطبيعةِ، الخالييَنِ عَنِ التضجُّرِ والتبرُّمِ بالقدرِ والتَسَخُّطِ لا عقابَ فيهما، وأنَّ العقابَ والثوابَ يتعلَّقُ باللسانِ.

٤- خطرُ اللسانِ، وخطورةُ إطلاقِه فيها يَحرُمُ مِنَ النِّياحَةِ وغيرِها مِنَ الْمُحرَّمَاتِ.

٥ - ذمُّ النِّياحَةِ على الميِّتِ، وأنَّها مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ].

977 - وَعَنْ أُسَامَة بِن زَيدٍ رَضَالِكُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابِنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المُوتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَوتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «هذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

9۲۷ – وَعَنْ أَنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله ﷺ تَذْرِفَان. فَقَالَ لَهُ عبدُ الرحمن بن عَوف: وأنت يَا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلب يَحْزِنُ، وَلَا نَقُولُ فَقَالَ: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلب يَحْزِنُ، وَلَا نَقُولُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩)، وما يستفاد منه.

إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبرَاهِيمُ لَمَحزُونُونَ» رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. [البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥) (٢٣١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ البكاء وحُزن القلب الذي لا تَسَخُّطَ معه على أقدار الله بقولٍ أو فعل.

٢- أنَّ المؤمنَ لا يقولُ عندَ المصيبةِ ولا يفعَلُ إلَّا ما يُرضي اللهَ عَزَّفَجَلَّ.

٣- جوازُ إخبارِ الإنسانِ عَنْ نفسِه بأنَّه مَحزونٌ مِنْ هذه المصيبةِ.

٤- لا يقدحُ في الكبارِ والقدواتِ ولا في صبرِهم: رقَّةُ قلوبِهم، وتأثُّرُهم بالمصائبِ، وبكاؤهم وحزنُهم.

٥- البكاءُ على المصيبةِ غريزةٌ إنسانيَّةٌ، ورقَّةٌ في القلبِ، تَجيشُ في النَّفس عند فِراقِ الأحبَّة، فتبعَثُ على حُزنِ القلبِ، وبكاءِ العين، ولا يُلامُ عليها، وليست مِنَ الجزعِ في شيءٍ، مادام لمْ يتخلَّلُه سَخَطٌ أو نَوْحٌ أو عدمُ رضًا بقضاءِ الله وقدَرِه].



# ٤ ٥ ١ - باب الكفِّ عَنْ مَا يرى مِنَ الميِّت مِنْ مكروه

٩٢٨ - وَعَنْ أَبِي رافع أسلم مولى رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَربَعِينَ مَرَّة» رواه الحاكم، وقال: صحيح عَلَى شرط مسلم. [الحاكم ميتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَربَعِينَ مَرَّة» رواه الحاكم، وقال: صحيح عَلَى شرط مسلم. [الحاكم (١/ ٣٤٩٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ غَسل الليّب، لِمَنْ قامِ به بآدابِه، ومنها كتمانُ ما يَرى مِنَ الميّبِ مِن المكروهاتِ، وأنّه سببٌ لغفرانِ النُّنوبِ أربعينَ مرةً؛ أي يُغفرُ له مرَّةً بعدَ مرَّةٍ إلى أربعينَ مرةً، ولا يُعلمُ عددُ ما في كلِّ مرَّةٍ مِنَ الذنبِ المغفورِ إلَّا الستَّارُ الغَفُورُ.

٢- جوازُ الإخبارِ بها يَرى مِنْ محاسنِ الميِّتِ؛ لأنَّه إذا كُره إظهارُ المعايبِ والعوْراتِ؛
 فإظهارُ المحاسنِ مِنَ المندوباتِ.

٣- يُستحبُّ لِمَنْ يَتولى أمرَ تغسيلِ الموتى أنْ يكونَ مِنْ أهلِ الخيرِ المتَّصِفِينَ بالصِّفاتِ الحَميدةِ].



# ١٥٥ - باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ.

٩٢٩ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرِاطُانِ» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرِاطُانِ» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥) (٥٢)].

٩٣٠ وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيهانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ» رواه البخاري. [البخاري (٤٧)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - التَّنبيةُ على عظيمِ فضلِ اللهِ تعالى، وتكريمِه للمسلمِ في تكثيرِه الثَّوابَ لِمَنْ يتولَّى أمرَه بعد موتِه.

٢- الحثُّ على الصَّلاةِ على الجنازةِ، واتِّباعِها ومصاحبتِها حتَّى تُدفَنَ.

٣- أهميَّةُ النيَّةِ الصالحةِ وإخلاصِ العملِ للهِ تعالى وإرادةِ وجهِهِ سبحانَه وحدَه بأي عمل؛ تصديقًا بوعدِه، واحتسابًا للأجرِ مِنه، ورغبةً في ثوابِه، لا يقصِدُ رؤيةَ النَّاسِ، ولا غيرَ ذلك مَّا يخالِفُ الإخلاصَ].

٩٣١ - وَعَنْ أُمِّ عطية رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نُمِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) (٣٤)].

ومعناه: وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ اتِّباعِ النِّساءِ الجنائزَ، وذلك أنهنَّ في الغالبِ لا يُطِقْنَ مثلَ هذه المشاهدِ المحزنةِ والمواقفِ المؤثِّرةِ، فربَّما ظهرَ منهنَّ مِنَ التَّسَخُّطِ والجنزع ما ينافي الصبرَ الواجبَ.

٢- فيه دَلالةٌ على أنَّ نهْيَ الرسُولِ ﷺ كان على درَجاتٍ، وليس على درجةٍ واحدةٍ].



٥٦ - باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

٩٣٢ – عَنْ عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» رواه مسلم. [مسلم (٩٤٧) (٥٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ»: أي: جماعة. «كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ»: أي: يَدْعون له. «إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»: إِلَّا قُبلت شفاعتهم].

٩٣٣ – وَعَنِ ابن عباسٍ رَخَالِلَهُ عَنَّمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا (١) لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا (١) لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رُواه مسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال القاضي: «قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب كل واحد عن سؤاله. ويحتمل أن يكون ﷺ أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد، ولا تنافي بينها؛ إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص؛ فجميع الأحاديث معمول بها، وتقبل الشفاعة بأدناها». سبل السلام (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٤٣٠)، وما يستفاد منه.

٩٣٤ - وَعَنْ مرثدِ بن عبدِ الله اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بن هُبَيْرَة رَضَيَّكُ عَنَهُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، فَتَقَالَ النَّاسِ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود عليهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (٢٠٢٨)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٥٠٨٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«فتقالً»: مِنَ القِلَّة بمعنى: وجدها قليلة. «أوجب»: وجبت له الجنَّةُ].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١- استحبابُ تكثيرِ المُصَلِّينَ على الميِّتِ، وتكثيرِ الصفوفِ في صلاةِ الجِنازةِ، وأنَّه كُلَّمَا كثر عددُ المُصلِّينَ كانَ ذلك أفضلَ وأرجَى للشَّفَاعةِ، وفيه حثُّ للمسلمِ على الحرصِ على حضورِ صلاةِ الجنازةِ لنفعِ أخيهِ الميِّتِ والدُّعاء له، وهذا مِنْ مقتضى الأخوَّةِ الإيهانيةِ التي لا تنقطعُ بالموتِ.

٢- فضيلةُ التوحيدِ والإخلاصِ وأهلِه، وفيه إرشادُ العبدِ إلى محبَّتهم وصُحبتِهم في حياتِه لينتفعَ بدعائِهم وشفاعتِهم بعد مماتِه، وفيه أنَّ المُصلِّينَ عَلى الميِّتِ شُفعاءُ فيهِ، وأنَّ صلاةَ الجنازةِ على العبدِ المؤمنِ سببٌ لدخولِه الجنَّةَ].

٣- اعتناءُ النَّبيِّ ﷺ ببيانِ الخيرِ لأمَّتِه أحياءً وأمواتًا].



# ١٥٧ - باب مَا يقرأ في صلاة الجنازة

يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكبِيرَاتٍ، يَتَعوَّذُ بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فيقول: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُتَمِّمَهُ بقوله: كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبرَاهِيمَ - إِلَى قَوْله - إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَلَا يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَثيرٌ مِنَ العَوامِّ مِنْ قراءتِهِمْ: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ لُولَةً إِذَا اقْتَصَرَ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مُهَدُّ مُعَلَدُ الْتَعِ ﴾ [الأحزاب:٥٦] الآية، فَإِنَّهُ لَا تَصتُّ صَلَاتُهُ إِذَا اقْتَصَرَ

عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ بِمَا سَنَذكُرُهُ مِنَ الأحاديث إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْعُو. وَمِنْ أَحْسَنِهِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». وَلَا تَفْتِنَّا بَعدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». وَالْمُخْتَارُ أَنه يُطوِّلُ الدُّعاءَ في الرَّابِعَة خلافَ مَا يَعْتَادُهُ أَكْثَرُ النَّاس، لحديث ابن أَبي أَوْفى الذي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى.

وَأُمَّا الأَدْعِيَةُ المَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكبِيرَةِ الثالثة، فمنها:

9٣٥ – عَنْ أَبِي عبد الرحمن عوف بن مالك رَضَالِلَهُ عَالَى: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى جَنازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّه مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس، مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّه مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس، وَأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ، وَأَدْخِلَهُ الجَنَّةُ، وَأَبِدلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ، وَأَدْخِلَهُ الجَنَّةُ، وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ» حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيِّتَ. رواه مسلم. وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ» حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيْتَ. رواه مسلم. [مسلم (٩٦٣)) (٨٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ الدُّعاءِ في صَلاةِ الجِنازةِ، وهو مَقصودُها ومُعظمُها، وجَوازُ الجَهرِ بِه ولو سَمِعَه مَنْ يَلِيه.

٢ - استحبابُ الاجتهادِ في الدُّعاءِ للميِّتِ والإخلاصِ فيه، والدُّعاءِ له بهذا الدُّعاءِ الجامعِ
 لأنواعِ الخيرِ كلِّه.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على صلاةِ الجنازةِ على أصحابِه، ودعائه واستغفارِه لهم، وهذا مِنْ
 كمالِ شفقتِه ورحمتِه ووفائِه ﷺ لهم.

٤ - شدَّةُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضِالِتُهُ عَنْهُ على نَيلِ بركةِ دعائِهِ ﷺ، ولتَحصيلِ ثَمرتِه].

٩٣٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة وأبي قتادة وَأبي إبراهيم الأشهلي، عَنْ أبيه -وأبوه صَحَابيٌّ-رَضَالِلَهُ عَنْ أبيه أَبِي هريرة وأبي قتادة وَأبي إبراهيم الأشهلي، عَنْ أبيّ وَصَغِيرنَا وَكَبيرنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبيرنَا، وَشَاهِدنَا وَعَلِيْنِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْبِهِ عَلَى الإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ

عَلَى الإِيمَان (۱) ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعدَهُ (واه الترمذي مِنْ رواية أبي هريرة والأشهلي. ورواه أبو داود مِنْ رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قَالَ الحاكم: «حديث أبي هريرة صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم»، قَالَ الترمذي: «قَالَ البخاري: أَصَحُّ رواياتِ هَذَا الحديث رواية الأشْهَلِيِّ، قَالَ البخاري: وأصح شيء في هَذَا الباب حديث عَوْفِ ابن مَالِكِ». [وصححه الألباني في أحكام الجنائز (١/ ١٢٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على الدُّعاءِ بالخَيرِ للمُسلِمينَ جميعًا؛ الشاهدينَ والغائبينَ، الأحياء مِنهم والأَموات].

٩٣٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اللَّهِ ﷺ، يقولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اللَّبِتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء» رواه أَبُو داود. [أبو داود (٣١٩٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٧٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على الإخلاصِ في الدُّعاءِ، والإشارةُ إلى أنَّ هذا مَظِنَّةُ الإجابةِ].

٩٣٨ – وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنتَ هَدَيْتَهَا للإسْلَامِ، وَأَنتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، وَقَدْ جِئنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، هَدَيْتَهَا للإسْلَامِ، وَأَنتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، وَقَدْ جِئنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، هَدَيْتَهَا للإسْلَامِ، وَأَنتَ قَبَضْتُ أَبُوداود (٣٢٠٠)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٣٢٠٠)].

٩٣٩ - وَعَنْ وَاثِلَة بِنِ الأَسْقَعِ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فَلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَتِّكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ» وَعَذَابَ النَّار، وَأَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحيمُ» رَواه أَبُو داود. [أبو داود (٣٢٠٢)، وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز ص١٢٥].

<sup>(</sup>١) فائدة: خصَّ الحياة بالإسلام؛ لأنَّ الإسلامَ هو التمسُّكُ بالأركانِ الظاهريَّة، وهذا لا يَتأتَّى إلَّا في حالةِ الحياةِ، وأمَّا الإيهانُ فهو التصديقُ الباطنيُّ، وهو الذي يُطلَبُ عليه الوفاةُ؛ فخَصَّ الوفاةَ بالإيهانِ.

# [شرح غريب المفردات:

«ذَمَّتك»: عهدك؛ أي في حِفْظِك وأَمَانِك وضَمانِك. «وَحَبْلِ جِوَارِكَ»: الحَبْلُ: هو العَهْدُ والمَيْتاقُ، أي: اجْعَله في أمانٍ مِنَ العذابِ].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الترغيبُ في الإلحاح بسؤالِ المغفرةِ للميِّتِ، والتوسُّلِ إلى الله تَعَالَى أنْ يرحمه.

٢ - صلاةُ الجِنازةِ شفاعةٌ مِنَ الله تَعَالَى يطلبُها أهلُ الإيهانِ للموتَى مِنَ المسلمينَ.

٣- جوازُ تسميَّةِ الميِّتِ بذكرِ اسمِه واسم أبِيه.

٤ - سؤالُ اللهِ تعالى باسميه الغفورِ والرحيم؛ أي كثيرُ المغفِرةِ للذِّنُوبِ، وكثيرُ الرَّحةِ بقبولِ الطَّاعاتِ، وفي هذا إشارةٌ إلى سَعَةِ رَحْمتِه ومغفرتِه وشُمولِهما].

• ٩٤٠ - وَعَنْ عبدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هكذَا.

وفي رواية: كَبَّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خُسًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ، شِمَالِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ: هكذَا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ. رواه الحاكم، وقال: «حديث صحيح». [ابن ماجه (١٥٠٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في تحقيق رياض الصالحين (٩٤٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ حِر صِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ على اتِّباع سُنَّةِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً.

٢- بَيانُ مَشروعيَّةِ الدُّعاءِ للميِّتِ بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ قَبْلَ التَّسْلِيم.

٣- استحبابُ التطويلِ في الدُّعاءِ للميِّتِ؛ لأنَّ المقامَ مقامُ طلب رحمةٍ ومغفرةٍ.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ التسليم في صلاةِ الجِنازةِ مرتينَ، مثل التسليم في الصلاةِ].



# ١٥٨ - باب الإسراع بالجنازة

٩٤١ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمسلم: «فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ». [البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) (٥٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ»: أي: بحملها إلى قبرها. قال النووي رَحَمَهُ اللَّهُ: «والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد...». «تُقَدِّمُونَهَا»: تسرعون بها إليه. «فشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»: أي: تستريحون مِنْ صحبة ما لا خير فيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ الإسراعِ بالجِنازةِ؛ وذلك لمصلحةِ الميِّت إنْ كان سعيدًا، أو لمصلحةِ المسيِّعين إنْ كان شقيًّا، لكنْ لا ينبغي الإسراع الذي يَشقُّ على المُشَيِّعِينَ، أو يُخشى منه تَمَزُّقِ الميِّتِ، أو خروجُ شيءٍ مِنْ بطنِه مع الحركةِ.

٢ - الحثُّ على المُبَادَرَةِ بِتَجْهِيزِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ].

9٤٢ – وَعَنْ أَبِي سعيد الحدري رَضَالِشَهَنَهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يقُولُ: ﴿إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، فَاكَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانُ لَصَعِقَ» رواه البخاري (۱).



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٤٤)، وما يستفاد منه.

# ١٥٩ - باب تعجيل قضاء الدَّين عَنِ الميِّت والمبادرة إِلَى تجهيزه إلَّا أَنْ يموت فجأة فيُترك حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُه

٩٤٣ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضى عَنْهُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٠٧٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٧٧٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«مُعلَّقَة»: محبوسة. «يُقضى»: يُؤدى].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الإسراع بقضاءِ الدَّينِ عَنِ الميِّتِ.

٢- الدَّينُ سببٌ لمنع المؤمنِ مِنْ نَعيمِ القبرِ وبها أعدَّه اللهُ لأوليائِه مِنْ نَعيمِ الحياةِ البَرزَخِيَّةِ].

٩٤٤ - وَعَنْ حُصَيْنِ بن وَحْوَحٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ البَرَاءِ بن عَازِبِ رَضَالَتُهُ عَنْهُا مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُّ عَلِيْهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَرى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ، فآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ، فَأَتَاهُ النَّبيُّ عَلِيْهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَرى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ، فآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبُغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ أَهْلِهِ» رواه أَبُو داود. [أبو داود (٢٠٩٩)، وضعَّفه الخامع (٢٠٩٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«آذنوني»: أعلموني].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ عيادةِ المريضِ، والأمرُ بالمبادرةِ إلى تجهيزِ الميِّتِ وتَكفينِه ودَفنِه، ولا يُحبسُ عندَ أهله.

٢- استحبابُ الإعلامِ بموتِ الشخصِ ليحضُرَ النَّاسُ الصلاةَ عليه ويُشَيِّعُوه.

٣- بيانُ هَدي النَّبِيِّ عَيْقِة في عيادةِ أصحابِه وتَفقُّدِ أحوالِهم].



#### ١٦٠ - باب الموعظة عند القبر

940 عَنْ عَلِيٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ خِصْرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ خِصْرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ » فقالوا: يَا رَسُولَ الله، أفلا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ...» وذكر ثَمَامَ الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) (٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«مِخْصَرَةٌ»: عصا خفيفة، أو عكاز لطيف. «فَنكَسَ»: أي: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. «يَنْكُتُ»: يخطُّ بها خطًّا يسيرًا مرَّةً بعد مرَّةٍ، وهذا فعلُ المتفكِّر].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ اتِّباعِ الجِنازةِ، والإرشادُ إلى مُراعاةِ آدابِها؛ مِنَ السَّكينةِ والخُشوعِ وتَذَكَّرِ الآخِرةِ.

٧- موعظةُ العالمِ أصحابَه عندَ القبورِ، وجوازُ القعودِ عندَ القبورِ والتَّحدُّثِ عندَها بالعلمِ والمواعظ؛ لأنَّ رؤيةَ الميِّتِ وذكرَ الموتِ يُرقِّقُ القلبَ، ويُذْهِبُ غِلظَته، مع التقيُّدِ بها جاء في السنَّةِ فقط؛ لئلا تُتخذَ المقابرُ منابرَ؛ فالمواعظُ هادئةٌ يكونُ الإنسانُ فيها جالسًا ويبدو عليه أثرُ الحزنِ والتفكُّرِ وما أشبهَ ذلك، وليس كها يفعلُه بعضُ النَّاسِ؛ حيثُ يقفُ خَطيبًا في النَّاسِ رافعًا صوتَه وكأنَّه منذرُ جيشٍ يقولُ: صبَّحكُم ومسَّاكُم!

٣- الإيهانُ بالقدرِ، وبعلمِ اللهِ السَّابقِ، وأنَّ ما شاءَ اللهُ كانَ، ومَا لَمْ يَشأْ لَمْ يَكُنْ، وأنَّ كُلُّ مُيسَّرٌ لِهَا خُلق له.

- ٤ مُراجعةُ العالمِ والاستفسارُ مِنْه عَمَّا قَدْ يُشكِلُ.
- ٥- الأمرُ بالعملِ وعدم الاتِّكالِ على الكتابِ السَّابقِ، وسؤالُ اللهِ حُسنَ الْحَاتِمةِ.
- ٦ الحديثُ أصلٌ لأهل السُّنَّة في أنَّ السعادةَ والشَّقاءَ بتقديرِ اللهِ وقَضائِه، وأنَّها خَلتٌ لله.

٧- الردُّ على القدريَّة الذين يقولونَ: إنَّ الشرَّ ليس بخلقٍ للهِ؛ لأنَّ أفعالَ العبادِ وإنْ صَدَرَت عنهم فقدْ سبقَ عِلمُ اللهِ بوقوعِها بتقديرِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

٨- الردُّ على الجبريَّةِ؛ لأنَّ المُجبَرَ لا يأتي الشيءَ إلَّا وهو يكرهُهُ، والتيسيرُ ضدَّ الجبرِ.

٩ - أنَّ العَملَ الطيِّبَ أمارةٌ على الخيرِ، والعَكسُ بالعَكسِ].



# ١٦١ - باب الدُّعَاءِ للميِّت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لهُ والاستغفار والقراءة

٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي عمرو - وقيل: أَبُو عبد الله، وقيل: أَبُو ليلى - عثمان بن عفان رَضَيْلَتُهُ عَنهُ،
 قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فُرِغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبْيِتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسأَلُ» رواه أَبُو داود. [أبو داود (٣٢٢١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع الجامع (٩٤٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ أخوَّةَ المؤمنِ وحُقوقَه على إخوانِه لا تنقطعُ بموتِه، وأنَّه يكونُ في أشَدِّ الحاجَةِ إلى دُعاءِ إخوانِه الأحياءِ مِنَ المسلِمينَ واستغفارِهم له، وخاصَّةً عندَ الصَّلاةِ عليه ودَفنِه، حيثُ تشتدُّ حاجتُه إلى الدُّعَاءِ له بالتثبيتِ؛ لِمَا يقَعُ له مِنْ سؤالِ الملككينِ وفِتنةِ القَبرِ.

- ٢- استحبابُ الْمُكثِ عندَ القبرِ بعدَ الدفنِ للاستغفارِ للميِّتِ وللدُّعاء له بالتثبيتِ.
  - ٣- إثْباتٌ لحَياةِ اللِّتِ في القبْرِ حياةً يَعلَمُ ماهِيَّتَها الخالِقُ سُبحانَه.
    - ٤- إثباتُ فتنةِ القبر، وسؤالِ الملكينِ، وهو مذهبُ أهل الحقِّ].

٩٤٧ - وَعَنْ عمرو بن العاص رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَـدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقَسَّمُ لَحَمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. وَقَدْ سبق بطوله (۱).

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا (٢).



# ١٦٢ - باب الصدقة عَنِ الميت والدُّعاء لَهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر:١٠].

٩٤٨ - وَعَنْ عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رجلًا قَالَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) (٥١)].

# [شرح غربب المفردات:

«افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا»: ماتت فجأة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ صَدَقَةَ الحَيِّ عَنِ المَيِّتِ جَائِزَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وأَنَّه يصلُ أجرُها إليه.

٢- فيه دليلٌ على أنَّ تاركَ الوصيةِ غيرُ عاصٍ لله؛ إذ لو كان فرضًا لأَخبرَ النَّبيُّ ﷺ أنَّها قد تركتْ فَرضًا].

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث (۷۱۰)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام ليس للشافعي بل لأصحابه. انظر: المجموع ٥/ ١٨٥.

٩٤٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٦٣١) (١٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على التَّصدُّقِ بالصَّدقاتِ الجاريةِ.

٢- الحثُّ على تَعلُّمِ العِلْمِ النَّافِع وبَثِّه في النَّاسِ، وأنَّه خيرُ ميراثٍ يتركُه الميِّتُ؛ فإنَّه يبقى إلى ما شاءَ الله؛ لأنَّ الصدقة الجارية قد تنقطعُ، والولدَ الصالحَ قد يموتُ، أمَّا العلمُ فلا يعدلُه شيءٌ لِمَنْ صَحَّت نيَّتُه، فهو (الولدُ المخلَّدُ) كما قالَ بعضُ العلماءِ.

٣- الحثُّ على الإحسانِ إلى الوالدَيْنِ بعْدَ مَوتِهما، ومِنْ أعظمِ البرِّ بهما الدُّعاءُ لهما بعدَ وتِهما.

٤- الحرصُ على صلاحِ الأولادِ؛ لأنَّ صلاحَهم خيرٌ لهم ولآبائهم؛ حيث يَدْعُونَ لهم بعدَ الموتِ.

٥- رحمةُ الله تَعَالَى بعبادِه المؤمنينَ؛ حيثُ يواصِلُ لهم ثوابَ الأعمالِ التي كانوا سببًا في إيجادِها.

٦- فيه دليلٌ على أنَّ عملَ ابنِ آدمَ ينقطعُ بعدَ الموتِ، إلَّا مِنْ هذه الثلاثِ].



# ١٦٣ - باب ثناء النَّاس عَلَى الميت

• ٩٥٠ عَنْ أَنسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ»، فَقَالَ عمر بن الخطاب رَضَالِتَهُ عَنْهُ: مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ الْمَانَةُ مُ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ وَهُذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّار، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) (٢٠)].

١٥٩- وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضَيَلِيَّهُ عَلَى فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بَأَخْرَى فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمر: وَجَبَتْ، صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمر: وَجَبَتْ، صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمر: وَجَبَتْ، قَالَ أَبُو الأسودِ: فقالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، يَا أَمْيرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّهَا مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو الأسودِ: فقلتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمْيرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: «وَثَلاثَةٌ» فقلنا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَالْمُنَالُهُ عَنِ الوَاحِدِ. رواه البخاري. [البخاري (١٣٦٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مَشْرُ وعيَّةُ ذكرِ محاسنِ الموتى مِنْ أهلِ الإيهانِ، وفضلُ الثناءِ مِنْ أهلِ الفضلِ والصدقِ على الميِّتِ بخيرٍ، إذا كان يُعلم ذلك منه.

٢- حسنُ السِيرةِ والسَّريرةِ مِنْ أَسْبابِ دُخولِ الجُنَّةِ.

٣- جوازُ ذكرِ أحدِ الموتى بها فيه مِنَ الشرِّ والنَّفاقِ؛ لِيُحْذَرَ. قال ابن بَطَّال: «الميِّتُ إذا كان أغلبُ أحوالِه الخير لمْ يَجُزْ ذِكرُ ما فيه مِنْ شرِّ ولا سبُّه بِه، وإنْ كانَ أغلبُ أحوالِه الشرَّ فيباحُ ذكرُه منه، وليس ذلك مما نُهي عنه مِنْ سبِّ الأمواتِ».

٤ - فيه غايةُ التزكيَّةِ منه ﷺ لأمَّتِه بأنَّ الله تعالى ما أنطقَهم إلَّا ليُصدِّقهم غالبًا في ثنائِهم الواقع].



# ١٦٤ - باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار

٩٥٢ – وَعَنْ أَنسِ رَحِّهَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغوا الحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٨١) ولم يخرجه مسلم عَنْ أنس].

#### [شرح غريب المفردات:

«الحِنْثَ»: أي لمْ يبلغوا الخُلُم فتكتب عليهم الآثام].

٩٥٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَمُوتُ لَأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ ثَلَاقَةٌ مِنَ الوَلِدِ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) . (١٥٠)].

وَ «تَحِلَّةُ القَسَمِ» قول الله تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾ وَالوُرُودُ: هُوَ العُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ، عَافَانَا اللهُ مِنْهَا.

#### [شرح غريب المفردات:

«إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ»: أي: بقدر المرور على الصراط].

\$ 90 - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثُ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا عِمَّا عَلَّمَكَ الله ، فَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثُ ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ عِمَّا عَلَّمَهُ الله ، ثُمَّ قَالَ: الله ، ثَمَّ عَلَى الله ، ثَمَّ قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ عِمَّا عَلَّمَهُ الله ، ثُمَّ قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونُوا لَهُ الله عَلَيْهِ وَعَالَتِ الله عَلَيْهِ وَالْتَالِ الله عَلَيْهِ وَالْفَالِ وَالْتَعْلَى وَلُولُهُ الله عَلَيْهِ وَالْفَيْقِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - عظيمُ أجرِ مَنْ أُصيبَ في فَقْدِ أو لادِه، وذلك إذا صَبَر ولم يقُلْ قَبِيحًا.

٢- فضلُ نِساءِ الصَّحابةِ، وحِرصُهُنَّ على السؤال عَنْ أمرِ دينهنَّ.

٣- حثُّ النِّساءِ على طلبِ العلمِ، وتخصيصُ الدروسِ لهُنَّ، وجوازُ حُضورِهنَّ لدرسِ العالم بالضوابطِ الشرعيَّةِ.

٤ - أَنَّ أُولادَ المسلِمينَ في الجنَّةِ؛ لأنَّ الله سبحانه إذا رحمَ الآباءَ وأَدْخَلَهم الجنَّةَ بفَضلِ رحمتِهم لأبنائِهم؛ فالأبناءُ أَوْلَى بالرَّحْةِ وأحْرَى].



# ١٦٥ - باب البكاء والخوف عِنْدَ المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تَعَالَى، والتحذير مِنَ الغفلة عَنْ ذلك

٩٥٥ - عَنِ ابن عمرَ رَضَالِكَ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ - يعْني لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ -: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِالحِجْرِ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمَّ قَنَّع رسولُ الله ﷺ رَأْسَهُ وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي.

[البخاري (٤٤١٩) و (٤٤٠٠)، ومسلم (٢٩٨٠) (٣٨) و (٣٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«قنَّع رأسه»: ألقى عليه القناع].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الاعتبارُ بمصارعِ الأمَمِ السابقةِ، وكراهةُ مُطالعةِ آثارِ الظالمينَ إلَّا للاعتبارِ والعِظَةِ.

٢- الابتعادُ عَنْ مساك نِ الظالمينَ، ومواطنِ المعصيَّةِ، ومخالطةِ العُصاةِ حتى لا يَحلَّ به ما يحلُّ بهم.

٣- التَّفكُّرُ في أحوالِ مَنْ أهلكَهم اللهُ تعالى، والحَذَرُ عمَّا وقَعوا فيه؛ والحذرُ مِنَ الغَفلةِ عَنْ تدبُّرِ الآياتِ].





# ١٦٦ - باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أوَّلَ النهار

٩٥٦ - عَنْ كعب بن مالك رَضَالِيَّهُ عَنُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَميسِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وفي رواية في الصحيحين: لقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ إِلَّا فِي يَوْمِ الخَمِيسِ.

[البخاري (٢٩٤٩) و(٢٩٥٠)، ولم أجده عند مسلم، وكذا لم يعزه لمسلم المزيُّ في تحفة الأشراف (١١١٤٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ بدءِ السَّفرِ يومَ الخميسِ لِمَنْ قَدَرَ عليه، وأنَّه لا كَراهةَ في غَيرِ ذلك].

90٧ - وَعَنْ صخر بن وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابيِّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُر مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وَعَثْرُ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٣٠٠).

#### [شرح غريب المفردات:

«بُكُورِهَا»: الصَّباح وأوَّل النَّهارِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بَيانُ حِرْصِ النَّبِيِّ ﷺ على الخيرِ لأُمَّتِهِ.

٢ - استحبابُ السَّفرِ أوَّلَ النَّهارِ.

٣- التَّرْغيبُ في العَملِ بسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وبها أَوْصى بِه، وأَنَّ ذلِكَ سَبَبُ للبَركةِ في العلمِ والرِّزقِ والغزوِ، وفيه إرشادُ إلى النَّشاطِ وتركِ الكسلِ، والأخذِ بأسبابِ وفرةِ الإنتاجِ، وكثرةِ الرِّبح في كلِّ المجالاتِ].



١٦٧ - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدًا يطيعونه

٩٥٨ - عَنِ ابن عمرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ!» رواه البخاري. [البخاري (٢٩٩٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الوحدة»: الانفراد في السفر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ السَّفرِ في الطُّرقِ المهجورةِ منفردًا ليلًا إلَّا لضرورةٍ، أمَّا في الطُّرقِ المَطروقةُ العامرةُ، كما هو الآن في كثيرِ مِنَ الطرقاتِ؛ فلا يَشملُها النَّهيَ].

909 - وَعَنْ عَمْرِو بِن شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عَنْ جَدِهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانُ، وَالرَّاكِبُ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبُ» رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: «حديث حسن». [أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، والنسائي في (الكبرى) (٨٨٤٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٥٢٤).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الرِّفقةِ في السَّفرِ، وألَّا يُسافرَ العبدُ وحدَه؛ فإنَّ التَّفرُّ دَ والذهابَ وحدَه في الأرضِ مِنْ فِعلِ الشيطانِ، وهو شيءٌ يَحملُ عليه الشيطانُ ويَدعو إليه.

٢- الإرشادُ إلى ألّا تَقلَّ رِفْقةُ السَّفرِ عَنْ ثَلاثةٍ؛ فإنْ أَصْبَحوا ثَلاثةً فأَكْثَرَ كانوا صُحْبَةً ورفقةً؛ فإنهم أَقْدَرُ على المعاوَنةِ وتَوزيع مَهامِّ السَّفَرِ عليهم، ودفع ما فيه مِنَ الضرر.

٣- التَّحْذِيرُ مِنْ سَفرِ الوحدةِ يكونُ بالأسفارِ التي لا يوجدُ فيها ذاهبٌ وآتٍ، وأمَّا الخطوطُ العامرةُ اليومَ فهذا ليسَ مِنْ سَفرِ الرَّجلِ وحدَه؛ فلا يدخلُ في النَّهي].

• ٩٦٠ - وَعَنْ أَبِي سعيد وأبِي هُريرة رضي اللهُ تَعَالَى عنهما، قالا: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» حديث حسن، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن. [أبو داود (٢٦٠٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٠٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ تأميرِ أحدِ المسافرينَ فيها يَتعلَّقُ بالسَّفرِ ومَا يَعرضُ فيه، والأوْلَى ولايةُ الأجودِ رأيًا؛ لأنَّ التأميرَ إنَّها طُلِبَ للمصالحِ ودفعِ المفاسدِ، والقيامِ بمصالحِ الرِّفقةِ حتَّى لا يصيرَ أمرُهم فَوْضَى].

971 - وَعَنِ ابن عبَّاسٍ رَسَحَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الرَّبَعَةُ اللَّهِ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَةٍ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٦١١)، والترمذي (١٥٥٥)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٢٦١١)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريجه على المسند (٢٦٨٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الصَّحَابَة»: بمعنى الأصحاب والرفقاء. «السَّرَايَا»: جمع سرية وهي القطعة مِنَ الجيش].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أَفْضَلُ الرُّفقاءِ والصُّحْبَةِ في السَّفَرِ مَنْ عَددُهم أربعةُ نَفَرٍ؛ لِمَا في السَّفَرِ مِنْ مَخاطِرَ.
 ٢- خيرُ الأصْحابِ ما تعاونوا على القيام بمصَالِحهم في الحَضرِ والسَّفرِ.

٣- كثرةُ الأعدادِ ليست هي أساسَ النَّصرِ؛ بلْ العبرةُ بصدقِ الإيهانِ والصبرِ، وإذا بلغَ الجيشُ اثني عَشَرَ أَلفًا؛ فلَوْ صَارُوا مَغْلُوبِينَ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْقِلَّةِ، بَلْ لِأَمْرٍ آخَرَ سِوَاهَا؛ كإعجابٍ منهم بأنفسِهم أو نَحو ذلك].



١٦٨ - باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَى
 والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصَّر في حقها بالقيام بحقها،
 وجواز الإرداف عَلَى الدابة إذا كانت تطيق ذلك.

977 - عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجِصْبِ، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجِدْبِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» رواه مسلم. [مسلم ( ١٩٢٦ ) ( ١٧٨ )].

مَعنَى «أَعْطُوا الإبِلَ حَظَّ هَا مِنَ الأَرْضِ» أَيْ: ارْفُقُوا بِهَا فِي السَّيْرِ لِتَرْعَى فِي حَالِ سَيرِهَا، وَقُولُه: «نِقْيَهَا» هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياءِ المثناة مِنْ تَحْت وَهُوَ: المُخُّ، معناه: أَسْرِعُوا بِهَا حَتَّى تَصِلُوا المَقصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُهَّا مِنْ ضَنْك السَّيْرِ. وَ«التَّعْرِيسُ»: النُزُولُ في اللَّيلِ. اللَّيلِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«الخِصْبُ»: كثرة العشب والمرعى. «السَّنَةُ»: القحط والجدب. «عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ»: نزلتم آخره لتناموا، أو لتستريحوا. «الهَوَامُّ»: الحشراتُ والدوابُّ المؤذيَّة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - رَحمتُه ﷺ ورفقُه بالحيواناتِ، ومُراعاةُ مصالحِها في السَّيرِ، وإرشادُه إلى إعطائِها حَقِّها في الأكلِ والمرعَى، وعَدم مَنعِها منه.

٢ - بيانُ آدابِ السَّيرِ في السَّفرِ، والتحذيرُ مما يُخشى ضررُه، والإرشادُ إلى اجتنابِ الأماكنِ التي يَتوقَّعُ الإنسانُ فيها الأذَى، وعدم النَّوم فيها.

٣- شمولُ هَديِ النّبي عَيْكِ كلّ أمرٍ، وحرصه عَلَيْ على مصالحِ المسلمينَ، وإرشادُهم إليها].

977 - وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رواه مسلم. [مسلم (٦٨٣) (٣١٣)].

قَالَ العلماءُ: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئَلَّا يَسْتَغْرِقَ فِي النَّومِ، فَتَفُوتَ صَلَاةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

#### [شرح غريب المفردات:

«عرَّس»: النزول بليل للراحة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَديِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي النَّومِ، واستحبابِ النَّومِ على الجنبِ الأيمنِ.

٢- جوازُ النَّومِ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ، إذا أمِن فواتَ الصلاةِ، مع الاحتياطِ لها،
 والحرصِ على أدائِها في وقتِها، واستخدامُ كلِّ ما يعينُ على الاستيقاظِ لها، ومِنْ ذلك: استعمالُ المُنبِّهِ عندَ النَّوم حتَّى لا تفوتَه.

٢- العناية بإعطاء الإنسان نفسه حظّها مِنَ الرَّاحةِ، مع عدمِ نِسيانِ العبادةِ أو التَّفريطِ
 فيها].

٩٦٤ – وَعَنْ أَنس رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ» رواه أَبُّو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٢٥٧١)، وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح الجامع (٤٠٦٤)].

«**الدُّلْجَةُ**»: السَّيْرُ في اللَّيْل.

#### [شرح غريب المفردات:

«تُطْوَى بِاللَّيْلِ»: قال ابن الأثير: تُقْطَع مسافَتُها؛ لأنَّ الإنسانَ فيه أنشطُ منه في النَّهار وأقدرُ على المَشْي والسَّير لعدَم الحرِّ وغيره].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على السيرِ ليلًا في السَّفرِ؛ لأنَّه أنشطُ للمسافرِ ودابَّتِه.

٢- إرشادُ النَّبِيِّ عَلَيْ المسلمينَ إلى ما فيه نفعٌ ومَصلحةٌ لهم في أُمورِ دِينِهم ودُنياهُم].

970 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأُوْدِيَةِ إِنَّهَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!» وَالأُوْدِيَةِ إِنَّهَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن. [أبو داود للمَّامَ). وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٦٢٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التفرُّقُ مِنْ عملِ الشيطانِ، والاجتماعُ على الهدي مما يحبُّه الرحمنُ، وفيه الحثُّ على الاتِّعادِ والجماعَةِ، وذَمُّ الفُرْقَةِ والتَّفرُقِ.

٢- التفرُّقُ في المجالسِ بالأبدانِ سببٌ لتفرُّقِ القلوبِ وتَشتُّتِ المَودةِ والمحبَّةِ، وهذا يدلُّ على ارتباطِ الباطنِ والظاهرِ وأثرِ ذلك على العبدِ.

٣- فضيلة صحابة رسول الله ﷺ في مُسارعتِهم للاستجابة للأمرِ النَّبويِّ والاقتداء بالسنَّة النبويَّة].

977 - وَعَنْ سهل بن عمرو - وقيلَ: سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلِيَّة، وَهُوَ مِنْ أهل بيعة الرِّضْوَانِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله في هذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٢٧٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لِحَقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ»: أي مِنَ الجوع والجهد. «المعجمة»: التي لا تتكلم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أمْرُ النّبيِّ ﷺ بالرّفقِ بالبهائمِ ومعاملتِها معاملةً حسنةً، والحثُّ على رِعايتِها بالمأكلِ والمشربِ، وعدَم إجهادِها فوقَ طاقتِها في العملِ.

٢- بيانُ سَبْقِ الإسلامِ بالرِّفقِ بالحيوانِ وكلِّ ذي رُوحٍ، وهذا مِنْ محاسنِ الشريعةِ وكمالِ هَديِ الإسلامِ].

97٧ - وَعَنْ أَبِي جعفر عبد الله بن جعفر رَضَيَلِنَهُ عَنْهُا، قَالَ: أَردَفني رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، وَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَأَسَرَ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ

وزادَ فِيهِ البَرْقانِي بإسناد مسلم -بعد قَوْله: حَائِشُ نَخْلٍ - فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذا فِيهِ جَمُلٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ الله ﷺ جَرْجَرَ وذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ -أَيْ: سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَذَا لِي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أَفَلا تَتَّقِي الله في هذِهِ البَهِيمَةِ النَّي مَلَّكَكَ اللهُ فَيَ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَذَا لِي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أَفَلا تَتَّقِي الله في هذِهِ البَهِيمَةِ النَّي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْبَبُهُ» رواه أَبُو داود كرواية البرقاني. [مسلم (٣٤٦) (٧٩)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٦٩)].

قَوْله «ذِفْرَاهُ»: هُوَ بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وَهُوَ لفظ مفرد مؤنث. قَالَ أهل اللغة: الذِّفْرى: الموضع الَّذِي يَعْرَقُ مِنَ البَعِيرِ خَلف الأُذُنِ، وَقوله: «تُدْئِبهُ» أَيْ: تتعِبه.

#### [شرح غريب المفردات:

«**أَرْدَفَنِي**»: أي: أجلسني خلفه وهو راكب. «**هَدَفٌ**»: الهدفُ كلُّ ما ارتفع مِنْ بناء وغيره. «حَائِشٌ»: بستانٌ. «جَرْجَرَ»: أي صوّت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ جوازُ الإردافِ على الدابَّةِ، إذا كانت الدابَّة قويَّةً وتستطيعُ ذلك.
- ٢- تواضعُ النَّبِيِّ ﷺ، وعنايتُه بالصغارِ وتَعليمُهم وتَربِيتُهم على الأَمانةِ، وتَحَمُّلِ مَسْؤولِيَّة ما يُلْقَى إليهم مِنْ أَسرارٍ.
  - ٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ على عدم إفشاءِ سِرِّ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ.
  - ٤ المبالغةُ في سترِ العورةِ وطلبُ الاستتارِ عندَ قضاءِ الحاجةِ.
    - ٥- حرمةُ التخلِّي في طريقِ النَّاسِ وظلِّهِم النافع.
  - ٦- جوازُ قولِهِم: ربُّ هذا الجملِ، وربُّ الإبلِ، يعني مالكَها.
  - ٧- كمالُ شفقةِ النَّبِيِّ عَيَّالِيُّهُ، ومزيدُ رحمتِه بالحيوانِ، وحسنُ معاشرتِه لأصحابِه.
    - ٨- في الحديثِ عَلَمٌ مِنْ أعلام النُّبوَّة، وأنَّه عَلَيْهُ مُؤَيَّدٌ بالمُعْجِزاتِ.
    - ٩- مِنْ تمام تقوى اللهِ عَرَّهَجَلَّ القيامُ بحقوقِ الحيوانِ والإحسانُ إليه.
- ١٠ تحريمُ ظلمِ الحيواناتِ: بإتعابِها وتجويعِها ونحوِ ذلك، ووعظُ مَنْ فَعَلَ ذلك، وأساءَ إليها.
- ١١ شمولُ الأمرِ المعروفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ لكلِّ جوانبِ الحياةِ؛ مِنْ إنسانٍ وحيوانٍ وجمادٍ].
- ٩٦٨ وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَال. رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم. [أبو داود (٢٥٥١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (٢٥٥١)].
- وَقَوْلُه: «لا نُسَبِّحُ»: أَيْ لَا نُصَلِّي النَّافِلَة، ومعناه: أَنَّا -مَعَ حِرْصِنَا عَلَى الصَّلَاةِ- لا نُقَدِّمُهَا عَلَى خَطِّ الرِّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ.

كتاب آداب السفر

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ إراحةِ البهائمِ بالحطِّ عنها قبل الاشتغال بعبادةٍ أو غيرِها؛ لما لحقَها مِنَ التَّعبِ؛ رِفْقًا بِهَا وَإِحْسَانًا إِلَيْهَا.

٢- فيه دليلٌ على أنَّ النَّوافلَ المطلقةَ مُستحبَّةٌ في السَّفَرِ كما هي في الحَضرِ].



#### ١٦٩ - باب إعانة الرفيق

في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث:

«وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(۱). وحديث: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة»(۲) وَأَشْبَاهِهما.

979 - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَعَهَايَتُهُ عَنَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلِ. رواه مسلم (٣).

• ٩٧٠ وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الله ﷺ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٤٥) عن أبي هريرة، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٣٤) عن جابر وحذيفة، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٥٦٥)، وما يستفاد منه.

#### [شرح غريب المفردات:

«عُقْبة»: ركوب مركب واحد بالمناوبة لكل واحد نوبة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ مِنَ الحاجة والعِوَز، ومِن الإيثارِ، ومِنَ الاستجابةِ
 إلى أمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢- الحثُّ على التَّعاونِ والمُشارَكةِ في الخيرِ والبِرِّ وإعانةِ الرَّفيقِ في السَّفرِ].

٩٧١ - وعنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَخَلَّفُ في المَسير، فَيُزْجِي الضَّعِيف، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٢٦٣٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٩٠١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يتخلُّف»: يكون خلف القوم. «يزجي»: يسوق].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ هَدي النّبي ﷺ؛ حيثُ كانَ يسيرُ بسيرةِ أضعفِ القومِ، ويرفقُ بهم، ويلاحظُ ضعيفَهم وعاجزَهم، ويكونُ في أُخرياتِهم.

٢- رحمةُ النَّبِيِّ ﷺ بأصحابِه الكرامِ، وتفقُّدُه لأحوالِهم، ودعاؤه لهم وقضاء حوائجهم،
 وفيه إرشادُ الرَّاعي والمسئولِ إلى أن يتفقَّدَ رعيَّتَه، فيساعد الضعيفَ وصاحبَ الحاجةِ.

٣- استحبابُ تأخُّرِ القائدِ وأميرِ السَّفرِ وراءَ الرِّفقةِ لإعانتِهم فيها يَعرِضُ لهم.

٤ - استحبابُ الإعانةِ للرَّفيقِ بالسَّوْقِ به، وإردافِه، والدعاءِ له وغيرِ ذلك مما يحتاجُه].



### ١٧٠ - باب مَا يقول إذا ركب دَابَّة للسفر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلَكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُءُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا السَّتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ. مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف:١٢-١٤].

٩٧٢ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلُبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَا نِسَأَلْكَ فِي سفرنا هذا البرَّ والتَّقوى، ومنَ العَمَلِ مَا تَرضَى، اللَّهُمَّ هَوِّن عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، والحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ» وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيبُونَ، السَّفَرِ، وَصُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ» وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيبُونَ، السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ» وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم. [مسلم (١٣٤٢) (٤٢٥)].

مَعْنَى «مُقْرِنِينَ»: مُطِيقِينَ. وَ«الوَعْثَاءُ» بفتحِ الواوِ وَإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالله وَهِيَ: تَغَيَّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوهِ. وَ«المُنْقَلَبُ»: الشِّدَّةُ. وَ«المُنْقَلَبُ»: المُرْجِعُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«اسْتَوَى»: استقرَّ وجلس. «آيبون»: عائدون].

9٧٣ - وَعَنْ عبد الله بن سَرِجِسَ رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ. وَاحْتُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمَالِ. وَاه مسلم.

هكذا هُوَ في صحيح مسلم: «الحَوْر بَعْدَ الكَوْنِ» بالنون، وكذا رواه الترمذي والنسائي، قَالَ الترمذي: وَيُرْوَى «الكوْرُ» بالراءِ، وَكِلاهما لَهُ وجه. [مسلم (١٣٤٣) (٢٢٦)، والترمذي (٣٤٣٩)، والنسائي (٨/ ٣٧٢ و٣٧٣)].

قَالَ العُلمَاءُ: ومعناه بالنون والراءِ جَميعًا: الرُّجُوعُ مِنَ الاسْتِقَامَةِ أَوِ الزِّيَادَةِ إِلَى النَّقْصِ. قالوا: وروايةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ العِمَامَة وَهُوَ لَقُّهَا وَجَمْعُهَا. ورواية النون، مِنَ الكَوْنِ، مَضْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَونًا: إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ الهَديِ النَّبويِّ في دُعاءِ ركوبِ الدَّابَّةِ ونحوِها في السَّفرِ، واستحبابُ هذا الذِّكرِ
 عندَ ابتداءِ الأسفارِ كلِّها، وعندَ العَودِ مِنها.

٢ - الترغيبُ في الإلحاحِ عَلَى اللهِ تَعَالَى في الدُّعاءِ، وأهميَّةُ التَّوكُّلِ عليهِ، وحُسْنُ الاستعانةِ به تَعَالَى.

٣- إحاطةُ اللهِ تَعَالَى بعبادِه عِلمًا وحِفظًا؛ فهو سبحانه الصاحبُ في السَّفرِ، وهو سبحانه الخليفةُ في الأهلِ، يحوطُهم ويرعَاهم، وفيه إرشادُ العبدِ إلى ضرورةِ اللَّجوءِ إلى ربِّه في كُلِّ وقْتٍ، لا سيَّما عندَ الشَّدائدِ واستعانتِه به؛ ليَحفظَ عليه أهلَه ومالَه مِنْ كلِّ مَكروهٍ وُسوءٍ.

٤ - ينبغي للعبدِ استحضارُ عبوديَّتِه للهِ عَنَّوجَلَ في كلِّ حالٍ مِنْ حِلِّ أو سَفَرٍ، وتَجديدُ توبتِه، وإظهارُ شكرِ اللهِ تَعَالَى، والإكثارُ مِنْ ذكرِه عندَ نعمةِ الوصولِ إلى البلدِ.

٥- أنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ البَلَايَا وَالمَصَائِبِ وَالمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ، وأَنَّه مَظِنَّةٌ لِلنَّقْصَانِ فِي الدِّينِ وَاللَّنْيَا وَبَاعِثٌ عَلَى التَّعَدِّي فِي حَقِّ الرُّفْقَةِ وَغَيْرِهِمْ، لِذَا خُصَّ التَّعَوُّذُ مِنْ نُقصانِ الدِّينِ وفَسادِه، ومِنَ الظُّلْمِ والتَّعرُّضِ لدعوةِ المظلوم، خاصَّةً إذا كان مسافرًا؛ فإنَّ المَظْلُومَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا يَكُونُ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ إِلَى الإِجَابَةِ لإجْتِهَاعِ الكُرْبَةِ وَالغُرْبَةِ وَالغُرْبَةِ].

9٧٤ - وَعَنْ عَلِي بن ربيعة ، قَالَ: شهدتُ عليّ بن أبي طالب رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيتُ النَّبَي ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيتُ النَّبَي ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبِدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ غَيْرِي» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، وفي بعض النسخ: «حسن صحيح». وهذا لفظ أبي داود. [أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (٢٦٠٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ هذا الدُّعاءِ عندَ ركوبِ أي دابَّةٍ، أو سيارةٍ، أو نحوها، سواءً كان لسفرٍ أو غيره.

٢ - كمالُ اتّباعِ الصّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وشدّةُ حِرصِهِم على الاقتداءِ برسُولِ اللهِ ﷺ بأقوالِه وأفعالِه جميعًا.

٣- أهمِّنَّةُ استِغْفارِ اللهِ عَزَقِجَلَّ، وسَعةُ رحمةِ اللهِ عَزَّةَجَلَّ؛ وفرحُه بتوبةِ عبدِهِ المُذنبِ واستغفارِه.

٤- إثباتُ صفةِ العَجَبِ لله تَعَالَى على ما يليقُ به تَعَالَى، وهو عَجَبٌ يليقُ بذاتِه وكمالِه وجلالِه سبحانَه، وليس كعَجبِ المخلوقين].



# ۱۷۱ - باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إِذَا هبط الأودية ونحوها (١) والنَّهي عَنِ المبالغة برفع الصوتِ بالتكبير ونحوه

٩٧٠ - عَنْ جابر رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري. [البخاري (٢٩٩٣)].

٩٧٦- وَعَنِ ابن عمرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ وجيُوشُهُ إِذَا عَلَوا الثَّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٥٩٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (٢٥٩٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الثنايا»: جمع ثنية، المرتفع مِنَ الأرض].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مِنَ الهدي النبويِّ والآدابِ المُستحبَّةِ: التكبيرُ عندَ صعودِ مرتفع، وعندَ إقلاعِ الطائرةِ،
 وعند الصعود في المصاعدِ، والتسبيحُ عند نزولِ منخفضِ، وعندَ هبوطِ الطائرةِ، وعندَ الهبوطِ
 في المصاعدِ].

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٩/ ١٨): «وَمُنَاسَبَةُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الصُّعُودِ إِلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ أَنَّ الإِسْتِعْلَاءَ وَالاِرْتِفَاعَ مَحَبُوبٌ لِلنَّفُوسِ لِهَا فِيهِ مِنِ اسْتِشْعَارِ الكِبْرِيَاءِ؛ فَشُرِعَ لِـمَنْ تَلَبَّسَ بِهِ أَنْ يَذْكُرَ كِبْرِيَاءَ الله تَعَالَى وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَيُكَبِّرُهُ لِيَشْكُرَ لَهُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَمُنَاسَبَةُ التَّسْبِيحِ عِنْدَ الهُبُوطِ لِكُونِ المَكَانِ المُنْخَفِضِ مَحَلَّ ضِيقٍ فَيُشْرَعُ فِيهِ التَّسْبِيحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الفَرَجِ كَهَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَبَّحَ فِي الظُّلُهَاتِ فَنُجِي مِنَ الغَمْ إِلَيْ المُعَلِيقِ مَنْ أَسْبَابِ الفَرَجِ كَهَا وَقَعَ فِي قِصَّةٍ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَبَّحَ فِي الظُّلُهُمَاتِ فَنُجِّي مِنَ الْغَلَمُ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الفَرَجِ كَهَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَبَّحَ فِي الظُّلُهُمَاتِ فَنُجِي

<sup>(</sup>١) فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ في الفتاوى (٣٩٧/٢٢): «التَّكْبِيرُ مَشْرُوعٌ فِي الأَمَاكِنِ العَالِيَةِ وَحَالَ ارْتِفَاعِ العَبْدِ وَحَيْثُ يُقْصَدُ الإِعْلَانُ كَالتَّكْبِيرِ فِي الأَذَانِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الأَعْيَادِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا وَالتَّكْبِيرِ إِذَا رَقِيَ الصَّفَا وَالمَّرْوَةَ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ وَالتَّسْبِيحِ فِي الأَمَاكِنِ المُنْخَفِضَةِ وَحَيْثُ مَا نَزَلَ العَبْدُ».

٩٧٧ – وعنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَبِّ أَوْ العُمْرَةِ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجِيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَو العُمْرَةِ.

[البخاري (٦٣٨٥)، ومسلم (١٣٤٤) (٢٨٨)].

قَوْلهُ: «أَوْفَى» أَيْ: ارْتَفَعَ، وَقَوْلُه: «فَدْفَدٍ» هُوَ بفتح الفائينِ بينهما دال مهملة ساكِنة، وَآخِره دال أخرى وَهُوَ: الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأرضِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«قَفَلَ»: رجع. «شَرَف»: المرتفع مِنَ الأرض. «آيِبُونَ»: راجعون. «الأَحْزَابُ»: أحزاب الكفر الذين تجمَّعوا يوم الخندق].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ المسلمِ عندَ عودتِه مِنْ سفرِه؛ مِنْ طاعةٍ أو نحوِه، أنْ يعَقِدَ العَزْمَ على العودةِ إلى اللهِ والتوبةِ الصادقةِ المُقْتَرِنَةِ بالأعمالِ الصالحةِ: مِنَ الشُّكرِ للهِ، والمواظبةِ على عِبادتِه، والتقرُّبِ إليه بالصَّلاةِ، وكثرةِ السُّجودِ.

٢- استحبابُ التَّكْبيرِ عِندَ كلِّ صعودٍ أو ارتفاعٍ، واستحبابُ هذا الذِّكْرِ لكلِّ قادمٍ مِنْ
 سَفرِ].

٩٧٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أُريدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَلَّ: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٤٥)، وحسَّنه الألبانيُّ فَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٤٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٥٤٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«شُرَف»: المرتفع والعلو].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوصيَّةُ مِنْ هَديِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، والمستَحبُّ للمُوصِي: أَنْ يُخْلِصَ الوصيَّة، ويوصِي كلَّ أحدٍ بها يُناسِبُه.

٢ - تقوى الله تَعَالَى خيرُ وصيَّةٍ تصاحبُ العبدَ في دُنياه، وخيرُ زادٍ يتزوَّدُ به العَبدُ إلى أُخْرَاه.

٣- استحبابُ التَّكْبيرِ عندَ كلِّ صعودٍ أو ارتفاع.

٤ - أثرُ الدُّعاءِ في تيسيرِ الأمورِ وتسهيلِ الصِّعابِ.

٥- حُسْنُ خُلُقِه ﷺ وَكَمَالُ شَفقتِه ونُصحِه لأصْحَابِه رَضَاللَّهُ عَنْهُمْ].

9٧٩ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كنّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَ فْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإَنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٨٤)، فَإَنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤)].

«ارْبَعُوا» بفتح الباءِ الموحدةِ أيْ: ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهيةُ رفعِ الصوتِ بالدُّعاءِ، والنَّدبُ إلى خفضِ الصوتِ بالذِّكر، إذا لمْ تدعُ حاجةٌ إلى رفعِه.

٢- استحبابُ التَّهليل والتَّكبيرِ في السَّفرِ، إذا اطَّلعوا على وادٍ، أو نحوِه.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ عَلَى دعوةِ أصحابِه وتعليمِهم حَضرًا وسَفرًا.

٤ - إثباتُ السَّمعِ والبَصرِ والقربِ للهِ تعالى بلا تحريفٍ ولا تمثيلٍ، ولا تكييفٍ ولا تعطيلٍ.

٥- تفسيرُ مَعيَّةِ الله، وأنَّها معيَّةُ علم بكافَّةِ الخلقِ، ورعايةٍ وقُرْبٍ للمؤمنينَ.

٦- أنَّه لا يَنبغِي للإنسانِ أن يَشُقَّ على نفْسِه في أداءِ العباداتِ].

# ١٧٢ - باب استحباب الدُّعَاءِ في السفر

• ٩٨٠ وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَات لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حديث حسن). وليس في رواية أَبي داود: «عَلَى وَلَدِهِ». [أبو داود (١٥٣٦)، والترمذي وقال: (حديث حسن)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في صحيح أبي داود (٩٨٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- التَّحذيرُ مِنَ الظُّلمِ وعاقبته؛ لأنَّ دعوةَ المظلومِ على ظالِمِه مُستجابَةٌ، وفيه الحثُ على نُصْرةِ المظلومِ وإعانتِه ومواساتِه؛ حُيثُ إنَّ دعوتَه لِمَنْ يُعِينُهُ وَيَنْصُرُهُ أَوْ يُسَلِّيهِ وَيُهَوِّنُ عَلَيْهِ مَظِنَّةُ الاسْتجابةِ.

٢- التَّرْغيبُ في إكثارِ الدُّعاءِ في السَّفرِ؛ لأنَّه مستجابٌ وأَقْرَبَ إِلَى إِجَابَةِ الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ حُصُولِ انْكِسَارِ النَّفْسِ بِطُولِ الغُرْبَةِ عَنِ الأَوْطَانِ، وَتَحَمُّلِ المَشَاقِ، وَالإِنْكِسَارُ مِنْ أَعْظَمِ
 أَسْبَابٍ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

٣- التَّحذيرُ مِنَ العقوقِ؛ فإنَّ دعوةَ الوالدِ على ولدِه مِنَ الدَّعواتِ المستجابةِ، وأيضًا فيه تحذيرٌ للآباءِ والأمَّهاتِ مِنَ الدُّعاءِ على أولادِهم بغيرِ حقِّ].



# ١٧٣ - باب مَا يدعو بِهِ إِذَا خاف ناسًا أَوْ غيرهم

٩٨١ - عَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (١٥٣٧)، والنسائي في الكبرى (٨٦٣١) و (٨٦٣٧)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٧٠٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الدُّعاءِ عندَ الخوفِ مِنْ قوم بهذا الدُّعاءِ.

٢- الاستعانةُ باللهِ في الحروبِ وجميعِ الأحوالِ، واللجوءُ إليه عند الخوفِ فيه كفايةٌ للعبدِ
 مِنَ الأشرارِ.

٣- الإرشادُ إلى التَّوكُّلِ على اللهِ ودُعائه واللجوءِ إليه والاعتصامِ به؛ ففيه نجاةُ العبدِ ممَّا يَخافُه ويَخشاه؛ فهو سبحانَه القادِرُ وحدَه على نَفْع العبدِ أو إيصالِ الضَّرَرِ إليه].



## ١٧٤ - باب مَا يقول إِذَا نزل منْزلًا

٩٨٢ – عَنْ خولة بنتِ حَكِيمٍ رَضَىٰ اللَّهِ عَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٨) (٥٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ التعوُّذِ بصفاتِ اللهِ تعالى إذا نزلَ منزلًا في سفرٍ، أو حضرٍ، وأنَّ مَنْ قالَ ذلك عُصِمَ مِنْ كلِّ شَرِّ.

٢ - تأكيدٌ على أنَّ الذي يَعصِم مِنْ كلِّ شَرِّ هو الله وحْدَه، وأنَّ غيرَ اللهِ تعالى لا يَملِك لنَفْسِه ولا لغَيره نَفْعًا ولا ضَرَّا].

٩٨٣ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، قَالَ: "يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَلِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ وَالدٍ وَمَا وَلَدَ» رواه أَبُو داود (٢٦٠٣)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٢٦٠٣)].

وَ «الْأَسُودُ»: الشَّخْصُ، قَالَ الخَطَّابِيُّ: وَ «سَاكِنُ البَلَدِ»: هُمُ الجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ الأرْضِ. قَالَ: وَالبَلَد مِنَ الأرْضِ: مَا كَانَ مَأْوَى الحَيَوانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ اللَّرَادَ: «بِالوَالِدِ» إبليسُ: «وَمَا وَلَدَ»: الشَّيَاطِينُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في الاستعاذةِ باللهِ تَعَالَى مِنَ الشِّرورِ كلِّها؛ فإنَّه لا عَاصمَ للعبدِ إلَّا اللهُ سبحانَه.

٢ - أنَّ الليلَ مَظِنَّةُ الأذْى أكثرُ مِنَ النَّهارِ؛ لاستتارِ المؤذياتِ في ظُلمتِه.

٣- حِكمةُ الله تَعَالَى أَنْ جعلَ في بعضِ المخلوقاتِ طبعَ الأذى؛ ليعتصمَ العبدُ منها باللجوءِ إلى خالقِها سُبْحَانهُ وَتَعَالَى].



١٧٥ - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إِلَى أهله إِذَا قضي حاجته

٩٨٤ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٠٠١)، ومسلم (١٩٢٧) (١٧٩)].

«نَهْمَتهُ»: مَقْصُودهُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الأَهْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَلا سِيَّهَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةُ بِالغَيْبَةِ.

٢- اسْتِحْبَابُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِه وبلدِه بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ وفَراغِه مِنَ الحَاجةِ اللّهِ سَافرَ إليها وَلَا يَتَأَخَّرُ بِهَا لَيْسَ لَهُ بِمُهِمٌ، لِهَا فِي الإِقَامَةِ فِي الأَهْلِ مِنَ الرَّاحَةِ المُعِينَةِ عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَلِهَا فِي الإِقَامَةِ مِنْ تَحْصِيلِ الجَهَاعَات وَالقُوَّة على وَالعِبَادَة. قاله الحافظ في الفتح.

٣- إطلاقُ وصفِ العَذَابِ على الأَلَم النَّاشِئ عَنِ المَشَقَّةِ الحاصلةِ في السَّفرِ؛ لِهَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ وَالمَشِي مِنْ تَرْكِ المَالُوفِ، وفِراقِ الأحبابِ، وتركِ كهالِ التَّمتُّع بالطعامِ والشرابِ والنومِ، وفيه دليلٌ على إباحة أَكْلِ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، والتَّمتُّع به، وبالشرابِ الطَّيِّبِ، وإراحةِ البدنِ إذا لمْ يمنعُه ذلك عَنِ الواجباتِ والكَهالاتِ].



# ١٧٦ - باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة

٩٨٥ - عَنْ جابر رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطُرُقَنَّ أَهُ لَيْلًا».

وفي روايةٍ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يَطْـرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَـهُ لَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٢٤٣) و(٥٢٤٣)].

٩٨٦ – وَعَنْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨) (١٨٠)].

«الطُّرُوقُ»: المَجيءُ فِي اللَّيْلِ.

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - يُكْرَهُ لِمَنْ طالَ سَفرُه أَنْ يَقدُمَ على امرأتِه ليلًا بغتةً، فأمَّا مَنْ كانَ سَفرُه قَريبًا تَتوقَّعُ امرأتُه إتيانَه ليلًا فلا بأسَ.

٢- حِرصُ الإسلامِ على تقويَّةِ الأُلفةِ بينَ الزوجينِ، والبعدِ عَنْ أسبابِ النَّفْرةِ بينَ الزوجينِ.
 الزوجينِ].



# ١٧٧ - باب مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته

فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ (١) السَّابِقُ في باب تكبيرِ المسافِر إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا.

٩٨٧ – وَعَنْ أَنس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. رواه مسلم. [مسلم (١٣٤٥) (٤٢٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«بظهر المدينة»: بمحل تظهر فيه مدينةُ رسولِ الله ﷺ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إظهارُ شكرِ الله تَعَالَى، والإكثارُ مِنْ ذكرِه عندَ نعمةِ الوصولِ إلى البلدِ.

٢- على العبدِ أَنْ يُعلِّقَ قلبه بالتَّوبةِ وملازمةِ العبادةِ والإنابةِ إلى اللهِ تَعَالَى دائمًا].



١٧٨ - باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

٩٨٨ - عَنْ كعب بن مالِك رَضَوَلَكُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٨٠٣)، ومسلم (٧١٦) (٧٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الصلاةِ في المسجدِ عند قدومِه؛ ليبدأ بتعظيمِ بيتِ اللهِ قبلَ بيتِه، وليقومَ بشكرِ نعمةِ اللهِ عليه في سَلامتِه.

٢- كَمَالُ عَبُوديَّتِه ﷺ، ومبادرتُه إلى المسجدِ قبلَ غيرِهِ دليلُ شِدَّةِ تعلُّقِ قلبِه به وإيثارِه على غيره].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٧٦)، وما يستفاد منه.

## ١٧٩ - باب تحريم سفر المرأة وحدها

٩٨٩ - عَنْ أَبِي هريرة رَعَحَالِنَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَجِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) (١٩٤)].

٩٩٠ وَعَنِ ابن عباس رَحَيَلِلَهُ عَنْهَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يقولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ امْرَأْتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) (٤٢٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١- تحريمُ سفرِ المرأةِ مُطلقًا بلا محرم، وظاهرُ الأحاديث أنَّه لا فرقَ بينَ المرأةِ الشابَّةِ والكبيرةِ، والحسناءِ والقبيحةِ، ومَنْ معها نساءٌ ومَنْ لا نساءَ معها، ومَنْ هي آمنةٌ ومَنْ هي غير
 آمنةٍ.

- ٢- تحريمُ الخُلُوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ، ورعايةُ الإسلام للمرأةِ وصِيانتُه لها.
  - ٣- سدُّ الذرائعِ المُفضيةِ إلى الحَرامِ.
- ٤ وجوبُ الحجِّ على النِّساءِ، وإلزامُ أزواجِهنَّ تركهنَّ لأدائِهِ، وأنَّه ينبغي للزوجِ أنْ يَخرُجَ
   مَعَ زَوْجَتِهِ إلى حَجِّ الفريضةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهُ، وأنَّ ذلكَ أفضلُ مِنْ خروجِه للغزوِ.
- ٥- فِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارِضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيَّا تَعَارَضَ سَفَرُهُ فِي الغَزْوِ وَفِي الحَجِّ مَعَهَا رَجَحَ الحَجُّ مَعَهَا؛ لِأَنَّ الغَزْوَ يَقُومُ غَيْرُهُ فِي مَقَامِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الحَجِّ مَعَهَا. قاله النوويُّ].





١٨٠ - باب فضل قراءة القرآن

٩٩١ – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم. [مسلم (٨٠٤) (٢٥٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الأمرُ بتلاوةِ القُرآنِ، وثُبوتُ شَفاعتِه لأهلِه يَومَ القيامةِ؛ أيْ أهْلِهِ القَارئينَ له، المُتمسِّكِينَ بهَدْيِهِ، القائمينَ بها أمرَ به، والتَّاركينَ لها نهى عنهُ].

٩٩٢ – وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُه سورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، ثُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا» رواه مسلم. [مسلم (٨٠٥) (٢٥٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تقدُمُه»: تتقدَّمه. «تحاجَّان»: مِنَ المُحاجَّة؛ وهي إظهارُ الحجَّة والدفاعُ عَنِ الشيء، أي: تُدافِعانِ الجَحيمَ والزَّبانيَة، أو تُخاصهانِ الرَّبَّ، أو تُجادلان عنهم بالشَّفاعةِ، أو عِنْدَ السُّؤالِ، إذا لم يَنْطِقِ اللِّسانُ، وأَطْبَقَتِ الشَّفَتَانِ، وضاعتِ الحُجَجُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ القُرآنِ وأهلِه العاملينَ بِه، وأنَّ مِن أهمِّ مقاصدِ القرآنِ العملَ به، وأنَّ مَنْ
 قَرأ القرآنَ، ولمْ يعملُ بِه؛ فلَمْ يُحِرِّم حَرامَه، ولَمْ يُحلِّلْ حَلالَه، ولَمْ يَعتقِدْ عَظَمَتَه؛ لَمْ يُحطِّلْ هذا
 الفضلَ، ولَمْ يَكُنْ القرآنُ لهُ شَفيعًا يومَ القِيامةِ.

٢- الحثُّ على قِـراءَةِ القُـرآنِ، وفَضيلةُ سُورَةِ البقرةِ وآلِ عِمرانَ، وفي تقدُّمِ هاتين السورتينِ على القرآنِ دليلٌ على أنَهما أعظمُ مِنْ غيرِهما].

٩٩٣ - وَعَنْ عَثْمَان بَنْ عَفَان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٧) ٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ شَرفِ القُرآنِ وفَضل تعلُّمِه وتعليمِه.

٢- بيانُ فَضلِ حامِلِ القُرآنِ ومُعلِّمِه، وأنَّه خيرُ المُؤمنينَ؛ لأنَّه أعظَمُهم نَفْعًا وإفادةً.

٣- العنايةُ بالقرآنِ تلاوةً وتَدَبُّرًا وتَعليهًا دليلٌ على خيريَّةِ الْمُؤمِنِ].

٩٩٤ - وَعَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### [شرح غريب المفردات:

«السَّفَرَةُ الكِرَامُ البَرَرَةُ»: الملائكة. «يَتَتَعْتَعُ»: يتهجَّاه حرفًا حرفًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ مَنْ يُجِيدُ تلاوةَ القرآنِ الكريمِ ويُتقِنُ قِراءتَه، وأنَّ مَنزلَتَه مَع السَّفَرةِ الكرامِ البَررةِ، وفيه إرشادٌ وحثٌ على حفظِ القرآنِ وإتقانِه لينالَ هذه المرتبةَ العظيمةَ.

٢- ينبغي لحاملِ القرآنِ أنْ تكونَ أفعالُه وأقوالُه وأخلاقُه على السدادِ والرَّشَادِ؛ كالملائكةِ البررةِ.

٣- وفرةُ الأجرِ لِمَنْ حَاولَ قراءةَ القرآنِ، ولو كانَ يتلعثَمُ.

٤- مجالسةُ القرآنِ بركةٌ وأجرٌ وغنيمةٌ على كلِّ حالٍ].

990 - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْقٌ، وَمَثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يقرأ القرآنَ كَمَثْلِ الرَّ يَحَانَةِ: رَجُهَا طَيِّبٌ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْقٌ، وَمَثْلُ المُنَافِقِ الَّذِي يقرأ القرآنَ كَمَثْلِ الرَّ يَحَانَةِ: رَجُهَا طَيِّبٌ

وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثْلِ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧) (٢٤٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الأُتْرُجَّةُ»: ثمرة طيبة الرائحة والمذاق مِنَ الحمضيات].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضيلةِ حافظِ القرآنِ وقارئِه، وأنَّه أفْضَلُ مِنَ الذي لا يَقرأُ القرآنَ ولا يَعرفَه ولم يَتعلَّمهُ، وفيه إشارةٌ إلى تفاضلِ أهلِ الإيهانِ وتفاوتِ مَراتبِهم بحسبِ أعمالِهم.

٢- استحبابُ ضربِ الأمثالِ للتوضيح والبيانِ.

٣- بَيَانُ عُلُوٍّ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ وَارْتِفَاعِ عَمَلِهِ، وَانْحِطَاطِ شَأْنِ الفَاجِرِ والمنافق وَإِحْبَاطِ عَمَلِهِ.

٤ - أنَّ القُرآنَ قد يقرؤهُ المنافق، لكنَّه لا ينتفعُ به، وينتفعُ بقراءتِه غيرُهُ؛ لذا كانَ كالريحانةِ، وفيه إرشادٌ إلى عدمِ الاغْترارِ والانخداعِ بأعمالِ المنافقينَ التي ظاهرُها الصلاحُ].

٩٩٦ - وَعَنْ عَمَرَ بِنِ الخطابِ رَضَالِلَهُعَنَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ» رواه مسلم. [مسلم (٨١٧) (٢٦٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الله عَنَّوَجَلَ يَرفَعُ بِهذا القُرآنِ مَنْ حَفِظَه وعَمِلَ بِه، ويَضَعُ أقوامًا أضاعُوه وتَركوا العَملَ بِما فيه، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ القرآنَ الكريمَ يَنبغي أنْ يَكونَ هو المعيارَ في تقويمِ الأشْخاصِ وتَقدِيمِهم أوْ تَأخِيرِهم، وليسَ شَيئًا آخرَ مِنْ أمُورِ الدُّنيا.

٧- فَضيلةُ العِلم، وأنَّ ميزانَ التفاضلِ هو بها يحسنُه الإنسانُ مِنْ علم وعمل].

٩٩٧ - وَعَنِ ابنَ عمر رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اَثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٧١)، وما يستفاد منه.

«والآنَاءُ»: السَّاعَاتُ.

٩٩٨ - وَعَنِ البراءِ بن عازِبِ رَيَّخَلِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَرَبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١،٥)، ومسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١،٥)، ومسلم (٧٩٥)].

«الشَّطَنُ» بفتح الشينِ المعجمة والطاءِ المهملة: الحَبْلُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«تنفر»: تضطرب ذُعرًا. «غشيتُهُ»: غطَّتُهُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ قِراءةِ القرآنِ عامَّةً وسورةِ الكهفِ خاصَّةً في صلاةِ الليلِ، وأنَّها سببُ نزولِ
 الرَّحةِ والسَّكينةِ والطُمَأنينةِ وحُضورِ الملائكةِ.

٢ - إثباتُ كراماتِ الأولياءِ].

999 - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أقول: ألم حَرفٌ، وَلكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ خَرْفٌ، وَالحَسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أقول: ألم حَرفٌ، وَلكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٩١٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (١٤١٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ الأجرِ العظيمِ في تِلاوةِ القُرآنِ الكريمِ، وأنَّ قارئَ القرآنِ يُعطَى بكلِّ حرفٍ مِنَ الكلمةِ عشرَ حسناتٍ، وهذا تأكيدٌ لِمَا يَشتمِلُ عليه القرآنُ مِنْ عَظيم الفَضلِ والجَزاءِ.

٢- بيانُ معنى الحرفِ، والتفريقُ بينَه وبينَ الكلمةِ، وإثباتُ أنَّ كلامَ اللهِ بصوتٍ وحرفٍ.

٣- سَعةُ رحمةِ اللهِ وعظيمُ كرمِه؛ حيثُ ضاعفَ للعبادِ الأجرَ فضلًا منه وكرمًا].

• • • ١٠٠٠ وَعَنِ ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الْخَرِبِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٩١٣)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الترغيب والترهيب (٢٩١٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بيانُ أنَّ القلبَ يعمُرُ ويُنَوَّرُ بالقرآنِ الكريم؛ فهو كالبيتِ المُشرقِ بالأنوارِ.
  - ٢ التَّحريضُ على حِفظِ القُرآنِ، أو بَعضِه؛ ليكونَ جَوفُه عَامرًا به.
  - ٣- التَّحْذِيرُ مِنْ هجرِ القرآنِ حتى لا تكونَ القلوبُ كالبيوتِ الخَرِبةِ].

١٠٠١ - وَعَنْ عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رَخَالِلهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَقِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلتكَ عِنْدَ آخِرِ آية تَقْرَؤُهَا» رواه أَبُو داود والتُرمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٩١٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٩١١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فضيلةُ حافِظِ القرآنِ العامل به.
- ٢- فضيلةُ تَرتيلِ القراءةِ وتجويدِها على الإسراع فيها.
- ٣- عُلوُّ منزلةِ صَاحبِ القُرآنِ العَاملِ بِه في الجنَّةِ، وأنَّها بحسْبِ اجتهادِه وقراءتِه للقرآنِ في الدُّنيًا.
  - ٤ تفاوتُ منازل أهلِ الجنَّةِ بحسْبِ أعمالِهم واجتهادِهم في الطاعاتِ].



# ١٨١ - باب الأمر بتعهُّد القرآن والتَّحذير عَنْ تعريضه للنسيان

١٠٠٢ - عَنْ أَبِي موسى رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تعاهدوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإبلِ فِي عُقُلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٠٣٣)، ومسلم (٧٩١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تَعَاهَدُوا القُرْآنَ»: أي: واظبوا على تلاوته، وداوموا على تكراره ودرسه كيلا يُنسى. «التفلُّتُ»: الذَّهاب والابتعاد. «مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»: أي: الحبل الذي يُشد به ذراع البعير].

١٠٠٣ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١٥)، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٦)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المُعَقَّلَةُ»: المربوطة المشدودة بالحبال. «عَاهَدَ عَلَيْهَا»: احتفظ بها ولازمها].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الوصيَّةُ بمداومةِ تلاوةِ القرآنِ ومذاكرتِ ه ومراجعتِه، والتحذيرُ مِنْ نسيانِه لِمَنْ لمن لمن يتعاهده.

٢- بيانُ صعوبةِ القرآنِ على المُتساهلِ في مراجعتِه، وأنَّ حافظَ القرآنِ إذا لمْ يتعاهدُه تفلَّتَ منْه.

٢- حُسْنُ تعليمِ الرسُولِ ﷺ وذلك بضربِ الأمثالِ، التي تقرِّبُ المعانيَ العقليَّةَ، وفيه حثُّ للمُعَلِّمِينَ والمُربِّينَ على تنويعِ طُرقِ التَّعليمِ واستخدامِ الوسائلِ التي تساعدُ على إيضاحِ المقاصِدِ والمعانيِ وتقريبِها إلى الأذْهانِ].



كتاب الفضائل

# ۱۸۲ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة مِنْ حَسَنِ الصوت والاستهاع لها

١٠٠٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٥)، ومسلم (٧٩٢)].

مَعْنَى «أَذِنَ الله»: أي اسْتَمَعَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرِّضَا والقَبولِ<sup>(١)</sup>.

#### [شرح غريب المفردات:

«يَتَغَنَّى»: يُحُسِّنُ صوته].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تحسينِ الصُّوتِ بقراءةِ القُرْآنِ.

٢ - جَوازُ قِراءةِ القُرْآنِ بالتَّرديدِ الذي يرقِّقُ القلوبَ.

٣- أنَّ في قِراءةِ الأنبياءِ طِيبَ الصَّوتِ لِكَمالِ خَلْقِهِم، وَتَمَامَ الخَشيةِ، وهذا هو الغايةُ في ذلك].

١٠٠٥ - وَعَنْ أَبِي موسى الأَشعري رَضَيَاللَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لَهُ: «لَقْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لَهُ: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ البَارِحَةَ». [البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣) (٧٣٥) و (٢٣٦)].

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابن كثير بعد أن أورد الحديث: «ومعناه أنَّ الله تعالى ما استمع لشيء كاستهاعه لقراءة نبيٍّ يجهر بقراءته ويحسِّنُها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكهال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسمع أصوات العباد كلِّهم برِّهم وفاجرِهم، كها قالتْ عائشة رَضَيَّاتُهُ عَنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استهاعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم... ثم استهاعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كها دل عليه هذا الحديث العظيم... فضائل القرآن ص١٨٠٠.

#### [شرح غريب المفردات:

«المِزْمَارُ»: الصَّوتُ الحَسَنُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنقبةُ أبي مُوْسَى الأشعريِّ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ.

٢ - استحبابُ تحسينِ الصَّوتِ بالقراءةِ وتَجويدِه، وجوازُ قِراءةِ القُرْآنِ بالترديدِ الذي يرقِّقُ القلوبَ.

٣- الجهرُ بالعبادةِ قد يكونُ في بعضِ المواضعِ أفضلَ مِنَ الإسْرارِ].

١٠٠٦ - وَعَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ قَرَأً فِي العِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَهَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (٤٦٤)].
 (١٧٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تخفيفُ النَّبِيِّ عَيْكِ القراءة في العِشاءِ؛ مُراعاةً لحالِ المُصَلِّينَ.

٢- حُسْنُ صوتِ النَّبِيِّ ﷺ وروعةُ تلاوتِه].

١٠٠٧ - وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بشير بن عبد المنذر رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ. [أبو داود (١٤٧١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (١٤٧١)، ورواه البخاري مِنْ حديث أبي هريرة].

معنى «يَتَغَنَّى»: يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«ليس منًّا»: أي: لَيس على سُنَّتِنَا وطريقتِنَا مَنْ لمْ يُحسِّنْ صوتَهُ بِالقرآنِ ويجهرْ به].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّغَنِّي بالقُرآنِ مِنْ هَدي النَّبِيِّ ﷺ، والموفَّقُ مَنْ يَحِرِصُ على الالتزامِ بالهَديِ النَّبويِّ في جَميع شُئونِه].

١٠٠٨ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَخَوَلِكُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيُّ القُرْأُ عَلَيَّ القُرْآنَ»، فقلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوَلَامَ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).



# ١٨٣ - بابُ الحثِّ عَلَى سورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ

١٠٠٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِع بِنِ الْمُعَلَّى رَضَيْلَكُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ مِنَ المُسْجِدِ؟» فَأَخَذَ بِيدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ اللَّنَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ» رواه البخاري. [البخاري (٤٦٤٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المثاني»: الآيات تتلى وتتكرر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- حِرصُ النَّبِيِّ عَلِيهٍ على تعليم أصحابِه في كلِّ الأحوالِ.

٢- جوازُ تفضيلِ بعضِ القرآنِ على بعضٍ.

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ على طَلبِ العِلمِ، واغْتنامِ الخَيرِ.

٤ - فَضلُ سُورةِ الفاتحةِ على سَائرِ السُّورِ القُرآنيةِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٤٦)، وما يستفاد منه.

١٠١٠ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَـالَ فِي: ﴿فَلْ هُوَ اللهُ الْحَدُ اللهُ عَلِيْهُ، قَـالَ فِي: ﴿فَلْ هُوَ اللهُ الْحَدُ ﴾: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».

وفي روايةٍ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ في لَيُلَةٍ» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴿ اللّهُ الصَّكَمَدُ ﴾: ثُلُثُ القُرْآنِ» رواه البخاري. [البخاري (٥٠١٣) و(٥٠١٥)].

١٠١١ - وعنه: أنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ» يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رَسُولِ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

#### [شرح غريب المفردات:

«يتقالُّهَا»: يعتقد أنَّها قليلة].

١٠١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ، قَالَ في: ﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَــُدُ ﴾
 ﴿إنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» رواه مسلم. [مسلم (٨١٢) (٢٦٢)].

١٠١٣ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أُحِبُّ هذِهِ السُّورَةَ: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ فَضلِ سُورةِ الإخْلاصِ، وأنَّ أجرَ تلاوتِها كأجرِ تلاوةِ ثُلثِ القرآنِ، وأنَّ محبَّتَها سَببٌ لدخولِ الجنَّةِ.

٢- سَعَةُ وعظيمُ فَضلِ اللهِ تعالى على عِبادِهِ، بأنْ جَعَلَ قِراءةَ سورةٍ قصيرةٍ تَعْدِلُ ثُلُثَ
 القرآنِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

٣- جوازُ تخصيصِ بعضِ القرآنِ بميلِ النَّفْسِ إليه، والاستكثارِ مِنْ قِراءتِه، ولا يُعدُّ ذلك هجرانًا لغيره].

١٠١٤ - وَعَنْ عقبة بن عامِر رَضَيَلَكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ » رواه مسلم.
 [مسلم (٨١٤) (٢٦٤)].

١٠١٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضَيْلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٠٥٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٥٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فَضيلةُ سُورَتَيِ الفلَقِ والنَّاسِ في الاستعاذةِ مِنَ الجنِّ والحسَدِ والعينِ؛ لأنَّ فيهما الالتجاءَ التَّامَّ إلى اللهِ تَعَالَى وقطعَ التَّعلُّقِ بالأسبابِ الدنيويَّةِ، فها تعوَّذَ بهما مُتعوِّذٌ عَنْ إيهانِ وصدقِ إلا أعاذَه اللهُ عَرَّفِجَلَّ.

١ - الرُّقيَةُ بالقُرآنِ عَامَّةً وبالمعوِّذاتِ خَاصَّةً حصنٌ للمؤمنِ مِنَ العينِ وأذى الإنسانِ والجانِّ].

١٠١٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً
 شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿تَبْرَكَ ٱلَذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». وفي رواية أَبِي داود: «تَشْفَعُ».

[أبو داود (١٤٠٠)، والترمذي (٢٨٩١)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٨٩١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ سورةِ الْملكِ، لافتتاحِها بعظائِمِ عَظَمَتِهِ، ثم بباهِرِ قدرتِه، وإتقانِ صَنعتِه، ثم بَذمً مَنْ نازعَ في ذلك، أو أعرضَ عنه، ثم بِذكرِ عِقابِهم، ومَا له عَليهم مِنَ النَّعم، وبيانُ أنَّها تشفعُ

لصاحبِها، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي للمُؤمنِ أنْ يَحفظَها، وأنْ يُردِّدَها كلَّ يومٍ وكلَّ ليلةٍ، لينالَ شفاعتَها.

٢- أنَّ عددَ آياتَ السوَّرِ كان معروفًا في زمنِ النَّبِيِّ ﷺ إلى يومِنا، وهذا مِنْ حفظِ القرآنِ الكريم].

١٠١٧ - وَعَنْ أَبِي مسعودٍ البَدْرِيِّ رَضَالِلُهُعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٠٠٨)، ومسلم (٨٠٨) (٢٥٦)].

قِيلَ: كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ.

١٠١٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقرَةِ» رواه مسلم. [مسلم (٧٨٠) (٢١٢)].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فضيلةُ سورةِ البقرةِ والآيتينِ في آخرِها؛ فإنها تَكْفِي مَنْ قَرَأَهَا الشُّرورَ كلَّها، وفضلُ قراءتِها في البيتِ وأنها حِصنٌ مِنَ الشيطانِ أنْ يَدْخُلَه.

٢ - بيانُ أنَّ القُرآنَ والذِّكرَ يُحْيي البيوتَ والقُلوبَ ويُعَمِّرُها، وفيه الحثُّ على قِراءَةِ القُرآنِ،
 وكَثرَةِ الذِّكرِ في البيوتِ، وعمارتِها بذلك؛ حَتَّى لا تكونَ كالمَقَابِر].

١٠١٩ - وَعَنْ أَبِيِّ بِنِ كَعبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيَّةٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قُلْتُ: ﴿ اللهُ كَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلْحَىُ ٱلْقَيَّوُمُ ﴾ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وقال: «لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ» رواه مسلم. [مسلم (٨١٠) (٢٥٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«لِيَهْنِكَ العِلْمُ»: دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ النّبيِّ ﷺ على تعليمِ أصحابِه، وفيه تبجيلُ العالمِ لفضلاءِ أصحابِه وتَكْنيتُهم
 وإكرامُهم.

٢- استحبابُ إلقاءِ العالمِ المسائلِ على المتعلِّمِ لاختبارِ ما عندَه مِنَ العلمِ.

٣- كلُّ القرآنِ فاضلُ عظيمٌ، وبعضُه أعظمُ مِنْ بعضٍ، وفضلُ آيةِ الكرسي، لما اشتملَتْ عليه مِنْ إِثباتِ رُبُوبيَّةِ الله، وألوهيتِه وأسمائِه وصفاتِه، وتنزيمِه عَنِ النقائصِ.

٤ - منقبةٌ عظيمةٌ لأبي بن كَعْبِ رَضِاً الله عَنْهُ ودليلٌ على كثرة علمِه، وفيه إشارةٌ إلى حفظِه جميعَ القرآنِ.

٥- جوازُ مدح الإنسانِ في وجهِه إذا كان فيه مصلحةٌ ولم يُخَفْ عليه إعجابٌ ونحوُه].

٠١٠٢- وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَخْتُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: إنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلِيَّ عِيَالُ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَلَيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُريرةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا، فَرحِثُهُ فَخَلَيْتُ سَبيلَهُ.

فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لقولِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاء يَخْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالُ لاَ أَعُودُ، فَرِحْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُريرة، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ لاَ أَعُودُ، فَرِحْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُريرة، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللهَ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ البَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ».

فَرَصَدْتُهُ الثَّالَثَة، فَجاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وهذا آخِرُ ثلاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ! فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنَ الله عَلَيْكَ مِنَ الله عَلَيْكَ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنَ الله عَلَيْكُ مِنْ مَرَّاتِ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ الله عَلَيْكُ مَنْ الله عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ مُنْ مُنْ الله عَلَيْكُ مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْكُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْكُ مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مُنْ اللهُ مَنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلَقُومُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُونُ مُنْ

فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَة الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية: ﴿ اللّهَ لَاۤ إِلَهَ إِلّا هُو اَلۡحَىُ اَلۡقَيُّومُ ﴾ وقال لِي: لَا يَزَالُ

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ ثُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري. [البخاري (٢٣١١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ جمع زكاةِ الفِطرِ وتقديمِها قبلَ العيدِ ولو بأكثرَ مِنْ يَومينِ، إذا كانت تُدْفعُ إلى ولي الأمْرِ، وتوكيلِ البعضِ لحفظِها وتوزيعِها.

٢- مَشْرُوعيَّةُ إخراج النَّاسِ صدقاتِ الفطرِ إلى ولي الأمرِ.

٣- ظُهورُ الجنِّ وتَكلُّمُهم بكلامِ الإنسِ، وأنَّها تَسرِقُ وتَخدَعُ، وأنَّهم يأكلونَ مِنْ طعامِ الإنسِ ويتكلَّمونَ بكلامِهم.

٤ - أَنَّ مَنْ أُقِيمَ في حِفظِ شَيءٍ يُسمَّى وَكيلًا، وأَنَّ الوكيلَ لا يَتصرَّفُ فيما أُوكِلَ إليه إلَّا بإذنٍ مِنْ ربِّ المالِ.

٥ - فيه آيةٌ مِنْ آياتِ الرسُولِ ﷺ ومعجزةٌ مِنْ مُعجزاتِه؛ لعلمِه بها جَرى مع أنَّه لم يَطَّلِعْ عليه.

٤- بَيانُ فَضْلَ آيةِ الكُرسيِّ، وأنَّها تَحْمي مَنْ قَرَأَها مِنَ الشَّياطينِ.

٦- مَشْرُوعيَّةُ تَعلُّمِ العلمِ مِمَّنْ لمْ يَعمَلْ بعِلمِه، وأنَّ الحكمةَ قد يتلقَّاها الفاجرُ فلا ينتفعُ
 جا، وتُؤخَذُ عنه فيُنتفَعُ جا، وأنَّ الكذَّابَ قدْ يَصْدُقُ.

٧- أنَّ الشيطانَ مِنْ شأنِه أنْ يكذبَ، وأنَّه قد يتصوَّرُ ببعضِ الصورِ فتمكنُ رؤيتُه.

٨- جوازُ قَبولِ العُذرِ والسَّترِ على مَنْ يُظنُّ به الصِّدْقُ].

١٠٢١ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وفي رواية: «مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ» رواهما مسلم.

[مسلم (۸۰۹) (۲۵۷)].

# [شرح غريب المفردات:

«عُصِمَ»: حُمِيَ وَوُقِيَ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضلُ العَشرِ آياتٍ مِنْ أَوَّل سُورةِ الكَهفِ أو آخرِها، وأنَّ حِفظَها مِنْ أسبابِ الوقايةِ
 مِنْ فِتنةِ المسيح الدَّجَّالِ].

١٠٢٢ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَمِعَ نقيضًا مِنْ فَوقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فَنَزَلَ منهُ مَلكٌ، فقالَ: هذا مَلكٌ نَزِلَ إلى الأرضِ لم ينْزلْ قطُّ إلَّا اليومَ فَسَلَّمَ وقال: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا مَلكٌ، فقالَ: هذا مَلكٌ نَزلَ إلى الأرضِ لم ينْزلْ قطُّ إلَّا اليومَ فَسَلَّمَ وقال: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَكَ مُنْهَا إلَّا أَعْطِيتَهُ اللهُ يَقُونَهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخُواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إلَّا أَعْطِيتَهُ اللهَ رُواه مسلم. [مسلم (٨٠٦) (٤٥٢)].

«النَّقِيضُ»: الصَّوْتُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضلُ قراءة فاتحة الكتابِ وخواتِيم شُورة البَقَرة، لِما يحويانِه مِنَ المعاني الجَليلةِ، والتي فيها الاعترافُ بالرِّبوبيَّة، وما فيهما مِنَ اللُّجوءِ التَّامِّ إلى اللهِ بالدُّعاءِ العظيمِ بألفاظِهما، واشتمالِهما على دعواتٍ جليلاتٍ ما يَدعو بهنَّ مُؤمنٌ مُوقِنًا مُؤمنًا إلَّا استجابَ اللهُ له.

٢ - بيانُ أنَّ مِنْ الملائكةِ رُسلًا إلى الأنبياءِ غيرَ جبريلَ عَلَيْوَالسَّكَمُ.

٣- عظيمُ فَضْلِ اللهِ على نَبيِّه ﷺ وعلى أُمَّتِه].



# ١٨٤ - باب استحباب الاجتماع عَلَى القراءة

١٠٢٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم، إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩٩) (٣٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«السَّكِينَةُ»: الطمأنينة. «غَشِيَتْهُمُ»: نزلتْ عليهم، وعمتهم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ الاجتماع على قراءةِ القرآنِ ومُدارستِه، وخُصوصًا في المساجدِ، وعَظيمُ ثوابِ ذلك، وأنَّه مِنْ أسبابِ تَنَزُّلِ السَّكينَةِ والرحمةِ، وحُضورِ مَلاَئِكَةِ الرَّحْةِ وَالبَرَكَةِ، وصَفاءِ القُرآنِ وذَهابِ ظُلْمتِه النَّفْسانِيَّة، ونَيلِ شَرفِ ذِكرِ الله عَنَّجَلَّ لهم في الملأ الأعلى].



# ١٨٥ - باب فضل الوضوء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيبُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيبُ لَيْطَهِّرَكُمْ وَلِيبُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُونَ فَي اللَّهُ الللَّهُولَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١٠٢٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِنَهُ عَنُهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقـول: "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) (٣٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«غُرَّا»: الغُرَّة اللمعة البيضاء في جبهة الفرس، والمراد: النور في وجوه أمَّة محمد عَلَيْ مِنَ الوضوء. «مُحَجَّلِينَ»: التحجيل البياض الذي في قوائم الفرس، والمرادُ: النُّور الذي يوجد في أقدام أمَّة محمد عَلَيْ مِنْ آثار الوضوء].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ الله وتكريمِه لأمَّةِ محمدٍ ﷺ، وأنَّ هذه الأمَّةَ اخْتَصَّتْ بالغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ
 مِنْ بين سَائرِ الأُمَمِ.

٢- فضلُ إسباغِ الوُضوءِ، ومَشْرُ وعِيَّةُ إطَالَةِ الغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

٣- الحثُّ على الزيادةِ في العملِ الصالحِ؛ فإنَّ الثوابَ يومَ القيامةِ يَكُونُ على قَدْرِ العَملِ في الدُّنْيًا].

١٠٢٥ - وعنه قَالَ: سَمِعْتُ خليلي ﷺ، يقول: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٠) (٤٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ المؤمِنَ يُحلَّى في الجنَّةِ وتكونُ هذه الجِليةُ إلى حيثُ يبلُغُ الوضوءُ، فتبلُغُ الحليةُ في البدينِ إلى المِرْفقينِ؛ لأنَّ الوضوءَ يبلُغُ إلى المِرْفقينِ.

٢- أنَّ الوُضوءَ والطَّهارةَ مِنْ شَعائرِ المؤمنينَ، ويظهَرُ أثرُهُ على المسلمينَ نورًا يومَ القيامةِ].

١٠٢٦ - وَعَنْ عَثَمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» رواه مسلم. [مسلم (٢٤٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ إسباغ الوضوءِ وإحسانِه، وأثرُه العظيمُ في مغفرةِ الذُّنوبِ.

٢- الحثُّ على الاعْتناءِ بتعلُّمِ شُروطِ الوُضوءِ وسُننِه وآدابِه، والعملِ بذلكَ].

١٠٢٧ - وعنه قَالَ: رَأْيتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ هِكَذَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٩) (٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً»: أي: زيادة في حسناته؛ حيث كانَ الوضوء مُكفِّرًا للذُّنوب].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ إسباغِ الوُضوءِ وإكمالِه وتحسينِه، وأثرُه في مَغفرةِ الذُّنوبِ وتكفيرِ الصَّغَائِرِ.
 ٢ - فضلُ المشي إلى المسجدِ والصَّلاةِ فيه جَماعةً، وأنَّهما مع إِحْسانِ الوُضوءِ تكونانِ زِيادةً في حَسناتِه].

١٠٢٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِكُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا العَبْدُ المُسْلِمُ -أَو المُؤْمِنُ – فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حَتَّى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» رواه مسلم (۱).

الله عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِذْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا» قالوا: أُولَسْنَا إِخْوانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا» قالوا: أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» قالوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم، ألا يَعْرِفُ يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ وَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم، ألا يَعْرِفُ خَيلُهُ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، رواه مسلم. [مسلم (٢٤٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ»: الخيل ذات النواصي والقوائم البيضاء. «خَيْلٌ دُهْمٌ»: أي: شديدة السواد. «بُهُمٌ»: الأَسْوَد الخالص مِنَ الخيل. «فَرَطُهُمْ»: الفَرَطُ هو السابق والمتقدِّمُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - اسْتِحبابُ زيارةِ المقابرِ للعظةِ والعبرةِ، وأنَّ مِنَ السُّنَّةِ حينها يأتي الإنسانُ القبورَ أنْ يُسَلِّمَ على أهلِها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٩)، وما يستفاد منه.

كتاب الفضائل

٢- جوازُ تَمَنِّي ما لا يُمكنُ حُصولُه مِنَ الخيرِ، ولقاءِ الفُضلاءِ وأهلِ الصلاحِ.

٣- فضلُ الوُضوءِ، وأنَّ الغُرَّةَ والتَّحجِيلَ علامةٌ لهذه الأمَّةِ خَاصَّةً يومَ القيامةِ.

٤ - في الحديثِ بيانٌ لفضلِ هذه الأمَّةِ، وبِشارةٌ لكلِّ محبٍ صادقٍ آمنَ به ﷺ ولم يرهُ واتَّبَعَ سُنتَهُ ودعا إليها؛ أنْ ينالَ شَرَفَ أخوَّتِه ﷺ، كما نالَ أصحابُه رَضَالِتَهُ عَنْهُ شرفَ صُحْبَتِهِ.

٥- حُسْنُ تَعليمِ النَّبَيِّ ﷺ، وذلك بضربِ الأمْثالِ المحسوسةِ لتتبيَّنَ بهـا المعانـي المَعقولةُ].

١٠٣٠ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَلَا أَدُّلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ
 بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الدَّرَجَاتِ؟» قانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؟

١٠٣١ - وَعَنْ أَبِي مالك الأشعريِّ رَعَهَايَّكُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الله ﷺ! الطَّهُورُ شَطْرُ الله ﷺ! «الطُّهُورُ شَطْرُ الله ﷺ! الإيتانِ» رواه مسلم (٢).

وَقَدْ سبق بطوله في باب الصبر. وفي البابِ حديث عمرو بن عَبَسَة رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ السابق (٣) في آخر باب الرَّجَاءِ، وَهُوَ حديثٌ عظيمٌ؛ مشتملٌ عَلَى جُمَل مِنَ الخيرات.

١٠٣٢ - وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ -أَوْ فَيُسْبغُ - الوُضُوءَ، ثُمَّ يقول: أشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» رواه مسلم.

وزاد الترمذي: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». [مسلم (٢٣٤) (١٧)، والترمذي (٥٥)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٥)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٤٣٨)، وما يستفاد منه.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عَظيمُ ثوابِ مَنْ أحسنَ وُضوءَه وقال هذا الذِّكرَ عَقِبَه.

١ - أنَّ للجنَّةِ ثمانيةَ أبوابٍ.

٣- عَظيمُ فَضلِ اللهِ تعالى بإعطائِه الأَجْرَ الكَبيرَ على العَملِ اليَسير، وبيانُ كثرةِ أبوابِ الخير وسَعَتِها].



١٠٣٣ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)].

«الاسْتِهَامُ»: الاقْتِرَاعُ، وَ «التَّهْجِيرُ»: التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلاةِ.

### [شرح غريب المفردات:

«العَتَمَة»: المقصود بها صلاة العشاء(١). «الحَبْوُ»: الزَّحْفُ على الأيدي والأرجلُ].

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۱۶): "وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَيْضًا جَوَازُ تَسْمِيَةِ العِشَاءِ بِالعَتَمَةِ وَهُوَ مَوْضِعُ اخْتِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ...". ونقل ابنُ بطّال في شرحه على صحيح البخاري (۲/ ۲۶٤) عن الداودي قال: "وإنّا خاطب بذكر العتمة مَنْ لا يعرف العشاء إلّا بهذا الاسم فخاطبهم بها يعقلون، ومَنْ علم أنَّ اسمها العشاء لم يُخاطب إلّا بها في القرآن". اه. وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ١٥٨): "وَفِي هَذَا الحَدِيثِ تَسْمِيةُ العِشَاءِ عَتَمَةً، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهِيُ عَنْهُ، وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيةَ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ، وَأَنَّ ذَلِكَ النَّهِي لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الأَظْهُرُ: أَنَّ الْعَتَمَةِ هُنَا لِمُسْلَحَةٍ وَنَفْي مَفْسَدَةٍ؛ لِأَنَّ العَرَبَ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُ لَفْظَةَ للبِشَاءِ فِي المَغْرِبِ؛ فَفَو الأَظْهُرُ: أَنَّ العِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَحَمَلُوهَا عَلَى المُغْرِبِ؛ فَفَسَدَ المُغْنَى وَفَاتَ المَظْلُوبُ؛ فَاسْتَعْمَلَ العَتَمَةِ التَسْمِعُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْعَتَمَةُ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا وَلَا يَشُكُونَ فِيهَا، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْحَتَمَةُ النَّيْ لِدَفْعِ المُشْتَعْمَلَ العَتَمَة الَّتِي يَعْرِفُونَهَا وَلَا يَشُكُونَ فِيهَا، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْحَتَمَالِ أَخَفَ المُفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْظُمِهُمَا».

كتاب الفضائل

### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فضيلةُ الأذْانِ والمُؤذِّنِ، وفضيلةُ الصَّفِّ الأولِ فالأولِ.
- ٢- مَشْرُوعيَّةُ الْقُرْعَةِ فِي القُرُباتِ عندَ التزاحمِ عليها، وعندِ التنازعِ، وعدمِ وجودِ المُرجِّحِ.
  - ٣- فضيلةُ التبكيرِ إلى الصلاةِ.
- ٤- الحثُّ العظيمُ على حضورِ جماعةِ العشاءِ والفَجرِ، والفضلُ الكثيرُ في ذلك؛ لما فيها مِن المشقَّةِ على النَّفْسِ مِنْ تَنْفِيصِ أَوَّلِ نَوْمِهَا وَآخِرِهِ.
  - ٥ الحثُّ على المُسابقةِ إلى الخيراتِ، وبيانُ أنَّ التَّنافُسَ فيها تَنافسٌ مَحمودٌ.
    - ٦- العِلمُ بثمرةِ الأعْمالِ يبعثُ على الجدِّ في تحصيلِها].
- ١٠٣٤ وَعَنْ معاوية رَضَيَاتَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «الْمؤذّنُونَ أطْوَلُ النّاس أعْناقًا<sup>(۱)</sup> يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه مسلم. [مسلم (٣٨٧) (١٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المؤذِّنينَ على سائرِ النَّاسِ، وتخصيصُهم بهذه الصِّفَةِ يومَ القيامةِ.

٢- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العَمَلِ؛ فإنَّه لمَّا كانَ في الأذانِ رَفعٌ لشأنِ الإسلامِ، وإعلاءٌ لكلمتِه وإعلانٌ عَنْ شعائرِه، ورفعٌ لرأسِ المؤذِّنِ، وعزَّةٌ للمسلمينَ - كان المؤذِّنونَ أطولَ النَّاسِ أعناقًا يومَ القيامةِ، وأكثرَ هم عزَّةً وكرامةً وفضلًا وشأنًا].

١٠٣٥ - وَعَنْ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحن بن أبي صَعصعة: أنَّ أَبَا سَعيد الحدريَّ رَضَالِلهُ عَنْهُ، قَالَ لَهُ: «إنِّي أَرَاكَ تُحُبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك -أَوْ بَادِيتِك - فَأَذَّنْتَ للصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مدى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنُّ، وَلا إنْسُ، وَلا شَيْءٌ، إلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعيدٍ: سمعتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. رواه البخاري. [البخاري (٢٠٩)].

<sup>(</sup>١) فائدة: قيل: أي: أنَّهم أكثرُ الناسِ تشوُّفًا إلى رحمةِ الله تعالى؛ لأنَّ المتشوِّفَ يُطيلُ عنقَه إلى ما يَتطلَّع إليه؛ فمعناه: كثرةُ ما يَرَوْنَه مِن الثوابِ. قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٩٢). وقِيل غير ذلك.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ فيه إِبَاحَةُ لُزُومِ البَادِيَةِ وَاكْتِسَابِ الغَنَمِ، وأنَّ العُزْلَةَ عندَ نزولِ الفتنةِ، وكثرةِ الشَّرِّ وتَعَذُّرِ السَّلَامَةِ مِنْ عَملِ السَّلَفِ الصَّالحِ.

٢- فيه دليلٌ على استحبابِ أذانِ المُنفَرِدِ وَلُو كَانَ فِي بَريَّةٍ، لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحَضُرْ مَنْ يُصَلِّي مَعَه يحصلْ لَهُ شَهَادَةُ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ الجِنِّ والحَيَوانَاتِ والجَهاداتِ، كها أفادَ ظاهرُ عمومِ الحديثِ، وما جاءَ في روايةٍ: «لا يسمعُ صوتَهُ شجرٌ ولا مَدَرٌ ولا حَجَرٌ ولا جِنٌ ولا إنسٌ إلَّا شَهِدَ له»(١). وفيه إرشادٌ إلى فَضلِ الإعلانِ بالسُّننِ وإظهارِ أُمورِ الدِّينِ، حتَّى ولو في الباديةِ.

٣- اسْتِحْبَابُ رفع الصَّوْت بِالأَذَانِ، والحثُّ على استفراغِ الجهدِ في رفعِ الصوتِ بالأذانِ؛
 ليكثُرُ مَنْ يَشْهدُ لَهُ.

٤ - فيه دليلٌ على أَنَّ الجِنَّ يسمعُونَ أصواتَ بَني آدمَ، وأَنَّ بعضَ الخلقِ يشْهدُ لبَعضٍ يومَ القيامةِ].

١٠٣٦ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٨)، ومسلم يَذْكُر مِنْ قَبْلُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٨٩)].

«التَّثُويبُ»: الإقَامَةُ.

### [شرح غريب المفردات:

«ضُرَاطٌ»: الضَّراط بضم الضاد: خروجُ الرِّيح مِنَ الدُّبُرِ بصوت، وهو محمولٌ على ظاهره عند كثير مِنَ العلماء، ومنهم مَنْ تأوَّله وأنَّه ليس حقيقةً وإنَّما كِناية عَنْ شِدَّةِ هربه وخوفه عند إدباره، ولا حاجة لذلك، كما ذكر ابن رجب. «يَخْطِرَ»: أي يوسوس].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣٨٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (١/٢١٣).

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضلُ الأذانِ وعلوُّ قدرِه، وعظيمُ أثرِه، وكراهةُ الشيطان له؛ حتى أنَّه يلحقُه منه هولٌ كبيرٌ في حالِه حينَ يفرُّ وله ضُراطٌ، وفيه تنبيهُ على استحبابِ رفعِ الصوتِ بالأذانِ، وأنَّه يطردُ الشياطينَ، وفيه ردٌ صريحٌ على دعواتِ البعضِ في بعضِ بلادِ المسلمينَ بمنعِ الأذانِ في مكبِّراتِ الصَّوتِ، والتشنيعُ على مَنْ يفعلُ ذلك.

٢- جوازُ التصريحِ وعدمِ الكنايةِ عَنْ ألفاظِ المعايبِ المستقبحِ سماعُها إذا دَعَتِ الحاجةُ
 أو الضرورةُ إلى التصريح بها.

٣- أنَّ بينَ الأذانِ والإقامةِ فاصلًا وفُسحةً مِنَ الوقتِ، وأنَّ هذا الفاصلَ اليسيرَ لا يُؤثِّرُ على أداءِ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها، خِلافًا لِمَنْ اشترطَ في إدراكِ فضيلةِ الوقتِ أداءَ الصلاةِ بعدَ دخولِ وقتِها مباشرةً.

٤ - كيدُ الشيطانِ لابنِ آدمَ وحرصُه الشديدُ على الإخلالِ بصلاةِ العبدِ وذهابِ خُشوعِه بتذكيرِه ما لمْ يذكرْ، وبالتلبيسِ عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، وفيه إرشادٌ إلى الحرصِ على الخشوعِ في الصلاةِ وتركِ الوساوسِ.

٥- كراهيةُ الخروجِ مِنَ المسجدِ بعدَ الأذانِ؛ لوقوعِ الشَّبهِ بالشيطانِ، إلَّا لحاجةٍ].

١٠٣٧ - وَعَنْ عبدِ الله بن عمرو بن العاص رَضَالِيَهُ عَنْهَا: أَنَّه سمعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَّوا اللهُ لِيَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّوا اللهَ لِيَ الوسِيلَة؛ فَإِنَّمَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلُ لِيَ الوسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » رواه مسلم. [مسلم (٣٨٤) (١١)].

١٠٣٨ – وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣) (١٠)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - استحباب ترديد ألفاظ الأذان خلف المؤذّن، إلّا في الحيعَلة؛ (حي على الصلاةِ)،
 و(حي على الفلاحِ)؛ فيقول: «لا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ»، كما في حديثِ مُعَاويةَ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ.

- ٢ استحبابُ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ مطلقًا، وتأكُّدُها بعدَ الأذانِ.
  - ٣- مَشْرُ وعيَّةُ الدُّعاءِ بعدَ الأذانِ.
  - ٤ جوازُ دُعاءِ الأدْني للأعَلى شَرفًا وتُقًى وصَلاحًا.
- ٥- بيانُ شرفِ النَّبِيِّ عَيْكُ على سائرِ الخَلْقِ، وكرامتِه على ربِّه عَزَّفَجَلَّ.
  - ٦- إثباتُ الشفاعةِ العُظْمَى للنَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ].

١٠٣٩ - وَعَنْ جَابِر رَضَيَلِيَّهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالفَضِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا النَّاسِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري. [البخاري (٦١٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذا الذِّكرِ بعد الأذانِ، والحَضُّ على الدُّعاءِ في أوقاتِ الصَّلاة، حيثُ تُفْتَحُ
 أبوابُ السَّماءِ.

٢- ثبوتُ شفاعةِ النَّبِيِّ عَلِيا لللهُ لَمَنْ دَعاله عَقِبَ الأذانِ بهذا الدُّعاءِ].

٠٤٠ - وَعَنْ سعدِ بن أَبِي وقَّاصٍ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْوَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِينَ اللهِ رَبَّا، وَبِينَا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» رواه مسلم. [مسلم (٣٨٦) (١٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ هـذا الذِّحْرِ بعدَ الأذانِ، وأنَّه مِنْ أَسْبَابِ مَغفرةِ الذُّنوبِ؛ لِمَنْ قالَه بلسانِه مُسْتَحضِرًا معناهُ بقلبِه، عازمًا عَلى الانقيادِ له بجوارحِه].

١٠٤١ - وَعَنْ أَنس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» رواه أَبُو داود (٥٢١)، والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٤٠٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الدُّعاءِ بين الأذانِ والإقامةِ، وأنَّ هذا الوقتَ مِنْ أوقاتِ الإجابةِ].



# ١٨٧ - باب فضل الصلوات

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

١٠٤٢ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ؟» قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٦٦٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«من دَرَنِه»: مِنْ وَسَخِه].

١٠٤٣ – وَعَنْ جَابِرٍ رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهُمُ جَارٍ خَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ» رواه مسلم. [مسلم (٦٦٨)].

«الغَمْرُ» بفتح الغين المعجمة: الكثير.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أَنَّ الصَّلواتِ تُكَفِّرُ الصَّغائِرَ مُطْلَقًا إذا لَمْ يُصِرَّ عليها، وأنَّها تُطهِّرُ العَبْدَ مِنْ أقذارِ الذُّنُوبِ حَتَّى لَا تُبقي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أسقَطَتْهُ وكفَّرَتْهُ.

٢- بَلاغةُ الرَّسُولِ ﷺ في ضَربِ الأمْثالِ، وبيانُ أهميَّةِ ضَربِ الأَمْثالِ في بَيانِ المعَاني وتقْريبها للأذْهانِ].

١٠٤٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيَّا فَأَخْبَرَهُ فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقِيدِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِى ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْیَٰلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ یُذْهِبْنَ ٱلسَّیِّتَاتِ ﴾ فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِى ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْیَٰلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ یُذْهِبْنَ ٱلسَّیِّتَاتِ ﴾ [هود:١١٤] فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: ﴿ لَجِمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٤٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةِ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٣٣) (١٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«ما لم تُغْشَ»: ما لم تُبَاشَرُ وتُقْصَدُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المحافظةِ على الصلواتِ الخمسِ والجُمعةِ؛ فهي مُكفِّراتٌ لصَغائرِ الذُّنوبِ والآثام.

٢- أنَّ الذنوبَ تنقسمُ إلى قسمينِ: صغائرَ وكبائرَ، وأنَّ الصغائرَ تُغْفَرُ بالحسناتِ الماحيةِ
 وباجتنابِ الكبائرِ.

٣- بيانٌ لسَعةِ رَحمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وتَفضُّلِه بالمغفرةِ، وإعْطاءِ الأجْرِ العظيم على العَملِ القَليل].

١٠٤٦ - وَعَنْ عثمان بن عفان رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ الْمُرِئِ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءها؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ اللَّذُنُوبِ مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ، وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٢٨) (٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الصلواتِ الخمسِ، وأنَّ مَنْ أحسنَ وُضوءَ أي صَلاةٍ مفروضةٍ وأحْسنَ خُشوعَها

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٣٤)، وما يستفاد منه.

ورُكوعَها؛ كان ذلك سَبَبًا لتكْفيرِ اللهِ وغُفْرانِهِ لذُنوبِهِ وخَطاياهُ مِنَ الصَّغائِرِ، أمَّا الكَبائرُ فأمرُها إلى الله.

٢- بيانُ فَضلِ المداومَةِ على العِباداتِ وأنَّها سببٌ لمغفرةِ صغائرِ الذُّنوبِ].



# ١٨٨ - باب فضل صلاة الصبح والعصر

١٠٤٧ – عَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَـلَّى البَرْدَيْنِ دَخَـلَ الجَنَّـةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

«البَرْدَانِ»: الصُّبْحُ والعَصْرُ.

١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي زهير عُمارة بن رُوَّ يْبَة رَضَيَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني: الفَجْرَ والعَصْرَ. رواه مسلم.
 [مسلم (٦٣٤) (٢١٣)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضيلةُ المحافظةِ على صلاتي الصُّبْحِ والعَصْرِ، وأنَّ ذلك سببٌ عظيمٌ لدخولِ الجَنَّةِ، وإنَّما خصَّ الفَجْرَ والعَصْر؛ لِمَا تضمَّنَه المحافظةُ على ذلك مِنْ مجاهدةٍ لحظوظِ النَّفسِ، وإيثارِ الآخرةِ عليها؛ حيثُ إنَّ الفجرَ يكونُ عندَ لـنَّةِ النَّومِ، والعصرَ يكونُ عندَ اشتِغالِ الإنسانِ بعَملِهِ.

٢- بيانٌ لسَعة رحمة اللهِ عَنَهَجَلَ، وتَفضُّلِه بالمغفرة، وإعْطاء الأَجْرِ العظيمِ على العَملِ القَليلِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣٢)، وما يستفاد منه.

١٠٤٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بن سفيان رَحَعَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْعَ (١) فَهُ وَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ، لَا يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«ذَمَّة الله»: أمانه وعهده. «لا يطلبنَّك الله»: لا تغدروا ولا تعملوا عملًا سيِّئًا فيطالبكم الله تَعَالَى بها عهد به إليكم].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ صلاةِ الفجرِ، وأنَّ مَنْ صَلَّاها كانَ في حفظِ الله تَعَالَى وعنايتِه، وفيه تحذيرٌ مِنْ
 تَركِ صلاةِ الصُبح والتهاونِ بها؛ فإنَّ في تركِها نقضًا للعهدِ الذي بينَ العبدِ وربِّه.

٢- التَّحذيرُ مِنَ التَّعرُّضِ بالأذى لكلِّ مُسلمٍ صَلَّى صلاةَ الصُّبح؛ فإنَّ مَنْ صَلَّى صلاةَ الصُّبخِ فهو في أمانِ اللهِ وضَمانِه، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يتعرَّضَ لِمَنْ أَمَّنَهُ اللهُ، وإلَّا فَقدْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ وأمانَه؛ أي أَبْطلَها وأزالَها، فيستحتُّ عقابَ اللهِ له على إخفارِ ذِمَّتِه، والعدوانِ على مَنْ في جوارِه].

١٠٥٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيُجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسُأَلُهُمُ اللهُ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) (٢١٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«يتعاقبون»: هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال الطيِّبي: «وإنها خصَّ صلاة الصبح بالذكر؛ لها فيها من الكُلْفَة والمشقَّة، وأداؤها مَظِنَّة خلوص الرجل، ومَئِنَّة إيهانه، ومن كان مؤمنًا خالصًا، فهو في ذمَّة الله تعالى وعهده». شرح مشكاة المصابيح، للطيبي (٢/ ١٨٤).

### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ شُهُودُ المَلائِكَةِ لِلصَّلَاةِ فِي الجَمَاعَاتِ.
- ٢- الإخبارُ بحفظِ أعمالِ العبادِ يُورثُ اليقظةَ وحِفظَ الأوامرِ والنَّواهي.
- ٣- فضلُ صَلاتَي الفَجْرِ والعَصرِ؛ حيثُ قيَّدَ اللهُ سُنِحَانَهُوَقَالَ وقتَ صعودِهم ونزولِهم
   جاتينِ الصلاتينِ لفَضْلِهما.
  - ٤ أنَّ اللهَ تعالَى يَتكُلَّمُ مع مَلائِكَتِه كها يَشاءُ، دُونَ تَشبيهٍ، أو تَعطيلِ، أو تَأويلِ.
  - ٥- أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ؛ حيثُ اقتَصَرُوا على ذِكْرِها وَلَمْ يَذْكُرُوا سَائِرَ الأَعْمَالِ].

١٠٥١ - وَعَنْ جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا الْهَ الْمَالَ الْقَمَرِ لَلْهُ البَدْرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتُهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ». [البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣)].

### [شرح غريب المفردات:

«لا تضامون»: روي على وجهين: مفتوحة التاء، مشدَّدة الميم؛ (تَضَامُّونَ) وأصله تتضامون، أي: لا يزاحم، يريدُ أنَّكم ترونَ ربَّكم وكلُّ واحد منكم وادعٌ في مكانه، لا ينازعُه فيه أحدٌ. والآخر: مخفف: (تُضامُون) -بضمِّ التاء - مِنَ الضيم، أي: لا يلحقُكم ضيمٌ، وهو المشقَّةُ والتعبُ في رؤيته. «عيانًا»: معاينةً بنظر العين. «كما تَرُوْنَ هَذَا القَمَرَ»: شَبَّهَ الرؤيةَ بالرؤيةِ، لا المرئي بالمرئي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وإنها شَبَّهَ الرؤيةَ برؤيةِ البدر؛ لمعنيين: أحدهما: أنَّ رؤية القمر ليلة البدر لا يُشكُّ فيه ولا يُمترى. والثاني: يستوي فيه جميع النَّاس مِنْ غير مشقَّة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ رُؤيةِ المؤمنينَ للهِ تَعالى في الآخرةِ.

٢- فَضلُ أداءِ صَلاتي الصُّبحِ والعَصرِ؛ حَثُّ الشَّرعِ على شُهودِهما، والمحافظةِ عَليهما، وأنَّ المُوَاظِبَ عَلَى ذلك خَلِيقٌ بِأَنْ يَرَى رَبَّهُ في الآخرةِ].

١٠٥٢ – وَعَنْ بُرَيْدَة رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» رواه البخاري. [البخاري (٥٥٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ شأنِ صلاةِ العصرِ؛ فهي ميزانٌ لقبولِ العملِ، أو ردِّه.

٢- أنَّ تركَ صلاةِ العصرِ حتَّى يَخرجَ وقتُها مِنْ غَيرِ عُذرٍ، مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، ومُحبطاتِ الأعْمالِ].



# ١٨٩ - باب فضل المشي إلى المساجد

٧٥٣ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

١٠٥٤ - وعنه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» رواه مسلم. [مسلم (٦٦٦) (٢٨٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - اسْتحبابُ التَّطَهُرِ في البيتِ قبلَ الخروج إلى المسْجِدِ.

٢- أداءُ الفرائضِ في المسَاجدِ، وفضْلُ السَّيرِ إلى المَساجدِ لأَداءِ المَكتوبَةِ، وعِظمُ الأجرِ المُتَرتِّبِ على ذلكَ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٣)، وما يستفاد منه.

٣- أنَّ كلَّ ما أدى إلى طاعة فهو طاعةٌ، والوسائلُ لها أحكامُ المقاصدِ.

٤ - أنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيِّئاتِ].

١٠٥٥ - وَعَنْ أَبِيِّ بن كعبِ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، فقيلَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ المَسْجِدِ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي تَمْشَايَ إلى المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إذَا رَجَعْتُ إلى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّه» رواه مُسلِم (١).

١٠٥٦ - وَعَنْ جابر رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: خَلَت البِقاعُ حولَ المَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «بَلَغَنِي أَنَّكُم تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَى اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبْ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبْ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبُ آثَارُكُمْ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ أَنَا تَحَوَّلْنَا. رواه مسلم، وروى البخاري اللهُ معناه مِنْ رواية أنس (۱).

١٠٥٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَعُ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْرًا الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَعَ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْرًا الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَعَ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْرًا الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مُعَ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥١)، ومسلم (٢٦٢) (٢٧٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ المشي إلى المساجِدِ، وزيادةُ الأَجْرِ بالصَّلاةِ في المسجدِ الأبعدِ مكانًا، وبانتظارِ الصَّلاة ليُصلِّيها مع الإمامِ؛ لأنهما يتضمَّنانِ زيادةَ المشقَّةِ الواقعةِ.

٢- تفاوتُ الأجورِ بحسبِ المشقَّةِ في العملِ والإخلاصِ فيه.

٣- الصَّلاةُ مع الجهاعةِ ولو تأخَّرت أفضلُ مِنْ صلاتِه منفردًا في أولِ الوقتِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣٧)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٣٦)، وما يستفاد منه.

١٠٥٨ - وَعَنْ بُرِيدَة رَضَالِتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «بَشِّرُوا المَشَّائِينَ في الظُّلَمِ إلى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَـوْمَ القِيَامَـةِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرِمِذِيُّ. [أبو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٨٢٣)، كلُّهم بالإفراد: «بشِّرْ»، ولم أقف عليه بالجمع: «بَشِّرُوا»].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الجزاءُ مِنْ جِنسِ العملِ، فمَنْ أتى إلى المساجدِ في ظُلمةِ الليلِ أعطاهُ الله نورًا تامًّا يومَ القيامةِ.

٢- استحبابُ قَرنِ العملِ ببيانِ ما فيه مِنَ الأجرِ؛ لتنشَطَ النفوسُ إلى الطاعةِ، وتهونَ الصعابُ والمشقَّةُ، وفيه توجيه للمربِّينَ والمعلِّمِينَ أنْ يَعتَنُوا بذكرِ العملِ مع بيانِ أجرِه.

٣- فيه بشارةٌ عظيمةٌ للمحافظينَ على صلاةِ الجماعةِ ليلًا ونهارًا].

بِهِ الْحَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى اللَّكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» رواه مسلِم (۱).

١٠٦٠ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَخَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهَ عَزَقِجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى رياض الصالحين (١٠٦٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - المداومةُ على شهودِ الجماعةِ في المساجدِ دليلٌ على صِدقِ إيهانِ العبدِ.

٢- شهادةُ أهلِ الإيهانِ دليلٌ على صلاحِ الرجلِ؛ فالمؤمنونَ شهداءُ الله تَعَالَى في الأرضِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣١)، وما يستفاد منه.

# ١٩٠ - باب فضل انتظار الصلاة

١٠٦١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَـلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٩)، مَا دَامَتِ الصَّلاةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩) (٢٧٥)].

١٠٦٢ – وعنه رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ» رواه البُخَارِيُّ. [البخاري (٤٤٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«يُحْدِثُ»: يُنْتَقَضُ وضوؤه].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فضيلةُ انتظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ.

٢- بيانُ فَضلِ الجلوسِ في المُصلَّى على طهارةٍ، ودعاءِ الملائكةِ لِمَنْ يَفعلُ ذلكَ بالمغفرةِ
 وهي سِترُ الذُّنوبِ، والرَّحةِ وهي إفاضةُ الإحسانِ إليه.

٣- فيه بشارةٌ للمرأة أنّها لو صلّت في مسجدِ بيتِها، وجَلستْ فيهِ تنتظرُ الصلاةَ فَهِيَّ داخلةٌ في هَذَا المعنى إذا كَانَ يجبسُها عَنْ قيامِها لأشغالِها انتظارُها الصلاةَ؛ لعمومِ الحديثِ في ذلك.

٤ - حبُّ الملائكةِ لأهلِ الإيهانِ والصَّلاح، ودُعاؤهم لهم].

١٠٦٣ – وَعَنْ أَنس رَحَىٰ اللَّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا في صَـلَاةٍ مُنْـذُ انْتَظَرْتُمُوهَا» رواه البُخَارِيُّ. [البخاري (٦٦١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تأخيرِ صلاةِ العشاءِ ما لمْ يَشُقَ ذلك على النَّاسِ، وأنَّ أفضلَ أوقاتِ صلاةِ العِشاءِ إلى شَطرِ اللَّيل، لِمَنْ استطاعَ فِعلَه.

٢- تبشيرُ أهلِ الإيهانِ بفضلِ طاعتِهم؛ لدوامِ نشاطِهم واستمرارِهم عليها.

٣- فضلُ انتظارِ الصلاةِ، وأنَّ مُنتظِرَ الجماعةِ في صلاةٍ، ولو تأخَّرتْ عَنْ أولِ وقتِها].



# ١٩١ - باب فضل صلاة الجماعة

١٠٦٤ - عَنِ ابن عمر رَضَيَّكُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اللهِ عَنْ مَلَاةً بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٢٥٠) (٢٤٩)].

١٠٦٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلُهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتهِ وفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخرِجُهُ إلَّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخرِجُهُ إلَّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِث، وهذا تقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري. [البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«تُصَلِّي عليه»: أي تدعو له وتستغفر له].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - زيادةُ ثوابِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفردِ بسبعٍ وعشرينَ درجةً، أو خمسٍ وعشرينَ درجةً؛ باختلافِ أحوالِ الصلاةِ وأحوالِ المصليّنَ.

٢- عنايةُ الشريعةِ باجتهاعِ المسلمينَ على الطَّاعةِ.

٣- استحبابُ التَّطَهُرِ في البيتِ قبلَ الخروجِ إلى المسجدِ، وفضْلُ السَّيرِ إلى المساجدِ لأَداءِ المكتوبَةِ، وعِظَمُ الأجرِ المُتَرتِّبِ على ذلكَ.

٤ - فَضلُ الجلوسِ في المُصلَّى على طهارةٍ، ودعاءُ الملائكةِ لِمَنْ يفعلُ ذلك، وفيه إشارةٌ إلى حبِّ الملائكةِ لأهلِ الإيهانِ والصَّلاح، ودُعاؤهم لهم.

٥- فضيلةُ انتظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ].

١٠٦٦ - وعنه، قَالَ: أَتَى النَّبَيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: «فَأْجِبْ» رواه مُسلِم. [مسلم (٦٥٣) (٢٥٥)].

١٠٦٧ - وَعَنْ عبدِ الله -وقيل: عَمْرو بن قَيسٍ - المعروف بابن أُمِّ مكتوم المؤذِّن رَضَالِلَهُ عَنَهُ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ: «تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْةِ: «تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، فَحَيَّهلًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن. [أبو داود (٥٥٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (٥٦٢)].

ومعنى «حَيَّهَلًا»: تعال.

### [شرح غريب المفردات:

«الهَوَامّ»: هي خشاش الأرض، ومنها المؤذيات؛ كالأفعى والعقرب. «فَحَيَّهلًا»: أي ابدأ بها واعجل، وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة. وفيها لغات].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أهميَّةُ صلاةِ الجهاعةِ وتَأكُّدُها، والحَثُّ على المُحافَظةِ على أدائها في المَساجِدِ، وأنَّه لا عُذرَ ولا رُخصةَ لِتَركِها، وخُصوصًا لِمَنْ يَسمَعُ نِداءَ الصَّلاةِ.

٢- ما كان عليه الصَّحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ مِنَ الحرصِ على الجَمَاعةِ وتَحَمُّلِ المشقَّةِ في ذلكَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ الجازمُ بصلاةِ الجماعةِ في المساجدِ، وأنَّها مِنْ شَعائرِ الإسلامِ، والتحذيرُ الشديدُ مِنْ تَركِها والتَّهاونِ في أمْرِها، والتخلُّفِ عَنها بِلا عذرٍ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ إمامةِ المَفضولِ مع وُجودِ الفاضلِ إنْ كان في ذلك مَصلحةٌ، وللإمامِ إذا عرضَ له شغلٌ أنْ يستخلفَ مَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ.

٣- إذا ارتفعتِ المفسدةُ بالأهونِ مِنَ الزَّجرِ اكتُفْي به عَنِ الأعلى مِنَ العُقوبةِ؛ لذلك قَدَّمَ التهديدَ على العُقوبةِ.

٤- جوازُ أخذِ أهلِ الجرائمِ على غِرَّة، وجوازُ إعدامِ محلِّ المعصيَّةِ].

١٠٦٩ - وَعَنِ ابن مسعود رَجَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظُ عَلَى هؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم ﷺ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ اللهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ اللهُدَى، وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُم كَمَا يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةً نَبِيكُمْ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ سُنَةً نَبِيكُمْ لَعُمْ النِّهُ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ سُنَةً نَبِيكُم لَعْهُ اللهَ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ، يُهَا وَيَ اللهَ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُو السَّفَ يَرَواهُ مُسلِم.

وفي رواية لَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى؛ وإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلَاةَ في المَسجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. [مسلم (٢٥٢) (٢٥٧) و (٢٥٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«يُهَادَى»: يتمايل، يمشون به رويدًا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ المحافظةَ على صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ سببٌ لحُسْنِ الخاتمةِ.

٢- بيانُ أَنَّ كُلَّ ما جاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فهو هدى ونورٌ؛ فالواجبُ على العبدِ المؤمنِ التَّسليمُ لأمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ والانقيادُ لسنَّتِه؛ ففيها كلُّ الهُدَى والخيرِ، ومِنْ ذلك صلاةُ الجماعةِ في المساجدِ فإنَّها مِنْ سُنَنِ الهُدْى وشَعائرِ الإسلام.

٣- أنَّ الانْحرافَ عَنِ السنَّةِ النَّبويَّةِ والإعْراضَ عنها سببٌ للضلالِ والزَّيغِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ للمعرضينَ عَنْ سُنَّتِه ﷺ مِنَ الفِرقِ الضالَّةِ المُنْحَرفةِ.

٤ - المُداومةُ على التخلُّفِ عَنْ صلاةِ الجَماعةِ علامةٌ للمنافقينَ، وشهودُ الجماعةِ مع المشقَّةِ علامةٌ للمؤمنينَ الصَّادقينَ.

٥- بيانُ شِدَّةِ حِرْصِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَلَى أَداءِ الصَّلواتِ في الجماعةِ، وتحمُّلِ المشقَّةِ في ذلك].

١٠٧٠ - وَعَنْ أَبِي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: سمعت رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيةٍ، وَلَا بَدُو، لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا قَد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا فَي قَرْيةٍ، وَلَا بَدُو، لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا قَد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا فَي مُثَلِيعًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الغَنَمِ القَاصِيةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن. [أبو داود (٧٤٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٧٤٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«القَاصِيَة»: المنفردة عَنِ القطيع البعيدة عنه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- حثُّ المسلِمين على التَّجمُّع على الخَيرِ في الصَّلاةِ وغَيرِها.

٢- الأمرُ بلزومِ الجماعةِ وتَرْكِ الافتراقِ والاختلافِ؛ لأنَّ الشرودَ عَنِ الجماعةِ سببٌ للهلاكِ؛ لأنَّ المنفرِدَ عَنِ الجماعةِ يكونُ أقرَبَ إلى تَسلُّطِ الشَّياطينِ والمغْوِين عليه.

٣- بلاغةُ الرَّسُولِ ﷺ وحُسْنُ تعليمِه لأصْحَابِه، وضربُ الأمثالِ الحِسيَّةِ التي تُقرِّبُ المعنى وتوضِّحُه].

# ١٩٢ - باب الحث عَلَى حضور الجماعة في الصبح والعشاء

١٠٧١ - عَنْ عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأْتَمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأْتَمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» (واه مُسلِم.

وفي رواية الترمذي عَنْ عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ» العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ» العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ» قَالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح». [مسلم (٢٥٦) (٢٦٠)، والترمذي (٢٢١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ اختِصاصِ صلاتي الفَجْرِ والعِشاءِ بفَضلِ لا يُشاركُهما فيهِ غيرُهما؛ وذلك لأنَّهُ مَنْ شَهِدَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي الجَمَاعَةِ فَأَحْرَى أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى غَيْرِهِمَا.

٢- لا يُحافظُ على الجماعةِ في الفَجْرِ والعِشاءِ إلَّا مُوفَّقٌ أعانَه الله تَعَالَى لينالَ أجرَ
 شُهودِهما].

١٠٧٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقد سبق بِطولِهِ (١٠).

١٠٧٣ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الحَبْوُ»: الزَّحِفُ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٣٣)، وما يستفاد منه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ المُواظَبَةَ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْ صَلاتِي العِشاءِ والفجرِ فِي الجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْر مِنْ
 عَلَامَاتِ أَهْلِ الفِسْقِ وَالنَّفَاقِ، وفي هَذا غَايَةُ التَّحْذِيرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ المُخْلِصِينَ
 عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

 ٢- فيه إيهاءٌ إلى عِظمِ ثَوابِ الآتي إليهِما، وأنهما جَديرتان بتحمُّلِ العَنَاء والمَشَقَّةِ والإتيانِ إليهما ولو زحفًا].



# ١٩٣ - باب الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهنَّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة:٥].

١٠٧٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها، قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الوَالِدَيْنِ، قلَتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الجهادُ في سَبِيلِ الله»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

١٠٧٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنَى خَمْسِ: هُبَنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ: هُبَنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨)، ومسلم (١٦) (٢١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الإسلامَ بناءٌ مُحكمٌ، يَتضمَّنُ العقيدةَ والشريعةَ والقولَ والعملَ، يقومُ على أركانٍ وقواعدَ ثابتةٍ مُحكمةٍ حاملةٍ لذلك البُنيانِ، فلا يثبُتُ البنيانُ بدونِها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣١٢)، وما يستفاد منه.

٢- بيانُ أركانِ الإسلامِ، وأنَّ منها: ما هو عمَلُ لسانيٌّ قلبيٌّ، وهو الشَّهادتانِ؛ إذْ لا بدَّ فيهما مِنْ نُطقِ اللِّسانِ، وتصديقِ الجَنانِ، ومِنها: ما هو عَملٌ بَدَنيٌّ، وهو الصَّلاةُ والصَّومُ، ومنها: ما هو ماليٌّ محضٌ، وهو الخَجُّ.

٣- أهميَّةُ التوحيدِ والعقيدةِ، وتقديمُها على العبادةِ].

١٠٧٦ - وعَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي إِلَّا اللهُ، وأَنْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٧٧ - وَعَنْ معاذٍ رَحَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى اليَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلهَ إلّا اللهُ، وأني رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذلك، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُسْ صلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلك، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ لَكِ لَكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ لَكِ لَكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ لَكُ لِكَ، فَأَعْلُومٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وبَيْنَ اللهِ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وبَيْنَ اللهِ حَجَابٌ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِمْ . واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وبَيْنَ اللهِ حَجَابٌ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ الله

١٠٧٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: ﴿إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكفر، تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مُسلِم. [مسلم (٨٢) (١٣٤)].

١٠٧٩ - وَعَنْ بُرَيْدَة رَضَالِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح». [الترمذي (٢٦١)، وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح الجامع (٤١٤٣)].

١٠٨٠ - وَعَنْ شقِيق (٦) بن عبدِ الله التَّابِعيِّ المتَّفَق عَلَى جَلَالَتِهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٩٠)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٠٨)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (١٥٦١٠)، وتهذيب الكمال ٢/ ١٦٢ (٣٣٢١): «عبد الله بن شقيق».

محَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ في كِتابِ الإيهان بإسنادٍ صحيح. [الترمذي (٢٦٢٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٢٢)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - أنَّ الفرقَ بين المسلمِ وغيره هو أمرُ الصَّلاةِ؛ فهي علامةٌ فارقةٌ بينَ أهلِ الإيهانِ وأهلِ الكُفْرانِ.

٢ - تعظيمُ قَدرِ الصَّلاةِ في الإسلامِ، وأنَّ تركَها بالكليَّةِ، جحودًا بفرضِها كفرٌ أكبرُ مخرجٌ مِنَ المِلَّةِ بالإجماع.

وأمَّا مَنْ تَركَها كسلًا وتَهاونًا مِنْ غيرِ جَحْدٍ لفَرْضِها؛ فهو مُنْكرٌ عظيمٌ، وهو مِنْ خِصالِ المنافقينَ والكافرينَ، وفاعلُه على خطرٍ جَسيمٍ. ويدُلُّ ظاهرُ الحَديثِ على أنَّه كافرٌ كُفرًا مُخرِجًا مِنَ اللَّهِ.

٣- إجماعُ صحابةِ رَسُولِ الله ﷺ على أنَّ تركَ الصلاةِ مِنْ أعمالِ الكُفَّارِ].

١٠٨١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَقِنْ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبدي مِنْ تطوَّع، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ الفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا» رواه التِّرِمِذِيُّ، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنُ". [الترمذي (١٣٤)، وصَحَدَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٠٢٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«أنجح»: فازَ وظفرَ بمطلوبِه. «ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا» أي: ثمَّ يُحاسَبُ فيما بَقي له مِنْ أعهالٍ؛ بأنْ يُؤخَذَ مِنَ التَّطوُّع لِيُكمَّلَ به الفريضةُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عِظَمِ الصَّلاةِ، وفَضْلِها على سائرِ العباداتِ، وأنَّها أولُ ما يُحاسبُ عليه العبدُ يومَ القِيامةِ مِنْ عَمَلِه المتعلِّق بحقِّ الله تعالى.

٢- الحثُّ على إتقانِ الفرائضِ والاهتمامِ بمُصَحِّحَاتِها وتركِ مُفْسِدَاتِها.

٣- التَّرْغيبُ في الاستِكْثارِ مِنْ نَوافِلِ العباداتِ؛ لتكون جابرةً لخللِ الفرائضِ، الذي
 لا يَخْلو منها إلَّا الفذُّ النَّادِرُ.

٤ - بيانُ فَضلِ اللهِ تعالى على عِبادِه المؤمِنينَ، حيثُ جبَر خلَلَ فَرائضِهم بنَوافِلِهم].



كتاب الفضائل كتاب الفضائل

# ١٩٤ - باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَل وتسويتها والتراصِّ فِيهَا<sup>(١)</sup>

(١) فائدة: ذكر المصنف رَحَمُهُ الله في هذا الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بالأمر بتسويَّة الصفوف في الصلاة ورصِّها وسد الفرج وسدِّ الخلل فيها، ومع انتشار وباء (كورونا) في العالم، وتوجيهات الجهات الصحيَّة لمجموعة مِنَ الاحترازات الصحيَّة لمنع انتشار الفيروس القاتل، ومِنْ ذلك ما يتعلَّق بمسألة صلاة الجهاعة في المساجد والتوجيه بالتباعد بين المصلين، وما يترتب على ذلك من وجود فجوات وخلل داخل الصف وتباعد بين الصفوف، فيحسن ذكر جملة من المسائل المتعلِّقة بهذه النازلة بين يدي هذا الباب لأهميتها.

### أولًا: معنى تراص الصفوف وتسويتها المأمور به في أحاديث الباب وغيرها:

قال السندي رَحْمَهُ اللّهَ: «قَوْله: «رَاصُّوا صُفُو فكُمْ» بِانْضِهَامِ بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض عَلَى السَّوَاء «وَقَارِبُوا بَيْنَهَا» أَيْ: إِجْعَلُوا مَا بَيْن صَفَّيْن مِنْ الفَصْل قَلِيلًا، بحَيْثُ يَقْرَب بَعْض الصُّفُوف إِلَى بَعْض» انتهى.

وقال ابن المنذر رَحِمَهُ اللّهُ: «حَكَى عَلِيٌّ عن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الكِسَائِيُّ: التَّرَاصُّ أَنْ يَلْتَصِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ خَلَلْ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿كَأَنْهُم بُنْيَنُ مَرَصُوصٌ ﴾ [الصف:٤] الآيَة» انتهى من الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٠١٩).

وقال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالمَرَادُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إثْمَامُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَسَدُّ الْفُرَجِ، وَيُحَاذِي الْقَائِمِينَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ صَدْرُ أَحَدٍ ولا شَئِ مِنْهُ عَلَى مَنْ هُوَ بِجَنْبِهِ، وَلَا يَشْرَعُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يُتِمَّ الْأَوَّلَ، وَلَا يَقِفُ فِي صَفِّ حَتَّى يُتِمَّ مَا قَبْلَهُ». المجموع للنووي (٤/ ١٢٣).

وقال ابن عثيمين: «وتسوية الصَّفِّ تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد... ثم إن تسوية الصَّفَ المتوعَد على خالفتها هي تسويته بالمحاذاة... وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال؛ يعني: الاستواء بمعنى الكمال؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ، وَاَسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤] أي: كَمُلَ، فإذا قلنا: استواءُ الصَّفِّ بمعنى كماله؛ لم يكن ذلك مقتصرًا على تسوية المحاذاة، بل يشمَل عِدَّة أشياء:

١ - تسوية المحاذاة، وهذه على القول الرَّاجح واجبة، وقد سبقت.

٢- التَّراصَ في الصَّفِ، فإنَّ هذا مِن كهاله، وكَانَ النَّبيُّ ﷺ يأمر بذلك، ونَدَبَ أَمَّتُهُ أَنْ يصفُّوا كها تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها، يتراصُّون ويكملون الأول فالأول، ولكن المراد بالتَّراصِ أَنْ لا يَدَعُوا فُرَجًا للشياطين، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم؛ لأن هناك فَرْقًا بين التَّراصِّ والتَّزاحم...». الشرح الممتع (٣/ ١٠).

#### ثانيًا: حكم تسويَّة الصفوف المأمور به في الأحاديث:

ذهب فريق من أهل العلم إلى استحباب تسوية الصفوف لا إلى وجوبها؛ قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: «اتَّفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، وعلى =

= استحباب يمين الإمام، وسد الفرج في الصفوف، وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إلى آخرها، ولا يَشرع في صف حتى يتم ما قبله المجموع (٤/ ٣٠١).

وذهب آخرون إلى وجوبها، كما هو ظاهر كلام الإمام ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ حيث قال: «فَإِنَّ صَلَاةَ الجُمَّاعَةِ سُمِّمَتْ جَمَاعَةً لِإجْتِهَاعِ المُصلِّينَ فِي الفِعْلِ مَكَانًا وَزَمَانًا... بَلْ قَدْ أُمِرُوا بِالإصْطِفَافِ بَلْ أَمَرَهُمْ النَّبِيُ ﷺ بِتَقْوِيمِ الصُّفُوفِ وَتَعْدِيلِهَا وَتَرَاصِّ الصُّفُوفِ وَسَدِّ الحَلَلِ وَسَدِّ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَحْقِيقِ اجْتِهَاعِهِمْ عَلَى الصُّفُوفِ وَسَدِّ الجَلَلِ وَسَدِّ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَحْقِيقِ اجْتِهَاعِهِمْ عَلَى الصُّفُوفِ وَسَدِّ الإصْطِفَافُ وَاجِبًا لَجَازَ أَنْ يَقِفَ وَاجِدٌ خَلْفَ وَاجِدٍ وَهَلُمَّ جَرًّا. وَهَذَا أَحْسَنِ وَجُه بِحَسَبِ الإِمْكَانِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الإصْطِفَافُ وَاجِبًا لَجَازَ أَنْ يَقِفَ وَاجِدٌ خَلْفَ وَاجِدٍ وَهَلُمَّ جَرًّا. وَهَذَا عِمًا يَعْلَمُ الشَّلِمُونَ وَلَوْ مَرَّةً ... عِلْمًا عَامًّا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ صَلَاةَ الْسُلِمِينَ وَلَوْ كَانَ هَذَا عِمَّا يَجُوزُ لَفَعَلَهُ الشَّلِمُونَ وَلَوْ مَرَّةً ... فَقِيَاسُ الأُصُولِ يَقْتَضِى وُجُوبَ الإصْطِفَافِ». مجموع الفتاوى (٣٧٢/ ٣٩٤).

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللّهُ حيث قال: «ولهذا كان القولُ الرَّاجِحُ في هذه المسألة: وجوب تسويَّة الصَّفِّ، وأنَّ الجهاعة إذا لم يسوُّوا الصَّفَّ فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ...». الشرح الممتع (٣/ ١٠).

ثالثًا: صحة صلاة الجاعة مع وجود فرج في الصف:

إذا كان الجمهور قد ذهبوا إلى صحَّة صلاة المنفرد خَلفَ الصفِّ مع الكراهة إن كان لغير عذر؛ فإنه من باب أولى يتوجه القول بصحَّتها إذا وقف في الصفِّ وترك فرجة.

وفي الموسوعة الفقهية (٢٣/ ١٨٣): «الأصل في صلاة الجهاعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصة كها سبق بيانه، ولذلك يُكره أنْ يُصلِّ واحدٌ منفردًا خلفَ الصفوف دون عذر، وصلاته صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه. وهذا عند جمهور الفقهاء: - الحنفية والمالكية والشافعية...».

رابعًا: حكم صلاة الجهاعة مع وجود مسافات بين المصلين، إذا كان هذا مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى ويحد من تناقل وانتشار الوباء بإذن الله، وفق تعليهات الجهات الصحية:

فأما على مذهب جمهور العلماء الذين يرون أن سد الفرج مستحب في الصلاة وليس واجبًا فالأمر ظاهر. وأما على القول بالوجوب فتصح أيضًا ولا يختلف الحكم وذلك لوجوه:

منها: أنَّ واجبات الصلاة وشروطها وأركانها تسقط بالعجز عنها، كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة... إلخ وهذه كلها أوجب من التراص.

قال الإمام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا كَانَ القِيَامُ وَالقِرَاءَةُ وَإِثْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّهَارَةِ بِالمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَسْقُطُ بِالعَجْزِ فَكَذَلِكَ الإصْطِفَافُ وَتَرْكُ التَّقَدُّمِ. وَطَرَدَ هَذَا بَقِيَّةٌ مَسَائِلِ الصُّفُوفِ كَمَسْأَلَةِ مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَرَ الإَمَامَ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ مَعَ سَمَاعِهِ لِلتَّكْبِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ». مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦).

ومع إيجابه الاصطفاف وأنَّ الصلاة لا تصحُّ إلَّا به، ومع ذلك جوَّز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانًا في الصف، وجعل هذا خيرًا من تركه الجماعة. يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُصَافُّهُ وَلَمْ يَجْذِبْ أَحَدًا يُصَلِّي مَعَهُ صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَمْ يَدَعْ الجَمَاعَةَ، كَمَا أَنَّ المُرْأَةَ إذَا لَمْ تَجِدْ امْرَأَةً تُصَافُّهَا فَإِنَّهَا تَقِفُ وَحْدَهَا كتاب الفضائل كتاب الفضائل

١٠٨٢ – عَنْ جابر بن سَمُرَة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ تُصَفُّ الْمَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» رواه مُسلِم. [مسلم (٤٣٠) (١١٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«تَصُفُّونَ»: أي: تسوون صفوفكم للصلاة. «وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ»: مِنَ التراص، وهو الاجتماع والانتظام؛ أي بحيث لا يبقى بينهم فرجة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بإتمامِ الصُّفوفِ وتَسويتِها في الصَّلاةِ.

خَلْفَ الصَّفِّ بِاتَّفَاقِ الأَئِمَّةِ. وَهُو إِنَّمَا أُمِرَ بِالْمُصَافَّةِ مَعَ الإِمْكَانِ لَا عِنْدَ العَجْزِ عَنْ المُصَافَّةِ». مجموع الفتاوى
 (٢٣/ ٢٣). فمسألة وجود فرج ومسافات بين المصلين للحاجة أو الضرورة تقاس عليه، بل أولى.

ومنها: أن جميع مسائل الصفوف -ومنها التراص فيها- تسقط عند العذر، كما أصَّل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نصه المنقول آنفًا.

ومنها: أن الصلاة في المساجد مع نوع إخلال بها لعذر خير من تعطيل الجهاعة مطلقًا.

قال ابن تيمية: «وَالْمُقْصُودُ هُنَا: أَنَّ الجَهَاعَةَ ثُفْعَلُ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ فَإِذَا كَانَ الْمَاْمُومُ لَا يُمْكِنُهُ الاِثْتِهَامُ بِإِمَامِهِ إِلَّا قُدَّامَهُ كَانَ غَايَةُ مَا فِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ المَوْقِفَ لِأَجْلِ الجَهَاعَةِ وَهَذَا أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ» مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٠٦). فالجميع قد وقف في مكان لا يجوز له الوقوف فيه حال الاختيار.

فالذي يظهر رجحانه -والله أعلم- جواز صلاة الجهاعة في المساجد مع وجود مسافات بين المصلين في الصف خوفًا من انتشار العدوى والوباء، إذا لم يكن هناك سبيل لدفع الوباء ومنعه إلا بذلك- وأنه أفضل من إغلاق المساجد، فترك التراص هنا لعذر، وله نظائر في الشرع من الواجبات والشروط والأركان التي تترك للعذر مع كونها أشد منه.

وقد سُئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: عندما نُصلِّي في البيتِ صلاةَ الجماعةِ نتركُ الفراغَ بين الصُّفوفِ خوفًا مِن انتقالِ عدوى وباءِ (كورونا) بينَنا، فهل هذا يجوزُ؟

فأجاب: الحمدُ للهِ، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدِ، أمَّا بعد، فتجوزُ المباعدةُ بينَ الصُّفوفِ في صلاةِ الجهاعةِ لسببٍ يقتضيه؛ لأنَّ اتَّصالَ الصُّفوفِ ليسَ بواجب، بل الواجبُ تسويةُ الصُّفوفِ والتَّراصُّ فيها، لكنَّ التَّراصَّ إذا كانَ يُخشى منه انتقالُ العدوى في مثلِ هذه الأحوال؛ فلا حرجَ في تركهِ إنْ شاءَ اللهُ. والله أعلمُ. [أملاه: عبدالرَّحن بن ناصر البرَّاك في ٢١ شعبان ٢٤٤١ه].

٢- الترغيبُ في الاقتداء بملائكةِ الرحمن في تَراصِّ صفوفِهم في الصَّلاةِ وإعَّامِها.

٣- حثُّ الأَثْمةِ على اتباعِ هَدي النَّبِيِّ عَيَّا فِي الحرصِ على تكميلِ الصفوفِ، والتراصِّ فيها].

١٠٨٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٨٤ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رواه مُسلِم. [مسلم (٤٤٠) (١٣٢)].

#### [شرح غربب المفردات:

«وَشَرُّهَا»: أي: أقلُّها ثوابًا وفضلًا، وأبعدُها مِنْ مطلوب الشرع].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حَثُّ الرِّجالِ على المُسارَعةِ إلى الطَّاعاتِ والصُّفوفِ الأُوْلى في الصَّلواتِ، وهو مَحلُّ الأفضليَّة لهم.

٢-حثُّ النِّساءِ على الوقوفِ في الصُّفوف الخلفيَّةِ، أو بالاحتِجابِ عَنِ الأعينِ، وهو مَحلُّ الأفضليَّةِ لهنَّ، فإذا كُنَّ النساءُ في مكانٍ خاصِّ منفصلٍ عَن الرجالِ فإنَّ خيرَ صفوفِهنَّ: أولُهَا، وشرَّ هَا: آخِرُها.

٣- بيانُ أحكام النِّساءِ الخاصَّةِ بهنَّ في حُضورِ الصَّلواتِ في المساجِدِ؛ مِنْ حيثُ: السُّترةُ والبُعْدُ عَنْ مَواطِن الشُّبهاتِ، ومَوضِعُهنَّ مِنْ صُفوفِ الرِّجالِ.

٤ - النَّهيُ عَن الاختلاطِ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ في أماكنِ العبادةِ يؤكِّـدُ النَّهيَ عنه في غيرها.

٥- أنَّ كَمَالَ الطَّاعةِ وعِظَمَ أَجْرِها مُرتَبِطٌ بأدائِها بالضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٣٣)، وما يستفاد منه.

١٠٨٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدَ الْحَدَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَٱتَمُّوا بِي، وَلْيَاتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله» (١٣٠). رواه مُسلِم. [مسلم (٤٣٨) (١٣٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»: أي: وليأتَمَّ كلُّ صفِّ بمَنْ قَبْله. ومعنى ائتهامُ كلِّ صفِّ بمَنْ قَبْله. ومعنى ائتهامُ كلِّ صفِّ بمَنْ قَبْله: أَنَّه يتبَعُه في حركاتِه، إنْ غاب عنه حَركاتُ الإمام لانعدام رُؤيتِه أو ما شابَه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الائتمام بالإمام والقُربِ منه في الصلاة.

٢- تنبيهٌ إلى أنَّ المداومة على البُعدِ عَنِ الطَّاعاتِ تؤدِّي إلى البُعدِ عَنِ اللهِ، واجتلابِ غضَبِه، وأنَّمَا سببٌ للتأخُّرِ عَنِ المنازلِ والدرجاتِ العاليةِ.

٣- إرشادُ المُعلِّمينَ والمُربِّينَ لضرورةِ مُلاحظةِ مَنْ يُعلِّمونَهم ويُرَبُّونَهم في كلِّ أحوالِهم،
 وإرشادِهم إلى ما فيه خيرُهم في العباداتِ والمُعاملاتِ، والحِرصِ على مَعالي الأمُورِ، وعَدَمِ التَّعوُّدِ
 على الكسَلِ والدَّعَةِ، وتَوجيهِهم إنْ أخْطأوا].

١٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَووا ولَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رَوَاهُ مُسلِم (۱).

١٠٨٧ - وَعَنْ أَنس رَضَيَالِسُّعَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَهَامِ الصَّلَاةِ». وفي رواية للبخاري: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».

[البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣) (١٢٤)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٤٩)، وما يستفاد منه.

١ - وُجوبُ تَسويَّةِ الصُّفوفِ، وأنَّ ذلك سببٌ في تمام الصَّلاةِ.

٢- كراهةُ اعوجاج الصفوفِ، وأنَّ ذلك نقصٌ في الصلاةِ].

١٠٨٨ - وعنه، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» رواه البُخَارِيُّ بلفظه، ومسلم بمعناه.

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [البخاري (٧١٩) و(٧٢٥)، ومسلم (٤٣٤) (١٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحديثُ عَلَمٌ مِنْ أعلامِ نُبُوَّتِه ﷺ لرؤيتِه المُصَلِّينَ مِنْ وراءِ ظَهرِه، وذلك في حالِ الصَّلاةِ فقطْ.

٢- الأمرُ بتسويَّةِ الصفوفِ، وبيانُ كيفيةِ ذلك، وشِدَّةُ عِنايةِ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُم باتباعِ أمرِه عَلَيْةً].

١٠٨٩ - وَعَنِ النعمان بن بشير رَجَوَلِيَّهُ عَنْهَا، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي جِهَا القِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَومًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، لتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»(١).

• ١٠٩٠ - وَعَنِ البراءِ بن عازِبٍ رَضَيَّكُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُولُ: ﴿لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ﴾ وكانَ يَقُولُ: ﴿لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ﴾ وكانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُولِ ﴾ رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن. [أبو داود (٦٦٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٤٩٣)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦٠)، وما يستفاد منه.

- ١ عنايةُ النَّبِيِّ عِيني الله عنه العنه الصفوفِ والتراصِّ فيها وتَسويتِها بالقولِ والفعلِ.
  - ٢- أنَّ مُحَالفةَ أوامِرِ اللهِ ورسولِه ﷺ تُؤدِّي إلى التَّخالُفِ بين قلوبِ البَشرِ.
- ٣- الاختلافُ الظاهرُ يؤدي إلى اختلافِ الباطنِ؛ فإذا اختلفَ النَّاسُ فيها بينهم ظاهرًا أدَّى ذلك إلى اختلافِ قلوبِهم، الذي هو سببُ الشرِّ الكبيرِ والفسادِ العريضِ.
- ٤ فضيلةُ الصفوفِ الأولى؛ لأنَّ الله تَعَالَى وملائكتَه يُصلُّونَ عليها، وفيه إرشادُ الموفَّقِين لشهودِ الجماعاتِ على التَّبكيرِ للفَوزِ بَهذا الأَجْرِ الكَبيرِ].

١٠٩١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِسُّعَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أقيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَناكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَل، وَلِينوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ، ولَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ الل

#### [شرح غريب المفردات:

«حاذوا»: أمرٌ بالمساواة. «الخللُ»: الفُرَجُ بينَ الصفوف. «لِينُوا»: مِنَ الليونة والسهولة؛ أي: لِينوا بيَدِ مَنْ أراد أنْ يَضْبِطَ بكُم الصَّفَّ ويُسوِّيَه، فلا يتَشدَّدْ معه أو يَمْنعْه أَحَدُّ نَفْسَه أَنْ يُسوِّيَ له الصَّفَّ. «لا تَذروا»: لا تَدَعُوا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ الحثُّ على إقامة الصُّفوفِ في الصَّلاةِ، ووصلها، والمحافظةِ على استِقامَتِها، والتَّحذيرُ مِنْ قَطعِها، والحَذَرُ مِنِ اعوِجاجِها.
- ٢ مراغمةُ الشيطانِ، وسدُّ كلِّ سبيلٍ عليه لإفسادِ العبادةِ بالوَسوسةِ فيها وإشغالِ العبدِ
   عَنِ الخُشوعِ فيها، وأنَّ الجزاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ.
  - ٣- إثباتُ صفتينِ فِعليتينِ لله عَزَّوَجَلَّ؛ وهما الوَصْلُ وَالقَطْعُ، على ما يَليقُ بالله عَزَّوَجَلَّ وكمالِه].

١٠٩٢ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الحَذَفُ» وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الحَذَفُ» حديث صحيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم. [أبو داود (٦٦٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ صحيح الجامع (٣٥٠٥)].

«الحَذَفُ» بحاء مهملةٍ وذالٍ معجمة مفتوحتين ثُمَّ فاء وهي: غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ تَكُونُ بِاليَمَن.

#### [شرح غريب المفردات:

«وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ»: بأنْ يكونَ عُنقُ كلِّ منكم مُوازيًا لعُنقِ أخيه الَّذي بجوارِه، فتستوِيَ الأجسامُ في الصُّفوفِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على تراصِّ الصُّفوفِ في الصَّلاةِ، ووصلِها والمقاربةِ بينها، وإرشادُ الأئمةِ إلى الاقتداءِ بالنَّبِيِّ في اهتمامِه بتَسويةِ الصُّفوفِ.

٢- حِرصُ الشَّيطانِ على إفسادِ صلاةِ المُصلِّ والتَّشويشِ عليه، والموفَّقُ مَنْ قَطعَ طُرقَ الشيطانِ عليه.

٣- التأكيدُ بهذا القسم العَظيم على العِنايةِ بالتراصِّ والتقاربِ؛ لعِظَمِ فائدتِها؛ وهي منعُ دخولِ الشَّيطانِ بينهم؛ المستلزمِ لتسلُّطِه وإغوائه ووَسْوسَتِه حتى يُفْسِدَ عليهم صلاتَهم وخشوعَهم الذي هو رُوحُ الصَّلاةِ].

١٠٩٣ – وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَتَمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَهَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ» رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن. [أبو داود (٦٧١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٢١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بإتمامِ الصُّفوفِ المتقدِّمةِ في الصَّلاةِ قَبلَ البَدْءِ والشُّروعِ في بِناءِ صَفٍّ آخَرَ.

٢- الوقوفُ في الصفِّ الثاني قَبلَ تمام الأولِ خلافُ هَدي النَّبيِّ عَيْكِيا اللَّهِ وسنَّتِه.

٣- عِنايةُ الشَّريعةِ بتكاملِ صفوفِ المُصلِّينَ؛ والتربيَّةُ على تراصِّ أهلِ الإيهانِ].

١٠٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ» رواه أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم، وفيه رجل مُخْتَلَفٌ في تَوثِيقِهِ. [أبو داود (٢٧٦)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٢٧٦)].

١٠٩٥ - وَعَنِ البراء رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ -أَو تَجْمَعُ -عِبَادَكَ»
 رواه مُسلِمٌ. [مسلم (٧٠٩) (٢٢)].

١٠٩٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَسِّطُوا الإِمَامَ، وَسُدُّوا الخَلَلَ» رواه أَبُو دَاوُد. [أبو داود (٦٨١)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٦٨١)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فضيلةُ الوقوفِ في مَيامنِ الصفوفِ، وحرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ على ذلك.

٢- بيانُ دُعاءِ النَّبيِّ ﷺ بعدَ الصَّلاةِ، وبيانُ شِدَّةِ خَوفِه ﷺ مِنْ ربِّه، وإدامةِ دُعائِه إيَّاه.

٣- الحرصُ على مَيمنةِ الصفِّ دُونَ هَجرٍ للمَيسرةِ؛ إذْ لا بُدَّ مِنْ توسيطِ الإمام].



# ١٩٥ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلِّها وأكملِها وما بينهما

١٠٩٧ – وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمَلَة بِنْتِ أَبِي شُفْيَانَ رَضَاٰلِلُهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا خَيرَ الفَرِيضَةِ، إلَّا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، أَو إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ» رَواه مُسلِمٌ. [مسلم (٧٢٨) (٧٢٨)].

١ - استحبابُ صَلاةِ ثنتي عشرةَ ركعةَ في اليوم والليلةِ تطوُّعًا.

٢- بيانُ الأَجْرِ العَظيمِ للمحافظةِ على هذه النَّوافلِ، وهو مَنوطٌ بالمُواظَبةِ عليها لا بأنْ
 يُصلِّي يومًا دونَ يوم].

١٠٩٨ - وَعَنِ ابنِ عَمْرَ رَسَحَالِلَهُ عَنَاهُمَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتْيْنِ بَعْدَ الجَمُّعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ السُّننِ الراتبةِ لصَلواتِ الفَريضةِ، وفيه أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ يواظبَ على هذه السُّننَ الراتِبةِ؛ لها فيها مِنَ الخيرِ وتَكميل ناقصِ الفَرائضِ.

٢- في تقديم السُّننِ وتأخيرِها عَنِ الفرائضِ معنًى لطيفٌ؛ فالرَّواتبُ قبلَ الفريضةِ لتهيئةِ نَفْسِ المُصَلِّي للعبادةِ قبلَ الدخولِ في الفريضةِ، والرَّواتبُ بعدَها لتجبُرَ ما وقعَ فيها مِنْ نُقْصانٍ].

١٠٩٩ - وَعَنْ عبد الله بن مُعَفَّلٍ رَضَايَلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» قَال في الثَّالِثةِ: «لِمَنْ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨) (٣٠٤)].

المُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأذَانُ وَالإِقَامَةُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الركعتينِ بينَ الأذانِ والإقامةِ، واستُدِلَّ بعمومِه على مَشْرُوعيَّةِ الركعتينِ
 قبلَ المغْربِ].



# ١٩٦ - باب تأكيد ركعتي سنَّةِ الصبح

١١٠٠ عَنْ عائشة رَضَالِسُّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَداةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [البخاري (١١٨٢)].

١١٠١ - وعنها، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبَيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنهُ عَلَى رَكْعَتَى الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤)].

١١٠٢ - وعنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مُسلِمٌ. وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا بَجِيعًا». [مسلم (٧٢٥) (٩٦) و(٩٧)].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - مِنَ السُّنَنِ الرَّواتبِ: أربعٌ قبلَ الظُّهرَ، وركعتينِ قبلَ الفجرِ.

٢ - التأكيدُ الشديدُ على ركعتي سُنَّةِ الفَجْرِ، وبيانُ عِظَم ثوابِها.

٣- نعيمُ ثوابِ بعضِ الطاعاتِ يفوقُ كلَّ نعيمٍ في الدُّنْيَا، ومِنْ ذلك نعيمُ ثوابِ ركعتي سُنَّةِ الفَجْرِ؛ فالمحرومُ مَنْ حُرِمَهُما وفَرَّطَ فيهما].

١١٠٣ - وَعَنْ أَبِي عبد الله بلالِ بن رَبَاح رَضَالِلَهُ عَنْهُ، مُؤذِن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُوْذِنَه بِصَلاةِ الغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلاللهِ ﷺ فَلَيْ اللهِ ﷺ فَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ بِالطَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ بِلاللهِ فَاذَنَهُ بِالطَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ بِلاللهِ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيُ ﷺ = : عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيُ ﷺ = : «إِنِّ أَنْهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيُ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ : «لَوْ أَصْبَحْتُ عِدًّا» وَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيُ عَلَيْهٍ = : «إِنِّ أَنْهُ أَبْطاً عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ : «لَوْ أَصْبَحْتُ عِدًّا» فَقَالَ : «لَوْ أَصْبَحْتُ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ، فَقَالَ : «لَوْ أَصْبَحْتُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِ اللهُ الل

#### [شرح غريب المفردات:

«لِيُؤْذِنَه»: أي: ليعلمه].

١ - شِدَّةُ حِرْصِ النَّبِيِّ ﷺ على صلاةِ الرَّكعتينِ قبْلَ الفجْرِ، وإتمامِهما بالخُشوعِ والطُّمأْنِينَةِ،
 وأنَّهما لا تُتركانِ قبلَ الفرض ولو أَسْفَرَ جدًّا.

٢- جوازُ الإسفارِ بالفجر أحيانًا لحاجةٍ].



# ١٩٧ - باب تخفيف ركعتى الفجر وبيان مَا يقرأ فيهما وبيان وقتهما

١١٠٤ - عَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايَةٍ لَهُمَا: يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهما بِأُمِّ القُرْآنِ.

وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

وفي روايـة: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ. [البخـاري (٦١٩)، ومسلـم (٧٢٤) (٩١) و(٩٢) و(٩٣)].

١١٠٥ - وَعَنْ حفصة رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [البخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) (٨٧) و(٨٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أنَّ الرَّاتبة تُصلَّى في البَيتِ، وذلك هو الأفْضلُ والأحْسنُ.

٢- استحباب تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، لكنْ بحيثُ لا يُحِلُّ بأركانِها.

٣- كراهيةُ الصَّلاةِ النَّافلةِ مِنْ طُلوعِ الفَجْرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ؛ إلَّا سُنَّة الصُّبحِ].

١١٠٦ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَلَهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. إلى اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٩٥)، ومسلم (٧٤٩) (١٥٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ»: أي أنَّه كان يسرعُ ركعتي الفجر إسراعَ مَنْ يسمعُ إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ أنْ تكونَ صلاةُ الليلِ ركعتينِ ركعتينِ.

٢- أنَّ مَنْ طَمع أنْ يقومَ مِنْ آخرِ الليلِ فالأفضلُ له تأخيرُ الوِترِ إلى آخرِ صلاةِ الليلِ.

٣- أنَّ وقتَ الوِتْرِ يَخرجُ بدخولِ وقتِ الفَجْرِ.

٤ - استحبابُ قيامِ الثُلُثِ الأخيرِ ليدركَ وقتَ السَّحَرِ؛ حيثُ نزولُ اللهِ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْــا.

٥- استحبابُ تَخْفِيفِ القراءةِ فِي رَكْعَتَى الفَجْرِ].

١١٠٧ - وَعَنِ ابن عباسٍ رَعَوَايَتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ وَاللَّهِ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية الَّتي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ عَامَنَا اللَّهِ وَالشَّهِ وَالشَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّهِ وَالشَّهَ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّهَ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أي: في الرَّكعةِ الأُولى بَعدَ الفاتِحةِ قُولَه تَعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْمَعْوَبُ وَيَعْفُرُ وَالْمَنْهُ وَمَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ وَمِعنَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى النّبِيُونِ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ النَّهُمْ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية اللّه في شُورةِ البقرة. وَفي الآخِرةِ مِنهُما، أي: في الرَّكعةِ الثَّانيَةِ بَعدَ الفاتِحةِ قُوله تَعالى: ﴿ عَامَنَا بِاللّهِ وَاللّهُ لَلْمُونَ ﴾ وهي قُولُهُ تَعالى: ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللّهِ قَالَكُ اللّهُ فَالَكُونَ عَنْ أَنصَارُ اللّهِ عَامَنَا بِاللّهِ وَالشَهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمران: ٥٦]؛ وذلك لِمَا فيهما مِنَ الإيمانِ بِاللهِ تَعالَى وَالإستِسلام لَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وفي رواية: وفي الآخِرَةِ الَّتي في آل عِمْران: ﴿تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَعِ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنَكُوْ﴾ رواه مسلم. [مسلم (۷۲۷) (۹۹) و(۲۰۰)].

١١٠٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلِنَّهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قرأ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا اللهِ ﷺ وَرَاهُ مُسلِمٌ. [مسلم (٧٢٦) (٩٨)].

١١٠٩ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنَاهُا، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيّٰهُا ٱلْكَغِيرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». [الترمذي (٤١٧)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - التنوُّعُ الواردُ في القراءةِ فيه تيسيرٌ على النَّاسِ، وحضورٌ للقلبِ في العبادةِ بتجديدِ القراءةِ، والسُّنَّةُ تنويعُ القراءةِ مرةً بهذا، ومرةً بذاك.

٢- الآياتُ التي تُقرأ في سُنَّةِ الفَجْرِ تَضمَّنتْ البراءةَ مِنَ الشِّرْكِ، والتَّمشُكَ بالتوحيدِ، والولايةَ للمؤمنينَ الموحِّدِينَ، وهذا يُظهرُ أهميَّةَ التوحيدِ في حياةِ المسلم؛ إذْ يَستفْتِحُ يومَه بهِ].



١٩٨ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحثّ عليه سواءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لا (١)

١١١٠ - عَنْ عائشة رَضَيَّلَيُّهَ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّ إِذَا صَلَّى ركعتي الفجر، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن. رَوَاهُ البُخَارِي. [البخاري (١١٦٠)].

١١١١- وعنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن عثيمين: «وفي تلك المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح ما قاله شيخ الإسلام: أنه إذا كان الإنسان متعبًا مِنْ تهجُّدِه؛ فإنه يستريح، يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا بشرط ألَّا يخشى أنْ يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فإنْ خشى فلا ينمْ» شرح رياض الصالحين (٥/ ١٣٠).

الفَجْرِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاءهُ المُؤذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاءهُ المُؤذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، هكذَا حَتَّى يأْتِيهُ المُؤذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسلِم. [مسلم (٧٣٦) (٢٢٢)].

قَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكَذَا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن.

الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرِمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: «حديث الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرِمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٢٢١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٤٢)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - استحبابُ الاضطجاعِ بعد ركعتي الفَجْرِ على الشقّ الأيمنِ (١).

٢- أنَّ أغلبَ صلاتِه ﷺ بالليلِ إحدى عَشَرَ ركعةً بها فيها الوِتْرُ، وأنَّ صلاةَ الليلِ مثنى مثنى بحيثُ تُصلَّى كلُّ ركعتينِ بتسليمٍ.

٣- قيامُ الليلِ مِنْ هَدْي النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ وهو شَرفٌ للمُؤمنِ في الدُّنْيَا، ونورٌ له في الآخرةِ].



#### ١٩٩ - باب سنة الظهر

١١١٣ - عَنِ ابن عمر رَضَالِتُهَ عَنْهَا، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْـرِ
 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٢))، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤)].

١١١٤ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [البخاري (١١٨٢)].

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم (ص ٢٠٩٠) من كلام ابن عثيمين عن الخلاف في هذه المسألة.

- ١ مَشْرُوعيَّةُ التنقُّلِ في المسجدِ، واستحبابُه في البيتِ.
  - ٢- استحبابُ صلاةِ ركعتينِ قبلَ الظُّهرِ وبعدَه.
- ٣- الحثُّ والتَّرغيبُ على الرَّواتبِ للصَّلواتِ المكتوباتِ، ويَتأكَّدُ ذلك في الظُّهرِ والفَجْرِ.
  - ٤- استحبابُ المحافظةِ على أربع ركعاتٍ قبلَ الظُّهرِ].
- ١١١٥ وعنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءِ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسلِم. [مسلم (٧٣٠) (١٠٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ اسْتِحْبَابُ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ فِي البَيْتِ.
- ١ بَيانُ بعضِ السُّننِ الراتبةِ لصَلواتِ الفَريضةِ، وفيه أنَّ صَلاةَ العَصرِ لَيسَ لَها سُنَّةُ راتبةٌ].

1117 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضَالِتَهُ عَنَى النَّارِ» رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح». [أبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٧) وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦١٩٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ بشارةٌ عظيمةٌ لِمَنْ يحافظُ على التنفُّلِ بأربعِ ركعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وبعدَه، وأنَّه يموتُ على الإسلامِ.
  - ٢ الترغيبُ في أعْمالِ التَّطوُّع، وأنَّها تُنجِّي العبدَ مِنَ النَّارِ، وتَزيدُ في الأَجْرِيومَ القيامةِ].

١١١٧ - وَعَنْ عبد الله بن السائب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَشُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَضُعَدَ لِي فيها تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقَالَ: «إنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ» رواه التِّمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». [الترمذي (٤٧٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ عَمَلٌ صَالِحٌ» رواه التِّمِدِيثِ مَا الله عَلَيْ عَسَنٌ». أن الترمذي (٤٧٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٥٨٧).

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ صلاةِ أربعِ ركعاتٍ بعدَ الزوالِ، قبلَ صلاةِ الظُّهرِ.

٢- الإرشادُ إلى اغتنامِ ساعةِ الاستجابةِ بعدَ زوالِ الشَّمسِ؛ حيثُ تُفتَّحُ فيها أبوابُ السماءِ.

٣- حِرصُ النّبيِّ ﷺ على الأوقاتِ الفاضلةِ واغتنامِها في الأعمالِ الصّالحةِ، وفيه إرشادٌ إلى تَحيُّنِ الأوقاتِ المباركةِ، والإكثارِ مِنَ العمَلِ الصَّالح فيها].

١١١٨ - وَعَنْ عائشة رَضَالِكُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَربَعًا قَبَلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ». [الترمذي (٤٢٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٤٢٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مُحافَظةُ النَّبِيِّ ﷺ على السُّننِ الرَّواتِبِ الَّتِي قَبْلَ الفَرائِضِ، وأنَّه كان يُثبِتُ عَمَلَه.

٢- مَشْرُوعيَّةُ قَضاءِ صلاةِ السُّننِ الرَّواتبِ لِمَنْ فاتَتْه].



# ٢٠٠- باب: سُنَّة العصر

1119 عنْ عليِّ بنِ أَبِي طَالبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبيُّ عَلَيُّ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصُلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ». رواه التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنٌ. [الترمذي (٤٢٩)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٤٢٩)].

١١٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَصْرِ اللهُ الْمُوءًا صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرِمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. [أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٤٩٣)].

العَصْرِ العَصْرِ عَلَيِّ بِن أَبِي طَالَبٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (۱)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. [أبو داود (۱۲۷۲)، وقال الألباني في تخريجه على رياض الصالحين (۱۱۲۸): «لكنه شاذ بهذا اللفظ: «ركعتين»، والمحفوظ بلفظ: «أربع ركعات»].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بَيانُ الهَدْي النَّبويِّ في سُنَّةِ العَصرِ، وأنَّها نافلةٌ، وليستْ راتبةً كباقي الصَّلواتِ، وأنَّها أربعُ ركعاتٍ قبلَ العَصرِ، واستحبابُ التسليم بَينهنَّ.

٢- الحثُّ على النَّوَافِل قبْلَ العُصْرِ، وما فيها مِنِ التِهَاسِ دَعوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وأنَّ أربعَ ركعاتٍ قبلَ فرضِ العَصِرِ سببٌ لنيلِ العبدِ رحمةَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى].



#### ٢٠١ - باب سنة المغرب بعدها وقبلها

تقدَّم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة (٢)، وهما صحيحان: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

١١٢٢ - وَعَنْ عبد الله بن مُغَفَّل رَضَالِيَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «صَلُّوا قَبلَ المَغرِبِ، قَالَ فِي الثَّالثَةِ: لِمَنْ شَاءَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [البخاري (١١٨٣)].

<sup>(</sup>١) فائدة: قوله: «كَانَ يُصَلِّي قَبَلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»: أَيْ أَحْيَانًا؛ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَرْبَعِ، وَمِنْ جِهَةِ الإِخْتِلَافِ فِي الرِّوَايَاتِ صَارَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الأَرْبَعِ وَالرَّكْعَتَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأَرْبَعُ أَفْضَلُ. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديثين (١٠٩٨) و (١١١٥)، وما يستفاد منهما.

١١٢٣ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِب». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [البخاري (٥٠٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ»: يبتدرون أي يستبقون، والسَّواري جمعُ ساريَّة، كأنَّ غرضَهم بالاستباق إليها الاستتارُ بها مِمَّنْ يمرُّ بين أيديهم لكونِهم يُصلُّون فُرادى].

١١٢٤ – وعنه، قَالَ: «كُنَّا نصلِّي عَلَى عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ، فَقِيلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا». رواه مُسلِمٌ. [مسلم (٨٣٦) (٣٠٢)].

١١٢٥ وعنه، قَالَ: «كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا». رواه مُسلِمٌ. [مسلم (٨٣٧) (٣٠٣)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الركعتينِ قبلَ المَغْربِ، وهي ليستْ مِنَ السُّنَنِ الرَّواتبِ باتِّفاقِ العُلماءِ.

٢ - اهتهامُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ بسنَّةِ المغربِ القبليةِ ومبادرتُهم لأدائِها.

٣- استحبابُ صلاةِ المنفردِ إلى سُترةٍ، تكونُ بينَه وبينَ مَنْ يَمرُّ بينَ يَديه].



#### ٢٠٢ - باب سنة العشاء بعدها وقبلها

فيهِ حديثُ ابنِ عُمَرَ السَّابقُ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ»، وحديثُ عبد الله ابنِ مُغَفَّلِ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. كها سبَقَ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (١٠٩٨) و (١٠٩٩)، وما يستفاد منهما.

#### ٢٠٣- باب سنة الجمعة

فِيهِ حديثُ ابنِ عُمرَ السَّابِقُ<sup>(۱)</sup> «أَنَّهُ صلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

١١٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبِعًا». رَوَاهُ مُسلِمٌ. [مسلم (٨٨١) (٦٧)].

١١٢٧ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىٰلَتُهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصلِّي بَعْدَ الجُمُعةِ حتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتيْنِ فِي بَيْتِهِ». رواه مُسلِمٌ. [مسلم (٨٨٢) (٧١)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مَشْرُوعيَّةُ النافلةِ في المُسْجدِ.

٢ - استحبابُ النَّافلةِ بعدَ الجُمعةِ، وأنَّ الأكمل: أنْ تكونَ أربعَ ركعاتٍ إنْ صلَّى في المسجدِ،
 وإنْ صلَّى في بيتِه صلَّى رَكْعتينِ].



٢٠٤ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها،
 والأمر بالتحول للنافلة مِنْ موضع الفريضة، أو الفصل بينها بكلام

١١٢٨ – عَنْ زيد بن ثابت رَحَوَلِيَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)].

١١٢٩ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٩٨)، وما يستفاد منه.

١٣٠- وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مَنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» رواه مسلم. [مسلم (٧٧٨) (٢١٠)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - الحثُّ على صلاةِ الرَّواتِبِ والنَّوافلِ في البيتِ؛ لكونِه أَخْفَى وأبعدَ مِنَ الرِّياءِ، وأصونَ مِنَ المُحبِطاتِ، وليتبرَّكَ البيتُ بذلك، وتنزلَ فيه الرحمةُ والملائكةُ، ويَنفِرَ منه الشيطانُ.

٧- أنَّ النَّفَلَ في البيتِ أفضلُ منه في المسجدِ ولو بالمسجدِ الحرام؛ لعمومِ الحديثِ].

١١٣١ - وَعَنْ عمر بن عطاء: أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإَمَامُ، قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِهَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الإَمَامُ، قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِهَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْها بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَنَا بِذلِكَ، أَنْ لَا نُوصِلَ الله ﷺ مَرَنَا بِذلِكَ، أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم. [مسلم (٨٨٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«المَقْصُورَةُ»: أي: الحجرةُ المبنيَّة في المسجد، وهي حُجرةٌ في المسجدِ للسَّلاطينِ والأُمراءِ، وأوَّلُ مَنْ عَمِلَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَيَخَالِيَّهُ عَنْهُ حين ضرَبَه الخارجيُّ، فأرادَ أنْ يَحتميَ بها].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ على جوازِ اتخاذِ المَقْصُورةِ في المسجدِ، إذا رأى وليُّ الأمرِ المصْلَحةَ في ذلك.

٢- كَراهةُ وصلِ النَّافلةِ بالفريضةِ قبلَ الكلامِ، أو التحوُّلِ مِنْ مَوضعِها.

٣- لزومُ الأدبِ مع أهلِ الفضلِ، وحسنُ الإنكارِ].



# ٠٠٥- باب الحثِّ عَلَى صلاة الوتر وبيان أنَّه سُنَّة مُؤكَّدةٌ وبيان وقته

١١٣٢ عَنْ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: "إنَّ اللهَ وِتْرُ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ" رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: "حديث حسن". [أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٤٥٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«لَيْسَ بِحَتْم»: أي ليس بفرض. «إنَّ اللهَ وِتْرٌ»: الوتر: الفرد. ومعنى الوتر في صفة الله جَلَّوَعَلا: الواحدُ الذي لا شريكَ له، ولا نظيرَ له، المتفرِّدُ عَنْ خلقه، البائنُ منهم بصفاته، فهو سبحانه وِتْر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجًا. قاله الخطابي].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الوِترَ مِنَ السُّننِ المؤكَّدةِ تأكيدًا عَظيمًا؛ فهو أفضلُ صلاةٍ بعدَ الفريضةِ، وليس بفرضٍ، وهو في حقِّ أهلِ القُرآنِ مِنَ القرَّاءِ والحفَّاظِ آكدٌ.

٢- إثباتُ صِفَّةِ المحبَّةِ للهِ تَعالى، إثباتًا حقيقيًّا يليتُ بجلالِه، بـلا تكييفٍ، ولا تمثيلٍ، ولا تشبيهٍ، فكها نُثبتُ أنَّ له صفاتٍ لا تشبهُ الذواتِ، فنثبتُ أيضًا - أنَّ له صفاتٍ لا تشبهُ الصفاتِ.

٣- آثارُ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى للوِتْرِ ظاهرةٌ في الشَّريعةِ؛ ومنها محبَّتُه سبحانَه مِنْ عَبدِه أَنْ يُوتِرَ في الصَّلاةِ، فيُثيبَه ويَأْجُرَه عليها].

١١٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، مَنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«السَّحَرُ»: آخِرُ الليل قُبيلَ الفجرِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ هَدْيه ﷺ في صلاةِ الوِتْرِ، وأنَّها مُمتدَّةُ الوقتِ إلى ما قبلَ الفَجْرِ، وفيه تيسيرٌ وتوسيعٌ على الأُمَّةِ، حيثُ إنَّها يُمكِنُ أنْ تُؤدّى في أيِّ وقتٍ كان مِنَ اللَّيل].

١٣٤ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تأخيرِ الوِترِ إلى آخرِ الليلِ؛ ليختمَ بها المُصَلِّي قيامَه بالليلِ، ولأنَّه وقتُ النزولِ الإلهي إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا، ووقتٌ تُفتَّحُ فيه أبوابُ السَّماءِ].

١١٣٥ – وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَيَّكُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «**أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا**» رواه مسلم. [مسلم (٧٥٤) (١٦٠)].

١٣٦ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةُ بَيْنَ يَكَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أَيْقَظَهَا فَأُوْتَرتْ. رواه مسلم. وفي روايةٍ لَهُ: فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، قَالَ: «قُومِي يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، قَالَ: «قُومِي فَأُوتِرِي يَا عَائِشَةُ». [مسلم (٧٤٤) (١٣٤) و(١٣٥)].

۱۱۳۷ – وَعَنِ ابن عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَهُ، قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالوِثْرِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [مسلم (۷۵۰) (۱٤۹)، وأبو داود (۱٤٣٦)، والترمذي (٤٦٧)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - طلبُ المبادرةِ بالوِ تْرِ؛ لِئلا يغلبَ عليه كسلُ النَّومِ فيفوتَه الوِترُ.

٢- التأكيدُ على الوِتْرِ، والأَمْرُ به والمواظَبَةُ عليه، واستحبابُ تأخيرِه إلى آخِرِ الليلِ.

٣- حثُّ الرجلِ أهلَه على قيامِ الليلِ والوِتْرِ، كما كان هَدْيُ النَّبِيِّ عَيَالِيٌّ مع عائشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

٤ - خروجُ وقتِ أداءِ قيامِ اللَّيلِ، والوِترِ بدخولِ وقتِ الفَجْرِ، وفيه دليلٌ على أنَّه لا يُشْرَعُ الوِترُ بعدَ خروج الوقتِ].

١١٣٨ – وَعَنْ جابر رَضَيَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً، وَنَلْكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم. [مسلم (٧٥٥) (١٦٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَشْهُودَةٌ»: أي: تشهدُها الملائكة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ تأخيرِ الوِترِ إلى آخرِ الليلِ؛ لتشهدَها المَلائكِةُ.

٢- أنَّ تأخيرَ الوِتْرِ إلى آخرِ الليلِ أفضلُ لِمَنْ وَثقَ بالاستيقاظ آخرَ الليلِ، وأنَّ مَنْ لا يَثقُ بذلك فالتقديمُ له أفضلُ].



# ٢٠٦ باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عَلَيْها

١٣٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: «أُوصَانِي خَليلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وركْعَتي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبل أَنْ أَرْقُدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١) (٨٥)].

وَالإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا يَثِقُ بِالاَسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيل فإنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيل افْضَلُ.

كتاب الفضائل

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه تأكيدٌ على ثلاثِ وصايا:

الوصيَّةُ الأُولى: صومُ ثلاثةِ آيَّامٍ مِنْ كلِّ شهر، ففي صِيامِهنَّ تحصيلُ أجرِ صومِ شهرٍ كاملٍ، باعتبارِ أنَّ الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها.

والوصيَّةُ الثَّانية: صلاةُ الضُّحي، وأقلُّها ركعتانِ.

والوصيَّةُ الثَّالثة: الوِتْرُ، وقد أَوْصى بها النَّبيُّ ﷺ أَبا هريرةَ، وأَبا الدرداء رَضَّالِيَّكَ عَنْهَا بصلاتِها قبل النَّومِ.

٢- فضلُ المواظبةِ على العبادةِ مع الاقتصادِ مِنْ غيرِ انقطاعٍ، لا سيّما صلاةُ الضحى والوِترُ.

٣- أهميَّةُ الاحتياطِ للعبادةِ وخوفِ الفواتِ، واستحبابُ الوِتْرِ قبلَ النَّومِ لِمَنْ لا يثقُ بقيامِه
 آخرَ الليل].

١١٤٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدَكُمْ
 صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُثْرِئِ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضَّحَى»
 رواه مسلم (۱).

١١٤١ - وَعَنْ عائشة رَضَىٰ اللهِ عَلَيْكُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله. رواه مسلم. [مسلم (٧١٩) (٧٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله»: أي: يُصلِّيها بلا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرَّكَعاتِ، وقد وَرَدَ أَنَّه كان يَزيدُ إلى اثْنَتَيْ عَشْرةَ رَكْعةً ولا يُجاوِزُها، وقدْ جاءَتْ في عَدَدِها أربَعُ وسِتُّ وثَهانٍ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٨)، وما يستفاد منه.

١ - مَشْرُوعيَّةُ صَلاةِ الضُّحى، وأنَّ غالبَ حالِ النَّبِيِّ ﷺ أنْ يُصليَّها أربعَ ركعاتٍ، وأنْ
 لا حَصرَ لِعَددِها].

١١٤٢ – وَعَنْ أُمِّ هَانِيَ فَاخِتَةَ بَنْتِ أَبِي طَالَبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ فَوجِدْتُه يغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكعاتٍ، وَذَلْكَ ضُحى» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وهذا مختصرُ لفظ إحدى روايات مسلم. [البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) (٧١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ صلاةِ الضُّحَى، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّاها ثماني رَكعاتٍ].



# ٢٠٧ - باب تجويز صلاة الضحى مِنِ ارتفاع الشمس إِلَى زوالها والأفضل أن تُصلَّى عِنْدَ اشتداد الحر وارتفاع الضحى

١١٤٣ - عَنْ زيد بن أَرْقَم رَحِعَلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» رواه مسلم. [مسلم (٧٤٨) (١٤٣)].

«تَرْمَضُ» بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة، يعني: شِدَّة الحر. وَ«الفِصَالُ» جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ: الصَّغيرُ مِنَ الإِبل.

#### [شرح غريب المفردات:

«الأَوَّابُونَ»: جمع الأواب، وهو: المطيع الرجَّاع].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أفضلُ وقتِ صلاةِ الضُّحَى عندَ اشتدادِ الحَرِّ قبلَ دخولِ وقتِ النَّهي، وأنَّها صلاةُ الأَوَّابينَ.

٢- فيه إشارةٌ إلى اغتنامِ العبادةِ والانشغالِ بالطاعةِ في أوقاتِ الدَّعةِ والسُّكونِ والاستراحةِ].



٢٠٨ - باب الحث على صلاة تحيَّة المسجد بركعتين
 وكراهة الجلوس قبل أنْ يصلي ركعتين في أي وقت دخل
 وسواء صلَّى ركعتين بنية التَّحِيَّةِ أَوْ صلاة فريضة أَوْ سنة راتبة أَوْ غيرها

١١٤٤ – عَنْ أَبِي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخَـلَ أَحَدُكُـمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) (٧٠)].

١١٤٥ - وَعَنْ جابِرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبَيَّ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٣)، ومسلم (٧١٥) (٧١)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحثُّ على صلاةِ رَكعتينِ تَحيَّةِ المسجِدِ قبلَ الجلوس، وكراهةُ الجلوسِ مِنْ غيرِ تحيَّةٍ بلا عُذرٍ].



#### ٢٠٩ - باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

11٤٦ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عَمَلًا عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عَمَلًا أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ عَنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهُورٍ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِي (١٠٤٥)، ومسلم (٢٤٥٨) (٢٠٨)].

«الدَّفُّ» بالفاءِ: صَوْتُ النَّعْل وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأَرْضِ، واللهُ أَعْلَم.

١ - بيانٌ لفضيلةِ المحافظةِ على الرَّكعتينِ سنَّةِ الوُضوءِ، ومشروعيَّةُ صلاتِهما في أي وقتٍ.

٢- المداومةُ على الأعمالِ الصالحةِ الخالصةِ لله تَعَالَى سببٌ لدخولِ الجنَّةِ.

٣- فضيلةٌ خاصَّةٌ للصَّحابيِّ الجليلِ بلالٍ رَضَالِيَّهُ عَنهُ فهو مِنَ الْمُشَّرِينَ بالجنَّةِ].



٢١- باب فضل يوم الجمعة، ووجوبها، والاغتسال لَهَا، والطِّيب، والتبكير إلَيْهَا،
 والدعاء يوم الجمعة، والصلاة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وفِيهِ بيان ساعة الإجابة،
 واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّملِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُوْ نُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة:١٠].

١١٤٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُّعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رواه مسلم. [مسلم (١٧٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضيلَةُ يَومِ الجُمعَةِ عَلى سائِرِ الأَيَّامِ.

٢- تَعظيمٌ لِمَا وقَع في يوم الجُمعةِ وما حدَثَ فيه مِنَ الأمورِ العِظامِ؛ ففيه خُلِقَ آدَمُ، ثُمَّ أُدخِلَ الجنَّةَ فيه، حيثُ أَسْكَنَه اللهُ عَرَّهَ جَلَّ الجنَّةَ في يومِ الجُمُعةِ، وَفيهِ أُخرِجَ مِنها وهَبطَ إِلَى الأَرضِ لِلخِلافةِ فيها].

١١٤٨ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَة، فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا» رواه مسلم. [مسلم (٨٥٧) (٢٧)].

كتاب الفضائل

#### [شرح غريب المفردات:

«فَقَدْ لَغَا»: أي: تصير الجمعة في حقِّه ظهرًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على الاحتفاءِ بصلاةِ الجُمُعةِ وبخطبتِها والإنْصاتِ التَّامِّ لها، والإقبالِ عليها بالقلبِ وسُكونِ الجوارح، وفضيلةُ ذلك في تكفيرِ الصَّغائرِ المتعلِّقَةِ بحقِّ اللهِ تَعالى.

٢- الزَّجرُ عَنِ اللَّغوِ والعَبَثِ أثناءَ خُطْبةِ الجُمعةِ؛ لأنَّه مُضيِّعٌ للأجرِ، ومِن اللغوِ العبثُ بالسجَّادِ والحصير مما يكونُ فراشًا للمسجدِ، ويشملُ ذلك الانشغالَ بالجوالاتَ ونحوِها عَنِ الخُطْبةِ، ومَنْ لَغا فلا حظَّ له مِنْ أَجْرِ الجُمُعةِ].

١١٤٩ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّراتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٣٣) (١٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ المحافظةِ على الصلواتِ الخمسِ والجُمُعاتِ وصيامِ رمضانَ، وأنَّها مُكفِّراتٌ لصَغائرِ الذُّنوبِ والآثام.

٢- أنَّ الذنوبَ تنقسمُ إلى قسمينِ: صغائرَ وكبائرَ، وأنَّ الصغائرَ تُغْفَرُ بالحسناتِ الماحيةِ
 وباجتناب الكبائر.

٣- بيانٌ لسَعةِ رحمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وتَفضُّلِه بالمغفرةِ وإعْطاءِ الأَجْرِ العظيم على العَملِ القَليلِ].

١١٥٠ وعنه، وَعَنِ ابن عمر رَضَائِلَهُ عَنْهُ: أنهما سَمعَا رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رواه مسلم. [مسلم (٨٦٥) (٤٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ»: عَنْ تَرْكِهِمْ إياها. «لَيَخْتِمَنَّ»: أي: ليطْبعَنَّ وليُغطِّينَّ عليها، ويجعلُ عليها غشاوةً].

١ - الوَعيدُ الشَّديدُ لِمَنْ تَركَ الجُمعةَ مِنْ غير عُذْرٍ شرعيٍّ مُعتبرٍ، وقدْ دلَّتِ النصوصُ على أنَّ الجُمُعةَ فرضُ عينٍ، وأنَّها واجبةٌ على كلِّ ذكرٍ حرِّ بالغ عاقلِ مُقيمٍ.

٢- أنَّ الذنوبَ سببٌ للخَتْم على القُلوبِ والغفلةِ عَنِ الطاعةِ عيادًا بالله.

٣- أنَّ مِنْ جزاءِ السيئةِ السيئةَ بعدَها، والحِرمانَ مِنَ الطَّاعَةِ].

١١٥١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤) (٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَلْيَغْتَسِلْ»: أي: غُسلًا مِثْلَ الَّذي يَغتسلُه مِنَ الجنابةِ].

١١٥٢ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦) (٥)].

المراد بِالمُحْتَلِمِ: البَالِغُ. وَالمُرادُ بِالوَاجِبِ: وُجُوبُ اخْتِيارٍ، كَقُولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبهِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ. واللهُ أعلم.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكُّدُ غُسلِ الجُمُعَةِ في حقِّ كلِّ ذَكَرٍ بالِغِ مِنَ الْمُسلِمين، مِمَّنْ وجبَتْ عليه الجُمُعةُ.

٢- استحبابُ التَّنظُّفِ والتَّجمُّلِ لحضورِ مجامع النَّاسِ.

٣- حتُّ الإسلام على التنظُّفِ ظاهرًا وباطنًا، وهذا مِنْ محاسنِ الشريعةِ ومكارِمِها].

١١٥٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ وَمَن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)].

١ - أَنَّ الوُضوءَ كَافٍ للجُمُعَةِ، وأَنَّ الغُسلَ لها فضيلةٌ لا فريضةً، لكنَّه قدْ يجبُ على مَنْ له عَرَقٌ أو رِيحٌ يتأذَّى به غيرُه، كما قال ابنُ تيمية].

١١٥٤ - وَعَنْ سَلَمَان رَضَيَالِتَهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحُمُعَةِ الْأُخْرَى ﴾ اثنَيْنِ، ثُمَّ يُصلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى » رواه البخاري (۱).

١١٥٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَشَمًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ المَلَاثِكَةُ قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ المَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٨٨)، ومسلم (٨٥٠) (١٠)].

قَوْله: «غُسْلُ الجَنَابَةِ» أَيْ غُسلًا كغُسْلِ الجَنَابَةِ في الصِّفَةِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«رَاحَ»: حقيقة الرواح: إنها هي بعد الزوال، ومعناه هنا: قصدها وتوجه إليها مُبكِّرًا قبلَ الزوال. «بَدَنَةً»: المرادُ هنا الإبلُ بالاتِّفاق، لتصريح الأحاديث بذلك. «الساعة الأولى»: السَّاعاتُ المقصودةُ في الحديثِ تبدأُ مِنْ طلوعِ الشَّمسِ، وتُقسَّمُ على حَسَبِ الوقتِ بين طلوعِ الشَّمسِ إلى الأذانِ الثَّاني خمسةَ أجزاءٍ، ويكونُ كلُّ جزءٍ منها هو المقصودَ بِالسَّاعةِ الَّتي في الحديث].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الاغتسالِ والتبكيرِ للجُمُعةِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٢٧)، وما يستفاد منه.

٢- أنَّ الإبلَ أفضلُ الهدايا والأضاحي، وأنَّ القرباتِ والصَّدقة تحصلانِ بالقليلِ والكثير.

٣- تفاوتُ أجورِ الطائعينَ في طاعاتِهم.

٤ - استماعُ الملائكةِ للذِّكرِ الذي هو الوعظُ والتذكيرُ؛ تَشريفًا له ولسامِعِيه، وتَعظيمًا لقدْرِ الجُمُعةِ، وشهادةً لهم بذلك جَميعِه].

١١٥٦ - وعنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهَا سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«وَأَشَارَ بِيَلِهِ يُقَلِّلُهَا»: الإشارة لتقليلها، هو الترغيبُ فيها والحضُّ عليها؛ ليسارة وقتها وغزارة فضلها].

الله بن الله عبد الله بن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، في شأنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإَمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الطَّلاةُ» رواه مسلم. [مسلم (۸۵۳) (۱٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الترغيبُ في الاهتمامِ والعناية بساعةِ الإجابةِ يومَ الجُمُعَةِ، والتفرُّغِ لها، والحضِّ عليها؛
 ليسارةِ وقتِها وغزارةِ فضلِها وسُرعةِ انقضائِها.

٢- الحثُّ على الإكثارِ في يومِ الجُمُعةِ مِنَ الدُّعاءِ، وتَحَرِّي ساعةِ الإجابةِ؛ مع مزيدِ عنايةٍ بالأوقاتِ المذكورةِ وملازمةِ الدُّعاءِ فيها؛ خاصَّةً الساعةَ الأخيرةَ بعدَ عصرِ الجُمُعَةِ، ومَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ؛ رجاءَ أن يُصادِفَ هذه الساعةَ المباركة].

١١٥٨ - وَعَنْ أُوس بن أُوسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنْ أَفْضَلِ آيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ (١)» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٥٣١))، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٢١٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضلُ يومِ الجُمُعةِ على سائرِ الأيامِ؛ فهو مِنْ أفضلِ الأيَّام عندَ المسلمينَ.

٢- استحبابُ تَكثيرِ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ



٢١١ باب استحباب سجود الشكر عِنْدَ حصول نعمة ظاهرة
 أو اندفاع بَليَّة ظاهرة

١١٥٩ – عَنْ سعد بن أَبِي وقاص رَضَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُريدُ اللهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَمَكَثَ طَويلًا، اللهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَمَكَثَ طَويلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا – فَعَلَهُ ثَلاثًا – وقال: «إنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُلثَ ثَبِّي المُثلثُ رَبِّي المُّلثُ وَبِي التُلْثُ اللهُ ال

# [شرح غريب المفردات:

«عَزْوَرَاء»: موضع قريب مِنْ مكة. «فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي»: أي أنْ يدخلوا الجنَّةَ].

<sup>(</sup>١) فائدة: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتِغْرَاقَ الزَّمَانِ كُلِّهِ فِي ذَلِكَ لِاتِّصَالِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ مِمَّنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةً؟ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ أُمُورَ الآخِرَةِ لَا تُدْرَكُ بِالعَقْلِ، وَأَحْوَالُ البَرْزَخِ أَشْبَهُ بِأَحْوَالِ الآخِرَةِ، وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (٦/ ٤٨٨) بتصرف يسير.

١- رفع اليدينِ في الدُّعاءِ، والإلحاحُ عَلَى اللهِ تَعَالَى بالدُّعاءِ واللجوءُ إليه؛ هو هَدْيُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ سُجودِ الشُّكرِ عندَ تَجَدُّدِ نعمةٍ، أو زوالِ نِقْمةٍ، وتَكْرِيرُ السُّجودِ بتكرُّرِ المُّقتَضِي له.

٣- فيه بشارةٌ بأنَّ جميعَ المؤمنينَ لا يخلدونَ في النَّارِ].



# ٢١٢ - باب فضل قيام الليل

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَالْ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَالْ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَالْ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَالَ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَاللَّهِ مِنَ الْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة:١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ وَلِيلًا مِنَ ٱلنَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات:١٧].

• ١١٦٠ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَـذَا، يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَـالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَن المُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠) (٨١) عَنْ عائشة. والبخاري (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨١٩) (٧٩) (٨٠) عَنِ المغيرة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانٌ لحالِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ في العبادةِ، وشِدَّةِ اجتهادِه فيها، وفيه الحثُّ على العبادةِ والاجتهادِ فيها فرضًا ونفلًا.

٢- عظيمُ فضلِ الله تَعَالَى على نبيِّه ﷺ بمغفرةِ ذَنبِه كلُّه.

كتاب الفضائل

٣- قيامُ الليلِ مِنْ شُكرِ نعمةِ اللهِ على المسلمِ.

٤ - الشُّكرُ يكونُ بالعملِ كما يكونُ باللسانِ، وحقيقتُهُ صرفُ النِّعمِ في طاعةِ رَبِّ العالمينَ].

١١٦١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥) (٢٠٦)].

«طَرَقَهُ»: أَتَاهُ لَيْلًا.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ صلاةِ الليلِ، وإيقاظُ النائمينَ مِنَ الأهلِ والقَرابةِ لذلكَ، والحضُّ عليها].

٢- حِرصُ الرَّجُلِ على نَجاةِ أهلِه ونُصحِهم، وتعهُّدُه بناتِه بالزيارةِ والنُّصحِ بعدَ زواجِهنَّ].

١١٦٢ - وَعَنْ سالم بن عبدِ الله بن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ» قَالَ سالِم: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ قَالَ سالِم: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إلَّا قَلِيلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٢١)، ومسلم (٢٤٧٩) (١٤٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ قيامِ اللَّيل، وأنَّه شعارُ الصالحينَ وعزُّهم وشرفُهم.

٢- فضيلةُ عبدِ الله بنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ومُسارعتُه لها بلغَه مِنْ مَراتبِ الكهالِ، وثباتُه على فعل ما أرشدَه إليه النَّبيُ ﷺ، وفيه جوازُ الثَّناءِ على مَنْ يُؤمَنُ عليه إعجابُه بنفسِه.

٣- الحثُّ على تَمنِّي الخَيرِ لنفسِه ولغَيرِه].

١٦٦٣ - وَعَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاصِ رَضَالَكُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَبدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٤)، وما يستفاد منه.

١٦٦٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ -أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ-» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٤٤)، ومسلم قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ -أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ-» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥)، ومسلم (٧٧٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنَ النَّومِ عَنِ الفريضةِ حتَّى يُصبحَ، وأنَّ مَنْ فعلَ ذلكَ مِنْ غير عُذرٍ تمكَّنَ الشَّيطانُ منه، وتحكَّمَ به، وسَاقَه بعيدًا عَنْ طَريقِ الطَّاعةِ وسَبيلِ الرَّشادِ.

٢- الحذَرُ مِنَ الشَّيطانِ ووَساوِسِه ومَكايدِه، وفيه إرشادٌ إلى المُبادَرةِ إلى الواجِباتِ، والحذَرِ مِنَ التَّكاسُل عنها.

٣- أنَّ الشيطانَ يبولُ].

١٦٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُو نَامَ، ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيقَظَ، أَخَدِكُمْ، إِذَا هُو نَامَ، ثَلَاثَ عُقَدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى، انْحَلَّتْ عُقدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ فَذَكَرُ الله تَعَالَى انحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى، انْحَلَّتْ عُقدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ فَنَدَةً النَّهْسِ كَسْلَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٤٢)، ومسلم نَشِيطًا طَيِّبَ النَّهْسِ، وَإِلَّا أَصْبِحَ خَبِيثَ النَّهْسِ كَسْلَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢)).

«قافية الرَّأس»: آخِرُهُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عداوة الشيطانِ للإنسانِ، وتسلُّطُه عليه، وسَعيُه لإضلالِه وإغوائِه، وصَدِّه عَنْ طريقِ اللهِ تعالى، وحرمانِه مِنْ قيامِ الليلِ أو صلاةِ الفَجْرِ.

٢- استحبابُ ذِكرِ الله عندَ الاستيقاظِ مِنَ النَّومِ، وأنَّه يَطردُ بهِ الشيطانَ.

٣- استحبابُ الوضوءِ والصلاةِ عندَ الاستيقاظِ مِنْ نَوم الليلِ.

٤ - فضلُ إيثارِ الطَّاعةِ على النَّوم وحظوظِ النَّفسِ، وحُسْنُ أثرِها في نفسِ الإنسانِ ونشاطِه

وانشراحِ قلبِه وإرغامِ الشيطانِ، وأثرُ التَّكاسلِ عَنِ الطَّاعةِ وإيثارِ النَّومِ عليها في خُبثِ النَّفسِ والشُّعورِ بالكسل والهَمِّ].

١١٦٦ - وَعَنْ عبد الله بن سلام رَضَيَالِيَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٤٨٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٨٦٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على نَشْرِ السَّلامِ تحيَّةً وسُلوكًا بين النَّاسِ، والتَّراحُمِ بينَ النَّاسِ بفِعلِ الخِصالِ الحَميدةِ.

٧- الحثُ على إطعامِ الطعام، ويَدخُلُ فيه ما يكونُ بالصَّدقةِ والهَديَّةِ والضِّيافةِ، وفيه تأكيدٌ لها تَقرَّرَ مِنْ عنايةِ الشَّريعةِ ببذلِ الطَّعامِ بكافَّةِ السُبُلِ، تارةً بتعظيمِ الثَّوابِ لأهلِه، حتَّى جعلتْهُ مِنَ المُوجباتِ التي أوجبَ الله بها دُخولَ الجَنَّة؛ كها جاء عَنْ هانئ أنَّه لَيًا وفَد على رسولِ الله ﷺ، قال له: يَا رَسُولَ الله، أي شيء يُوجبُ الجنَّة؟ قال: «عليك بحُسنِ الكلامِ وبَذلِ الطَّعامِ»(۱)، وتارةً أُخرى بأنْ جعلتْ في عددٍ مِنَ الكفَّاراتِ إطعامَ المِسْكِينِ الذي يحتاجُ إلى الطعام، ويتأكَّدُ ذلك في أحوالِ الحاجاتِ والمجاعاتِ، ونحو ذلك.

٣- بيانُ أهميًّةِ صلاةِ النَّوافـلِ باللَّيلِ، وفيه إشارةٌ إلى فضلِ العِبادةِ عندَ غفلةِ النَّاسِ واشتغالِهم ونومِهم عنها.

٤ - بشارةٌ لِمَنْ فَعلَ ذلك بدخولِ الجنّةِ بغيرِ حسابٍ ولا عذابٍ، وفيه بيانُ سَعةِ رحمةِ الله تَعَالَى بعبادِه، وعظيم فضلِه عليهم؛ حيثُ رغّبَهم في الجنّةِ بأعمالٍ يسيرةٍ سَهلةٍ].

١١٦٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ اللَّحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم. [مسلم (١١٦٣)].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص٧٩، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد ص٣٠٢.

١ - بَيانُ فَضيلةِ شَهرِ الْمُحرَّم وفَضيلةِ الصَّوم فيهِ.

٢- بيانُ فَضيلةِ صلاةِ اللَّيل.

٣- بِيانُ أَنَّ التَّطوُّعَ والنَّوافلَ تَكونُ بعدَ أَداءِ الفَرائضِ].

١١٦٨ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٣٧)، ومسلم (٧٤٩) (٧٤١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ صلاةَ الليلِ تكون ركعتينِ ركعتينِ.

٢- استحبابُ تأخيرِ الوِترِ إلى آخرِ صلاةِ الليلِ، وخَتم صلاةِ الليلِ به.

٣- خروجُ وقتِ الوِترِ بدخولِ وقتِ الفَجْرِ].

١١٦٩ - وعنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٧٠ - وَعَنْ أَنس رَضَيَالِتُهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُضُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّيًا لِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رواه البخاري. [البخاري (١١٤١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَدي النَّبِيِّ عَلَيْ في صيامِ النافلةِ وقيامِ الليلِ، وتنويعِ أوقاتِ العبادةِ.

٢- أنَّ النَّوافلَ المُطلَقةَ ليس لها أوقاتُ معلومةٌ، وإنَّما يُراعى فيها وقتُ النَّشاطِ لها والحِرسِ عليها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٠٦)، وما يستفاد منه.

٣- أنَّ قيامَ النَّبِيِّ ﷺ لم يكنْ مُنحصرًا في وقتٍ بعينِه، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ تقسيمِ القيام على أجزاءٍ مِنَ الليلِ.

٤ - التوسُّطُ في العبادةِ، وأخذُ النَّفسِ بالاقتصادِ].

الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي إَحْدَى عَشْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً -تَعْنِي فِي اللَّيلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خُسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ وَ اللَّيلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خُسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكُعَ تَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ النَّنَادِي للصَلَاةِ. رواه البخاري. [البخاري (١١٢٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ اجتهادِه ﷺ في العبادةِ، وطولُ سجودِه في قيامِ الليلِ، واجتهادُه فيه بالدُّعاءِ والتَّضرُّعِ إلى الله، وذلك أبلغُ أحوالِ التواضعِ والتذلُّلِ إلى اللهِ تعالى، وفيه إرشادُ إلى استحبابِ تطويلِ القراءةِ والركوعِ والسُّجودِ في صَلاةِ الليلِ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ صلاةِ ركعتينِ قبْلَ الفجرِ وبعدَ الوِترِ مِنْ صلاةِ الليل.

٣- استحبابُ الاضطجاع بعدَ الوترِ إلى أذانِ الفَجْرِ].

١١٧٢ - وعنها، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزِيدُ - فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَة، إِنَّ عَيْنَيٍّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي ثَلاثًا. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَة، إِنَّ عَيْنَيٍّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي ثَلاثًا. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَة، إِنَّ عَيْنَيً تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٥)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَعرفةُ صفةِ صَلاةِ النَّبيِّ عَيَّكِيٌّ مِنَ الليلِ، وحُسنِها وطولِها، وفضيلةُ تطويلِ القيامِ.

٢- أَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ كَانَتْ سَوَاءً.

٣- مَشْرُ وعيَّةُ النَّومِ قبْلَ الوترِ لِمَنْ يَغلِبُ ظنُّه أنَّه سَيَأْتِي به قبْلَ الفَجْرِ.

٤ - فيه عَلَمٌ مِنْ أعلامٍ نُبوَّتِه ﷺ، وبيانُ خُصوصيَّةٍ مِنْ خُصوصيَّاتِه ﷺ؛ في كونِ نومِه لا ينقضُ وضوءَه؛ حيثُ تنامُ عيناه ولا ينامُ قلبُه؛ فيشعرُ بخروجٍ ما يُخشى منه نقضُ الوُضوءِ].

١١٧٣ - وعنها: أنَّ النَّبَيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩) (١٢٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَديِ النّبيِّ ﷺ في صلاةِ الليلِ، واستحبابُ قيامِ الثّلُثِ الأخيرِ؛ ليدركَ وقتَ السّحَرِ والنّزولِ الإلهي إلى السّماءِ الدُّنْيَا].

١٧٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْر سوءٍ! قيلَ: مَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجِلْسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٧٥ - وَعَنْ حذيفة رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالْتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقرَة، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المَائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فقلتُ: يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى، فقلتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، يُقرَأُ مُتَرَسِّلًا: إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسبيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ فَقَرَأَهَا، يُقرَأُ مُتَرَسِّلًا: إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسبيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ سَؤَلٍ مَلَى، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مَنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَجِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ طَويلًا قَريبًا عِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى» فَكَانَ سَجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم (٢).

١١٧٦ - وَعَنْ جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الله ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ القُنُوتِ» رواه مسلم. [مسلم (٧٥٦)]. المراد بـ «القنوتِ»: القِيام.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ تطويلِ القيامِ في صلاةِ الليلِ؛ لأنَّه محلُّ قِراءةِ القُرآنِ، ولأنَّ النَّبيّ عَلَيْ كان يُطوِّلُ القيامَ في الليلِ، أكثرَ مِنْ تطويلِ السُّجودِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٣)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٠٢)، وما يستفاد منه.

١١٧٧ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةً وَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيّامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤/ ١٩٥) (١٩٥٠)، ومسلم (٣/ ١٦٥) (١٩٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أفضلُ هيئاتِ قيامِ اللَّيل وصومِ النَّافلةِ، هما قيامُ داودَ عَلَيْهِ السَّكَمُ وصومُه، لما تَتضمَّنَه مِنَ الأُخذِ بالرِّفقِ على النَّفوسِ الَّتي يُخشَى منها السَّآمةُ، والملَلُ الَّذي هو سببٌ إلى تركِ العبادةِ والانقطاعِ، وفي نومِهِ السُّدُسِ الأُخيرِ مِنَ المصلحةِ أيضًا استقبالُ صلاةِ الصُّبحِ وأذكارِ النَّهارِ وأعمالِه بنشاطٍ وإقبالٍ.

٢ - فضلُ نبيِّ اللهِ داودَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ.

٣- فيه طلبُ إخفاءِ عَملِ البرِّ وسترِه عَنِ الغيرِ، ليكونَ أقربَ للإخلاصِ؛ لأنَّ مَنْ نامَ السُّدسَ الأخيرَ أصبَح ظاهرَ اللَّون، سليمَ القُوى؛ فهو أقربُ إلى أنْ يُخفيَ عملَه الماضي على مَنْ يراه، كما ذكرَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في الفتح].

١١٧٨ - وَعَنْ جابر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رواه مسلم. [مسلم (٧٥٧) (١٦٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الدُّعَاءِ في جميعِ ساعاتِ الليلِ، وتَحرِّي تِلكَ السَّاعةِ فيه وَالإجتِهادِ فيها؛
 رجاءَ موافقتِها.

٢ - عظيمُ فضل الله تَعَالَى على عبادِه، وإحسانِه إليهم، وبرِّه بهِمْ سُبحانَه.

٣- إخفاءُ وقتِ الفضلِ مِنْ حكمتِه أنْ يزدادَ المسلمُ اجتهادًا وحِرصًا؛ فيكثرُ عملُه].

١١٧٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» رواه مسلم. [مسلم (٧٦٨) (١٩٨)].

١١٨٠ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رواه مسلم. [مسلم (٧٦٧) (١٩٧)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فقهُ قيامِ الليلِ، والتدرُّجُ في معالجةِ النَّفسِ، وأخذُها برِفقٍ.

٢- استحبابُ افتتاحِ صلاةِ الليلِ بركعتينِ خَفيفتينِ، يَحلُّ بهما عُقَدَ الشيطانِ، ويَنشطُ بهما
 لِمَا بعدَهما].

١١٨١ - وعنها رَضَالِتُهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ ركْعَةً. رواه مسلم (١).

١١٨٢ – وَعَنْ عَمرَ بِنِ الخِطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فيها بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وصلاة الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» رواه مسلم (٢).

1۱۸۳ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الرَّاءَ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود وأيقظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الرَّاءَ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٢٠٨) و (١٤٥٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٤٥٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ حثُّ الأُسرةِ على التعاون على الطاعة، وأنْ يُنشِّطَ بعضُها بعضًا في أداءِ العِباداتِ وأعمالِ التطوُّع.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٥)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٣)، وما يستفاد منه.

٢- التلطُّف مَعَ الزَّوج أو الزَّوجةِ عِنْدَ إيقاظِ أي منهم حَتَّى يَستجِيبَ.

٣- يَنبَغي للإنسانِ إذا كانَ له أهلٌ، وقامَ مِنَ الليلِ أنْ يُوقِظَ أهلَه، وأنَّ ذلك مِنْ أسبابِ
 نيلِ رحمةِ الله].

١١٨٤ - وعنه وَعَنْ أَبِي سعيدٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُم، قالا: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا -أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَجِيعًا-، كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٣٠٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترغيب والترهيب (٦٢٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- فَضلُ اجتماعِ الأُسرةِ على صَلاةِ قِيامِ اللَّيلِ جَماعةً، وبيانُ ما فيه مِنَ الأَجْرِ العَظيم، والفَضلِ الكَبيرِ، وفيه إرشادٌ للأُسرةِ على أن يُنشِّطَ بَعضُها بَعضًا في أداءِ العِباداتِ وأعمالِ التطوُّع.

٢- فضيلةُ أمْرِ الرَّجل أهلَه بصلاةِ النَّوافل والتَّطوُّعاتِ كما في الفَرضِ.

٣- اقتداءُ المرأةِ بزوجِها في النَّافلةِ، وفيه مَشْرُوعيَّةُ الجماعةِ فيها].

١١٨٥ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَـمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِع» رواه مسلم. [مسلم (٧٨٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«فاستعجم»: صعب عليه لشِدَّةِ النعاس].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤٧)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَتُّ على الإقبالِ على الصَّلاةِ بِخُشُوعِ وفراغ قلبٍ ونشاطٍ.

٢- إظهارُ سهاحةِ الشريعةِ ويُسْرِها؛ ومراعاتِها حظَّ النَّفوسِ؛ حيثُ أمَرَتْ النَّاعسَ في الصلاةِ أنْ ينصرفَ منها، بعدَما يُتِمُّها خَفيفةً، وأنْ ينامَ ويستريحَ حتى يعاودَه نشاطه].



# ٢١٣ - باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح

١١٨٧ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩) (١٧٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«إيهانًا»: أي تصديقًا بثوابه. «احْتِسَابًا»: طلبًا للثواب مِنَ الله وحده].

١١٨٨ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِي بِعَزِيمَةٍ، فيقولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه مسلم. [مسلم (٧٥٩) (١٧٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«بِعَزِيمَةٍ»: أي: لا يأمرُهم أمرَ إيجابٍ وتَحتيمٍ، بلْ أمر ندب وترغيب. «إِيهَانًا»: تصديقًا بفضله ووعده].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١- بِشارةٌ عظيمةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِمَنْ وُفّق لقيامِ شهرِ رمَضانَ إيهانًا وتصديقًا واحتسابًا لأجرِه وثوابِه، بمغفرة ذنوبِه السَّابقةِ غيرِ المُتَعَلِّقةِ بحقوقِ الآدمِينَ.

٢- الحثُّ على قيامِ رمضانَ، وفيه الحثُّ على الإخلاصِ، واحتسابِ الأعمالِ، وفيه إشارةٌ

إلى أنَّ العملَ المقبولَ مِنَ العبدِ ما طابتْ به نفسُه، غيرَ كارهٍ له ولا مُستثقلٍ لقيامِه، واقترنَتْ به نيَّةٌ صالحةٌ، فقامَ به طلبًا لوجْهِ الله تعالى ورغبةً في ثوابِه.

٣- بيانُ سَعةِ رحمةِ اللهِ وفَضلِه على عبادِه بتجاوزِه عَنْ ذُنوبِهم وسَيِّئاتِهم، وتيسيرِه أسبابِ
 مَغفرتِها.

٤ - فيه دليلٌ على جوازِ قولِ رمضانَ بدونِ شهرٍ؛ خلافًا لِمَنْ كَرِهَ ذلك مِنَ العُلماءِ لِخَبَرٍ ضعيفٍ لم يَثبُتْ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ].



# ٢١٤ - باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ...﴾ [القدر:١] إِلَى آخرِ السورة. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـُرَكَةٍ...﴾ الآيات [الدخان:٣].

١١٨٩ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلَيُّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠) (١٧٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ عِظَمُ فضلِ ليلةِ القَدْرِ، والتَّرْغيبُ في قيامِها إيهانًا بالله تَعَالَى، واحتسابًا للأجرِ؛
 والبشارةُ لِمَنْ وُفِّقَ لقيامِها بغفرانِ ذُنوبِه كلِّها غيرِ المُتعلِّقةِ بحقوقِ الآدميينَ.

٢- أهميَّةُ الإخلاصِ للهِ تَعَالَى في العباداتِ؛ لينالَ العبدُ الأجرَ الْمُتَرِّبِ عَليها].

١١٩٠ - وَعَنِ ابنِ عمرَ رَضَالِهُ عَنْهَا: أَنَّ رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)
 كانَ مُتَحَرِّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢٠١٥)

#### [شرح غريب المفردات:

«تَوَاطَأَتْ»: أي: توافقت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكُّدُ استحبابِ الاجتهادِ في العبادةِ في السَّبعِ الأواخرِ مِنْ رَمضانَ، وطلبِ ليلةِ القَدْرِ فيها؛ خاصَّةً في الوَترِ منها.

٢- قال الحافظُ في الفَتح: «في الحديثِ دلالةٌ على عِظَمِ قَدْرِ الرُّؤيا، وجوازِ الاستنادِ إليها في الأمُورِ الوُجوديَّةِ، بشرطِ ألَّا ثُخالِفَ القواعدَ الشَّرعيَّةَ»].

١١٩١ - وَعَنْ عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢٠)، ويقول: «تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩) (٢١٩)].

#### [شرح غربب المفردات:

«يجاور»: يعتكف، وهو لزوم المسجد للعبادة].

١١٩٢ - وعنها رَضَوَلَيْكُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأُوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» رواه البخاري. [البخاري (٢٠١٧)].

١٩٣ - وعنها، رَضَالِتُهُعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ
 رَمَضَانَ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

# [شرح غريب المفردات:

«شَدُّ المُتزر»: كناية عَنِ الاجتهاد في العبادة، واعتزال النساء].

١٩٤٤ - وعنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. رواه مسلم. [مسلم (١١٧٥) (٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٩)، وما يستفاد منه.

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - أنَّ أرجَحُ ما وَردَ في تَعيينِ ليلةِ القَدْرِ أنَّها في الليالي الوَتْرِ مِنَ العَشرِ الأواخرِ مِنْ رَمضانَ.

٢- استحبابُ إحياءِ ليالي العَشرِ بالصلاةِ والذِّكْرِ والفِكرِ وأنواعِ العباداتِ، ولعلَّ الحكمةَ مِنْ عدمِ تعيينِ ليلةِ القدرِ في وقتٍ مُحدَّدٍ معلومٍ؛ ليتنافسَ أهلُ الإيهانِ في الاجتهادِ بالعبادةِ في ليالي العَشْرِ.

٣- استحبابُ إيقاظِ الأهلِ، وبَذلِ الجُهدِ في الطاعةِ، واعتزالِ النِّساءِ في ليالي العَشْرِ ليتقوَّى على العبادةِ ويتفرَّغَ لها.

٤- استحبابُ زيادةِ الاجتهادِ بالعملِ في رمضانَ على غيرِه مِنَ الشهورِ، وفي العَشْرِ الأواخِرِ منه على العشرينَ لكونِ ليلةِ القَدْرِ فيها].

١٩٥ – وعنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٣٣٩١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٣٣٩١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضَيَليَّهُ عَنْهَا، وشِدَّةُ حرصِها على التَّعلُّمِ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ،
 وعلى مَعرفةِ أبوابِ الخيرِ.

٢ - فضلُ هذا الدُّعاءِ الجامعِ، وأنَّ مَنْ دَعا به حازَ خَيرِي الدُّنْيَا والآخرةِ، وفيه إرشادٌ
 إلى تَحري الدَّعواتِ المباركاتِ لا سيَّما في الأوقاتِ الفاضلاتِ.

٣- إثباتُ صِفَةِ العَفْوِ والمَحبَّةِ للهِ تعالى كما يَلِيقُ بجَلالِه.

٤ - فيه إيهاءٌ إلى أنَّ أهمَّ المطالبِ انفكاكُ الإنسانِ مِنْ تبعاتِ الذُّنوبِ، وطهارتُه مِنْ دَنَسِ العُيوبِ].



# ٥ ٢ ٦ - باب فضل السواك وخصال الفطرة

١١٩٦ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلَكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْ يُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) (٤٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكُّدُ استحبابِ السِّواكِ عِندَ الصَّلاةِ، وحثُّ المصلِّينَ على اسْتخدَامِ السِّواكِ ما أمكنَهم ذلك.

٢- كَمَالُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِأُمَّتِه وشَفقتِه عليهم ورِفقِهِ بِهم، وحِرصُه عَلَيْكُ على التَّيسيرِ على النَّاس.

٣- أنَّ الأمرَ يُفيدُ الوُّجوبَ إذا خَلا عَنْ قَرينةٍ تَصرُّ فِه إلى غَيرِه].

١١٩٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَىٰلَتُهُعَنَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥) (٤٦) و(٤٧)].

«الشَّوْصُ»: الدَّلْكُ.

١١٩٨ - وَعَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرسُولِ الله ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي. رواه مسلم. [مسلم (٧٤٦) (١٣٩)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أنَّ مِنْ هَدْيِه عَيْكِيَّ السِّواكَ عندَ القيام مِنَ النَّوم.

٢- اسْتحبابُ السِّواكِ عندَ القيامِ مِنَ النَّومِ؛ لتطهيرِ رائحةِ الفمِ؛ لأنَّ النومَ مُقتضٍ لتغيُّرِ الفَم؛ وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ التنظُّفِ والتهيؤِ لقِراءةِ القرآنِ، والدُّعاءِ في الصَّلاةِ.

٣- أنَّ أرواحَ العِبادِ بيدِ اللهِ تَعالى يُصَرِّفُها كيفَ شاءَ.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ السِّواكِ قَبلَ الوُّضوءِ].

١١٩٩ – وَعَنْ أَنس رَضَىَالِلَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّــوَاكِ» رواه البخاري. [البخاري (٨٨٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- إظهارُ الاهتمامِ بشأن السِّواكِ، والترغيبُ فيه، لمُبالغتِه عَيْكَ في بيانِ فَضلِه].
- ١٢٠٠ وَعَنْ شُريح بن هانئٍ، قَالَ: قلتُ لعائشةَ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهَا: بأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٥٣) (٤٣)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ التَّسوُّكُ عندَ دُخولِ البيتِ مِنْ سُنَنِ المُصْطفى ﷺ.
- ٢- جوازُ الاستخبارِ عَنْ أحوالِ الصَّالحينَ في بُيوتِهم؛ لِيُقتَدَى بهم في خِصالِ الخَيرِ والطَّاعَةِ.
  - ٣- اجتهادُ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ فِي نَقلِ أحوالِ الْمُصْطفى عَيْكِيَّةِ العامَّةِ والخاصَّةِ.
- ٤- حُسْنُ أدبِه وكمالُ هديه ﷺ مع الأهلِ والزَّوجاتِ، ومزيدُ عنايتِه بكمالِ تطهُّرِه وتزيُّنِه ﷺ، وتَطْهيرِ الفَم وتنظيفِه وتطييبِه، ولنَا فيهِ القُدوةُ والأُسوةُ الحَسَنةُ ].
- ١٢٠١ وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلمٍ. [البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٥٤) (٤٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تأكيدُ السواكِ، وأنَّه لا يختصُّ بالأسنانِ، وأنَّه مِنْ بابِ التنظُّفِ والتطيُّبِ، لا مِنْ بابِ إزالةِ القاذوراتِ، لكونِه ﷺ لم يَختفِ بهِ، وفيه جوازُ الدخولِ على الكبارِ حالَ الاستياكِ.
- ٢- بيانُ الطريقةِ النبويَّةِ في التسوُّكِ بدلكِ الأسنانِ، وإمرارِ السواكِ على طَرْفِ اللسانِ؛
   ليتمَّ المقصودُ في تطهيرِ الفم.
- ٣- كمالُ هَدي الإسلامِ ومحاسنِه في دعوتِه إلى النَّظَافَةِ وتطييبِ الفمِ والأسنانِ خاصَة عندَ مُلاقاةِ النَّاسِ].

١٢٠٢ - وَعَنْ عَائَشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهَ، قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ» رواه النسائي وابن خُزيْمَة في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ. [النسائي (١/ ١٠)، وفي (الكبرى)، له (٤)، وابن خزيمة (١٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٦٩٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ والتَّرغيبُ في استعمالِ السِّواكِ، وبيانُ بعضِ فوائدِه الحسيَّةِ والمعنويَّةِ؛ حيثُ لا تقتصرُ على الطهارةِ الظاهريَّة؛ لما يستجلبُه مِنْ رضا الربِّ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى، الذي يُحبُّ الطهارةَ والنَّظافةَ.

٢- بيانُ سَعةِ فضلِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وما جعلَه في بَعضِ الأعمالِ القَليلةِ مِنْ كَثرةِ الأجرِ والثَّواب].

١٢٠٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفَيطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) (٤٩)].

«الاستحْدَادُ»: حَلَقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْج.

# [شرح غريب المفردات:

«من الفِطْرَةِ»: أي مِنَ السُّنَّة، يعني سُنن الأنبياء عليهم السلام، التي أُمرنا أَنْ نقت ديَ جم].

الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ اللَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتَف الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتَف الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ -وَهُوَ أَحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٦١) (٥٥)].

«البَرَاجِم» بالباء الموحدةِ والجِيم: وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ، وَ«إعْفَاءُ اللَّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.

# [شرح غريب المفردات:

«انْتِقَاصُ المَاءِ»: الاستنجاءُ والتطهُّرُ به].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - كَمالُ تَشريعاتِ الطَّهارةِ والنَّظافةِ في الإسْلامِ، ودَعوةُ الشَّريعةِ للزِّينَةِ والتَّجمُّلِ، وتَخسينِ الهيئةِ، وتَنظيفِ البَدَنِ جُمْلةً وتَفصيلًا، والاحتياطِ للطَّهارةِ، وحُسْنِ مُخالَطةِ النَّاسِ بكفً ما يتأذَّى برِيجِهِ عَنْهم، ومُخالَفة شأنِ الكُفَّار مِنَ المَجوسِ واليَهودِ والنَّصارى.

٢- موافقة شرائع الإسلام للفطرة في العقيدة والعبادة والسَّمْتِ والهيئة والزِّينةِ على حدًّ سواءٍ.

٣- أنَّ نسيانَ الراوي لبعضِ أفرادِ الحديثِ لا يقدحُ في صِحَّةِ الحديثِ، إذا كان أصلُ الحديثِ ثَابتًا].

١٢٠٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى»
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩) (٢٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَحْفُوا الشُّوَارِبَ»: أي: بالغوا في قَصِّها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ – الأمرُ بإعفاءِ اللِّحى وعدمِ قصِّ شيءٍ منها، والأمرُ بقصِّ الشوارب، وأنَّ السنَّة في الشواربِ هو المبالغةُ في قَصِّها.

٢ - حِرصُ الإسلام على حُسْنِ المَظْهرِ والمَخْبرِ].



# ۲۱۶ - باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلَّق بِهَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة:٤٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بَهَا ﴾ [التوبة:١٠٣].

١٢٠٦ - وَعَنِ ابن عمر رَضَ الله عَلَيْهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٠٧ - وَعَنْ طَلْحَةَ بِن عبيد الله رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَإِذَا هُو يَسَأَلُ عَنِ الإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَيْرُهُ مَنَ ؟ يَسأَلُ عَنِ الإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلَ عَلَيْ عَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: «لَه رَسُولُ الله عَلَيْهِ الزَّكَاة، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الزَّكَاة، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُا؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الزَّكَاة، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُا؟ قَالَ: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَاذَبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (أَنْ صَدَقَ» (١٠). مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) (٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٧٥)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَيْسَ في هذا الحديث جميع الواجبات، ولا المنهيَّات الشَّرْعِيَّة، وَلَا السُّنَنِ المُنْدُوبَاتِ؟ فَالجَوَابُ: أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ، فِي آخِرِ هَذَا الحَديثِ زِيَادَةٌ تُوضِّحُ المَقْصُودَ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَالله لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله تَعَالَى عَلَيَّ شَيْئًا. فَعَلَى عُمُومٍ قَوْلِهِ بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ، وَقَوْلِهِ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ مَيْئًا. فَعَلَى عُمُومٍ قَوْلِهِ بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ، وَقَوْلِهِ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ، لَا أَزِيدُ وَلَا الْإِشْكَالُ فِي الفَرَائِضِ». اهم شرح النووي (١/ ١٧٧). فليس في الحديث حجَّةٌ لما يقوله بعض الجهلة، من أن الرجل أفلح مهما فعل من الذنوب والمعاصي، إذا أتى بهذه الفرائض!

كتاب الفضائل

# [شرح غريب المفردات:

«ثَائِرُ الرَّأْسِ»: أي: ثائر الرأس قائم شعره منتفشه. «نسمعُ دَوِيَّ»: الدويُّ: الصوتُ المرتفع المتكرر الذي لا يُفهم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الإنسانَ إذا اقتصر على الواجِبِ في الشَّرعِ فإنَّه مُفلِحٌ، وأنَّ أداءَ الفرائضِ بإخلاصٍ يكفي لدخولِ الجنَّةِ، ولكنْ لا يَعني هذا أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأتيَ بالتَّطوُّعِ؛ لأنَّ التَّطوُّعَ تُكمَّلُ به الفرائضُ يومَ القيامةِ. قال ابنُ بَطَّالٍ: «فلا تَعَلُّقَ في هذا الحديثِ لِمَنِ احتجَّ أنَّ تاركَ السُّننِ غير حَرِج ولا آثم، لتوعُّدِ الله تَعالى على مُخالفةِ أمْرِ نبيِّه».

٢- أنَّ الشروعَ في التَّطوع يُوجِبُ إتمامَه.

٣- الحثُّ على السؤالِ عَنْ أمورِ الدِّينِ لتَعَلُّمِها والعَمل بها].

١٢٠٨ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بعث مُعاذًا رَضَالِلُهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رسول اللهِ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) (٢٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ بعثِ الدُّعاةِ إلى اللهِ تَعالى في أطرافِ الأرضِ لينشروا دينَ الله تعالى، ويُعَلِّمُوا النَّاسَ شريعةَ ربِّهم وأحكامَ دينِه، وفيه تنبيهُ وحثُّ الحكوماتِ الإسلاميَّةِ على العنايةِ بهذا الواجبِ النَّاسَ شريعة ربِّهم واحكامَ دينِه، وفيه تنبيهُ وحثُّ الحكوماتِ الإسلاميَّةِ على العنايةِ بهذا الواجبِ المنوطِ بها في ابتعاثِ العلماءِ الربَّانيينَ والدُعاةِ المؤهَّلِينَ للدعوةِ إلى الإسلامِ وتعليمِ المسلمينَ شئونَ دينِهم.

٢- عِظَمُ شأنِ التَّوحيدِ، وأنَّه أوَّلُ واجبٍ، وأنَّه أوَّلُ ما يُخاطَبُ به النَّاسُ دعوتُهم إليه،
 وأنَّه لا يُحكَمُ بإسلام الكافرِ إلَّا بالنَّطقِ بالشَّهادتينِ.

٣- أنَّ الصلواتِ أعظمُ واجبِ بعدَ الشَّهادتينِ.

٤ - وجوبُ الزكاةِ، وأنَّها لا تجبُ على الفقيرِ، وأنَّها تُصرفُ في فقراءِ البلدِ، وفي المسألةِ خلافٌ.

٥- البداءةُ في الدعوةِ والتعليمِ بالأهمِّ فالمهمِّ، والتنبيهُ على التَعليمِ بالتَّدريج].

١٢٠٩ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الإسْلامِ، وَحِسَابُهُم عَلَى الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ الله ﷺ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَأَمُوتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ وَأَمُوتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله الله عَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَائِبُهُ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَنْعِهِ. النَّالَ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ الله عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْ فَرَقَ عَلَى مَنْ فَرَقَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْعِهِ عَلَى مَنْ فَقَالًا عُمْ أَنْ وَائْتُ اللهُ عَمْ وَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهَ عُمَلُ وَعُولِتُهُ عَلَى مَنْ فَلُولُ اللهُ عَمْ وَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللهُ عُمْ وَلِكُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْعِهِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ فَقِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### [شرح غريب المفردات:

«عَصَمَ»: حفظ ومنع. «العِقَالُ»: الحبلُ الذي تربط به الدَّابَّة، وقيل: إنَّ العقالَ زكاةُ عام].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ منزلةِ الصِّديقِ رَضَالِلَهُ عَنهُ ورُسوخِ علمِه في دينِ اللهِ، وحـزمِه، وشِـدَّةِ اتِّباعِه للنَّبِيِّ ، ودورِه العظيم في قمع المرتدينَ، والذَّوْدِ عَنْ حياضِ الدِّينِ.

٧ - اجتهادُ الأئمةِ في النَّوازلِ، وقِيَاسُ أبي بَكْرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الزكاةَ على الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٩٠)، وما يستفاد منه.

كتاب الفضائل

٣- جحدُ الفرائضِ وإنكارُ وجوبِها ردَّةٌ عَنِ الإسلامِ، تستوجبُ قتالَ مَنْ يفعلُ ذلك.

٤ - بيانُ الغايةِ العظيمةِ التي شُرِعَ مِنْ أجلِها القتالُ في سبيلِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ.

٥- إجراءُ الأحكامِ في الدُّنْيَا على الظاهرِ، وأنَّ مَنْ أتى بالشَّهادتينِ والتزمَ أحكامَ الإِسلامِ جَرتْ عليه أحكامُ المسلمينَ.

7- أنَّ قت الَ الممتنعِ مِنَ الصَّلاةِ كَانَ إِجمَاعًا مُتَّفقًا عليه عندَ الصَّحابةِ، ولذلك ردَّ البو بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ المختلفَ فيه، وهو قتالُ المُمتنعِ عَنِ الزَّكَاةِ إلى المُتَّفَقِ عَلَيْهِ وهو قتالُ المُمتنعِ عَن الصَّلاةِ، وفيه أنَّ العمومَ يُخَصُّ بالقياسِ؛ فإنَّ عُمرَ رَضَالِللهُ عَنهُ احتجَّ أولَ الأمرِ به، لكنَّ أبا بكر رَضَالِللهُ عَنهُ الصَّلاةِ، وفيه أنَّ العمومَ يُخَصُّ بالقياسِ؛ فإنَّ عُمرَ رَضَالِللهُ عَنهُ احتجَّ أولَ الأمرِ به، لكنَّ أبا بكر رَضَالِلهُ عَنهُ نهُ خصَّصه بالقياسِ على قتالِ مانعي الزَّكَاةِ، وإنْ نطَقُوا بالشهادَتين؛ وبيَّنَ أنَّ عصمةَ دم ومالِ مَنْ نطقَ بها مُعلَّقةٌ بإيفاءِ شرائطِها جميعًا، وهذا هو الذي انشرَحَ له صدرُ عمرَ رَضَالِللهُ عَنهُ ليَّا ظهرَ لَه.

٧- فضلُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ، وإنصافُه، ورجوعُه إلى الحقِّ بعدَ ظُهورِه لَه].

١٢١١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوب رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ عَلِيْهِ: أَخْبِرْنِي بعمل يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهُ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُقِي الزَّكَاة المَنْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: والذي نَفْسِي بِيدِهِ، لا أزيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: والذي نَفْسِي بِيدِهِ، لا أزيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (البخاري (١٣٩٧)، هَنَ فَنْ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٤) (١٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث(٢):

١ - ما كانَ عليه آحادُ الصحابةِ مِنَ الحرصِ على تعلُّمِ العِلمِ النافعِ والعَملِ الصَّالحِ الذي يُدخِلُهم الجنَّـة.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٣١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) وينظر ما تقدم أيضًا من الفوائد المستفادة من الحديث (١٢٠٧).

٢- جوازُ تخصيصِ بعضِ الأعمالِ بالحضِّ عليها، بحسَبِ حالِ المخاطَبِ، وافتقارِه للتَّنبيهِ عليها أكثرَ ممَّا سواها، إمَّا لمشقَّتِها عليه، وإمَّا لتساهُلِه في أمرِها.

٣- البِشارةُ والتَّبشيرُ للمؤمنِ الَّذي يؤدِّي الواجباتِ بدخولِ الجنَّةِ، وإنْ لَـمْ يَقُمْ بالمَندُوباتِ.

٤- أنَّ المُبشَّرِينَ بالجنَّةِ أكثرُ مِنَ العشرةِ].

١٢١٣ - وَعَنْ جرير بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: بايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦) (٩٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - منزلةُ الصَّلاةِ والزَّكاةِ في الإسلامِ، وعِنايةُ الصَّحابةِ رَضَاًيَّكُعَنْهُمْ بها، ومبايعتُهم النَّبيَّ ﷺ عليها.

٢- التأكيدُ على منزلةِ النُّصحِ لِلْمُسلِمينَ، ومُعامَلَتِهم مُعامَلةً حَسَنةً خالِصةً مِنَ المَكْرِ والخَديعةِ والخِشِّ والخيانةِ، وأنَّ الصَّحابةَ رَضَيَلتُهُ عَنْهُ، كانوا يبايعون النَّبيَّ ﷺ عليها كما يُبايعُونَه على الصَّلاةِ والزَّكاةِ].

١٢١٤ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي فَضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّهَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُمْسِينَ الْفِ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبيلَهُ، إمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإمَّا إِلَى النَّارِ».

قيلَ: يَا رَسُولَ الله، فالإبلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبِ إبلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَومَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، يَومَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْسِينَ الْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونها، وَتَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مِرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْسِينَ ٱلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرى سَبيِلَهُ، إمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإمَّا إِلَى النَّارِ».

قيل: يَا رَسُولَ الله، فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخَيلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لَهُ لِرَجُلٍ الْإَسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ لِرَجُلٍ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ.

وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِتْرُ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُـورِهَا ، وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ .

وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيلِ الله لأَهْلِ الإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ فَهَا أَكَلَتْ مِنْ أَيْ عِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبُوَ اللَّرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات و كُتِبَ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَبُو اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَبُو اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَبُو اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلَا مَنَ عَسَنَاتٍ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ فالحُمُّرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُّرِ شَيْءٌ إِلَّا هـذِهِ الآيــة الفَـاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْـَمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَــَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْــمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يــَرَهُۥ﴾ [الزلزلة:٧-٨]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. [البخاري (١٤٠٢)، ومسلم (٩٨٧) (٢٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ»: جُعلت كنوزُهُ الذَّهبيَّة والفضيَّة كأمثال الألواح. «بُطِحَ لَها»: أي: ألقي على وجهه، أو ظهره. «القَاعُ القَرْقَرُ»: المكان المستوي الواسعُ مِنَ الأرض. «أَوْفَرَ مَا كَانَتْ»: ألقي على وجهه، أو ظهره. «القاعُ القَرْقَرُ»: المكان المستوي الواسعُ مِنَ الأرض. «أَوْفَرَ مَا كَانَتْ»: أي أسمن ما كانت. «لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ»: العقصاءُ: ملتوية القرنين، والجلحاءُ: التي لا قَرنَ لها، والعضباءُ: التي انكسر قرئها الداخل. «تَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا»: الأظلافُ:

جمعُ ظِلفٍ، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس. «النواءُ»: أي: المناوأة والمعاداةُ. «فَرَجُلُ ربطها في سبيل الله»: أي: فخيلُ رَجُلٍ. أي أعدَّها للجهاد، وأصله مِنَ الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبَّة لذلك. «في مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ»: المرج هو: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، يمرج فيه الدوابُّ، أي: تسرح، والروضة أخصُّ مِنَ المرعى. «الطولُ»: الحبلُ الطويل الذي تربط فيه في الوتد. «فَاسْتَنَتْ شَرَفًا، أو شَرَفَيْنِ»: أي: جرت وعدت، والشَّرَف: هو المكان العالي. «الفَاذَةُ»: قليلة النظير المتفردة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّرَهِيبُ مِنْ كَنْزِ الأَمْوالِ وتَرْكِ إخْراجِ حَقِّ اللهِ فيها، وشِدَّةُ إثمِ وعِقابِ مَانعِ الزَّكاةِ
 في الآخِرةِ، وفيه التنفيرُ مِنْ جَمع المالِ، لِمَنْ لا يقومُ بواجبِه، ويَمنعُ الحُقوقَ الوَاجِبةَ فيه.

٢- وجوبُ الزَّكاةِ في الذَّهبِ والفِضَّةِ والإبلِ والبَقَرِ والغَنَم.

٣- بيانُ فَضل الخيل، إذا كان اتِّخاذُها في الطَّاعةِ، أو في الأمورِ الْباحةِ، وإلَّا فهي مَذمومةٌ.

٤ - عظيمُ أجرِ مَن ابْتَغَى وجهَ اللهِ بأقوالِه وأفعالِه وأموالِه.

٥ - التَّرَغِيبُ في عَملِ كُلِّ خَيْرٍ مَههَا قلَّ حَجْمُه أو خَفَّ وزْنُه، وأنَّ العبدَ يُجازَى على الخيرِ والشرِّ فعلًا وتَركًا، قليلًا كان أو كَثيرًا.

٦ - جوازُ العَملِ بعمومِ القرآنِ والسُّنَّةِ فيها ليسَ فيه دليلٌ يَخصُّه.

٧- فضلُ آيةِ الزَّلزلةِ المَذكورةِ، وأنَّه ليسَ في القُرآنِ آيةٌ مثلُها في قِلَّةِ الألفاظِ، وجَمعِ معاني الخيرِ والشرِّ؛ حيثُ سمَّاها جَامعةً لشمولِها لجميعِ الأنْواعِ مِنْ طَاعةِ ومَعصيةِ، وسَمَّاها فَاذَّة؛ لانفرادِها في معناها].



# ٢١٧ - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِيثَ مِن قَبْلِثُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِن اللهُ دَىٰ وَالْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَنْهُدَىٰ وَالْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَنْهُدَىٰ اللهُ مَن شَهِدَ البقرة:١٨٥-١٨٥].

وَأَما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الَّذِي قبله.

١٢١٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَ عَنْ اللهُ عَلَيْ : "قَالَ اللهُ عَلَيْ : "قَالَ اللهُ عَرَّفَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَام، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَام، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لِحُلُوفُ يَرُفُثُ وَلَا يَضْرَبُ فِلْمُ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفطره، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ اللهُ مَنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفطره، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ اللهُ مَنْ وَهذا لفظ روايةِ البُخَارِي.

وفي روايةٍ لَهُ: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضاعَفُ، الحسنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ الله تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَّخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [البخاري (١٨٩٤) و(١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦٣) و(١٦٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ»: أي: له فيه حظُّ ومدخلٌ وذلك لاطلاع النَّاس عليه، فهو يتعجَّل به ثوابًا مِنَ النَّاس، ويحوزُ به حظَّا مِنَ الدُّنْيَا جاهًا وتعظيهًا ونحوهما. «إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي»: أي: إنَّ الصومَ عبادةٌ خالصةٌ لا يستولي عليها الرياءُ والسمعةُ لأنَّه عملُ سرِّ لا يطَّلع عليه إلَّا الله.

«فَلَا يَرْفُثْ»: فلا يقل الكلام الفاحش، ويُطْلَقُ - أيضًا - على الجماع ومقدماته. «الصِّيَامُ جُنَّةُ»: سترةٌ ومانعٌ مِنَ الآثامِ ووقايةٌ مِنَ النَّارِ. «وَلَا يَصْخَبْ»: الصَّخَب والسَّخَب: الضجَّة، واضطرابُ الأصواتِ للخصامِ؛ أيْ ولا يخاصم ويرفع صوته. «الخُلُوفُ»: رائحةُ فم الصائمِ وجوفِه مِنْ أثرِ الصيام].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الصَّومِ على سَائرِ العِباداتِ، وعِظمُ ثَوابِه بَينَ الطَّاعاتِ، ومُضاعفتُه، وأنَّه يَقي عَذابَ النَّارِ، كمَا يَقي مِنَ السَّيئاتِ.

٢- الكلامُ الفاحشُ والجهالةُ تُقلِّلُ أجرَ الصَّائمِ، وفيه إشارةٌ إلى الحِكمةِ مِنْ فرضِ الصَّوم، وأنَّ له أثرًا بالغًا في تهذيبِ الأخلاقِ.

٣- أثرُ العبادةِ مُستطابٌ عندَ اللهِ تَعَالَى.

٤- الفرحُ بالعباداتِ حاصلٌ بعد إِثمامِها في الدُّنْيَا، وعندَ الجزاءِ عليها في الآخِرةِ].

١٢١٦ – وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قَالَ أَبُو بَكُو رَصَّ اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى مَنْ اللهِ إِلَى اللهِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَيْلِلهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى السَّكَةَ وَعَلَى اللهِ إِلَى السَّكَةَ وَعَلَى اللهِ إِلَى السَّكَةَ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

# [شرح غريب المفردات:

«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ»: أي: اثنين مِنْ كلِّ نوع. وكلُّ شيءٍ قُرن بصاحبِه فهو زوجٌ، والزوجُ يقعُ على الاثنينِ ويقعُ على الواحدِ. «يا عبدَاللهِ هذا خيرٌ»: معناه: هذا الباب خيرٌ لك مِنْ غيره مِنَ الأبواب؛ لكثرةِ ثوابِه ونعيمِه. «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ»: أي: مِنَ المؤدِّينَ للفرائضِ المكثرِينَ مِنَ النوافلِ. «دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»: سُمِّيَ باب الريَّان تنبيهًا على أنَّ العطشانَ بالصومِ في الدُّنْيَا ريَّان في الآخرةِ. «مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ»: أي: إنْ دُعِيَ مِنْ بابٍ واحدٍ مِنْ تلكَ الأبوابِ، فها مِنْ ضرورةٍ واحتياجٍ لأنْ يُدْعى مِنْ تلكَ الأبوابِ كلِّها؛ لحصولِ المقصودِ وهو دخولُه الجنَّةَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التنبيهُ على فَضل الصَّدقةِ والنَّفقةِ في الطَّاعةِ.

٢- لكلِّ عبادةٍ بابُّ في الجنَّةِ يَدخلُ منه أهلُها.

٣- الحثُّ على الاستكثارِ مِنْ أعمالِ البِّر والجمعِ بينها، وأنَّ اجتماعَ الخيرِ في العبدِ سببٌ لدخولِه الجنَّـةَ.

٤- لا حرجَ في الاستكثارِ مِنْ بابٍ مِنْ أبوابِ الخيرِ بعينِه، ومَنْ فُتِحَ له بابُ خيرٍ فينبغي أَنْ يَستكثِرَ منه؛ ليكونَ مِنْ أَهْلِه، ولعَلَّه يكونُ سببًا لدخولِه الجنَّةَ مِنْ بَابِه.

٥- فضيلةُ أبي بكرٍ الصِّديقٍ رَضَوْلِيَّكُءَنهُ ومنقبتُه العظِيمةُ.

٦- جوازُ الثَّناءِ على الإنْسانِ في وجهِه إذا لمْ يُخَفُّ عليه فِتنةٌ منه بإعجابِ وغيرِه].

١٢١٧ - وَعَنْ سهل بن سعد رَضَيَلَهُ عَنْ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ؟ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري فَيَقُومُونَ لَا يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٧) (١٦٦١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضيلَةُ الصِّيامِ وكَرامَةُ الصَّائمينَ، واختصاصُهم ببابٍ يُقالُ له: الرَّيَّانُ، مِنَ الرِّي، وهو نقيضُ العَطَشِ؛ جزاءً على عَطَشِهم وجُوعِهم؛ تشريفًا لهم وإعلاءً لمقامِهم، وتمييزًا لهم على غيرِهم.

٢- الترغيبُ في الإكثارِ مِنْ صِيامِ النَّافلةِ، والمُداومةِ عليه، مع العِنايةِ بصيامِ الفَرضِ؛
 رجاء تحصيلِ هذا الثَّوابِ العَظيم].

١٢١٨ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٤٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«سَبْعِينَ خَرِيفًا»: الخريف: السنة. والمراد: سبعين سنة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في الإكثارِ مِنَ الصِّيامِ في سبيلِ اللهِ، وبيانُ أنَّه سببٌ للنَّجاةِ مِنَ النَّارِ، وفضيلةُ الجهادِ في سبيلِ اللهِ، فإذا اجتمعَ جهادٌ وصيامٌ، فهذا مِنْ أفضلِ الأعمالِ].

١٢١٩ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٨)، ومسلم (١٧٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«إيهانًا»: أي تصديقًا بثوابه. «احْتِسَابًا»: طلبًا للثواب مِنَ الله وحده].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بِشارةٌ عظيمةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ وُفِّقَ لصيامِ شهرِ رمَضانَ إيهانًا وتصديقًا واحتسابًا لأجرِه وثوابِه، بمغفرة ذنوبِه السَّابقةِ غيرِ المُتَعَلِّقةِ بحقوقِ الآدميينَ.

٢- الحثُّ على صيامِ شهرِ رمضانَ، والحثُّ على الإخلاصِ، واحتسابِ الأعمالِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العملَ المقبولَ مِنَ العبدِ ما طابتْ به نفسُه، غيرَ كارهٍ له ولا مُستثْقِل لصيامِـه ولا مستطيلِ لأيَّامِه، واقترنَتْ به نيَّةٌ صالحةٌ، فقام به طَلبًا لوجهِ الله تعالى ورغبةً في ثوابِه.

٣- بيانُ سَعةِ رحمةِ الله وفَضلِه على عبادِه بتجاوزِه عَنْ ذُنوبِهم وَسيِّئاتِهم، وتَيسيرِه أَسْبابِ
 مَغفرتها].

۱۲۲۰ وعنه رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبُوَابِ الجَنَّةِ، وَخُلِّقَتْ أَبُوابِ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (۱)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (۱۸۹۹)، ومسلم (۱۰۷۹) (۱)].

# [شرح غريب المفردات:

«وَصُفِّدَتِ»: أي: غُلِّكَ. والصفَد: بفتح الفاء: الغُلُّ، بضم الغين].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ شهرِ رمضانَ، حيثُ خصَّهُ اللهُ بتَنزُّلِ الرَّحاتِ والغُفرانِ، وتيسيرِ أسبابِ الطَّاعةِ والعِبادةِ، وتصفيدِ الشياطينِ ومنعِها مِنَ الوصولِ إلى بُغيتِها بإفسادِ المُسلمينَ].

١٢٢١ – وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤَيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا». [البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَإِنْ غُبِّيَ»: أي: خَفِيَ].

(١) فائدة: قال الإمام أبو العباس القرطبي رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِنْ قِيلَ: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا، فلو كانت الشياطين مُصَفَّدة لهَا وقع شرٌّ؟ فالجواب من أوجه:

أحدها: أَنَّهَا إِنَّهَا تُغَلَّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ. أمَّا ما لم يُحافظْ عليه فلا يُغَلُّ عن فاعلِه الشيطانُ.

الثاني: أنَّا لو سلَّمنا أنَّها صُفِّدَت عن كلِّ صائم، لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين إلَّا يقع شرٌّ؛ لأنَّ لوقوع الشرِّ أسبابًا أُخَر غير الشياطين، وهي: النفوس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسيَّة.

والثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمَرَدة منهم، وأمَّا مَن ليس مِن المَرَدة فقد لا يُصَفَّد.

والمقصود: تقليل الشُّرُورِ، وهذا موجود في شهر رمضان؛ لأنَّ وقوع الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور». انتهى من المفهم لها أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ١٣٦).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ صومَ رمضانَ يَتعلَّقُ برُؤيةِ هلالِ رمضانَ، أو إكمالِ عِدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا،
 وأنَّ الفِطْرَ منه يَتعلَّقُ برُؤيةِ هلالِ شوالِ، أو إكمالِ عِدَّةِ رمضانَ ثلاثينَ يومًا.

٢- النَّهِيُ عَنْ صِيام يوم الشَّكِّ].



٢١٨ - باب الجود وفعل المعروف والإكثار مِنَ الخير في شهر رمضان
 والزيادة مِنْ ذَلِكَ في العشر الأواخر منه

١٢٢٢ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله ﷺ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله ﷺ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٠)، ومسلم (٢٣٠٨) (٥٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الرِّيح المُرْسَلَة»: أي: كالريح في إسراعها وعمومها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عِظَم جُودِهِ عَيَا فِي كُلِّ وقتٍ، وفي رمضانَ خَاصَّةً.

٢- أهميَّةُ رمضانَ والقرآنِ في حياةِ أهلِ الإيهانِ، واستحبابُ الإكثارِ مِنْ قراءةِ القُرآنِ في رمضانَ، وكُونُها أفضلَ مِنْ سائرِ الأذْكارِ؛ إذْ لو كانَ الذِّكرُ أفضلَ أو مُساويًا لها لفَعلاه.

٣- مُدارسةُ القرآنِ تجلبُ أخلاقَ أهلِهِ، ومنها: الجودُ، والإحسانُ.

٤ - زيادةُ الجُودِ والخيرِ عندَ مُلاقاةِ الصَّالحينَ، وعقبَ فراقِهم للتأثُّرِ بلقائِهم].

١٢٢٣ - وَعَنْ عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرِ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْفَظُ أَهْلَهُ، وَشَدَّ المِئْزَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



٢١٩ باب النَّهي عَنْ تقدُّم رمضان بصوم بعد نصف شعبان، إِلَّا لِمَنْ وصله بها قبله،
 أَوْ وافق عادة لَهُ؛ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس، فوافقه

١٢٢٤ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ، قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٩٨٤) (٢١)].

م ١٢٢٥ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنَهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمضَانَ، صُومُوا لِرُوئِيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوئِيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا» رواه الترمذي، صُومُوا لِرُوئِيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوئِيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسنٌ صحيح». [الترمذي (٦٨٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٣٥٤)].

«الغَيايَةُ» بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ مِنْ تَحْت المكررةِ، وهي: السحابة.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - كراهةُ أَنْ يُسْبِقَ رمضانَ بصومِ يومٍ، أو يَومينِ، إلَّا إذا وافَقَ صومَ يومٍ مُعيَّنٍ قدْ اعتادَه؛
 كصيامِ الإثنينِ أو الخميسِ مثلًا، فصادَف آخِرَ شعبانَ، فلا مَانعَ مِنْ صِيامِه في هذه الحالِ.

٧- أنَّ صومَ رمضانَ والفِطْرَ منه يَتعلَّقُ برُؤيةِ الهلالِ].

١٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٩)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنِ الصيامِ في النصفِ الثاني مِنْ شَعبانَ؛ إمَّا على سبيلِ الكراهةِ (١) أو التَّحريمِ، إلَّا لِمَنْ له عادةٌ بالصيام، أو وصلَ الصيامَ بها قبلَ النصفِ.

٢- مراعاةُ الشارعِ لأحوالِ العبادِ، ورفعُ الحَرجِ عنهم؛ فنهَى عَنْ تقدُّمِ رَمضانَ بالصَّومِ،
 لِمَنْ لمْ تَكُنْ له عادةٌ في الصَّومِ؛ ليدْخُلَ العبدُ في صَومِ شهرِ رمضانَ بقوةٍ ونَشاطٍ].

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي اليقظَانَ عَهَارِ بِن يَاسِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٢٨٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ صِيامِ يومِ الشَّكِّ الذي يكونُ قبلَ تأكُّدِ دخولِ رمضانَ، لِمَنْ لمْ يكنْ له عادةٌ؛
 لورودِ النَّهي عَنْ ذَلك.

٢- التَّحذيرُ مِنْ مُحَالَفَةِ السُّنَّةِ وارتكابِ ما نهى عنه رَسُولُ الله ﷺ].



# ٢٢٠ - باب مَا يقال عند رؤية الهلال

١٢٢٨ - عَنْ طلحة بن عبيدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الهلَالَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي،

وقال ابن القيم: «وَأَمَّا ظُنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان فَلا مُعَارَضَة بَيْنههَا؛ وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيثِ الدَّالَة عَلَى صِيَام شَعْبَان فَلا مُعَارَضَة بَيْنههَا؛ وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيث تَدُلُّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبُله وَعَلَى الصَّوْم المُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي، وَحَدِيث العَلاء [العَلاء بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أحد رواة الحديث] يَدُلُّ عَلَى المَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف لا لِعَادَةٍ وَلا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله». حاشية تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>١) فائدة: قَالَ القَارِي: «وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ، رَحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ القِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ. وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْم وَيَزُولُ عَنْهُ الكُلْفَةُ». مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤/ ١٣٧٦).

وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٥١) وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في تخريج الكلم الطيب (١٦٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ قولِ هذا الدُّعَاءِ عندَ رؤيةِ الهلالِ مِنْ كلِّ شهرٍ.

٢- لزومُ الدُّعَاءِ النَّبويِّ بالأمنِ والإيهانِ والسلامةِ والإسلامِ يجمعُ للعبدِ خَيري الدُّنيا والآخرةِ.

٣- اعتزازُ العبدِ بالربوبيَّةِ والعبوديَّةِ لله تَعَالَى؛ فهو سبحانَه ربُّ كلِّ شيءٍ، وهو المستحِقُ وحدَه لأنْ يُعبَدَ ويُعظَّمَ، فلا تُعبدُ النُّجومُ ولا الكواكبُ ولا الأحجارُ ولا الأشخاص].



٢٢١ - باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر

١٢٢٩ - عَنْ أَنس رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَيَالِيَّ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥) (٤٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكُّدُ استحبابِ أَكْلةِ السُّحورِ وأهميَّتُها لِمَنْ أَرادَ الصِّيامَ، لها فيها مِنَ البركةِ والنَّهاءِ والخيرِ، والاسْتِقواءِ على صيام النَّهارِ، مع مزيدٍ مِنَ الأَجْرِ في الآخرةِ].

١٢٣٠ - وَعَنْ زيدِ بن ثابتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قِيلَ: كَـمْ كَانَ بينهما؟ قَالَ: قَـدْرُ خُسين آيةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٥)، ومسلم (٤٧٠) (٤٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الاجتماعُ على السُّحورِ، وحُسنُ عِشرةِ النَّبيِّ عَيَّا لللهُ السُّحورِ، وحُسنُ عِشرةِ النَّبيِّ عَيَّا للهُ الصحابِه، حيثُ كان يأكُل مَعهم.

٢- استحبابُ تأخيرِ الشُّحورِ إلى ما قبلَ الفَجْرِ.

٣- إشارةٌ إلى أنَّ أوقاتَ الصَّحابةِ رَضَّالِللهُ عَنْهُمُ كانتْ مُستغرَقةً بالعِبادةِ؛ حيث كانـوا يُقدِّرونَ الوقتَ بقَدْرِ قِراءةِ الآياتِ].

١٢٣١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَاتُهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ لرَسُولِ الله ﷺ مُؤذَّنانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مُؤذِّن ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالله عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ بِلالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٧)، ومسلم (٢٩٢) ورسلم (٣٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الأذانِ قبلَ الفَجْرِ، وأنَّ هذا الأذانَ لا يُحرِّمُ على الصائمِ شيئًا، ولا يَدلُّ على دُخولِ وقتِ الصلاةِ، بخلافِ الأذانِ الثاني الذي يكونُ في الوقتِ.

٧- استحبابُ تأخيرِ السُّحورِ تأخيرًا بالغًا].

١٢٣٢ – وَعَنْ عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِنَا وصِيَامِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَام أَهْلِ الكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» رواه مسلم. [مسلم (١٠٩٦) (٤٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ السُّحورَ مِنْ خصائصِ هذه الأُمَّةِ، وأنَّ الله تعالى تفضَّلَ به علينا، كما تفضَّلَ بغيره مِنَ الرُّخص، وفيه الحثُّ على السُّحورِ.

٢- حِرْصُ النّبي ﷺ على التميّز والآختِلافِ عَنْ أهلِ الكتابِ في العباداتِ المشتركةِ بيننا وبينهم].



# ٢٢٢ - باب فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار

١٢٣٣ - عَنْ سهل بن سعد رَضَوَلِتُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَـزَالُ النَّاسُ بِخَـيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨) (٤٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تأكيدُ استحبابِ تَعجيلِ الفِطرِ إذا تحقَّقَ غروبُ الشمسِ برؤيةٍ، أو خبرِ ثقةٍ.

٢- أنَّ تعجيلَ الفِطرِ، دليلٌ على بقاءِ الخيرِ عندَ مَنْ عجَّلَه، وزوالِ الخيرِ عمَّنْ أجَّلَه مِنْ غيرِ عذرٍ.

٣- بركةُ اتِّباع السُّنَّة، وبقاءُ الخيرِ في النَّاس بسببِ اتِّباعهم لها، وأنَّ فسادَ الأمورِ يَتعلَّق بتغيُّرها، وأنَّ خُالفةَ السُّنَّة في ذلِك كالعَلَم على فَسادِ الأُمورِ].

1778 - وَعَنْ أَبِي عَطِيَّة، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا، فَقَالَ لَـهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ محَمَّدٍ ﷺ، كِلَاهُمَا لا يَأْلُـو عَنِ الخَيْرِ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بَعني: ابن مسعود - فَقَالَتْ: هكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ. رواه مسلم. [مسلم (١٠٩٩)].

قَوْله: «لا يَأْلُو» أَيْ: لَا يُقَصِّرُ فِي الْخَيْرِ.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أنَّ تَعجِيلَ الإفطارِ في رَمَضَانَ وتَعْجِيلَ صلاةِ المَغْرِبِ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢- تفاوتُ الصَّحابةِ رَضَاللَّهُ عَنْهُمْ في العلم بالسُّنَّةِ، مع اجتهادِهم جَميعًا في إقامتِها.

٣- أنَّ الاختلافَ يُرَدُّ إلى أهلِ العِلمِ؛ لِيُرشِدُوا المُختلِفِينَ إلى الهَدْيِ الصَّحيح].

١٢٣٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ عَنَفَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى الْحَبُّ عُبَادِي اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَنَفَه الألبانيُّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٠٠٧)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي (٧٠٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعجيلُ الفِطرِ مِنَ الخِصالِ التي يحبُّها اللهُ تَعَالَى مِنَ العبدِ ويَرضَاها].

١٢٣٦ - وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَىرِ الصَّائِمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري هاهُنَا، وَأَدْبَرَ النهارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَىرِ الصَّائِمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) (٥١)].

١٢٣٧ - وَعَنْ أَبِي إِبرَاهِيم عبدِ الله بنِ أَبِي أُوفِى رَضَيَلِنَهُ عَنْهُا، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ جَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَاجْدَحَ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَاجُدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأَشَارَ بِيَذِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٤١)، ومسلم (١١٠١) (٥٣)].

قَوْله: «اجْدَحْ» بِجيم ثُمَّ دال ثُمَّ حاءٍ مهملتين، أيْ: اخْلِطِ السَّويقَ بِالمَاءِ.

#### [شرح غريب المفردات:

﴿إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا»: يعني: أنَّ هناك بقيَّةً مِنْ ضوءِ النهار بعد الغروب].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - استحبابُ تعجيلِ الفِطرِ بتحقُّقِ غروبِ الشَّمسِ، والضوءُ الذي يَبقى بعدَ غروبِ الشَّمسِ ليسَ مِنَ النَّهارِ الواجبِ صومُه.

٢ - تذكيرُ العَالِم بها يُحُشى أنْ يكونَ نسْيَه، وتَرْكُ المراجعةِ له بعدَ ثلاثٍ.

٣- يُسْرُ الشريعةِ وسماحتُها، وكراهيةُ التنطُّعِ والتشَدُّدِ في الدِّينِ.

٤ - أنَّ الغروبَ متى تحقَّقَ كَفَى، وأنَّ الأمرَ الشرعيَ أبلغُ مِنَ الحِسِّيِّ، وأنَّ العقلَ لا يَقْضِي على الشَّرعِ].

١٢٣٨ - وَعَنْ سلمان بن عامر الضَّبِّيِّ الصحابي رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَخُدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فإنَّهُ طَهُورٌ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»(١).

١٢٣٩ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رواه أَبُو داود فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٢٩٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٩٦)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحثُّ على المبادرةِ بالفِطرِ قَبلَ الصَّلاةِ، ولو برُطَباتٍ أو تَمَراتٍ.

٢- أنَّ الأَوْلَى إطعامُ الرُّطبِ عندَ الفِطرِ، فإنْ لمْ يجِدْ؛ فتمراتٌ؛ فإنْ لم يجدْ فهاءٌ، والاقتصارُ على الرُّطَبِ والماءِ عند الإفطارِ له فائدةٌ صحيَّةٌ، وهي ورودُ الطعامِ إلى المعدةِ بالتدريجِ، حتى تتهيأً للطعام بعدَ ذلك].



# ۲۲۳ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

١٢٤٠ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٣٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٢١٥)، وما يستفاد منه.

١٢٤١ – وعنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري. [البخاري (١٩٠٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«قول الزُّورِ»: الكذب، والعمل به. «أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ ابَهُ»: قال ابن بَطَّال: لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيامَهُ، وَإِنَّهَا مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- التَّحْذِيرُ مِنْ قولِ الزُّورِ والعملِ به، وخطرُ ذلك على أجرِ صومٍ صاحبِه.
- ٢- أنَّ المعاصي قـد تكـونُ سببًا في حرمانِ أَجرِ عِبادَةٍ مِنْ أَفضَلِ العِباداتِ، أو نُقصانِ أجرِها.
- ٣- ليس مقصودُ الصومِ أَنْ يَمتنِعَ المسلِمُ عَنِ الطَّعامِ والشَّرابِ فَقطْ؛ بل مقصودُه الأعظمُ
   هو تحقيقُ التَّقوَى، وكَسرُ الشَّهوةِ، وتَطويعُ النَّفسِ، وتَهذيبُها وصَلاحُها].



# ٢٢٤ - باب في مسائل مِنَ الصوم

١٢٤٢ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَ أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ مَنْ أَكلَ، أو شَرِبَ ناسيًا صحَّ صومُه، إذا أمْسَكَ في الحالِ.
  - ٢- النسيانُ عذرٌ يرفعُ الإِثمَ، وقدْ يرفعُ الحُكْمَ- أيضًا.
- ٣- لطفُ الله بعبادِه، والتيسيرُ عليهم، ورفعُ المشقَّةِ والحرج عنهم].

١٢٤٣ - وَعَنْ لَقِيط بن صَبِرَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟
 قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِبًا» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٧٨٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«أسبغ»: الإسباغ بمعنى: الإتمام- يعني: توضأ وضوءًا كاملًا. «خَلِّلُ»: التخليل إدخال الماء بين الأصابع لا سيَّما أصابع الرجلين].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ إسباغِ الوُضوءِ، وتخليلِ الأصابعِ، والمبالغةِ في الاستنشاقِ إلّا للصائمِ؛
 فتُكرَهُ المبالغةُ خشيةَ وصولِ الماءِ إلى حَلْقِه.

٢- أنَّ وصولَ الماءَ إلى الجوفِ عَنْ طريقِ الأنفِ، كوصولِه عَنْ طريقِ الفَمِ؛ كلاهما يُفطرُ الصائمَ].

١٢٤٤ - وَعَنْ عائشة رَعَوَالِنَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٢٥) و(١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩) (٧٦)].

١٢٤٥ - وَعَنْ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا، قَالْتَا: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم، ثُمَّ يَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٣١) و(١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩) (٧٨)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - صحَّةُ الصَّوم مِنَ الجُنْبِ سواءً كان عامدًا أو ناسيًا، وسواءً كان صيامُه فرضًا أو تطوُّعًا.

٢ - جوازُ تأخيرِ الغُسلِ إلى بعدِ طلوعِ الفَجْرِ، سواءً كانَ مِنْ جماعٍ أو احتلامٍ، ويقاسُ على ذلك الحائضُ والنُّفَسَاءُ، إذا انْقَطَعَ دمُها ليلًا ثم طَلعَ الفجرُ قبلَ اغتسالِها صحَّ صومُها].



# ٢٢٥ - باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

١٢٤٦ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله اللَّحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم (١).

١٢٤٧ – عَنْ عائشةَ رَضَالِكَعَنَهَا، قَالَتْ: لَمْ يكنِ النَّبيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

وفي رواية: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (۱۹۷۰)، ومسلم (۱۱۵۱) (۱۷۲)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَعظيمُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لِشَهرِ شَعبانَ، وإكثارُه الصَّومَ فيه.

٢- فضلُ صيام أكثرِ شعبانَ، وأنَّه كالمُقدِّمةِ بين يَدي صيام رمضانَ].

١٢٤٨ – وَعَنْ مُجِيبَةَ البَاهِلِيَّةِ، عَنْ أبيها أَوْ عمِّها: أَنَّه أتى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ – وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهيئتُهُ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «وَمَنْ أَنْت»؟ قَالَ: أَنَا اللهِ هِلَيُّ الَّذِي جِئتُك عامَ الأَوَّلِ. قَالَ: «فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ!» قَالَ: مَا أَكَلْتُ طَعَامًا اللهِ هِلَيُّ الَّذِي جِئتُك عامَ الأَوَّلِ. قَالَ: «فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ!» قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَومًا مُنْذُ فَارِقتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: «عَذَّبْتَ نَفْسَكَ!» ثُمَّ قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَومًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: «صُمْ قَالَ: «صُمْ قَلاثَةَ آيَّامٍ» قَالَ: وَدْنِي، قَالَ: «صُمْ قَلاثَةَ آيَّامٍ» قَالَ: وَدْنِي، قَالَ: «صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتركْ، وضَعْفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الثَّلاثِ فَضَمَّها، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رواه أَبُو داود. [أبو داود (٢٤٢٨)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٢٤٢٨)].

وَ «شَهْر الصَّر»: رَمَضَان.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٦٧)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ليسَ مِنَ الشَّرِعِ أَنْ يُكلِّفَ العبدُ نفسَه ما لا تطيقُ، وأَنْ يعذِّبَ نفسَه بالأعمالِ الشاقَةِ التي لَمْ يأمرْ الشرعُ بها، ومنها الاسترسالُ في صيام التطوُّع حتَّى يضرَّ نفسَه.

٢ - مزيدُ رأفتِه ﷺ بأمَّتِه، وفيه إرشادٌ للقادةِ وللمربِّينَ أنْ يتفقَّدُوا أحوالَ الرعيَّةِ والمُتربّينَ.

٣- يُسرُ الشريعةِ وسهاحتُها، وتَيسيرُ الإسلامِ على أثباعِه وعدَمُ إرهاقِهم في عِبادتِهم؛
 فلا رهبانيَّةَ في الإسلام.

٤ - الترغيبُ في الصيامِ في الأشهرِ الحُرُمِ، لكنْ لا يوالي الصومَ فيها زيادةً على ثلاثةِ أيامٍ،
 بخلافِ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ؛ لها وردَ بشأنها مِنَ الحثِّ على الأعمالِ الصَّالحةِ فيها].



# ٢٢٦- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول مِنْ ذي الحجة

العَمَلُ الصَّالِحُ وَعَنِ ابن عباس رَضَالِتُهَءَ هَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» يعني أيام العشر. قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، إلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ» رواه البخاري. [البخاري (٩٦٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على العملِ الصالحِ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ، وبيانُ فضلِ هذه الأيَّامِ.

٢- تعظيمُ قدرِ الجهادِ، وتفاوتُ درجاتِه، وأنَّ الغايةَ القُصوى فيه بذلُ النَّفسِ للهِ تعالى.

٣- تفضيلُ بعضِ الأزمنةِ على بعضٍ، وتفاضلُ أعمالِ البِرِّ، وأنَّ العملَ المفضولَ في الوقتِ الفاضلِ قَدْ يلتحقُ بالعمَلِ الفاضلِ في غيرِه مِنَ الأوقاتِ].



# ٢٢٧ - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

• ١٢٥ - وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» رواه مسلم. [مسلم (١١٦٢) (١٩٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ صومٍ عرفةَ لغيرِ الحَاجِّ؛ لأنَّه يكفرُ ذنوبَ سَنتينِ، المُتعلِّقةَ بحقِّ اللهِ تعالى.

٧- سَعةُ رحمةِ ربِّ العالمينَ؛ حيثُ رتَّبَ الثوابَ الجزيلَ على العمل اليَسيرِ].

١٢٥١ – وَعَنِ ابن عباس رَضَالِتُهُءَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَ يَومَ عاشوراءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠) (١٢٨)].

١٢٥٢ – وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُوراءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» رواه مسلم. [مسلم (١٦٢) (١٩٧)].

١٢٥٣ – وَعَنِ ابن عباس رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» رواه مسلم. [مسلم (١٣٤) (١٣٤)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فضيلةُ صيامٍ يومٍ عاشوراءَ، وأنَّه يكفِّرُ السيئاتِ المُتعلِّقةَ بحقِّ الله لسنةٍ مَاضيةٍ].

٢- يومُ عاشوراءَ هو العاشرُ مِنَ المُحرَّمِ، ويُستحبُّ صيامُه شُكرًا لله تَعَالَى؛ لأنَّ فيه نجَّى الله مُوْسَى وقومَه، وأغرقَ فرعونَ وقومَه.

٣- استحبابُ صيام تاسوعاءَ مع عاشوراءَ؛ مخالفةً لأهلِ الكتابِ].



# ٢٢٨ - باب استحباب صوم ستة أيام مِنْ شوال

١٢٥٤ – عَنْ أَبِي أَيُوبِ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم. [مسلم (١١٦٤) (٢٠٤)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ صوم ستةِ أيَّام مِنْ شوالٍ، سواءً كانت مُتواليةً أو مُتفرِّقةً.

٢- بيانُ أنَّ الفَريضةَ مُقدَّمةٌ عَلى النَّافلةِ وأنَّها معًا يَزيدانِ الأَجرَ والفَضلَ.

٣- سَعةُ رحمةِ ربِّ العالمين؛ حيث رتَّبَ الثوابَ الجزيلَ على العملِ اليسيرِ].



# ٢٢٩ - باب استحباب صوم الإثنين والخميس

١٢٥٥ عَنْ أَبِي قَتَادَة رَضَالِكُ عَنْدُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ،
 فَقَالَ: «ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه مسلم. [مسلم (١١٦٢)].

1۲۰٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلِيَّهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الإثْنَيْنِ وَواه وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم. [مسلم (٢٥٦٥) (٣٦)، والترمذي (٧٤٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٩٥٩)].

١٢٥٧ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الإِثْنَيْنِ وَالحَمِيس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. [الترمذي (٧٤٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٧٤٥)].

١ - إظهارُ فضلِ يومِ الإثنينِ لمناسباتٍ عظيمةٍ: ولادةِ الرَّسولِ ﷺ وإنزالِ الوحي عليه،
 وكونِه يومًا تُعرضُ فيه الأعمالُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

٢- تحرِّي يومي الإثنينِ والخميسِ بالصِّيامِ؛ لأنَّ الأعمالَ تُعرضُ عَلَى اللهِ تَعَالَى في هذينِ اليومينِ].



والأفضل صومُها في الأيام البيض<sup>(۱)</sup> وهي الثالثَ عشر والرابعَ عشر والخامسَ عشر، وقيل: الثاني عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ الأول.

١٢٥٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٥٩ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أوصاني حَبِيبي ﷺ بِثَلاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. رواه مسلم. [مسلم (٧٢٢) (٨٦)].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - في هذين الحديثين تأكيدٌ على ثلاثِ وصايا:

الوصيَّةُ الأُولى: صومُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شهر، ففي صِيامِهنَّ تحصيلُ أجرِ صومِ شهرٍ كاملٍ، باعتبارِ أنَّ الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها.

<sup>(</sup>١) فائدة: هذا على حذف المضاف يريد: أيام الليالي البيض، وسُمِّيتْ لياليها بيضًا؛ لأنَّ القمر يطلع فيها مِنْ أولها إلى آخرها، وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض، والصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة؛ لأنَّ البيض من صفة الليالي. النهاية ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٣٩)، وما يستفاد منه.

والوصيَّةُ الثَّانية: صلاةُ الضُّحي، وأقلُّها ركعتانِ.

والوصيَّةُ الثَّالثة: الوِتْرُ، وقد أَوْصى بها النَّبيُّ ﷺ أبا هريرةَ، وأبا الدرداء رَضَايَّكُ عَنْهُا بصلاتِها قبل النَّوم.

٢- فضلُ المواظبةِ على العبادةِ مع الاقتصادِ مِنْ غيرِ انقطاعِ، لا سيَّما صلاةُ الضحى والوِترُ.

٣- أهميَّةُ الاحتياطِ للعبادةِ وخوفِ الفواتِ، واستحبابُ الوِترِ قبلَ النَّومِ لِمَنْ لا يثقُ بقيامِه آخرَ الليل].

١٢٦٠ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَوْمُ لَلَاثُهِ أَنَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عظيمِ فَضْلِ اللهِ ونعمَتِه على عِبادِه؛ حيثُ يُضاعِفُ لهم الحسناتِ؛ فالحسنةُ بعشْرِ أمثالِها، فإذا صامَ ثلاثةَ أيام، فكأنَّه صامَ ثلاثينَ يومًا؛ شهرًا كامِلًا، فيكونُ بصيامِه ثلاثةَ أيامِ
 كلَّ شهْرِ، كأنَّه صامَ السَّنةَ كلَّها].

١٢٦١ – وَعَنْ مُعاذَةَ العدويَّة: أَنَّهَا سألتْ عائشةَ رَضَايَلَهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَة أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فقلتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواه مسلم. [مسلم (١١٦٠) (١٩٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ حِرصِ التَّابِعِينَ على سُؤالِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْمُ عَنْ أَحوالِ النَّبِيِّ عَيَّا وَعَنْ عِبادتِه؛
 حتَّى يَقتَدوا بهذيه عَالَيْ فِي الأَمُورِ كلِّها.

٢-جوازُ صيامِ الأيامِ الثلاثةِ في العشرِ الأُولِ، أو في العشرِ الأوسطِ، أو في العَشرِ الأخيرِ، أو كلّ أسبوعٍ يومًا؛ كلّ هذا جائزٌ، والأمرُ واسعٌ، لكنِ اليوم الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ

والخامسَ عشرَ أحسنُ وأفضلُ؛ لأنَّها أيامُ البِيضِ، ولأنَّه هَديُ رَسُولِ الله ﷺ الغَالبِ.

٣- فيه إيهاءٌ إلى أنَّ المرادَ حصولُ مثلِ ثوابِ صومِ الشهرِ؛ باعتبارِ تضاعفِ الحسنةِ عَشرًا؛ وذلك حاصلٌ بأي ثلاثةٍ كانَتْ].

۱۲٦٢ - وَعَنْ أَبِي ذر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخُمْسَ عَشْرَةَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٧٦١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٧٣)].

۱۲۲۳ – وَعَنْ قتادة بن مِلْحَان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه أَبُو داود. [أبو داود (۲٤٤٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهدِه في صحيح الترغيب والترهيب (۱۰۳۹)].

١٢٦٤ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ. رواه النسائي بإسنادٍ حسن. [النسائي في (الكبرى) (٢٦٥٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٨٤٨)، لكنه عاد فضعف إسناده في ضعيف سنن النسائي (٢٤٨٩)].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - الحثُّ على صيامِ أيامِ البِيضِ مِنْ كلِّ شهرٍ هجريٍّ، وبيانُ فضلِها.

٢- استحبابُ المداومةِ على صيامِ أيَّامِ البِيضِ في الحَضرِ والسَّفرِ].



٢٣١ - باب فضل مَنْ فطَّر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده

١٢٦٥ – عَنْ زيد بن خالد الجُهَنِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرً أَنَّهُ لَا يُنقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٨٠٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٤١٥)].

١ - الحثُّ على إطعام الصَّائمينَ، وفضلُ مَنْ يفعلُ ذلك.

٢- عَظيمُ فَضْلِ اللهِ على عِبادِه، وواسِعُ كَرمِه وفضْلِه عليهم].

١٢٦٦ - وَعَنْ أُمِّ عُهَارَةَ الأنصارِيَّةِ رَضَالِيَّهُ عَهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: «كُلِي» فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَائِمَ تُصلِي عَلَيْهِ اللَائِكَةُ إِذَا فَقَالَ: «كُلِي» فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَائِمَ تُصلِي عَلَيْهِ اللَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرغُوا» وَرُبَّهَا قَالَ: «حَتَّى يَشْبَعُوا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرغُوا» وَرُبَّهَا قَالَ: «حَديث حسن». [الترمذي (٧٨٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - زيارةُ أهلِ الفضلِ أتباعَهم، ولو كانَ المَزورُ امرأةً إذا أُمِنَتْ الفتنةُ والتُّهمةُ.

٢- الحثُّ على إكرامِ الضيفِ، وترغيبُ الصائمينَ في أكلِ المُفطرِينَ عندَهم، واستغفارُ الملائكةِ لهم.

٣- لا يلزمُ الصائمُ الإفطارَ إذا جاءَه ضيفٌ وقدَّمَ للضيفِ طَعامًا].

١٢٦٧ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهُ جَاءَ إِلَى سعد بن عبادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَرَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ؛ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ ﴾ رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٨٥٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١١٣٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ إحضارِ ما سَهُلَ، واسْتحبابُ عَدمِ التَّكلُّفِ للضَيفِ، وأنَّه لا يُنافي الجُودَ.

٢- تَعْلَيمُ النَّبِيِّ عَيِّ أُمَّتَه الدُّعاءَ لِمَنْ أَطعَمَهم أو سَقاهُم، وهذا مِنْ آدابِ الضِّيافةِ،
 واستحبابُ هذا الدُّعَاءِ الجامع مِنَ الضيفِ للمُضيفِ عندَ فَراغِه مِنَ الأكْلِ].





## ٢٣٢ - باب الاعتكاف في رمضان

١٢٦٨ – عَنْ ابنِ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧١) (١)].

١٢٦٩ - وَعَنْ عائشةَ رَضَيَالِللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ،
 حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم
 (١١٧٢) (٥)].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ اعتكافَ النَّبِيِّ ﷺ استقرَّ - أخيرًا - على العشرِ الأواخرِ مِنْ رمضانَ، وفيه بيانُ استحبابِ الاعتكافِ والاجتهادِ في العشرِ الأواخرِ مِنْ رمضانَ، وتحرِّي ليلةِ القَدْرِ فيها.

٢- مُحَافظةُ أزواجِه ﷺ ورَضَالِيُّكُ عَنْهُنَّ عَلَى سُنَّتِه مِنْ بَعدِه.

٣- مَشْرُوعيَّةُ الاعتكافِ للرِّجالِ وللنِّساءِ بالضَّوابِطِ الشَّرعيَّةِ، واستحبابُه في العشرِ الأواخرِ مِنْ رمضانَ.

٤ - الإرشادُ إلى أهميَّةِ الاجتهادِ في مواسمِ الطَّاعةِ والانْقطاعِ عَنْ عَلائقِ الدُّنيا وما فيها، وأنْ يَخلُو العبدُ بربِّه، ويتلذَّذَ بمُناجَاتِه، وجمعِه نفسَه وخواطرَه وأفكارَه عليه وعلى عِبادتِه].

١٢٧٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَيًّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. رواه البخاري. [البخاري أَيَّامٍ، فَلَيَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. رواه البخاري. [البخاري (٢٠٤٤)].

كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على الاعتكافِ حتَّى آخرِ عُمُرِه يؤكِّدُ استحبَابَه وأهميَّتَه، وفيه إرشادٌ للأمَّةِ عامَّةً وللدعاةِ إلى الله خاصَّةً للاعتناءِ به وملازمتِه في جميع الأحوالِ.

٢- الحض على الاجتهاد في التعبيد والاستكثار مِنْ عَملِ الخيرِ، والإعراض عَنِ الأعراضِ الدنيويَّةِ عندَ خواتم العُمرِ، وسِنِّ الكبرِ].





### ٢٣٣ - باب وجوب الحج وفضله

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٧].

١٢٧١ - وَعَنِ ابنِ عمرَ رَضَالِكُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٧٢ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا» فَقَالَ رَجُلُ: أكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَهَا اسْتَطَعْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ رسولُ الله ﷺ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَهَا اسْتَطَعْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلُكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيَءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَلَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَلَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَعُوهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٣٣٧) (١٣١١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ الحجَّ لا يجبُ في العُمُرِ إلَّا مَرةً واحدةً لِمَنْ استطاعَ إليه سبيلًا.

٢- تركُ التكلُّفِ والتشدُّدِ في السؤالِ والعباداتِ، والنَّهيُ عَن الاختلافِ وكثرةِ الأسئلةِ
 مِنْ غيرِ ضَرورةٍ، وبيانُ أنَّ كثرةَ المسائلِ والاختلافَ على الأنبياءِ مِنْ أسبابِ الهلاكِ.

٣- الأمرُ بطاعةِ الرَّسُولِ ﷺ، والتَّمسُّكِ بسُنتِه، والعملِ بأقوالِه وأفعالِه وتقريراتِه، والوقوفِ عندَها أمرًا ونهيًا.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٧٥)، وما يستفاد منه.

٤ - أنَّ السُّنَّةَ هي المصدرُ الثَّاني مِنْ مَصادرِ التَّشريع الإِسلاميِّ.

٥-رفعُ المشقَّةِ عَنِ العبادِ مِنْ مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، وأنَّمَا لمْ تأمُّرْ إلَّا بها هو مُستطاعٌ، وأنَّ الأوامرَ مُقيَّدةٌ بالاستطاعةِ دونَ النَّواهي.

٦- أنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمَّةِ مِنَ التكاليفِ الشرعيَّةِ حتى يردَ الشَّرعُ، وأنَّه لا يُعبدُ الله إلَّا بها شرعَه على لسانِ رسولِه ﷺ].

١٢٧٣ - وعنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبرُورٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبرُورٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣) (١٣٥)].

«المبرور» هُوَ: الَّذِي لا يرتكِبُ صاحِبُهُ فِيهِ معصيةً.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإيمانُ باللهِ تعالى وبرسُولِه ﷺ أولُ الأعمالِ وأفضلُها وأعلاها، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّة عَملِ القلبِ وأنَّه أفضلُ مِنْ عملِ الجوارح.

٢- فضلُ الجهادِ وأهميَّتُه، وأنَّه أفضلُ مِنْ نافلةِ الحجِّ، وفيه تنبيهٌ وإرشادٌ إلى تقديمِ الجهادِ على نافلةِ الحجِّ عندَ التزاحم.

٣- أنَّ الحجَّ المبرورَ مِنْ أَفْضِلِ الأعْمالِ وأحبِّها إلى الله.

٤- أنَّ الأعمالَ تتفاضلُ بحسبِ العاملِ وبها يليقُ بحالِه؛ ففي هذا الحديث قال عَيْهِ: «أفضلُ الأعمالِ الإيهانُ بالله، ثُمَّ الجهادُ في سبيلِ الله، ثُمَّ الحجُّ»، وفي حديث ابنِ مسعود (١) قال عَيْهِ: «الصلاةُ على وقتِها»، قال: ثُمَّ أي؟ قال: «برُّ الوالدينِ»، قال: ثُمَّ أي؟ قال: «الجهادُ في سبيل اللهِ»، وفيه مراعاةُ أحوالِ السائلينَ في الإجابةِ؛ فكلُّ يخاطَبُ بها يليقُ بحالِه].

١٢٧٤ – وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أَمُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) (٤٣٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣١٢)، وما يستفاد منه.

### [شرح غريب المفردات:

«يَرْفُثْ»: الرَّفَثُ هو الجِماع ومُقدِّماتُه. وهو كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يريدُه الرجلُ مِنَ المرأة. «لَمْ يَفْسُقْ»: أي: لمْ يعصِ الله فيها أمر. «رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»: قال القرطبيُّ: وهذا يتضمَّنُ غفرانَ الصغائر والكبائر والتَّبعات].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الحجِّ الذي لم يُكَدِرْه صاحبُه بمخالفةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ تخرجُه عَنْ طاعةِ الله،
 وأنَّه سببٌ لمغفرةِ جميع السيئاتِ والتَّبعاتِ.

٢ - مِنْ مقاصدِ شعيرةِ الحجِّ العظيمةِ: تعظيمُ الله عَنَّوَجَلَّ، وتحصيلُ التقوى؛ ومِنْ ثمراتِ ذلك وعلاماتِه البعدُ عَنِ المعاصى؛ صغيرِها وكبيرِها].

١٢٧٥ - وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّـةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) (٤٣٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«الحَجُّ المُبْرُورُ»: أي: المقبولُ عِندَ اللهِ تعالى، المُستوفي لِأحكامِه، الخالصُ الخالي مِنَ الرِّياءِ والسُّمعةِ والإثم والمالِ الحَرام].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الاستكثارِ مِنَ الاعتمارِ، ومشروعيَّتُها في كلِّ وقتٍ، وأنَّه لا كراهةَ في تكرارِها.

٢- فضلُ الحجِّ المبرورِ وعظيمُ ثوابِه.

٣- استحبابُ المتابعةِ بين الطَّاعاتِ والمداومةِ عليها، وأنَّها سببٌ لقبولِ العملِ وتكفيرِ الذنوبِ].

١٢٧٦ - وَعَنْ عائشة رَضَىٰ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَ نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: «لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ: حَجُّ مَبْرُورٌ» رواه البخاري. [البخاري (٢٥٢٠)].

- ١ الجهادُ أفضلُ الأعمالِ للرِّجالِ.
- ٢- الحجُّ المبرورُ أشرفُ الأعمالِ وأفضلُ الجهادِ للنِّساءِ.
- ٣- حِرصُ أَمَّهاتِ المؤمنينَ، ونساءِ الصَّحابةِ رَضَّالَيُّهُ عَنْهُنَ على فعلِ أفضلِ الطاعاتِ وأحبِّها إلى الله، وليسَ على المُنافسةِ في أمور الدُّنْيَا].

١٢٧٧ – وعنها: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ» رواه مسلم. [مسلم (١٣٤٨) (٤٣٦)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ يومِ عرفة وعظيمُ ما فيه مِنَ الخيرِ والبركةِ والعِتقِ مِنَ النَّارِ، وفيه إرشادٌ إلى تعظيمِ شعائرِ الحجِّ ومناسكِه والترغيبِ فيه.

٢- تأكيدُ محبَّةِ الله للحُجَّاجِ ورضاه عنهم بعتقِهم مِنَ النَّارِ].

١٢٧٨ - وَعَنِ ابن عباس رَصَى لِللَّهَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فضيلةُ العُمْرةِ في رمضانَ، وأنَّها تعدلُ حَجَّةً مع رَسُولِ الله ﷺ في الثوابِ، لا في إسْقاطِ الفرضِ.
- ٢- أنَّ ثوابَ العملِ يَزيدُ بِزِيادةِ شَرَفِ الوقتِ، كما يَزيدُ بحضورِ القلبِ، وبخُلوصِ القَصدِ].

١٢٧٩ - وعنه: أنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) (٤٠٧)].

۱۲۸۰ - وَعَنْ لقيط بن عامر رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّه أتى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلَا العُمْرَة، وَلَا الظَّعَنَ؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (۱۸۱۰)، والترمذي (۹۳۰)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (۹۳۰).

## [شرح غريب المفردات:

«الظُّعَن»: الارتحال والسير].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ جوازُ الاستنابةِ في الحجِّ لغيرِ القادرِ؛ فإذا عجزَ الإنسانُ عَنِ الحجِّ عَجزًا لا يُرجى زوالُه، كالكِبَرِ والمرضِ الذي لا يُرجى شفاؤه، وما أشبه ذلك، فإنَّه يُحجُّ عنه.

٢- فيه دليلٌ على أنَّه يجوزُ للمرأةِ أنْ تَحُجَّ عَنِ الرجلِ، وكذلك الرجلُ عَنِ المرأةِ].

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِللَهُ عَنْهُ على برِّ آبائِهم، وإبراءِ ذِمَّتِهم مِنَ العِباداتِ التي يعجزونَ
 عَنِ القيام بها، لكِبَرِ سنِّهِم وضَعفِهم؛ بأدائها عَنهم].

١٢٨١ – وَعَنِ السائب بن يزيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَأَنَا ابنُ سَبِع سِنينَ. رواه البخاري. [البخاري (١٨٥٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - صِحَّةُ حجِّ الصبيِّ قبلَ البلوغِ، ولكنَّه لا يَسقُطُ عنه حجُّ الفَريضَةِ؛ فله الأجرُ وعليه حجَّةُ الإسلامِ بعدَ البُلوغِ.

٢- حِرصُ الصَّحَابةِ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ على ما يَنفعُهم ويَنفَعُ أَبْناءَهم، واصطِحابِ أَبنائِهم في أَدَاءِ الطَّاعاتِ، وتعويدِهم على ذلك، وفيه الإرشادُ إلى تدريبِ الأبْناءِ على أداءِ العِبَاداتِ].

۱۲۸۲ – وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» قالوا: المسلِمُونَ. قالوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ». فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلم (۱).

١٢٨٣ - عَنْ أَنسٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَت زَامِلَتهُ. رواه البخاري. [البخاري (١٧٥٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«زاملته»: الزاملة هي البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع. والمراد أنَّه لمْ تكنْ معه زاملة تحملُ طعامَه ومتاعَه، بل كانَ ذلك محمولًا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تواضعُ النّبي ﷺ؛ إذ عادةُ الكبراءِ جَعلُ الراحلةِ غيرَ الزاملةِ، وكانت راحلتُه هي زاملتَه.

٢- أنَّ الركوبَ في الحجِّ أفضلُ مِنَ المشي؛ لأنَّه ﷺ حجَّ راكبًا، ولفضلِ النفقةِ في الحَجِّ، ولأنَّه إذا كان مُستريحًا كان أقوى له على الدُّعاءِ والابتهالِ والتضرُّع].

١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ: «كَانَت عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذُو المُجَازِ أَسُواقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجرُوا فِي الموَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُكَاحُ اللَّهَ المَجَازِ أَسُواقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجرُوا فِي الموَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُكَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٨] في مَوَاسِم الحَجِّ» رواه البُخَارِيُّ. [البخاري أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٨] في مَوَاسِم الحَجِّ» رواه البُخَارِيُّ. [البخاري (٤٥١٩)].

### [شرح غريب المفردات:

«تأثَّموا»: تحرَّجوا وخافوا مِنَ الوقوع في الإثم].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٧٩)، وما يستفاد منه.

١ - فضيلة صحابة رَسُولِ الله ﷺ في تورُّعِهم عَنْ فِعلِ الشيء، ولو فيه منفعةٌ، حتَّى يعلَمُوا حُكمَ الله تَعَالَى فيه.

٢- التِّجارةُ في الحجِّ مِنَ المنافعِ التي لا حرجَ على الحاجِّ في فعلِها، مع كونِ مقصودِه الأولِ هو أداءَ الحجِّ، وإنْ كان الكمالُ خُلوَّ يدِ الحاجِّ منها؛ لأنَّها قدْ تشغلُ عَنْ تمامِ التوجُّهِ إلى الله تعالى].





## ٢٣٤ - باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَابِلُوا الْمُشْرِكِينِ كَآفَةُ كَمَا الْمِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى اَنَ تَكُرَهُوا اللهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴾ [التوبة:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَاللهَ يَعَلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعْلَمُونِ ﴾ [التوبة:٢١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعْلَمُونِ ﴾ [التوبة:٢١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ ﴾ [التوبة:٤١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ مَن المُؤْمِنِينِ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَقَالَ وَعُمَا اللهِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَائِةِ وَالْمَعْمُ اللّهِ وَاللهُ وَعَدًا عَلَيْهِ عَقَالَ وَعَدًا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَالل

وَأَمَّا الأَحاديث في فضل الجهاد فأكثر مِنْ أَنْ تُحصرَ، فمِنْ ذلك:

١٢٨٥ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عِلَيِّةِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ» مِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢٧٣)، وما يستفاد منه.

١٢٨٦ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الجِهَادُ تَعَالَى؟ قَالَ: «الطَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

١٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَّالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضلُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٨٨ - وَعَنْ أَنس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧٩٢)، ومسلم (١٨٨٠) (١١٢)].

### [شرح غريب المفردات:

«لَغَدْوَةٌ»: الغَدْوَة: المرَّة مِنَ الغُدُوِّ، وهو السَّيرُ أَوَّلَ النَّهارِ إلى الزَّوالِ، والرَّوحةُ: السَّيرُ مِنَ الزَّوالِ إلى آخرِ النَّهارِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ أَجْرِ الجهادِ في سبيلِ الله، وأنَّ المشي في سبيلِ اللهِ في الغزْوِ في وقتِ الصَّباحِ أو وقتِ المساعِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا جميعًا.

٢- بيانُ حَقارةِ الدُّنيا بالنِّسبةِ إلى الآخِرةِ].

١٢٨٩ - وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخدريِّ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَيَّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِيعَبِ مِنَ اللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فَي النَّاسِ مِنْ شَرِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٩٠ - وَعَنْ سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣١٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١١٧)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٥٩٧)، وما يستفاد منه.

يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ الغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (۲۸۹۲)، ومسلم (۱۸۸۱) (۱۱۳) و (۱۱٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الرِّباطِ في سبيلِ الله؛ لِما فيه مِنَ المُخاطَرةِ بالنَّفسِ، بصيانةِ الإسلامِ والمُسلِمينَ.
 ٢ - حقارةُ الدُّنْيَا بالنِّسبةِ للآخرةِ؛ لأنَّ موضعَ السَّوطِ مِنَ الجنَّةِ خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها.

٣- أنَّ المشيَ في سبيلِ اللهِ في الغزْوِ في وقتِ الصَّباحِ أو وقتِ المساءِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا جميعًا.

٤ - أنَّ ثوابَ الغَدوةِ والرَّوحةِ أفضلُ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها؛ لو ملكَها مالكُ، فأنفقَها في وجوهِ البرِّ والطاعةِ غيرِ الجهادِ].

١٢٩١ – وَعَنْ سَلَمَانَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ» رواه مسلم. [مسلم (١٩١٣) (١٦٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«رِبَاطُ»: هو لزوم ثغر مِنْ ثغور المسلمين في مواجهة العدو. «الفتَّانُ»: فتَّانُ القبرِ؛ أي: سؤالَ المَلكين في القبر].

١٢٩٢ - وَعَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَيَّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطَ فِي سَبيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٥٠٠)، والترمذي (١٦٢١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٥٦٢).

١٢٩٣ - وَعَنْ عَثَانَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي كثيرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٦٦٧)].

١ - فضلُ الرِّباطِ في سبيلِ الله، وهُو مِنَ الأعمالِ الَّتي يُضاعِفُها اللهُ عَرَّفَجَلَ حتَّى تَكونَ أَفضلَ مِنَ الصِّيامِ والقيامِ. وهذا التَّضعِيفُ يختلفُ بحسب اختلافِ حالِ النَّاسِ نيَّةً وإخلاصًا، وباختلافِ الأوقاتِ.

٢- استمرارُ أجرِ المرابطِ الذي ماتَ في الرِّباطِ بعد موتِه، وهذه فضيلةٌ مُحتصَّةٌ بالمرابطِ
 لا يشاركُه فيها غيرُه؛ فكلُّ ميِّتٍ يختمُ له على عملُه إلَّا المرابطَ، فإنَّه يُنمَى له عملُه إلى يومِ
 القيامةِ.

٣- في حديثي سلمان وفَضالة رَضَيَلَتُهُ عَنْهَا، دليلٌ لمنْ قال: إنَّ المُرابِطَ لا يُسألُ في قبره كالشهيد.
 ٤ - بيانُ عظيم نعمة الله على عباده المؤمنينَ؛ حيثُ يثيبُ على العمل اليسير الأجرَ الكبيرَ].

١٢٩٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنيمَةٍ.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِم؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم، وَرِيحُهُ ريحُ مِسْكٍ.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سَبيلِ اللهِ أبدًا، وَلكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي.

وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَا أُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأَقْتَلَ» رواه مسلم، وروى البخاري بعضه. [مسلم (١٨٧٦) (١٠٣))، ورواية البخاري (٣٦)].

«الكَلْمُ»: الجَرْحُ.

# [شرح غريب المفردات:

«تَضَمَّنَ»: تكفَّل. «كَلْمُ، يُكْلَمُ»: جرحٌ، يُجْرَحُ. «مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ»: مَا قَعَدْتُ خَلْفَها وبعدَها]. ١٢٩٥ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُوم يُكْلَم فِي سَبِيلِ الله إِلَّا جَاءَ يَومَ القِيَامةِ، وَكَلْمُهُ يَدْمِي: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ ريحُ مِسكٍ» مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٣٥)، ومسلم (١٨٧٦) (١٨٧٥).

### [شرح غريب المفردات:

«مكلوم»: مجروح، والكلم هو الجرح. «كُلْمُهُ يِدْمِي»: جرحه يسيل دمًا].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحثُّ على الجِهادِ، والخُروجِ في سبيلِ اللهِ تعالى، وبيانُ عِظَمِ أَجرِ المجاهدِ في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢- أنَّ الثوابَ على الأعمالِ الفاضلةِ بحسبِ النيَّاتِ الباعثةِ عليها.

٣- مَشْرُ وعَيَّةُ القَسَم لتأكيدِ الأمرِ العظيم والترغيبِ فيه.

٤- بيانُ ما كان عليه النَّبيُّ عَيَّ مِنْ شَفَقَةٍ ورَحْمةٍ بالمسلمينَ، وفيه إشارةٌ إلى استحبابِ خُروجِ الإمامِ مع كلِّ سريَّةٍ في سبيلِ الله، إلَّا إذا اقتضت المصلحةُ العامَّةُ غيرَ ذلك.

وعظَمُ أجرِ الشهيدِ عَنِد الله تَعَالَى، ومَشْرُوعيَّةُ تمنِّي الشهادةِ في سبيلِ الله، وجوازُ تمنِّي الخيرِ ورجائِه مِنَ الله تَعَالَى].

١٢٩٦ - وَعَنْ معاذٍ رَضَالِيَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم فُواقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً؛ فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ فُواقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً؛ فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالْمِسُكِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث كَأَغزَرِ مَا كَانَتْ: لَونُهُا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُها كَالْمِسْكِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٥٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٦٥٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«فُوَاقَ نَاقَةٍ»: وقت ما بين الحلبتين مِنَ الراحة، والمعنى: ولو بجهاد قليل. «نُكِبَ نَكْبَةً»: ما يصيبُ الإنسانَ مِنَ المصائب، ولو كانت يسيرة].

١ - أنَّ جزاءَ المشاركةِ اليسيرةِ في الجهادِ في سبيلِ الله تعالى لإعلاءِ كلمةِ اللهِ هو الجنَّةُ،
 وفيه إشارةٌ إلى عدمِ احتقارِ أي عملِ صالحِ وإنْ قَلَّ.

٢- الحثُّ على الجهادِ وبَذلِ النَّفسِ في سبيلِ الله عَرَّفَجَلَّ، والترغيبُ في ذلك؛ لعِظَمِ ثوابِه.

٣- أنَّ ما يَحَلُّ بالمجاهدِ في سبيلِ الله مِنْ جراحاتٍ وابتلاءاتٍ يَأْجرُه الله تعالى عليها ولا يُضيعُ عملَه.

٤ - البشارةُ لِمَنْ جاهدَ في سبيلِ الله، طلبًا لمرضاةِ الله بالموتِ على الإسلام].

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ بِشِعبٍ فِيهِ عُيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى عُيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله ﷺ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَفعلُ؛ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ فِي الله عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَفعلُ؛ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ فَي الله عَلَيْهِ مَنْ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ؟ سَبِيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» رواه الترمذي، وقال: اغْزُوا في سَبِيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٦٥٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٧٧)].

وَ «الفُوَاقُ»: مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِيَهُ عَلَى سُؤالِ رَسُولِ الله ﷺ في كلِّ شُؤونِهم، وفيه إرشادٌ للمسلم بإرجاع كلِّ أمرٍ يَعرِضُ له أو يُشْكِلُ عليه إلى سُنَّتِه ﷺ، وإلى أهلِ العلم بها.

٢- الحضُّ على الجهادِ في سبيلِ الله، وأنَّه أفضلُ مِنْ نوافلِ العبادة؛ لأنَّ نفعَه عامٌّ للأمَّةِ وللأفرادِ، أمَّا العبادةُ الخاصَّةُ؛ فنفعُها قاصرٌ على العبدِ غالبًا.

٣- أنَّ المشاركة اليسيرة في الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة اللهِ موجبٌ لدخولِ الجنَّة، وفيه إشارةٌ إلى عدم احتقار أي عمل صالح وإنْ كانَ يسيرًا].

١٢٩٨ - وعنه، قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَعْدلُ الجهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ» فَأَعُادُوا عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»! ثُمَّ قَالَ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بآياتِ الله لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ كَمَثْلِ الشَّهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري: أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لَا أَجِدُهُ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْتُر، وَلَا تَفْتُر، وَلَا تَفْتُر، وَلَا تَفْتُر، وَلَا تُفْطِرَ»؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟!. [البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨) (١١٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمالِ الصَّالحةِ، وأكثرُها ثوابًا، وأعلاها درجةً عندَ الله، وأنَّه لا يعدلُه شيءٌ مِنْ نوافل العباداتِ.

٢- أنَّ أجرَ المجاهدِ في سبيلِ الله يُعادلُ أجرَ المنقطع للعبادةِ انقطاعًا تامًّا].

١٢٩٩ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالَمُوْتَ مَظَانَّهُ، فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالَمُوتَ مَظَانَّهُ، وَيُوتِي أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِن الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٨٩) الزَّكَاة، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٨٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«عِنَان فرسه»: الحبل الذي يشدُّ به الفرس. «مَتَنه»: ظهره. «هَيْعَة، أو فَزْعَة»: الصَّوْت المفزع المخوف مِنْ عَدوٍّ أو غَيره. «مَظانَّه»: مظانُّ الشيء: المواضع التي يَعلب وجودُهُ فيها. «شَعفة»: أعلى الجبل].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَثُّ عَلَى مُجَاهَدَةِ أَعْدَاءِ الدِّينِ، واستحبابُ الرِّباطِ والاستعدادِ للجهادِ في سبيلِ الله، والسعيُ الحثيثُ لأجلِ نَيْلِ الشَّهادةِ في سبيلِ الله.

٢- فضيلةُ اعتِزالِ النَّاسِ عندَ وُقوعِ الفِتنَةِ، أو مِمَّنْ لا يَسْلَمُ النَّاسُ منهُ، ولا يَصبرُ على أذاهُم، والحَثُّ عَلَى القناعةِ والإعْرَاضِ عَنِ اسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ العَاجِلَةِ.

٣- أهميَّةُ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، ومُلازمةُ العِبادةِ والثباتُ عليها حتى الموتِ].

١٣٠٠ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إنَّ في الجنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ
 في سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رواه البخاري. [البخاري (٢٧٩٠)].

١٣٠١ - وَعَنْ أَبِي سعيد الحدري رَضَالِتُهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، كُلِّ دَرَجَتَينِ كُمَا بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، الجَهَادُ في سَبِيلِ اللهِ،

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - عِظَمُ تفاوتِ درجاتِ الجنَّةِ، لتفاوتِ درجاتِ ومنازلِ ساكنِيها؛ وأنَّها درجاتٌ كثيرةٌ لم يَرِدْ حَصْرُها في عَدَدٍ، وللمجاهدينَ وحدَهم مائةُ درجةٍ، ما بين الدرجتينِ كما بينَ السماءِ والأرضِ.

٢- فضلُ الجِهادِ في سبيلِ الله عَزَوجَلَ، وما أعدَّه الله مِنْ ثوابٍ وأجرٍ للمجاهِدينَ في سبيلِه.
 ٣- أنَّ الرِّضَى بالله ربًّا وبالإسلام دِينًا وبِمُحَمَّدٍ نبيًّا؛ يُوجِبُ الجنَّةَ].

١٣٠٢ – وَعَنْ أَبِي بكر بن أَبِي موسى الأشعريِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَضَالِللَهُ عَنْهُ، وَهُوَ بَحَضْرَةِ العَدُوِّ، يقول: قالَ رَسُولُ الله عَلَيُّةِ: ﴿إِنَّ أَبُوابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ﴾ فَقَامَ رَجُلُ رَثُّ الهَيْئَةِ، العَدُوِّ، يقول: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يقولُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: فَقَالَ: يَا أَبًا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يقولُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرِبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. وَاه مسلم. [مسلم (١٤٠٢) (١٤٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«رَثُّ الهَيْئَةِ»: أي خَلِق الثياب. «جَفْنُ السَيْفِ»: غِمده].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانُ فَضيلَةِ الجِهادِ، والحُشُّ على القِتالِ، وأنَّ مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ كان ذلك مِنْ أُعظمِ أُسبابِ دُخولِ الجَنَّةِ؛ لِهَا فِيه مِنْ تَحَمُّل الفِتنَةِ تحتَ ظِلالِ السُّيوفِ.

٢- شِدَّةُ تعلُّقِ السَّلفِ بالجنَّةِ وطلبِهم لها، وفيه إرشادٌ إلى المُسارَعَةِ إلى فِعلِ الحَيرِ إذا
 عَلِمَ به.

٣- عدمُ الحكمِ على الأشخاصِ مِنْ هيئاتِهم وملابسِهم؛ فرُبَّ أشعثُ أغبرَ رثِّ الهيئةِ،
 وهو مِنْ أهلِ الجنَّةِ].

١٣٠٣ – وَعَنْ أَبِي عبسٍ عبد الرَّحمن بن جَبْرٍ رَضِالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٨١١)].

١٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى
 مِنْ خَشْيةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ»
 رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»(١).

١٣٠٥ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ في سَبيلِ اللهِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٦٣٩))، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١١٣٥)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - أنَّ مَنْ أصابَ قدَمَه الغبارُ وهو يَسيرُ إلى أيِّ طاعةٍ في سبيلِ الله، فإنَّ قدَمَه تحرُمُ على النَّارِ.

(١) انظر الحديث (٤٤٨)، وما يستفاد منه.

٢- الحضُّ على البُكاءِ خَشيةً مِنَ اللهِ وخوفًا منه، وبيانُ فضلِه، وأنَّه سببُ للنَّجاةِ مِنَ اللهِ والنَّارِ.

٣- الحشُّ على الجِهادِ وطلَبِ الغَزوِ والبَياتِ على حراسة الثُّغورِ في سبيلِ اللهِ تعالى، وبيانُ فضلِه وثوابِ أهلِه، وأنَّه سببُ للنَّجاةِ مِنَ النَّارِ].

١٣٠٦ - وَعَنْ زيد بن خالد رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَـالَ: «مَنْ جَهَّـزَ غَازِيًا في سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٠٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَـلُ الصَّـدَقَاتِ ظِـلُّ فُسُطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٦٢٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٦٢٧)،

### [شرح غريب المفردات:

«ظلُّ فسطاط»: بَيتٌ مِنْ شَعر. «مَنِيحَة خادم»: وهو دفع الخادم للغازي ليخدمه. «طَرُوقَة فحل»: الناقة التي بلغت سنًّا بحيث يأتيها الفحل].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الحثُّ على التَّعاونِ على الجِهادِ والمُشاركَةِ فيه بتَجهيزِ الغُزاةِ؛ فمَنْ جهَّزَ الغازي فلهُ مِثْلُ أجرِه، وأنَّ مَنْ خَلَفَ المجاهِدَ بخَيرٍ فهو شَريكُه في الأَجْرِ.

٢ - حُسْنُ تدبيرِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ فِي أَصْحابِه؛ فالعاجزُ عَنِ الجهازِ ينوبُ عنه القادرُ عليه.

٣- أنَّ القيامَ بحوائجِ أُسَرِ المجاهدينَ في سبيلِ الله لِمَنْ أعظمِ الطاعاتِ التي تعدلُ أجرَ الجهادِ.

٤ - أفضلُ الصدقاتِ والعواري ما كان في الجهادِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٧٧)، وما يستفاد منه.

١٣٠٨ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: «اثْتِ فُلانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مُعَنِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، ويقولُ: أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلم (١٠).

١٣٠٩ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ:
 ﴿لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: «لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ» ثُمَّ قَالَ للقاعد: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ<sup>(۲)</sup> أَجْرِ الخَارِج». [مسلم (١٨٩٦) (١٣٧) و(١٣٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ مِنْ رِعايَةِ أُمورِ أصحابِه والرِّفقِ بهم.

٢- حُسْنُ توظيفِ النَّبِيِّ ﷺ جميعَ أفرادِ المجتمعِ وتفعيلِهم؛ حيثُ جَعَلَ القاعدَ مُشاركًا في أجرِ المُجاهدِ إذا قامَ بواجبِ رِعايةِ أهلِ الغازي وأولادِه ومالِه بخيرٍ، فيصونُ القاعدُ مَنْ غَزا في عِرضِه ومالِه، ويقومُ على قضاءِ حَوائجِهم والكِفايَةِ لهم.

٣- أنَّ مَنْ خَلَّف الغازي في أهلِه ومالِه بخيرٍ، فله نصفُ أجرِ الغازي مِنْ غيرِ أن يَنقُصَ
 مِنْ أجرِه شيءٌ ].

١٣١٠ - وَعَنِ البَراءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «عَمِلَ قَلِيلًا أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمُ، ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري. [البخاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠) (١٤٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مُقَنَّع بالحديد»: يرتدي قناعًا مِنْ حديد].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٧٦)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان: «والراجح أن لفظ (نصف) مقحمة بين مثل وأجر».

١ - اشتراطُ الإسلامِ لقبولِ الأعمالِ الصالحةِ، وأنَّ الله لا يقبلُ عملَ عاملٍ -ولو كان الجهادَ- قبلَ الإسلام، وحرصُ النَّبيِّ على مَصلحةِ إسلام العِبادِ لله تعالى.

٢- أنَّ الأعمالَ بالخواتيمِ، وأنَّ اللهَ تعالى يُعطي الثَّوابَ الجزيلَ على العملِ اليسيرِ؛ تفضُّلًا منه على عبادِه].

١٣١١ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا أَحَدُّ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِهَا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِهَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨١٧)، لِهَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨١٧)، ومسلم (١٨٧٧) (١٠٨) و(١٠٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عظيمُ فضلِ الشهادةِ والحشُّ عليها والترغيبُ فيها؛ حيثُ إنَّه ليسَ في أعمالِ البِرِّ ما تُبذَلُ فيه النَّفْسُ غيرُه؛ فلذلك عَظُم فيه الثَّوابُ.

٢- شِدَّةُ حقارةِ الدُّنْيَا، مقارنةً بنعيم الشهيدِ في الجنَّةِ].

١٣١٢ – وَعَنْ عبدِ الله بن عمرو بن العاص رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لِلْشَّهِيدِ كُـلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ». رواه مسلم. وفي روايةٍ له: «القَتْلُ في سبيلِ اللهِ يُكَفِّـرُ كُـلَّ شيءٍ إلَّا الدَّيْن». [مسلم (١٨٨٦) (١١٩) و(١٢٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عظيمُ فضلِ الشَّهادةِ، والحضُّ عليها، والترغيبُ فيها.

٢- تَنبِيةٌ على عِظمِ شأنِ حُقوقِ الآدَمِيِّينَ، وأنَّ الشَّهادَةَ لا تُكفِّرُها، وإنَّما تُكفِّر حُقوقَ الله تعالى.

٣- عِظَمُ شأنِ الدَّينِ، والتحذيرُ مِنَ التهاونِ في شأنِه، وأنَّه لا ينبغي للإنسانِ أنْ يتدَّيَّنِ].

١٣١٣ – وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَالِيَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلَّا الدَّيْنَ أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلَّا الدَّيْنَ فَإِنْ جَبْرِيلَ عَيْهِ السَالَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ» رواه مسلم (۱).

### [شرح غريب المفردات:

«مُحْتَسِب»: الاحتساب: طلب الثواب مِنَ الله تَعَالَى].

١٣١٤ – وَعَنْ جابر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ الله إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: «في الجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَّاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم (٢).

٥١٣١- وَعَنْ أَنس رَضَالِتُهُ عَنَهُ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَقْدَمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَذَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بِنِ الحُمُّمِ الأَنْصَارِيُّ وَعَالِيَهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ﴾ قَالَ: بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قُولِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ ﴾ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ: ﴿ فَاللهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ فَأَخْرَجَ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ فَأَخْرَجَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَولِكَ بَخِ بَخٍ ؟ ﴾ وَاللهُ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِنْهُنَ ، ثُمَّ قَالَا لَهُ مُ تَى اللهُ مُولِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَاتِ مِنْ قَرَامِي مِنْ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

«القَرَن» بفتح القاف والراء: هُوَ جُعْبَةُ النشَّابِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢١٧)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٨٩)، وما يستفاد منه.

### [شرح غريب المفردات:

«بَخٍ بَخٍ»: هي كلمة تقال عندَ المدح والرضا بالشيء، وتُكرَّرُ للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفحيمه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ سياسةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الحربِ.

٢- ثبوتُ الجنَّةِ لِمَنْ يُقتلُ في سبيلِ الله، وحثُّ القائدِ جنودَه، وترغيبُهم في الشهادةِ في سبيلِ الله، والمسارعةِ إليها.

٣- بيانُ قُوَّةِ إيهانِ الصَّحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُ، وحِرْصِهم على الآخِرَةِ، وتَصْدِيقِهم بوَعْدِ الله، وبيانُ ما كانوا عليه مِنْ حبِّ نصرِ الإسلامِ، والرغبةِ في الشهادةِ والمسارعةِ إليها؛ ابتغاءَ مرضاةِ الله وثوابه.

٤ - فضل عُمَيْرِ بنِ الحُمَامِ الأنْصَارِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، وأنَّه مِنْ أهلِ الجنَّةِ].

١٣١٦ وعنه، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَن الْعُوْا الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِاللَّاءِ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَوُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِاللَاء، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ، وَيَعْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ، وَلِلفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَعَرَضُوا وَيَعْتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلغُوا المَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرضِينَا عَنْكَ وَرضِينَا عَنْكَ وَرضِينَا عَنْكَ مَوا اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرضِينَا عَنْكَ وَرضِينَا عَنْكَ وَرضِينَ عَنَّا لَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. [البخاري (٢٩٠) ومسلم (٢٧٧) (٢٩٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«أَهْلُ الصُّفَّةِ»: الفقراء الذين كانوا يبيتون في مكان خاصٍّ مِنْ مسجد رَسُولِ الله ﷺ].

١ - بيانُ حالِ شبابِ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مِنَ العلمِ والعملِ والجهادِ والبذلِ والتضحيَّةِ،
 وعفَّتُهم رغمَ قلةِ ذاتِ أيديهم، وفيه إرشادٌ لشبابِ المسلمينَ عامَّةً وطلبةِ العلمِ خاصَّةً إلى التأسي
 بهم وسلوكِ طريقِهم في العلم والعملِ والبذلِ.

٢ - أنَّ الفَقْرَ غيرُ مانعٍ مِنْ طلبِ العلمِ وعبادةِ الله عَنَّوَجَلَ والإنفاقِ في سبيلِ الله؛ فإنَّ هؤلاءِ
 كانوا يقرؤونَ ويتدارسونَ ويطلبونَ العلمَ بالليلِ، ويحتطبون بالنَّهارِ، ويبيعونَه، ويتصدَّقُونَ بثمنِه على إخوانِهم مِنْ أهلِ الصُّفَّةِ.

٣- فيه دَليلٌ على أنَّ أهلَ الحَقِّ قـد يَنالُ منهم المُبطِلونَ، ولا يكونُ ذلك دالًا على فَسادِ ما عليه أهـلُ الحَقِّ، بل كرامةً لهم وشَقـاءً لأهـلِ الباطِلِ؛ فإنَّ هؤلاءِ حينَ بعثَهم رَسُـولُ الله عَنَقِجَلَ أظهرَ دينَه، وأعلى رَسُـولُ الله عَنَقِجَلَ أظهرَ دينَه، وأعلى كلمتَه، ولمْ يَضُرَّ ذلك الحقَّ شيئًا.

٤ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمْ على الشَّهادةِ، وفَرَحُهم لنَيلِها.

٥- فضلُ هؤلاءِ النَّفرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ، وكرامتُهم عندَ الله، وإظهارُ الله كرامتَهم، وما أعدَّه لهم في الجنَّةِ، وفيه عظيمُ ثقةِ المؤمنِ بربِّه وقوةِ يقينِه في وعدِ اللهِ تَعَالَى].

١٣١٧ - وعنه، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسُ بنُ النَّضْرِ رَضَّالِللَّهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَينَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَيًا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءُ - أَصْنَعُ هَوُلاء - يَعنِي: المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ يعني: أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاء - يَعنِي: المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ يعني: أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاء - يعنِي: المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فَقَالَ سَعْدُ: فَهَا اللهُ مَا صَنَعَ!

قَالَ أَنسٌ: فَوَجدْنَا بِهِ بِضعًا وَثَهَانِينَ ضَرِبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً برُمح أَوْ رَمْيةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَهَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نَرَى -أَوَّ نَظُنُّ- أَنَّ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَهَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نَرَى -أَوَّ نَظُنُّ- أَنَّ

هذِهِ الآية نَزَلتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ ﴾ إلى آخرها [الأحزاب: ٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ سبق في بابِ المجاهدة (١١).

١٣١٨ - وَعَنْ سَمُرَة وَحَالَيْكَ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجرةَ فَأَدْ خَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قالا: أمَّا هذِهِ الدَّارُ فَصَعِدَا بِي الشَّهَدَاءِ». رواه البخاري، وَهُوَ بعضٌ مِنْ حديث طويل فِيهِ أنواع مِنَ العلم سيأتي في باب قدارُ الشُّهَدَاءِ». راده البخاري، وَهُوَ بعضٌ مِنْ حديث طويل فِيهِ أنواع مِنَ العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إنْ شاء الله تَعَالَى. [البخاري (٢٧٩١)] (٢).

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضلُ الشهداء، وأنَّ منزلَ الشهداء في الجنَّةِ في أحسنِ المنازلِ؛ فإنَّ رؤيا الأنبياء حتُّ].

١٣١٩ - وَعَنْ أَنس رَضَالِيَّكُ عَنْهُ: أَنَّ أَمَّ الرُّبيعِ بنتَ البَرَاءِ وهي أُمُّ حَارِثة بن سُرَاقَة، أَتَتِ النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا ثُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ -وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجُنَّةِ، وَبَرْتُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجُنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى» رواه البخاري. [البخاري (٢٨٠٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ مَنْ شَهِدَ بدرًا، حيثُ إنَّ هذا الصحابي الصغيرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، حظي بالشَّرفِ والرِّفعةِ، والبُشرى يومَ أنْ قُتِلَ في غزوةِ بدرٍ.

٢- أنَّ كلَّ مَنْ خرجَ في سبيلِ الله فقُتِل فهو شهيدٌ، ولو برميةٍ طائشةٍ مِنْ سَهم، أو رَصاصةٍ، كما دلَّ على ذلك روايةُ أنَّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، استُشْهِدَ بِسهم غَرْبٍ، أي: سَهْم لم يُعرف مصدُرُه، وفيه أنَّ الشهادةَ محضُ منَّةٍ مِنَ الله يمنُّ بها على مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِه؛ فساقَها الله لحارثة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، مِنْ حيثُ لا يَحتسبُ.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث (۱۰۹)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٤٦)، وسيأتي بتهامه وما يستفاد منه، إن شاء الله.

٣- تفاوتُ درجاتِ أهلِ الجنَّةِ ومنازلِهم، وأنَّ منازلَ الشُّهداءِ في الفردوسِ الأعلى.

٤- ما كان عليه الصّحابةُ رجالًا ونساءً رَضَوْلَكُ عَنْهُ مِنْ تربيَّةِ أبنائِهم على الجهادِ ومعالي الأمورِ.

٥- إباحةُ البكاءِ على الميِّتِ إذا كان بلا صوتٍ وعويلٍ، وأنَّ ظهورَ الحُزْنِ على الإنسانِ إذا أَصُيبَ بمصيبةٍ؛ لا يخرجُه عَنْ كونِه صابرًا راضيًا؛ إذا كان قلبُه مُطمئنًا].

• ١٣٢٠ - وَعَنْ جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨١٦)، ومسلم (٢٤٧١) (٢٢٩)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كانَ عليه المشركونَ، والكَفَرةُ، مِنَ الحَنَقِ الشديدِ على أهلِ الإيهانِ أحياءً وأمواتًا، فلا يبالونَ بالتَّمثيلِ بجثثِهم وتشويهِها، وهذا حالُهم المشاهَدُ في كلِّ زمانٍ قديمًا وحديثًا، مع أهل الإيهانِ، وإنْ زعمُوا أنَهم حماةُ الإنسانيَّةِ وأنصارُ حقوقِ الإنسانِ!

٢ - بيانُ المنزلةِ العظيمةِ لعبدِ الله والدِ جابرٍ رَضَالِلهُ عَنْهَا، والتي لَم تُسمَع لغيرِه مِنَ الشُّهَداءِ
 في دارِ الدُّنْيَا.

٣- مَشْرُ وعيَّةُ الدُّخولِ على المِّيِّت إذا أُدرِجَ في كَفَنِه].

١٣٢١ - وَعَنْ سهل بن حنيف رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى اللهَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى اللهَ عَلَيْ فَرَاشِهِ» رواه مسلم. [مسلم (١٩٠٩) الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَذَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» رواه مسلم. [مسلم (١٩٠٩)].

۱۳۲۲ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا ولو لَمْ تُصِبْهُ» رواه مسلم. [مسلم (۱۹۰۸) (۲۵۱)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ نِيَّةَ الخيرِ والإخلاصِ تُنْزِلُ الإنسانَ مَنازلَ عاليةً، وإنْ لمْ يَبلُغْها بِعَمَلِه.

٢- أنَّ مَنْ نَوى خَيرًا وحالَ بينه وبين فِعلِه حائلٌ، فإنَّه يُكتَبُ له أُجرُه.

٣- الحثُّ على سُؤالِ الشَّهادةِ بصدقٍ، وأنْ يُحدِّثَ بها نفسَه].

١٣٢٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ» (واه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ» (واه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٦٦٨٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«مَسِّ القَرْصَةِ»: وهي عَضُّ النَّملةِ الإنسانَ وما شابَهَ، وقيل: القَرْصُ: الأخذُ بأطرافِ الأصابع].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ قَدْرِ الشَّهيدِ، وعِظَمُ مَنزلَتِه عندَ ربِّه عَرَّفِجَلَّ؛ حيثُ رفَعَ اللهُ عنه كلَّ الآلامِ الَّتي قد يُعانِيها مِنْ شِدَّةِ القتلِ وبأسِه، وخفَّفَها عَنه؛ حتَّى تَمُرَّ علَيه كالقَرْصةِ الَّتي لا يَشْتَكي أَلَمَها أَحدُّ].

١٣٧٤ - وَعَنْ عبد الله بن أَبِي أَوْفَى رَخَالِلهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَاصْبِروا؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَاصْبِروا؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَجُمْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٦٥) و(٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢) (٢٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهْيُ عَنْ تَمَنِّي لقاءِ العَدُوِّ، والتسبُّبُ في هذا بغيرِ ضرورةٍ، وهذا غيرُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ.

٢- استحبابُ سؤالِ اللهِ العافيةَ والنصرَ على الأعداءِ، وفيه إرشادٌ إلى عدمِ الاتّكالِ والإعجابِ بالنفْسِ، والتحذيرُ مِنْ قِلَّةِ الاهتهامِ بالعدوِّ.

- ٣- أنَّ الإنسانَ إذا لَقِيَ العَدُوَّ فإنَّ الواجبَ عليه أنْ يَصبِرَ.
- ٤- فضلُ الجهادِ في سبيلِ الله، وأنَّه مِنْ أعظمِ أسبابِ دخولِ الجنَّةِ.
- ٥- استحبابُ هذا الدُّعاءِ الجامعِ عندَ لقاءِ العَدُوِّ، وما يتضمَّنُه مِنَ اللجوءِ إلى الله والاعتصام به والتبرؤِ مِنْ كلِّ حولٍ وقوَّةٍ، والتوسَّلِ بآياتِه الشرعيَّةِ وآياتِه الكونيَّةِ].

١٣٢٥ – وَعَنْ سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ البَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضًا» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٥٤٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«حِينَ يُلحِمُ بعضُهم بعضًا»: أي: تَشتَبِك صُفوفُ المسلمين بصفوفِ العَدُوِّ، وتَبْدأ المعركةُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الإقبالِ على اللهِ تعالى ودُعائِه عندَ سَماعِ الأَذَانِ بالصَّلاةِ، وعِندَ اشتدادِ القِتال؛ فإنَّ هذِه الأوقاتَ مَظِنَّةُ الإجابةِ].

١٣٢٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضْدي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٦٣٢)، والترمذي (٣٥٨٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٦٣٢)].

## [شرح غريب المفردات:

«عضدي»: مِنَ العضد، وهو موضع القوَّة مِنَ الإنسان، والمعنى: أنت نصيري. «أَحُول»: مِنَ الحَوْل، وهو التغير، والمعنى: لا قدرة لي على الحركة إلَّا بك. «أَصُولُ»: صال على الشيء: إذا هجم عليه].

١ - الإرشادُ إلى الاستعانةِ باللهِ في الكُرُباتِ، والالتِجاءِ إليه وقْتَ الكَرْبِ.

٢- الحضُّ على الخروج مِنْ حَولِ العبدِ وقوَّتِه، والاعتادِ على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وحدَه].

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَومًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهمْ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح (١).

١٣٢٨ – وَعَنِ ابن عمر رَضَيَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الخَيْلُ مَعَقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١) (٩٦)].

١٣٢٩ - وَعَنْ عروة البارِقِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوم القِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالمَغْنَمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣) (٩٨)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١- أنَّ الخيلَ المُعدَّةَ للجهادِ في سبيلِ الله قدْ اقترنَ بها الخيرُ ولازَمها، إلى يومِ القيامةِ، وفيه الحَتُّ على إكْرامِ الخَيلِ عندَ أصحابِها؛ والتَّرْغيبُ في ارْتِباطِها واتِّخاذِها لِلْجِهادِ في سَبيلِ اللهِ تَعالى.

٢- فِيهِ دَلِيلٌ وبشارةٌ عَلَى بَقَاءِ الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وأنَّه لا يَنْقَطِعُ أَبَدًا.

٣- أنَّ الجهادَ مِنْ أوسع أبوابِ الرِّزقِ والخيرِ والبركةِ للأمَّةِ الإسلاميَّةِ].

• ١٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيهَا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَيَّهُ ورَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري. [البخاري (٢٨٥٣)].

### [شرح غريب المفردات:

«شِبَعَهُ»: ما يشبع مِنْ طعام. «رَيَّهُ»: ما يرتوي به مِنْ شراب].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٨١)، وما يستفاد منه.

١ - استحبابُ وقفِ الخيلِ ونحوِها في سبيلِ الله، وفضلُ النفقةِ عليها، وفيه إشارةٌ إلى فَضْلِ مَنْ أُوقَف شيئًا على الجِهادِ في سبيلِ الله، والدِّفاعِ عَنِ المُسلِمين، إيهانًا باللهِ، وتصديقًا لوعدِه، وامتثالًا لأمرِه.

٢- أهميَّةُ النيَّةِ في ترتُّبِ الأجرِ الكبيرِ على العملِ اليسيرِ، وبيانُ سَعةِ فَضْلِ اللهِ تعالى].

١٣٣١ - وَعَنْ أَبِي مسعود رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ نَحْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا نَحْطُومَةٌ» رواه مسلم. [مسلم (١٨٩٢) (١٣٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«نَحُطُومَةُ»: أي: فيها خطام، والخطام: حبل تُقادبه الناقة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الصَّدَقَةِ في سبيلِ الله، ومضاعفةُ ثوابِ الإنفاقِ في سبيلِ الله إلى سَبعمِائةِ ضِعفٍ.

٢- بيانُ سَعةُ فَضْلِ اللهِ تعالى في ترتُّبِ الأَجْرِ الكبيرِ على العملِ اليسيرِ.

٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنْسِ العمل].

١٣٣٢ - وَعَنْ أَبِي حَمَادٍ - ويقالُ: أَبُو سعاد، ويقالُ: أَبُو أَسدٍ، ويقال: أَبُو عامِر، ويقالُ: أَبُو عمرو، ويقالُ: أَبُو عمرو، ويقالُ: أَبُو عمرو، ويقالُ: أَبُو عبسٍ - عُقبة بن عامِر الجُهنيِّ وَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، يقول: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن فُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على تَعلُّمِ الرَّميِ؛ لِكَوْنِه أَشَدَّ نِكَايَةً فِي العَدُوِّ وَأَسْهَلَ مُؤْنَةً، والحِضُّ على إعدادِ العُدَّةِ للجهادِ بالتدْريبِ على الرَّمي وتحصيلِ أسبابِ القُّوةِ قَدرَ الاستِطاعَةِ.

والرميُ في كلِّ وقتٍ بحسبِه؛ ففي عَهدِ الرسُولِ عَلَيْ يكونُ الرميُ بالقَوْسِ بالسِّهامِ، وفي زمانِنا يكونُ الرميُ بالقنابلِ والصواريخِ وما أشبهَه؛ لأنَّ كلَّ رَميٍ بحسبِ الوقتِ الذي يكونُ فيه الإنسانُ].

۱۳۳۳ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِز أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» رواه مسلم. [مسلم (۱۹۱۸) (۱۶۸)].

### [شرح غريب المفردات:

«يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ»: يلعب بنباله].

١٣٣٤ – وعنه: أنَّه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ فَقَدْ عَصَى» رواه مسلم. [مسلم (١٩١٩) (١٦٩)].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - معجزةٌ مِنْ مُعجزاتِ النَّبيِّ عَلِيَّةٍ، وبشارتُه عَلِيٌّ بالفتوحاتِ الإسلاميَّةِ.

٧- الحضُّ على تَعلُّمِ الرَّمي، والمُثابرَةِ والمُداومَةِ عليه، والتَّحذيرُ مِنْ نِسيانِه.

٣- زَجِرٌ شَديدٌ لِمَنْ تَعلَّمَ الرَّميَ ثُمَّ تركه].

١٣٣٥ وعنه رَضَالِنَهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، ومُنْبِلَهُ. وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَنْ تَرْكَبُوا. وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا» وَأَنْ تَرْمُوا أَبُو داود. [أبو داود (٢٥١٣)، وضعّفه الألبانيُّ في ضعيف الترغيب والترهيب (٨٢١)].

### [شرح غريب المفردات:

«مُنْبِله»: الذي يُمِدُّ الراميَ بالنبل].

١ - الترغيبُ في التعاونِ بينَ أهلِ الإيهانِ على البرِّ والتقوى؛ فالسَّهمُ الواحدُ سببٌ لدخولِ ثلاثةٍ الجنَّةَ.

٢- الحثُّ على تعلُّمِ فنونِ القتالِ والرِّمايةِ؛ لأنَّ هذا مِنْ أنواعِ القوَّةِ المأمورِ بها؛ لمقاتلةِ الكفَّارِ.
 ٣- أنَّ معالجةَ الرَّمْي وتعلُّمَه أفضلُ مِنْ تَأْدِيبِ الفرَسِ وتمرينِ ركُوبِه؛ لما فِي الرَّمْي مِنَ النَّفْعِ الأَعَمِّ.

٤ - تركُ الرماية مِنَ المعاصِي التي يأثمُ بها العبدُ؛ لأنَّه نوعٌ مِنَ الخِذلانِ والضَّعفِ وكُفرانِ النَّعمةِ].

١٣٣٦ - وَعَنْ سَلَمة بن الأَكُوعِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إسهاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» رواه البخاري. [البخاري (٢٨٩٩)].

### [شرح غريب المفردات:

«ينتضلون»: يترامَوْن بالسِّهام أيهم يسبقُ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على تعلُّمِ الرَّمي، وأنَّه ينبغي للحاكمِ أنْ يعلمَ بنفسِه أمورَ الحربِ والقِتالِ، خصوصًا الرَّمي بالسِّهامِ، وما في معناها من الأسلحةِ الحديثةِ، وأنْ يأمُرَ رجالَه بتعلُّمِها، ويَحضَّ عليها.

٢ - جوازُ إطلاقِ الأبِ على الجدِّ الأعلى، والنَّدبُ إلى الاقتداءِ بالآباءِ في الأفعالِ المحمودةِ،
 وفيه إشارةٌ إلى أنَّ نبيَّ الله إسماعيلَ عَلَيْهِ السَّلَمُ كان ماهرًا في الرَّمي مُشتهِرًا به.

٣- تواضُّعُ النَّبِيِّ عِيَالِيهِ، وحُسْنُ خُلقِه عَيَالِيَّه، ومعرفتُه بأمورِ الحربِ].

١٣٣٧ - وَعَنْ عمرو بن عبسة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَنْ رَمَى بِسَهمٍ في سَبيلِ الله فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (٦٢٦٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ»: مثل مَنْ حَرَّر رقبةً مِنَ الرِّقِّ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الرَّميِ في سبيلِ الله، وأَنَّ رميَ السهْمِ يعدِلُ عِتقَ رَقَبَةٍ، وفيه الحثُّ على تعلُّمِ فنونِ الرِّمايةِ.

٢- تعظيمُ أجرِ الجهادِ في سبيلِ الله تَعَالَى، وتنوُّعُ الثوابِ فيه؛ لتنشطَ النُّفوسُ عليه].

١٣٣٨ - وَعَنْ أَبِي يحيى خُرَيْم بن فاتِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٦٢٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢١١٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

 ١ - بيانٌ لعِظَمِ أجرِ النَّفقةِ في سبيلِ الله تعالى، لأجلِ إعلاءِ كلمتِه، وأنَّهَا تُضاعفُ أضْعافًا كثيرةً.

٢ - سَعةُ فضلِ الله تَعَالَى على عبادِه المجاهدينَ؛ حيثُ يضاعِفُ لهم ثوابَ عملِهم أَضْعافًا
 كثيرةً].

١٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي سعيد رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

• ١٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٦٢٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٣٣٣)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢١٨)، وما يستفاد منه.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في الإكثارِ مِنَ الصِّيامِ في سبيلِ الله، وبيانُ أنَّه سببٌ للنَّجاةِ مِنَ النَّارِ، حيثُ
 يجعلُ اللهُ لِمَنْ فعلَ ذلك حاجزًا عظيمَ العُمقِ بينه وبينَ النَّارِ.

٢- فضيلةُ الجهادِ في سبيلِ الله، وأنَّه إذا اجتمعَ جهادٌ وصيامٌ، فهذا مِنْ أفضلِ الأعمالِ].

١٣٤١ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُكُذِّ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الغَزوِ لِمَنْ يستطيعُ، وعلى تحديثِ النَّفْسِ به لِمَنْ عَجَزَ عنه وحِيلَ بَينَه وبَينَه.

٧ - التَّحذيرُ الشَّديدُ مِنْ تَرْكِ الغَزوِ للمستطيع له، وتَركِ تحديثِ النَّفسِ به لغيرِ المُستطيع له].

١٣٤٢ - وَعَنْ جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: كنا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، في غَزاةٍ فقالَ: "إنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرْضُ». وفي رواية: «حَبَسَهُمُ المَرْضُ». العُذْرُ».

وفي رواية: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ في الأَجْرِ» رواه البخاري مِنْ رواية أنس، ورواه مسلم مِنْ رواية جابر واللفظ لَهُ(١).

١٣٤٣ – وَعَنْ أَبِي موسى رَصَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ أعرابيًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ ليُرَى مَكَانُهُ؟

وفي رواية: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً.

وفي رواية: يُقَاتِلُ غَضَبًا، فَمَنْ في سبيل الله؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ في سَبيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٨)، وما يستفاد منه.

١٣٤٤ – وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُقَيْ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لَهُمْ أَجُورهُمْ» رواه مسلم. [مسلم (١٩٠٦) (١٥٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الغنيمةَ التي يأخذُها المجاهدونَ جزءٌ مِنْ أجرِ غَزوِهِم، والمُجاهدَ الَّذي يَغنَمُ مِنَ الْجِهادِ أَقَلُ أَجْرًا في الآخرةِ مِنَ المجاهدِ الَّذي لا يَغنَمُ، وإنْ كان كِلاهما مأجورًا مُثابًا.

٧- أنَّ المجاهدَ له إحدى الحُسنينِ: النَّصرُ، أو الشهادةُ، والشهادةُ أعظمُ خيرًا وأجرًا].

١٣٤٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ سياحة هذه الأمَّة الجهادُ، وليستْ هي مُفارقة الأوطانِ والمَّالُوفاتِ والمُباحاتِ واللنَّاتِ وتَركَ الجُمُعةِ والجَماعاتِ.

٢- الحثُّ على الجِهادِ في سبيلِ اللهِ تَعالى].

١٣٤٦ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ. [أبو داود (٢٤٨٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٩٤)].

«القَفْلَةُ»: الرُّجُوعُ، وَالمراد: الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ؛ ومعناه: أنَّه يُثَابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَزْوِ.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أجرُ المجاهدِ في انصرافِه إلى أهلِه بعد غَزوِه، كأجرِه في إقبالِه إلى الجُهادِ، كما يُكتبُ أثرُ الماشي إلى المسجدِ، ورجوعِه إلى أهلِه.

٢- فضلُ الجهادِ في سبيلِ الله تعالى، وسَعةُ فضلِ الله تَعَالَى على عبادِه المُجاهدينَ].

١٣٤٧ - وَعَنِ السائب بن يزيد رَخِاللَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك تَلَقَّاهُ النَّاسُ، فَتَلَقَّيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنيَّةِ الوَدَاعِ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ.

ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبنا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. [البخاري (۲۰۸۳)، وأبو داود (۲۷۷۹)].

### [شرح غريب المفردات:

«ثَنيَّة الوَدَاعِ»: الثنيَّة: ما ارتفع مِنَ الأرض، وثنيَّة الوداع: مكان في المدينة النبوية، يقع شماليها مِنْ جهة الشام سُمِّي بالوداع؛ لأنَّ المسافر شمالًا كان يُوَدَّعُ عندها].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- استحبابُ استقبالِ المُجاهدِينَ عِندَ رُجوعِهم مِنَ الجهادِ تَكريهًا لهم، ومشاركةً للفرح بنصرِ الله.

٢ - الأمَّةُ الجادَّةُ تُربِّي أبناءَها على مَعالي الأمورِ، وعلى الحفاوةِ بالمجاهدينَ والعلماءِ والعُبَّادِ.

٣- وصفُ الحياةِ الإيمانيةِ التي عاشَها المجتمعُ المسلمِ في عَهدِ النَّبيِّ ﷺ؛ فكان اهتمامُ الجميع بدينِ الله عَرَّقِبَلَ ونُصرتِه، حتَّى النساءُ والصِّبيانُ يَفرحونَ بالجِهادِ وأخبارِه].

١٣٤٨ – وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَـالَ: «مَنْ لَمْ يَغْـزُ، أَوْ يُجَهِّـزْ غَازِيًا، أَوْ يُجَهِّـزْ غَازِيًا، أَوْ يُخُلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٥٠٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«قارعة»: أي داهية مُهلِكة، ومُصيبة كبيرة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ العاقبةِ الوخيمةِ والعذابِ الشديدِ لِمَنْ لم يَغْنُرُ في سَبيلِ اللهِ بنفْسِه أو مالِه،

أو شارَكَ في تجهيزِ جُيوشِ المُسلمينَ، أو قامَ برِعايةِ أُسَرِ المُحارِبينَ.

٢- الإشارةُ إلى فَضْلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، والحثُّ عليه والترغيبِ فيه؛ لأنَّه سببٌ للنَّجاةِ مِنْ هذا العذاب.

٣- المجتمعُ المسلمُ مجتمعٌ متعاونٌ على البرِّ والتَّقوى؛ فالقاعدونَ عَنِ الجهادِ لعُذرٍ يحمونَ أعراضَ أهلِ المجاهدينَ؛ فهم كالبُنيانِ المرصوصِ يشدُّ بعضُه بَعضًا].

١٣٤٩ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صحيح وَأَلْسِنَتِكُمْ » رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٢٥٠٤)، وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صحيح الجامع (٣٠٩٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحثُّ على جِهادِ المشرِكينَ بالنَّفسِ والمالِ والكلمةِ؛ كلُّ بحَسَبِ استِطاعتِه، وأنَّ الجهادَ لا يَقتصِرُ على المُقاتَلةِ بالنَّفسِ.

٢- تنوُّعُ أبوابِ الجهادِ بالمالِ والنَّفسِ واللسانِ، وهذا مِنْ رحمةِ الله تَعَالَى بعبادِه، فكلُّ يجاهدُ بها يستطيعُه.

٣- الدفاعُ عَنِ الإسلامِ وشرائعِه -ولو بالكلمةِ الصادقةِ- نوعٌ مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله].

• ١٣٥٠ وَعَنْ أَبِي عمرو -ويقالُ: أَبُو حكيم - النُّعْمَانِ بن مُقَرِّن رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٦٥٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٦٥٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ قيادةِ النّبي ﷺ للجَيشِ، وحُسْنُ سياستِه، ورّفْقُه بالجيشِ والجُنودِ؛ حتّى يَكونوا أِكثرَ قُدْرةً على الحربِ في الجوّ المُعتدِلِ].

١٣٥١ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُّوِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [البخاري (٣٠٢٦)، ومسلم (١٧٤١) (١٩)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهْيُ عَنْ تَمَنِّي لقاءِ العَـدُوِّ، والتسبُّبُ في هذا بغيرِ ضرورةٍ، وهذا غيرُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ.

٢- استحبابُ سؤالِ اللهِ العافيةَ والنصرَ على الأعداءِ، وفيه إرشادٌ إلى عدمِ الاتّكالِ والإعجابِ بالنفْسِ، والتحذيرُ مِنْ قلةِ الاهتمام بالعدوِّ.

٣- أنَّ الإنسانَ إذا لَقِيَ العَدُوَّ فإنَّ الواجبَ عليه أنْ يَصبِرَ].

١٣٥٢ - وعنه وَعَنْ جابِرٍ رَضَالِلُهُعَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٠٢٩) و(٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) (١٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«الحَرْبُ خَدْعَةٌ»: ضبطت على ثلاثة أوجه: (خَدْعة)، و(خُدْعة)، و(خُدَعة)، وأصوبها: (خَدْعة) بفتح الخاء كما قال الخطابي. ومعناه: إباحة الخداع في الحرب، وإنْ كان محظورًا في غيرها مِنَ الأمور].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ جوازُ استعمالِ الحيلةِ والخداعِ في الحربِ إلّا أنْ يكونَ في ذلك نقضُ عهدِ فلا يجوزُ.
 ٢ - الحضُّ على أخذِ الحذرِ في الحرب].



<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا الحديث (١٣٢٤)، وما يستفاد منه.

# ٧٣٥ - باب بيان جماعة مِنَ الشهداء في ثواب الآخرة يُغَسَّلُون ويُصَلَّى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

١٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: المَطْعُونُ وَالمَّبُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٥٣)، ومسلم (١٩١٤) (١٦٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«المَطْعُونُ»: الذي يموت بالطاعون. «المَبْطُونُ»: صاحب داء البطن (الإسهال، أو الاستسقاء). «صَاحِبُ الهَدْم»: مَنْ يموت تحت البناء].

١٣٥٤ – وعنه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟» قالوا: يَا رَسُولَ الله؟ مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: «إنَّ شَهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَليلٌ»! قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ الله فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ» رواه مسلم. [مسلم (١٩١٥)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مِنْ رحمةِ الله وفضلِه: أَنْ يُعْطِيَ فضلَ الشهادةِ كلَّ مَنْ ماتَ ميتةً مُؤلِةً، ومِنْ هَؤلاءِ
 مَنْ ماتَ بمرضِ الطَّاعونِ صَابرًا مُحتسبًا، ومَنْ ماتَ بداءٍ في بطنِه، ومَن ماتَ غَريقًا، ومن مَاتَ بسببِ هدم البيتِ عليه.

- ٢- الشهيدُ في ساحةِ الجهادِ أعظمُ الشُّهداءِ أجرًا.
  - ٣- كثرةُ أصنافِ الشُّهداءِ في أمَّةِ نبيِّنا عِيَّكِيَّهُ.
- ٤- أنَّ الشهداءَ ثلاثةُ أقسامٍ: شهيدٌ في الدُّنْيَا والآخرةِ، وهو المقتولُ في حربِ الكفَّارِ، وشهيدُ الآخرةِ دونَ أحكامِ الدُّنْيَا، وهم هؤلاءِ المذكورونَ هنا، وهؤلاءِ يكونُ لهم في الآخرةِ

ثوابُ الشُّهداءِ، وأمَّا في الدُّنْيَا فيُغَسَّلونَ ويُصلَّى عليهم، وشَهيدُ الدُّنْيَا دونَ الآخرةِ، وهو مَنْ غلَّ في الغنيمةِ أو قُتِل مُدْبِرًا].

١٣٥٥ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) (٢٢٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«دونَ ماله»: دفاعًا عَنْ ماله].

١٣٥٦ - وَعَنْ أَبِي الأَعْوَر سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل، أَحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجُنَّةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اللهِ عَلَيْ رُواه أَبُو داود دَمِهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٤٤٥).

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أنَّ للإنسانِ أنْ يدفعَ عَنْ نفسِه ومالِه ولا شيءَ عليه؛ فإنَّه إذا قَتلَ في ذلك فلا قودَ عليه ولا دِيةَ إذا كانَ هو القاتل، وفيهما الحثُّ على مدافعةِ الظالمينَ بقدرِ المُستطاعِ، وعدمِ الخُنوعِ والخُضوع.

٢ - حُرِمةُ مالِ المسلمِ ودَمِه وعِرضِه، فإنْ ماتَ وهو يُدافِع عَنْ ذلك فهو شهيدٌ.

٣- الدِّينُ يُفْدَى بالنَّفسِ دِفاعًا عنه، ومَنْ ماتَ دُونَ دينِه فهو شهيدٌ.

٤ - عناية الشريعة بحفظ الضرورياتِ الأساسيةِ الخمسةِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والعَقلُ، والعَقلُ، والعِرضُ، والمالُ؛ وإِذْنُها في الدفاع عنها، والموتِ دُونَها].

١٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ:

«قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» رواه مسلم. [مسلم (١٤٠) (٢٢٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الدِّفاعِ عَنِ المالِ والنَّفسِ، ودَفع المُعتدِي دَفعًا لضَررِهِ، ودَفعًا لتكرُّرِ هذا الأمرِ على الغَيرِ.

٢- وجوبُ التدرُّجِ في دَفعِ المُعتَدِي، وليَكُنْ المهمُّ في دَفعِه لا في قَتلِه، لكنْ إذا لمْ يَندَفِعْ
 إلَّا بالقتل فإنَّ الشارعَ أذِنَ بقتلِه.

٣- التَّغليظُ والتَّخويفُ والتَّحذيرُ مِنَ الاعْتداءِ على أموالِ النَّاسِ وأخذِها ظُلَّما وعُدُوانًا.

٤ - تربيَّةُ المُسْلِمِ على الشجاعةِ والصَّلابةِ، وتحمُّلِ المسئوليةِ، وحمايةِ الحقوقِ والدفاعِ عنها والموتِ في سبيلِها].



# ٢٣٦ - باب فضل العتق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أَفْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ إِنَّ وَمَآ أَدُرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ إِنَّ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾ [البلد:١١-١٣].

١٣٥٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ، عُضْوًا مِنْهُ فِي النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) (٢٢) و (٢٣)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- تشوُّفُ الشريعةِ وترغيبُها في عِتقِ الرِّقابِ وجَعْلِ النَّاسِ أحرارًا.

٢- الترغيبُ الشديدُ في عِتقِ الرِّقابِ المُسلِمةِ، وفضلُ مَنْ أَعْتقَ رقبةً مؤمنةً ابتغاءَ وجهِ الله عَرَّفَكِلً].

١٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي ذرِّ رَضَيَلْيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).



# ٢٣٧- باب فضل الإحسان إِلَى المملوك

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى القُربَى وَالْمَتَاكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِدِ بِالْجَنْبِ وَالْبَايِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء:٣٦].

# [شرح غريب المفردات:

«فيك جاهلية»: أي: خصلة مِنَ الجاهلية. «خَوَلُكم»: خَدَمُكم وحَشَمُكم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَقبيحُ أمورِ الجاهليَّةِ وأخلاقِها، وأنَّها زائلةٌ بالإسلامِ، وأنَّ على كلِّ مِسلمٍ هِجرانَها واجتنابَها، وألَّا يَكونَ فيه شَيءٌ مِنْ أخلاقِهِم.

٢ - عدَمُ الترقُّعِ على المُسلمِ والاحتقارِ له، والحثُّ على الإحسانِ إلى الرَّقيقِ والحَدَمِ ومَنْ
 في مَعناهم كالأَجيرِ وغيرِه، والرِّفقِ بهم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٧)، وما يستفاد منه.

٣- استحبابُ مُعاملةِ الحَدَمِ بالرِّفقِ والمُساواةِ معهم في المأكلِ والمشربِ والملبسِ، وإعانتِهم في الأعمالِ الشاقَّةِ.

٤ - تواضعُ الصَّحابةِ رَضِحَالِلَهُءَنْهُمْ، وفضلُ أبي ذرِّ رَضَالِلَهُءَنْهُ، وامتثالُه لأمرِ رَسُولِ الله ﷺ].

١٣٦١ – وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ» رواه البخاري. [البخاري (٢٥٥٧)، ومسلم (١٦٦٣) (٤٢)].

«الأُكْلَةُ» بضم الهمزة: وَهِيَ اللُّقْمَةُ.

### [شرح غريب المفردات:

(ولي علاجَهُ): أي: صَنَعَهُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ المواساةِ في الطعامِ، لا سيّما في حقّ مَنْ صَنعَه أو حَملَه؛ لأنَّه وَلِي حَرَّه ودُخَانه، وتعلّقَتْ به نفسُه، وشمّ رائحتَه.

٢- الحثُّ على مكارم الأخلاقِ والتواضعِ والتذلُّلِ وتركِ التكبُّرِ، وعدمِ الترفُّعِ على المسلمِ، ويلتحقُ بالخادم مَنْ في مَعناهُ من أجِيرٍ ونحوه].



# ٢٣٨ - باب فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله وحق مواليه

١٣٦٢ – عَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (١٦٦٤) (٤٣)].

١٣٦٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِحِ الْمُصْلِحِ الْمُعُنْهُ، وَاللَّهِ عَالَٰذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيكِهِ لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ وَالحَبُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ

أَمُوتَ وَأَنَا كَمْلُوكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٥) (٤٤)].

١٣٦٤ - عَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ، وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ» رواه البخاري. [البخاري (٥٥١)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - المملوكُ إذا أحسنَ عبادةَ ربِّه وأصْلَحَ ونَصحَ في خِدمةِ سيِّدِه كانَ له أَجْرانِ، وهذا نوعٌ مِنْ تكريمِ الشريعةِ للعبدِ المملوكِ، ورفعٌ لمقام العبوديَّةِ لله تَعَالَى عندَه حتى يَعظُمَ أجرُه.

٢- العبدُ راعٍ في مالِ سيِّدِهِ وهو مسئولٌ عنه؛ فَلْيَتَّقِ كلُّ امرئٍ ربَّه فيها هو مسئولٌ عنه.

٣- فضيلةُ الجهادِ والحجِّ وبرِّ الأمِّ].

١٣٦٥ – وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالبخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤) (٢٤١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هؤلاءِ الأصنافِ الثَّلاثةِ، وكونُّهم تُضاعَفُ أجورُهم.

٢- فضيلةُ مَنْ آمنَ مِنْ أهلِ الكتابِ بنبيِّنا ﷺ، وأنَّ له أجرينِ، لإيهانِه بنبيِّه قبلَ النَّسخِ، والثاني لإيهانِه بنبيِّنا ﷺ، وأمَّا مَن اعتقدَ الإلهيَّةَ لغيرِ الله تعالى كها تعتقدُه النَّصارى اليومَ، أو مَنْ لمْ
 يكنْ على حقٍّ في ذلك الشرعِ الذي ينتمي إليه، لمْ يكنْ له حَقُّ يُؤجَرُ عليه إلَّا الإسلامُ خاصَّةُ.

٣- فضلُ تعليمِ الأَمةِ وتأديبِها، فإذا أعتقَها وتزوَّجَها كانَ له أجرُ العِتقِ والتزويجِ، وأجرُ التأديبِ والتعليمِ، وفيه إرشادٌ للمسلمِ أنْ يُعَلِّمَ الدِّينَ والأدبَ لأهلِهِ وخَدمِهِ، ومَنْ تحتَ يدِه.

٤- بيانُ حِرصِ الشَّريعةِ على العِتقِ وتَشوُّ فِها له والترغيبِ فيه].

# ٢٣٩ - باب فضل العبادة في الهَرْجِ، وَهُوَ: الاختلاط والفتن ونحوها

١٣٦٦ – عَنْ مَعْقِلِ بن يسار رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إليَّ» رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٨) (١٣٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«في الهَرْج»: في الفتنة واختلاط أمور النَّاس، أو كثرة القتل].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ العِبادةِ وقتَ الفِتَنِ واختِلاطِ الأُمورِ، وعندَ غفلةِ النَّاسِ واشتغالِهم عَنها.

٢ - مِنْ شأنِ العبادةِ: تثبيتُ القلوبِ وتقويةُ الصِّلةِ بعلَّام الغُيوبِ].



٢٤- باب فضل السهاحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنَّهي عَنِ التطفيف وفضل إنظار الموسِر المعْسِرَ والوضع عَنْهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة:٢١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَيَنَقُومِ اَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمَاءَهُمْ ﴾ [هود: ٨٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَيَنَوْهُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمَاءَهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْمِرُونَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَيَنُولُونُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَيَّ عَلَيْهِ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالًا» ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ أَصْحَابُهُ، فَقَالًا» ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ» قَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» سِنِّهِ» قال: «أَعْطُوهُ، فإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١) (١٢٠)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَأَغْلَظَ»: اشتدَّ في مطالبته. «فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُه»: أي: قصدوه لِيُؤَدِّبوه. «مَقَالُ»: حجةٌ وسلطان. «سِنُّ»: أي: بعيرٌ في سِنِّ البعير الذي له].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلقِ نبيِّنا ﷺ وعِظَمُ حلمِه وتواضعِه وإنصافِه.

٢- الصَّبرُ عَلى خُشونةِ قَولِ الغَريمِ وصاحبِ الحقِّ؛ سَواءً كانَ دائِنًا أو مُؤَجِّرًا أو أجِيرًا، فلهُ الحَقُّ في المُطالَبةِ بِحَقِّهِ، شَريطةَ عَدَم التَّعَدِّي عَلى غَيْرِه.

٣- جوازُ قرضِ الحيوانِ، وأنَّ مَنْ عليه دَينٌ مِنْ قَرضٍ أو غَيْرِه؛ فلَه أَنْ يَرُدَّه بأَجودَ مِنَ النَّائنِ؛ فَذَلِكَ مِنْ مَكارِمِ الأَخلاقِ اللَّذي عليه سهاحةً، واستحبابُ ذلك مِنْ غيرِ اشتراطِ مِنَ الدَّائنِ؛ فَذَلِكَ مِنْ مَكارِمِ الأَخلاقِ المَحْمودةِ عُرفًا وشَرْعًا.

٤ - جوازُ المطالبةِ بالدَّينِ إذا حلَّ أجلُه، ومشروعيَّةُ التَّوكيلِ في قَضائِه.

٥ - شِدَّةُ مَحَبَّةِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ للنَّبِيِّ ﷺ وانتصارِهم له، وإغلاظُهم لكلِّ مَنْ يتعرَّضُ له بجفاءٍ أو استنقاصٍ، وفي هذا إرشادٌ لكلِّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ أنْ ينتصرَ له ﷺ مِنْ كلِّ مَنْ يتعرَّضُ لشخصِه الكريم ﷺ أو لسُنَّتِه الشريفةِ بأي إساءةٍ أو انتقاصٍ.

٦- فيه إشارةٌ إلى أنَّ العالِمَ إذا تعرَّضَ له أحدٌ بجفاءٍ أو استنقاصٍ، فإنَّ حقًا على أصحابِه وجلسائِه أنْ يُعاقِبوه على ذلك ويَمنَعُوه منه، ويُنْكِروا عليه الجفاء، وإنْ لمْ يأمرُهم العالِمُ بذلك، وليسَ لهمْ أنْ يتركوا مثلَ هذا حتى ينهاهُم العالِمُ عنه].

١٣٦٨ – وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري. [البخاري (٢٠٧٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«سمحًا»: سهلًا جوادًا. «اقتضى»: طلبَ قضاءَ حقِّه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحضُّ على السماحةِ في المعاملةِ والتجارةِ، واستعمالِ معالي الأخلاقِ، وتركِ المُشَاحَّةِ.

٢- الحضُّ على تركِ التضييقِ على النَّاسِ في المطالبةِ، وأخذِ العفوِ منهم.

٣- دُعاءٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالرَّحْمةِ لِمَنْ تَحَلَّى بِخُلْقِ السَّماحةِ، وهي: التَّسْهيلُ والتَّنازُلُ والتَّغاضي في الأُمورِ، وعَدَمُ الشِّدَةِ والتَّصلُّبِ في شِرائِه أو في بَيَعِه، أو عندَ مطالبتِه بقضاءِ الدُّيونِ التَّعاضي في الأُمورِ، وعَدَمُ الفقيرِ والمُحْتاج، وفي ذلك ترغيبٌ شديدٌ للتحلِّي بهذه الخصالِ].

١٣٦٩ – وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ الله ﷺ يقـول: «مَنْ سَـرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُـرَبِ يَـوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَـعْ عَنْـهُ» رواه مسلم. [مسلم (٣٢)].

١٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٨٠)، ومسلم (٢٥٦٢) (٣١)].

١٣٧١ - وَعَنْ أَبِي مسعود البدريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يُعَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَمْرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَن المُعْسِر. قَالَ اللهُ عَرَقِجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بذلِكَ مِنهُ؛ تَجَاوَزُوا عَنهُ» رواه مسلم. [مسلم (١٥٦١) (٣٠)].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١- بيانُ أَنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العَملِ، وأنَّ الإحْسانَ إلى النَّاسِ، والعَفْوَ عنهم والتَّجاوُزَ
 عَنْ مُعْسِرِهِم مِنْ مَكارِمِ الشَّريعَةِ الإسْلاميَّةِ وتحاسِنِها، وأنَّه مِنْ أعْظَمِ أَسْبابِ نَجاةِ العبدِ
 المؤمنِ يَومَ القِيامَةِ.

٢- فضيلةُ تأخيرِ المُعسِرِ، والترغيبُ في مسامحتِه والعَفوِ عنه، وأنَّه سببٌ لنيلِ عفوِ الله
 تَعَالَى.

٣- العملُ القليلُ مع الإخلاصِ لوجهِ الله تَعَالَى سببٌ لتكفيرِ الذنوبِ الكبيرةِ، ونَيلِ
 رحمةِ الله تَعَالَى.

٤- حصولُ أجرِ الإحسانِ والتجاوزِ للآمِرِ به، وإنْ لم يَتولَّ ذلك بنَفْسِه].

١٣٧٢ – وَعَنْ حذيفة رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِي اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا» قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ الله تَعَالَى: «أَنَا أَحَقُّ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ الله تَعَالَى: «أَنَا أَحَقُّ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ الله تَعَالَى: «أَنَا أَحَقُّ بِذِا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامِر، وأبو مسعودٍ الأنصاريُّ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا: هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ الله ﷺ. رواه مسلم. [مسلم (١٥٦٠) (٢٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«أُنْظِرُ»: أُمْهِلُ مَن لا يجدُ الوفاءَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ فَضْلُ إِنْظَارِ المُعْسِرِ وَالوَضْعِ عَنْهُ؛ إِمَّا كُلُّ الدَّيْنِ وَإِمَّا بَعْضُهُ.
- ٢- فَضْلُ الْمُسَامَحَةِ فِي الْإِقْتِضَاءِ وَفِي الْإِسْتِيفَاءِ؛ سَوَاءٌ اسْتُوْفِيَ مِنْ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ.
  - ٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العَملِ.
- ٤ عدمُ احتقارِ شيءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ؛ فَلَعَلَّهُ يكونُ سَبَبَ السَّعَادَةِ وَالرَّحْمَةِ للعبدِ.
- ٥ عظيمُ فضلِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وسَعةُ رحمتِه جَلَّجَلَالُهُ؛ حيثُ يغفرُ ذنوبَ عبادِه ويُجزلُ لهم العطاءَ بأقلِّ حسنةٍ تُوجَدُ منهم ابتغاءَ وجهِهِ الكَريم].

۱۳۷۳ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَهُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَهُمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٣٠٦)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢١٠٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ إِنْظَارِ المُعْسِرِ وَالوَضْعِ عَنْهُ، وأَنَّه مِنَ الخصالِ التي يَنالُ بها العبدُ الظلالَ تحتَ عَرشِ الرحمنِ].

١٣٧٤ - وَعَنْ جَابِر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٧١٥) (١١٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ كمالِ إحسانِه ﷺ إلى أصحابِه، وإنعامِه عليهم، وتلطُّفِه في إيصالِ الخيرِ إليهم.

٢- استحبابُ الرُّجْحانِ في الوَزنِ].

١٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي صَفْوَان سُويْدِ بِنِ قيسٍ رَضَيَلَكُهُ عَنهُ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَخَرُمَةُ العَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءِنا النَّبِيُّ ﷺ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ» رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«بَزًّا»: نوعًا من الثياب. «فَسَاوَمَنَا»: المساومة: المراجعة في الثمن حتى يتَّفِقًا على سعر].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إظهارُ حُسْنِ تَعامُلِه ﷺ في البيعِ والشراءِ؛ حيثُ كان يزيدُ لصاحبِ الحقِّ زيادةً على حقِّه.

٢ - جوازُ المُساومةِ في الثمنِ عندَ الشراءِ، دونَ أنْ يبْخسَ المُشتري السلعة].





# ٢٤١ - باب فضل العلم تعلُّمًا وتعليمًا لله

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه:١١٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿يَرْفِعِ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة:١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـٰ وَأَا ﴾ [فاطر:٢٨].

١٣٧٦ – وَعَنْ معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ في اللهِ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١)، ومسلم (٧٣٧) (٩٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- فضلُ الفقهِ في الدِّينِ، وأنَّه مِنْ علاماتِ خَيريَّةِ المسلمِ، وأنَّ مَنْ أرادَ به اللهُ خيرًا عظيهًا، ونَفْعًا كثيرًا، يُفقِّهُ في الدِّينِ، أي: يمنَحْه العلمَ الشَّرعيَّ الذي هو أشرفُ العلوم إطلاقًا؛ لعلاقتِه بالله، والَّذي لا يدانيه خيرٌ في هذا الوجودِ في فضلِه وشرَفِه، وعلوِّ درجتِه؛ وهو ميراثُ الأنبياءِ، الَّذي لم يُورِّثُوا غيرَه.

٢- أنَّ العلمَ والفقهَ في الدِّينِ نِعمةٌ ومِنحةٌ مِنَ الله عَرَّفَكِلَ؛ فهو سبحانه الذي يُعطِي وإليه تُردُّ جَميعُ النِّعمِ].

١٣٧٧ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». وَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

والمراد بالحسدِ: الغِبْطَةُ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثله.

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (٣٤٥) و (٥٧٠)، وما يستفاد منهما.

١٣٧٨ – وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَزَرَعُوا، الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجُادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ؛ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كلًا، فَذلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُه فِي وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأَسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأَسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٣٧٩ - وَعَنْ سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِعَلِيٍّ رَضَالِلهُ عَنهُ: «فَوَاللهِ لَأَنْ يَهُدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْرُ النَّعَم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٨٠ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنَى النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري. [البخاري (٣٤٦١)].

### [شرح غريب المفردات:

«ولا حرج»: أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم. «فليتبوأ»: أي: فلينزل، وقيلَ: فليتَخِذ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بتَبليغِ كتابِ الله تعالى، وسُنَّةِ رَسُولِه ﷺ، ولو بشَيءٍ قليلٍ يسيرٍ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ الإِخبارِ عَنْ بَني إسرائيلَ؛ ممَّا لا يَتعارَضُ مع الشَّرع، وبِما لا يُعلَمُ كَذِبُه.

٣- التَّرهيبُ والتحذيرُ مِنَ الكذبِ على رَسُولِ اللهِ ﷺ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦٢)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٧٥)، وما يستفاد منه.

١٣٨١ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِحَالِلُهُعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «**وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ** فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ». رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

١٣٨٢ - وعنه أَيضًا رَضَوَايَسُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا». رواه مسلم (٢).

١٣٨٣ - وعنه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رواه مسلم (٢).

١٣٨٤ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهُ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»(١٠).

قَوْله: «وَمَا وَالَاهُ»: أيْ طَاعة الله.

١٣٨٥ - وَعَنْ أَنسٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٦٤٧)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي (٢٦٤٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الخروجُ في طلبِ العلمِ نوعٌ مِنَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

٢- طالبُ العلم بمنزلةِ المُجاهدِ في سبيلِ الله تَعَالَى حتى يرجِعَ].

١٣٨٦ – وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخدري رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّةَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٦٨٦)، وضعَفه الألبانيُّ في المشكاة (٢٢٢)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٤٥) وهذا جزء منه، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٧٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٩٤٩)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث (٤٧٧)، وما يستفاد منه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - علوُّ همَّةِ المؤمنِ، وأنَّه لا يرضَى دونَ الجنَّةِ مَنزلًا.

٢- أنَّ طالبَ العِلمِ لا يشبعُ مِنْ طلبِ العِلمِ والاستزادةِ مِنَ الخيرِ حتَّى يلقَى رَبَّهُ، وفيه بشارةٌ للمؤمنِ الحريصِ على طلبِ العِلْمِ أنَّه يموتُ على الإيمانِ].

١٣٨٧ – وَعَنْ أَيِ أُمَامَة رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فَلَى أَدْنَاكُمْ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الخُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث في جُحْرِهَا وَحَتَّى الخُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٦٨٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢١٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ شرفِ ومنزلةِ العلماءِ الذين تعلَّمُوا العِلم، وقاموا بحقًه مِنَ العملِ به والتعليمِ لغيرهِم.

٢- بيانٌ لِتَفاوُتِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بعضِهم على بعضٍ في الأفضليَّةِ، وفيه إشارةٌ إلى التفاضلِ بين العلماءِ وغيرِهم في الرُّتْبَةِ، وهذا فيه حثُّ للعبدِ على التعلُّمِ والتعليمِ؛ ليكونَ مِمَّنْ لهم الرِّفعةُ في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٣- الحثُّ على تعليمِ النَّاسِ الخيرَ، وفضيلةُ مُعلِّمي النَّاسِ الخيرَ؛ فالكائناتُ حتى الحيواناتُ تدعو لهم؛ لأنَّ العالِمَ نَفعَهُ عامُّ لكلِّ المخلوقاتِ، وفيه إرشادٌ إلى الحِرصِ على العِباداتِ المتعدِّيةِ النَّفع للغيرِ].

١٣٨٨ - وَعَنْ أَبِي الدرداء رَعَهَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَ الطَالِبِ العِلْمِ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَ الطَالِبِ العِلْمِ رَضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحيتَانُ فِي المَاءِ، وَإِنَّ العَالِمِ عَلَى اللهَ مَنْ إِللهَ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاء

لَمْ يَوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّهَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ». رواه أَبُو داود والترمذي. [أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (٧٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ طلبِ العلمِ، وأنَّ الله ييسرُ لطالبِ العلمِ طريقًا إلى الجنَّةِ، وذلك بتوفيقِه إلى عملِ الطَّاعاتِ والحَيراتِ في الدُّنْيَا، أو إدْخالِه الجنَّةَ بلا تَعبٍ في الآخِرَةِ فضلًا منه سبحانَه، وفيه الحَثُّ على السَّعْيِ في طَلبِ العِلمِ.

٢- إكرامُ الملائكةِ لطالبِ العلمِ بوضعِ أجنحتِها له، وفيه إرشادٌ للأمَّةِ عامَّة وطُلَّابِ العلمِ خاصَّةً؛ إلى ضرورةِ إكْرامِ العُلماءِ وتَبجيلِهم والدعاءِ لهم والتواضعِ لهم، تأسِّيًا بصنيعِ الملائكةِ مَعهم.

٣- فضلُ العلماءِ ومنزلتُهم عندَ الله عَنَّهَجَلَّ؛ حيث إنَّ اللهَ سبحَانَه جَعلَهم حامِلينَ لِعلْم الأنْبياءِ، وجَعَلَ منزلتَهم أعظمَ مِنْ منزلةِ العُبَّادِ؛ لتعدِّي نفعِ العالِمِ إلى غيرِه، بخلافِ نفعِ العالِم على نفسِه.

٤ - الإشارةُ إلى الدَّورِ المنوطِ بالعلماءِ ورثةِ الأنبياء؛ حيثُ إنَّ مِيراثَ الأنبياءِ ليسَ هو العلمَ فقَطْ، بلِ العلمُ والعملُ، ودعوةُ الخلَّقِ إلى الحقّ، والصَّدْعُ به، ونصيحتُهم في كلِّ خيرٍ ودفع كلِّ شرِّ].

١٣٨٩ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِع». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٦٥٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في المشكاة (٢٣٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«نضَّر»: حسَّن؛ فهو دعاءٌ بالنضارة وهي الحُسْنُ والبَهاء].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على حفظِ السُّنَةِ النَّبويَّةِ، وتَبليغِها للنَّاسِ، وفيه فضيلةٌ للضابطِ الحافظِ ألفاظِ السُّنَّةِ.

٢- أهلُ الحديثِ الحريصونَ على تبليغِ هَدي النّبيِّ ﷺ للنّاسِ لهم النَّضارةُ في وجوهِهم
 لِقاءَ حَملِهم سُنَّةَ المصطفى ﷺ ونَشرِها.

٣- تفاوتُ أفهامِ النَّاسِ، فَرُبَّ مبلَّغِ أوعَى مِنْ سامعٍ، وربَّ حامِلِ فقهٍ ليس بفقيهٍ.

٤- التنبية على وجوبِ تبليغ العِلم كمّا سُمِعً].

• ١٣٩٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٣٦٨٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«أُلْحِمَ»: وضع على فمه لجام، وهو ما يكون على الدابة تُشدُّ به].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترهيبُ الشديدُ مِنْ كثم العِلم، وعِظَمُ وعيدِ مَنْ كَتمَ العلمَ الشرعيَّ لغرضٍ دنيويًّ، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّة تبليغ العلم ونَشرِه بينَ النَّاسُ وتَعليمِه لهم].

١٣٩١ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ اللهِ عَنَّهَ عَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَنَّهَ عَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعْنِي: رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٦٦٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣١٥٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الترهيبُ الشديدُ لِمَنْ تعلَّمَ العِلمَ الشرعيَّ لغرضٍ دنيويٌّ بالحرمانِ مِنَ الجنَّةِ.

٢- الحثُّ على الإخلاصِ في طلبِ العلمِ، وأنْ يُقصَدَ به وجهُ الله تعالى وحدَه].

١٣٩٢ – وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣) (١٣)].

### [شرح غريب المفردات:

«لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا»: أي: محوًا مِنَ الصدور. «بِقَبْضِ العُلَمَاءِ»: بموتهم].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أنَّ نقصَ العلمِ وذهابَ العلماءِ واتِّخاذَ الجُهَّالِ رؤوسًا مِنْ عَلاماتِ الساعةِ، وفيه الحثُّ على تعلُّم العلم وحفظِه؛ فإنَّه لا يُرفَعُ إلَّا بقبضِ العلماءِ.

٢- خطورة الفتوى وذم مَن يُقدِمُ عليها بغيرِ عِلمٍ، وأنها سببٌ للضلالِ، والتحذيرُ مِنْ
 تَصَدُّرِ الجُهَّالِ واستفتائِهم بغيرِ علم].





### ٢٤٢ - باب وجوب الشكر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذَكُونِ آذَكُوكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة:١٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء:١١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء:١١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء:١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَالِحُمْدُ لِلَّهِ مَنْ الْعَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَمَٰدُ مِينَ ﴾ [يونس:١١].

١٣٩٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَيَخَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبريل: الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. رواه مسلم. [البخاري (٤٧٠٩)، ومسلم (١٦٨) (٢٧٢)].

### [شرح غريب المفردات:

«الفِطرة»: الدِّين الحقّ، والتوحيد الخالص. «غَوَت»: ضلَّت، وانحر فت عَنِ الفطرة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لُطفُ اللهِ تعالى بهذه الأمَّةِ، وتوفيقُه لنبيِّه ﷺ لِهَا فيه الخيرُ والصَّلاحُ، ومنعُ غَوايةِ الأمَّة بكاملِها.

٢- موافقةُ العبدِ للفطرةِ مِنَ الأمورِ التي يحبُّها الله تَعَالَى ويرضَّاهَا.

٣- اسْتِحْبَابُ حَمْدِ اللهِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، وَحُصُولِ مَا كَانَ الإِنْسَانُ يَتَوَقَّعُ حُصُولَهُ، وَعِنْدَ اللهِ فَاع ما كان يَخَافُ وُقُوعَهُ].

١٣٩٤ - وعنه، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدأُ فِيهِ بِالحَمْدُ للهِ فَهُوَ أَقْطَعُ». حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره. [أبو داود (٢٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٢١٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ»: كلُّ أَمرٍ له أهميَّةٌ وشأنٌ. «أقطعُ»: ناقص].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ مباشرةِ الأمورِ بحمدِ الله تَعَالَى، وخاصَّةً ما كان له شأنُّ وأهميَّةٌ.

٢ - البركةُ تتنزَّلُ بذكرِ اسمِ الله تَعَالَى وحمدِه، وكلُّ شيءٍ مقطوعٍ عَنِ اللهِ تَعَالَى فهو ممحوقُ البَركةِ].

١٣٩٥ – وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَيَلِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدي؟ فَيقولون: نَعَمْ، فيقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوْادِهِ؟ فيقولون: نَعَمْ، فيقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوْادِهِ؟ فيقولون: نَعَمْ، فيقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتًا في نَعَمْ، فيقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتًا في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الجَمْدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن» (١٠).

١٣٩٦ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَة، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» رواه مسلم (٢).



١) انظر الحديث (٩٢٢)، وما يستفاد منه.

۲) انظر الحديث (۱٤٠)، و ما يستفاد منه.



# ٢٤٣ - باب الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيغها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦].

١٣٩٧ – وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّه سَمعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «مَنْ صَلَّى عَلِيَّ صَلاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا». رواه مسلم. [مسلم (٣٨٤) (١١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضيلةُ الصَّلاةِ على رَسُولِ الله ﷺ؛ وما فيها مِنْ مُضَاعفةِ الأجر للعبدِ.

٢ - علوُّ مَرتبةِ النَّبِيِّ ﷺ عندِ الله؛ حيثُ جازى عَنَّجَلَ بنفسِه مَنْ صلَّى عليه بعشرِ أمثالِ
 عملِه].

١٣٩٨ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٤٨٤)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده صحيح الترغيب (١٦٦٨)، وكان ضعفه في ضعيف الجامع (١٨٢١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في كثرةِ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ عَلِيلَةِ؛ لأنَّ ذلك سببٌ للقربِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةِ، وفيه

<sup>(</sup>١) فائدة: الصَّلاةُ على النَّبيِّ ﷺ مِن العبدِ هي: دُعاءُ اللهِ وطلَبُ ثَنائِه على نَبيِّه، وتَكْريمِه، والتَّنويهِ به، ورَفْع ذِكْرِه، وزيادةِ حُبِّه، وتقريبِه، كما أنَّ فيها معنى تَعظيم النَّبيِّ ﷺ في الدُّنيا بإعلاءِ ذِكْرِه وإظهارِ دينِه وإبقاءِ شَريعتِه وفي الآخرةِ بإجزالِ مَثوبتِه، وتَشْفيعِه في أمَّتِه وإبداءِ فَضيلتِه بالمقامِ المحمودِ، وهي مع ذلك كلِّه مَثوبةٌ للعبدِ وكفايةٌ لِهَمَّه ورَفعٌ لدرجتِه في الجُنَّةِ. قال ابن العربي: «فَائِدَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى نُصُوعِ العَقِيدَةِ وَخُلُوصِ النَّيِّةِ وَإِظْهَارِ المَحَبَّةِ وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالإِحْتِرَامِ لِلْوَاسِطَةِ الكَرِيمَةِ ﷺ. فتح الباري (١١/ ١٦٨).

فضيلةٌ خاصَّةٌ لأهلِ الحديثِ الْمُتَّبِعِينَ للسُّنَّةِ النبويَّةِ المُستَمسِكينَ بها، فُهمْ أكثرُ النَّاس صلاةً على النَّبِيِّ وَالنَّاسِ. النَّبِيِّ عَلِيُّ دونَ سائرِ النَّاسِ.

٢- أهلُ محبَّةِ الرسُولِ ﷺ حقًّا، وأشدُّهم شوقًا إليه هُمْ أكثرُ النَّاسِ صلاةً عليه].

١٣٩٩ - وَعَنْ أُوس بِن أُوس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالَ: قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يقولُ بَلِيتَ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاتُنا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يقولُ بَلِيتَ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح (۱).

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الله عَزَّقِجَلَ على هذهِ الأُمَّةِ؛ حيثُ هداها إلى يومِ الجُمُعةِ الذي هو أفضلُ أيَّامِ الأُسبوع.

٢- استحبابُ تكثيرِ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ عَلَيْهٌ يومَ الجُمعةِ (٢) وليلتَها.

٣- كرامةُ الأنبياءِ على اللهِ عَزَّقِجَلَ؛ حيثُ إنَّ اللهَ عَزَّقِجَلَ حرَّم أجسادَهم على الأرضِ؛ أي منعَها أنْ تُبلِيَ وهُم في قُبورِهم.

٤ - وجوبُ التَّسليم لخبرِ رَسُولِ الله ﷺ ولو لمْ تُدْرَكْه العقولُ؛ فإنَّ للعقلِ حَدًّا ينتهي إليه في الفهم، كما أنَّ للعينِ حدًّا لا تتعدَّاه في الإبصارِ].

• ١٤٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِيُّهُ عَنَهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَخِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٥٤٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٥١٠)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٥٨)، وما يستفاد منه، إضافة لها ذكر هنا؛ حيث السياق هنا أتمُّ.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال القاسمي في محاسن التأويل (٨/ ١١٠): «ويُسنُّ يومَ الجُمعة إكثارُ الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْقَ؛ ليذكرَ الرحمة ببعثته، والفضلَ بهدايته والمنَّة باقتفاء هَديه وسُنِّتِه، والصلاحَ الأعظمَ برسالته، والجهادَ للحقِّ بسيرتِه، ومكارمَ الأخلاقِ بحكمتِه، وسعادةَ الدارينِ بدعوتِه ﷺ وعلى آله، ما ذاقَ عارفٌ سرَّ شريعتِه، وأشرقَ ضياءَ الحقِّ على بصيرتِه، فسعدَ في دنياهُ وآخرتِه».

### [شرح غريب المفردات:

«رَغِمَ أَنْفُ»: دعاء بأنْ يجعلَ أَنْفَه في الرَّغامة، وهي الأرض الترابيَّة، دلالة على الذلِّ والحقارة؛ أي: خاب وخَسِر وذَلَّ وعجَز ولَصِق أَنْفُه بالتُّرابِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه دليلٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ﷺ كُلَّمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِالرَّغْمِ وَالإِبْعَادِ وَالشَّقَاءِ
 يَقْتَضِي الوَعِيدَ، وَالوَعِيدُ عَلَى التَّرْكِ مِنْ عَلَامَاتِ الوُجُوبِ، وفيه الحَثُّ على الصَّلاةِ على النَّبِيِّ ﷺ كُلَّما ذُكِر اسمُه.

٢ - فيه إشارةٌ إلى أنَّ الإكثارَ مِنَ الصلاةِ والسَّلام على النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ سببٌ لعزِّ المؤمنِ ورفعتِه.

٣- التَّحذيرُ الشديدُ لِمَنْ يُسيءُ لجنابِ المصطفى عَيْكِ؛ فإذا كانَ مَنْ تَركَ الصَّلاةَ عليه عندَ ذكرِ اسمِه عَيْكِةُ مذمومًا موعودًا بالخُسْرانِ والذلِّ بمُجَرَّدِ هذا التَّرْكِ؛ فكيفَ بِمَنْ يُسيءُ إليه؟!].

ا ۱٤٠١ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلَّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٢٠٤٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في فضل الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ (٢٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«عِيدًا»: مَزارًا يُعادُ مثل العِيد، وتَخُصُّونه بالسَّفر إليه وشدِّ الرِّحال].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهْيُ عَنِ اتِّخاذِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَيْكُ عِيدًا؛ تُتكلَّفُ المعاودةُ إلى الزيارةِ إليه؛ وكأنَّه مُناسَبَةُ عِيدٍ تَتكرَّرُ فيُذْهَبُ إليه، وفيه إرشادٌ إلى إقامةِ جُزْءِ مِنَ العِبادةِ في البيتِ، حتَّى لا تكونَ كالمقابرِ الأمواتِ أهلُها، والمنهيِّ عَنِ الصَّلاةِ فيها.

٢- النَّهيُ عَنْ شدِّ الرَّحْلُ وتخصيصِ قبرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بالزيارةِ، لكنْ يُشَدُّ الرَّحْلُ إلى مسجدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ إذا وَصلَ العبدُ المسجدَ النبويَّ جازَ له أَنْ يُسَلِّمَ على رَسُولِ الله عَلَيْهِ عندَ قبره.

٣- بَيانٌ لكرامةِ النّبيّ ﷺ على رَبِّه، والحَثُّ على الصّلاةِ عليه ﷺ، واستحبابُها أينها كانَ الرجلُ في الأرضِ؛ فإنّ الصلاةَ تبلُغُه ﷺ.

٤ - حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على إِبْعادِ أُمَّتِهِ عَنِ الشِّرْكِ وأسبابِهِ].

١٤٠٢ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٢٠٤١)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٧٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بَيانٌ لكرامةِ النّبيِّ ﷺ على رَبّه؛ حيثُ أحياهُ أكملَ حياةٍ برزخيَّةٍ أكرمَ اللهُ تَعَالَى بها نبيًّا في قبره.

٢- بَيانٌ لِمُطْلَقِ القُدرةِ الإِلَهِيَّةِ على المَوْتِ والبَعْثِ.

٣- الحثُّ على الصلاةِ والسلامِ على رَسُولِ الله ﷺ؛ لينالَ العبدُ فضيلةَ ردِّه ﷺ السلامَ عليه].

١٤٠٣ – وَعَنْ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٣٥٤٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٨٧٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِيِّ ﷺ حالَ ذِكْرِه، وذمُّ مَنْ يبخلُ بها.

٢- البخلُ الكاملُ عندما يبخلُ المرءُ عَنْ أيسرِ الثناءِ والدُّعاءِ لِمَنْ له أعظمُ الحقِّ وأجملُ الأثرِ ﷺ، وهو في الحقيقةِ لا يبخلُ إلَّا على نفِسه بأعظمِ الأجرِ مقابلِ أيسرِ العملِ].

١٤٠٤ - وَعَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصلِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، ثُمْ يُعِلِيهِ مَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ التَّناءِ على اللهِ والصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ قَبْلَ البَدْءِ بالدُّعاءِ.

٢ فيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْوَسَائِلِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَسَائِلِ، وَهِيَ نَظِيرُ: ﴿إِيَاكَ نَشِهُ وَإِيَاكَ نَشْهُ وَإِيَاكَ فَشُهُ وَإِيَاكَ ﴾؛ حَيْثُ قَدَّمَ الْوَسِيلَةَ وَهِيَ الْعِبَادَةُ، عَلَى طَلَبِ الْإِسْتِعَانَةِ.

٣- مَشْرُوعيَّةُ الدُّعاءِ بها يحبُّ الإنسانُ مِنْ خيري الدُّنْيَا والآخرةِ في الصَّلاةِ.

٤ - حُسْنُ تعليم الجاهلِ إذا أخطأ].

ما ١٤٠٥ وَعَنْ أَبِي محمدٍ كعبِ بن عُجْرَة رَضَالِلَهُ عَلَيْكَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ مَجْيدٌ مَعْيدٌ مَعْيدٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٥٧)، ومسلم اللهُ عَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ مَجْيدٌ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٥٧)، ومسلم (٢٠٤)].

الله عَبُادَة وَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ بَشْيرُ بْنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَصَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ بَشْيرُ بْنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ وَصَالِيّهُ عَلَيْكَ وَصَالِيّ عَلَيْكَ وَسُولُ الله عَلَيْقِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ». رواه مسلم. وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٤٠٥) (٢٥)].

٧٠٤٠٠ وَعَنْ أَبِي مُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ». مُتَّفَقٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَى آلِ البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧) (٣٩)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فضلُ وكرامةُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وآلِه عندَ ربِّه تَعَالَى.

٢- بيانُ أفضلِ صِيغِ الصلاةِ على النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ.

٣- فيها دليلٌ لِمَنْ قال بوجوبِ الصلاةِ على النَّبيِّ ﷺ بعد التَّشَهُّدِ، وقبلَ السلامِ؛ لقولِه: «قولُوا».

٤ - فيها دليلٌ لِمَنْ قال: إنَّ الآلَ همُ الأزواجُ والذريَّةُ، ووجهُه: أَنَّه أقامَ الأزواجَ والذريَّةَ مقامَ آلِ محمدٍ].





# ٢٤٤ - باب فَضلِ الذِّكْرِ وَالْحَثِّ عليه (١)

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذَكُوفِ آذَكُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَذَكُرُ اللّهِ وَالْمَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو لَهُ لِلْحُونَ ﴾ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو لُهُ لِلْمُولِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالذَّكُولِينَ اللّهُ كَثِيرًا لَقَالَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللّهُ اللّهُ كَثِيرًا وَاللّهُ اللّهُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالآيات فِي النّبِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ ذِكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كُثِيرًا ﴿ اللّهِ وَسَبِّحُوهُ اللّهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] والآيات في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

١٤٠٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحَن: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤) (٣١)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذا الذِّكرِ العظيمِ وهاتينِ الكلمتينِ، وسهولتُهما على اللسانِ، ومحبَّةُ الله لهما، وإكرامُه لأهلِهما.

٢- بيانُ سَعةٍ رحمةِ اللهِ بِعبادِه، حيثُ يَجزي على العملِ القليلِ بِالثَّوابِ الجزيل].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن بطَّال: «هَذِهِ الْفَضَائِلُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا هِيَ لِأَهْلِ الشَّرَفِ فِي الدِّينِ وَالْكَهَالِ كَالطَّهَارَةِ مِنَ اللهُ وَحُرُمَاتِهِ أَنَّهُ الْخُوامِ وَالْمُعَاصِي الْعِظَام، فَلَا تَظُنَّ أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ الذِّكْرَ وَأَصَرَّ عَلَى مَا شَاءَهُ مِنْ شَهَوَاتِهِ وَانْتَهَكَ دِينَ الله وَحُرُمَاتِهِ أَنَّهُ اللهُ وَحُرُمَاتِهِ أَنَّهُ يَلْعَرَاهُ عَلَى لِسَانِهِ لَيْسَ مَعَهُ تَقْوَى وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ!» شرح صحيح يَلْتَحِقُ بِالْمُطَهِّرِينَ الْقَدَّسِينَ وَيَبْلُغُ مَنَاذِهُمُ بِكَلَامٍ أَجْرَاهُ عَلَى لِسَانِهِ لَيْسَ مَعَهُ تَقْوَى وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ!» شرح صحيح البخارى لابن بطال (١٠/ ١٣٤).

١٤٠٩ وعنه رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ؛ وَالحَمْدُ للهِ؛
 وَلا إلهَ إلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إليَّ عِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩٥)
 (٣٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذا الذكرِ وعظيمُ أجرِه، وأَنَّ الثَّوَابَ المُتَرَتِّبَ عَلَى قَوْلِ هَذَا الكَلَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيع الدُّنْيَا].

• ١٤١٠ وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ مَا اللهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَكُونَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ حَسَنَةٍ، وَكُونَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ».

وقال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، في يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٩٣) و(٥٠٥٦)، ومسلم (٢٦٩١) (٢٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«كانت لَهُ عَدْلَ»: العدلُ ما يكافئ ويساوي الشيء مِنْ غير جنسه. «الحِرْزُ»: الحفظُ. «حُطَّتْ»: مُحَيَتْ].

ا ١٤١١ - وَعَنْ أَبِي أَيوبِ الأَنصارِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣) (٣٠)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فضلُ إفرادِ الله عَزَّهَجَلَّ بالتَّوحيدِ والتَّهليلِ، والتَّسبيحِ والتَّحميدِ.

٢- سَعةُ رحمةِ الله تعالى ومغفرتِه، وبيانُ فضلِ الذِّكرِ، وأنَّه أفضلُ الأعمالِ؛ فقولُ هذه

الأذكارِ اليسيرةِ مِائةَ مرةٍ يترتَّبُ عليه فضلٌ كبيرٌ وأجرٌ كثيرٌ، فسبحانَ المتفضِّلِ المُنعِمِ لَا إله إلَّا هو العليمُ الخبيرُ].

الكَلَامِ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ إِنَّ أَحَبُّ الكَلَامِ إِلَى اللهِ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٣١) (٨٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَحَبُّ الكَلَام»: أي: مِنْ كلام الآدميين؛ لأنَّ القرآنَ خيرُ الكلام].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تفاضلُ الأذكارِ في الأجرِ والفضلِ، وفضلُ التسبيح والتحميدِ.

٢ - تنويعُ أساليبِ التعليم، واستخدامُ أسلوبِ الاستفهامِ للتشويقِ ولفتِ انتباهِ المُتعلِّمِ].

الإيمانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ -أَوْ تَمْلاُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». رواه مسلم (۱).

١٤١٤ - وَعَنْ سعد بن أَبِي وقاصٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَهَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ تعليمِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ وإرشادِه للسائلِ؛ حيثُ جمعَ له في دعائِه ما ينفعُه في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٧- تقديمُ الثناءِ على اللهِ تعالى على سؤالِه، وهذا مِنْ تقديم الوسائلِ على المسائلِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٥)، وما يستفاد منه.

١٤١٥ - وَعَنْ ثُوبانَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ ثَلاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ وَقَالَ: وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ اللهُ لللهُ وَالْإِنْ رَفَاهُ مَلْ اللهِ وَالْإِكْرَامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ وَقَالَ: وَقَالَ: يقول: أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله. رواه مسلم.
 [مسلم (۹۱) (۹۹) (۱۳۵)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الاستغفارِ عَقِبَ الصَّلاةِ بهذه الصِّيغةِ، وفيه أنَّ الاستِغفارَ ليسَ مِنَ الذُّنوبِ فقطْ، بلْ يكونُ جَبْرًا للطَّاعةِ والتَّقصيرِ فِيها، وفيه إرشادٌ للعبد أنَّه لا يَنبغِي أنْ يَتَّكِلَ على طاعتِه، بلْ يعتقِدَ فيها النَّقصَ، وأنَّه لمْ يُؤدِّها حقَّ الأداءِ، ثمَّ يَحِرِصَ على الاستِغفارِ ليجبُرَ تقصيرَه.

٢- إشارةٌ لِمَا يَعرِضُ للإنسانِ مِنَ الخواطرِ والوَسوسةِ؛ فلا يستطيعُ العبدُ أنْ يقومَ بالعبادةِ
 على الوجهِ المطلوبِ فشُرِعَ له الاستغفارُ إكمالًا للعبادةِ ووفاءً بحقِّ العبوديَّةِ.

٣- التوسُّلُ إلى الله باسمِ السلامِ، بمعنى: أَنْ تُسَلِّمَ لي صلاتي؛ حتى تكونَ مُكفِّرةً للسَّيِّئاتِ
 ورافعةً للدرجاتِ].

١٤١٦ - وَعَنِ المغيرة بن شعبة رَخَوَلَكُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٩٣٥) (١٣٧)].

# [شرح غريب المفردات:

«الجَدُّ»: الحظُّ والغني والسلطان والعظمة].

١٤١٧ - وَعَنْ عبدِ الله بن الزُّبَيْرِ رضي الله تَعَالَى عنهما أَنَّه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، حِيْنَ يُسلِّمُ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ يُسلِّمُ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلهَ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ عَيْكِيْهُ، يُمَلِّلُ بِهِنَّ إِلَّا اللهُ عَيْكِيْهُ، عُمَلًلُ بِهِنَّ إِلَّا اللهُ عَيْكِيْهُ، عُمَلًلُ بِهِنَ

دُبُّرَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم. [مسلم (٩٤٥) (١٣٩)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - مَشْرُوعيَّةُ هذه الأذكارِ العظيمةِ الجامعةِ، وفضيلتُها لكلِّ مُصلِّ؛ لها تَضمَّنته مِنْ توحيدِ اللهِ، ونفْي الشَّريكِ معه، وإثباتِ المُلكِ المطْلَقِ، والحمدِ الكاملِ والقدرَةِ التَّامَّةِ له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وتفردِه عَزَقِجَلَّ بالتَّصرُّ فِ والقَهرِ.

٢- لا ينفعُ ذا الحظِّ والسلطانِ في الدُّنيّا حظُّه مِنَ الله؛ وإنَّما ينفعُه ويُنَجِّيه عملُهُ الصالح].

١٤١٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ فُقراءَ الْهَاجِرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقالوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَيْنًا فَضُلُ مِنْ أَمْوَالٍ، يَحُجُّونَ، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ. فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُون أَحَدُ أَفْضَل مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُون أَحَدُ أَفْضَل مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَلَاةٍ مَنْ عَنْ عُبْهُمْ ؟ قَالَ الله، قَالَ: «تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ » قَالَ أَبُو صالح الراوي عَنْ أَبِي هريرة، لَيَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ: يقول: شَبْحَان اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ واللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وزاد مسلمٌ في روايته: فَرَجَعَ فُقَراءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِهَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». [البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥) (١٤٢)](١).

«الدُّثُورُ» جمع دَثْر -بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة- وَهُوَ: المال الكثير.

الله الله الله عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ الله في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَدَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وقال ثَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».
رواه مسلم. [مسلم (٥٩٧) (٤٦١)].

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: حديث (٥٧٢) من حديث أبي هريرة رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ، وحديث (١٢٠) عن أبي ذر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ، وما يستفاد منهها.

كتاب الأذكار

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضيلةِ الذِّكرِ المسنونِ بعدَ الصَّلواتِ المكتوباتِ، وأنَّ هذا الذِّكرَ يكونُ سببًا لغُفرانِ الذُّنوب<sup>(١)</sup>.

٢ - سَعةُ رحمةِ الله عَزَقِجَلَ وفضلُه على عبادِه المُصلِّينَ؛ حيثُ شرعَ لهم مِنَ الكلماتِ اليسيرةِ
 ما يكونُ سببًا لمغفرةِ ذُنوبِهم وخطاياهم، والمغبونُ مَنْ حُرِمَ هذا الخيرَ وفرَّط فيه ورغِبَ عنه].

٠ ١٤٢٠ - وَعَنْ كعب بن عُجْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «مُعَقِّباتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ -أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً. وَثَلاثٌ وثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رواه مسلم. [مسلم (٥٩٦) (١٤٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«مُعَقِّباتٌ»: تسبيحاتٌ تُقالُ وتُفعلُ عقبَ الصلاة، سُمِّيَتْ مُعَقِّباتٍ لأنَّها تُفعلُ مرَّةً بعدَ أخرى].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ فَضيلةِ الذِّكرِ المسنونِ بعدَ الصَّلواتِ المكتوباتِ، وأنَّ قائلَهُنَّ لا يَخسرُ ولا يَندمُ
 ولا يُحرَمُ مِنْ ثوابِ هذه الكلماتِ، وفيه الإرشادُ إلى المحافظةِ عليه وعدمِ التفريطِ فيه].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٣٧٩): "قال الحافظ في الفتح: قَدْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ الأَعْدَادَ الوَارِدَةَ كَالذَّكْرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ إِذَا رُتِّبَ عَلَيْهَا ثَوَابٌ خُصُوصٌ فَزَادَ الآتِي بِهَا عَلَى العَدَدِ المَذْكُورِ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ النَّوَابُ المَخْصُوصُ؛ لِإحْتِهَالِ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الأَعْدَادِ حِكْمَةٌ وَخَاصِّيَّةٌ نَفُوتُ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ العَدَدِ. قَالَ لَهُ ذَلِكَ النَّوَابُ المَخْصُوصُ؛ لِإحْتِهَالِ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الأَعْدَادِ حِكْمَةٌ وَخَاصِّيَّةٌ نَفُوتُ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ العَدَدِ. قَالَ شَيْخُنَا الحَافِظُ أَبُو الفَضْلِ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالمِقْدَارِ الَّذِي رُتِّبَ الثَّوَابُ عَلَى الإِنْيَانِ بِهِ فَحَصَلَ لَهُ الثَّوَابُ بِذَلِكَ الثَّوَابُ عَلَى اللَّوْابُ عَلَى اللَّوْابُ بَعْدَ حُصُولِهِ؟ انْتَهَى. وَيُعْدَنُ اللَّوْابُ بِذَلِكَ، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَيْفَ تَكُونُ الزَّيَادَةُ مُزِيلَةً لِذَلِكَ الثَّوَابِ بَعْدَ حُصُولِهِ؟ انْتَهَى. وَيُعْرَفِنَ النَّوَابُ بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ؛ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الإِنْتِهَاءِ إِلَيْهِ امْتِنَالَ الأَمْرِ الوَارِدِ، ثُمَّ أَتَى بِالزِّيَادَةِ فَالأَمْرُ كَهَا قَالَ هَمْ وَالْمَالِيْ فَعَلَى مَا الْعَوْلُ المَاشَى الْعَرَافِيُّ فِي القَوْلُ المَاشِقُ لُ الْمَوْلِ الْمَوْدِ الْمَالِي فَي الْمَوْلِكِ النَّوْلُ المَاشِي الْمُخْوَا الْمَافِقُ أَلْ الْمَوْرَاقِ فَى الْمَوْرِيقَ فَى عِنْدُهُ، وَيُعَدُّ الْحَارِجُ عَنْهُ مُسِيتًا لِلْأَدَبِ. انْتَهَى...».

١٤٢١ - وَعَنْ سعد بن أَبِي وقاص رَحَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَواتِ بِهُولاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ». رواه البخاري. [البخاري (٢٨٢٢)].

### [شرح غريب المفردات:

«دُبُرَ الصَّلُوات»: المقصود- هنا-: آخِرَ التشهد قبل السلام. «إلى أرذلِ العمر»: أي: الهَرَمِ، وهو كِبَرُ السِّنِّ المؤدِّي إلى ضَعْفِ القُوَى].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ فِتنةِ هذه الأربع؛ لذا أرشدَ النّبيُّ عَلَيْهُ أصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُم بقولِه وبفعلِه إلى أهميّةِ ومُلازمةِ الاستعاذةِ منها دُبرَ كلِّ صلاةٍ مفروضةٍ.

٢- الجُبْنُ والبخلُ مِنَ الصفاتِ السيِّئةِ، التي لا تليقُ بالمؤمنِ، وينبغي له أَنْ يُكثِرَ مِنَ الاستعاذةِ بالله منها.

٣- إرشادُ الشبابِ إلى اغتنامِ صِحَّتِهم وقوُّتِهم ونشاطِهم وَفراغِهم قبلَ أَنْ يَدهمَهم الهرمُ
 والكبرُ المؤدِّي إلى ضَعْفِ القُوَى، والعَجزِ عَنْ كثيرِ مِنَ الطاعاتِ.

٤ - إثباتُ عذابِ القَبرِ وفِتنتِه].

١٤٢٢ – وَعَنْ معاذ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَخَذَ بيدِه، وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ» فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح (١).

١٤٢٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِ اللَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». رواه مسلم. [مسلم (٥٨٨) (١٢٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٨٤)، وما يستفاد منه.

### [شرح غريب المفردات:

«فِتْنَة المَحْيَا وَالْمَاتِ»: الفِتنَةُ: هي الامتِحانُ والاختِبارُ. «وفِتنَةُ المَحْيَا»: يَدُخُل فيها جميعُ أنواعِ الفِتَنِ الَّتِي يتعرَّض لها الإنسانُ في الدُّنْيَا كالكُفرِ والبِدَعِ والشَّهَواتِ والفُسوقِ. «وفِتنةُ المَاتِ»: يدخُل فيها سُوءُ الحَاتِمَةِ وفِتنةُ القَبْرِ وغيرُ ذلك].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ فِتنةِ هذه الأربع؛ لذا أرشدَ النّبيُّ ﷺ أصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُم بقولِه وبفعلِه إلى أهميَّتِها ومُلازمةِ الاستعاذةِ منها دُبرَ كلِّ صلاةٍ مفروضةٍ.

٢- إثباتُ عذاب القَبرِ وفِتنتِه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى ضرورةِ مُلازمةِ الاستغفارِ والاستعانةِ باللهِ واللجوءِ إليه في ذلك؛ فإذا كان هذا حالَ النّبيِّ ﷺ مع الاستغفارِ وملازمتِه في كلِّ أحوالِه، وهو الذي غُفر له ما تقدَّم مِنْ ذنبه وما تأخَّر؛ فكيف بغيرِه؟!

- ٢- تأكُّدُ الدُّعاءِ بالدَّعواتِ المذكوراتِ قبلَ التسليم.
- ٣- أهميَّةُ الاستغفارِ الشاملِ والمستغرقِ للذُّنوبِ كلِّها].

١٤٢٥ - وَعَنْ عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:
 «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤)
 (٢١٧)].

١ - ثبوتُ التَّسبيحِ والدُّعاءِ في الركوعِ والسجودِ، واستحبابُ الإكثارِ مِنْ هذا الدُّعاءِ
 في الركوع والسجودِ تأسِّيًا برَسُولِ الله ﷺ.

٢ - مِنْ أدبِ الدُّعاءِ: الثناءُ عَلَى اللهِ عَنَّقِجَلَّ بكمالِ صفاتِه؛ فهو مُنزَّةٌ عَنْ أي نقصٍ، ثُمَّ سؤالُه المغفرة].

١٤٢٦ - وعنها: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ اللَّائِكَةِ وَالرُّوحِ». رواه مسلم. [مسلم (٤٨٧) (٢٢٣)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ أذكارِ الركوعِ والسجودِ: قولُ المصلي: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ»،
 ومن فِقه العبدِ أنْ يقتصرَ في صلاتِه على الأذكارِ النبويَّةِ المأثورةِ ولا يأتي بشيءٍ مِنْ عندِه].

الرَّبَّ عَزَّوَجَلَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٤٧٩) (٢٠٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«قَمِنٌ»: حقيقٌ وجديرٌ].

١٤٢٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم. [مسلم (٤٨٢) (٢١٥)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - استحبابُ تعظيمِ الله في الركوعِ، وكثرةِ الدُّعَاءِ في السجودِ؛ فإنَّه مِنْ مواطنِ إجابةِ الدَّعوةِ.

٢- كُلَّما ازدادَ الإنسانُ خُضوعًا وتذلُّلًا لله كانَ منه أقربَ، وأولى بإجابةِ دعائِه].

١٤٢٩ - وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رواه مسلم. [مسلم (٤٨٣) (٢١٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«دِقَّهُ وَجِلَّهُ»: صغيره وكبيره].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحض على التضرُّعِ إلى الله تعالى، وطلبِ المغفرةِ مِنْ جميعِ الذُّنوبِ، ومَنْ كانَ بالله أعرف كان منه أخوف.

٢- في تفصيلِ النّبيِّ ﷺ الدُّعاءَ بعدَ الإجمالِ؛ توكيدُ الدُّعاءِ وتكثيرُ ألفاظِه، وإنْ أغنى بعضٍ؛ ليستحضرَ العبدُ الذُّنوبَ كلَّها، ويطلبَ مِنَ الله غفرانها.

٣- كمالُ عبوديَّةِ الرَّسُولِ ﷺ لربِّه، وكثرةُ استغفارِه؛ شُكرًا لله، وطلبًا لرحمتِه وفضلِه؛
 فهو الذي غفرَ الله له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنبهِ وما تأخَرَ].

• ١٤٣٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكَعَنْهَا، قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبَيَّ ﷺ، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ، فإذا هُوَ راكِعٌ -أَوْ سَاجِدٌ- يقولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» وفي روايةٍ: فَوَقَعَتْ يَدِي هُوَ راكِعٌ -أَوْ سَاجِدٌ- يقولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» وفي روايةٍ: فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُو يَتُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى مَنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رواه مسلم.

[مسلم (٥٨٤) (٢٢١) و (٢٨٦) (٢٢٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تحسَّسْت»: بمعنى: تلمَّستُ وتَطَلَّبتُ].

١ - بيانُ عِظَمِ محبَّةِ عائشةَ رَضَى الله عَلَيْهُ عَنْهَا لرسُولِ الله عَلَيْةِ، وهي أحبُّ النَّاس إليه، فهي الصِّدِيقةُ بنتُ الصِّدِيق رَضَايَتَهُ عَنْهَا.

٢ - بيانُ هَدْيِ النَّبِيِّ عَيْكِيَ واهتهامِه بالقيامِ والصَّلاةِ للهِ في جوفِ اللَّيلِ، وما يُناجي به ربَّه سبحانه.

٣- الاستعاذة بصفاتِ الله عَزَوَجَلَ مِنْ أضدادِها، وبالأعمالِ الصالحةِ مِنَ الأعمالِ السيِّئةِ؛
 لأنَّ الأعمالَ السيِّئةَ تُوجبُ الغَضبَ والسَّخَطَ، والأعمالَ الصَّالحةَ تُوجِبُ الرضَا، والشيءُ إنَّما
 يُداوَى بضدِّهِ.

٤ - مِنْ أشملِ الدُّعاءِ وأعمِّه: أن يتعوَّذَ العبدُ بالله تَعَالَى، ويلجأَ إليه مِنْ عذابِه وعقوبتِه، وهذا هو معنى: «وأعوذُ بك منك»].

الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَبِي وقاصٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَبِيعِجزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كلِّ يوم أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكُتّبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩٨) (٣٧)].

قَالَ الحُمَيْدِيُّ: كذا هُوَ في كتاب مسلم: «أَوْ يُحَطُّ» قَالَ البَرْقاني: ورواه شُعْبَةُ وأبو عَوَانَة، وَيَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ موسى الَّذِي رواه مسلم مِنْ جهتِهِ فقالوا: «ويُحَطُّ» بغير ألِفٍ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أهميَّةِ التَّسبيحِ، وعظيمِ فضلِه، والترغيبُ فيه.

٢- عظيمُ فضلِ الله عَزَوَجَلَ على عبادِه؛ حيثُ يُضاعِفُ لهم أجرَ العملِ اليسيرِ ويُعطي عليه الكثيرَ.

٣- التَّفْريطُ والفتورُ عَنِ التَّسبيحِ والذِّكرِ مع تَضاعُفِ ثوابِه وسهولتِه ويسرِه دليلٌ على العجزِ والخِذلانِ والحِرمانِ].

١٤٣٢ – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ صَدَقَةٌ، وَيَجْزئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى» رواه مسلم (۱).

١٤٣٣ - وَعَنْ أُمِّ المؤمنين جُويْرِيَةَ بنت الحارِث رَضَيَلِيَّاعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّ حرجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِها، ثُمَّ رَجَعَ بَعَدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةُ، فقالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارِقَتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارِقَتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَة عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

وفي رواية الترمذي: «ألا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ الله عِدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله رِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله رِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله وَنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ». [مسلم (٢٧٢٦) (٧٩)، والترمذي (٣٥٥٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«البُكْرَةُ»: أولُ النَّهار قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ. «فِي مَسْجِدِهَا»، أي: موضع صلاتها. «أَضْحَى»: أي: صار في وقت الضحى. «مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»: مثلها في العدد، وقيل: مثلها في أنَّها لا تنفدُ، والمرادُ: المبالغةُ في الكثرة].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١٨)، وما يستفاد منه.

١ - فضلُ أمِّ المؤمنينَ جُويْريَةَ رَضَّيَاللَّهُ عَنْهَا، وبيانُ ما كانت عليه أمَّهاتُ المؤمنينَ مِنَ العبادةِ والذِّكرِ.

٢ - حُسْنُ رعايةِ النَّبِيِّ ﷺ لزوجاتِه رَضَالِتُهُ عَنْهُنَّ، وتعليمِهِنَّ وإرشادِهِنَّ لها هو أصلحُ لهنَّ.

٣- فضلُ هذه الكلماتِ الجوامعِ، وشرفُ هذا الذِّكرِ، والأحسنُ الإتيانُ بجميعِ ما ذُكِرَ
 في هذه الرواياتِ.

٤ - أنَّ قائلَ هذه الكلماتِ بهذه الصيغةِ يُدركُ فضيلةَ تكرارِ القولِ بالعددِ المذكورِ، مِنحةً مِن اللهِ عَنَّقِجَلَّ وفضلًا، أرشدَ إليها رَسُولُه ﷺ ودلَّهم عليها تخفيفًا لهم وتكثيرًا الأجورِهم مِنْ غيرِ تعبٍ والا نَصَبٍ].

١٤٣٤ – وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ». رواه البخاري.

ورواه مسلم فَقَالَ: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُنْذَكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ». [البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (٧٧٩) (٢١١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ في ذِكْرَ اللهِ حياةَ النُّفُوسِ وقُوَّتَها، وهو سَببٌ لرقَّةِ القلبِ وحياتِه، وَفي تَرْكِ الذِّكرِ والغفلةِ عنه الخُمولُ والبِطالةُ والكَسَلُ، وهو سببٌ لقسوةِ القلبِ وموتِه.

٢- الحَثُّ على ذِكْرِ اللهِ تعالى في البيتِ، وألَّا يخلُو البيتُ منه].

١٤٣٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «يقول الله تَعَالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكرنِي في ملإ ذَكرتُهُ في مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٠٤٠)، ومسلم (٢٦٧٥) (٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«الْكُأُ»: الجماعة].

١ - الإرشادُ إلى إحسانِ الظنِّ بالله تَعَالَى في إجابةِ الدُّعاءِ وغيرِه.

٢- فَضْلُ الذِّكْرِ سِرًّا وعَلانيةً.

٣- إِثْبَاتُ أَنَّ للهِ تعالى نَفْسًا وذاتًا.

٤ - بَيانُ فَضْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وأنَّه يُعطي العامِلَ أكثَرَ مِمَّا عَمِلَ].

١٤٣٦ - وعنه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» قالوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كثيرًا والذَّاكِرَاتِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٧٦) (٤)].

وَرُوي: «المُفردُونَ» بتشديد الراءِ وتخفيفها، والمشهُورُ الَّذِي قَالَهُ الجمهُورُ: التَّشْديدُ.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضِيلَةُ الذَّاكرينَ اللهَ كَثيرًا وتَقدُّمُهم وسَبقُهم لغيرِهم مِنْ أهل الطَّاعاتِ.

٢- الحثُّ عَلَى كَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعالَى والاشتغالِ به دونَ غيرِه].

١٤٣٧ - وَعَنْ جابر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إلهَ اللهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٣٨٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (١١٠٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ كلمةِ التوحيدِ؛ (لا إلَه إلّا الله)؛ وأنَّها أفضلُ الذِّكرِ، وفيه إشارةٌ إلى فضلِ توحيدِ الله تَعَالَى وأنَّه لا يُعادلُه شيءٌ مِنَ العباداتِ؛ فالتوحيدُ رأسُ الأمرِ في هذا الدِّينِ].

١٤٣٨ - وَعَنْ عبد الله بن بُسر رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبثُ بِهِ قَالَ: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطبًا مِنْ ذِكْرِ الله». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٣٧٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٧٠٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«أتشبُّث»: أتمسَّك وأتعلَّق به. «شَرَائِع الإسلام»: المراد هنا: ما سوى الفرائض].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المُداومةِ على ذِكرِ الله تعالى، وأنَّه ترطيبٌ للأفواهِ وتليينٌ للقلوب.

٢- تَيسيرُ العِباداتِ في غيرِ الفَريضةِ على النَّاسِ، وإخبارُهم بها يُناسِبُ قُدراتِهم.

٣- اختِلافُ قُدراتِ النَّاسِ في العِلم والحِفظِ، والاستيعابِ والعمَلِ].

١٤٣٩ - وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «من قَالَ: سُبْحان الله وبِحمدِه، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٦٤)) و(٣٤٦٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (١٥٣٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«قِيعانٌ» جمعُ قاعِ، أي: أرضٌ مُستوِيةٌ مُتساويَةٌ].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ فضْلِ الذِّكْرِ للهِ بالتَّسبيحِ والحمدِ معَ الاعتقادِ بالقلبِ، وفيه الحَثُّ على الاجتهادِ لدُخولِ الجنَّةِ والظَّفَرِ بتُربتِها الطَّيِّةِ ومائِها العذبِ، والحثُّ على الإكثارِ مِنْ غِراسِ الجنَّةِ؛ التَّسبيحِ والتَّحميدِ والتَّهليلِ والتَّكبيرِ.

٢- أنَّ الإكثارَ مِنْ ذِكرِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ مِنْ أَجَلِّ الطَّاعاتِ، ومِنْ أُوسَعِ أبوابِ إكثارِ الحَسَناتِ
 وتكفير السَّيِّئاتِ، وسَببٌ في دُخولِ الجَنَّاتِ.

٣- أنَّ التَّمْرةَ مِنْ ثِهارِ الجنَّةِ، والنَّخْلَ مِنْ شجَرِها.

٤ - بيانُ كرامةِ هذه الأمَّةِ ومَنزلتِها لدى الأنبياءِ، وسَلامِ نبيِّ اللهِ إبراهيمَ عَلَيْءالسَّكَامُ عليها].

ا ١٤٤١ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَسَحَالِكُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أُنَبَّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالَوا: بَلَى، قَالَ: «ذِكر الله تَعَالَى». مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالَوا: بَلَى، قَالَ: «ذِكر الله تَعَالَى». رواه الترمذي، قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله: «إسناده صحيح». [الترمذي (٣٣٧٧)، والحاكم (٩٨ ٢٦٢)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الذِّكرِ، والحثُّ على الإكثارِ مِنه، فإنَّ إدامةَ الذِّكْرِ تَنوبُ عَنِ التَّطوُّعاتِ، وتَقومُ
 مَقامَها، سواءٌ كانَت بدنيَّةً أو ماليَّةً.

٢- تَفَاوُتُ الأعمالِ فِي الشَّرفِ.

٣- سعةُ فَضلِ الله عَنَّهَ عَلَى ورحمتِه؛ حيثُ يَتفضَّلُ سبحانَه بالثَّوابِ الكَبيرِ على العملِ اليسيرِ].

المَّنْ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وقاص رَجَوَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّه دخل مَعَ رسُولِ اللهُ ﷺ، عَلَى امْرأةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوىً -أَوْ حَصَىً - تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: ﴿أُخْبِرُكِ بِهَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا -أَوْ أَفْضَلُ - ﴾ فَقَالَ: ﴿لَمُنْ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ﴿ سُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ مَا جَلَقَ فِي الأَرْضِ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ وَسُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ وَسُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ مَا هو خَالِقُ، واللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، والحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَلا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلْكَ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هو خَالِقُ، واللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، والحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَلا إِللهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، والحَمْدُ به وقال: حديث حسن. [الترمذي مِثْلَ ذَلِكَ، وقال الحافظ: هذا حديث حسن. نتائج (٢٥١٨)، وضعّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٢٥٥ ٢)، وقال الحافظ: هذا حديث حسن. نتائج الأفكار (١/ ٨١)].

١ - جَوَازُ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى، وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ، لِعَدَمِ الفَارِقِ؛ لِتَقْرِيرِهِ ﷺ لِلْمَرْ أَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَم إِنْكَارِهِ، وَالإِرْشَادُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي الجَوَازَ.

٢- التزامُ الذَّاكرِ للهَدي النَّبويِّ في صفةِ الذِّكرِ أيسرُ عليه وأفضلُ ثوابًا].

١٤٤٣ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضَّ اللهُ عَلَى عَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ
 كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فقلتُ: بلى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» ومسلم (٢٧٠٤) (٤٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَا حَوْلَ»: أي: لا حركة ولا حيلة، ولا تحوُّلَ مِنْ حالٍ إلى حال إلَّا بالله].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استخدامُ أُسلوبِ السُّؤالِ والجوابِ في التَّعليم.

٢- فضلُ كلمةِ لا حولَ ولا قوةَ إلَّا بالله.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ على دعوةِ أصْحابِه وتعليمِهم حَضرًا وسَفرًا].



٢٤٥ باب ذكر الله تَعَالَى قائمًا أَوْ قاعدًا ومضطجعًا ومُحْدِثًا وجُنبًا وحائضًا
 إِلَّا القرآن فَلَا يَحَلُّ لَجُنب وَلَا حائض

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٩١-١٩١].

الله عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَيْهِ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مسلم. [مسلم (٣٧٣) (١١٧). وذكره البخاري عقيب (٦٣٣) معلقًا].

١ - ملازمةُ النَّبِيِّ عَلِيهِ للذِّكرِ؛ حيثُ كانَ يذكرُ الله على كلِّ أحيانِه.

٢ - مَشْرُ وعيَّةُ الذِّكرِ باللسانِ على كلِّ حالٍ طاهرًا أو مُحْدثًا، إلَّا الحالاتِ الَّتِي يُمتَنَعُ فيها
 عَنِ الذِّكرِ كَقَضاءِ الحاجةِ ونحوِها.

٣- يُسْرُ الشريعةِ، وانتفاءُ الحَرج عنها].

١٤٤٥ - وَعَنِ ابن عباسٍ رَضَيَلَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ». مُتَّفَقُ بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤) (١١٦)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بركةُ هذا الذِّكرِ عند جِماعِ الرجلِ أهلَه، وأنَّه مِنْ أسبابِ هدايةِ الذُّريَّةِ وعَدمِ تَسلُّطِ الشيطانِ عليها، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ التسميَّةِ والدُّعاءِ والمحافظةِ على ذلك في كلِّ حالٍ، حتَّى في حالةِ الملاذِّ.

٢- الحثُّ على الاعتصامِ بذكرِ الله ودُعائِه مِنَ الشيطانِ، والتبرُّكِ باسمِه، والاستعاذةِ به مِنْ جميع الشرورِ.

٣- فيه إشارةٌ إلى أنَّ الشيطانَ مُلازِمٌ لابنِ آدمَ لا ينطردُ عنه إلَّا إذا ذكرَ اللهَ.

٤ - جَوازُ ذِكرِ الله للمُحْدِثِ، ولو حَدثًا أكبرً].



## ٧٤٦ - باب مَا يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه

1887 - عَنْ حُذَيفَةَ، وأبي ذر رَضَيَلَتُهُ عَنْهُمَ، قالا: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بعْدَ مَا أَماتَنَا وإليْهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَانَا بعْدَ مَا أَماتَنَا وإليْهِ النَّشُورُ». رواه البخاري. [البخاري (٦٣١٢) عَنْ حذيفة، و(٦٣٢٥) عَنْ أبي ذر].

١ - بيانُ هَدْي النّبيِّ ﷺ في النّومِ واليَقَظةِ، ومُلازمتِه ﷺ للذّكرِ على كلّ أحوالِه، فيَبْدَأُ يومَه بذِكرِ اللهِ تَعالى.

٧- استحبابُ هذا الذِّكرِ عندَ الاضْطجَاعِ، وعندَ الانْتباهِ].



۲٤۷ - باب فضل حِلَقِ الذِّكر والنَّدب إِلَى ملازمتها والنَّهي عَنْ مفارقتها لغير عذر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف:٢٨].

9 18 و عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ للهِ تَعَالَى مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله عَنَجَمَّ، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله عَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَعُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُو أَعْلَم-: مَا يقولُ عِبَادي؟ قَالَ: يقولونَ: يُسَبِّحُونَكَ، ويُكبِّرُونَكَ، ويُعْمَدُونَكَ، ويُمَجِّدُونَكَ، فيقول: هَلْ رَأَوْنِي؟ فيقولونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ عَبَادَةً، وَأَشَدَ لَكَ عَبَادَةً وَالَى يقولُونَ: يَسُأَلُونَكَ يَسُأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يقولون: عَمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولون: يَسُأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَالَا يقولون: لَوْ أَوْهَا؟ قَالَ: يقولون: يَسُؤُلُونَ اللهُ عَلَى وَالْعَلَى واللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً.

قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يقولون: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ؛ قَالَ: فيقولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولون: لا واللهِ مَا رَأَوْهَا. فيقولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟! قَالَ: يقولون: لَوْ رَأَوْهَا كانوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهُ مَا رَأُوْهَا كَانوا أَشَدَّ مِنْها فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا نَحَافَةً. قَالَ: فيقولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَهُم، قَالَ: يقولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهم فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّهَا جَاءَ لَجَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الجُلسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِن للهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَنَبُّعُونَ بَحَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا بَحْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ الدُّنْيَا، فإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَنَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ الدُّنْيَا، فإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَنَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ الدُّنْيَا، فإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَنَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فإذَا تَفَرَّقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبادٍ لَكَ في الأَرْضِ: فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَنَّوَبَلَ وَهُو اَعْلَمُ اللهُ وَيَعْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَنَّامِنْ عِنْدِ عِبادٍ لَكَ في الأَرْضِ: يُسَبِّحُونَكَ، ويُكبِّرُونَكَ، ويُعَلِّيُونَكَ، ويَعْمَدُونَكَ، ويَسْأَلُونَكَ، ويَسْأَلُونَكَ.

قَالَ: وَمَاذا يَسْأَلُونِي؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قالوا: لا، أَيْ رَبِّ. قَالَ: فكيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟!

قالوا: ويستجيرونكَ. قَالَ: ومِمَّ يَسْتَجِيرُونِي؟ قالوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟! نَارِي؟!

قالوا: وَيَسْتَغفِرُونكَ؟ فيقولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ السَّلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا.

قَالَ: فيقولون: ربِّ فيهمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فيقُولُ: ولهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». [البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩) (٢٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«يلتمسون»: يطلبون. «فَيَحُفُّونَهُمْ»: أي: يُطوِّقونَهُم. «ويُمَجِّدُونَكَ»: أي: يُعظِّمونك. «سَيَّارَةً»: سيَّاحون في الأرض. «فُضُلًا»: أي أنَّهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم مِنَ المرتَّبين مع الخلائق، فهؤلاء السيَّارة لا وظيفة لهم، وإنَّا مقصودُهم حِلَقُ الذِّكْرِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرْصُ الملائكةِ على سَماعِ الذِّكرِ، ومَحَبَّتُهم حُضورَ مجالسِ الذِّكرِ، ومَحَبَّتُهم للصالحينَ واعتناؤهم بهم.

٢ - قدْ يَصدرُ السؤالُ مِمَّنْ هو أعلمُ بالجوابِ مِنَ المسئولِ؛ لإظهارِ العنايةِ بالمسألةِ ونحوِ
 ذلك.

٣- فضلُ الذِّكرِ والذَّاكرينَ، وفضلُ الاجتهاعِ على ذلك، وأنَّ جليسَهم يندرجُ معهم في جميعِ ما يُتفضَّلُ به عليهم إكرامًا لهم، وإنْ لمْ يشاركُهم في أصلِ الذِّكرِ، وفيه إشارةٌ إلى سَعةِ رحمةِ الله تَعَالَى وفضلِه.

٤- أَنَّ الصُّحْبَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ، وَأَنَّ جُلساءَ السُّعَدَاءِ سُعداءُ، وفيه التحريضُ على صُحْبَةِ أهلِ الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ.

٥- الذِّكْرُ الحاصلُ مِنْ بني آدمَ أعلى وأشرفُ مِنَ الحاصلِ مِنَ الملائكةِ؛ لحصولِ ذِكرِ الآدميينَ مع كثرةِ الشَّواغلِ ووجودِ الصوارفِ، وصدورِه في عالمِ الغَيبِ، بخلافِ الملائكةِ في ذلك كلِّه، وفيه إِشْعَارٌ بِأَفْضَلِيَّةِ العِبَادَةِ فِي عَالَمِ الغَيْبِ، كَمَا أَنَّ الإِيمَانَ بِالغَيْبِ أَفْضَلُ مِنَ الإِيمَانِ بِالشَّهَادَةِ.

7- في جَوابِ الملائكةِ عَنْ رؤيةِ الذَّاكرينَ لربِّم: «لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَعْجِيدًا، وأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا»، وجوابِهم عَنْ رؤيتِهم الجنَّة: «لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً»، وجوابِهم عَنْ رؤيتِهم النَّارَ: «لَوْ رَأُوْهَا كانوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وأَشَدَّ لَهَا خَافَةً»؛ فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ تَحَمُّلَ مَشَقَّةِ الخِدْمَةِ عَلَى قَدْرِ المَعْرِفَةِ وَالمَحبَّةِ، وفيه إِيماءٌ إلى أَنَّ تَحَمُّلَ مَشَقَّةِ الخِدْمَةِ عَلَى قَدْرِ المَعْرِفَةِ وَالمَحبَّةِ، وفيه إيماءٌ إلى أَنَّ تَحَمُّلَ مَشَقَّةِ الخِدْمَةِ عَلَى قَدْرِ المَعْرِفَةِ وَالمَحبَّةِ، وفيه إيماءٌ إلى فضلِ العِلمِ الذي يقومُ مقامَ الرؤيةِ في الاجتهادِ في الطَّلبِ والهَربِ، وفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الجَنَّةَ والنَّارَ خَلُوقَتَانِ مَوْجُودَتانِ، وأَنَّ فيهما مِنَ النَّعيمِ والجَحيمِ فوقَ ما تدركُه العقولُ.

٧- فضلُ مُجالسةِ الصالحينَ والذَّاكرينَ، والتعرُّضِ لمواضعِ الفضلِ وأماكنِ الرَّحمةِ والخَيرِ].

١٤٤٨ - وعنه وَعَنْ أَبِي سعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالا: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَقْعُدُ قَومٌ يَذكُرُونَ اللهَ عَنَّوَجَلَ إِلَّا حَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ وغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ؛ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٠) (٣٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«السَّكِينَةُ»: الطمأنينة. «غَشِيَتْهُمُ»: نزلت عليهم].

١ - بيانُ فَضلِ الاجتماعِ على ذِكرِ اللهِ تعالى، وما يكونُ لهم مِنَ اللهِ سبحانَه حالَ ذِكرِهم.
 ٢ - الحثُّ على حُضورِ حِلَقِ الذِّكرِ والقُرآنِ وطَلبِ العِلمِ؛ لنيلِ ذلك الشَّرفِ العَظيمِ].

المَسْجِدِ، والنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ، والنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَهَبَ واحِدٌ؛ فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَمَّا الآخرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَأَمَّا الآخرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وأَمَّا الثَّالثُ فأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ إلَيْهِ. وَأَمَّا الآخرُ فاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وأَمَّا الآخرُ، فأَعْرَضَ، فأَعْرَضَ، فأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦) (٢٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«فَأُوَى»: انضم والتجأ إلى ما يرضي الله عَزَّفَكِلَّ. «فَاسْتَحْيَا»: تركُ المزاحمةِ حياءً].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ ملازمةِ حِلَقِ العلمِ والذِّكرِ، ومُجَالَسَةِ العَالِمِ، وَالتَّحَلُّقِ إِلَيْهِ، والذِّكرِ في المسجدِ، وفيه ابتداءُ العالمِ جلساءَه بالعِلمِ قبلَ أن يُسألَ عنه.

٢ - جوازُ التَّخطِّي لسدِّ الخللِ ما لمْ يُؤذِ، وفضلُ سدِّ خَللِ الجِلَقِ والصفوفِ.

٣- إثباتُ الحياءِ لله عَزَّوَجَلَ، ولكنَّه ليسَ كحياءِ المخلوقينَ، بلْ هو حياءُ الكمالِ، يليقُ
 بالله عَزَّوَجَلَّ.

٤ - مدحُ الحياء، والثّناءُ على صاحبِه، وأنَّ مِنْ حُسْنِ الأدبِ أنْ يجلِسَ المرءُ حيثُ انتهى بِه مجلسُه، ولا يُقِيم أحدًا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحياءَ المذمومَ في العلمِ هو الذي يبعثُ على تركِ التعلُّم.

٥- أنَّ مَنْ قَصَدَ المُعلِّمَ ومُجالستَه فاستحيا مِنْ قصْدِه، ولمْ يمنَعْه الحياءُ مِنَ التعلُّمِ ومجالسةِ العلماءِ: أنَّ اللهَ يستحيى منه.

٦- أنَّ مَنْ قصَدَ العلمَ ومجالسَه، ثمَّ أعرَضَ عنها، فإنَّ الله يُعرِضُ عنه، ومَنْ أعرَضَ عنه فقدْ تعرَّضَ لسخَطِه، وفيه ذمُّ مَنْ زَهِدَ في العِلم.

٧- جوازُ الإخبارِ عَنْ أهلِ المعاصي وأحوالِهم للزَّجرِ عنها، وأنَّ ذلك لا يُعدُّ مِنَ الغِيبةِ المنهيِّ عنها].

١٤٥٠ - وَعَنْ أَبِي سعيد الحدري رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: خرج معاويةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي المُسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ إَلَّا ذَاك؟ قالوا: الله عَالَى الله عَالَى الله مَا أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاك؟ قالوا: مَا أَجْلَسَكُمْ أَمَا إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسولِ الله عَلَيْهُ مَا أَجْلَسَكُمْ؟ اللهُ عَنْهُ حَديثًا مِنِي: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟ اللهَ عَنْهُ حَديثًا مِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟ اللهَ عَنْهُ حَديثًا مِنِينَ انْ ذُكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسْلَامِ؛ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي اللهُ يَاهِي بِكُمُ اللَّلائِكَةَ ». رواه مسلم. [مسلم (۲۷۰۱) (٤٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ جوازُ الاستحلافِ مِنْ غيرِ تُهمةٍ للتنبيهِ على أهميَّةِ الخبرِ، والاحترازُ مما يكونَ سببًا لتكديرِ الخاطرِ؛ لِأَنَّ الاستحلافَ خِلَافُ حُسْنِ الظَّنِّ بِالْمُؤْمِنِينَ؛ لذلك بيَّن لهم سببَه ووجهَه.

٢ - فضلُ معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وحرصُه على الاقتداءِ برَسُولِ اللهِ ﷺ في تبليغِ العلمِ، وتقدُّمُ مرتبتِه وقُربُه مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِكَوْنِهِ مَحْرُمًا لِأُمِّ حَبِيبَةَ أُخْتِهِ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ.

٣- فضيلةُ الاجتماعِ على الذِّكرِ، وأنَّه مِنْ أفضلِ القُرباتِ إلى الله تعالى؛ لأنَّه مُوجبٌ لثناءِ اللهِ على أهلِه، ومفاخرتِه بهم الملائكة؛ حيثُ يُظْهِرُ فَضْلَهمْ لَهُمْ، وَيُرِيمِمْ حُسْنَ عَمَلِهمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهمْ عِنْدَهُمْ.
 على أهلِه، ومفاخرتِه بهم الملائكة؛ حيثُ يُظْهِرُ فَضْلَهمْ لَهُمْ، وَيُرِيمِمْ حُسْنَ عَمَلِهمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهمْ عِنْدَهُمْ.

٤- أنَّه ينبغي للمُؤمنِ أنْ يَشكُرَ الله تعالى أنْ هَداه للإسلام، وأنْ جعلَه مِنْ أمَّة النَّبِي عَلَيْهِ.

٥- تَعْرِيفُ الخلقِ مِنَ الآدَمِيِّنَ مَوَاضِعَ الفضلِ فِي طاعتِهم وعبادتِهم، وَأَنَّهُمْ قد تبلغُ طاعتُهم مَبلغًا يزِيدُ قدرُه على قدرِ طَاعَة الملائكةِ، وفيه حُجَّةٌ لِمَنْ قالَ: إنَّ أفاضلَ الآدَمِيِّنَ أفضلُ مِنَ المَلائِكةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُباهي إِلَّا بالأفضل].



# ٢٤٨ - باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَذَكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] قَالَ أهلُ اللَّغَةِ: «الآصالُ»: جَمْعُ أَصِيلٍ، وَهُو مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمُغْرِبِ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ﴾ [طه: ٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ [غافر: ٥٥] قَالَ أهلُ اللَّغَةِ: «العَشِيُّ»: مَا وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فِي بُلُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُم يُسَيِّحُ بَعْنَ وَلَا لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُم يُسَيِّحُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ السَّمْدِ وَالْاَصَالِ السَّهُ مِهِ مَعْدُولُ لَا نُلْهِ مِهْمَ يَحْدَةً وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ الآية [النور: ٣٦-٣٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَا سَخَرْنَا ٱلِخِبَالَ مَعُهُ مُسِيِّحُنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨].

١٤٥١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسِيعُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩٢) (٢٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضلُ هذا الذِّكرِ، واستحبابُ الإتيانِ به صَباحًا، ومَساءً، وفيه إيهاءٌ إلى أنَّ الاستكثار منه محبوبٌ إلى الله تعالى].

١٤٥٢ – وعنه، قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِيَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: لَمْ تَضُرَّك». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٩)].

١ - فضلُ الاستعاذة بالله وكلماتِه التَّامَّةِ واللجوءِ إليه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى والاعتصامِ به مِنْ شرِّ ما خلق.

٢- أنَّه لا يدفعُ الشرَّ عَنِ العبدِ إلَّا الله، وأنَّ ما يصيبُ العبدَ مِنْ آفاتٍ وشرورٍ ونحوِها،
 إنَّما هو بسببِ غفلتِه عَنْ ذِكرِ الله تعالى واللجوءِ إليه].

١٤٥٣ – وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه كَانَ يقولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ». وإذا أمسَى قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ. وَإِلْيَكَ النَّشُورُ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٢٠٩٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (٢٩٩١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإِقْرَارُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْعَامٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، واستشعارُ افتقارِ العبدِ التَّامِّ إلى ربِّه عَزَّهَجَلَّ في كلِّ أحوالِه.

٢- اسْتجبابُ ذِكرِ الله بهذه الصيغةِ عندَ الصباحِ، وعندَ المساءِ، مع حُضورِ القَلبِ وتَدبُّرِه في معناه ومُقتَضاه؛ أَيْ: أَصْبَحْنَا مُلْتَبِسِينَ بِحِفْظِكَ، مَغْمُورِينَ بِنِعْمَتِكَ، مَشْمُولِينَ بِتَوْفِيقِكَ، مُتَحرِّكِينَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، وَنحو ذلك مِنَ المَعاني الدَّالةِ على كَمالِ الافتقارِ إليه].

180٤ وعنه: أنَّ أَبَا بكرِ الصديق رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ؛ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلْ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَّرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ» رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَّرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ» وَالَّ مَنْ عَنْ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ» قَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وإذا أَمْسَيْتَ، وإذا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٧٠٥)، والترمذي (٣٣٩٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سن الترمذي (٣٦٣٢)].

### [شرح غريب المفردات:

«فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأرْضِ»: خالقها على غير مثال سابق؛ فالفاطر هو الخالق المبدع. «مَلِيكَه»: مالكه. «شِرْكه»: هو الإشراك. وفي رواية: «شَرَكه»: وهو ما يُصادُ به].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وبيانُ حِرصِه على سؤالِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الخيرِ وما فيه الثَّوابُ والأجرُ.

٢ - الاعترافُ الكاملُ بربوبيَّةِ الله عَزَّقِجَلَ، والخُضوعُ التَّامُّ بالقولِ والفعلِ لألوهيةِ الله تَعَالَى؛
 فهو وحدَه المستحِقُّ للعبادةِ.

٣- الاستعادةُ بالله تَعَالَى مِنْ شُرورِ النَّفسِ الأمَّارةِ بالسوءِ، ومِنْ شُرورِ الشيطانِ؛ مِنْ إغوائِه ووَسْوَستِه، بالشهواتِ المُغريَّةِ والشُبهاتِ المُضِلَّةِ، وما يَدْعو إليه مِنَ الشِّركِ والكُفرِ.

٤ - الحثُّ على المُداومةِ على هذا الذِّكرِ العَظيمِ، الذي خُصَّ به الصِّديتُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عندَ الصباح والمساءِ والنَّوم؛ لِمَا فيه مِنَ التوحيدِ والاستعانةِ بالله تَعَالَى].

1800 - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ نبيُّ الله ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وأَمْسَى اللَّكُ للهِ، والحَمْدُ للهِ، لا إلله إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ» قَالَ الراوي: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: «لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا في هذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ في النَّارِ، وَعَذَابٍ في القَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا: «أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ المُلْكُ لِكَ مِنْ عَذَابٍ في النَّارِ، وَعَذَابٍ في القَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا: «أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ المُلْكُ لللهُ». رواه مسلم. [مسلم (۲۷۲۳) (۷۵)].

### [شرح غريب المفردات:

«الكِبرِ»: رُوي بإسكان الباء؛ (الكِبْرِ)، وفتحها؛ (الكِبَرِ). فالإسكان (الكِبْرِ): بمعنى التعاظم على النَّاس، والفتح (الكِبَرِ): بمعنى الهرم والخرف والردِّ إلى أرذل العمر].

١ - الاستحضارُ التَّامُّ في جَميعِ الأوقاتِ لحقيقةِ العُبوديَّةِ والافتِقارِ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأَنَّ العَبْد ليسَ له مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ.

٢- استحضارُ مصيرِ العَبدِ بَعدَ قطعِه أيامَ الدُّنْيَا، وهو الموتُ، والاستعاذةُ بالله مِنْ سُوءِ العَاقبةِ والعذابِ بعدَه في القَبرِ أو في النَّارِ.

٣- استحبابُ هذا الذِّكرِ في الصباحِ والمساءِ، مع حضورِ القلبِ وتدبُّرِه في معناهُ ومُقتضاه].

اقْرَأْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ، والمُعَوِّذَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». (واه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٥٠٨٢)، والترمذي والترمذي الجامع (٣٥٧٥).

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضُلُّ قِراءةِ شُورةِ الإخلاصِ والمُعوِّذتَينِ في المساءِ والصباح ثلاثَ مرَّاتٍ.

٢- أعظمُ حِصنِ يعتصِمُ به العبدُ هو كلامُ الله تَعَالَى والتحصُّنُ به؛ ففيه الكفايةُ مِنْ كلِّ شيءٍ].

١٤٥٧ - وَعَنْ عَبْانِ بِنِ عَفَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلَا في السَّهَاءِ وَمُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». والترمذي (٣٣٨٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في حسن صحيح». [أبو داود (٨٨٠) و (٩٨٩)، والترمذي (٣٣٨٨)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٧٤٥)].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بَركةُ اسمِ الله عَنَّوَجَلَّ؛ وبيانُ أنَّ هذه الكلماتِ تَدفعُ عَنْ قائلِها كلَّ ضُرِّ كائنًا ما كانَ، وأنَّه لا يُصابُ بشيءٍ في ليلِه ولا نهارِه إذا قالهَا مُوقنًا بها في أوَّلِ الليلِ والنَّهارِ.

٢- أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ يُحافظَ على هذا الذِّكرِ، وغيرِه مِنَ الأذكارِ الواردةِ عَنِ النّبيِّ عَلَيْهِ ليكونَ مِنَ الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ].



# ٢٤٩ - باب مَا يقوله عِنْدَ النوم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ

﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآيات. [آل عمران:١٩١-١٩١].

١٤٥٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ، وأبي ذرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِراشِهِ، قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأَمُوتُ». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

٩ ٥ ١ ١ - وَعَنْ عليٍّ رَضَوَلَيَلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِيَةٍ قَالَ لَهُ ولِفَاطِمَةَ رَضَوَلَيَهُ عَنْهُا: «إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا -أَوْ إِذَا أَخَذْتُهَا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرا ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، واهجِدا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ» وفي روايةٍ: التَّكْبِيرُ أَرْبعًا وَثَلَاثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 وَثَلاثِينَ» وفي روايةٍ: التَّسْبيحُ أَرْبعًا وثلاثينَ، وفي روايةٍ: التَّكْبِيرُ أَرْبعًا وَثَلَاثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (٣١١٣) و(٢٦٣١) و(٥٣٦١)، ومسلم (٧٧٧) (٨٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعليمُ الرجلِ أهلَ بيتِه ذِكْرَ الله تَعَالَى، وربطُ قلوبِهم بالدارِ الآخرةِ.

٢- استحبابُ هذا الذِّكرِ إذا أخذَ الإنسانُ مضجعَه لينامَ، فإنَّه ينامُ على ذكرِ الله عَزَّوَجَلَّ، وهذا أيضًا مما يُعينُ الإنسانَ على قضاءِ حاجاتِه، كما في بعضِ رواياتِ الحديثِ: «فَهُو خَيرٌ لَكُما مِنْ خَادِم»].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤٤٦)، وما يستفاد منه.

١٤٦٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ فَلَيْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤) (٢٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«دَاخِلَةُ الإِزَارِ»: أي: بطرَفِ إزارِه الَّذِي يكونُ تِجاهَ جسدِه في أعلى الإزار. «مَا خَلَفَهُ»: أي: حدث بعده فيه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ اتِّخاذِ الأسبابِ المادِّيَّةِ والشرعيَّة لحمايةِ النَّفْسِ مِنْ مَخاطِر المخلوقاتِ؛
 كالحيَّاتِ والعقارب، وغيرها مِنَ الهوامِّ.

٢- استحبابُ هذا الذِّكرِ إذا أوى الإنسانُ إلى فِراشِه لينامَ، فإنَّه ينامُ على ذِكرِ الله عَزَّفَجَلَ،
 وفيه كذلك استشعارُ معنى العبوديَّةِ والفقرِ إلى اللهِ والاعتصام به والتوكُّلِ عليه].

١٤٦١ - وَعَنْ عائشةَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا: ﴿أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مضْجِعَهُ نَفَثَ في يدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ومَسح بِهَمَ جَسَدَهُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَع كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرأ فِيهِما: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتطاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهما عَلَى رَأْسِهِ وَوجِهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذلكَ ثَلَاثَ مَرَّات » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (۱۷ ٥٠) و (٦٣١٩)، ومسلم (٢١٩٢) (٥١).

قَالَ أَهلُ اللُّغَةِ: «النَّفْثُ» نَفخٌ لَطِيفٌ بِلَا رِيقٍ.

١ - قراءةُ المُعَوِّذَاتِ، مع النَّفْثِ، ومَسحِ ما أقبلَ مِنَ الجسدِ ثلاثَ مراتٍ، كلُّ ذلك مِنْ هَدي النَّبِيِّ ﷺ الثابتِ عندَ النَّوم.

٢- للقُرآنِ تأثيرٌ عظيمٌ في حفظِ الجسدِ بإذنِ الله تَعَالَى؛ فهو شفاءٌ للقلوب والأبدانِ].

١٤٦٢ – وَعَنِ البراءِ بنِ عازبِ رَعَىٰ اللهُ عَالَىٰ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ: ﴿إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضُوءُكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَفُوضْتُ أَمْرِي إليكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرهْبَةً إليكَ، لا مَلْجَأَ وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فإنْ مِتَّ مِتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

1٤٦٣ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وكفَانَا وآوانَا، فكَمْ مِحَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧١٥) (٦٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«آوَانَا»: رَدَّنَا إلى مأوىً لنا، وهو المنزل. «ولا مُؤْوِيَ»: أي: لا راحم ولا عاطف عليه، وقيل: معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ تعدادِ العبدِ للنِّعمِ على نفسِه، والنظرِ إلى مَنْ جعلَهم اللهُ دونَه، وأنْ يَذْكُرَ مَنْ
 حُرِمَ تلك النِّعمة؛ فهو أجدرُ ألَّا يَزدريَ نعمةَ اللهِ عليه، وأنْ يَشكُرَ المُنعِمَ عليها حقَّ شُكْرِه].

١٤٦٤ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذا أَرَاد أَنْ يَرْقُدَ، وضَع يَدهُ اليُمنَى تَخْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهم قِنى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ».

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٨٠)، وما يستفاد منه.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوايةِ حَفْصةَ رَضَالِيُّهُ عَنْهَا، وَفيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

[أبو داود (٥٤٥) عَنْ حفصة، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٥٠٥٥)، دون زيادة ثلاث مراتٍ. والترمذي (٣٣٩٨) عَنْ حذيفة، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٧٩٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ بَعضِ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ عندَ النومِ، واستحبابُ هذا الذِّكرِ عندَ إرادةِ النَّومِ، وهي مِنْ بابِ التَّعليم لأُمَّتِه؛ لأنَّه ﷺ عصَمَه الله تعالى ممَّا يَستوجِبُ العذابَ].





# • ٢٥- باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل مِنْ أدعيته عليها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدِّلْعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوّءَ ﴾ الآية [النمل: ٢٢].

١٤٦٥ – وَعَنِ النعمان بن بشيرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٢٩٦٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٣٤٠٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- الدُّعَاءُ جوهرُ العبادةِ ولُبُّها؛ لأنَّ العبدَ في دُعائِه لربِّه يَكونُ مُعترِفًا بكَمالِ رُبوبيَّتِه وأُلوهيَّتِه، ويَكونُ مُقبِلًا على اللهِ وحدَه، مُفتقِرًا إليه، مُعرِضًا عَنْ غَيرِه، يَدْعوه بأسمائِه الحُسْنى لا يَدْعو أَحَدًا غيرَه مِنْ نبيٍّ أو وليٍّ، مُستعينًا به وحدَه في قَضاءِ حَوائجِه في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢ - على العبدِ أنْ يكونَ مُحْلِصًا لله عَنَّهَ جَلَّ في دعائِه، مُتابعًا لرسُولِ الله عَيْكَةً في هذه العبوديَّة].

1877 - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ. [أبو داود (١٤٨٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٩٤٩)].

# [شرح غريب المفردات:

«الجَوَامِع مِنَ الدُّعَاءِ»: وهي التي تجمعُ الأغراضَ الصالحةَ والمقاصدَ الصحيحة، أو تجمعُ الثناءَ على الله تعالى وآداب المسألة].

١- الإرشادُ إلى تقديمِ الأدعيَّةِ النبويَّةِ التي كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ على غيرِها، وامتثالِها والرَّغبةِ فيها؛ فهي أعظمُ بركةً لصاحبِها، وأجمعُ لأبوابِ الخيرِ له، وأبعدُ مِنَ التكلُّف، والاختراع، وأدْعى للقبولِ مِنْ ربِّ العالمينَ، وهي مع قِلَّةِ ألفاظِها، تَجمَعُ خيرَ الدُّنْيَا؛ مِنْ صَلاحٍ وفَلاحٍ، وخيرَ الآخرةِ؛ مِنَ الثَّوابِ والأجرِ، ودُخولِ الجنَّةِ].

١٤٦٧ - وعَنْ أَنْسٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: اللهم آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

زاد مُسلِمٌ في رِوايتِهِ قَال: «وكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَاد أَنْ يَدعُوَ بِدعوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدعُو بِدعوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدعُو بِدُعَاءٍ دَعا بِهَا فيه».

[البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩) (٢٦)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أَنَّ دُعاءَ النَّبِيِّ ﷺ يشملُ طلبَ الخيرِ في الدُّنْيَا والآخِرة، وفيه بيانُ مشروعيَّة سؤالِ الله تَعَالَى الخيرَ في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢- استحبابُ الدُّعَاءِ بهذه الكلهاتِ الجامعاتِ؛ لِهَا اشتملتْ عليه مِنْ خَيري الدُّنْيَا والآخرةِ<sup>(۱)</sup>.

٣- بيانُ فقهِ أنسٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ، وشِدَّةِ اتِّباعِه لهَدْي النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ودُعائِه].

١٤٦٨ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَالِكُ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، والعَفَافَ، والغِنَى». رواه مسلم (٢).

<sup>(</sup>١) فائدة: وذلك أن قوله: «آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»: يشملُ كلَّ مطلوبِ دنيويٍّ من عافية، وزوجة صالحة، وولد بارًّ، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح... إلخ. «وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً»: يشملُ كلَّ حسنة، وأعلاها: دخولُ الجنَّةِ ورؤيةُ وجه الله الكريم ورضاه، وتوابعُه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب... وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٧١)، وما يستفاد منه.

١٤٦٩ - وَعَنْ طارق بن أَشْيَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهؤَلَاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَيِ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَعَافِني، وَارْرُقْنِي». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له عَنْ طارق: أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ، وأتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْ حَمْنِي، وَعَافِني، وارْزُقْنِي، فإنَّ هؤلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

[مسلم (۲۲۹۷) (۳۵) و (۲۳)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الصَّلاةَ عِمادُ الدِّينِ، وأنَّها أولُ ما يَجِبُ على المسلِم تَعَلُّمُه بَعدَ الشَّهادَتينِ.

٢- فضـلُ هذا الدُّعَاءِ الجامعِ لخَيرَي الدُّنْيَا والآخرةِ، وأَنَّه ممَّا ينبغي تَعلُّمُه والعملُ به وتعليمُه للمهتدينَ الجُددِ].

• ١٤٧٠ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٥٤) (١٧)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ثُبُوتُ قَدَرِ اللهِ السَّابقِ لِخَلَقِه، وهوَ عِلمُه الأَشياءَ قبلَ كَونِها وكتابتُه لَها قبلَ بَرئِها.

٢- الافتِقارُ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَ في كُلِّ حينٍ بالدُّعاءِ، وحاجةُ الإنسانِ أَنْ يسألَ ربَّه ثباتَ قلبِه وجوارحِه على الطاعةِ].

١٤٧١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَهَاتَةِ الأَعْدَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ قَالَ سفيان: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ واحدةً مِنْهَا.

[البخاري (٦٦١٦)، ومسلم (٢٧٠٧) (٥٣)].

### [شرح غريب المفردات:

«مِن جَهْدِ البلاءِ»: ما أصابَ المرءَ مِنْ شِدَّةِ ومشقَّة، ولا طاقةَ له بحمله، ولا قدرة على دفعه. «وَدَرَكِ»: الإدراك واللحاق. «الشَّقَاء»: الهلاك. «وَشَهَاتَةِ الأَعْدَاءِ»: فرحهم ببليَّة تنزل].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ الاستعاذةِ باللهِ مِنَ الأشياءِ المذكورةِ، وحاجةُ العبدِ إلى ذلك، ولا يعارضُ ذلك كونُ ما سبقَ في القدرِ لا يُرَدُّ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ مما قُضِيَ، فقد يُقضَى على المرء مثلًا بالبلاءِ ويُقضَى أنَّه يُكشَفُ بدعائِه.

٢- أَنَّ الكَلَامَ المسجوعَ إِذا لم يكُنْ عَنْ تكلُّفٍ لم يُكرَه].

١٤٧٢ - وعنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتي فِيهَا مَعَادي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٢٠) (٧١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لا غنى للمرء عَنْ لجوئِه إلى ربِّه عَنَّقِجَلَّ ليُصلحَ لـه أمورَه كلَّـها؛ في الدِّينِ والدُّنْيَا والاَّخرةِ.

٢ - البدءُ بالأَهمِّ في الدُّعاءِ، وهو صلاحُ الدِّينِ؛ حيثُ بدأً به النَّبيُّ ﷺ؛ ففي صلاحِ الدِّينِ
 عصمةُ الأمرِ، والاعتصامُ به مِنْ كلِّ شرِّ، ومَنْ فسدَ دينُه فَسدَتْ أُمُورُه وخابَ وخَسِرَ.

٣- ينبغي للمسلم أنْ يحرِصَ على الإكثارِ مِنْ هذا الدُّعاءِ الجامعِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى إذا وفَّقَ العبدَ للقيامِ بآدابِ الدِّينِ، ورزقَه مِنَ الحلالِ كَفافًا، ووفقَّه للإخلاصِ، وحُسنِ الخَاتِمَةِ، وأطالَ عُمُرَه على طاعتِه، ووقَاهُ مِنَ الفتنِ، فقدْ حصلَ له سعادةُ الدُّنْيَا والآخرةِ].

١٤٧٣ - وَعَنْ عليٍّ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِني، وسَدِّدْنِي». وفي رواية: «اللَّهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والسَّدَادَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٢٥) (٧٨)].

### [شرح غريب المفردات:

«سَدِّدْنِي»: وفقني واجعلني مستقيهًا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ احتياجِ العبدِ لسؤالِ اللهِ الهدايةَ إلى مَصالِحِ أَمْرِه، أو ثباتِه عَلى الهِدايَةِ إلى الصِّراطِ المُستَقيم.

٢- مِنْ توفيقِ اللهِ لعبدِهِ: أَنْ يرزُقَه الاستِقامَةَ وَإِصابَةَ القَصْدِ فِي الأَمْرِ والعَدْلِ فيه.

٣- شِدَّةُ حِرصِ النَّبِيِّ ﷺ على نُصْحِ أُمَّتِه].

١٤٧٤ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، والهَرَمِ، والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ».

وفي رواية: «وَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». رواه مسلم.

[البخاري (٦٣٦٣) و(٦٣٦٧)، ومسلم (٢٠٧٦) (٥٠)].

## [شرح غريب المفردات:

«العَجْزِ»: هو عَدَمُ القُدْرةِ على العَمَلِ. «الكَسَلِ»: تباطُؤُ النَّفْسِ وتثاقُلُها عَنِ العَمَلِ وعَدَمُ إقْبالِها عليه. «الهَرَم»: الشيخوخة وكِبَر السنِّ. «وَضَلَعِ الدَّيْنِ»: الضلع: الاعوجاج، والمراد به هنا ثِقَلُ الدَّينِ وشدَّتُه. «وَعَلَبَة الرِّجَالِ»: أي شدَّة تسلُّطِهم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ينبغي للعبدِ أَنْ يَحرِصَ على الإكثارِ مِنْ هذا الدُّعاءِ الجامعِ؛ فإنَّ فيه الاستعاذة مِنْ أنواع الرذائلِ كلِّها.

٢- أهميَّةُ الاسْتِعاذَة مِنْ هذه الخصالِ والأحوالِ السيئةِ؛ لِهَا فيها مِنَ التَّقْصيرِ عنْ أَداءِ
 الواجِباتِ والقيامِ بِحُقوقِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَنْ نُصرةِ المظلومِ وإنكارِ المُنكرِ.

٣- أهميَّةُ الاستعاذةِ بالله مِنْ شِدَّةِ الدَّينِ لها يترتَّبُ عليه مِنَ الهمِّ والغمِّ، وقد تؤدي ضرورتُه إلى أنْ يُحِدِّثَ فيكذبَ، ويَعِدَ فيُخْلِفَ.

٤- الإرشادُ إلى اللجوءِ إلى الله عَزَّهَجَلَّ والاستعاذةِ به مِنْ تسلُّطِ الظالمينَ].

١٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضَيَّكُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لَرسُولِ الله ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٢٦) و(٧٣٨٧) و(٨٤٨)].

وفي رواية: «وفي بيتي». وَرُوِيَ: «ظُلُمًا كثيرًا» ورُوِي: «كبيرًا» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال: كثيرًا كبيرًا.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ طَلبِ التَّعْلِيمِ مِنَ العَالمِ فِي كلِّ مَا فِيهِ خيرٌ، خُصُوصًا الدَّعْوَاتِ الَّتِي فِيهَا جَوَامِعُ الكَلمِ، وبيانُ مَشْرُ وعيَّةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِطْلاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَحَلِّ لَهُ، وَمِنْ عَلَيْ الْجَالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

٢- الإعْتِرَافُ بالتقصيرِ، وَنسبَةُ الظُّلْمِ إِلَى نَفسِه، وبِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ المتفضلُ المعْطِي مِنْ عِنْدِه، رَحْمَةً بعبادِه، مِنْ غيرِ مُقَابلَةِ عملِ حَسنٍ.

٣- الإِقْـرَارُ بِظُلْمِ العبد نَفْسَهِ اعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ عَنْ ظُلْمِ نَفْسِهِ؟
 بِارْتِكَابِهِ مَا نُهْيَ عَنْهُ، أَوْ تَقْصِيرِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا أُمِرَ بِهِ.

٤ - التَّوسُّلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِأَسْمَا ثِهِ عِنْدَ طَلَبِ الحَاجَاتِ، وَاسْتِدْ فَاعُ المَكْرُ وهَاتِ؛ وَأَنَّهُ يَأْتِي مِنْ صِفَاتِهِ فِي كُلِّ مَقَام مَا يُنَاسِبُهُ].

١٤٧٦ - وَعَنْ أَبِي موسى رَخَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه كَانَ يدْعُو بِهذا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خِلِيئتِي وَجَهْلِي، وإسرافِي في أمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي؛

وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْرَنُ، وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩) (٧٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ»: المنزل للأشياء منازلَها؛ أَيْ تُقَدِّمُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِك؛ فَيَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الكَهَاكِ، وَيَتَحَقَّقُ بِحَقَائِقِ العُبُودِيَّةِ بِتَوْفِيقِك. وأنت الْمُؤخِّرُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِك، بِخِذْلَانِك وَتَبْعِيدِك لَهُ عَنْ دَرَجَاتِ الخَيْرِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ مُداومةِ النَّبيِّ ﷺ على الدُّعاءِ والاستغفارِ، وفيه إرشادٌ إلى استحبابِ المُداومةِ على الاستغفارِ بهذا الدُّعاءِ الجامع، وأنْ يُقِرَّ بذنوبِه كلِّها، ولا يغْترَّ بعَملِهِ، ولا يأمنَ مكرَ اللهِ.

٢ - تواضعُ النَّبيِّ ﷺ، وكمالُ عبوديتِه ﷺ، وشِدَّةُ تَذلُّلِه لربِّه، فهذا الدُّعاءُ بِغُفرانِ الذُّنوبِ والحَطايا، معَ أَنَّهُ قدْ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخَرَ، هو مِنْ بابِ الشُّكرِ للهِ عَزَقِجَلَّ، وتعليمًا لأُمَّتِه، وتواضعًا واستكانةً وخُضوعًا وهَضمًا لنفسِه.

٣- أنَّ الإنسانَ قَدْ يُؤاخَدُ على هزلِه كما يُؤاخَذُ على جدِّه؛ فالواجبُ عليه أنْ يحترزَ ويحترسَ
 مِنَ المزحِ؛ فإنَّ المزحَ الكثيرَ يوقع غالبًا في الخطأ.

٤ - إثباتُ أنَّ الله تعالى أعلمُ بالإنسانِ مِنْ نفسِه، وهذا أدعى أنْ يَستحيَ العبدُ مِنْ ربِّه سبحانَه أنْ يجدَه في مَحلِّ نهاه عنه، أو يفقدَه في مَحلِّ أمرَه به.

٥- إثباتُ اسمينِ مِنْ أسماءِ اللهِ الحُسنى، وهما: المُقدِّمُ والمُؤخِّر، وهما مِنْ الأسماءِ المزدوجةِ المُتقابلةِ التي لا يُطلقُ واحدٌ منها على اللهِ إلَّا مقرونًا بالآخرِ، فإنَّ الكمالَ مِن اجتماعِها، فهو تعالى المُقدِّمُ لِمَنْ شاءَ والمُؤخِّرُ لِمَنْ شاءَ بحكمتِه، وفيه إثباتُ كمالِ القدرةِ الإلهيَّةِ وطَلاقتِها، وتبرؤ العبدِ مِنْ كلِّ حولٍ له وقوَّةٍ ولجوؤه إلى مولاه].

١٤٧٧ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ: أَنَّ النَّبَيَّ عَلِيْهِ كَانَ يقول في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ومنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧١٦) (٦٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»: اسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَا لَا يَرْضَاهُ؛ بِأَنْ يَخْفَظَهُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ شَرِّ أَنْ يَصِيرَ مُعْجَبًا بِنَفْسِهِ فِي تَرْكِ القَبَائِحِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ، أَوْ مِنْ شَرِّ مَا تَرَك مِنَ الْحَيْرَاتِ، أَوْ لِئَلَّا يُصِيبَهُ شَرُّ عَمَلِ غَيْرِهِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لجوءُ النّبيِّ ﷺ إلى ربّه عَرَقَجَلَ، والاستعاذةُ به والاعتصامُ به، في كلّ أحوالِه السابقةِ واللاحقةِ، وهذا تعليمٌ منه لأمّتِه، وأداءٌ لحقّ الربوبيّةِ، وتواضعٌ للحضرةِ الإلهيةِ، وتبرؤٌ مِنْ كلّ حولِ له وقوّةٍ].

١٤٧٨ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ مِنْ دعاءِ رسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زُوالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٣٩)].

### [شرح غريب المفردات:

«وفُجَاءةِ»: الفَجْأَةُ بِفَتْحِ الفَاءِ وَإِسْكَانِ الجِيمِ، وَالفُجَاءَةُ بِضَمِّ الفَاءِ وَفَتْحِ الجِيمِ وَاللَّ لُغَتَانِ وَهِيَ: البَغْتَةُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

الاستِعاذةُ مِنْ ذَهابِ نِعَمِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الدِّينيَّةِ والدُّنيَويَّةِ النَّافعةِ في الأُمورِ الأُخْرويَّةِ، والاستِعاذةُ مِنْ زَوالِ النِّعمِ تَتَضَمَّنُ الجِفْظَ عَنِ الوُقوعِ في المعاصِي لِأَنَّهَا تُزيلُها، وفيه إرشادُ إلى وجوبِ الحذرِ مِنِ استدراجِ اللهِ للعصاةِ، ومِنْ مَكرِ الله عَنَّفَجَلَّ بهم، والجرصِ عَنِ الإبْتِعادِ عَنْ مَواضع سُخطِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

٢- أنَّ النِّعمَ قد تَـزولُ، بسببِ سُــوءِ صنيعِ العبدِ؛ لذا فالواجبُ على العبدِ أنْ يســألَ

ربَّه عَنَّهَجَلَّ إِدامَةَ العافِيةِ عليه، وَكُلَّ ما يَدورُ في مِنوالِها، مِنْ دَوامِ نِعَمِه على العَبْدِ وابْتِعادِ النَّقَمِ المُفاجِئَةِ عنه، وحِفْظِه مِنْ جَميعِ سُخْطِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والأعمالِ المُوجِبةِ لذلك.

٣- إثباتُ السُّخطِ لله عَزَّوَجَلَّ على الوجهِ اللائقِ به سبحانه].

١٤٧٩ - وَعَنْ زيد بن أرقم رَضِيَالِيُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ والهَرَم، وَعَذابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجابُ لَهَا». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٢٢) (٧٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- أهميَّةُ الدُّعاءِ والاسْتِعاذَةِ مِنْ هذه الخصالِ والأحوالِ السيِّئةِ، وما في معناها؛ لِمَا فيها مِنَ التَّقْصيرِ عَنْ أَداءِ الواجِباتِ والقيامِ بِحُقوقِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والإرشادُ إلى المُداومةِ على هذا الدُّعاءِ الجامع.

٢ - فيه دليلً على أنَّ السجعَ المذمومَ في الدُّعاءِ هو المتكلَّفُ؛ فإنَّه يُذهِبُ الخشوعَ والخضوعَ والإخلاصَ، فأمَّا ما حصلَ بلا تكلُّفٍ ولا إعمالِ فِكرٍ لكمالِ الفصاحةِ ونحوِ ذلك، أو كانَ محفوظًا؛ فلا بأسَ به بل هو حَسنُ.

٣- ترغيبُ العبدِ في كلِّ ما يُزَكِّي نفسَه ويطهِّرُها، ولجوءُ العبدِ إلى ربِّه وحدَه والاستعانةِ
 به وحدَه على ذلك؛ فلا مُزكي لها إلَّا هو.

٤ - ذمُّ العلمِ الذي لا ينفعُ ولا يدفعُ صاحبَه إلى العملِ، وَلَا يُعَلِّمُه النَّاسَ، وَلَا يُهَذِّبُ الأَّخْلَقَ وَالأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ، ووجوبُ الاستعاذةِ بالله منه.

٥- ضرورةُ تعهُّدِ القَلبِ والاستعاذةِ بالله عَنَّهَجَلَّ مِنْ قسوتِه وعدمِ خُشوعِه؛ فلا يخافُ الله عَنَّهَجَلَّ، ولا يخشعُ لذكرِه، ولا لاستماعِ كلامِه، ولا يطمئنُ بذكرِ الله، وهو القلبُ القَاسي الذي هو أبعدُ القلوبِ مِنْ حضرةِ عَلَّام الغُيوبِ.

٦- أهميَّةُ الاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْحِرْصِ وَالطَّمَعِ وَالشَّرَهِ وَتَعَلُّقِ النَّفْسِ بِالآمَالِ البَعِيدَةِ.

٧- الإرشادُ إلى الاستعاذةِ مِنْ أسبابِ عدمِ إجابةِ الدُّعاءِ؛ وذلك بأنْ يكونَ الدُّعاءُ يكرهُه الله؛ لما فيه مِنْ إثمٍ أو قطيعةِ رَحمٍ، وكونِ الدَّاعي لم يأتِ بشروطِ الدُّعاءِ، مِنَ الإخلاصِ، والمأكلِ الحلالِ، وغيرِ ذلك، فإنَّ مَنْ حُرمَ إجابةَ دعائِه فقدْ خابَ وخسِرَ، وحُرِمَ الخيرَ كلَّه؛ لأنَّه طُرِدَ مِنَ البابِ الذي لا يُستجلبُ الخيرُ إلَّا منه، ولا يُستدفعُ الضرُّ إلَّا به].

١٤٨٠ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِلْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدِّمْتُ، وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَعْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنتَ الْمُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إلّا أَنْتَ».

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩) (٧٦٩)، وانظر الحديث (٧٥)].

## [شرح غريب المفردات:

«أَنَبْتُ»: رجعتُ وأَقْبَلْتُ. والإنابـةُ هي الطَّاعـةُ والرُّجوعُ للهِ في ذلِّ وضعْفٍ. «وَبِكَ خَاصَمْتُ»: أي: خاصمتُ كلَّ مَنْ يُعادِي اللهَ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ مِنَ الاجتهادِ في الدُّعاءِ، وتَعْظِيمِ اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَتَحْمِيدِه، وَتَعْظِيمِ اللهِ، وَالأَثْنَاءِ عَلَيْهِ، وَتَحْمِيدِه، وَالإَيْمَانِ بِهِ، وَالخُضُوعِ لَهُ، وَالإعْتِرَافِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ.

٢- وجوبُ التوكُّلِ عَلَى اللهِ تَعَالَى في الأمورِ كلِّها، والالتجاءِ إليه والاعتصامِ به.

٣- استحبابُ الدُّعَاءِ بهذه الدَّعواتِ الجامعةِ، مع تدَّبُّرِ مَعناها ومُقتَضَاها].

المَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ النَّبَيَّ عَيَّا النَّبَيَّ عَيَّا النَّبَيَّ عَيَّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وهذا لفظ أَبي داود. [أبو داود (١٥٤٣)، والترمذي (٣٤٩٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٥٤٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«شَرِّ الغِنَى»: أي: وأعوذُ بكَ مِنَ الشرِّ الذي يأتِي بهِ الغِنى؛ مِنْ كِبرٍ وعُجْبٍ وبُخلٍ ومنع لحقه، أو استِغناء القلبِ عَنِ اللهِ سُبحانَه. «وَالفَقْرِ»: أي: وأعوذُ بكَ مِنْ شرِّ الفقرِ الذي رُبها يُورِثُ صاحِبَه الضَّجَر، وعَدمَ الرِّضا، وعَدمَ الصَّبرِ عليهِ والتبرُّم والسُّخْطَ مِنَ القدرِ، أو افتِقارَ القلبِ لغير اللهِ سُبحانه].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ضَرورةُ الدُّعاءِ وأهمِّيَّتُه في حياةِ المسلمِ؛ حيثُ يدلُّ على اتصالِ القلبِ باللهِ عَنَهَجَلَّ.

٢- الاستعادةُ باللهِ مِنَ النَّارِ يستلزِمُ الابتعادَ عَنْ جميعِ ما يُسخِطُ الله عَزَّفَجَلَ، والتزامُ الاستغفارِ، والتوبةِ، والتضرُّع إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

٣- الاستعادةُ مِنْ فتنةِ الغِنى وفتنةِ الفقرِ، وفيه تنبيهُ العبدِ إلى الشُّكرِ عندَ الغِنى، والصبرِ عندَ الفقر].

١٤٨٢ – وَعَنْ زياد بن عِلَاقَةَ عَنْ عمِّه، وَهُوَ قُطْبَةُ بنُ مالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقَالُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ، والأَهْواءِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٥٩١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٢٩٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ذُمُّ منكراتِ الأخلاقِ كالعُجْبِ والكِبْرِ، وذمُّ منكراتِ الأعمالِ كالزِّني وشُربِ الحَمرِ.
 ٢- ذمُّ الأهواءِ التي مبناها على الآراءِ الفاسدةِ البعيدةِ عَنْ هَدي الكتابِ والسُّنَّةِ].

#### [شرح غريب المفردات:

«شرِّ مَنِيِّي»: أي: فَرْجِي].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ على سؤالِ النَّبيِّ ﷺ عما ينفعُهم في دينِهم ودُنياهم، وفيه الحثُّ على سؤالِ المُتعلِّم العَالِمَ عمَّا ينفعُه؛ لأنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ.

٢ - تَخصيصُ هذِه المذكوراتِ بالاستعاذةِ منها؛ لأنَّها أصلُ كلِّ شَرِ وقاعدتُه ومَنبعُه.

٣- حواس الإنسانِ وأعضاؤه نِعَم يجب على العبدِ شكرُ الله عليها، بوضعِها فيها خُلقت له مِنَ العُبوديةِ للهِ عَنَّ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ الله عَنْ عَلَي الله عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَلَي الله عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَي الله عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

#### [شرح غريب المفردات:

«البَرَص»: بياض يقع في الجلد يفسد منظره. «الجذام»: مرض مهلكٌ ومعدٍ. «الأسقام»: الأمراض المنوعة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى الالتِجاءِ إلى اللهِ في كلِّ الأحوالِ، والاستعاذةِ به مِنْ سَيئ الأمراضِ والأوبئةِ؛ فهو القادِرُ على كلِّ شيءٍ، ويُجيرُ ويَحْمي مِنْ كلِّ سوءٍ، وخَصَّ هذه الأمراضَ بالذِّكرِ لها فيها مِنْ مفسدةٍ للخِلقةِ، وبعضُها يؤثِّرُ في العقلِ، وتؤدي إلى نُفورِ الخَلْقِ مِنْ صاحبِها فيستعاذُ منها؛ لِهَا لها مِنَ الآثارِ الضارَّةِ].

١٤٨٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وأعوذُ بِكَ منَ الجِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ». رواه أَبُو داود بإسناد

صحيح. [أبو داود (١٥٤٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٢٨٣)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ»: أي: المُضَاجِعُ، وَهُوَ الذي ينامُ معك في فراشٍ واحدٍ، أي: بئسَ المصاحبُ؛ لأنَّه يَمنعُ استراحةَ النَّفْسِ والقلبِ، ويَمْنَعُ مِنَ الهُجُوعِ وَوَظَائِفِ العِبَادَاتِ كَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعِ. «البطانة»: أي ما يُبطِئهُ الإنسانُ مِنْ خِيانةٍ وغَدرٍ؛ فإنَّا أَذَمُّ المساوِئ التي قد يُضمِرُها الإنسانُ في نفْسِه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ الاستعاذةِ مِنَ الجُوعِ والخيانةِ؛ لأنَّهما إذا صاحبًا العبدَ فإنَّهما يُحوِّلانِه إلى شَخصٍ ضعيفٍ، ويتمكَّنانِ مِنه ويُفسِدانِ حالَ المرءِ.

٢ - مَشْرُوعيَّةُ الاستعاذةِ مِنَ الجُوعِ لأنَّه يُضعفُ القُوى، ويُخِلُّ بوظائفِ العبادةِ، والاستعاذةِ
 مِنَ الخيانةِ؛ لأنَّها مِنْ علاماتِ النِّفاقِ.

٣- الحثُّ على أداءِ الأماناتِ، وذمُّ الخيانةِ؛ لأنَّ الخيانة سببٌ لفسادِ الرجلِ، وفسادِ مَنْ حولَه].

١٤٨٦ - وَعَنْ عليٍّ رَعَهَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ مُكَاتَبًا جاءهُ فَقَالَ: إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأْعِنِّي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِهاتٍ عَلَّمَنِي هنَّ رسُولُ الله ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: «اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ». رواه الترمذي، وقال: «اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَمُغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٥٦٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٦٢٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المكاتَب»: العبد الرقيق الذي اتَّفَق مع سيِّدِه أنْ يُعتِقَه لقاء عِوَضٍ يدفعُه الرقيق لسيِّده].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَثُّ على ردِّ السَّائل ردًّا حسَنًا إذا لمْ يكُنْ لك ما تُعطِيه.

٢- تنبِيهُ العالِم للمُتعَلِّمِ، وتَذكِيرُه بها يَحتاجُ إليه.

٣- استحبابُ الدُّعاءِ بهؤ لاءِ الكلماتِ، وبشارةٌ لكلِّ مؤمنٍ أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كافيه ومُغنيه إذا صدقَ في اللجوءِ إليه].

١٤٨٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ الْحُصَينِ رَضَالِكَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بِهِا: «اللَّهُمَّ الْهِمْني رُشْدِي، وأعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسي». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٨٣)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٤٠٩٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ العبدِ أَنْ يسألَ ربَّه أَنْ يُلهمَه رُشدَه، ويُوفِّقَه للأعمالِ الصَّالحةِ المُقرِّبةِ إليه،
 وأنْ يعَصِمَه ويُعيذَه مِنْ شرِّ نفسِه الأمَّارةِ بالسوءِ].

١٤٨٨ - وَعَنْ أَبِي الفضل العباس بن عبد المطلب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَمْني شَيْئًا أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى، قَالَ: «سَلوا الله العَافِيَة» فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَمْني شَيْئًا أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى، قَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رسول الله، سَلُوا الله العَافِية في الدُّنيًا عَلَمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى، قَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رسول الله، سَلُوا الله العَافِية في الدُّنيًا والآخِرَة». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (١٤٥ ٥٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ وصحيح الجامع (٧٩٣٨)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على الاستزادةِ مِنَ الخيرِ والعِلْمِ، وسؤالِ النَّبيِّ عَيَا ينفعُهم في دينِهم ودُنياهم، وفيه الحثُّ على سؤالِ المُتعَلِّمِ العالمَ عَمَّا ينفعُه؛ لأنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ.
 الأنبياءِ.

٢- الحثُّ على تعلُّمِ هذا الدُّعاءِ الجامع، وطلَبِ العافيةِ مِنَ اللهِ عَنَّقِجَلَّ في الدُّنيا بالسلامةِ مِنَ الأسقامِ، والمِحنِ، والآلامِ، وفي الآخرةِ بالعفوِ عَنِ الذُّنوبِ، وإنالةِ المطلوبِ].

١٤٨٩ - وَعَنْ شَهْرِ بن حَوشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ لأُمِّ سَلَمةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، يَا أَمَّ المؤمِنينَ، مَا كَانَ أَكْثُرُ دعاءِ رَسُولِ الله ﷺ، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثُرُ دُعائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي

عَلَى دِينِكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٥٢٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٨٠١)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ ما كان عليه النَّبيُّ عَلَيْهُ مِنَ الخضوعِ لربِّه والتضرُّعِ إليه وخشيتِه وعدمِ الأمنِ مِنْ مكرِه، وفيه إرشادٌ وتنبيهٌ لكلِّ أحدٍ إلى سؤال ذلك طلبًا للثَّباتِ على الدِّينِ، وخوفًا مِنَ الزَّيغ أو الضَّلالِ.

٢ - الحَتُّ على الإكثارِ مِنَ الدُّعاءِ بالثَّباتِ على الدِّينِ والهُدَى.

٣- بيانُ أنَّ جميعَ قُلوبِ بَني آدمَ بيَدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ إنْ شاءَ هَداها، وإنْ شاءَ أزاغَها].

• ١٤٩٠ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَانَ مِنْ دُعاءِ دَاوُدَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وأَهْلِي، وَمِنَ الماءِ البارِدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وأَهْلِي، وَمِنَ الماءِ البارِدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٩٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترغيبُ في طلبِ محبَّةِ الله عَنَّفَجَلَ، والسَّعيِ لنيلِها، بأخلِ الأسبابِ المُوجِبةِ لمحبَّةِ الله عَزَّقَجَلَ.

٢ - عبَّةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ تستلزمُ حبَّه سبحانه، وحُبَّ مَنْ يُحبُّ، وما يُحبُّ مِنَ الأعمالِ والأقوالِ،
 وأنْ يكونَ حبُّ اللهِ عَرَّقِجَلَّ أحبَّ إليه مِنْ نَفسِه، ومِنْ كلِّ محبوباتِه].

١٤٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ: «أَلِظُّوا بِيَا ذا الجَلالِ وَالإِكرامِ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وروَاهُ النَّسَائيُّ مِنْ رِوايةِ ربيعةَ بنِ عامِرٍ الصَّحابيِّ. قَالَ الحاكم: حديثٌ صحيحُ الإِسْنَادِ.

«أَلِظُّوا» -بكسر الَّلام وتشديد الظاءِ المعجمةِ - معْنَاه: الزَمُوا هذِهِ الدَّعْوَةِ، وأَكْثِرُوا مِنها.

[الترمذي (٣٥٢٥) عَنْ أنس. والنسائي في (الكبرى) (٧٧١٦)، والحاكم (٤٩٨/١-٤٩٩) عَنْ ربيعة، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٣٥٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الإكثارِ مِنْ ذكرِ الله عَزَّهَجَلَ، وسؤالِه بأسمائِه وصفاتِه.

٢ - هذا الدُّعاءُ العظيمُ تضمَّنَ الثناءَ التَّامَّ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالَكُ عَنْهُ على سؤالِ النَّبيِّ عَلَيْ عَنِ الأَدعيَّةِ الجامعةِ التي تجمعُ لهم خَيرَي الدُّنيَا والآخرةِ.

٢- حُسْنُ تعليمِه ﷺ لأصحابِه، وإرشادُه لهم وتعليمُهم ما ينفعُهم، وفيه الحثُّ على التزامِ هَدي النَّبِ ﷺ في كلِّ أمورِ الدِّينِ، وتركِ ما أحدثَه النَّاسُ مِنَ المُحدَثاتِ؛ فأدعيَّةُ رَسُولِ الله ﷺ جامعةٌ للخيرِ كلِّه.

٣- مَشْرُوعيَّةُ رفعِ الصَّوتِ بالدُّعاءِ بها يسمعُه الجليسُ، وأنَّه لا يدخلُ في الجهرِ المنهيِّ عنه].

١٤٩٣ – وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ دعاءِ رسُولِ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثْم، والغَنيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ،

والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ». رواه الحاكم أَبُو عبد الله، وقال: «حديث صحيح عَلَى شرط مسلمٍ». [الحاكم (١/ ٥٢٥)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٥٨٠٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«موجبات»: ما يوجب رحمة الله تَعَالَى. «عزائم»: الأمور المؤكدة التي تجلب مغفرة الله تَعَالَى].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ فقهِ العبدِ الاستعانةُ باللهِ عَرَّهَجَلَ في سلوكِ طريقِ الرحمةِ والمغفرةِ بفعلِ الواجباتِ وتركِ المُحرَّماتِ.

٢- الحُثُّ على سؤالِ الله تعالى الفوزَ بالجنَّةِ والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ].



# ٢٥١- باب فضل الدُّعَاءِ بظهر الغيب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ وقَالَ تَعَالَى - إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ -: ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ١٤].

١٤٩٤ – وَعَنْ أَبِي الدرداء رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلمٍ يعرفُ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلمٍ يدعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إلَّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٣٢) (٨٦)].

١٤٩٥ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يقول: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٣٢) (٨٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- الترغيبُ فِي الدُّعَاءِ للْمُسلمِ بِظهْرِ الغَيْبِ، لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ بِدُعَاء الملكِ، وَدُعَاءُ الملكِ مستجابٌ، وفيه إرشادٌ للمسلمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ دُعائِه لِأَخيهِ، والحثُّ على إحسانِ المُؤمنينَ بَعْضِهُم إلى بَعْضٍ].



## ٢٥٢ - باب في مسائل مِنْ الدُّعَاءِ

المجاه - وَعَنْ أَسَامة بن زيد رَضَيَالِتُهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ إِلَيْهِ مَعْرُونَ الله ﷺ: «حديث حسن صحيح». وقال الله عَزَاكَ اللهُ خَيرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٠٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٣٦٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَقَدْ أَبْلَغَ فِي النَّنَاءِ»: أَيْ: بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ، وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ؛ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللهِ؛ لِيَجْزِيَهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَتُّ على حُسْنِ الجَزاءِ على الهديَّةِ والمعروفِ، واستحبابُ الدُّعاءِ لصاحبِ المعروفِ والإحسانِ بهذا الدُّعَاءِ: جزاكَ اللهُ خيرًا، ولا ينبغي العدولُ عنه لغيرِه مِنْ عباراتِ الشُّكرِ الشائعةِ.

٢- أنَّ مَنْ كافأ صانعَ المعروفِ بالدُّعاءِ له أنْ يَجزيَه اللهُ خيرًا؛ فإنَّه لا يُعتبرُ مُقَصِّرًا في مكافأتِه.

٣- البشارةُ بأنَّ الجزاءَ مِنَ الله عَزَّوَجَلَّ أعمُّ وأوفَى مِنْ جزاءِ العبادِ].

١٤٩٧ - وَعَنْ جابر رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ وَلَا تَدعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ وَلَا تَدعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمُوالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٣٠٠٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحْذِيرُ مِمَّا قد اعتادَه النَّاسُ فِي أَحْوَالِ الضَّجرِ وَالغَضَبِ مِنَ الدُّعَاءِ على أنفسِهم وَأُولَادِهمْ وأموالِهم؛ لئلا يُوافِقوا ساعة استجابةٍ فيستجابُ دعاؤُهم.

٢- أَنَّ دُعَاءَ الغَضْبَانِ قَدْ يُجَابُ إِذَا صَادَفَ سَاعَةَ إِجَابَةٍ.

٣- كثرةُ شفقتِه ﷺ ورأفتِه على أمَّتِه].

١٤٩٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يكونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلم (١٠).

١٤٩٩ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ: يقُولُ: قَدْ دَعْوتُ رَبِّي، فَلَمْ يسْتَجب لي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمسلم: «لا يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بإثْم، أَوْ قَطيعَةِ رحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قيل: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاستعجالُ؟ قَالَ: «يقولُ: قَدْ دَعوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يسْتَجِبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

[البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥) (٩٠) و(٩١) و(٩٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَسْتَحْسِرُ»: يَنْقَطِعُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ أسبابِ إجابة الدُّعاءِ: المُداومةَ على الدُّعاءِ والإلحاحَ فيه وعدمَ استبطاءِ الإجابةِ.

٢- أنَّ مِنْ آدابِ الدُّعاءِ: أنْ يُلازِمَ العبدُ الطَّلَبَ في دُعائِه ولا ييأسَ مِنَ الإجابةِ؛ لِهَا في ذلك مِنَ الانقِيادِ والاستِسلام وإظهارِ الافتِقارِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤٢٨)، وما يستفاد منه.

٣- أَنَّ مَنْ لَهُ مَلَالَةٌ مِنَ الدُّعَاءِ لَا يُقْبَلُ دُعَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ، حَصَلَتِ الإِجَابَةُ أَوْ لَمْ
 تَحْصُلْ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَمَلَّ مِنَ العِبَادَةِ.

٤- أنَّ مِنْ شُروطِ المدعوِّ فيه أنْ يكونَ مِنَ الأمُورِ الجَائزةِ الطَّلبِ والفِعلِ شَرعًا، فلا يكونُ بإثمٍ أو قطيعةِ رَحمٍ، ويدخلُ في الإثمِ: كلُّ ما يأثمُ به مِنَ الذُّنوبِ، ويدخلُ في قطيعةِ الرَّحمِ: جميعُ حقوقِ المسلمينَ، ومظالمُهم؛ فالرَّحمُ ضَربانِ: رحمُ الإسلام، ورَحمُ القَرابةِ].

• ١٥٠٠ وَعَنْ أَبِي أَمَامَة وَ عَنَالَهُ عَنَهُ قَالَ: قيلَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلُواتِ المَكْتُوباتِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٣٤٩٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«أسمعُ»: أقربُ إجابةً. «جوف الليل»: عند التنزُّلِ الإلهي في الثلث الأخير مِنَ الليل. «دبرَ الصلوات»: آخِرَ الضلاة قبل السلام].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ الأسحارِ على بَاقي الليلِ؛ لأنَّه أولى بإجابةِ الدُّعاءِ، وفيه إرشادُ العبدِ إلى أنْ
 يَتحرَّى لدعائِه المكانَ والزمانَ المناسبينِ؛ فإنَّ هذا أرجى لاستجابةِ الدُّعاءِ.

٧- اغتنامُ الدُّعاءِ قبلَ السَّلامِ مِنَ الصلواتِ؛ لأنَّ الدُّعاءَ مستجابٌ في هذا الموطنِ].

١٥٠١ - وَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصامت رَضَيَالَيُهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

ورواه الحاكم مِنْ روايةِ أبي سعيدٍ وزاد فِيهِ: «أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِن الأَجْرِ مثْلَها».

[الترمذي (٣٥٧٣)، ورواية الحاكم في المستدرك (١/٤٩٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد (٢٦٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ دَعْوَةَ المُؤْمِنِ لَا تُرَدُّ، وأَنَّ الاستجابةَ للدُّعاءِ غيرُ مقيَّدةٍ بنُزولِ المطلوبِ؛ فإنَّهَا إِمَّا أَنْ تُعجَّلَ لَهُ الإِجَابَةُ، وَإِمَّا أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا سَأَلَ.

٢- بيانُ فَضلِ الدُّعاءِ، واستحبابُ كثرةِ الدُّعاءِ، وانتظارِ الإجابةِ واحْتسابِ ذلك].

١٥٠٢ - وَعَنِ ابنِ عباس رَخَوَلِكُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إله إلَّا اللهُ اللهُ العَظِيمُ الحَليمُ، لا إله إلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاواتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَرْشِ الكَرِيمِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠) (٨٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ هَدْيِه ﷺ عندَ حُصولِ الكربِ، وفيه إرشادُ المسلمِ إلى حِفظِ هذا الدُّعَاءِ العظيمِ والاعتناءِ والدُّعاءِ به، إذا نزلَ به الكربُ أو الهَمُّ أو الغَمُّ، وما أكثرَه خاصَّةً في هذا الزمانِ، وقد كان ابنُ عباسٍ راوي الحديثِ يعجبُ أشدَّ العَجَبِ منه، ويُوصي به دائمًا.

٢- أنَّ الدواءَ مِنَ الكربِ توحيدُ اللهِ عَنَّهَجَلَ، وعدمُ النَّظرِ إلى غيرِه أَصْلًا، وعلى قدرِ التَّوحيدِ الذي في قلب العبدِ، ينشرحُ صدرُه، ويُفرَّجُ كربُه، وتكونُ رعايةُ اللهِ تَعَالَى له.

٣- استحبابُ تَصديرِ الدُّعَاءِ بالثَّناءِ والمَدحِ، وأنَّ الدُّعَاءَ قد يكونُ صَرِيًا، كَمَا
 تَقولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِني، وَقد يكونُ تَعرِيضًا كَمَا إِذا أثنى على اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ الثَّنَاءَ على الكَرِيمِ
 سؤالٌ.

٤ - سؤالُ اللهِ عَرَّفِجَلَ والتوسُّلُ إليه بربوبيَّتِه وبأسهائِه وصفاتِه المُستلزِمةِ كهالَ قُدْرتِه ورحمتِه وإحسانِه إلى خلقِه].



## ٢٥٣ - باب كرامات الأولياء وفضلهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنْوُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنْوُونَ اللَّهِ الْجَدِيلَ لِكِلِمَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ وَكَانُوا وَكَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوزِى اللَّهِ خِدْعِ النَّخْلَةِ شُرْقِطُ عَلَيْهِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٢٦- ٢٤]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوزِى إِلَيْكِ بِعِدْعِ النَّخْلَةِ شُرْقِطُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَكُنُونُ اللَّهِ وَالشّرِي ﴾ [مريم: ٢٥، ٢٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُولَى مَا يَكُولُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَلِهُ وَمُنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوا إِلَى اللَّهُ فَوْا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ مَنْ عِنْدِ اللَّهُ مَا اللّهُ فَالْوَوْا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

٧٠٥ - وعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عبدالرَّحْن بنِ أَبِي بكرِ الصِّدِّيقِ وَعَالِيَهُ عَنْهُا: «أَنَّ أَصْحابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ مرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْ، فَلْينْدُهَبْ بِقَالَثِ، ومَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْ، فَلْينْدُهَبْ بِقَالَثِ، ومَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِعَشرَةٍ، فَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْد النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ له امْرَأَتُهُ: ما حبسَكَ عَنْ أَضْيافِكَ؟ قَالَ: ومَعَ شَيتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ وقدْ عَرَضُوا عَلَيْهِم، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاحْتبأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنثُرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا (١)، واللهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وايمُ اللهِ مَا كُنَّا نَا خُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثُرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وصَارَتْ أَكْثَرَ عَمَّ كَانَتْ قَبْلَ ذلكَ، فَنظَرَ مِنْ أَنْهُ وَبُولُ الْأَوْبَ بَعْرَاسٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةٍ عَيني لهي الآنَ أَكْثُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلكَ مِنْ الشَّيطَانِ، يَعني: مِنْهَا قَبْلَ ذَلكَ مِنْ الشَّيطَانِ، يَعني: فَيَالَ ذَلكَ مِنَ الشَّيطَانِ، يَعني: فَيْلُ ذَلكَ مِنَ الشَّيطَانِ، يَعني:

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال النووي في شرح صحيح مسلم (۷/ ۲۱۰): «إنها قاله لها حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه، وقيل: إنه ليس بدعاء إنها أخبر، أي: لم تتهنئوا به في وقته» وقال ابن بطَّال في شرح صحيح البخاري (۲/ ۲۲۸): «إنها خاطب بذلك أهله لا أضيافه».

يَمينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنهَا لُقمةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وكانَ بَيْننَا وبَيْنَ قَومِ عهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَتَفَرَّقنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُم أُنَاسٌ، الله أعْلَم كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكُلُوا مِنْهُم أُنَاسٌ، الله أعْلَم كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ».

وَفِي روايَة: «فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُه، فَحَلَفَتِ المرأَةُ لا تَطْعَمُه، فَحَلَفَ الضِّيفُ، أو الأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ، أو يطعَمُوهُ حَتَّى يَطعَمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعا بِالطَّعامِ فَأَكُلَ وَأَكْلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بِالطَّعامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةٍ عَيْنِي، إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكُلُوا، وبَعَثَ بَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلُ مِنهَا».

وَفِي روايةِ: ﴿إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ -لِعَبْدِالرَّحْنِ-: دُونَكَ أَضْيافَكَ، فَإِنِّ مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ وَاهُم قَبْلُ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحَن، فَأَتَاهم بَمَا عِنْدُه، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بَآكِلِينَ حَتَى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَال: اقْبُلُوا عَنَّا قِرَاكُم؛ فَإِنَّهُ إِنْ مَنْزِلِنَا، قَال: اقْبُلُوا عَنَّا قِرَاكُم؛ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ أَنَّه يَجِدُ عَلَيْ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَلُو مَنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَلُو مَنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَلُو مَنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَلُو مَنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَالرَحْنِ فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا عَبْدُونَ وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ كَتَّى تَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخِرون: وَاللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمُهُ اللَّيْلَة، فَقَالَ الآخِونِ وَاللهِ الْأَولَى مِنَ الشَّيْطُونُ فَقَالَ: بِسْمِ اللله،

قَـوْله: «غُنْثُرُ» -بغينٍ معجمةٍ مضمومةٍ، ثُمَّ نونٍ ساكِنةٍ، ثُمَّ ثاءٍ مثلثةٍ - وَهُو: الغَبيُّ الجَاهِلُ، وقـولُهُ: «يجِدُ عَلَيَّ» -هُوَ بكسرِ الجيمِ - الجَاهِلُ، وقـولُهُ: «يجِدُ عَلَيَّ» -هُوَ بكسرِ الجيمِ الجيمِ أَيْ: يَغْضَبُ.

[البخاري (۲۰۲) و(٦١٤٠) و(٦١٤١)، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٦) و(١٧٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«الصُّفَّةُ»: مكان مقتطع مِنْ آخر المسجد النبوي يأوي إليه الغرباء والفقراء. «رَبَا»: زاد. «يا أختَ بني فراسٍ»: أي: يا مَنْ هي مِنْ بني فراس، وهذا خطاب مِنْ أبي بكر لامرأته أمِّ رومان. «وقُرَّةِ عيني»: أي: سرورها؛ أقسمت بها رأت مِنْ قُرَّة عينها بكرامةِ الله تعالى لزوجِها. «إِنَّهَا كَانَ ذَلِك من الشَّيْطَان»: يَعْنِي: يَمِينه، وَهُوَ قَوْله: «وَالله لَا أَطْعمهُ أَبدًا»].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- فَضيلةُ الإيثارِ والمواساةِ، وظهورُ البركةِ في الاجتماعِ على الطَّعامِ، وحشُّ الإسلامِ على إكرامِ الضَّيفِ، وَأَنَّه عِنْد كَثْرَةِ الأضيافِ يوزِّعُهم الإِمَامُ على أهلِ المحلَّةِ، وَيُعْطِي لكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَا يَعلمُ أَنَّه يتحمَّلُه.

٢- جوازُ السَّمَرِ بعدَ العشاءِ لحاجةٍ.

٣- ما كانَ عليه أبو بَكر رَضِيَالِلهُ عَنهُ، مِنْ حُبِّ النَّبيِّ ﷺ والانقِطاعِ إليه، وإيثارِه في لَيلِه ونهارِه عَلى الأهل والأضيافِ.

٤ - جوازُ ذهابِ مَنْ عِندَه ضِيفانٌ إلى أشغالِه ومَصالِحِه، إذا كانَ له مَنْ يقومُ بأمُورِهم،
 ويسدُّ مَسدَّه.

٥- جوازُ سبِّ الأبِ لابنِه إذا وقعَ مِنَ الابنِ ما لا يرضاه أبوه، وذلك على وجهِ التأديبِ والتمرينِ على أعمالِ الخيرِ وتَعاطِيه.

٦- جَوَازُ الاختفاءِ عَن الوَالِد إِذا خَافَ مِنْهُ على تَقْصِيرٍ وَاقع مِنْهُ.

٧- جوازُ أكلِ الأضيافِ دونَ صاحبِ الدَّارِ إذا حانَ الطعامُ؛ وَأَنْ لَا يَمتَنِعُوا، إذا كَانَ قد أذِنَ فِي ذَلِك، لأنَّ تأنيبَ أبي بكرٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ لأهلِه يَدلُّ على أنَّ الضيفَ أولى بذلكَ مِنْ ربِّ الدَّارِ.

٨- مَشْرُ وعيَّةُ حملِ المضيفِ المَشَقَّةَ على نَفسِه فِي إكرامِ الضِّيفانِ، وَالإِجْتِهَادِ فِي رفعِ الوَحشةِ وتَطْييب قُلُوبهم.

٩ - فيه كَرامةٌ ظاهِرةٌ للصِّدِّيقِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ.

• ١ - رفعُ ما يُرجى بَركتُه، وإهدَاؤه لأهلِ الفضلِ، كرفع أبي بكرٍ بقيَّةِ الطَّعامِ المبَاركِ إلى رَسُولِ الله ﷺ وإلى مَنْ بحَضْرَتِه، وأنَّ الصَّديقَ الملاطفَ يَجملُ منه أنْ يُهدي إلى الجليلِ من إخوانِه يسيرَ الهديَّةِ.

١١ - جوازُ توكيدِ الرجلِ الصادقِ لخبرِه بالقَسَمِ.

١٢ - استحبابُ مُلاطفةِ الرَّجلِ لأهلِهِ، وجَوَازُ الخطابِ للزَّوْجَةِ بِغَيْرِ اسْمِهَا.

١٣ - مُحَالَفةُ اليَمينِ إِذا رَأى غَيرَها خَيرًا منها، وأنَّ مَنْ حَلفَ على شيءٍ ورأى غيرَه خيرًا منه، أنَّه يُحِنِّثُ نفسَه، ويأتي الذي هو خيرٌ منه، ويُكَفِّرَ يمينَه.

١٤ - وقوعُ لُطفِ اللهِ بأوليائِه، وذلك أنَّ خاطرَ أبي بكرٍ تَشوَّشَ وتَكدَّرَ، وكذلك ولدُه وأهلُه وأضيافُه، بسببِ امتناعِ الأضيافِ مِنَ الأكلِ، فلَطفَ اللهُ بِه، ورفعَه عنه بالكرامةِ التي أبْدَاها له، فانقلبَ ذلك الكدرُ صَفاءً، والنَّكدُ سُرورًا].

١٥٠٤ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فيها قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحدٌ فإنَّهُ عُمَرُ». رواه البخاري.

ورواه مسلم مِنْ رواية عائشة. وفي روايتهما قَالَ ابن وهب: «مُحَدَّثُونَ» أيْ مُلْهَمُونَ.

[البخاري (٣٤٦٩)، وأخرجه: مسلم (٢٣٩٨) (٣٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ مَنقبةٍ ظاهرةٍ لعمرَ بنِ الخطابِ رَضَيْلَةُعَنْهُ حيثُ أَلهَمَه اللهُ الحقَّ وأجرَاه على لسانِه وسدَّدَ نظرَه وزكَّاه نبيَّه ﷺ.

٢- فضلُ عُمرَ رَضَالِكُ عَنهُ وكهالُ فِقهِه في دينِ اللهِ تَعَالَى، وفيه أبلغُ ردِّ على كلِّ مَنْ يَنتقِصُ مِنْ قَدْرِه ويَطْعَنُ فيه مِنَ الرَّافِضةِ].

م ١٥٠٥ - وَعَـنْ جابر بنِ سَمُّـرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَكَا أَهْـلُ الكُـوفَةِ سَـعْدًا يعني: ابنَ أَبِي وقاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى عمر بن الخطاب رَضِالِلَهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ، واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَوُّلَاءِ يَزْ عَمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فَقَالَ: أَمَّا أَنا واللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي جِهِمْ صَلاَةَ رسولِ الله ﷺ، لا أُخْرِمُ عَنْها، أُصَلِّي صَلاَقَ العِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ.

قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا -أَوْ رِجَالًا- إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهُلَ الكُوفَةِ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا؛ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ.

قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً، وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبيرٌ مَفْتُونٌ، أَضَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبدُ الملكِ بن عُمَيْرِ الراوي عَنْ جابِرِ بنِ سَمُرَةَ: فَأَنا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وإنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُ هُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٥٧)، ومسلم (٤٥٣) (١٥٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لا أُخْرِمُ»: أي: لا أنقص. «لا يسير بالسَّريَّة»: لا يخرج في الجيش للجهاد. «فَأَرْكُدُ»: أي أقوم طويلًا. «لا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ»: بالعدل. «فَيَغْمِزُهُنَّ»: أي: يُغازِلهنَّ أمامَ النَّاسِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

انَّ الإمامَ إذا شُكْيَ إليه نائبُه يَنبغي أنْ يبعثَ إليه، ويستفسرَ عَنْ ذلكَ، ولا يَسكتُ، فإنْ خافَ مِنْ ذلك فتنةً أو مَفسدةً عزلَه، ويُوليَّ غَيرَه، وإنْ لمْ يكنْ فيه خَلل، وفيه أنَّ دَرْءَ المَفاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصالِحِ؛ حيث إنَّ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَزَلَ سعدًا رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ لِتَهْدِئةِ النَّفُوسِ وإطْفاءِ نارِ الفِتنةِ، مِعَ ثِقتِه فيه.

٢ - فقه عُمر رَضَى لَيْكَ عَنهُ في سياسةِ أمورِ الولاةِ والرعيَّةِ، وشِدَّةُ حرصِه رَضَى لَيْكَ عَنهُ على تدَبُّرِ أحوالِهم.

٣- جَوَازُ الدُّعَاءِ على الظَّالِمِ المُعَيَّنِ بِمَا يَسْتَلْزُمُ النَّقْصَ فِي دينِه، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ طَلبِ وُقُوعِ المَعْصِيَّةِ، وَلَكِن مِنْ حَيْثُ إِنَّه يُؤَدِّي إِلَى نِكَايةِ الظَّالِمِ وعقوبتِه، وفيه تنبيهُ على ضرورةِ الاحترازِ عَنْ دَعوةِ المَظلوم.

٤ - فَضيلةُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، وكرامةٌ ظاهرةٌ له، وَأَنَّه كانَ مُجابَ الدُّعاءِ].

بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْتًا مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سعيدٌ: أنا كُنْتُ آخُذُ شَيْتًا مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سعيدٌ: أنا كُنْتُ آخُذُ شَيْتًا مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَالله الله الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيةٍ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ: فَمَا مَانَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، وَبَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِها، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، وَبَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِها، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، وَبَيْنَا هِي تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُدْرَةٍ فَهَاتَتْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لِمُسْلِم عَنْ محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وأنه رآها عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تقولُ: أصابَتْنِي دَعْوَةُ سَعيدٍ، وأنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئرٍ في الدَّارِ الَّتي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوَقَعَتْ فِيهَا، وكانتْ قَبْرَها. [البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠) (١٣٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«طُوِّقَهُ»: أي: يكونُ ذلك كالطوق في عنقه، أو كُلِّف بحمله].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٩/ ٣٨٤١): "قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكَأَنَّ سَعِيدًا لَمَّا أَنْكُرَ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا البَيِّنَةُ، وَعِنْدَ فَقْدِهَا تَوَجَّه إِلَيْهِ اليَمِينُ؛ فَأَجْرَى مَرْوَانُ هَذَا الكَلَامَ مِنْهُ مَجُرَى اليَمِينِ وَقَالَ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. اه. وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ هَذَا غَيْرُ شَرْعِيٍّ فِي بَابِ الدَّعْوَى، فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الكِرْمَانِيُّ مِنْ أَنَّ سَعِيدًا تَرَكَ لَهَا مَا اذَّعَتْهُ كَا يَشْهَدُ لَهُ نَقْلُ عُرْوَةً».

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- شِدَّةُ تحريمِ الظلمِ وتحريمِ غصبِ الأرضِ وغيرِها، وتغليظُ عقوبتِه.
  - ٢ دليلٌ على أنَّ الأرَضينَ سَبعٌ كالسَّمواتِ.
- ٣- أنَّه قدْ يُبتلى الرجلُ الصالحُ بالفاسقِ، يَدَّعي عليه أنَّه ظَلمَه وغَصَبَه ويكونُ مُبْطِلًا
   في ذلك.
  - ٤ جوازُ الدُّعاءِ على الظالم بسببِ ظُلمِه بأكثرَ مِمَّا ظَلمَ فيه.
- ٥- شِدَّةُ ورعِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَتَحَرِّيهم للحلالِ، وفضيلةُ سعيدِ بنِ زيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وكرامةٌ ظاهرةٌ له بإجابةِ دعوتِه].

٧٠٥٠ - وَعَنْ جابر بن عبد الله رَخِ اللهُ عَنْ اللهُ وَخَ اللهُ وَعَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ تأكُّدُ الوَصِيَّةِ وبَيانُ حُقوقِ النَّاسِ لِمَنْ شَعَرَ بقُرْبِ أَجلِه والوصيةِ بقضائِها، وفيه جوازُ أَنْ يغزوَ الغازي وعليه دَينٌ فيُوصِي بقضائِه.
- ٢- كَمَالُ حَبِّ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لِرسُولِ الله ﷺ، وتفضيلُهم له على النَّفسِ والأهْلِ
   والوَلدِ.
- ٣- الإِرْشَادُ إِلَى بِرِّ الأَوْلَادِ بِالآبَاءِ، خُصُوصًا بَعْدَ الوَفَاةِ، وَالإِسْتِعَانَةُ عَلَى ذَلِكَ بِإِخْبَارِهِمْ
   بِمَكَانَتِهِمْ مِنَ القَلْبِ.

٤ - كَرَامَةُ عبدِ الله بن حَرامِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِوُقُوعِ الأَمْرِ عَلَى مَا ظَنَّ، وَكَرَامَتُهُ بِكَوْنِ الأَرْضِ لَمْ تُبْلِ جَسَدَهُ مَعَ لُبْثِهِ فِيهَا، وفيه بَيانُ فضيلةِ الشُّهداءِ وحِفظِ اللهِ لأجسادِهم.

٥- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ دَفْنِ الْإِثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ ضَرُورَة؛ لأَنَّه كان لضرورةِ كثرةِ القَتلى وما أصابَ القائمينَ بتجهيزِهم مِنْ كثرةِ الجُرُوحِ.

٦- فيه دليلٌ على جوازِ إخراجِ الميِّتِ بعدَ ما يُدفنُ إذا كان لذلك معنى؛ بأنْ دُفِنَ بلا غُسْلٍ، وإذا لَجَقَ الأرضَ المدفونَ فيها سيلٌ أو نَداوةٌ، ونحو ذلك، مما هو لمصْلحَةِ المَيِّتِ، ودلَّ الحديثُ على جوازِ إخراجِه لمصْلحَةِ الحَيِّ، وَهِي هنا تَطييبُ قلبِ جَابرٍ].

١٥٠٨ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُ لَينِ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْديهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

رواهُ البُخاري مِنْ طُرُّقٍ؛ وفي بَعْضِهَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضير، وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا. [البخاري (٤٦٥) و (٣٨٠٥)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ المشي إلى المساجدِ والرُّجوعِ منها في اللَّيالي المظلِمَةِ.

٢- إثباتُ الكرامةِ لأولياءِ الرحمنِ في سائرِ العصورِ والأزمانِ.

٣- في الحديثِ كرامةٌ ظاهرةٌ لأُسيدِ بن حُضيرٍ، وعبَّادِ بنِ بِشْرٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا].

١٥٠٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: بعث رَسُولُ الله ﷺ عَشْرَة رَهْطٍ عَيْنًا سَرِيَّة، وأَمَّرَ عَلَيْهَا عاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فانْطلقوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بالهَدْأَةِ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً؛ فَانْهُا عاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، فانْطلقوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بالهَدْأَةِ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً؛ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُلَدْيل يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لحيانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَريبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا وَكُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ مُوضِعِ، فَأَحاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا: انْزِلُوا فَأَعُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا.

فَقَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا أَنا، فَلَا أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ: اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَا نَبِيَّكَ عَلَيْهِ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبُلِ فَقَتلُوا عَاصِمًا، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ والمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بِنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا. خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بِنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ واللهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهُولَاءِ أَسُوَةً، يُريدُ القَتْلَى، فَجَرُّوهُ وَعَا لَجُوهُ، فأبي أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بِخُبيبٍ، وزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ، حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّةَ وَعَالَحُوهُ، فأبي أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بِخُبيبٍ، وزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ، حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّة بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ؛ فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بن عامِرِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبيبًا، وكان خُبيْبٌ هُو قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ.

فَلِبثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدتهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ. فَقَالَ: أَتَخَشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ!

قالت: واللهِ مَا رَأَيْتُ أسيرًا خَيرًا مِنْ خُبَيْبٍ، فواللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَومًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لُمُوثَقُ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقُ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: واللهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلهُمْ بِدَدًا، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. وقال:

فَلَسْتُ أَبُسالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَلَا لَتُ اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلَهِ وإنْ يَشَا فَي يَبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَرَّع

وكان خُبَيبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ. وأُخْبَرَ -يعني: النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُم، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ بِنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَهائِهِم، فَبَعَثَ الله لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ الله لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ الله بِعَامِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ الله بِعَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِم، فَلَمْ يَقْدِروا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا. رواه البخاري. [البخاري. [البخاري. [البخاري. [٣٩٨٩]].

قولُهُ: «الهَدْأَةُ»: مَوْضِعٌ، «والظَّلَّةُ»: السَّحَابُ. «والدَّبْرُ»: النَّحْلُ. وَقَوْلُهُ: «اقْتُلْهُمْ بِدَدًا» بِكَسْرِ الباء وهي النصيب، ومعناه: اقْتُلْهُمْ بِكَسْرِ الباء وهي النصيب، ومعناه: اقْتُلْهُمْ حِصَطًا مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ نَصيبٌ، وَمَنْ فَتَحَ قَالَ معناهُ: مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ، واحدًا بَعْدَ واحدٍ، مِنَ التَّبْدِيد.

وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا الكِتَابِ، مِنْهَا حديثُ الغُلامِ الَّذِي كَانَ يأتِي الرَّاهِبَ والسَّاحِرَ، ومنْها حَدِيثُ جُرَيْج، وحديثُ أصْحابِ الغَارِ الذين أَطْبِقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرَةُ، وَحديثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتًا في السَّحَابِ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقةَ فُلَانٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ (۱). وَالدلائِل في البابِ كثيرةٌ مشهُورةٌ، وباللهِ التَّوفيقِ.

## [شرح غريب المفردات:

"عَينًا»: مَنْ يأتي بأخبار العدو. "الرَّهْط»: جماعة مِنَ الرجال. "نَفَرُوا لهم»: خرجوا بسرعة لحربهم. "ذِمَّة»: عهد. "اقتَصُّوا آثارهم»: تتبعوا موضع أقدامهم. "أطْلَقُوا أَوْتَار قِسِيِّهمْ»: حلوا أوتار أقواسهم. "يستحدُّ بها»: يحلق عانته بها. "جَزَع»: خوف مِنَ الموت. "فابتاع»: اشترى. "درج»: زحف كالصبي الصغير. "أوصال»: أعضاء، جمع وصل. "شِلو»: جسد. "مُمَزَّع»: مُقَطَّع. "صَبْرًا»: أَن يُربط ثم يُقتل].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ كرامةِ الأولياءِ، ويظهرُ ذلك في عِدَّةِ أمورِ:

أ- إخبارُ اللهِ لرسُولِه ﷺ عَنْ هؤلاءِ النَّفرِ مِنَ الصَّحابةِ.

ب- حمايةُ اللهِ لعاصمِ بنِ ثابتٍ رَضَالِلَّهُ عَنهُ مِنْ هتكِ حُرمتِه بقطع لحمِه، وذلك بعد موتِه.

ج- الرِّزقُ الذي ساقَه اللهُ لِخُبيبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وهو حبيسٌ في مكةً، مما ليسَ فيها.

٢- استجابةُ دعاءِ الْمسلم وإكرامُه حيًّا وميِّتًا.

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث: (١٢) و (٣٠) و (٢٥٩) و (٥٦٠) و (٩٦٧).

٣- أنَّ العبدَ ينالُ مِنَ الكرامةِ بقدرِ ما عندَه مِنَ العبوديَّةِ والاتِّباعِ، فأكثرُ النَّاسِ كرامةً بعدَ النَّبيِّ عَلَيْهِ هم أصحابُه رَضَايَتُهُ عَنْهُم؛ لأنَّهم أكثرُ النَّاسِ عبوديَّةً للهِ واتِّباعًا لرسُولِه عَلَيْةٍ.

٤ - أنَّ للأسيرِ أنْ يمتنعَ مِنْ قَبولِ الأمانِ، ولا يُمكِّنَ مِنْ نفسِه، ولو قُتِلَ، أَنَفَةً مِنْ أَنَّه يجري عليه حكمُ كافر.

٥- فيه أنَّ الغدرَ والخيانةَ مِنْ صفاتِ الكفَّارِ، فقدْ قَتلوا عبدَ اللهِ بنَ طارقٍ، وباعوا زَيدًا وخُبيبًا على قريشٍ، مِنْ أجلِ دراهمَ معدودةٍ، وقدْ كانُوا أعطَوْهم العهدَ والميثاقَ.

٦- بيانُ ما كانَ عليه مشركو قريشٍ مِنْ تعظيمِ الحَرمِ والأشْهرِ الحُرُم.

٧- بيانُ ما كانَ عليه الصَّحابةُ رَضَاللَّهُ عَنْهُ مِنْ خُلقٍ عظيمٍ ووفاءٍ بالعَهدٍ، وعدمِ الغَدرِ، والتورُّع عَنْ قَتلِ أو لادِ المشركينَ، وفيه أنَّ المسلمَ الحقَّ لا يَغدِرُ بمَنْ غَدَرَ به.

٨- فيه إنشاءُ الشّعرِ وإنشادُه عندَ القَتلِ، والدُّعاءُ على المشركينَ بالعُمومِ، والصلاةُ عندَ القَتلِ، وفي الحديثِ أنَّ خُبيبَ بنَ عديٍّ رَضَالِللَّهُ عَنهُ هو أولُ مَنْ سَنَّ صلاةَ الركعتينِ عندَ القتلِ، وفيه ودلالةٌ على قوَّة يقينِ خُبيبِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ وشدَّتِه في دينِه.

٩- فيه كرامةٌ ظاهرةٌ لخُبيبِ وعَاصم بنِ ثابتٍ رَضِاًلِلَهُ عَنْهُا].

١٥١٠ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: مَا سَمِعْتُ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يقولُ لِشَيءٍ قَطُّ: إنِّي لأَظُنُنُّهُ كَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رواه البخاري. [البخاري (٣٨٦٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ عُمرَ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ وصِدقِ فِراستِه، وتمامِ عبقريَّتِه؛ فهو مُحدَّثُ مُلهَمٌّ.

٢ - المؤمنُ الصَّادقُ يَرزقُه اللهُ بَصيرةً صَادقةً في تمييز الأمورِ].





## ٢٥٢- باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَالنَّقُواْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَالنَّقُواْ اللهُ إِنَّ اللّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ إِلَّا كَلَامًا ظَهَرَتْ فِيهِ المَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى الكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي المَصْلَحَةِ، فالسُّنَّةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وذَلِكَ كَثِيرٌ فِي العَادَةِ، والسَّلَامَةُ لا يَعْدِلْهُا شَيْءٌ.

١٥١١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٧٥)، ومسلم (٤٧) (٤٧)] (١).

وهذا صَريحٌ في أنَّهُ يَنْبُغي أنْ لا يَتكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكلامُ خَيرًا، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، ومَتَى شَكَّ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ، فَلَا يَتكَلَّم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أثرِ الإيمانِ الحقيقيِ في حفظِ اللسانِ، والتلازمِ بينه وبين حُسْنِ المَنطقِ.

٢ - خطورةُ الكلمةِ، وأثرُها الخطيرُ على الفردِ والمجتمع، وفيه تحذيرٌ لِمَنْ يُطْلِقُ لسانَه في الخوضِ في إخوانِه المسلمينَ خاصَّةً إذا كانوا مِنْ أهلِ العلم والدَّعوةِ.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٣١٤)، و (٣٠٩)، وما يستفاد منه.

١٥١٢ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضِّ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
 «مَنْ سَلِمَ اللَّسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١)، ومسلم (٤٢) (٦٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - علوُّ هِمَّةِ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ فِي السَّوَالِ عَنِ الْأَفْضِلِ فِي الدِّينِ.

٢ - الحثُّ على تَركِ أذَى المسلِمينَ بكلِّ ما يُؤذِي، وأنَّ ذلك أمارةٌ على حُسْنِ الإسْلام.

٣- التنبية على خُطورةِ اللسانِ واليدِ، وخَصَّهُما بالذِّكرِ لكثرةِ أخطائِهما وأضرارِهما؛ فإنَّ مُعظمَ الشُّرورِ تَصدُرُ عنهما؛ فاللِّسانُ يَكذِبُ، ويَغتابُ، ويَسُبُّ، ويَشهَدُ بالزُّورِ، واليدُ تَضرِبُ وتَقتُلُ، وتَسرِقُ، إلى غير ذلك.

٤ - أنَّ الظَّواهرَ لا يَعبَأُ اللهُ تَعِالى بها إذا لمْ تُؤيِّدُها الأعمالُ الدَّالَّةُ على صِدْقِها].

١٥١٣ - وَعَنْ سهل بن سعد، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
 وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّـةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٤٧٤)، ولم أجده في مسلم].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَنْ يَضْمَنْ»: المَرَادُ بِالضَّمَانِ: الوَفَاء بترك المعاصِي بها. «ما بين لِحْييه»: اللَّحْيَيَان هما: العظان اللذان تَنبت عليها الأسنانُ، والمرادُ بها بين اللَّحْيَيَنِ: اللسان. «ما بين رِجليه»: الفَرْج].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- خطرُ اللسانِ والفرجِ؛ وذلك لكثرةِ الوُقوعِ في محرَّماتِ اللِّسانِ لِسُهولتِها، وقوَّةِ الدَّافِع لشَهوةِ الفَرْجِ، فأعظمُ البلَاءِ على العَبْدِ في الدُّنْيَا يأتي منهما، فَمَنْ وُقِيَ مِنْ شَرِّهِما فقد وُقِيَ أَعْظمَ الشَّرِّ، وفيه إرشادٌ إلى وُجوبِ حِفظِ الجوارحِ والأعضاءِ، واستعمالِها في طاعةِ الله عَرَقِبَلَ.

٢- أنَّ البُعدَ عَنِ المعاصي والذُّنوبِ سببٌ لدخولِ الجنَّةِ برحمةِ الله تَعَالَى وفضلِه].

١٥١٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يقول: «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ومعنى: «يَتَبَيَّنُ» يُفَكِّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَم لا.

[البخاري (٦٤٧٧)، ومسلم (٢٩٨٨) (٥٠)].

١٥١٥ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجاتٍ، وإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لا يُلْقِي لَهَا بَالًا لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجاتٍ، وإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَمْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ». رواه البخاري. [البخاري (٦٤٧٨)].

١٥١٦ - وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن بِلالِ بن الحارِثِ المُزنِيِّ رَصَيَلِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهُ لهُ بِهَا الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، رِضُوانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». رواه مالك في المُوطَّأ، والترمذي، وقال: «حديث حسن يكتُبُ الله لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». رواه الله في المُوطَّأ، والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [مالك في (الموطأ) (٢٨١٨) برواية الليثي، والترمذي (٢٣١٩)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٦١٩)].

## [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - بيانُ أثرِ الكلمةِ وخطورتِها، وما يترتَّبُ عليها مِنْ أَجْرٍ أَو وِزرٍ (١١)، فقد يَخرُجُ الْمُسلِمُ

<sup>(</sup>١) فائدة: نقل ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ (٨/ ٥٥٥)، عن سفيانَ بنِ عيينةَ في بيانِ هذه الكلمةِ، قولَه: «هِيَ الكَلِمَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِيَرُدَّهُ بِهَا عَنْ ظُلْمِهِ فِي إِرَاقَةِ دَمٍ أَوْ أُخذِ مالٍ لمسلم أَوْ لِيَصْرِفَهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَنَّى َجَلَّ أَوْ يُعِزُّ ضَعِيفًا لا يَسْتَطِيعُ بُلُوغَ حَاجَتِهِ عِنْدَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ عِمَّا يُرْضِي اللهَ بِهِ، وَكَذَّلِكَ الكَلِمَةُ فِي عَوْنِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالجَوْرِ عِمَّا يُرْضِي اللهَ بِهِ، وَكَذَّلِكَ الكَلِمَةُ فِي عَوْنِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالجَوْرِ عِمَّا يُسْخِطُ اللهَ بهِ».

قال ابن عبد البر: «وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الكَلِمَةَ المَذْكُورَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ -مِنْ رِضْوَانِ الله وَمِنْ سَخَطِ الله، وَالمَعْنَى فِي ذَلِكَ؛ مِمَّا يُرْضِي اللهُ وَمِمَّا يُسْخِطُهُ - أَنَّهَا المَقُولَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ، بِالحَيْرِ؛ فَيَرْضَى اللهُ، أَوْ بِالشَّرِّ وَالبَاطِلِ؟ فَيَسْخَطُ اللهُ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الحَدِيثِ».

مِنْ إسلامِه بسَببِ كلمةٍ، وقد يَنصُرُ اللهُ الإسلامَ بكلمةٍ، وفيه إرشادٌ إلى أهميَّةِ التأني في الكلامِ، والتفكُّرِ فيه، واختيارِ القولِ المناسبِ.

- ٢- أنَّ الجنَّـةَ درجاتٌ، وأنَّ النَّارَ دركاتٌ، وكلُّ واحدٍ ينالُ منزلتَه بحسبِ عملِه.
- ٣- التَّحْذِيرُ مِنَ الغفلةِ الشديدةِ؛ لأنَّها تُوجِبُ غضبَ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ والوعيدَ بعذابِ النَّارِ.
- ٤ بيانُ عظيمِ رحمةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ وفضلِه على عبادِه؛ حيثُ يَتقبَّلُ منهم الأعمالَ اليسيرةَ ويُثيبُهم عليها الثوابَ الجزيلَ.
- ٥- ينبغي للإنسانِ أَنْ لا يُكثرَ الكلامَ، وأَنْ لا يتكلَّمَ إلَّا فيها يَعنيه، وأَنْ يَحترِزَ مِنَ الكلامِ حينَ الغضبِ؛ لأَنَّه قدْ يتكلَّمُ عندَ الغَضبِ بها يضَرُّه في دينِه ودُنياه وربَّها أوبـقَ عليه أُخْراه].

١٥١٧ - وَعَنْ سفيانَ بنِ عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، حدِّ ثني بأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: «قَلْ: رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسانِ نَفْسِهِ، قَالَ: «قَلْ: «قَلْ:

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على تعلُّمِ الخَيرِ؛ ولهذا كانوا يطلبونَ الوصيَّةَ مِنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢- بيانُ أنَّ النَّجاةِ في الاعتصامِ بالله عَزَّفَجَلَّ والاستقامةِ على طَريقِه.

٣- التَّحْذِيرُ مِنْ خُطورةِ اللِّسانِ، والحثُّ على توَقِّي الكلامِ إلَّا فيما يُفيدً].

١٥١٨ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُكثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ؛
 فَ إِنَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلقَلْبِ! وإنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القَلْبُ القَاسِي».
 رواه الترمذي. [الترمذي (٢٤١١)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٦٢٦٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أعظمُ ما يَحفظُ به العبدُ قلبَه: الاشتغالُ بذكرِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ.

٢ - تركُ ذِكرِ اللهِ يُورِثُ قَسوةَ القلبِ وفسادَه، وإذا فَسَدَ القلبُ فَسَدَ الجَسدُ كلَّه، فتصيرُ الحواسُ لا تَعرِفُ إلَّا الحرامَ، والأعضاءُ لا تفعلُ إلَّا الحرامَ].

١٥١٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ،
 وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّـةَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٤٠٩)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٢٥٩٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ أعظمَ البلَاءِ على العَبْدِ فِي الدُّنْيَا اللِّسَانُ والفَرْجُ، فَمنْ وُقِيَ مِنْ شَرِّهما فقدْ وُقِيَ أعظمَ الشَّرِّ].

٢- أنَّ مَنْ حَبسَ لسانَه عَنِ الشِّر، وأطلقَه في الخيرِ، وحَفِظَ فَرْجَه عَنِ الحرامِ دخلَ الجنَّـة].

• ١٥٢ - وَعَنْ عقبة بن عامرٍ رَضِّ اللَّهِ عَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٤٠٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٤٠٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ حِرصِ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُمُ عَلَى لُزومِ سَبيلِ النَّجاةِ وتعلُّمِ الخَيرِ.

٢- بيانُ سبيلِ النَّجاةِ والفلاحِ في الدُّنْيَا والآخرةِ، وتتضمَّنُ كفَّ اللسانِ عَنِ الشِّر، واعتزالَ النَّاسِ عندَ الفِتَنِ وغَلبةِ الشِّرِ والضعفِ وعَدمِ الصبرِ على مُخالطةِ النَّاسِ وأذْاهم، والتوبةَ الصَّادقةَ والنَّدمَ والبُكاءَ على ما ارتكبَ مِنْ ذنوبٍ، مع الاشتغالِ بإصلاحِ النَّفسِ وتَهذيبها].

١٩٢١ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّها نَحنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وإِنِ الْاعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّها نَحنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وإِنِ الْمُعْضَاءَ كُلَّها تُكفِّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: التَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّها نَحنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وإِنِ الْعُضَاءَ كُلَّها تُكفِّر اللَّها فَي السَّقَمْنَا، وإِن التَّرَمَذِي (٢٤٠٧)، وصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ فِي صحيح سنن الترمذي (٣٥١)].

معنى: «تُكَفِّرُ اللِّسَانَ»: أَيْ تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ.

### [شرح غريب المفردات:

«فَإِنَّهَا نَحِنُ بِكَ»: أَيْ: نَتَعَلَّقُ وَنَسْتَقِيمُ وَنَعْوَجٌّ بِكَ(١)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ اللسانَ خليفةُ القلبِ وتَرجُمانه، فإذا زلَّ اللسانُ تأثَّرت جميعُ الأعضاء؛ فَمَعَ اسْتِقَامَتِهِ اسْتِقَامَةُ سَائِرِ الأَعْضَاءِ، وَمَعَ اعْوِجَاجِهِ اعوجاجُها، وفيه بيانُ شِدَّةِ خَطرِ اللسانِ، وتنبيهٌ على وجوب حفظِه وتعهُّدِه].

الجناة وعن مُعَاذٍ رَضَالِلُهُ عَنهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّة وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظيمٍ، وإنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظيمٍ، وإنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ، وتَحُجُّ البَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَهَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَهَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَهَا يُطْفِئُ اللهَ عُلْقُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حتَّى بلغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠- مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حتَّى بلغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠- مِنْ بَيْ فَلْ اللهُ أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْ وَقِ سِنَامِهِ الْجِهَادُ » ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهُ الْحُرِكَ لِكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ اللهُ الْعُرْمُ الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَةُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فائدة: قال القاري: «قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الجَسَدِ لُمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»؟ قُلْتُ: اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ القَلْبِ وَخَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرِ البَدَنِ، فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الأَمْرُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ المَجَازِ فِي الحُكْمِ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: شَفَى الطَّبِيبُ اللَّهِ الأَمْرُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ المَجَازِ فِي الحُكْمِ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: شَفَى الطَّبِيبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ المَابِيحِ (٧/ ٢٠٤٠).

كُلِّهِ!» قُلْتُ: بلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسانِهِ وقال: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وإنَّا لَمُ وإنَّا لَمُ وَانَّا مَلَ يَكُبُّ الناسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلَّا حَصَائِدُ لَمُؤاخَذُونَ بِها نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فقالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ الناسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلَّا حَصَائِدُ لَمُواَ النَّرَهِمْ؟». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وَقَدْ سبق شرحه في باب قبل هَذَا(۱). [الترمذي (۲۲۱٦)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (۷۳۹)].

## [شرح غريب المفردات:

«جُنَّة»: وقاية. «جوف الليل»: وسطه. «ذِروة»: أعلى الشيء. «السَّنَام»: ما ارتفع مِنْ ظهر الجمل. «ثَكِلَتْكَ»: فَقَدَتْكَ، وهذه الكلمة مِنَ الألفاظ التي تجري ويُقصدُ منها التودُّد لا الدُّعاء بالهلكة].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ الصَّحابةِ رَضَ العَلْمَ على العِلمِ والعملِ، وعلوُّ همَّتِهم؛ ولهذا يكثرُ مِنهم سؤالُ النَّبيِّ عَن العِلمِ للعملِ به، وفيه إرشادُ المربِّى والمربَّى إلى اغتنامِ فُرصةِ مُصاحبةِ العلماءِ والصَّالحينَ للاستفادةِ منهم.

٢- أنَّ عِظَمَ المُسبَّبِ يَستدعِي عِظَمَ السَّببِ، فدخولُ الجنَّةِ والتباعدُ عَنِ النَّارِ أمرٌ عظيمٌ، سببُه: امتثالُ كلِّ مأمورٍ، واجتنابُ كلِّ محظورٍ، وذلك عظيمٌ صعبٌ قَطْعًا، إلَّا على مَنْ يَسرَه الله عليه بتوفيقِه إلى القيامِ بالطاعاتِ واجتنابِ المُحرَّماتِ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ التوفيقَ كلَّه بيدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٣- العملُ سببٌ لدخولِ الجنَّةِ والمُباعدةِ عن النَّارِ، وأعظمُ ذلك عبادةُ اللهِ وحدَه لا شريكَ
 له، أي التوحيدُ، وفيه الإرشادُ إلى العنايةِ بالفرائضِ قبلَ النَّوافل.

٤ - كمالُ شَفقتِه ونُصْحِه ﷺ وحُسنُ تَعليمِه ﷺ لأمَّتِه وأصحابِه؛ فلمْ يكتفِ بإجابتِه عَنْ سؤالِه بلْ دلَّه وأرشدَه إلى غيرِه مما ينفعُه مِنْ أبواب الخير.

٥- فضلُ الصَّوم، وأنَّه يَقي صاحبَه مِنَ المعاصي في الدُّنْيَا، ومِن النَّارِ في الآخرةِ.

<sup>(</sup>١) لم يرد فيها سبق من الكتاب.

٦- فضلُ الصَّدقةِ، والحثُّ عليها خاصَّةً صدقةَ السرِّ فهي تطفئُ الخطيئةَ.

٧- الحِثُّ على صلاةِ الليل، وبيانُ أنَّها تُطفئُ الخَطايا كَما يُطفئُ الماءُ النَّارَ.

٨- منزلةُ الصلاةِ وأهميَّتُها وأنَّها عَمودُ الدِّينِ، والعمودُ لا يَستقيمُ البِناءُ إلَّا بِه.

٩- فضلُ الجهادِ في سَبيلِ الله، وأنَّه ذِروةُ سِنام الإسلام.

• ١ - خطورةُ اللسانِ وأنَّ أصلَ الخيرِ كلِّه هو كفُّ اللسانِ.

١١ - جوازُ إطلاقِ القولِ الذي لا يُقصدُ حَقيقتُه وإنَّما يُدرجُ على اللسانِ، لقولِه: «تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ»؛ فهذه الكلمةُ دعاءٌ، لكنَّها تَجَري على الألسنِ لقَصدِ الحثِّ لا للدُّعاءِ].

١٥٢٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قالوا: الله ﷺ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِما يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» رواه مسلم. [مسلم (٢٥٨٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«بَهَتَّهُ»: أَيْ: قُلْتَ عَلَيْهِ البُهْتَانَ، وَهُوَ كَذِبٌ عَظِيمٌ، يُبْهَتُ فِيهِ مَنْ يُقَالُ فِي حَقِّهِ. «أَخَاكَ»: أَيْ: أَخَ الدِّينِ، وهو المسلم].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ مَعنى الغِيبةِ، والفرقِ بَيْنَها وبَيْنَ البُّهتانِ.

٢- تحريمُ الغِيبةِ والنَّميمةِ، وأنَّها مِنَ الكَبائرِ.

٣- أَنَّ مَنْ لَيْسَ بِأَخِ؛ كَاليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ، وَمَنْ قَدْ أَخْرَجَتْهُ بِدْعَتُهُ
 عَنْ الإِسْلَامِ لَا غِيبَةَ لَهُ، إِنْ كَانَت غِيبتُه بذكرِ نقائصِه الدينيَّةِ والأخلاقيَّةِ للتنفيرِ منه ومِنْ أخلاقِه البَذيئةِ حتى لا يغترَّ بها بَعضُ النَّاس، أمَّا إنْ كَانَت غِيبتُه بِذكرِ عيوبِه الخِلقيةِ والجِبليَّةِ كَطُولِه

وقِصَرِه وضَعفِه وسِمَنِه وطريقتِه في الحديثِ؛ فإنَّ ذلك يَحُرُمُ أو يُكرَه على أقلِّ تقديرٍ لما فيه مِنَ الاستهزاءِ بخلقِ الله الذي أحسنَ كلَّ شيءٍ خَلقَه ثمَّ هدى، وليس المؤمنُ بالطَّعانِ ولا باللعَّانِ ولا اللعَّانِ ولا اللعَّانِ ولا الفاحشِ البذيءِ.

٤- التذكيرُ بأُخوَّةِ الإسلامِ وحقوقِها، وَفِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالأَخِ جَذْبٌ لِلْمُغْتَابِ عَنْ غِيبَتِهِ لِمَنْ يَغْتَابُ؛ لِأَنَّـهُ إِذَا كَانَ أَخَاهُ فَالأَوْلَى الحُنُوُّ عَلَيْهِ وَطَيُّ مَساوِيـهِ وَالتَّأَوُّلُ لَمَعَايِبِهِ لَا نَشْرُهَا لِجَنْرِهَا.

٥- الإشعارُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَكْرَهُ مَا يُعَابُ بِهِ؛ كَأَهْلِ الْخَلَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ غِيبَةً].

١٥٢٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِة رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ دِماءكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ دِماءكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩) . (٣٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَأْكيدُ الشَّديدُ على تَحريم دِماءِ المُسلمينَ وتَشْمَلُ النُّفوسَ وما دونَها، وأموالِهم وتَشْمَلُ الزِّنى واللِّواطَ والقَذْفَ ونَحوَه].

١٥٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَعَالِيَّهُ عَهَا لَتْ: قُلْتُ للنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بعضُ الرواةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ!» قَالَتْ: قَالَ بعضُ الرواةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتُهُ!» قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لِي كَذَا وَكَذَا». رواه أَبُو داود والترمذي، وَحَكَيْتُ إِنْسَانًا وإنَّ لِي كَذَا وَكَذَا». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٧٥)].

ومعنى: «مَزَجَتُهُ» خَالَطَتْهُ ثَخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّةِ نَتْنِهَا وَقُبْحِهَا. وهذا الحَديثُ مِنْ أَبِلَغِ الزَّواجِرِ عَنِ الغِيبَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اَلْمُوكَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ لِلَّا وَمَّ يُوحَىٰ ﴾ والنجم:٣-٤].

## [شرح غريب الفردات:

«حَكَيْتُ»: أَيْ: فعلتُ مثلَ فعلِه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ والتَّرهيبُ مِنَ الغِيبةِ، والتَّحذيرُ والزَّجرُ عَنِ التَّقليدِ ومُحاكاةِ النَّاس، وخاصَّةً على جِهةِ الاستِهزاءِ بهم والسُّخريَّةِ والتَّنقيصِ].

١٥٢٦ - وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَيَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هؤُلاءِ يَا جِبِرِيلُ؟ قَالَ: هؤُلاءِ الَّذِينَ مَنْ هؤُلاءِ يَا جِبِرِيلُ؟ قَالَ: هؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ!». رواه أَبُو داود. [أبو داود (٤٨٧٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٧٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«يَخْمِشُون وجوهَهُم»: يجرحون وجوههم].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذِيرُ مِنَ الغِيبةِ؛ فهي مِنْ كبائرِ الذُّنُوبِ، ومِنَ الأسْبابِ المُهلِكةِ لفاعلِها في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٢- ذكرُ عقوبةِ المغتابينَ يومَ القيامةِ؛ وأنَّهم يُعذِّبُونَ أنفسَهم بأيدِيهم؛ وكأنَّ الذي يَغتابُ غَيرَه مِنَ المسلمينَ كمَنْ يأكلُ لحمَه، فكانَ جزاؤُه مِنْ جِنسِ عمَلِه، فيُمزِّقونَ لحمَ أنفُسِهم بأظفارِهم].

١٥٢٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلَكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: وَخُولُكُ عَنْهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٦٤) (٣٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تغليظُ تحريم دَمِ المسلمِ ويشملُ نفسَه وما دونَها، وتحريمِ عِرضِه ويشملُ الزِّنَى واللَّواطَ والقَذْفَ ونَحوَه، وتحريمِ مالِه ويشْمَلُ القَليلَ والكَثيرَ].

# ٧٥٥- باب تحريم سهاع الغِيبة وأمر مَنْ سمع غِيبةً مُحَرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ عَلَى قائلها فإنْ عجز أَوْ لَمْ يقبل منه فارق ذلك المجلس إنْ أمكنه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو آَعَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَلَّذِينَ هُمّ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُورَ ﴾ [المؤمنون:٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمِصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيْذِنَ فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

١٥٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القيَامَةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٩٣١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٢٦٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الحضُّ على نَهْيِ مَنْ وقَعَ في غِيبةِ المُسلمِ، والحثُّ على عدمِ سماعِها، والدفاعِ عَنِ
 الغائب.

٢ - بيانُ ثَوابِ مَنْ ردَّ عَنْ عِرضِ أخيه المسلمِ قبلَ الوقوعِ في الغِيبةِ أو بعدَه، وأنَّه مِنْ أسباب العِتقِ مِنَ النيرانِ].

١٩٢٩ - وَعَنْ عِتبَانَ بِنِ مَالَكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، في حديثه الطويل المشهور الَّذِي تقدَّمَ في بابِ الرَّجاء قَـالَ: قَـام النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي فَقَـالَ: «أَيْنَ مالِكُ بنُ الدُّخْشُم؟» فَقَالَ رَجُلُ: ذَلِكَ مُنَافِتٌ لا يُحِبُّ اللهَ ولا رَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَراهُ قَدْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ يُريدُ بِذَلكَ وَجْهَ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَجْهَ اللهِ! وإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ يَبْتَغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

«وَعِتْبان» بكسر العَين عَلَى المشهور وحُكِيَ ضَمُّها وبعدها تاءٌ مثناة مِنْ فوق ثُمَّ باءٌ موحدة. و«الدُّخْشُم» بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٧٤)، وما يستفاد منه.

التَّوبةِ. قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ بن مالكِ؟» فَقَالَ رَجلٌ مِنْ التَّوبةِ. قَالَ: قَالَ النَّبيُ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ بن مالكِ؟» فَقَالَ رَجلٌ مِنْ التَّوبةِ. قَالَ النَّبيُ عَلَيْهِ وَهُو جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ بن مالكٍ؟» فَقَالَ رَجلٌ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ رَجُلُ مِنْ مَالكِ؟ مَا فَعَادُ بنُ جَبلٍ رَضَوَلَ الله مَا عَلَيْهِ إلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رسُولُ الله ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

«عِطْفَاهُ»: جَانِبَاهُ، وهو إشارةٌ إلى إعجابهِ بنفسِهِ.



## ٢٥٦ - باب مَا يباح مِنَ الغيبة

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيٍّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ إلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابٍ:

الْأَوَّلُ: التَّظَلَّمُ، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فيقولُ: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بكذا.

الثَّاني: الاسْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوابِ، فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إِزالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذَلِكَ ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزالَةِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا.

النَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ، فيقُولُ لِلمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي، أَوْ زوجي، أَوْ فُلانٌ بكذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقي في الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْو ذَلِكَ، فهذا جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقي في الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْو ذَلِكَ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأحْوطُ والأفضَلَ أَنْ يقولَ: مَا تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأحْوطُ والأفضَلَ أَنْ يقولَ: مَا تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كذا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فالتَّعْيينُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْدِ (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٣٥).

الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُم، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا: جَرْحُ المَجْرُوحينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ وذلكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المُسْلِمينَ، بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ.

ومنها: الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصاهَرَةِ إِنْسَانٍ أَو مُشَارِكَتِهِ، أَوْ إِيدَاعِهِ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ، أَوْ غيرِ ذَلِكَ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، ويجبُ عَلَى الْمُشَاوَرِ أَنْ لا يُخْفِيَ حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ الَّتِي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصيحَةِ.

ومنها: إِذَا رأى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْتَفَقِّهُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، وَهَذا مِمَّا يُغلَطُ فِيهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ ذَلِكَ، ويُحَيْلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلَيْتَفَطَّنْ يَحْمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ويُحَيْلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلَيْتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِها: إمَّا بِأَنْ لا يَكُونَ صَالِحًا لَهَا، وإمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، أَوْ مُغَفَّلًا، وَنَحُو ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عامَّةٌ لِيُزيلَهُ، وَيُولِّي يَكُونَ فَاسِقًا، أَوْ مُغَفَّلًا، وَنَحُو ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عامَّةٌ لِيُزيلَهُ، وَيُولِّي يَكُنَّ بِهِ، وأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُنَّهُ عَلَى مَنْ يُصْلِحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حالِهِ، وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ، وأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحْتَهُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ، وأَخْذِ المكْسِ<sup>(۱)</sup>، وجِبَايَةِ الأمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّي الأَمُورِ الباطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ وَأَخْذِ المكْسِ<sup>(۱)</sup>، وجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّي الأَمُورِ الباطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ وَلَا أَنْ يكونَ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التعرِيفُ، فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ، كالأَعْمَشِ، والأَعرَجِ، والأَصَمِّ، والأَعْمى، والأَحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيفُهُمْ بذلِكَ، وَيَحْرُمُ إطْلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ، ولو أمكنَ تَعْريفُهُ بِغَيرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى، فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذَكرَهَا العُلَمَاءُ وأكثرُها مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأَحادِيثِ الصَّحيحَةِ مشهورَةٌ.

<sup>(</sup>١) المَكْسُ: الضريبة التي يأخذها الماكس. النهاية (٤/ ٣٤٩).

فمن ذَلِكَ:

١٥٣١ – عَنْ عائشةَ رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رجلًا اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ائْلَنُوالَهُ، بِئسَ أَخُو العَشِيرَةِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١) (٧٣)].

احتَجَّ بِهِ البخاري في جوازِ غِيبَةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيبِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ مُدارةِ أهلِ السُّوءِ والشرِّ اتِّقاءَ شَرِّهم، ما لمْ يُؤدِّ ذلك إلى المُداهنةِ في دِينِ اللهِ تعالى.

٢- جوازُ غِيبَةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيبِ، لتَعريفِ النَّاسِ أمرَهم، وزَجرِهم عَنْ مِثلِ مذهبِهم].

١٥٣٢ – وعنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَظُنُّ فُلانًا وفُلانًا يَعْرِفانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا». رواه البخاري. قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ بن سعدٍ أَحَدُ رُواة هَذَا الحديثِ: هذانِ الرجلانِ كانا مِنَ المنافِقِينَ. [البخاري (٢٠٦٧) و (٦٠٦٨)].

## [شرح غريب المفردات:

«ما أظنُّ»: الظنُّ هنا بمعنى اليقينِ؛ لأنَّه ﷺ كان يَعرِفُ المنافقين حَقيقةً بإعلامِ اللهِ له بهم في سورةِ براءة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ الظنِّ في مقامِ التَّحْذِيرِ إذا ظهرَ على المرءِ ما يقتضيه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الظنَّ اللهيَّ عنه إنَّما هو ظنُّ السَّوءِ بالمسلِمِ السَّالِمِ في دِينِه وعِرضِه].

١٥٣٣ – وَعَنْ فاطمة بنتِ قيسٍ رَخَالِكُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَتيت النَّبِيَّ عَلَيْهَ، فقلتُ: إِنَّ أَبَا الجَهْمِ، وَمُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ، وَمُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّساءِ»، وَهُوَ تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ». وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

[مسلم (١٤٨٠) (٣٦) و(١٤٨٠) (٤٧). ولم أقف على تخريج البخاري لهذا الحديث].

## [شرح غريب المفردات:

«فَصُعْلُوكٌ»: الصعلوك: الفقير الذي لا مال له. «عاتقه»: العاتِقُ: ما بين المَنْكِبِ والعُنْق].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على اختيارِ الأكْفَاءِ عندَ الزَّواجِ.

٢- التَّنفيرُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ.

٣- أنَّ المستشارَ إذا ذكرَ الخاطِبَ عندَ المخطُوبةِ ببعضِ ما فيه مِنَ العيوبِ على وجهِ النَّصيحةِ لها، والإرشادِ إلى ما فيه حظُّها، لمْ يكنْ ذلك غِيبةً يأثَمُ فيها.

٤ - كمالُ معرفتِه ﷺ بأصحابِه، وما يتَّصِفُونَ به مِنْ صفاتٍ وخِصالٍ، وكمالُ نُصحِه ﷺ
 لأمَّتِه رجالًا ونساءً].

١٥٣٤ - وَعَنْ زيد بن أَرقم رَضَالَهُ عَنْهُ، قَالَ: خرجْنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عبدُ اللهِ بن أُبِيِّ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عبدُ اللهِ بن أُبِيِّ مَنْهَا الأَذَلَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بذلكَ، فَأَرْسَلَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرُ تُهُ بذلكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عبدِ الله بن أُبِيِّ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زيدٌ رَسُولَ الله ﷺ فَوقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ ﴾ ثُمَّ دعاهُمُ النَّبيُ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوهُ وَسَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٩٠٣)، ومسلم (٢٧٧٢) (١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ»: أي بذل وسعه فِي اليَمين، وَبَالغ فِيهَا. «لوَّوْا»: أي: حرَّكوا].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ نقلِ كلامِ المنافقينَ والمُفسدِين إلى ولي الأمْرِ؛ حتى يتَّخِذَ فيهم ما ينبغي اتَّخاذُه بحقًهم، ولردعِهم وأمثالِهم عَنْ غَيِّهِم، وِفقَ قَواعدِ المَصلحةِ والمَفسدةِ وفِقْهِها.

٢- فيه منقبةٌ ظاهرةٌ لزيدِ بن أرقم رَضَالِتُهُ عَنْهُ، حيثُ جاءَ الوحيُ بتصدِيقِه].

١٥٣٥ – وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سَفْيَانَ للنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وولَدِي إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «خُذِي رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وولَدِي إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُو لا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكُفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعْرُوفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) (٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ ذِكرِ الإنسانِ بها لا يُعجِبُه إذا كانَ على وَجهِ الاستفتاءِ والاشتكاءِ، ونحو ذلك، وأنَّ وصْفَه بها فيه مِنَ النَّقصِ على سبيلِ التظلُّمِ منه والضرورة إلى طلبِ الإنصافِ مِنْ حقِّ عليه جائزٌ، وليس بغيبةٍ.

٧- جوازُ سماعِ كلامِ الأجنبيَّةِ عندَ الحُكمِ والإفتاءِ.

٣- جوازُ أُخْذِ الإنسانِ مِنْ مَالِ مَنْ مَنعَه مِنْ حَقِّه أو ظَلَمَه بقدرِ مَالَه عندَه، ولا إثمَ
 عليه في ذلك؛ لأنَّ النَّبَيَ ﷺ أجازَ لهندَ ما أُخَذَتْ مِنْ مالِ زوجِها بالمعروفِ.

٤ - وجوبُ نفقةِ الزَّوجةِ، وأنَّها مُقدَّرةٌ بالكفايةِ.

٥- اعتمادُ العُرفِ في الأمورِ التي لا تَحديدَ فيها مِنْ قِبَلِ الشَّرع].



٧٥٧ - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بَيْنَ النَّاس عَلَى جهة الإفساد

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَمَّازِ مَشَّلَمْ بِنَمِيمِ ﴾ [ن:١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]. ١٥٣٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَبَّامٌ (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) (١٦٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - في الحديث وعيدٌ شديدٌ للنهام، وزجرٌ عَنِ النَّمِيمةِ، وهي نقْلُ الكلامِ بنيَّةِ الإفسادِ، أمَّا مَنْ قَصدَ النَّصيحةَ وتحرَّى الصِّدقَ وتجنَّبَ الأذَى؛ فلا ذمَّ.

وقلَّ مَنْ يُفرِّقُ بينَ البابينِ، فطريقُ السلامةِ في ذلك -لِمَنْ يَخشى عدمَ الوقوفِ على ما يُباحُ مِنْ ذلك مما لا يُباحُ -الإمساكُ عَنْ ذلك- كما قالَ الحافظُ في الفتح.

وتتعاظمُ حُرمةُ النَّميمةِ إذا ترتَّبَتْ عليها فتنةٌ عامَّةٌ].

١٥٣٧ – وَعَنِ ابن عباسٍ رَخَوَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَنَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. [البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢).

قَالَ العلماءُ معنى: «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ» أيْ: كَبيرٍ في زَعْمِهِمَا. وقِيلَ: كَبيرُ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا.

## [شرح غربب المفردات:

«لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه»: أي: لا يَسْتَبْرِئُ منه، ولا يَتَحفَّظُ مِنْ أن يُصِيبَه منه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إثباتُ عذابِ القبرِ، وأنَّه حقٌّ يَجِبُ الإيهانُ والتَّسليمُ به، والتحذيرُ مِنَ الأعهالِ المُوجِبةِ له.

٢ - التَّحذِيرُ مِنْ مُلابَسةِ النجاساتِ في البَدَنِ والثَّوْبِ، ووجوبُ إزالتِها.

<sup>(</sup>١) فائدة: لفظ البخاري: «لا يدخل الجنة قتَّات»، والقَتَّاتُ: مِن قَتَّ الحديثَ؛ يقُتُّه قَتَّا: إذا تَسمَّع إلى حديثِ شخصٍ، فنقله إلى غيرِه بقَصْدِ الإفسادِ بينهها. قال النووي: «لا يَدْخُلُ الجنةَ نَيَّامٌ» فَفِيهِ التَّأْوِيلَانِ المُتَقَدِّمَانِ فِي نَظَائِرِهِ: أَحَدُهُمَا: يُخْمَلُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ مَعَ العِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ. وَالثَّانِي: لَا يَدْخُلُهَا دُخُولَ الفَائِزِينَ. والله أعلم» شرح النووي على مسلم (١١٣/٢).

٣- أنَّ النَّمِيمةَ مِنَ الكبائرِ.

٤ - عدمُ الاستهانةِ بشيءٍ مِنَ الذنوبِ، كها قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ: «إنَّ الله يغفرُ الكبيرَ فلا تيأسُوا، ويُعذِّبُ على الصَّغيرِ فلا تغتَّرُوا»].

١٥٣٨ - وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ قَالَ: «أَلَا أُنبِّنكُم مَا العَضْهُ؟ هي النَّمِيمةُ، القَالَةُ بيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسلِمٌ. [مسلم (٢٦٠٦) (٢٦٠١)].

«العَضْهُ» -بفَتْح العين المُهْمَلَةِ، وإسْكان الضَّادِ المُعْجَمَةِ، وبالهاءِ عَلَى وزنِ الوَجْهِ- ورُوي: «العِضَةُ» -بِكُسْرِ العَيْنِ وفَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ عَلى وَزْنِ العِدَةِ- وهِي: الكَذِبُ والبُهتانُ، وعَلى الرِّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌ، يقال: عَضَهَهُ عَضْهًا، أَيْ: رماهُ بالعَضْهِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«القَالَةُ»: بمعنى القول والمقولة؛ أي: المقالة التي تُفرِّق وتُفْسِد].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ الشديدُ مِنَ النَّميمةِ، ونقل القولِ الذي يفرِّقُ ويُفسدُ بينَ النَّاسِ، وإيقاعِ الخصومةِ بينهم].



٢٥٨ - باب النَّهي عَنْ نقل الحديث وكلام النَّاس إِلَى ولاة الأمور
 إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.

١٥٣٩ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَيَلَكُ عَنُه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا يُبَلِّغُنِي أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فإنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي. [أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٧) و(٣٨٩٧)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٤٨٦٠)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ سَترِ حالِ المسلمِ، وعَدمِ تتبُّعِ عثراتِه؛ لأنَّ ذلك يُورِثُ البغضاءَ والغِلَّ في الأنفس.

٢ حثُّ النَّبِيِّ ﷺ على سلامةِ الصدرِ بين المؤمنينَ؛ لأنَّ هذا مِنْ أعْظمِ أَسْبَابِ قوَّتِهم وجمع كَلمتِهم].



## ٢٥٩ - باب ذمِّ ذِي الوَجْهَيْن

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسَــتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨].

• ١٥٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ: خِيَارُهُم فِي الْجِسُلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هؤُلاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٩٣)، ومسلم (٢٥٢٦) (١٩٩)].

## [شرح غريب المفردات:

«خِيَارُهُم في الجَاهِلِيَّة»: المقصودُ بخيريَّة الجاهليَّة وشرفِها: الشرفُ المبنيُّ على الخلال الحميدة ومكارم الأخلاق مِنْ عِفَّة وكرمٍ وإعانة ونجدة وصدق ووفاء ونحوها. «في هَذَا الشَّأنِ»: يعني الولاية والإمارة. «ذَا الوَجْهَينِ»: هو الذي يأتي كلَّ طائفة بها يرضيها؛ فيظهر لها أنَّه منها مخالف لضدِّها، وصنيعُه نفاقٌ، ومحضُ كذبٍ وخداعٍ وتحايلٍ على الاطلاع على أسرارِ الطائفتين].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضْلُ النَّسَبِ إذا اقْتَرَن بالدِّينِ والصَّلاحِ والعِلْمِ في دِينِ اللهِ والفِقْهِ في شريعتِهِ.

٢- أنَّ أصلحَ النَّاسِ للولايةِ أزهدُهم فيها، لها يَدُلُّ عليه ذلك مِنْ شِدَّةِ أمانتِه وتقديرِه للمسؤوليةِ.

٣- أنَّ أعلى مراتبِ الشَّرفِ هو: الفقهُ في الدِّينِ.

٤- ذمُّ النَّفاقِ وأهلِه، والتَّحذيرُ مِنهم، وتحريمُ التلوُّنِ في الدِّينِ].

١٥٤١ – وَعَنْ محمد بن زيدٍ: أنَّ ناسًا قالوا لجِدِّهِ عبدِ اللهِ بن عمر رَضَيَلَتُهُ عَنْهُمَّا: إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيننَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ. رواه البخاري. [البخاري (٧١٧٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الإرشادُ إلى عدَمِ مُنافقةِ الحُكَّامِ بإظهارِ غيرِ الحقيقةِ عِندَهم، ويتأكَّدُ هذا في حقِّ العُلماءِ.

٢ - على العبدِ أَنْ يكونَ ظاهرُه كباطنِه، وأَنْ يقولَ الحقَّ لا يخشى في اللهِ لومةَ لائمٍ.

٣- التَّحْذِيرُ مِنَ النِّفاقِ وصفاتِه].



قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَرْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨].

المَبِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وإنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وإنَّ البَرِّ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٤)، وما يستفاد منه.

١٥٤٣ – وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا أَوْتُمُنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ سبق بيانُه مَعَ حديث أبي هريرة بنحوه في «باب الوفاءِ بالعهدِ» (١).

١٥٤٤ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنَ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذْنَيْهِ الْزُنْكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافِخٍ». رواه البخاري. [البخاري (٢٠٤٢)].

«تَحَلَّم»: أيْ قَالَ إنَّه حَلم في نومه ورأى كذا وكذا، وَهُوَ كاذب. و «الأنْك» بالمدِّ وضمِّ النون وتخفيف الكاف: وَهُوَ الرَّصَاصُ المذابُ.

١٥٤٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْكَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا». رواه البخاري. [البخاري (٧٠٤٣)].

ومعناه: يقول: رأيتُ، فيها لَمْ يَرَهُ.

## [شرح غريب المفردات:

«أَفْرَى الفِرَى»: أي: أعْظمُ الافتراءِ والكَذِبِ. والفرية: الكذبة العظيمة التي يُتعجَّبُ منها].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ خُطورةِ الكذبِ في الرُّؤيا وعُقوبتِه؛ لما يتضمَّنُه مِنَ الكذبِ على اللهِ عَنَّقِجَلً؛ لِأَنَّ اللهَ عُزَّةً مِنَ الوَحْى، فَكَأَنَّهُ يُخبِرُ أَنَّ الله تَعَالَى أَلْقَى إلَيْهِ مَا لمْ يُلقِهْ.

٢ - النَّهِيُ الشَّديدُ عَن التنصُّتِ والتسمُّعِ لأحاديثِ مَنْ يَكرهونَ ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٨٩)، وما يستفاد منه.

٣- حرمةُ تصويرِ ذواتِ الأرواحِ بالرسومِ ونحوِهِ.

٤- بيانُ أنَّ الجزاءَ والعقابَ مِنْ جِنسِ العَملِ].

١٥٤٦ وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضَيَلَكُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟) فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وإنَّهُ قَالَ لنا ذَاتَ غَدَاةٍ: (إنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُما قَالا لِي: انْطَلِقْ، وإنِّي انْطَلَقتُ مَعَهُمَا، وإنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ ذَاتَ غَدَاةٍ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُما قَالا لِي: انْطَلِقْ، وإنِّي انْطَلَقتُ مَعَهُمَا، وإنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وإذا آخَرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَتْلَكُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ مُضْطَجِع، وإذا آخَرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَتْلُكُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْخَرَ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأَوْلَى!».

قَالَ: «قُلْتُ لهما: شُبْحانَ اللهِ! مَا هَذَان؟ قَالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِرُ شِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجانبِ الآخِرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ شِلْ فَعَلَ بِالْحَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجانبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كها كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى».

قَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هذانِ؟ قالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ» فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: «فإذا فِيهِ لَغَطْ، وأصواتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فإذا فِيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فإذا أَتاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قُلْتُ: مَا هَوْلاءِ؟ قَالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ» حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَحْرُ مِثْلُ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كثيرةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ رَجُلٌ سابِحٌ يَسْبَحُ، قُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغُو لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَينْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلِقْ، فَانْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المُرْآةِ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْأَى، فإذا هُو عِنْدَهُ نَارٌ يُحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالًا فِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المُرْآةِ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْأَى، فَإِنَا عَلَى مَحُولًا كَرِيهِ الْمُ آقِ، قَالًا فِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمُرَةِ، قَالًا فِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمُ آوَةً، قَالًا فِي: الْطَلِق الْطَلِق الْطَلِق الْطَلِق، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى وَلَهُ اللّهُ فَاهُ، قَالًا فَي اللّهُ فَاهُ الْمُؤَلِقُ الْلُولُ فَاهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤَالِقَ الْعَلَقْنَا، فَأَنْتُمُ عَلْ فَعْ الْمُؤَالُ فَاهُ الْمُؤَالُ فَالْفُومُ الْمُؤَالُ فَالْمُ الْمُؤَالُ فَالَا لَا لَهُ فَالْمُ الْقَالُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْعَلِيْ اللّهُ الْمُؤَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ

رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ لا أَكادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّماءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ وَمَا هؤلاءِ؟ قالا لي: انْطَلقِ انْطَلقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظيمةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظمَ مِنْهَا، وَلا أَحْسَن! قالا لي: ارْقَ فِيهَا، فارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنِ ذَهَبٍ وَلَبنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاها، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أنت راءٍ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أنت راءٍ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أنت راءٍ! قالا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهُرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءُهُ المُحْشُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهُرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءُهُ المُحْشُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ. ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ طُورَةٍ».

قَالَ: «قالا لِي: هذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وهذاك مَنْزِلُكَ، فسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضاءِ، قالا لي: هذاكَ مَنْزلكَ؟ قلتُ لهما: باركَ اللهُ فيكُما، فذَراني فأدخُلَه. قالا لي: أمَّا الآنَ فَلا، وأنتَ دَاخِلُهُ، قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأْيتُ مُنْذُ اللَّيْلَة عَجَبًا؟ فما هَذَا الَّذِي رأيتُ؟

قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بالحَجَرِ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرِفُضُهُ، ويَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ.

وأمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاقَ.

> وأمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ العُراةُ الَّذِينَ هُمْ في مثْلِ بناءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزَّواني. وأما الرجلُ الذي أتيتَ عَليهِ يَسْبَحُ في النهرِ، ويُلقَمُ الحجارةَ، فإنَّهُ آكلُ الربا.

وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ<sup>(۱)</sup> المرآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فـإنَّهُ مالكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ.

وأمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ، فإنَّهُ إبراهيمُ ﷺ، وأمَّا الولدان الَّذِينَ حَوْلَهُ، فكلُّ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَى الفِطْرَةِ».

<sup>(</sup>١) فائدة: قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٤٤٥): «إنها كان كريه الرؤية؛ لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار».

وفي رواية البَرْقانِيِّ: «وُلِدَ عَلَى الفِطْرَةِ» فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَا رَسُولَ الله، وأولادُ المُشركينَ فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وشَطُرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وشَطُرٌ مِنْهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وآخَرَ سَيِّتًا، تَجَاوَزَ الله عنهم». رواه البخاري.

وفي روايةٍ لَهُ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي فأخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ» ثُمَّ ذَكَرَهُ وقال: «فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ مثلِ التَّنُّورِ، أعْلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ واسِعٌ؛ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نارًا، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وَإِذَا خَمَدَتْ! رَجَعُوا فِيهَا، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ».

وفيها: «حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ» ولم يشكَّ «فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ وعلى شطِّ النَّهْرِ رجلٌ، وبينَ يديهِ حِجارةٌ، فأقبلَ الرجلُ الذي في النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ النَّهِ رِجلٌ، وبينَ يديهِ حِجارةٌ، فأقبلَ الرجلُ الذي في النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فَيْرَجِعُ كَمَا بِحَجَرٍ فَيْرَجِعُ كَمَا كَلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي في فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيْرَجِعُ كَمَا كَانَ».

وفيها: «فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَـطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فيهَا رِجَالُ شُيُـوخُ وَشَبَابٌ».

وفيها: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ».

وَفِيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، والدَّارُ الأولَى الَّتي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤمِنِينَ، وأمَّا هذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَداءِ، وأنا جِبْرِيلُ، وهذا مِيكائيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فإذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحابِ، قالا: ذاكَ مَنْزِلُك، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي، قالا: إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَو اسْتَكْمَلْتُهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ». رواه البخاري. [البخاري (١٣٨٦) و(٢٠٤٧)].

قَوْله: «يَتْلَغ رَأْسَهُ» هُوَ بالثاءِ المثلثةِ والغينِ المعجمة، أَيْ: يَشَدَخُهُ وَيَشُقُّهُ. قولهُ: «يَتَدَهْدَهُ» أَيْ: يَتَدَحْرِجُ. و «الكَلُّوبُ» بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وَهُوَ معروف. قَوْله: «فَيُشَرْشِرُ»: أَيْ: يُقَطِّعُ. قَوْله: «ضَوْضوا» وَهُوَ بضادين معجمتين: أَيْ صاحوا. قَوْله: «فَيَفْغَرُ»

هُوَ بالفاء والغين المعجمة، أيْ: يفتح. قَوْله «المَرآة» هُوَ بفتح الميم، أيْ: المنظر. قَوْله: «يَحُشُّها» هُوَ بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة، أيْ: يوقِدُها. قَوْله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هُو بضم الميم المعين وفتح التاء وتشديد الميم، أيْ: وافية النَّباتِ طَويلَته. قَوْلُهُ: «دَوْحَةٌ» بضم الميم وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشَّجَرَةُ الكَبيرةُ. قَوْلهُ: «المَحْضُ» هُوَ بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّادِ المعجمة، وَهُوَ: اللَّبَنُ. قَوْلهُ «فَسَمَا بَصَري» أيْ: ارْتَفَعَ. و«صُعُدًا» بضم الصاد والعين، أيْ: مُرْتَفعًا. وَ«الربَابَةُ» بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررةً، وهي: السَّحابَة.

#### [شرح غريب المفردات:

«الكَلُّوبُ»: حديدة معوجَّة الرأس. «فَيَرفُضُهُ»: أي: أعْرَضَ عَنْ تِلاوتِه، ولَم يَعمَل فيه بالنَّهارِ. «بفِهْر»: حجر. «شِدْقه»: جانب الفم. «فيشْدَخ»: يغلق].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- تنبيةٌ على استحبابِ استقبالِ الإمامِ أصحابَه بعدَ سلامِه مِنْ صلاتِه، وبيانُ إباحةِ الكلامِ في العلمِ أو تعبيرِ الرؤيا بعدَ صلاةِ الصُّبحِ، وأنَّ استدبارَ القبلةِ في جلوسِه للعلمِ أو غيرِه جائزٌ.

٢- الاهتمامُ بأمرِ الرُّؤيا بالسؤالِ عنها، وفضلُ تعبيرِها، واستحبابُ ذلك بعدَ صلاةِ الصُّبحِ؛ لأنَّه الوقتُ الذي يكونُ فيه البالُ مُجتمِعًا، وفيه أنَّ الإسراءَ وقعَ مِرارًا، يَقظةً ومنامًا على أنحاء شتَّى؛ فرؤيا الأنبياءِ حتُّ.

٣- أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ محلوقتانِ الآنَ، وأنَّ الجنَّةَ درجاتٌ كَمَا أنَّ النَّارَ دركاتٌ، وأنَّ بيتَ
 النَّبِيِّ قَيْلِيْ فِي أُعلِى الجنَّةِ.

٤ - التَّحذيرُ مِنَ النَّومِ عَن الصلاةِ المَكْتُوبةِ، وَعَنْ رفضِ القرآنِ لِمَنْ يحفظُه بالإعراضِ عَنْ تلاوتِه وتركِ العملِ به، وأنَّ رفضَ القرآنِ بعدَ حفظِه جنايةٌ عظيمةٌ؛ لأنَّه يُوهِمُ أنَّه رأى فيه ما يُوجِبُ رفضَه؛ فلمَّا رفضَ أشرفَ الأشياءِ وهو القرآنُ عُوقِبَ في أشرفِ أعضائِه وهو الرأسُ.

٥- التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنَ الزِّنَى وأكلِ الرِّبَى، وأنَّها مِنَ الكبائرِ، وبيانُ شؤمِ المعاصي في الدُّنْيَا والآخرةِ، وأنَّها سببٌ لعذابِ أصحابِها في البرزخ.

٦- وجوبُ الحذرِ مِنَ الكذبِ، والتثبُّتِ قبلَ نشرِ الخبرِ، ويتأكَّدُ ذلك مع انتشارِ مواقعِ التواصلِ الاجتهاعي، وسهولةِ تناقلِ الأخبارِ مِنْ خلالِها، في ظلِّ ثورةِ التقنيَّةِ حيثُ يصلُ الخبرُ أقصى الدُّنْيَا في ثوانٍ.

٧- أنَّ الجزاء مِنْ جِنسِ العملِ؛ والمناسبةُ بين المعصيَّةِ وعِقابِ فاعلِها؛ فالذي يَصلُ
 كَذبُه الآفاق، يُشرشَر فمُه وأنفُه وعينُه، والذي يأكلُ أموالَ النَّاسِ بالرِّبَا، يُلقَمُ الحِجارة،
 والذي يَرفضُ القرآنَ وينامُ عَنِ الصَّلاةِ المكتوبةِ يُشدَخُ رأسُه ويُشَقُّ.

٨- سعادةُ صِبْيانِ الخلائقِ كلِّهم، وأنَّهم في الجنَّةِ في رعايةِ إبراهيمَ عَلَيْ والسَّلَامُ إلى يومِ الدِّينِ، وفيه تسليَّةٌ لِمَنْ فقدَ أولادَه صغارًا، وفيه بيانُ كهالِ عَدلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؛ حيثُ لمْ يُؤاخِذُ الصبيانَ بكفر آبائِهم.

٩- إثباتُ حياةِ الأنبياءِ عليهم السلامُ في البرزخ.

١٠ - سَعةُ رحمةِ اللهِ وفضلِه أَنْ تَجاوزَ عَنْ أُناسٍ خَلطُوا عملًا صالحًا وآخرَ سيئًا، وتجوُّزُه
 عمَّنْ استوتْ حسناتُه وسيئاتُه].



## ٢٦١ - باب بيان مَا يجوز مِنْ الكذب

اعلَمْ أَنَّ الكَذِبَ، وإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّمًا، فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُروطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي كَتَابِ: (الأَذْكَارِ)، ومُخْتَصَرُ ذَلِكَ: أَنَّ الكلامَ وَسيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ إِلَى المَقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ إِلَا بالكَذِبِ، جازَ الكَذِبُ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحًا كَانَ الكَذِبُ مُبَاحًا، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا، كَانَ الكَذِبُ وَاجِبًا. فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُريدُ قَتْلَهُ، أَوْ أَخْذَ مَالِهِ وأَخْفَى مالَه وَسُئِلَ إِنْسَانٌ

عَنْهُ، وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ. وكذا لو كانَ عِندَهُ وديعَةٌ، وأراد ظالمٌ أخذَها، وَجَبَ الكَذِبُ بإخفائها. وَالأَحْوَطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُورِّيَ.

ومعْنَى التَّوْرِيَةِ: أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحيحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وإنْ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وبالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِي هَذَا الحَالِ.

وَاسْتَدَل العُلَمَاءُ بِجَوازِ الكَذِبِ في هَذَا الحَالِ بِحَديثِ أُمِّ كُلْثُوم رَضَيَلَتُعَهَا، أَنَّا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زاد مسلم في رواية: قَالَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إلَّا في ثَكْنِ، تَعْنِي: الحَرْب، والإصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَديثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحديثَ المُرْأَةِ زَوْجَهَا. [البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) (٢٠١)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَيَنْهِي»: أي: يُبلِغ خيرَ ما يسمعُه، وَيدَع شرَّه، يُقالُ: نَمِيتُه الحديثَ - مخفَّفًا - في الإصلاح، ونمَّيته - مُثقَّلًا - في الإفساد، الأول مِنَ النَّاء؛ لأنَّه رفعٌ لِمَا يبلغُه، والثاني مِنَ النَّميمة].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الكذبَ كلَّه مُحرَّمٌ لا يَحلُّ منه شيءٌ إلَّا هذه الثلاثةُ، فإنَّه رخَّصَ فيها لِمَا يحصلُ بذلك مِنَ المصالح، ويندفعُ به مِنَ المفاسدِ.

٢- كلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمكنُ أَن يُتَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِالصِّدقِ وَالكَذِبِ جَمِيعًا؛ فالكَذبُ فِيهِ
 حرَامٌ، وَإِنْ أَمكنَ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالكَذِبِ دونَ الصِّدْقِ؛ فالكذبُ فِيهِ مُبَاحٌ، إِذا كَانَ تَحْصِيلُ
 ذَلِك المَقْصُودِ مُبَاحًا، وواجبٌ إِذا كَانَ المَقْصُودُ وَاجِبًا.

٣- الكَذَبُ في الحربِ مِنَ المُسْتَثْنَى الجائزِ بالنصِّ، رِفقًا بالمسلمينَ؛ لحاجتِهم إليه].

# ٢٦٢ - باب الحثِّ عَلَى التثبُّت فيها يقوله ويحكيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨](١).

١٥٤٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمُرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». رواه مسلم. [مسلم في مقدمة صحيحه (٥) (٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ضرورةُ التَّحرِّي في الإخبارِ، وعدمِ نَقْلِ كُلِّ ما يُقالُ دُونَ تَمحيصٍ، وفي هذا تحذيرٌ شديدٌ مما يقومُ به بعضُ مرتادي مواقع وبرامج وسائلِ التواصلِ الاجتماعي مِنْ نَشْرِ كلِّ ما يقعُ تحتَ أيديهم مِنْ أخبارٍ دونَ تمحيصٍ وتثبُّتٍ، أو مِنْ نسبةِ أحاديثَ لمْ تصِحَّ ولم تثبُتْ عَنِ النّبِيِّ عَلِيدٍ؛ فكلُّ ذلك مما يشملُه النهيُ.

٢- التَّحْذِيرُ مِنْ كَثْرةِ الكلامِ التي تُؤدِّي إلى الوقوعِ في المَحْظوراتِ، ومنها: الكَذِبُ].

١٥٤٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذِبينَ». رواه مسلم. [مسلم في مقدمة (صحيحه) ١/٧].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ التَّحرِّي والتَّثبُّتِ في نَقْلِ حديثِ النَّبيِّ عَيَّلِيًّةٍ.

٢- الزَّجرُ الشَّديدُ في نقلِ حَديثٍ مِمَّنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أَنَّه كذَبُ على النَّبِيِّ ﷺ والتَّحذيرُ الشَّديدُ مِنَ التَّحديثِ بالضَّعيفِ أو الموضوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا على وجهِ البيانِ بأنَّه ليسَ بصَحيحِ].

<sup>(</sup>١) وفيه قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَـٰلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَكِـمِينَ﴾ [الحجرات:٦].

١٥٤٩ – وَعَنْ أَسَهَاءَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي ضَرَّةً؛ فهل عَلَيَّ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيني؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». مُتَّفَتُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٩٥)، ومسلم (٢١٣٠) (٢١٣)].

«وَالْمُتَشَبِّعُ»: هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشِّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَان. ومعناهُ هُنَا: أَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. «وَلابِسُ ثَوْبِي رُورٍ» أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُوَ الَّذِي يُزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ، بِأَنْ يَتَزَيَّى بِزِيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ أَو العِلْمِ أَو الثَّرُ وَقِ، لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ. وَقَيلَ غَيرُ ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ.

## [ومما يستفاد من الحديث:

١- لا يَنبغي للمُسلمِ أَنْ يدَّعِيَ ما ليسَ فيه، ولا أَنْ يَتظاهرَ بغيرِ الحَقيقةِ؛ لأنَّه بذلك يُشبِهُ لابسَ ثوبَيْ زُورٍ.

٢- النَّهِيُ عَنِ افتخارِ الضَّرَّةِ على ضَرَّتها بها ليسَ فيها].



# ٢٦٣ - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ النَّهُ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢]. ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢].

• • • • • وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَيَلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أُنْبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الإشراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقُولُ الزُّورِ» فَمَا زَال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٣٦)، وما يستفاد منه.

# ٢٦٤ - باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوْ دابَّة

١٥٥١ - عَنْ أَبِي زِيدِ ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاريِّ رَضَّالَفَعَنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبِ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فيها لا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٤٧)، ومسلم (١١٠) (١٧٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ الوعيدِ الشديدِ لِمَنْ حلفَ بملَّةٍ سوى الإسلام.

٢- تحريمُ قتلِ النَّفسِ، والوَعيدُ الشَّديدُ على ذلك، وأنَّ كلَّ مَنْ قَتلَ نفسَه بشيءٍ في الدُّنْيَا مُتعمِّدًا عُذِّبَ به يومَ القِيامةِ، وفيه أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العَملِ، ومُجانسةُ الجزاءِ الأخرويِّ للجنايةِ الدنيويَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَذَابُ الآخِرةِ أعظَمَ.

٣- لا ينعقدُ نَذرٌ فيها لا يَقْدِرُ عليه ابنُ آدم، ولا يَجبُ الوفاءُ به، وفي لزومِ الكفَّارةِ على
 ذلك خلافٌ بينَ العلهاءِ، والجمهورُ أنَّه ليسَ عليه كفَّارةٌ.

٤ - تحريمُ لَعْنِ المؤمنِ، وأنَّه كقتلِه؛ في التَّحريمِ، أو في العِقابِ، أو في الإبْعادِ؛ لأنَّ اللَّعنَ إبْعادٌ عَنْ رَحمةِ اللهِ، والقَتْلَ إبْعادٌ عَنِ الحَياةِ].

١٥٥٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَاَيَتُهُءَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٧) (٨٤)].

١٥٥٣ - وَعَنْ أَبِي الدرداءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٨)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - التَّحذيرُ مِنْ كَثرةِ اللَّعنِ غيرِ المُباحِ، وأنَّه يُنافي مَرتبةَ الصِّديقيَّةِ التي هي أرفعُ مَراتبِ

المؤمنينَ؛ لأنَّ اللعنةَ في الدُّعاءِ يُرادُ بها الإبعادُ مِنْ رحمةِ الله تعالى، وليسَ الدُّعاءُ بهذا مِنْ أخْلاقِ المؤمنينَ، الذين وَصفَهم الله تعالى بأنَّهم رحماءُ بينهم.

٢ - حَطُّ شَأْنِ اللَّعانِ كثيرِ اللَّعنِ عَنْ دَرجةِ أَهلِ الصَّلاحِ والتَّقوى، وحرمانُه مِنْ مَراتبِ الفَضْلِ يومَ القيامةِ؛ فلَا يُشَفَّعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَشْفَعُ المُؤْمِنُونَ، ولَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ المُّفْلِ المُؤْمِنُونَ، ولَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى الأُمْمِ بِتَبْلِيغِ رُسُلِهِمْ إِلَيْهِمُ الرِّسَالَاتِ، أو لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ في الدُّنْيَا بِفِسْقِهِمْ، القِيامَةِ عَلَى الأُمْمِ بِتَبْلِيغِ رُسُلِهِمْ إلَيْهِمُ الرِّسَالَاتِ، أو لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ في الدُّنْيَا بِفِسْقِهِمْ، وقيلَ: لَا يُرْزَقُونَ الشَّهَادَةَ، وهِيَ القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

٣- بيانُ محاسنِ الإسلامِ وأخْلاقِه، وحثُّ الشَّريعةِ على التَّجمُّلِ بمَحَاسِنِ الأخْلاقِ،
 والحَذرِ مِنْ سَيِّئها].

١٥٥٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضَيَلِثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢٩٧٦)، والترمذي (٢٩٧٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنَ اللَّعنِ الْمُفضِي إلى الخروجِ مِنْ رحمةِ الله، والوقوعِ في غَضبِه.

 ٢- الإرشادُ إلى ما يُحافظُ على التَّراحُمِ والمودَّةِ بينَ المسلِمينَ وإبعادِ أَسْبابِ دخولِ الشرِّ بينَهم].

١٥٥٥ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الفَاحِشِ، وَلَا البَـذِيِّ» رواه الترمذي، وقـال: «حديث حسـن». [الترمذي وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا البَـذِيِّ وَلَا البَـذِيِّ وَاللَّهُ فَي صحيح الجامع (٥٣٨١)].

## [شرح غريب المفردات:

«الطَّعَّان»: الذي يقع في أعراض النَّاس بالـذمِّ والغِيبـة. «البَذِيْء»: صاحب اللسان الفاحش].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إرشادُ أهلِ الإيمانِ إلى حِفْظِ جوارحِهم وصَوْنِها عَنِ اللَّساوئِ، خاصَّةً اللِّسانَ.

٢ - بيانُ منزلةِ الأخلاقِ في الإسلامِ، وأنَّه على المؤمِنِ الحقِّ أنْ يَتخَلَّقَ بالأخلاقِ الحَميدةِ،
 ويَترُكَ الأخلاقَ السَّيِّئةَ.

٣- لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ الكَامِلِ الإِيهَانِ السَّبُّ وَاللَّعْنُ].

١٥٥٦ - وَعَنْ أَبِي الدرداء رَضَيَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْعًا، صَعدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّماءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَشْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا مُعدَّتِ اللَّعْنَةُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَشْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فإنْ كَانَ أَهْلًا لِذلك، دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمينًا وَشِمالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فإنْ كَانَ أَهْلًا لِذلك، وإلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». رواه أَبُو داود (٤٩٠٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في الصحيحة وإلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». رواه أَبُو داود (١٢٦٩).

## [شرح غريب المفردات:

«مساعًا»: مدخلًا وطريقًا].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الوعيدُ الشديدُ لِمَنْ لعنَ شيئًا ليسَ أهلًا للَّعنِ مِنْ جَمادٍ أو حيوانٍ أو إنسانٍ، فلعْنُهُ يَرجعُ على صاحبِه.

٢- بيانُ قُبحِ اللَّعْنِ وشَناعتِه وخُطورتِه وعاقبتِه، وإرشادُ العبدِ إلى ضرورةِ أَنْ يُعَوِّدَ
 لسانَهُ على عَدم الَّلَعْنِ؛ لأنَّه مِنَ المُهْلِكَاتِ المُحبِطةِ للأعمالِ].

٧٥٥٧ - وَعَنْ عمران بن الحُصَيْنِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: بَيْنَهَا رسُولُ اللهِ عَلَيْهَ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَتَهُا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رسُولُ الله عَلَيْهَا (حُدُّوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ اللهُ عَلَيْهَا عَمْرانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدُ. رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٥) (٨٠)].

### [شرح غريب المفردات:

«فَضِجِرَتْ»: غَضِبَتْ منها].

١٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: بَيْنَهَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ. إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ العَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٩٦) (٨٠)].

قَوْله: «حَلْ» بفتح الحاء المهملة وَإسكانِ اللَّام: وَهِيَ كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الإبِلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ يُسْتَشْكُلُ مَعْنَاهُ، وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، بَلِ الْمُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ جَائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ، إِلَّا مِنْ مُصَاحَبَةِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِهَا؛ لأَنَّ هذِهِ التَّصَرُّ فَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً فَمُنِعَ بَعْضٌ مِنْهَا، فَبَقِيَ البَاقِي عَلَى مَا كَانَ، واللهُ أَعلم.

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الزَّجرُ عَنْ لَعنِ شيءٍ مِنَ الدوابِّ وغيرِها؛ فإنَّ معنى وُقُوعِ اللَّعْنَةِ عَلَيْهَا خُرُوجُهَا مِنَ البركَةِ واليُمنِ، ودخولُها فِي الشَّرِّ والشُّؤمِ، وللَّعنةِ تَأْثِيرٌ فِي الأَرْضِ والمياهِ.

٢- جوازُ العقوبةِ في المالِ لِمَنْ جَني فيه بها يُناسبُ فعلَه؛ لِئَلَّا يعودَ إِلَى مثلِ ذَلِك.

٣- شِدَّةُ تعظيمِ الصَّحابةِ رَضَيَلْتُهُ عَنْهُ لأمْرِ النَّبيِّ ﷺ، ومسارعتُهم إلى امتثالِ أوامرِه، واجْتنابِ نَواهِيه].



# ٢٦٥ - باب جواز لَعْنِ أصحاب المعاصي غير المعينين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَعَـٰنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هود:١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف:٤٤]. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة (۱) (۲) وَأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا» (۲) وَأَنَّهُ لَعَنَ المُصوِّرِينَ (۱) ، وأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» (۱) أيْ حُدُودَهَا، وأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ عُدُودَهَا، وأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ وَالْكَيْرَ اللهِ ، وَأَنَّه قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْكَيْرَ اللهِ ، وَأَنَّه قَالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا، وَذَكُوانَ، وعُصَيَّةَ: عَصَوُا اللهَ وَاللَّائِكَة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۲) ، وأَنَّه قَالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا، وَذَكُوانَ، وعُصَيَّةَ: عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ (۱) وهذِهِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ. وأَنَّه قَالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا اليَهُودَ الثَّالُو اللهُ اليَهُودَ الثَّهُ اللهِ مَن العَرَبِ. وأَنَّه قَالَ: «اللهُ اللهُ اليَهُودَ الثَّالُو إِللهُ مَنْ العَرَبِ. وأَنَّه قَالَ: «اللهُ اللهُ اليَهُودَ النَّذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَنَ العَرَبِ. وأَنَّه قَالَ: «اللهُ اللهُ اليَهُودَ النَّذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (١٠) وأَنهُ «لَعَنَ اللهُ العَنْ إِللَّهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللَّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللْهُ إِلَهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِلللهُ إِلَاللهُ إِلَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَجَميعُ هذِهِ الألفاظِ في الصحيح؛ بعضُها في صَحيحَيِّ البُخاري ومسلم، وبعضها في أحَدِهِمَا، وإنَّما قصدتُ الاختِصَارَ بالإشارةِ إِلَيهمَا، وسأذكرُ مُعظَمَها في أبوابها مِنْ هَذَا الكتاب، إنْ شاء الله تَعَالَى.



(١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٩٠): «الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (١/ ٣٩٣ و ٢٠٤)، ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رَجَعَالِلَهُ عَنْهُ، وهو عند مسلم بنحوه، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ١١٠-١١١) (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة رَعَوَالِلَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم (٦/ ٨٤) (١٩٧٨) (٤٣) من حديث على بن أبي طالب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٨/ ١٩٨) (٦٧٨٣)، ومسلم (٥/ ١١٣) (١٦٨٧) (٧) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٧) أجزاء من حديث على السابق الذي أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه: مسلم (٢/ ١٣٤) (٦٧٥) (٢٩٤) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه: البخاري (٢/ ١١١) (١٣٣٠)، ومسلم (٢/ ٦٧) (٥٢٩) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البخاري (٧/ ٢٠٥) (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

## ٢٦٦ - باب تحريم سَبِّ المسلم بغير حق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

١٥٥٩ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) (١١٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرْمةُ سَبِّ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وهِو حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَفَاعِلُهُ فَاسِتُ.

٢- الزَّجرُ الشديدُ عَنْ قِتالِ المسلمِ بغيرِ حقًّ، وأنَّه مِنْ كُفرِ نِعمةِ الأُخوَّةِ بين المسلمينَ،
 وقد يؤولُ بصاحبِه إلى الكُفرِ المُخْرِج مِنَ الملَّةِ بشُؤمِه، أو باستحلالِه له.

٣- الردُّ على المُرجئةِ القَائلينَ بأنَّ المعاصى لا تضرُّ مع الإيمانِ].

١٥٦٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَى لِللَّهِ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». رواه البخاري. [البخاري (٦٠٤٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الزَّجرُ والتَّحذيرُ الشَّديدُ مِنْ رَمي المسلمِ أخاه بالكُفْرِ، أو الفُسوقِ، وأنَّ هذا الفعلَ مِنْ كَبائرِ الذنوبِ.

٢- الإشارةُ إلى الرِّفقِ في النُّصْحِ؛ لأنَّ العُنفَ قد يكونُ سببًا لعنادِ العاصي وإصرارِه على فِعلِه].

١٥٦١ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلَيُّهَ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَسَابَّانِ<sup>(١)</sup> مَا قَالَا فَعَلَى البَادِي منهُ ا حَتَّى يَعْتَدِي المَظْلُومُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٨٧) (٦٨)].

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم: (المستبَّانِ) بتشديد الموحَّدة: تثنية اسم الفاعل، من باب الافتعال؛ أي: المتشاتمان.

#### [شرح غريب المفردات:

«على البادي»: أي: إثمُ السباب يرجعُ على البادئ منها، إلَّا إذا زادَ المظلومُ في أخذِ حقِّه بقولٍ، أو فعل].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ السَّبِّ وَالتَّشاتُمِ؛ لأنَّ واجبَ المُسلمِ تجاهَ أخيهِ المسلمِ نَصْرُه، واحترامُه، وتعظيمُه، لا خِذلانُه، واحتقارُه، وإيذاؤه.

٢- فيه دليلٌ على أنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يَسُبَّ صاحبَه بمثلِ ما سبَّه به ولا يتعدَّى.

٣- جوازُ الانتصارِ ولا خلافَ فيه، وتظاهرَ عليه نصوصُ الكتابُ والسُّنَّة، ومع ذلك فالصبرُ والعفوُ أفضلُ كمَا قال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]، وكحديثِ: (وما زادَ اللهُ عبدًا بعَفْوِ إلَّا عِزًّا) (١).

٤ - بيانُ أَنَّه لا يجوزُ للمسبوبِ أَنْ ينتصِرَ إلَّا بمثلِ ما سبَّه، ما لمْ يَكنْ كَذبًا، أو قَذفًا، أو سَبًّا لأسلافِه، فمِن صُور المباحِ أَنْ ينتصرَ بيا ظالم، يا أحمق، أو يا جافي، أو نحو ذلك؛ لأنَّه لا يكادُ أحدٌ ينفكُ مِنْ هذه الأوصافِ].

١٥٦٢ – وعنه، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضربوهُ» قَالَ أَبُو هريرةَ: فَمِنَّا الضارِبُ بيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! قَالَ: «لا تَقُولُوا هَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان». رواه البخاري. [البخاري (٦٧٧٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ إقامةِ حدِّ الخَمرِ بالضَّرْبِ.

٢- النَّهِيُ عَنْ لَعْنِ شاربِ الخَمْرِ، وأنَّه ليسَ بخارجِ مِنَ المُلَّةِ.

٣- أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ؛ لِهَا فِي ذَلِكَ مِنْ إعَانَةِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٥٥٥)، وما يستفاد منه.

٤ - رحمةُ النّبيِّ ﷺ بالعُصاةِ مِنْ أُمّتِه، وفيه إشارةٌ إلى أنّ حِكْمةَ إقامةِ الحُدودِ هي الزَّجْرُ والتّأدِيبُ والتّطْهِيرُ].

١٥٦٣ – وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠)]. (٣٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرِمةُ قَذفِ المملوكِ والترهيبُ منه.

٢- أنَّه لا يُقامُ حدُّ القذفِ على السيِّدِ في الدُّنْيَا إذا قذفَ مملوكه.

٣- إظهارُ كمالِ العَدلِ الإلهيِّ، وتَسليَّةُ المظلومِ في الدُّنْيَا بأنَّ اللهَ سينتصرُ له مِمَّنْ ظَلمَه في الآخرةِ].



## ٢٦٧ - باب تحريم سبِّ الأموات بغير حقِّ ومصلحةٍ شرعية

وَهِيَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاء بِهِ في بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الآيةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.

١٥٦٤ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِتَهُعَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رواه البخاري. [البخاري (١٣٩٣)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِي عَنْ سبِّ الأمواتِ، أو ذكرِهم بسوءٍ.

قَالَ ابْنُ بِطَّالٍ: سَبُّ الأَمْوَاتِ يَجْرِي مَجْرى الغِيْبَةِ؛ فَإِنْ كَانَ أَعْلَبُ أَحْوَالِ المَرْءِ الخَيْرَ، وَقد تكونُ مِنْهُ الغَلَبَةُ؛ فالاغتيابُ لَهُ مَمْنُوع. وَإِن كَانَ فَاسِقًا مُعْلِنًا؛ فَلَا غِيبَة لَهُ، فَكَذَلِك المَيِّتُ].



# ٢٦٨ - باب النَّهي عَنِ الإيذاء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُنَا وَإِثْمًا مُبُينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

١٥٦٥ - وَعَنْ عبدِ الله بن عمرو بن العاصِ رَخَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٥٦٦ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ». رواه مسلم. وَهُوَ بعض حديثٍ طويل سبق في بابِ طاعَةِ وُلَاةِ الأُمُورِ (٢).



## ٢٦٩ - باب النَّهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات:١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات:١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات:٢٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُمَا مُنَهُ مُنْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا اللَّهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا اللَّهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح:٢٩].

١٥٦٧ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَعَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩) (٢٣)].

### [شرح غريب المفردات:

«وَلَا تَدَابَرُوا»: لا تتعادوا، أو تتقاطعوا، والتَّدابُرِ: وهو أنْ يُولِّي المسلِمُ أخاه المسلمَ ظهرَه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢١١)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦٦٧)، وما يستفاد منه.

ودُبُرَه؛ إمَّا حِسيًّا فلا يُجالِسُه ولا يَنظُرُ إليه، وإمَّا مَعنوِيًّا فلا يُظهِرُ الاهتمامَ به].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنِ التَّقاطُعِ والتَّهاجُرِ، وتحريمُ كلِّ ما يجلبُ العداوةَ والبغضاءَ بين المسلمينَ.

٢- وجوبُ التآخي، والتعاونِ بين المسلمينَ، وتعظيمُ حقِّ المسلمِ؛ فيعاملُ الأخُ أخاه المُسلِمَ في الدِّينِ مُعاملةَ الأخ النَّسيبِ.

٣- حُرِمةُ الإساءةِ إلى المُسلم ولو بأعمالِ القلوبِ غيرِ الظاهرةِ كالغلِّ، أو الحسدِ، أو الحِقْدِ.

٤ - ذَمُّ هَجْرِ الْسلمِ أَخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إذا لمْ يَكُنْ لمصلحةٍ شرعيَّةٍ أو لدَفْعِ مَضرَّةٍ].

١٥٦٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَيَوْلِلَهُ عَنْهُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا رَجُلًا كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ وَيَوْمَ الخَمْيِسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا رَجُلًا كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا!». رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ وإثْنَيْن» وذَكَرَ نَحْوَهُ.

[مسلم (٢٥٦٥) (٣٥) و (٣٦)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضْلِ يَومَي الإِثْنَينِ وَالخميسِ، وفيه إرشادٌ إلى الإكثارِ مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ فيهما.

٢- فضلُ التَّوحيدِ، وأنَّه مِنْ أعظمِ أسبابِ مغفرةِ الذَّنوبِ.

٣- الإرشادُ إلى الإسراعِ في الإصلاحِ بينَ المتخاصِمَينِ المُسلِمَينِ.

٤ - عفوُ الله ورحمتُه وبركتُه تَتنزَّلُ مع الصلاحِ والإصلاحِ.

٥- أنَّ الجنَّةَ مخلوقةٌ، وأنَّ لها أبوابًا، وقد جاءَ في الآثارِ الصحاحِ أنَّ لها ثمانيةَ أبوابٍ].



## ۲۷۰ باب تحريم الحسد

وَهُوَ تمنّي زوالِ النّعمةِ عَنْ صَاحِبِها، سواءٌ كَانَتْ نعمةَ دِينٍ أَوْ دُنْيَا، قَـالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤] وفِيهِ حديثُ أنسٍ السابق في الباب قبلَهُ (١).

١٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الخَسَدَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» أَوْ قَالَ: «العُشْبَ». رواه أَبُو داود. [أبو داود (٤٩٠٣)، وضعَّفه الخَلَبانيُّ في ضعيف الجامع (٢١٩٧)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذمُّ الحسدِ والتحذيرُ منه؛ لأنَّه مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، ويَمحقُ الحسناتِ؛ فليحرِصِ المؤمنُ على التخلُّصِ منه بالرضا بها قسم الله تَعَالَى له مِنَ الرِّزقِ].



# ٢٧١ - باب النَّهي عَنِ التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام مَنْ يكره استهاعه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعَسَّمُوا ﴾ [الحجرات:١٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب:٨٥].

١٥٧٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذُبُ الحَدِيثِ، ولا تحسَّسوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاخَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْوَرُهُ، التَّقْوَى وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْوَرُهُ، التَّقْوَى هاهُنَا التَّقْوَى هاهُنَا اللهُ اللهِ صَدْرِهِ «بِحَسْبِ الْمِرَيُ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَخْورَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَرَامٌ: وَمُهُ، وَعَرْضُهُ، وَمَالُهُ. إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلكِنْ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ. إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلكِنْ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٦٧)، وما يستفاد منه.

يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ».

وَفِي رواية: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَخَسَّسُوا، وَلَا تَخَسَّسُوا، وَلَا تَخَسَّسُوا، وَلَا تَخَاصَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا».

وفي رواية: «لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوانًا» وَفِي رِواية: «وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». رواه مسلم بكلِّ هذِهِ الروايات، وروى البخاريُّ أكْثَرَهَا(۱).

## [شرح غريب المفردات:

"وَلا تَحَسَّسُوا» مِنَ التَّحسُّسِ: وهو طلبُ مَعرفةِ الأخبارِ، والأحوالِ الغائبةِ. "وَلا تَجَسَّسُوا»: التجسُّس بالجيم: التفتيشُ عَنْ بواطن الأمور، وأكثرُ ما يقال في الشرِّ؛ مِنَ البحث عَنِ العوراتِ والسَّيِّئاتِ. والجاسوسُ: صاحب سرِّ الشرِّ. والنَّاموس: صاحب سرِّ الخير، وقيلَ: بالجيم: أنْ يطلبَه لغيره، وبالحاء: أنْ يطلبَه لنفسه. "ولا تَنافسوا»، أي: في الدُّنْيَا؛ فلا يَحْمِلكم التنافُسُ على المالِ والجاهِ على التنازُعِ فيها بينكم، فيُؤدِّيَ بكم ذلك إلى العَداوَةِ والبَعْضاءِ والتَّقاتُلِ على الدُّنْيَا وَخَيْراتِها. "وَلا يَخْدُلُهُ": الخَدْلُ: تركُ الإغاثة والنصرة. "وَلا تَناجَشُوا»: النَّجْشُ: هو أنْ يَزيدَ في السِّلعةِ لا لِرغبةٍ فيها؛ بَلْ لِيخدعَ غيرَه ليشتريَها بسعرٍ زائدٍ، سواءٌ كان بِمُواطأةِ البائعِ أم لا؛ لأنَّه غِشٌ وخداعٌ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهي عَنْ سُوءِ الظّنِّ بِالمسلِمين، مِنْ غير تُهمةٍ ولا سَببٍ مُوجِبٍ لذلك، والنّهي عَنِ
 الحديثِ بها لمْ يُتيقّنْ مِنَ الأخبارِ.

٢- تَحْرِيمُ التَّحَسُّسِ، وَهُوَ البَحْثُ عَنْ مَعَايِبِ النَّاسِ وَمَسَاوِئِهِمْ إِذَا غَابَتْ وَاسْتُرِيبَتْ،
 والنَّهيُ عَنِ التجسُّسِ وتَتبُّع عَوْرَاتِهم والبحثِ عنها.

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا: الحديث (٢٣٥)، وما يستفاد منه.

٣- النَّهِيُ عَنِ التنافسِ المذْمُومِ مِنَ التَّهَادِي فِي الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَسْبَابِهَا وَجُظُوظِهَا.

٤- النَّهيُ عَنِ التباغُضِ والتدابُرِ، والنَّهيُ عَنْ تَعاطيِ الأسبابِ التي تُؤدي إلى وُقوعِ النُّفرةِ والكراهةِ والبُغضِ بين المسلمينَ.

٥- إثباتُ أُخوَّةِ الإسلامِ، وبيانُ حقوقِها، وحضُّ المسلمينَ على توطيدِها، وعلى الاجتماعِ بينهم والتعاونِ، والنَّهيُ عَنْ كلِّ ما يَدعُو لِلفُرقَةِ والتَّباغُضِ والعَداوةِ بين المسلمينَ، مِنْ ظُلمِ المسلم لأخيه وخِذلانِه وتركِ نُصرتِه واحتقارِه والاستخفافِ به.

٦- بيانُ أنَّ التَّقْوى محلَّها القلبُ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عُمدةَ التقوى هو ما يحلُّ في القلبِ مِنْ خَشيةِ اللهِ ومراقبتِه وإخلاصِ الأعمالِ له.

٧- التَّحذيرُ الشَّديدُ مِنِ احتقارِ المسلمِ والتكبُّرِ عليه والاستخفافِ به، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ كَرَم الحَلْقِ عند اللهِ بالتَّقْوى، فرُبَّ مَنْ يَحِقِرُه النَّاسُ؛ لِضَعفِه، وقِلَّةِ حظِّه مِنَ الدُّنْيَا، وهو أعظمُ قَدْرًا عندَ اللهِ تعالى مِمَّنْ له قَدْرٌ في الدُّنْيَا؛ فإنَّما النَّاسُ يَتفاوَتُونَ بحسبِ التَّقْوى.

٨- وجوبُ صَرفِ الهِمَّةِ إلى الاعتناءِ بأحوالِ القَلبِ، وصفاتِه، وتصحيحِ مَقاصدِه، وتطهيرِه عَنْ مَذْمُومِ الصِّفَاتِ، لأَنَّه محلُ نَظرِ الله تعالى.

٩- أنَّ الاعتناءَ بإصلاحِ القَلبِ وبصفاتِه، مُقَدَّمٌ على الأعْمالِ بالجوارحِ، مع ضرورةِ العنايةِ بالأعمالِ وتصحيحِها كذلك؛ لأنَّها مع القلبِ محلُّ نَظرِ الربِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

١٠ - تحريمُ الحسدِ وهو تمنّي زوالِ نِعمةِ المحسودِ، وفيه اعتراضٌ على اللهِ تعالى؛ حيثُ أنعَمَ على غيرِه مع محاولَتِه نَقْضَ فِعلِه وإزالَةِ فَضلِه.

١١ - تحريمُ النَّجْشِ؛ لأنَّه غِشُّ وخِداعٌ.

١٢ - النَّهيُ عَنِ التقاطُعِ والتهاجُرِ، والنَّهيُ عَنْ تَعاطي الأسْبابِ التي تُؤدِّي إلى وقوعِ النُّفرةِ والكراهةِ والبُغضِ بين المسلمينَ؛ ومِنْ ذلك النَّهيُ عَن البيعِ على البيع، ومثلُه الشراءُ على الشراء، بغيرِ إذنِه في زمنِ الخيارِ؛ لأنَّ ذلك مِنْ دَواعي النَّفرةِ والتباغُضِ].

١٥٧١ - وَعَنْ معاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٥٧٢ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِخْيَتُهُ خُمُّرًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُمِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، ولكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأْخُذْ بِهِ. «حديث حسن صحيح»، رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم. [أبو داود (٤٨٩٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٩٠).

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الإرشادُ إلى أهميَّةِ السَّتْرِ وعدَمِ التَّوغُّلِ في الأُمورِ الشَّخصيَّةِ غيرِ الظَّاهرةِ، وبيانُ أنَّها مِنْ أنجع طُرقِ تقْويمِ المجتمَع، وإصلاحِه، وحَصْرِ الفَسادِ وتقْويضِه وعَدمِ نَشْرِه.

٢ - النَّهيُ عَنِ التَّجسُّس عَلى عَوراتِ المسلِمينَ، واكتشافِ ما يُخفونَه منها].



٢٧٢ - باب النَّهي عَنْ سوء الظنِّ بالمسلمين مِنْ غير ضرورة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْكَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْكُ ﴿ [الحجرات:١٢].

١٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِي**َّاكُمْ والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ** الحَجَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧٠)، وما يستفاد منه.

## ٢٧٣ - باب تحريم احتقار المسلمين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ فَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاّهُ مِن فَسِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاّهُ مِن فَسِمَ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن فِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نَلْمَسُكُم وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِيْسَ الْإِنتُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ الطَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات:١١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّ لِصُلِّ هُمَنَوْ لَمُنَوْ إِلَّهُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الهمزة:١].

١٥٧٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». رواه مسلم، وَقَدْ سبق قريبًا بطوله (١٠).

١٥٧٥ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَعَهَاللَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ!» فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنةً، فَقَالَ: «إنَّ اللهَ بَجِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاس». رواه مسلم.

ومعنى «بَطْرُ الحَقِّ»: دَفْعُه، «وغَمْطُهُمْ»: احْتِقَارُهُمْ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا في باب الكِيْرِ (۲).

١٥٧٦ - وَعَنْ جُندب بن عبدِ الله رَخَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ رَجُلُ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَزَّوجَلَّ: مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٢١) (١٣٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَتَأَلَّى»: يحلف. والأليَّة: اليمين].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَلِفُ عَلَى اللهِ بامتناعِ المغفرةِ والتَّوبةِ على بَعضِ عبادِه مِنَ التألَّي عَلَى اللهِ، وصاحبُه مُعرَّضٍ لحُبُوطِ عملِه - عياذًا باللهِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧٠)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦١١)، وما يستفاد منه.

٢ - بيانُ تحريم الإقناطِ مِنْ رحمةِ الله سُنِحانهُ وَتَعَالَى، وحملِ النَّاسِ على أَنْ يَقنَطُوا مِنْ رحمةِ اللهِ
 تعالى، فإنَّ القنوطَ منها كبيرةٌ مِنْ كبائرِ الذُّنوب.

٣- النّهي عَنِ الكِبْرِ والعُجْبِ، وتحريمُ رؤيةِ النفسِ، واستعظامِ شأنها، والنّهي عَنِ احتِقارِ
 أحدِ مِنَ المُسلمينَ، مهمَا كانَ حالُه وشأنه.

٤- القولُ عَلَى اللهِ بغيرِ عِلم مِنْ أعظم المُوبِقاتِ].



قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات:١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثَمَ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور:١٩].

١٥٧٧ - وَعَنْ وَائِلَةَ بن الأسقع رَخَوَلِكَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْ حَمَـهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٢٥٠٦)، وضعّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٦٢٤٥)].

وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التَّجسُّس: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ...» الحديث (١).

### [شرح غريب المفردات:

«الشهاتة»: هي التعييرُ بالذَّنب أو بالعمل، أو الفرحُ لوقوع المصائب على الآخرين].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ إظهارِ الشهاتةِ بالمسلمينَ، وأنَّ ذلك مِنْ أسبابِ ابتلاءِ المَرءِ بها عيَّرَ به إخوانَه،
 وبها شمتَ به فيهم.

٢- فيه إشارةٌ إلى أنَّ أُخوَّةَ الإسلامِ والإيمَانِ تَقتضِي التألُّمَ بها يتألَّمُ منه أخوه، والفرحَ بها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧٠)، وما يستفاد منه.

# ٢٧٥ - باب تحريم الطَّعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱصْحَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُبُينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

١٥٧٨ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اثْنَتَان فِي النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». رواه مسلم. [مسلم (٦٧) (٦٢١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كُفْرٌ»: أي: مِنْ خصال أهل الكُفْر وأعمال الجاهليَّة. «النِّياحَةُ»: رفعُ الصَّوتِ بالنَّدبِ عند الموت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الطَّعنُ في الأنسابِ مِنْ أعظمِ الذُّنوبِ عندَ الله تَعَالَى؛ لما يترتَّبُ عليه مِنْ إيذاءٍ شديدٍ للمرءِ حالَ حياتِه بما يَشينُه ويفضحُه، والطَّعنِ في أهلِه أو عشيرتِه.

٢- تغليظُ تحريمِ النّياحَةِ؛ فهي مِنْ عاداتِ الجاهليّةِ التي تَشينُ فاعلَها، كما أنَّها تؤذي الميّتَ في قبرِه.

٣- عنايةُ الشارعِ بتنبيهِ النَّاسِ على البُّعدِ عَنْ أعمالِ الجاهليَّةِ].



# ٢٧٦ - باب النَّهي عَنِ الغش والخداع

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمًا ثُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

١٥٧٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِيَالِيَهُءَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم. وفي رواية لَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». [مسلم (١٠١) (١٦٤) و(١٠٢)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عِظَمِ حُرمةِ المسلمينَ عندَ اللهِ تعالى، وتحريمُ حملِ السلاحِ عليهم مِنْ غيرِ حقً؛
 لما فيه مِنْ تَرويعِهم، وتخويفِهم، بغيرِ سببٍ شرعيًّ، وفيه إشارةٌ إلى تحريمِ قتالِ المسلمِ وقتلِه، وتغليظِ الأمرِ فيه، والأسبابِ المؤديَّةِ إليه.

٢- تغليظُ حُرمةِ الغشِّ والخداعِ مطلقًا في جميعِ المعاملاتِ، ووجوبُ تبيينِ العيوبِ عندَ
 يع.

٣- يَنبغي لأئمةِ المسلمينَ تفقُّدُ حالِ رَعيَّتِهم وأمورِهم -ولو في الأسواقِ- وأمرُهُمْ
 بالمعروفِ ونهيئهُم عَنِ المُنْكَرِ].

٠ ١٥٨ - وعنه: أنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿ لَا تَنَاجَشُوا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

#### [شرح غريب المفردات:

«لا تناجشوا»: النَّجْشُ: أنْ يزيدَ الرجلُ في ثمنِ السِّلعة؛ ليغُرَّ غيرَه].

١٥٨١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهى عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) (١٣)].

## [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - تحريمُ بيعِ النَّجْشِ؛ فهو مِنَ التغريرِ بالمشترينَ؛ لِمَا فيه مِنَ الغشِّ والحَديعةِ، وهو أنْ يسومَ السلعة؛ أي يَعرضُ شِراءَها بأكثرِ مِنْ ثمنِها، وليسَ قصدُه أنْ يشتريَها بل يُريدُ أن يَضُرَّ غيرَه.

٢- النَّهيُ عَنِ البيوعِ التي تُسبِّبُ العَداوة والبغضاء بينَ أَهْلِ الإيهانِ، وهذا مِنْ محاسنِ التَّشريع الإسلاميِّ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٣٥)، وما يستفاد منه.

١٥٨٢ - وعنه، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلاَبَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣) (٤٨)].

«الخِلاَبةُ» بخاء معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة، وهي: الخديعةُ.

## [شرح غريب المفردات:

«لَا خِلَابَةً»: أي: لا يَحِلُّ لك خديعتي في هذا البيع].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على دَفع الضَّرَرِ عَنِ الضَّعَفَةِ ومعونَةِ المحتاجينَ.

٢- التَّحذيرُ مِنْ غِشِّ المسلمينَ وتركِ مُناصحَتِهم.

٣- فيه دليلٌ على ثُبوتِ خِيارِ الغَبنِ إذا اشتُرط ذلك، وجوازُ ردِّ السلعِ بالغَبْنِ الفَاحِشِ، وهو الذي يكونُ الفارقُ فيه بين ثَمنِ الشِّراء الحقيقيِّ وثَمنِ البيع كبيرًا(١)].

١٥٨٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِي، أَوْ مَمْنُو كَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». رواهُ أَبُّو داود. [أبو داود (١٧٠٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٢٢٣)].

«خَبَّب» بِخاءٍ معجمة، ثُمَّ باءٍ مُوحَّدة مُكرَّرة: أيْ أفْسدَه وخدَعَه.

(١) فائدة: الغَبْن الذي هو خداعُ المشتري، أو المستأجِر؛ حرامٌ، كمَـنْ يزيدُ في الثَّمـن، أو الأُجْرة تَغـريرًا بالمشتري أو المستأجِر؛ لكونه يجهلُ ثمنَ المِثْلِ، أو أُجْرةِ المِثْل، فهذا غشٌّ محرَّمٌ، سواء كان الغَبنُ يسيرًا أو فاحشًا، لكن لا يُفسخُ البيع، أو الإجارة إلَّا بالغَبْن الفاحش.

والغَبْنُ اليسير: هو ما اعتاده الناس من فرق بين قيمة الشيء وبدله، حيث جرى فيه التسامح والتساهل؛ لأنه يدخل تحت تقويم يدخل تحت تقويم المُقوِّمِين، ويحتمل غالبًا فيغتفر. وأمَّا الغَبْنُ الفاحش: فهو على الراجح ما لا يدخل تحت تقويم المُقوِّمِين عادة، فكلُّ ما خرج عَنْ تقويم المُقوِّمِين يكون فاحشًا. ومثالٌ على الغبن اليسير والفاحش: أن يقول بعض المُقوِّمِين عن شيء: إنه يساوي ستة، والآخر: خمسة، ويقع البيع بعشرة، فهذا غَبْنٌ فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، أمَّا إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة، فهذا غبن يسيرٌ.

## [شرح غريب المفردات:

«خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيً (١)»: أي: أفْسَدَها وخَدَعَها، بحيثُ يُزَيِّنُ لها عَداوةَ الزَّوْجِ].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ التَّخبيبِ، وهو إفسادُ المرأةِ على زوجِها؛ بأنْ يَذكُرَ مساوئَ الزَّوجِ عندَ امرأتِه، أو محاسنَ أجنبيٍّ عندَها؛ فتُقارِنُه بزَوْجِها، أو يُحسِّنُ إليها الطَّلاقَ؛ ليتَزَوَّجَها أو يُزَوِّجَها لغَيْرِه؛ فيقعَ بينها الشِّقاقُ والتنافرُ، وكذا المملوكُ، ومَنْ في حُكْمِه؛ لأنَّ مِنْ شأنِ المؤمنينَ التعاونَ والتناصُرَ على الحقِّ، وهذا بخلافِه.

٢ - التَّحذِيرُ مِنْ إيقَاعِ العَدَاوةِ بين النَّاسِ، وأنَّه مِنْ الظُّلْمِ البَيِّنِ].



## ۲۷۷ - باب تحريم الغدر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة:١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة:١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمُقَدِّ إِنَّ ٱلْمُقَدِدُ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤].

١٥٨٤ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَجَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) فائدة: وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَادُ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالجَارِيَةِ عَلَى سَيِّدِهَا. قال السهارنفوري: "وخُصَّ في الحديث تخبيب المرأة على الزوج، مع أنَّ إغراءَ الزوج على الزوجة كذلك في الحُكْم؛ لأنهنَّ جُبِلنَ على الاعوجاج، فقبولُ الإفسادِ والميل إلى الفسادِ في طبعِهنَّ أغلبُ وأكثرُ لقِلَّةِ عقلهنَّ، فلأجلِ هذا خُصَّت بالذِّكر». بذل المجهود في حل سنن أبي داود (٨/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦٨٩)، وما يستفاد منه.

١٥٨٥ - وَعَنِ ابن مسعودٍ، وابن عمر، وأنس رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قالوا: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِكُلِّ غادرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[حدیث عبد الله بن مسعود: البخاري (۳۱۸٦)، ومسلم (۱۷۳۱) (۱۲). حدیث ابن عمر: البخاري (۳۱۸۸)، ومسلم (۱۷۳۵) (۱۱). حدیث أنس: البخاري (۳۱۸۷)، ومسلم (۱۷۳۷) (۱۲)].

# [شرح غريب المفردات:

«الواء»: علم وراية].

١٥٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدُ اسْتِهِ يومَ القيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». رواه مسلم. [مسلم (١٧٣٨) (١٥) (١٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«أَمِيرُ عَامَّةٍ»: أي: صاحب ولاية عامَّة على النَّاس].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- تحريمُ الغَدرِ مُطلقًا، وأنَّ الغَدرَ مِنْ كبائرِ الذنوبِ، سَواءً كانَ في حقِّ المُسلمِ، أو غيرِ المُسلم، وبيانُ أنَّ مِنْ عقوبةِ الغادرِ: فضيحتَه على رءوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ.

٢- بيانُ غِلَظِ تحريمِ الغَدرِ، لا سيَّا مِنْ صاحبِ الولايةِ العامَّةِ؛ لأنَّ غدرَه يَتعدَّى ضررُه إلى خلقٍ كثيرينَ، ولأنَّه غيرُ مُضْطَرًّ إلى الغَدرِ؛ لقُدرتِه على الوفاءِ.

٣- بيانُ ما عليه الشريعةُ السمحةُ مِنَ العدالةِ، والوفاءِ بالعهودِ، ومراعاةِ حقوقِ العبادِ،
 ولو كانوا غيرَ مسلمينَ].

١٥٨٧ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رواه البخاري. [البخاري (٢٢٢٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ»: أي: عاهد عهدًا ثُمَّ حلفَ عليه بالله ثُمَّ غَدَرَ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه وعيدٌ شديدٌ مِنَ اللهِ عَرَقِجَلَ لهؤلاءِ الثلاثةِ مِنَ العبادِ يومَ القيامةِ، بسببِ ما ارتكبُوه مِنَ الآثامِ الفَظيعةِ؛ مِنَ الاجتراءِ على اللهِ عَرَقِجَلَ، وهتكِ حُرْمَةِ اسْمِهِ تَعَالَى، والظُّلَمِ المُتناهِي، وأكلِ مالِ الأجيرِ الضَّعيفِ مع كَدِّه وتَعبِه.

٢- شِدَّةُ حِرصِ الإسلامِ على الوفاءِ بعهدِ اللهِ، وعلى المحافظةِ على حُريَّةِ النَّاسِ، وعلى المحافظةِ على حقوقِ العُمَّالِ.

٣- التَّشديدُ في تحريم مَنع حُقوقِ العُمَّالِ والمستخْدَمينَ].



# ٢٧٨ - باب النَّهي عَنِ المنِّ بالعطية ونحوها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَاۤ أَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٢].

وفي روايةٍ لَهُ: «الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ» يَعْنِي: الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيَلَاءِ. [مسلم (١٠٦) (١٧١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَا يُزَكِّيهِمْ»: لَا يُطَهِّرهُمْ مِنَ الذُّنُوب، وَقِيلَ: لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ. «المَّنَّانُ»: الَّذِي لَا يُعْطِي شيئًا إِلَّا مَنَّ بِهِ. «والمُنَفِّقُ»: أي: الذي يُرَوِّجُ ويَبيعُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- التَّحذيرُ مِنَ المنِّ والحلِفِ الكاذبِ والإسْبالِ، وبيانُ أنَّها مِنَ الكبائرِ؛ حيثُ تُوعِّدَ أصحابُها بأشدِّ العُقوبةِ يومَ القيامةِ؛ فلا ينظرُ اللهُ إلَيهِم نَظرةَ رَحمةٍ فَيرحَمُهمْ، ولا يُطهِّرُهم ولا يَغسِلُهم مِنْ ذُنوبِهم ودَناءتِهم، مع ما أعدَّه لهم مِنَ العقابِ الأليم والعذابِ المُهينِ.

٢- إثباتٌ لصفة الكلام لله عَنَّهَجَلَ، وأهلُ السُّنَة والجماعة يعتقدونَ أنَّ الله عَنَّهَجَلَ يتكلَّمُ، وأنَّ كلامُه مُنزَّلُ غيرُ مخلوقٍ، وكلامُ الله صفةٌ ذَاتيَّةٌ فعليَّةٌ؛
 فهو متكلِّمٌ سبحانَه، ولم يَزلْ مُتكلِّمًا.

٣- إثباتُ صفةِ النَّظرِ للهِ عَرَّفِجَلَ، على الوجهِ اللائقِ به سبحانَه، وهي صفةٌ فعليَّةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ للهِ عَرَّفِجَلَ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وإثباتُ نظرِ الله إلى عبادِه يومَ القيامةِ وما يترتَّبُ عليه مِنَ الرَّحمةِ والمغفرةِ].



# ٢٧٩ - باب النَّهي عَنِ الافتخار والبَغي

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَوُ بِمَنِ ٱتَّقَيَ ﴾ [النجم:٣١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الشورى:٤٢].

١٥٨٩ - وَعَنْ عياضِ بن حمارٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٨٦٥) (٢٤)].

قَالَ أهلُ اللغةِ: البغيُ: التَّعَدِّي والاستطالَةُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ التواضعِ لله تعالى، وللمسلمينَ، والنَّهيُّ عَنْ ضدِه، وهو الكِبْرُ.

٢- ذمُّ الافتخارِ والبَغيِ؛ لأنَّه مِنْ صفاتِ الظَّالمينَ.

٣- إِشْعَارٌ بِأَنَّ الفَخْرَ وَالبَغْيَ نَتِيجَتَا الكِبْرِ؛ لِأَنَّ المُتكَبِّرَ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ نَفْسَهُ فَوْقَ كُلِّ
 أَحَدِ، وَلَا يَنْقَادُ لِأَحَدِ].

• ١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٢٣) (١٣٩)].

والرواية المشهورة: «أَهْلَكُهُمْ» بِرَفعِ الكاف ورُوي بنصبها. وذلكَ النَّهيُ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ، وَتَصَاغُرًا للنَّاسِ، وارْتِفاعًا عَلَيْهِمْ، فَهَذَا هُوَ الحَرامُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ لِهَا يَرَى في النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ في أمرِ دِينِهم، وقَالَهُ ثَحَزُّنًا عَلَيْهِمْ، وعَلَى الدِّينِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. هكذَا فَسَّرَهُ العُلَهَاءُ وفَصَّلُوهُ، وَعِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ: مالِكُ بن أنس، وَالخَطَّابِيُّ، والحُميدِي وآخرونَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ في كتاب: (الأَذْكار).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ ذمِّ المسلمينَ واحتقارِهم أجمعينَ، وسوءِ الظنِّ بهم، والدُّعاءِ عليهم بهلكَةٍ ونحوِها.

٢- النَّهيُ عَنِ العُجبِ والكِبْرِ، والحثُّ على التواضعِ، وعَدمِ رؤيةِ النَّفسِ، بل يكونُ متَّهِمًا لها بالتقصيرِ، واستحقاقِ الهلاكِ لولا فَضلُ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، فيكون مُحبًّا للنَّاسِ، مُتواضِعًا لهَم، مُحترِمًا لهم، ذامًّا لنفِسه؛ لأنَّها أمَّارةٌ بالسُّوءِ.

٣- طلبُ المعَاذيرِ للخَلقِ، والرِّفقُ بهم، والتثبُّتُ قبلَ إطلاقِ الأحكام عَليهم].



# · ٢٨- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلَّا لبدعة في المهجور، أَوْ نحو ذَلِكَ أَوْ تظاهرٍ بفسقٍ أَوْ نحو ذَلِكَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوبَكُمْ ﴾ [الحجرات:١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

١٩٩١ - وَعَنْ أَنس رَضَالِكُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقَاطَعُـوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَامُ فَوْقَ ثَلَاث». وَلَا يَجِلُّ لَمِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

١٥٩٢ – وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠) (٢٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنِ التَّقاطُعِ والتَّهاجُرِ، وتحريمُ كلِّ ما يَجلبُ العَداوةَ والبَغضاءَ بينَ المسلمينَ.

٢ - ذَمُّ هَجْرِ الْمُسلم أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إذا لمْ يَكُنْ لمصلحةٍ شرعيَّةٍ أو لدَفْع مَضرَّةٍ.

٣- دلَّ مَفْهُومُ الحديثِ عَلَى جَوَازِ الهجرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَحِكْمَةُ جَوَازِ ذَلِكَ هَذِهِ المُدَّةَ أَنَّامٍ؛ لِيَذْهَبَ الإِنْسَانَ جَبُّولٌ عَلَى الغَضَبِ وَسُوءِ الْحُلُقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَعُفِي لَهُ هَجْرُ أَخِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِيَذْهَبَ ذَلِكَ العَارِضُ؛ تَخْفِيفًا عَلَى الإِنْسَانِ، وَدَفْعًا لِلْإِضْرَارِ بِهِ.

فَفِي اليَوْمِ الأَوَّلِ يَسْكُنُ غَضَبُهُ، وَفِي الثَّانِي يُرَاجِعُ نَفْسَهُ، وَفِي الثَّالِثِ يَعْتَذِرُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ قَطْعًا لِحُقُوقِ الأُخُوَّةِ.

٤- فيه دليلٌ لِمَنْ قالَ: تزولُ الهجرةُ بمجردِ السَّلام وردِّه، وقال الإمامُ أحمدُ: لا يبرأُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٦٧)، وما يستفاد منه.

مِنَ الهِجْرةِ إلَّا بعودِه إلى الحالِ التي كان عليها أوَّلًا.

٥- الثناءُ على البادئِ بالسَّلامِ، وبيانُ أَنَّه أفضلُهما وأكثرهُما ثوابًا، وفي ذلكَ حثُّ على المبادرةِ لإنهاءِ القَطيعةِ والهِجرانِ].

١٥٩٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كلِّ اثْنَيْنِ وَخَيْسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ المْرِيِ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا، إلَّا الْمَرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». رواه مسلم (١). [مسلم (٢٥٦٥) (٣٦)].

١٥٩٤ - وَعَنْ جَابِر رَضَيَالِشُّعَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٨١٢) (٦٥)].

«التَّحْرِيشُ»: الإفْسَادُ وتَغييرُ قُلُوبِهِمْ وتَقَاطُعُهُم.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضيلةِ جَزيرةِ العَربِ، حيثُ أيسَ الشيطانُ أنْ يَعبدَه المؤمنونَ فيها بعبادةِ الأصنامِ والأوثانِ، بلْ يستمرُّون على الإسلامِ، ولا يُنافي ذلك ما وقَعَ فيها مِنِ ارتدادِ بعضِهم؛ فإنَّ الحُكمَ على الغالب.

٢- بيانُ سَعي الشيطانِ وعَدمِ يأسِه في التَّحريشِ بَين المؤمنينَ، وإيقاعِ الحُصوماتِ والشَّحناءِ، والحُروبِ والفِتَنِ ونَحوِها بينهم.

٣- فيه معجزةٌ للنَّبِيِّ عِيلِيَّةٍ حيثُ أخبرَ بها سيقعُ بعدَه، فكان كَمَا أُخبرَ عَيلِيُّ ].

١٥٩٥ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَجِلُّ لَمِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَاتَ، دَخَلَ النَّارَ». رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم. [أبو داود (٤٩١٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٧٦٥٩)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٦٨)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحذيرٌ شَديدٌ مِنَ الهَجرِ والقَطيعةِ، دونَ سببِ شرعيٍّ، وبيانُ أنَّ الإصرارَ عليهما دونَ سببِ شرعيٍّ مِنْ كَبائرِ الذنوبِ، التي تستوجبُ دخولَ نارِ جهنَّمَ].

١٥٩٦ - وَعَنْ أَبِي خِراشٍ حَدْرَدِ بِنِ أَبِي حَدْرَدِ الأسلميِّ. ويقالُ: السُّلمِيُّ الصحابيُّ رَضَالَتُهُ عَنهُ: النَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ، يقولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٤٩١٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ الشَّديدُ لِمَنْ بالغَ في الخصومةِ والهَجرِ بدونِ مُسَوِّغٍ شَرعيًّ، والوعيدُ الشديدُ لِمَنْ هجرَ أخاه المسلمَ سَنَةً، وأنَّ ذلك كإراقةِ دَم المهْجورِ في الإثْمِ].

١٥٩٧ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوَقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيُلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، فَوَقَ ثَلَاثٍ، فإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عِنَ الهِجْرَةِ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن. قَالَ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ». رواه أَبُو داود (٤٩١٢)، وضعَفه أَبُو داود (٤٩١٢)، وضعَفه الله ضعيف أبي داود (٤٩١٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذَمُّ هَجِرِ الْمُسلمِ أَخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إذا لمْ يَكُنْ لمصلحةٍ شرعيَّةٍ أو لدَفْعِ مَضرَّةٍ.

٢- زوالُ الهِجرةِ بمجرَّدِ السَّلامِ وردِّه، ويأثمُ إذا امتنعَ عَنْ ردِّ السَّلامِ، وتبرأُ ذِمَّةُ المُسَلِّمِ].



# ٢٨١ باب النّهي عَنْ تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلّا لحاجةٍ وَهُوَ أَنْ يتحدَّثا سرًّا بحيثُ لا يسمعها، وفي معناه مَا إِذَا تحدَّثا بلسان لا يفهمه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٥٩٨ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦)].

ورواه أَبُو داود، وزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابنِ عُمرَ: فَأَرْبَعَةً؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. [أبو داود (٤٨٥٢)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٥٢)].

ورواه مالك في (الموطأ): عَنْ عبد الله بن دينارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنِ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلُّ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدُّ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا النَّالِثِ النَّيْقِ وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدُ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا النَّالِثِ النَّالِثِ اللَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْعًا، فَإِنِي سَمِعْتُ رَجُلًا الثَّالِثِ اللَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْعًا، فَإِنِي سَمِعْتُ رَجُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ يقُولُ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ». [رواه مالك في الموطأ (٢٨٢٦) برواية الليثي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كها في الصحيحة (٣/ ٣٩٢)].

١٥٩٩ – وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى الثَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى الثَّنَانِ دُونَ الآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤) (٣٨)].

# [شرح غريب المفردات:

«يَتَنَاجَى»: يتكلمان سرًّا بينهما. «تَخْتَلِطُوا»: تَكثروا وتَصيروا أكثرَ مِنْ ثلاثة].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - النّهي عَنِ التناجِي، إلّا أنْ يكونُوا أربعةً فها فوقَ، ما لمْ يَتركوا أحدَهم مُنْفَرِدًا؛ لأنّه يؤذي الواحدَ ويُحزنُه.

٢- بيانُ مَحَاسنِ الشريعةِ المُطهَّرةِ، وكهالِ أدبِ الحديثِ والحوارِ فيها، وعنايتِها بسَدِّ الذَّرائعِ
 المُؤدِّيةِ إلى إفْسادِ القُلوبِ وإفْسادِ العَلاقاتِ بينَ المسلمينَ].



# ٢٨٢ - باب النَّهي عَنْ تعذيب العبد والدابَّة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أَوْ زائد عَلَى قدر الأدب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَنَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى
وَالْجَادِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَنَكِينِ وَالْمَسَنِكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَادِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء:٣٦].

٠١٦٠٠ وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢) (٢٥١)].

«خَشَاشُ الأرضِ» بفتح الخاءِ المعجمة وبالشينِ المعجمة المكررة، وهي: هَـوَامُّها وَحَشَرَ اتُهَا.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ تحريمِ قتلِ الهِرَّةِ، وتحريمِ حَبسِها بغيرِ طعامٍ، أو شرابٍ، وأنَّ تعذيبَ الحيوانِ يترتَّبُ عليه العقوبةُ والنَّارُ.

٢ - دليلٌ على وجوبِ نفقاتِ البهائمِ المملوكةِ على مالِكِيها، وفيه الحثُّ على الرِّفقِ والرحمةِ
 بالحيوانِ.

٣- فيه تحذيرٌ شديدٌ للظالمينَ وأعوانهم الذين يتسلَّطُون على العُلماءِ والمُصْلِحينَ؛ فإذا
 كانتْ هذه المرأةُ قد استحقَّتْ دخولَ النَّارِ بحبسِها هِرَّةً حتى ماتتْ؛ فكيفَ بمنْ يفعلُ ذلك
 بالعلماءِ والمُصْلِحينَ؟!].

١٦٠١ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَشُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٩٥٨) (٥٩)].

«الغَرَضُ» بفتحِ الغَين المعجمة والراءِ وَهُوَ الهَدَفُ وَالشَّيءُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ.

١٦٠٢ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَـالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٥)، ومسلم (١٩٥٦) (٥٨)].

ومعناه: تُحْبَسُ لِلقَتْلِ.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - تحريمُ تعذيبِ الحيوانِ واتِّخاذِه هَدفًا يُرمَى، وأنَّه مِنَ الكبائـرِ؛ لِلَعـنِ رَسُولِ الله ﷺ فاعلَه، ولأنَّه تعذيبٌ للحيوانِ، ولها فيه مِنْ إتلافِه وتضييعٍ لماليَّتِه، وتفويتٍ لذكاتِه إنْ كانَ مُذَكَّى ولمنفعتِه إنْ لمْ يَكُنْ مُذَكَّى.

٢ - النَّهِيُ عَنْ حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ.

٣- بيان شِدَّةِ رعايةِ الإسلامِ لحقوقِ الحيوانِ، والرحمةِ به، وعدمِ المُثلةِ به].

١٦٠٣ - وَعَنْ أَبِي عليٍّ سويدِ بن مُقَرِّنٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَضَالًا فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلم.

وفي روايةٍ: «سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي».

[مسلم (۱۲۵۸) (۳۲) و (۳۳)].

١٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي مسعود البدريِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتِ مِنَ الغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامِ». فَقُلتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَفِي روايةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ.

وفي رواية: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَـالَى، فَقَالَ: «أَمَا لَـوْ لَمْ تَفْعَـلْ، لَلْفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ». رواه مسلم بهذه الروايات. [مسلم (١٦٥٩) (٣٤) و(٣٥)].

١٦٠٥ - وَعَنِ ابن عمر رَجَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ». رواه مسلم. [مسلم (١٦٥٧) (٣٠)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - تحريمُ ضربِ المَملوكِ مِنْ غيرِ مُوجِبٍ شَرعيٍّ، والنَّهيُ الشديدُ عَنْ ضربِ الوجهِ،
 ولو للعبدِ، أو الخادمِ.

٢ - حثُّ النَّبِيِّ ﷺ على الرِّفقِ بِالمملوكِ، وفيه الوَعظُ والتنبيهُ على استعمالِ العَفوِ، وكَظْمِ الغيظِ، وبيانُ كفَّارةِ ضَرْبِ العبدِ.

٣- رعايةُ الإسلام لحقوقِ الإنسانِ، ولا سيَّما الضعفاء كالعبيدِ.

٤ - شِدَّةُ امتثالِ الصَّحابةِ لهَدي النَّبيِّ عَلَيْكَةٍ.

٥- أنَّ تأديبَ العبدِ بالضَّربِ، والحَبسِ، وغيرِه، جائزٌ إذا وقع في مَحِلِّه وعلى صفتِه، والممنوعُ هو التعدِّي في أصلِ الضَّربِ؛ بضربِه على ما لا يستحِقُّ، أو في صفةِ الضَّربِ بالزيادةِ على المُستَحَقِّ].

١٦٠٦ - وَعَنْ هِشَام بن حكيم بن حِزَام رَضَالِتَهُ عَنْهُا: أَنَّه مَرَّ بالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ! فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ فِي الحَرَاجِ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ! فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ الله يَعَيُّوه يقولُ: «إِنَّ الله يُعَذِّبُ وَفِي رواية: حُبِسُوا فِي الجِزْيَةِ - فَقَالَ هِشَامٌ: أَشهدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، يقولُ: «إِنَّ الله يُعَذِّبُ أَلُول الله عَلَيْهُ وَلَى الله يُعَدِّبُ وَعَلَى الله يَعْلَمُ مَل مِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم. [مسلم الله يَعَلِين يُعَذِّبُونَ النَّاس فِي الدُّنْيَا». فَدَخَلَ عَلَى الأُمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَر مِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم. [مسلم (٢٦١٣) (٢٦١٧) و (١١٧)].

«الأنباط»: الفلَّاحُون مِنَ العَجَمِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- النّهيُ عَنْ تَعذيبِ النّاسِ حتّى الكُفّارِ بغيرِ مُوجِبٍ شَرعيٍّ، والوعيدُ الشديدُ لِمَنْ يَفعلُ ذلك.

٢- أَنَّه يَحْرُمُ تعذيبُ الذِّمِّيِّ لعدَمِ دَفعِه الجزيَّةَ، إذا كانَ عاجِزًا، وأمَّا إذا كانَ قادرًا، فامتنعَ عَنْ أدائها ظُلُمًا، فإنَّه يُعاقَبُ بها يُناسبُ حالَه.

٣- فَضلُ هِشامِ بنِ حَكيمٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وصدْعُه بالحقِّ وإنكارُه على الوالي، وبيانُ ما كانَ عليه الصَّحابةُ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ مِنَ الصَّدعِ بالحقِّ، مِنْ غيرِ خوفٍ، وإنكارِهم على الولاةِ، وأمرِهم بالمعروفِ، ونهيهم عَنِ المُنْكرِ.

٤ - أنَّ الواجبَ على العالِم إذا رأى ارتكابَ ظُلْمٍ ونحوه، أنْ يَذكرَ ما عندَه مِنَ العِلْمِ،
 حتَّى يرتَدِعَ النَّاسُ به، وينكفُّوا عَنِ الظُّلم.

٥ - استِجابَةُ الوُلاةِ لنَصيحَةِ العُلماءِ، وسُرعَةُ أُخْذِهم بها، وقيامُهم بها تضمَّنَتْه].

١٦٠٧ - وَعَنِ ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: رأى رَسُولُ الله ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «واللهِ لا أسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ» وأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «واللهِ لا أسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ» وأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَقُو أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسلم. [مسلم (٢١١٨) (١٠٨)].

«الجَاعِرَتَانِ»: نَاحِيَةُ الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرِ.

# [شرح غريب المفردات:

«الوَسْمُ»: الكيُّ بالنار].

١٦٠٨ - وعنه: أنَّ النَّبَيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) فائدة: قال القاري في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٦٥٠): «فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لُعِنَ الوَاسِمُ وَقَدْ ثُمِِيَ عَنْ لَعْنِ الْمُسْلِمِ؟ قِيلَ: ثُحْتَمَلُ أَنَّ الوَاسِمَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى الاِنْزِجَارِ عَمَّا زَجَرَ عَنْهُ، =

وليس مِنْ حديث عبد الله بن عباس].

وفي رواية لمسلم أَيضًا: نَهَى رسول الله ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْهِ. [صحيح مسلم (٢١١٦) (٢٠٦) مِنْ حديث جابر بن عبد الله].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- تحريمُ الكيِّ بالنَّارِ إنْ لمْ تَدْعُ إليه حاجةٌ؛ لدخولِه في عمومِ تغييرِ خَلقِ اللهِ، وفي التعذيبِ.

٢- النَّهي عَنْ وَسْمِ البهائم في الوجهِ، وجوازُه للحاجَةِ في غيرِه].



٢٨٣ - باب تحريم التعذيب بالنار في كلِّ حيوان حَتَّى النملة ونحوها

١٦٠٩ - عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: بعثَنا رَسُولُ الله ﷺ فِي بَعْثِ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفُلانًا» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الحُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ ثُخْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ مِهَا إِلَّا الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُما» رواه البخاري. [البخاري (٣٠١٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرِمةُ التَّعذيبِ بالنَّارِ في الدُّنْيَا، وأنَّه لا يُعَذِّبُ بها إلَّا رَبُّها، واقتصارُ عذابِها على الجزاءِ الأخْروي].

١٦١٠ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِللَهُعَنْهُ، قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فانْطَلَقَ لحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ:

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ دُعَاءً بَلْ إِخْبَارٌ عَنِ الغَيْبِ، وَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِالنَّهْيِ فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ مُسْتَهِينًا بِهِ مَعَ كُوْنِهِ
 مَنْزُوعَ الرَّحْمَةِ... وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الوَاسِمُ كَافِرًا وَأَنْ يَكُونَ لِلتَّغْلِيظِ».

«مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». ورأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّ قْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٦٧٥). وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٦٧٥)].

قَوْله: «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.

# [شرح غريب المفردات:

«الْحُمَّرَةُ»: طائر صغير كالعصفور. «تَعْرِشُ»: ترتفعُ وتظلِّلُ بجناحيها على مَنْ تحتها. «فَجَعَ»: أحزن].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- النَّهيُ عَنْ تَفزيعِ الطُّيورِ بأَخْذِ صِغارِها؛ إذا لمْ يَكُنْ فيه منفعةٌ تُذكرُ، كما في الحديثِ؛ حيثُ إنَّ الفَرخينِ صغيرانِ، فلا يصْلحانِ كطعام، ولا يُمكنُ تربيتُهما لحاجتِهما إلى أمِّهما في التغذيَّةِ، ويصعبُ الاعتناءُ بهما وهم على سَفْرٍ، فالمفسدةُ هنا أرجحُ مِنَ المنفعةِ، فإذا كانَ ثَمَّ مصلحةٌ راجحةٌ جاز، ويكونُ الأمرُ بردِّهما للنَّدبِ؛ لأنَّ اصطيادَ فرخ الطائرِ جائزٌ.

٢- النّهي عَنِ الحرقِ بالنّارِ أو التّعذيبِ بها، لأي رُوحٍ؛ إنسانًا كانت أو حيوانًا، أو غيرَ ذلك.

٣- الحضُّ على الرأفةِ والرَّحمةِ بالحيوانِ.

٤ - بيانُ فَائِدَةِ صُحْبَةِ الْمُرْشِدِ والعالِمِ وبَرَكَةِ حُضُورِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ غَيْبَتِهِ وَقَعَ مِنَ الأَصْحَابِ أَمْرَانِ عَلَى خِلَافِ الصَّوَابِ].



# ٢٨٤ - باب تحريم مطل الغني بحقِّ طلبه صاحبه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء:٥٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلِيُؤَدِّ الَّذِى اُؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُۥ ﴾ [البقرة:٢٨٣]. ١٦١١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَخُدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (٢٥٦٤) (٣٣)]. معنى «أُتْبِعَ»: أُحِيل.

#### [شرح غربب المفردات:

«مَطْلُ الغَنِيِّ»: تسويفُهُ وامتناعُهُ عَنْ سدادِ الدَّيْنِ. «مَلِيءٌ»: أي: غنيٌّ. «فَلْيَتْبَعْ»: أي: لِيَقْبَلِ الحوالة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحريمُ مُماطلةِ الغَنيِّ في سدادِ الدَّيْنِ، وأَنَّه يُعدُّ ظُلمًا؛ لأَنَّه قادِرٌ على السَّدادِ ورَدِّ المالِ، فلمَّا مَنعَ المالَ وأخذَ يُماطلُ كان ظالِمًا، وفيه الترغيبُ في الوفاءِ والأداءِ للحقوقِ.

٢- أنَّ مَنْ حُوِّلَ بحقِّه على غَنيٍّ فعليه أنْ يتحوَّلَ، وليس له أنْ يمتنعَ، والحَوَالَةُ هي تَحوُّلُ المالِ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ، وهي معاملةٌ ماليَّةٌ فيها إرفاقٌ وتيسيرٌ على الدائن والمدين].



٢٨٥ - باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ،
 وفي هبة وهبها لولده وسلَّمها أَوْ لَمْ يسلِّمْها، وكراهة شرائه شَيْئًا تصدَّق بِهِ
 مِنَ الَّذِي تصدق عَلَيْهِ، أَوْ أخرجه عَنْ زكاة أَوْ كفَّارة ونحوها، وَلَا بأس بشرائه
 مِنْ شخص آخر قَدْ انتقل إلَيْهِ

١٦١٢ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْتُهِ فَيَأْكُلُهُ». وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ».

[البخاري (٢٦٢١) و(٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢) (٥) و(٨)].

١٦١٣ - وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَـالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠) (١) و(٢)].

قَوْله: « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبيلِ الله » مَعنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ.

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أنَّ الرجوعَ في الهِبةِ أمرٌ ظاهرُ القُبح مُروءةً وخُلُقًا.

٢ - جوازُ استخدامِ الألفاظِ المُسْتَقْذَرةِ عندَ إرادةِ التنفيرِ، ليرتَدِعَ مَنْ تسُوِّلُ له نفسُه الوقوعَ
 في الزَّلَلِ، أو الاستهانة بالحكم الشرعيِّ.

٣- النَّهِيُ عَنْ شراءِ الإنسانِ ما تَصدَّقَ به مِمَّنْ تصدَّقَ عليه.

٤ - استحبابُ تعويدِ النَّفسِ على مَعالي الأمُورِ وعَدمِ الرجوعِ فيها بَذلتْ مِنْ خَيرٍ.

٥- ما كانَ عليه عمرُ رَضِاً لِللهُ عَنْهُ مِنْ جهادٍ بالمالِ، ويقظةٍ وَحيطةٍ مِنَ الوقوعِ في الأخطاءِ الشرعيَّةِ].



قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمِتَنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمُتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام:١٥٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمُتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام:١٥٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُتَاكِمَ قُلُ إِصْلاَ مُ لَمُنْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة:٢٢].

١٦١٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!» قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقِّ، وأكلُ

الرِّبَا، وأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ العَافِلَاتِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) (١٤٥)].

«المُوبِقَاتِ»: المُهْلِكَات.

# [شرح غريب المفردات:

«التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ»: الفرار مِنْ أمام العدو أثناء المعركة. «وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ»: رَمْيُ العفيفات بالزِّنَى].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ أعظمَ المُوبِقاتِ المُهلِكاتِ هو الشِّركُ باللهِ عَنَّوَجَلَّ، بأنْ يجعَلَ للهِ نِدًّا ويَعبُدَ غيرَه مِنْ حَجرِ أو شجَرِ أو غير ذلك.

٢- السِّحرُ مِنْ أعظمِ المُوبقاتِ؛ لما يَتضمَّنُه مِنَ الشركِ باللهِ عَنَّقِجَلَ والاستعانةِ بالشياطينِ، والحديعةِ، والسَّعي للإضرارِ بعبادِ اللهِ.

٣- مِنْ أعظمِ الكبائرِ قَتْلُ النَّفسِ الَّتي حرَّمَ اللهُ؛ وهي النفَّسُ المعصومةُ بإسلامٍ أو ذِمَّةٍ
 أو عَهدٍ أو أمانٍ إلَّا بِالحقِّ، كالقَتل قِصاصًا أو حَدًّا أو رِدَّةً.

٤- بيانُ شِدَّةِ حُرمةِ الرِّبا، والتَّحذيرُ مِنَ التعاملِ به، بأي صورةٍ مِنْ صورِهِ، وأنَّه مِنَ الكبائرِ العِظامِ، لأنَّه ظُلمٌ للإنسانِ، وأكلُ لِمالِه بالباطِلِ، ومُحاربةٌ للهِ ورسولِه ﷺ، كما حكى القرآنُ.

٥ - التَّحذيرُ الشَّديدُ مِنْ أكلِ مَالِ اليتيمِ، واستغلالِ ضَعفِه وعَجزِه عَنِ الدفاعِ عَنْ نفسِه، وبيانُ أنَّه مِنَ الكبائرِ المُوبِقةِ.

٦- حُرمةُ الفِرارِ مِنَ القِتالِ يومَ مُلاقاةِ الكفَّارِ وأعداءِ اللهِ، وأنَّ ذلك مِنَ الكبائـرِ؛ لما يتضمَّنُه مِنَ الجُبْنِ، ولما يَترتَّبُ عليه مِنْ خِذلانِ دِينِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ ومِنْ بثِّ رُوحِ الحَورِ والوَهنِ في نفوسِ المسلمينَ المقاتلينَ.

٧- حُرمةُ قَذفِ العَفيفاتِ ورميِّهنَّ بالفَاحشةِ، وأنَّ ذلك مِنَ الكَبائرِ؛ لِما يَتَضَمَّنُه مِنَ الاستهتارِ بأعراضِ المسلمينَ، وطَعنِهم وقَذفِهم بالزِّنَى مِنْ غيرِ بيِّنةٍ.

٨- خطورة هذه الكَبائرِ على المجْتمعِ المُسْلمِ؛ حَيثُ تَـهُزُّ بُنيانَه، وتنْخَرُ في عِظامِه، وتُقَوِّضُ صَرحَه، وتُفَتِّتُ تماسُكَه، وتُوقِدُ النَّارَ التي تَأْتي عليه.

٩- إثباتُ تَفاوتِ الذُّنوبِ في جُرمِها وشُؤمِها، وبَيانُ انقسامِها إلى كبائرَ وصغائرَ.

١٠ - شِدَّةُ حِرصِ النَّبِيِّ عَلِي تَحذيرِ أُمَّتِه عَنِ اقترافِ ما يُهلكُها، ويُردِيها].



# ٢٨٧ - باب تغليظ تحريم الربا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الْمَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَ اللّهُ الْمَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةُ مِن رّبِهِ عَالَى اللّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آلِكُ اللّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آلَكُ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبِوَا ﴾ وَلَذَي الصَّدَقُتِ ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اتّـقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبِوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥-٢٧٨].

وأَمَّا الأحاديثُ فكثيرة في الصحيح مشهورة، مِنْهَا: حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله (۱).

١٦١٥ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ آكِـلَ الرِّبَا وَمُوكِلَـهُ.
 رواهُ مسلم، زاد الترمذي وغيره: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

[مسلم (۱۰۹۷) (۱۰۵)، وأبو داود (۳۳۳۳)، وابن ماجه (۲۲۷۷)، والترمـذي (۱۲۰۲)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦١٤)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحْرِيمُ الرِّبا، والتَّشديدُ في أمْرِ التَّعامُلِ به بكلِّ أنواعِه، وبَيانُ أَنَّه مِنَ الكَبائرِ؛ حيثُ لَعنَ رَسُولُ الله ﷺ فاعِلَهُ، ومَنْ أعانَ عليه؛ لِما يَتَضَمَّنُه مِنْ ظُلمٍ بيِّنٍ وأكلٍ لِلمالِ بالبَاطِلِ، ومُحاربةٍ لله تعالى ورَسُولِه ﷺ.

٢- أنَّ المُعينَ أو المشاركَ على الإثم يكونُ عليه مثلُ ما على صاحبِ الإثْم مِنَ الـوزرِ والعُقوبةِ].



# ۲۸۸ - باب تحريم الرياء

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة:٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ كَالَذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِثَآءَ النّاسِ ﴾ [البقرة:٢٦٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُرَاّءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢].

١٦١٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «قَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رواه مسلم.
 [مسلم (٢٩٨٥) (٤٦)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ غِنى الله التامِّ المطْلقِ مِنْ كلِّ وجهٍ؛ فهُو الغنيُّ عَنْ كُلِّ شيءٍ، وغَنيٌّ عَنِ العَالمينَ،
 وعَنْ طاعتِهم.

٢- أنَّ الرِّياءَ مِنَ الشِّرْكِ، وأنَّه يُحبطُ ثوابَ العملِ الذي قارنَه، وإذا شارَكَ العِبادَةَ؛ فإنَّها لا تُقبَلُ.

٣- الحثُّ على إخلاصِ العملِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وتحريمُ الرِّياءِ والسُّمعةِ، إذْ هُما يُحبطانِ الأعمالَ الصَّالحة.

٤- استحبابُ إخفاءِ العَملِ الصَّالحِ؛ لكونِه أبعدَ عَنِ الرياءِ والسُّمعةِ، إلَّا بِمَّنْ يُظهرُه ليُقتدَى به أو ليُنتَفعَ به، بِمَّنْ يَستوي عنده ما ظهرَ مِنْ عملِه وما خَفيَ؛ لصِحَّةِ قَصْدِه، ويُقَدَّرُ ذلك بقدرِ الحَاجةِ، ومَنْ كانَ بخلافِ ذلك فالإخفاءُ في حَقِّه أَفْضَلُ، وعلى ذلك جَرى عملُ السَّلفِ].
 السَّلفِ].

١٦٦٧ – وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: "إِنَّ أَولَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ قَالِئَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: عَلِمٌ أَلْقِي فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعِمَهُ، فَعَرَفَهُا. وَسَعَ اللهُ عَلْتُ لِيقَالَ: جَوَادُ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ». وَلَكَنَّ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: جَوَادُ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

«جَرِيءٌ» بفتح الجيم وكسر الراء والمدِّ: أيْ شُجَاعٌ حَاذِقٌ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذمُّ القتالِ لحظِّ النَّفسِ، وبيانُ وعيدِ مَنْ قاتلَ ليُقالَ: فلانٌ جريءٌ، وأنَّ النصوصَ الواردةَ في فضلِ الجهادِ إنَّما هي لِمَنْ أرادَ اللهَ تعالى بذلك مُخلِصًا.

٢- تَحذيرٌ شَديدٌ لِمَنْ يتعلَّمُ العِلمَ أو يَقرأُ القرآنَ لأَجْلِ الدُّنيَا وحظوظِ نَفسِه ولينالَ به مكانةً دُنيويَّةً، وفيه تنبيهٌ شديدٌ للعلماءِ وطلبةِ العِلمِ والقُرَّاءِ؛ بأنْ يتعَهَدوا قُلوبَهم ويُصَحِّحُوا نيَّاتِهم ويُخلِّصُوا أعمالَهم مِنَ الرياءِ.

٣- فيه تنبيةٌ شَديدٌ على الْمُنْفِقِينَ والْمُتصَدِّقينَ؛ بضرورةِ مُراجعةِ نيَّاتِهم، والحَذرِ الشَّديدِ

أَنْ يكونوا مِمَّنْ يَشملُهم هذا الوعيدُ، وأَنْ يحَرِصوا على إخفاءِ صَدَقَاتِهم؛ إلَّا ما دَعتْ إليه الحاجةُ أحيانًا، إذا أُمِنَتْ الفِتنةُ.

٤- بيانُ أهميَّةِ الإخلاصِ في الأعمالِ، وأنَّه أسَاسُ القَبولِ ومَناطُ النَّجاةِ، ولا يَصلحُ عملٌ مَهمَا عَظُمُ إلَّا بنيَّةٍ صَالحةٍ، وأنَّ الصَّالحاتِ التي لا يُرادُ بها وَجهُ اللهِ تكونُ سَببًا لهلاكِ صَاحبِها، وفيه تغليظُ تحريم الرِّياءِ، وشؤمُ عاقبتِه، وبيانُ قَبيح أثرِه.

٥- فيه إشارةٌ وتنبيهٌ إلى ضرورةِ التأنّي في الحُكمِ على النَّاسِ وتَزكيَّتِهم لما يَظهرُ مِنْ صَالحِ أعهالِهِم، وعدم الحُكْم على أحَدٍ مَهما كان بجنَّةٍ أو نَارٍ].

١٦١٨ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا: أَن نَاسًا قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيننَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندْهِمْ؟ قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفاقًا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ. رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

١٦١٩ - وَعَنْ جُنْدُب بن عبد الله بنِ سُفْيانَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، ومَنْ يُرَائِي يُنُرَائِي اللهُ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَاهَ مُسْلِمٌ -أَيضًا- مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُا.

[البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧) (٤٨). ومسلم (٢٩٨٦) (٤٧) مِنْ حديث ابن عباس].

«سَمَّعَ» -بتَشْدِيدِ المِيمِ- وَمَعْنَاهُ: أَظْهَرَ عَمَلَهُ للنَّاسِ رِيَاءً. «سَمَّعَ الله بِهِ» أَيْ: فَضَحَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. ومَعْنى: «منْ رَاءَى» أَيْ: مَنْ أَظْهَرَ للنَّاسِ العَمَلَ الصَّالَحَ لِيَعْظُمَ عِنْدهُمْ. «رَاءَى اللهُ بِهِ» أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلى رَءُوسِ الحَلائِقِ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذِيرُ مِنْ طلَبِ الرِّياءِ والسُّمْعَةِ في الأعمالِ، مع التوجِيهِ إلى إخلاصِ النِّيَّةِ لله وحْدَه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٤١)، وما يستفاد منه.

٢- أنَّ الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ، وأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعاملُ المرائي بخلافِ مَقصودِه].

• ١٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعْنِي: رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح، والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ".



# ٢٨٩ - باب مَا يتوهم أنَّه رياء وليس هُوَ رياء

١٦٢١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكَهَمَنُهُ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ، وَيَخْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». رواه مسلم. [مسلم العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ، وَيَخْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٤٢) (٢٦٤٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ»: هذه البشرى المعجلة له بالخير في الدُّنْيَا دليلُ البشرى المؤخَّرة إلى الآخرة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مَنْ أَخلصَ العَملَ للهِ تَعالى أَطلَقَ اللهُ الأَلسنَةَ بالثَّناءِ عليهِ، وأنَّه مِنْ جُملةِ أُولياءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

٢- البُشْرَى المُعجَّلةُ دليلٌ على رِضا الله تَعَالَى عنه ومحبَّتِه لعبدِه؛ إذْ إنَّ محبَّةَ الحَلقِ للعبدِ
 الطائع مِنْ مَحبَّةِ اللهِ له.

٣- أنَّ شُكرَ الجَميلِ لا يَضرُّ المُنْعِمَ المُعطِيَ ولا يُنقِصُه أجرَه عندَ اللهِ بلْ يزيدُه].



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣٩١)، وما يستفاد منه.

# · ٢٩- باب تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبيَّة والأمُرَد الحسن لغير حاجة شرعيَّة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور:٣٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثُخُنِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر:١٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر:١٤].

1777 - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكُ ذَلِكَ لا مَحَالَةً: العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِهَاعُ، وَاللَّسَانُ زِناهُ الكَلامُ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لا مَحَالَةً: العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِهَاعُ، وَاللِّسَانُ زِناهُ الكَلامُ، وَاللَّهُ زِنَاهَا الخُطَا، والقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَلِّبُهُ الْمَشْرُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرَةٌ. [البخاري (٢١٣)، ومسلم (٢٦٥٧) (٢٦٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كُتِبَ»: قُدِّرَ ذلك عليه وكُتِبَ قبل خَلقِه. «الزِّنَى»: إطلاق الزِّنَى على اللمس والنَّظر وغيرها مِنَ المُحرَّمَات؛ لأنَّ كلَّ ذلك مِنْ مُقدِماته].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أَنَّ الزِّنَى أنواعٌ يَحصلُ بالأعضاءِ المذكورةِ، ولكنَّه يكونُ مِنَ اللَّمم التي تُكفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ، وفعلِ الصَّلواتِ المفروضةِ وأنواعِ القُرباتِ والطَّاعاتِ ونحوِها مِنَ المُكفِّرَاتِ.
 المُكفِّرَاتِ.

٢- التَّحذيرُ مِنْ أسبابِ الوقوعِ في الزِّنَى والنَّهيُ عنها، وأولُها وأخطرُها إطلاقُ البَصَرِ إلى النِّساءِ الأجنبيَّاتِ، وفيه إرشادٌ إلى عَدمِ التساهُلِ في صَغائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّها دَواعِي الكبائرِ ومقدِّماتُها.

٣- إثباتُ القَدَر، وأنَّ اللهَ تَعالى قدَّر الأشياءَ، وكتبَها في اللوحِ المحفوظِ، فهي تقعُ بمشيئتِه

على مُقتَضى عِلمه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

٤- أنَّ للقلوبِ ذنوبًا كمَا للجوارحِ ذنوبٌ].

الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا مِنْ جَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَإِذَا الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «فَإِذَا الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّريقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَعْرُوفِ، والنَّهيُ عَنِ المُنْكرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، والأمرُ بالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عَنِ المُنْكرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

1778 - وَعَنْ أَبِي طلحة زيد بن سهل رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلَجَالسِ الصَّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ» فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلَجَالسِ الصَّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ، وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: «إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَام، وَحُسْنُ الكَلَام». رواه مسلم. [مسلم (٢١٦١) (٢)].

«الصُّعُدات» بضمِّ الصاد والعين: أيْ الطُّر قَاتِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«بالأَفْنِيَةِ»: جمع فناء، وهو المتَّسع أمام الدار. ومثلُها نوافذُ البيوتِ على الطرقات].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنَ التَّعرُّضِ للفِتَنِ الموجُودةِ في الطُّرُقَاتِ والأَسْواقِ ونحوِها.

٢- أنَّ مَنْ جَلَسَ في الطَّريقِ فعليه غَضُّ البَصَرِ، وردُّ السلامِ، وحُسْنُ الكَلامِ.

٣- أنَّ مِنْ هَديه عَيْكُ تُرْكَ الجلوسِ في الطَّرِيقِ، وما في معناها].

١٦٢٥ - وَعَنْ جرير رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ». رواه مسلم. [مسلم (٢١٥٩) (٤٥)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٩٠)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مَنْ وَقَع بَصرُه على امرأةٍ أجنبيَّةٍ فَجأةً مِنْ غيرِ قصدٍ فلا إثمَ عليه، ويجبُ أنْ يَصْرِ فَ بصرَهُ في الحالِ.

٢- الحضُّ على غضِّ البَصَرِ واجتنابِ الفِتنِ.

٣- بيانُ يُسْرِ الشَّريعةِ وسَهاحتِها].

١٦٢٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضَّالِلَهُ عَهَا، قَالَتْ: كنتُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، وعندهُ مَيْمُونَة، فَأَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْيُسُ هُوَ أَعْمَى! لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنتُها أَلَسْتُهَا تُبْصِرَانِهِ!؟». أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى! لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنتُها أَلَسْتُهَا تُبْصِرَانِهِ!؟». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [أبو داود (٢١١٢)، والترمذي والترمذي ضعيف سنن أبي داود (٢٧٧٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بغض البَصرِ عامٌ في حقّ الرّجالِ وفي حقّ النّساءِ، إذا خُشِيَتِ المفسدةُ بنظرهِنَ إلى الرّجالِ.

٢- بيانُ هَدي النَّبِيِّ عَلِياتُ فِي حُسْنِ تَعليمِه للأمَّةِ، وتوجيهِ مَنْ أخطأً في المسألةِ].

١٦٢٧ – وَعَنْ أَبِي سعيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ اللَّرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. [مسلم (٣٣٨) (٧٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُفْضِي»: الإفضاءُ: اجتماعُ الأبدان وتلامسها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنِ النَّظرِ إلى العورةِ، حتَّى لو كان مِنْ رَجلٍ إلى رَجلٍ، أو مِنِ امرأةٍ إلى امرأةٍ،
 إلَّا لضرورةٍ.

٢- يَحُرُمُ أَنْ يجتمعَ رجلانِ، أو امرأتانِ في لحافٍ واحدٍ ليس بينهما حائلٌ.

٣- تحريمُ لَمسِ عَورةِ غيرِه بأي موضع مِنْ بَدنِه كانَ.

٤ - عنايةُ الشَّرِعِ المُطهَّرِ بدرءِ أسبابِ الفسادِ والانحرافِ الاجتهاعيِّ، وسَدِّ كلِّ الذَّرائِعِ المؤدِّيَةِ إلى الوُقوعِ في الحَرامِ].



# ٢٩١- باب تحريم الخلوة بألأجنبيّة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب:٥٣].

١٦٢٨ - وَعَنْ عقبة بن عامر رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ!» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ اللَوْتُ!». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢) (٢٠)].

«الحَمْو»: قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأْخِيهِ، وابْنِ أُخِيهِ، وَابْنِ عَمِّهِ.

# [شرح غريب المفردات:

«أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟»: أخبرني عَنْ حكم دخولِ الأقاربِ غيرِ المحارمِ عليهنَّ؟ «الحَمْوُ المَوْتُ»: أي: دخولُ الأقاربِ طريقُ الهلاكِ؛ لأنَّ الفتنةَ أشدُّ؛ ولتساهل النَّاس عادة بخلطة المرأة بأحمائها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنِ الدُّخولِ على الأجنبيَّاتِ والخَلوةِ بهنَّ؛ سدًّا لذريعةِ وقوعِ الفاحشةِ.

٢- التَّحذيرُ مِنَ التساهلِ في دخولِ أقاربِ الزوجِ على زوجِهِ.

٣- تحريمُ الاختلاطِ المُستَهترِ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، وفيه إرشادٌ إلى الابْتعادِ عَنْ مَواطنِ الزَّللِ عامَّةً؛ خشيةَ الوقوع في الشَّرِّ].

١٦٢٩ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُـونَّ أَحَدَكُـمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُمٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) (٤٢٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحْرِيمُ الحَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَإِبَاحَتُهَا بِالمَحَارِمِ، وَالمَحْرَمُ هو كُلُّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا.

٢- عنايةُ الشريعةِ بسَدِّ أَسْبابِ الفَسادِ والفَواحشِ].

القَاعِدِينَ كَحُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الله ﷺ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تغليظُ حُرمةِ أعراضِ المجاهدينَ والخارجينَ مِنْ بُيوتِهم في سبيلِ اللهِ.

٢- غِلظُ إثْمِ الخالفِ للمجاهدِ في أهلِه بالخيانةِ، وأنَّه يأخذُ مِنْ حسناتِه ما شاءً، والظنُّ أنَّه لا يتركُ مِنْ حَسناتِه شيئًا؛ خاصَّة في هذا الموقفِ العَظيم، وطَبعُ الإنسانِ الحرصُ.

٣- أهميَّةُ دَورِ المجتمعِ المُسْلِمِ في تأمينِ المجاهدينَ، بحمايةِ نسائِهم وأهليهم والجفاظِ عليهنَّ؛ مِمَّا يُعينُ على الجِهادِ في سبيلِ اللهِ؛ لأنَّ المُجاهدَ سيأمَنُ على مَنْ يَترُكُ مِنْ زَوجَةٍ وأبناءً].



# ٢٩٢ - باب تحريم تشبُّه الرِّجال بالنَّساء وتشبُّه النِّساء بالرِِّجال في لباس وحركة وغير ذَلِكَ

١٦٣١ - عَنْ ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قَـالَ: لَعَـنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَـالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ. رواه البخاري. [البخاري (٥٨٨٥) و(٥٨٨٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«المُخَنَّثِينَ»: جمع مُحُنَّث، وهو مَنْ يتشبَّه بالنِّساء في حركاته ولباسه وكلامه. «المترجِّلات»: جمع مترجِّلة، وهي المرأة المتشبِّهة بالرِّجال في حركاتها ولباسها وكلامها].

١٦٣٢ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٩٨ ٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٩٥٥)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ، وَعَلَى النِّسَاءِ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ فِي الكَلَامِ وَاللِّبَاسِ وَاللَّمِنِ فَيْ وَأَنَّ ذلكَ مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ لورودِ اللَّعنِ فيه.

٢ - قصدُ الشارعِ الحكيمِ إلى سدِّ الوَسائلِ والذَرَائعِ إلى الشُّرورِ وحَسْمِها مِنْ كلِّ وَجهٍ؛
 فالتشبُّهُ في الظاهرِ يَدعو إلى التشبُّهِ في الباطنِ.

٣- عنايةُ الشَّريعةِ بحفظِ مَراتِبِ الرِّجالِ ومَراتِبِ النِّساءِ، وتنزيلِ كلِّ منهُم منزلَتَه التي أنزلَه الله بها.

٤- جوازُ لَعْنِ أَهْلِ المعاصي على سَبيلِ العُمومِ].

١٦٣٣ – وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ثَمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكذَا». رواه مسلم. [مسلم (٢١٢٨) (٢١٢٥)].

معنى «كَاسِيَاتٌ» أَيْ: مِنْ نِعْمَةِ اللهِ. «عَارِيَاتٌ» مِنْ شُكْرِهَا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا، وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إظْهَارًا لِجَمَّالِهَا وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوبًا رَقِيقًا يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا. وَمَعْنَى: «مَائِلاتُ»، قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ. «محيلاتُ» أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَدْمُومَ. وَقِيلَ: مَائِلاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتٍ، مُحيلاتٌ لأَكْتَافِهِنَّ، وقيلَ: مائلاتٌ يَمْتَشطنَ المِشْطَةَ المَيلاءَ:

وهي مِشطةُ البَغَايا، و«مُميلاتٌ» يُمَشِّطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ المِشْطَةَ. «رُؤوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ» أَيْ: يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِهَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

# [شرح غريب المفردات:

«سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ»: ما يُسمَّى بالكرابيج. «الأَسْنِمَةُ»: جمعُ سَنامٍ، وسَنامُ كلِّ شيء: أعلاه. «البُخْتُ»: جمع بختية، وهي ضربٌ مِنَ الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مُعجزةُ النّبي عَلَيْةٍ، وعلامةٌ مِنْ عَلاماتِ نُبوّتِه؛ حيثُ أخبرَ ببعضِ الأمورِ الغيبيّةِ؛
 فوقعتْ كما أخرر.

٧- بيانُ بعضِ صفاتِ أهلِ النَّارِ؛ والتَّحذيرُ مِنْ سلوكِ سَبيلِهم.

٣- التبرُّجُ في حقِّ النِّساءِ، وإبداءُ الزينةِ منهنَّ مِنَ الكبائرِ العظيمةِ.

٤- التنكيرُ على فِعلِ بَعضِ الشُّرَطَةِ في هذه الأزمانِ مِنْ جَلدِ الظُّهورِ، وامتهانِ كرامةِ الإنسانِ].



# ٢٩٣ - باب النَّهي عَنِ التشبه بالشيطان والكفار

١٦٣٤ – عَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ ويَشربُ بِالشِّمَالِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٠١٩) (٢٠١)].

١٦٣٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمُ (') بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». رواه مسلم. [مسلم (٢٠٢٠) (٢٠٦)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - وجوبُ الأكلِ والشُّربِ باليمينِ، والنَّهيُ عَنِ التَّشبُّه بِالشَّيطانِ، وثبوتُ أكْلِ الشَّيطانِ وشُربِه.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «أحدٌ منكم».

٢- بيانُ محاسنِ الشَّريعةِ وكَمالِها، وإرشادِها إلى الآدابِ المناسبِةِ لمكارمِ الأخلاقِ، ومنها:
 اختصاصُ اليمينِ بالأعمالِ الشريفةِ، والأحوالِ النَّظيفةِ، وإنْ احتيجَ في شيءٍ منها إلى الاستعانةِ
 بالشِّمالِ فبحكم التبعيَّةِ].

١٦٣٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَـالَ: «إِنَّ اليَهُ وِدَ وَالنَّصَـارى لَا يَصْبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣) (٨٠)].

الْمَرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللَّحْيَةِ والرَّأْسِ الأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ مُمْرَةٍ؛ وأَمَّا السَّوَادُ، فَمَنْهِيٍّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي البَابِ بَعْدَهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بمخالفةِ المشركينَ في الهَدْي والسَّمتِ الظاهرِ.

٧- استحبابُ تغييرِ شَيبِ الرأسِ واللحيةِ بالحنَّاءِ ونحوِها، وأنَّ ذلك مِنْ هَدي المسلمينَ].



٢٩٤ – باب نهي الرجل والمرأة عَنْ خضاب شعرهما بسواد

١٦٣٧ – عَنْ جابر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ والِدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضَيَالِيُّعَنْهُا، يَومَ فَتْحِ مَكَّـةَ وَرَأْسُهُ وَلِحِيْتُهُ كَالثَّغَامَـةِ بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَـيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». رواه مسلم. [مسلم (٢١٠٢) (٧٩)].

### [شرح غريب المفردات:

«أَبِو قُحَافَةً»: اسمه عثمان، وهو والدأبي بكر الصِّدِّيق رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُا. «الثَّغَامَةُ»: نَبَات شَدِيد بياض الزهر والثمر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إَسْتِحْبَابُ تغييرِ الشَّيْبِ لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة، والأمرُ باجتنابِ السَّوادِ].

# ٢٩٥ - باب النَّهي عَنِ القَزَع وَهُوَ حَلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حَلْقِه كُلِّهِ للرَّجل دونَ المرأة

١٦٣٨ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ القَزَعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠) (١١٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«القَزَعُ»: حَلْقُ بعضِ الرأس دون بعضه].

١٦٣٩ - وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. [أبو داود (١٩٥٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤١٩٥)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - تحريمُ حَلْقِ قِسْمٍ مِنَ الرأسِ وتركِ الآخرِ، ومِنَ الحكمةِ في النَّهيِ: أنَّ في القَزَعِ تشويهًا، ومُثْلَةً للرأس، وظلمًا وخروجًا عَنِ العدلِ.

٢- إباحةُ حَلْقِ الشَّعرِ كلِّه، أو تركِه كلِّه.

٣- كَمالُ الشَّريعةِ وتحرِّيها العَدلَ في كلِّ شيءٍ؛ فالقَزَعُ ظلمٌ للرأسِ؛ حيثُ تركَ بعضَه
 كاسيًا وبعضَه عاريًا].

• ١٦٤٠ - وَعَنْ عبد الله بن جعفر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلَّقَ» فَأَمرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. [أبو داود (٤١٩٢))، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤١٩٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَقْرُخٌ»: جمعُ: فَرْخِ، وهو ولد الطائر].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ البكاءِ، والتحزُّن عَلَى الميتِ مِنْ غَير نَوْحٍ ونُدبةٍ، إلى ثلاثةِ أَيَّامٍ، ولا يجوزُ الزيادةُ في البكاءِ فوقَ الثلاثِ ليالٍ.

٢- كمالُ شَّفقةِ النَّبيِّ ﷺ، ورحمتُه بأصحابِه، وتعهَّدُه أُسَرَهم وأبناءَهم بعدَ وفاتِهم، وعنايتُه بهم وتفقُّدُه لأحوالِهم، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ الكَبِيرَ مِنْ أَقَارِبِ الأَطْفَالِ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ وَيَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمْ.

٣- أنَّ حلقَ الرأسِ يُعبَّرُ به عَنْ إزالةِ الحزنِ العارضِ والتفاؤلِ بالسرورِ، والتَّرْخِيصُ
 فِي حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأسِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ].

٦١٤١ - وَعَنْ عليٍّ رَضِيَالِيُهُءَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رواه النسائي. [النسائي ٨/ ١٣٠، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف الجامع (٩٩٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ حَلقِ شعرِ المرأةِ، صَغيرةً كانتْ أمْ كبيرةً إلَّا لحاجةٍ.

٢- قصُّ المرأةِ شَعرَها بها يُشبهُ شَعرَ الرجالِ يُعتبرُ مِنَ التَّشبُّهِ المنْهيِّ عنه].



٢٩٦ - باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِنَّ إِنكُ أَوانِ يَدْعُونَ إِنَّا شَيْطَكُمَا مَّرِيدًا ﴿ اللهِ لَكُونَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ وَقَالَ لَا تَعْرَفِهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء:١١٧-١١].

١٦٤٢ - وَعَنْ أَسَمَاءَ رَضَالِلَهُ عَنَى: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُوْصُولَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ، والمُسْتوْصِلَةَ».

قَوْلُهَا: «فَتَمَرَّقَ» هو بالراءِ ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. «وَالوَاصِلَةُ»: التي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي يُوصَلُ شَعْرُهَا. «والمُسْتَوْصِلَةُ»: التي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك.

وعَنْ عائشةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا نَحوهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (٥٩٣٥) و(٥٩٤١)، ومسلم (٢١٢٢) (١١٥). والبخاري (٥٩٣٤)، ومسلم (٢١٢٣) (١١٧) و(١١٨) عَنْ عائشة].

#### [شرح غريب المفردات:

«الحَصبةُ»: مرضٌ معروفٌ يُخرجُ بثورًا في الجلد].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- تحريم وَصْلِ المرأةِ شَعرَهَا بشعرِ غيرها، والوعيدُ على ذلك، سواءً كانَ لمعذورةٍ،
 أو عَرُوس، أو غيرِهما.

٢- أنَّ وَصْلَ الشَّعرِ مِنَ الكَبائِرِ؛ لِلَعنِ فاعلِه، والمفعولِ به، واللَّعنُ لا يكونُ إلَّا على الكبائرِ.

٣- أنَّ المُعِينَ على الحرام يشاركُ فاعلَه في الإثم، كما أنَّ المعاونَ في الطاعةِ يُشاركُ في ثوابِها.

٤ - تحريمُ الغشِّ، وأنوعِ الخِداعِ، والتدليسِ].

17٤٣ - وَعَنْ مُميدِ بنِ عبد الرحْمنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضَّالِثُهُ عَامَ حَجَّ على المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعتُ النَّبَيَّ ﷺ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ، ويقُولُ: "إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ،". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري عَنْ مِثْلِ هذِهِ، ويقُولُ: "إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ،". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٣٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«القُصَّةُ»: مقدَّم شعر الرأس المقبل على الجبهة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَصِلَ المُرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا.

٢- اعتناءُ الخلفاءِ وسائرِ ولاةِ الأمورِ بإنكارِ المُنكرِ، وإشاعةِ إزالتِه، وتوبيخِ مَنْ أهملَ إنكارَه مِمَّنْ يتوجَهُ عليه.

٣- فيه حُسْنُ التَّحْذِيرِ، والاتِّعاظُ والاعتبارُ بأحوالِ السابقينَ؛ وفي هَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَ إِذَا أَهْلَكَ قَوْمًا بِعَمَلِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ اجْتِنَابُ ذَلِكَ العَمَلِ.

٤ - معاقِبةُ الأمَمِ بظهورِ المُنْكرِ وعدمِ إنكارِه مِنَ العلماءِ وأولي الأمْرِ].

١٦٤٤ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة، والوَاشِمَة والمُسْتَوشِمَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤) (١٩٩)].

1780 - وَعَنِ ابن مسعود رَضَ اللهُ عَنهُ، قال: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفَلِّخَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ لَعَنهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧] مُثَقَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) (٢١٢)].

«المُتَفَلِّجَةُ» هيَ: الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيلًا، وتُحَسِّنُهَا، وَهُوَ الوَشْرُ. «وَالنَّامِصَةُ»: الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. «وَالمُتَنَمِّصَةُ»: الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.

# [شرح غريب المفردات:

«الوَاشِهَاتُ»: جَمْع وَاشِمَة، وَهِيَ الَّتِي تَشِم بغرز الإبر في الجلد وحشوه بها يُغيِّرُ لونَه. «وَالْمُسْتَوْشِهَاتُ»: جَمْع مُسْتَوْشِمَة، وَهِيَ الَّتِي تَطْلُب عملَ الوَشْم بجلدها. «المُتنَمِّصَاتُ»: جَمْع مُتَنَمِّصة، وهي التي تطلبُ إزالةَ شَعَرِ وجهِها بالنَّتفِ ونَحْوِه. «وَالمُتَفَلِّجَاتُ لِلْحُسْنِ»: جَمْع مُتَفَلِّجة: وهي الَّتي تَفرُقُ ما بَينَ ثَناياها بالمِبْرَدِ؛ إظهارًا للحُسْنِ وصِغَرِ السِّنِّ].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - تَحريمُ فِعلِ الواصلةِ والمستوصلةِ والوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمةِ وَالمُتنَمِّصةِ وَالمُتفَلِّجَةِ لِلْحُسْنِ،
 وأنَّه مِنَ الكبائرِ، للَعنِ اللهِ فاعلَ ذلك؛ لِتَغييرِ هنَّ خَلْقَ اللهِ، وفيه دليلٌ على مَشْرُ وعيَّةِ لَعنِ أهلِ المُعاصي عَلى سَبيلِ العُمومِ.

٢- أنَّ مَنْ كانَت عندَه امرأةٌ مُرتكِبةٌ معصيَّةً يجبُ عليه أنْ يُنكَرَ عليها، وأنْ يأمرَها بالمعروفِ.

٣- أنَّ الشَّنَةَ تستقِلُ بالتَّشريع، وأنَّها وحيٌ مِنَ اللهِ لرسُولِه ﷺ، وأنَّها تشرحُ القرآنَ وتُفَصِّلُه، وأنَّ حُكمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هو حُكمُ اللهِ عَزَّوَجَلَ.

٤ - عُمتُ فَهم الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لكتابِ اللهِ تَعَالَى، وتعظيمُهم لسنَّةِ رَسُولِه عَيْكِيَّةً].



٢٩٧ - باب النَّهي عَنْ نتف الشَّيب مِنَ اللحية والرأس وغيرهما،
 وعَنْ نتف الأمْرَد شعرَ لحيته عند أول طلوعه

١٦٤٦ - عَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَعَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ» حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: «هو حديث حسن». [أبو داود (٢٠٢١)، والترمذي (٢٨٢١)، والنسائي (٢٣٦/)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٩١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ نَتفِ الشَّيبِ مِنَ اللحيةِ والرأسِ وغيرِهما؛ فإنَّه يشهدُ للعبدِ يومَ القيامةِ.

٢- الشَّيبُ نورٌ للمؤمنِ في الآخرةِ، ووقارٌ وهيبةٌ في الدُّنْيَا، وفيه إرشادٌ إلى تَوْقيرِ الكبيرِ وفضلِه؛ لأنَّه شابَ رأسُه في هذا الدِّينِ].

١٦٤٧ - وَعَنْ عائشة رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ" (١). رواه مسلم.



٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسِّ الفرج باليمين مِنْ غير عذر

١٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي قتادة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥٤)، ومسلم (٢٦٧) (٦٣) و(٦٤) و(٦٥)].

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

### [شرح غريب المفردات:

«فَلا يتَنَفَّسُ»: أي لا يشرب مرَّةً واحدة فيدخل نفسه في الإناء، بل يشرب على ثلاث مرات، فذلك أسمحُ لِنَفَسِه. «وَلا يَسْتَنْجِ بِيمِينِهِ»: أي لا يستنجِ مِنَ الغائط مستخدمًا يدَه اليمنى. والاستنجاء: هو تطهيرُ القُبُل أو الدُّبُر، وإزالةُ النَّجَاسة عنها، ويكونُ بالماء والحجارة، أو ما ينوب عنها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ إمساكِ الذَّكرِ باليمينِ عندَ البولِ.

٢- صيانةُ اليمينِ وتنزيهُها عَنِ الأقذارِ والأذَى، فلا تُستخدَمُ في إزالةِ القَذارةِ، والاستنجاءِ.

٣- النّهيُ عَنِ التنفُّسِ في الإناءِ، أي: داخِله؛ لأنَّ التنفُّسَ فيه مستقذرٌ، وربَّها أفسدَه على غيرِه].



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦٩)، وما يستفاد منه.

# ٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ أو خُفِّ واحدٍ لغير عذر، وكراهة لُبس النَّعل والخفِّ قائبًا لغير عذر

١٦٤٩ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قال: «لَا يَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُهَا بَجِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُهَا بَجِيعًا». وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِهَا بَجِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لِيُنْعِلْهُمَا»: لِيَلْبَس النَّعلين].

١٦٥٠ - وعنه، قالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْش فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم. [مسلم (٢٠٩٨) (٦٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«شِسْعُ»: أحد سيور النَّعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخلُ طرفُه في التُّقْب الذي في صَدر النَّعل المشدود في الزمام. والزمام: السَّيرُ الذي يعقدُ فيه الشسع].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النّهي عَنِ المَشْي في النّعلِ الواحدة؛ لما فيه مِنَ التشويهِ والمُثلةِ، ومُخالفةِ الوقارِ، ولأنّ المُنتَعِلةَ تصيرُ أرفعَ مِنَ الأخرى، فيعسرُ مشيّه وربّما كان سببًا لعثارِه، ولأنّه لم يَعدِلْ بين جوارحِهِ، وهَذَا نَهْيُ أَدَبِ وَإِرْشَادٍ].

١٦٥١ - وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رواه أبو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٤١٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ بشواهده في الصحيحة (٧١٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهيةُ الانتعالِ قائمًا خشيةَ الأذيَّةِ، وهذا فيها يَكُونُ صعْبَ اللُّبسِ ويَحتاجُ إلى الإمساكِ

باليَدِ، أمَّا السَّهْلُ فلا حَرَجَ مِنْ لُبْسِه قائمًا؛ مثلَ النِّعالِ المَهْتُوحَةِ مِنَ الخَلْفِ، الَّتِي لها سُيورٌ يُدخِلُ فيها إصْبَعَه فقط.

٢- اهتمامُ الإسلامِ بالآدابِ العامَّةِ؛ ليبدوَ المسلمُ على أحسنِ حالٍ، وأجملِ صُورةٍ].



# ٣٠٠ باب النَّهي عَنْ ترك النَّار في البيت عندَ النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٥٢ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـال: ﴿لَا تَتُرُكُـوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُـمْ حِينَ تَنَامُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٩٣)، ومسلم (٢٠١٥) (٢٠٠)].

١٦٥٣ – وَعَنْ أَبِي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: احْتَرَقَ بَيْتٌ بالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأْنِهِم، قالَ: «إِنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الأمرُ بإطفاءِ النَّارِ عندَ الرُّقادِ، لما يُخشى مِنَ الاحتراقِ، ويَدخلُ فيه نارُ السِّراجِ وغيرِه، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي للإنسانِ أن يتَّخِذَ الاحتياطَ في الأمورِ التي يُخشى شَرُّها.

٢- وجوبُ الاحتراسِ ممّاً يكونُ سَببًا لعذابِ النّارِ في الآخرةِ مِنْ أسبابِ المعاصِي
 ووسائلِها وذرائِعها.

٣- إرشادُ النّبي ﷺ أمَّتَه في كلّ شئونِها بها ينفعُها ويحفظُها ويدفعُ عنها شرورَ الدُّنياً والآخرةِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦١)، وما يستفاد منه.

١٦٥٤ - وَعَنْ جابر رَضَّالِسُّعَنَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا اللَّمَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَخُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَل، فإنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٠١٢) (٩٦)].

«الفُويْسِقَةُ»: الفَأرَةُ، «وَتُضْرِمُ»: تُحْرِقُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ جُمَلٍ مِنْ أنواعِ الخيرِ والآدابِ الجامعةِ لمصالحِ الدُّنْيَا والآخرةِ، والتي هي سببٌ لسلامةِ وأمْنِ النَّفسِ والمالِ، وفيه بيانُ أنَّ السُّنَّةَ منهجُ حياةٍ تشملُ الدقيقَ والجليلَ مِنَ الأمورِ.

٢- استحبابُ تغطيّةِ الآنيةِ وتخميرِها إنْ كانَت مملوءةً، وأنّه أصحُ للأبدانِ وأنظفُ للأطعمةِ والأشربةِ.

٣- فِي الأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الأَبْوَابِ مِنَ المَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ حِرَاسَةُ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَالِ
 مِنْ أَهْل العَبَثِ وَالفَسَادِ وَلَا سِيَّا الشَّيَاطِينُ.

٤- الأمرُ بإطفاءِ كلِّ ما يُخشى أنْ يتسبَّبَ في حريقٍ والاحترازِ منه. قَالَ النَّووِيُّ: هَذَا عَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا القَنَادِيلُ المُعَلَّقَةُ: فَإِنْ خِيفَ بِسَبَيِهَا حَرِيقٌ دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ حَصَلَ الأَمْنُ مِنْهَا -كَمَا هُوَ الغَالِبُ- فَلا بَأْسَ بِهَا؛ لِانْتِفَاءِ العِلَّةِ.

٥ - التحرُّزُ مِنَ الشيطانِ باستعمالِ الإرشاداتِ النبويَّةِ، وبيانُ أنَّ الشيطانَ لَمْ يُعطَ مع ما به مِنَ القوَّةِ أنْ يفتحَ غَلَقًا، ولا يَحُلُّ وكاءً، ولا يَكشفُ إناءً، إذا ذَكرَ العبدُ اسمَ اللهِ عَنَّاجَلَّ؛ رحمةً منه تعالى بعباده، ورفقًا بهم، وفيه إرشادٌ إلى التبرُّكِ باسمِ اللهِ في كلِّ أمر ذي شأنٍ.

٦- استحبابُ ذِكرِ الأسبابِ والحِكمِ والمصالحِ عندَ الأوامرِ؛ ليكونَ أدخلَ في الاعتبارِ وأسرعَ للإجابةِ].



# ٣٠١- باب النَّهي عَن التكلُّف وهو فعلُ وقولُ ما لا مصلحة فيه بمشقَّة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص:٨٦].

١٦٥٥ - وَعَنْ عَمَرَ رَضَالِلَهُعَنْهُ، قال: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رواه البخاري [البخاري (٧٢٩٣)].

١٦٥٦ - وَعَنْ مسروقٍ، قال: دَخَلْنَا على عبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ رَضَالِيَلُهُ عَنْهُ، فقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِهَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ قُلْ مَا آسَعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخْرٍ وَمَا آنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِفِينَ ﴾. رواه البخاري. [البخاري (٤٨٠٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«التَّكَلُّف»: أصل التَّكَلُّف: تتبُّع مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ، أَو مَا لَا يُؤمرُ بِهِ الإِنْسَانُ، وَلَا يحصلُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَنِ التَّكَلُّفِ؛ سواءً في المعاشرةِ مع النَّاسِ، وفي الأطعمةِ، واللباسِ، وغير ذلك، ومِنَ التَّكَلُّفِ: تحمُّلُ الكلفةِ والمشقَّةِ بصرفِ النفقةِ زيادةً على الطاقةِ، ومنه: أنْ يَتكلَّفَ الإنسانُ ما لا عِلمَ له به، أو يُحاولَ أنْ يَظهَرَ بمظهرِ العالِم وليسَ كذلك.

٢- النّهيُ عَنْ كثيرِ السؤالِ والتنطُّع، وتكلُّفِ ما لا يَعني المرء، سواءً أكانَ ذلك في الأمورِ الدينيَّةِ، أم الدنيويِّة، وفيه إرشادٌ لطالبِ العِلْمِ ألَّا يشغلَ نفسَهُ بقولٍ، أو عملٍ لا فائدةَ فيه؛ فذلك مِنَ التكلُّفِ المذموم.

٣- الحرصُ على مراجعةِ أهلِ العلمِ في المسائلِ الشرعيَّةِ، وعدمِ الإصغاءِ لغيرِهِم، والحذرُ مِنَ القولِ في دِينِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ، وإرشادُ مَنْ لا يَعْلَمُ، أنْ يقولَ: اللهُ أعْلَمُ].



# ٣٠٢- باب تحريم النّياحة على الميّت ولطم الخدِّ وشقِّ الجَيب ونتف الشَّعر وحلقه والدُّعاء بالويل والثُّبور

١٦٥٧ - عَنْ عمر بن الخطاب رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّيْتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنَ البُّكاءِ والنُّواحِ على الميِّتِ بعدَ خُروجِ الرُّوحِ.

٢- اللِّتُ يُعذَّبُ بنياحةِ أهلِه عليه؛ إذا أَوْصَى به، فإنَّه يُعذَّبُ على إيصائِه، أو إذا كانَ النَّوحُ مِنْ عادتِهم، ولمْ يُوصِهم بتركِه].

١٦٥٨ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَـقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَـا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣) (١٦٦)].

١٦٥٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قال: وَجعَ أَبُو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٤)].

«الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.

#### [شرح غريب المفردات:

«برَنَّة»: الصَّوت].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَنِ الجَزَعِ والحُزنِ والسَّخطِ على قَدَرِ اللهِ في أفعالِه؛ بشَقِّ الثّيابِ، وضَربِ الوُجوهِ، واستِعمالِ اللّسانِ في النّياحةِ.

٢- التَّحْذِيرُ مِنْ أفعالِ الجاهليَّةِ كلِّها، والوعيدُ الشديدُ على فعلِ تلك المعاصي، وأنَّها مِنَ الكبائر.

٣- حِرصُ الصَّحابةِ رَضِاللَّهُ عَنْهُمْ على اتِّباعِ النَّبيِّ عَلَيْكِةً.

٤ - الحِرصُ على الوصيَّةِ باتِّباع السُّنَّةِ].

١٦٦٠ - وَعَنِ المغيرة بن شعبة رَضَوَلِيَّهُ عَنهُ، قال: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِهَا نِيحَ عَلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣) (٢٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ»: مبنيٌّ للمجهولِ مِنَ النَّوح، وهو الصُّراخُ على الميِّتِ بتعديدِ مناقبِه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنَ البُّكاءِ والنُّواحِ على الميِّتِ بعدَ خُروجِ الرُّوحِ.

٢- الميِّتُ يُعذَّبُ بنياحةِ أهلِه عليه، في قبرِه أو في الآخرةِ، إذا أَوْصَى به، فإنَّه يُعذَّبُ على إيصائِه، أو إذا كان النَّوحُ مِنْ عادتِهم، ولمْ يُوصِهم بتركِه].

١٦٦١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ -بِضَمِّ النـون وفتحها- رَضَالِلَهُعَنْهَا، قَـالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦) (٣١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

منه].

١ - النِّياحَةُ على الميِّتِ مِنْ أمرِ الجاهليَّةِ.

٢- اشتراطُ النَّبِيِّ ﷺ على النِّساء في بَيعةِ الإسلامِ ألَّا يَنُحْنَ تأكيدٌ للنَّهي عنه، وتحذيرٌ

١٦٦٢ - وَعَنِ النعمان بن بشير رَخَالِلَهُ عَنْهُا، قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبِدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَخِيَالِلَهُ عَنْهُ، فَالَتُ أُغْدِي عَلَى عَبِدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَخِيَالِلَهُ عَنْهُ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ رواه البخاري. [البخاري (٢٦٧٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ النَّدبِ على الميِّتِ؛ لأنَّه يُؤذِيه.

٢- تحريمُ ادِّعاءِ صفاتٍ ليستْ في المرءِ سواءً مِنْ قِبَلِ نفسِهِ، أو مِنْ قِبَلِ غيرِهِ.

٣- إذا كَانَ المَيِّتُ كَافِرًا أَو عَاصِيًا عُذِّبَ، وَكَانَ النَّوحُ سَببًا فِي تعذيبِه بذنوبِه، وَإِنْ كَانَ صَالحًا أُخْبرَ بِهَا تَقولُ النائحةُ؛ وقِيلَ لي: آنتَ كذلك؟، أي: يَسْتنكِرونَ عليه ما يُقالُ فيه؛ كأنَّهم يَزْجُرونَه لنَوْجِها عليهِ، إشارةً إلى إكْبارِ ما يُقالُ فيه عِنْدَ التَّعْدادِ].

١٦٦٣ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَاتِكُ عَنْهُا، قال: اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ شَكْوَى، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ، وعبدِ اللهِ بن مسعودٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ فَ فَلَيَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ: «أَقَضَى؟» قالوا: لا يا رَسُولَ الله، فَبكى مسعودٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ فَلَيَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ: «أَقضَى؟» قالوا: لا يا رَسُولَ الله، فَبكى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَلَيَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبيِّ عَلَيْهِ بَكُوا، قال: «أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ اللهَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا» - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

#### [شرح غريب المفردات:

«اشْتكى سَعْدُ»: أي: نزل به مرضٌ. «وَجَدَهُ في غَشِيَّةٍ»: غَشِيَّةٍ؛ بكسر الشين وتشديد الياء، عند الأكثرين، وعند بعضهم: «غَشْيَةٍ»؛ بسكون الشين. وفي البخاري: «في غاشية»، وكلُها صحيح ومعناها واحدُّ؛ أي في شِدَّةِ مِنَ المرض أو في غشيان وإغهاء مِنْ غاية المرض حتى ظُنَّ مات. وقال ابن حجر: «في غاشية أهله» أي: الذين يغشونه للخدمة وغيرها، وسقط لفظ «أهله» مِنْ أكثر الروايات...].

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا: الحديث (٩٢٥)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ البكاءَ والحُرْنَ اللَّذَينِ يأتيانِ بمجرَّدِ الطبيعةِ، الخالِيَينِ عَنِ التضجُّرِ والتبرُّمِ بالقَدَرِ لا عقابَ فيهما، وأنَّ العقابَ والثوابَ يتعلُّقُ باللسانِ].

١٦٦٤ - وَعَنْ أَبِي مالك الأشعريِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبُ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرِبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم. [مسلم قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرِبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم. [مسلم (٩٣٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«سِرْبَالُ»: أي: قميص. «دِرْعٌ مِنْ جَرَبِ»: أي: يُسلَّطُ على أعضائها الجربُ والحَكَّةُ؛ بحيث يُغطِي بدنها تغطية الدِّرع، وهو القميصُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرمةُ النّياحَةِ، ومِنْ ذلك: لطمُ الخدودِ وشقُ الجيوبِ، وفيه الوعيدُ الشديدُ على النّياحَةِ، وأنَّها مِنَ الكبائر.

٢- صِحَّةُ التوبةُ وقَبولُها ما لَمْ يَمُتْ المكلَّفُ، أو يَصلْ إلى حدِّ الغرغرةِ.

٣- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنسِ العملِ (١)].

1770 - وَعَنْ أَسِيد بن أَبِي أَسِيدٍ التَّابِعِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلَا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلاَ نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلا نَدُعُو فَيْكُوا وَلا نَدْعُو وَلا نَدْعُو وَلا نَدُو وَلَا نَدُو وَلا نَدُو وَلا نَدُو وَلا نَدُو وَلا نَدُو وَلَا نَدُو وَلا نَدُو وَلَا نَدُو فَيْ اللَّهُ فَيْ فَعُولُونُ وَلُو اللهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَجُونُ وَلَا نَدُو وَلَا نَدُو وَلَا نَدُو وَلَا نَدُو فَيْ اللّهُ وَلَا لَوْ فَا لَالْبَانِيُّ فِي صحيح سنن أَبِي داود (٣١٣١).

<sup>(</sup>١) فائدة: قال القاري: «قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: خُصَّتْ بِدِرْعٍ مِنَ الجَرَبِ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَجْرَحُ بِكَلِهَاتِهَا المُحْرِقَةِ قُلُوبَ ذَوَاتِ المُصِيبَاتِ، وَتَحُكُّ بِهَا بَوَاطِنَهُنَّ؛ فَعُوقِبَتْ فِي ذَلِكَ المَّعْنَى بِهَا يُهَاثِلُهُ فِي الصُّورَةِ، وَخُصَّتْ أَيْضًا بِسَرَ ابِيلَ مِنْ قَطِرَانٍ؛ للْصُيبَاتِ، وَتَحُكُّ بِهَا بَوَاطِنَهُنَّ؛ فَعُوقِبَتْ فِي ذَلِكَ المَّعْنَى بِهَا يُهَاثِلُهُ فِي الصَّورَةِ، وَخُصَّتْ أَيْضًا بِسَرَ ابِيلَ مِنْ قَطْرَانٍ؛ لِللَّمْ الشَّرَ ابِيلَ لِتَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهَا» مرقاة المفاتيح شرح للأَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثَّيَابَ السُّودَ فِي المَآتِمِ، فَٱلْبَسَهَا اللهُ تَعَالَى السَّرَ ابِيلَ لِتَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهَا» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣/ ١٢٣٥).

#### [شرح غريب المفردات:

«أَنْ لَا نَخْمِشَ»: أَنْ لَانجرح. «ولا نَشُقَّ جَيْبًا»: الجيبُ: ما يكونُ على الصدر ليسترَه. «وأَنْ لا نَنْشُرَ شَعْرًا» أي: لا نُفَرِّقَه ولا نَشُدَّه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ الحَمشِ والنَّدبِ ونثرِ الشَّعرِ عندَ المصائبِ؛ لأنَّها مِنْ أعمالِ الجاهليَّةِ التي حرَّمَتُها الشريعةُ.

٢- اشتراطُ النّبيِّ ﷺ على النّساءِ في بيعةِ الإسلامِ تركَ هذه الأفعالِ، تأكيدٌ للنّهيِ عنها، وتحذيرٌ منها].

١٦٦٦ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ، واسَيِّدَاهُ، أو نَحْوَ ذلِكَ إلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهْكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٠٠٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الجامع (٥٧٨٨)].

«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ اليَدِ فِي الصَّدْرِ.

#### [شرح غريب المفردات:

«وَاجَبَلَاهُ»: أي: أنَّ هذا الميِّتَ كانَ مثلَ الجبلِ، ملجأً لي وقد فقدتُه، فهي عبارةُ ندبٍ مع مدح].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ النَّدبِ على الميِّتِ؛ لأنَّه يؤذِيه، سواءً أكان بصفاتِه التي كان يتَّصِفُ بها في الدُّنيًا، أم بوصفِه بها ليسَ فيه.

٢- إذا كَانَ المَيِّتُ كَافِرًا أَو عَاصِيًا عُذِّب، وَكَانَ النَّوحُ سَببًا فِي تعذيبِه بذنوبِه، وَإِن كَانَ صَالحًا أُخْبرَ بِهَا تَقولُ النائحةُ؛ وقِيلَ له: آنتَ كذلك؟، أي: يَسْتنكِرونَ عليه ما يُقالُ فيه؛ كأنَّهم يَزْجُرونَه لنَوْحِها عليهِ، إشارةً إلى إكْبارِ ما يُقالُ فيه عِنْد التَّعْدادِ].

١٦٦٧ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». رواه مسلم (١).



## ٣٠٣- باب النَّهي عَنْ إتيان الكُهَّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصي وبالشَّعير ونحو ذلك

١٦٦٨ – عَنْ عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سأل رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيءٍ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيءٍ، فَيَكُونُ حَقَّا؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية للبخاري عَنْ عائشة رَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سمعتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِنَّ المَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ -وَهُوَ السَّمْع، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّماء، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْع، فَيَسْمَعُهُ، وَيُوحِيَهُ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ». [البخاري (٢٢١٠)، ومسلم فَيُوحِيَهُ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ». [البخاري (٢٢١٠)، ومسلم (٢٢٢٨)

قَولُهُ: «فَيَقُرُّهُمَا» هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي: يُلْقِيها، «والعَنانِ» بفتح العين.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أنَّ الأصلَ في الكُهَّانِ الكذبُ، فلا يجوزُ إتيائهم، ولا الاعتهادُ عليهم فيها يُخبرونَ به، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ مَنْ كانَ الأصلُ فيه الكَذبَ؛ فلا ينبغي تصديقُه، ولا الاستهاعُ له، كها هو حالُ بعضِ الصحفِ ووسائلِ الإعلامِ التي اعتادت نشرَ الأكاذيبِ وترويجِها، وإنْ صَدَقَت أحيانًا.

٢- بقاءُ استراقِ الشياطينِ السَّمعَ، لكنَّه قلَّ وندرَ حتَّى كادَ يضمحلُّ بالنسبةِ لها كانوا فيه مِنَ الجاهليَّةِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧٨)، وما يستفاد منه.

١٧٧٩ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبيدٍ، عَنْ بعض أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ، ورَضِي اللهُ عَنْها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَومًا». رواه مسلم. [البخاري (٢٢٣٠) (٢٢٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«العَرَّافُ»: الذي يَستدلُّ على المُغيَّبات بأسبابٍ ومُقدِّماتٍ يَدَّعي معرفتَه بها، وهو مِنْ جُملةِ أنواع الكُهَّان والمُنجِّمين. «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يومًا»: أي: لا ثوابَ له فيها، وإنْ كانت مُجزئة في سُقوط الفرضِ عنه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تغليظُ تحريمِ إتيانِ الكُهَّانِ وأنَّ ذلك مِنَ الشِّركِ الأَصْغرِ، ويَدخلُ في الكِهانِة: أعمالُ العرَّافِينَ والمُنجِّمينَ ومَنْ يَقرأُ الخِطَّ، والكفَّ، أو يَضربُ الرملَ، أو الودعَ، أو يقرأُ الفِنجانَ، أو ينظرُ في الأبراجِ، ونحوُ ذلك مِنَ المُوبِقاتِ.

٢- حِرصُ النَّبِيِّ عَلِيلًا على حِماية جَنابِ التَّوحيدِ].

١٦٧٠ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ الْمُخَارِقِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «العِيَافَةُ، وَالطِّيْرَةُ، وَالطَّيْرَةُ، وَالطَّيْرَةُ، وَالطَّيْرَةُ، وَالطَّيْرَةُ، وَالطَّيْرَةُ، وَالطَّرْقُ، مِنَ الجِبْتِ». رواه أبو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٣٩٠٧)، وضعَّفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (٣٩٠٧)].

وقال: «الطَّرْقُ» هُوَ الزَّجْرُ: أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَو يَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ، فإنْ طَارَ إلَى جِهَةِ اليَسَارِ، تَشَاءَمَ. قال أبو داود: «والعيَافَةُ»: الخَطُّ.

قالَ الجَوْهَرِيُّ في الصِّحَاحِ: «الجِبْتُ»: كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالكاهِنِ والسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذلِكَ. [ومما يستفاد من الحديث:

١ - نَهِيُ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ هذه الأمورِ؛ حمايةً لجنابِ التَّوحيدِ؛ لأنَّهَا مِنْ أبوابِ الشِّركِ باللهِ عَنَّفَجَلَّ؛ ولئلَّا يتعلَّقَ العبدُ بأحدٍ سوى الله عَنَّفَجَلًا.

١٦٧١ - وَعَنِ ابن عباس رَجَوَلِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُوم، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٩٠٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣٩٠٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«اقتبس»: استفاد وأخذ. «عِلْمًا مِنَ النَّجُوم»: علمُ النجوم المنهيُّ عنه هو ما يدَّعيه أهلُ التنجيم مِنْ عِلم الكوائن والحوادث التي لمْ تقعْ، وأمَّا علمُ النجوم الذي يُدرَكُ مِنْ طريق المشاهدة والحسِّ، الذي يُعرف به الزوال، ويُعلمُ به جهةُ القبلة، وغيرُ ذلك مِنَ الأبحاثِ والأمور المفيدةِ والمشروعةِ؛ فإنَّه غيرُ داخلِ فيها نُهيَ عنه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّحذيرُ مِنْ تَعلُّمِ عُلومِ النُّجومِ المرتبِطةِ بزَعمِ عِلمِ الغيبِ.

٢- التَّحذيرُ مِنْ تَعلُّم السِّحرِ].

١٦٧٢ – وَعَنْ مُعاوِيَةَ بِنِ الحَكَمِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدَيثُ عَهْدِ بِالجَاهِليَّةِ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلَامِ، وإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ؟ قال: «فَلَا تأتِمُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: «فَلَا تأتِمُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالُ يَخُطُّونَ؟ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّهُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالُ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم. [مسلم (٥٣٧) (١٢١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ»: فذاك، أي: فهو المُصيبُ، والمعنى: لو وافَق خطُّ الرَّجلِ خطُّ ذلك النَّبيِّ فهو مُباحٌ، لكن لا سبيلَ إلى معرفةِ موافقتِه؛ ومِنْ ثَمَّ فلا سبيلَ إلى العملِ بالخطِّ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التَّخلُّقُ بخُلُقِه ﷺ في الرِّفقِ بالجاهلِ، وحُسْنِ تعليمِه، واللُّطفِ به، وتقريبِ الصَّوابِ إلى فهمِه.

٢- تحريمُ إتيانِ الكُهَّانِ وسؤالِهم عَنْ أمورٍ غَيبيَّةٍ لا يعلمُها إلَّا اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

٣- الطِّيرَةُ لا تمنعُ المسلمَ مِنْ فعلِ العَملِ المُقدِمِ عليه، فإذا عزمَ المسلمُ على أمرٍ فليتوكَّلُ على اللهِ، وليأخُذُ بأسباب نجاحِه].

١٦٧٣ - وَعَنْ أَبِي مَسعودٍ البدريِّ رَضَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسعودٍ البدريِّ رَضَّ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَهْرِ البَغِيِّ»: وهو الثَّمَنُ الذي تتقاضاه الزَّانيةُ مُقابلَ تسليم نفسِها للرجُل الأجنبيِّ، وسهَّاه مهرًا؛ لكونِه على صورتِه. «حُلُوانِ الكاهنِ» الكاهنُ: هو الذي يَدَّعي عِلمَ الغيب، ويُخبِرُ النَّاسَ بزَعمِه عَنِ الكائنات الغيبيَّة والأشياء المستقبليَّة، وهو شاملُ لكلِّ مَنْ يدَّعي ذلك مِنْ منجِّم وضرَّاب بالحصا ونحوِه. وحُلُوانِ الكاهِنِ: هو ما يُعطاه مِنَ الأجر والرِّشوة على كِهانته؛ وسَمَّى ما يتَقاضاه الكاهنُ حُلُوانًا تَشبيهًا بالشَّيء الحُلُو؛ لأَنَّه يُؤخَذُ سَهلًا بلا كُلفة].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ بيع الكلبِ وتحريمُ أخذِ ثمنِه مُطْلقًا.

٢- شِدَّةُ تحريم الزِّنَي والكِهانةِ، واحترافُهما وأخذُ الأُجْرةِ عليهما أشدُّ تحريمًا].



فِيهِ الأحاديث السابقة في الباب قبله(١).

١٦٧٤ - وَعَنْ أَنس رَضَى لَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُني الفَأَلُ ﴾ قالُوا: وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ: ﴿كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (١٦٧٠) و (١٦٧٢)، وما يستفاد منهما.

#### [شرح غريب المفردات:

«لَا عَدْوَى»: العدْوى: هي مُجاوزةُ العِلَّة مِنْ صاحِبِها إلى غيرِه. «طِيَرَةَ»: هي ما يُتشاءَم به مِنَ الفَأْل الرَّديءِ].

١٦٧٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ. وإنْ كَانَ الشَّوَمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، والفَرَسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥)

#### [شرح غريب المفردات:

«وإِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، والفَرَسِ»: فِي الدَّار: بأن تَكونَ ضيِّقةً سيِّئةَ الجِيرانِ، وفي المَرْأةِ: بأنْ لا تَلِدَ، وأنْ تكونَ لَسْناءَ؛ أي سَليطة اللسانِ، وفي الفَرَسِ: بأنْ لا يُغْزَى عَلَيها. ويقاس عليها بعض السيارات؛ تكثر حوادثُها وخرابُها ويُسأمُ منها].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - عنايةُ الشَّارع بقطعِ أَسْبابِ الشِّركِ؛ فلا يجوزُ نِسبةُ النَّفعِ والضرِّ إلى غيرِ اللهِ تعالى، على ما كانَ عليه الجاهليَّةُ، مِنَ التشاؤمِ ببعضِ الأشياءِ، فينسبونَ الضرَّ إليها، دونَ خالقِها، وهو ظلمٌ عظيمٌ.

٢- الفرقُ بينَ الفألِ والطِّيرَةِ: أنَّ الفألَ مِنْ طريقِ حُسْنِ الظنِّ باللهِ، والطِّيرَةَ لا تكونُ إلَّا في السُّوءِ، فلذلك كُرِهَت.

٣- التَّوجيهُ إلى التَّفاؤُلِ، والاستبشارِ بالكلمةِ الطَّيِّيةِ، والاسمِ الحَسَنِ، واستحبابُ الفألِ الصالح في كلِّ أمرٍ.

- ٤ النَّهِيُ عَنِ التشاؤمِ والتطيُّرِ في كلِّ أمرٍ.
- ٥- أنَّ النَّفُوسَ قـد يقـعُ فيها التشاؤمُ بهذه الثلاثةِ المذكورةِ في الحديثِ أكثرُ مما يقـعُ بغيرِها].

١٦٧٦ - وَعَنْ بُرِيْدَةَ رَضَالِتُهُءَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٩٢٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٤٨٤١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإرشادُ إلى الاقتداءِ برَسُولِ اللهِ ﷺ في تَركِ التطيُّرِ والتشاؤم.

٢- هَديُ النّبيِّ ﷺ فيه تمامُ الراحةِ والصّحةِ النّفسيّةِ والجَسديّةِ للعبدِ، وسلامةُ القَلْبِ وسعادةُ الرُّوحِ].

١٦٧٧ - وَعَنْ عُروة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: «أَحْسَنُهَا الفَأْلُ. وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ، فَلَيْقَلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ، فَلَيْقَلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَناتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ » حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٩١٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التفاؤلُ مِنْ أخلاقِ المُسلمِ التي يَنبغِي له التَّحَلِّي بها؛ لأنَّها تدفعُه للعملِ بجدٍّ وهِمَّةٍ.

٢ - على العبدِ الاستعانةُ بالله عَزَّوَجَلَ في جلبِ المنافعِ ودفعِ المضارِّ، وعدمُ اللجوءِ إلى غيرِ الله فيها لا يقدرُ عليه إلَّا اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى].



٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعهامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة

١٦٧٨ – عَنِ ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨) (٩٧)]. الله عَلَيْهِ مَنْ سَفَو، وَعَنْ عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ سَفَو، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَة لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وقالَ: «يَا عائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ!» قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

«القِرامُ» بكسرِ القاف هو: السِّتْرُ. «وَالسَّهْوَةُ» بفتح السِّينِ المُهْمَلَة وهي: الصُّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْتِ، وقيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ.

١٦٨٠ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». قال ابنُ عبَّاسٍ: فإنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلَا، فَاصْنع الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠) (٩٩)].

١٦٨١ - وعنه، قال: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وِلَيْسَ بِنَافِخٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٢)، ومسلم (٢١١٠).

١٦٨٢ – وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِتُهُءَنْهُ، قال: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩) (٩٨)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - تحريمُ تصويرِ ذواتِ الأرواحِ بنحتٍ، أو رَسمٍ، أو نَسْجِ ونحوِ ذلك، وأنَّه مِنَ الكبائرِ.

٢- تحريمُ تصويرِ صورةِ الحيوانِ الكاملةِ، وتحريمُ اتِّخاذِ ما فيه صورةٌ غيرُ مُمتهنةٍ بالفَرْشِ ونحوه.

٣- غَضبُ النّبي ﷺ إذا انتُهِكَت محارمُ الله عَنْ عَلَى، وبيانُ هَدْيِه ﷺ في إزالةِ المُنْكرِ وتعليم الجاهلِ، وفيه إرشادُ المُربّينَ والمُحتَسِبينَ إلى الرّفقِ في النّهي عَن المنْكرِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٤٩)، وما يستفاد منه.

٤- الإسراعُ في إزالةِ المُنكرِ، وتحويلُه لشيءٍ يبيحُه الشَّرعُ، وإيجادُ البدائلِ الشرعيَّةِ مِنْ
 فِقهِ الناهينَ عَنِ المُنكرِ، وبيانُ مشروعيَّةِ تمزيقِ الصورِ التي تُصوَّرُ باليدِ، إذا لمْ يترتَّبْ على ذلك مفسدةٌ أعظمُ.

٥- التصويرُ المعهودُ في زمنِ النَّبِيِّ ﷺ بالنَّحتِ، أو بالرَّسمِ، أو بالنَّسخِ، مِنَ الكبائرِ التي تستوجِبُ عَذَابًا شديدًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

٦- مِنْ أسبابِ العذابِ في الآخرةِ: تَشَبُّهُ البَشَرِ بالله تَعَالَى في أفعالِهِ، أو صفاتِهِ المختَصَّةِ
 به كالخلقِ والإيجادِ.

٧- أنَّ الجزاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ، وأنَّه يجتمعُ على أهلِ الناريومَ القيامةِ العذابُ الجِسيُّ والمعنويُّ.

٨- إباحةُ تصويرِ ما لا روحَ فيه كالشَّجَرِ والجِبالِ والأنْهارِ، ونحوِها.

٩ - عنايةُ الشَّريعةِ بصيانةِ جنابِ التوحيدِ، وسدِّ جميع ذرائع الشِّركِ].

١٦٨٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قال: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ تَعَالَى:
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذَهَبَ يَخْ لُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٩٥٣)، ومسلم (٢١١١) (١٠١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«ذَرَّة»: نملة صغيرة. «كَخَلْقِي» أي: كَخَلْقِ الله وتصويرِه في فِعل الصورةِ وحدَها لا مِنْ كَلِّ الوُجوهِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الزَّجرُ الشديدُ عَنْ تصويرِ ذواتِ الأرواحِ بنحتٍ، أو رَسْمٍ، أو نَسْجٍ ونحوِ ذلك،
 وأنَّه مِنَ الكبائرِ.

٢- مِنْ أسبابِ العذابِ في الآخرةِ: تَشَبُّهُ البَشَرِ بالله تَعَالَى في أفعالِهِ، أو صفاتِهِ المختَصَّةِ
 به كالخلق والإيجاد.

٣- طلاقةُ القدرةِ الإلهيَّةِ وتمامُها، ومنتهى ضعفِ البشرِ وعَجْزِهم عَنْ أَنْ يَخَلُقوا أهونَ الأشياءِ، سواءً كان مِنَ الجهاداتِ بأن يَخلُقوا حَبَّةً مِمَّا يُطْعَم كالذُّرَةِ والقَمْحِ ونحوِها، أو مِنَ الحيواناتِ بأنْ يَخلُقوا نملةً صغيرةً].

١٦٨٤ – وَعَنْ أَبِي طلحة رَضَالِلَهُعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قال: «لَا تَدْخُلُ اللَّلائِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٢٥)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٣)].

١٦٨٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قال: وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبريلُ فَشَكَا إِلَيهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواهُ البُخاري. [البخاري (٢٩٦٠)].

«راث»: أَبْطَأَ، وهو بالثَّاء المثلثة.

١٦٨٦ - وَعَنْ عائشةَ رَحَىٰ اللَّهُ عَالَتْ: واعدَ رَسُولَ الله عَلَيْ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ! قَالَتْ: وَكَانَ بِيدِهِ عَصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَت، فإذَا جَرْوُ كَلْبٍ ثَعْتَ سَرِيرِهِ. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا اللَّهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَت، فإذَا جَرْوُ كَلْبٍ ثَعْتَ سَرِيرِهِ. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَت، فإذَا جَرْوُ كَلْبٍ ثَعْتَ سَرِيرِهِ. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي» فقالَ: مَنعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كَانَ في بَيْتِك، رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي» فقالَ: مَنعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كَانَ في بَيْتِك، إلَّا لاَندُخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواه مسلم. [مسلم (٢١٠٤) (٨١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«جِرْوُ»: الصغيرُ مِنْ أولاد الكلب].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١- إنَّ البيتَ الذي فِيهِ كَلْبٌ - مِمَّا يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ مِنْ الكِلَابِ - أو صورةٌ، لا تدخلُه الملائكةُ الذين يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّنْزِيلِ وَالإِسْتِغْفَارِ، وَأَمَّا الحَفَظَةُ فَيَدْخُلُونَ فِي كُلِّ بَيْتٍ وَلَا يُفَارِقُونَ بِنِي آدَمَ فِي حَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ، وَكِتَابَتِهَا، فيُحرَمُ أهلُ هذا البيتِ مِنِ استغفارِ الملائكةِ والدُّعاءِ لهم بالرَّحةِ.

- ٢- تحريمُ تعليقِ الصُّورِ على الجُدرانِ، وهذا مما ابتُليَ به كثيرٌ مِنْ أهل هذا الزمانِ.
- ٣- التنبية على الثقة بوعد الله ورسله، لكن قد يكونُ للشيء المؤقَّتِ شرطٌ فيتوقَّفُ حصولُه
   عليه.
  - ٤ إذا تَكَدَّرَ الإنسانُ، أو تنكَّدتْ أحوالُهُ فينبغي له أنْ يُفكِّرَ في سببه، كما فعلَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ.
- ٥ تحريمُ تصويرِ صورةِ الحيوانِ الكاملةِ، وتحريمُ اتِّخاذِ ما فيه صورةٌ غيرُ مُمتهنةٍ بالفَرشِ ونحوه.
- ٦- إكرامُ الملائكةِ بتركِ الذنوبِ والاستحياءِ منها، وبتركِ كلِّ ما يمنعُ دخولَها إلى البيوتِ بالرحمةِ والسَّكينةِ.
- ٧- مَشْرُ وعيَّةُ إخلافِ المرءِ مَوعدًا ضربَه على نفسِه، إذا كانَ يترتَّبُ على وفائِه به شهودُه ما لا يجوزُ في حقِّه، وإنْ كان فاعلُه مَعذورًا].

١٦٨٧ – وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال: قال لِي عَلِيُّ بِن أَبِي طَالَب رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم. [مسلم (٩٦٩) (٩٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«طَمَستها»: محوتها وغيرت صورتَها. «مُشْرفًا»: مرتفعًا، القبر المشرف يعني المتميز عَنِ القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب؛ أي: الأحجار التي عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١ الأمرُ بطمسِ صورِ ذَواتِ الأرواحِ.
- ٢- أنَّ السُّنَّـةَ في مقابرِ المسلمينَ ألَّا يُرفَعَ القبرُ على الأرضِ رَفعًا كثيرًا.
- ٣- انتهاجُ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لنهجِ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ واعتناؤُهم بتنفيذِ أمرِه بعدَ موتِه عَيْلَةٍ.
- ٤ المسارعةُ لتطهيرِ المجتمعِ مِنْ مظاهرِ الشِّركِ، أو ما يُؤدي إليه، وعنايةُ الشريعةِ بسدِّ ذرائع الشِّركِ وأسبابِه، صيانةً وحفظًا لجنابِ التوحيدِ].

# ٣٠٦ - باب تحريم الِّخاذ الكلب إلَّا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَـال: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقـولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِـيرَاطَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية: «قِيرَاطٌ».

[البخاري (٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤) (٥١) و(٥٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«اقتنى»: حصل عليه واستبقاه. «كلب ماشية»: لحراسة الماشية].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حرمةُ اقتناءِ الكلاب لغيرِ الحراسةِ، أو الصَّيدِ، وما في معناهُما مما فيه مَصلحةٌ معتبرةٌ؛
 لها فِيهِ مِنْ تَرْوِيعِ النَّاسِ، وَامْتِنَاعِ المَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ، ومن نقصِ أَجْرِ عَمَلِهِ.

٢- الحَتُّ عَلَى تَكْثِيرِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ العَمَلِ بِهَا يَنْقُصُهَا، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَسْبَابِ الزِّيَادَةِ فِيهَا وَالنَّقْصِ مِنْهَا].

١٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

[البخاري (۲۳۲۲)، ومسلم (۱۵۷۵) (۵۷) و (۹۵)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أمسك»: اقتنى كلبًا. «ينقص مِنْ عمله»: أي ينقص مِنْ أجر عمله].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- إِبَاحَةُ اتِّخَاذِ الكِلَابِ لِلصَّيْدِ وَالمَاشِيَةِ، والحرثِ والحراسةِ ونحوِها، وما في مَعناها؛
 كَاتِّخَاذِهَا لِجَلْبِ المَنَافِع وَدَفْع المَضَارِّ قِيَاسًا، وكَرَاهَةُ اتِّخَاذِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

٢- تقديمُ المصلحةِ الرَّاجحةِ على المفسدةِ المرجوحةِ؛ وذلك عندما استثنى الأنواعَ الثَّلاثةَ مِنَ النَّهيِ.

٣- بَيَانُ لُطْفِ اللهِ بِخَلْقِهِ فِي إِبَاحَةِ مَا لَهُمْ فِيهِ نَفْعٌ، وَتَبْلِيعُ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَهُمْ أُمُورَ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ].



## ٣٠٧- باب كراهيَّة تعليق الجرس في البعير وغيره مِنَ الدوابِّ وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السَّفر

١٦٩٠ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». رواه مسلم. [مسلم (٢١١٣) (٢٠٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«جَرَسٌ»: هو ما يُعلَّقُ في عُنقِ البَعيرِ والدَّوابِّ مِمَّا له صلصلَةٌ، والَّذي يُضرَبُ به، وهو الصَّوتُ الخِفِيُّ].

١٦٩١ - وعنه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَال: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». رواه مسلم. [مسلم (٢١١٤) (٢١٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النّهي عَنِ اتِّخاذِ الكلابِ في السَّفرِ لِغيرِ صيدٍ أو حِراسةٍ، وَعَنِ اتِّخاذِ الأجراسِ في الأسفارِ.

٢- أنَّ مَنِ امتَثَل وَصايا رَسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرِه، فإنَّ اللهَ يُصحِبُه ملائكةً يدفَعونَ عنه الأذَى، ويُؤنِسونَ وَحْشَتَه، ويُكثِّرونَ وَحْدتَه.

٣- أنَّ الجرسَ مِنْ مَزاميرِ الشَّيطانِ، مِنْ حيثُ ما يُحدِثُه مِنْ صَوتٍ فيه طرَبٌ، و لأَنَّ صَوْتَهُ
 لَمْ يَزَلْ يَشْغَلُ الإِنْسَانَ مِنَ الذِّكْرِ وَالفِكْرِ.

٤- إخبارُه ﷺ عَنِ الغَيبيَّاتِ، مما لا سبيلَ لمعرفتِه إلَّا عَنْ طريقِ الوحي].



٣٠٨- باب كراهة ركوب الجَلَّالة وهي البعير أو النَّاقة التي تأكلُ العَذِرَة فإنْ أكلتْ عَلفًا طاهرًا فطاب لحَمُهَا، زالت الكراهة

١٦٩٢ – وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنَا)، قالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الإِبلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٥٥٨)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٥٥٨): «حسن صحيح»].

#### [شرح غريب المفردات:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْجُلَّةَ، وهي البَّعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ ركوبِ الدابَّةِ التي تأكلُ النجاساتِ والعَذرةَ؛ وذلك أنَّما تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها.

٢ - دعوةُ الشَّريعةِ إلى التنزُّهِ عَنِ النجاساتِ؛ إكرامًا للعبدِ وصيانةً لصِحَّتِه].



# ٣٠٩ باب النَّهي عَنِ البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عَنِ الأقذار

١٦٩٣ – عَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «البُّصاقُ في المُسْجِدِ خَطِيتَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٠)].

والمرادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ ثُرَابًا أَوْ رَمْلًا ونَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ ثُرَابِهِ. قالَ أَبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي<sup>(۱)</sup> مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ (البحر) وقِيلَ: الْمُرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المُسْجِدُ مُبَلَّطًا أَوْ مُجُصَّصًا، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَهَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ المَسْجِدُ مُبَلَّطًا أَوْ مُجُصَّصًا، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَهَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنِ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ فِي المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أنَّ البُصاقُ في المسجدِ خطيئةٌ، فينبغي لِمَنْ بدرَه ذلك أنْ يبْصُقَ في مَنديلٍ أو نحوه فإنْ لمْ يجدْ ففي ثوبِه، أو خارجَ المسجدِ إذا لم يكنْ في الصلاةِ.

٢- وجوبُ احترامِ المساجدِ والحرصِ على نظافتِها وتنزيهِها عَنِ النَّجَاساتِ والأقدارِ، والبُصاقِ، والنُّخامةِ، وأوساخِ البدنِ الطاهرةِ، وكلِّ ما فيه إهانةٌ لبيوتِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ الذي أمرَ اللهُ تعالى أنْ تُرفعَ ويُذكرَ فيها اسمُه].

١٦٩٤ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ بُزَاقًا، فَحَكَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٠٧)، ومسلم (٤٤٥)].

<sup>(</sup>۱) هو عبد الواحد بن إسهاعيل بن أحمد الطبري الشافعي الروياني، كان من رؤوس الأثمة الأفاضل، وُلد سنة ١٥ه و توفي شهيدًا سنة ٢٠٥ه، له الكثير من المصنفات منها (البحر في المذهب)، وهو من أطول كتب الشافعية، وكتاب (مناصيص الشافعي)، وكتاب (حلية المؤمن)، وكان رَحَمُ أللَةُ يقول: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي». انظر: الأنساب (٢ ٤٣٤)، وسير أعلام النبلاء (١٩ / ٢٦-٢٦).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - البُصاقُ في القبلةِ حرامٌ سواء كان في المسجدِ أم لا.

٢- وجوبُ احْتِرَامِ القِبْلَةِ وتنزيهِها عَنِ القاذوراتِ والأوساخِ].

١٦٩٥ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ هِذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ، إِنَّا هِي لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَقِراءةِ القُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. رواه مسلم. [مسلم (٢٨٥) (٢٠٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - وجوبُ تنزيهِ المسجدِ عَن النَّجَاساتِ والأقذارِ، ويؤخذُ منه تنزيهُ المسجدِ نَدبًا عَنِ
 البُصاقِ، والنُّخَامةِ، وأوساخ البدنِ الطاهرةِ.

٢- الإرشادُ إلى عمارةِ المساجدِ؛ بالإكثارِ مِنْ ذِكْرِ الله تَعَالَى، وقِراءةِ القُرآنِ، وتَدارسِ العُلوم الشرعيَّةِ، وإقامةِ الصَّلواتِ فيها؛ لأنَّ هذا مِنْ أعظم المقصودِ في بنائِها ورَفعِها.

٣- فيه إشارةٌ إلى التَّحْذِيرِ مِنْ تعطيلِ المساجدِ عَنِ القيامِ بوظيفتِها التي رُفِعتْ لأجلِها؛
 مِنْ ذِكْرِ الله عَرَّفَجَلَّ والصَّلاةِ وقِراءةِ القُرآنِ، وما يتعلَّقُ بها مِنَ الدَّعوةِ والعِلمِ والمُذاكرةِ في الخيرِ والوعظ].



• ٣١- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيهِ ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها مِنَ المعاملات

١٦٩٦ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّـةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّها اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهِذَا». رواه مسلم. [مسلم (٥٦٨)]. (٧٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَنْشُدُ»: يطلبُ، أو يبحث؛ يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. «ضَالَّة»: الضالة: هي الضائعة مِنْ كلِّ ما يُقتنى مِنَ الحيوان وغيره].

١٦٩٧ - وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ». رواه الترمذي، لا أَرْبَحَ اللهُ تَجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٣٢١)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب والترهيب [٢٩١)].

١٦٩٨ - وَعَنْ بُرِيَدَةَ رَضَالِتُهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا وَجَدْتَ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». رواه مسلم. [مسلم (٥٦٩)].

١٦٩٩ - وَعَنْ عمرو بن شعيب، عَنْ أبيه، عن جدِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَهَى عَن الشِّراءِ والبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ؛ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٠٧٩)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - النَّهيُ عَنْ نشدِ الضالَّةِ في المساجدِ؛ لحُرْمَتِها، ولئلّا يقعَ التشويشُ على المُصلِّينَ، وفيه إشارةٌ إلى كراهةِ رفع الصّوتِ في المسجدِ.

٢- مَشْرُوعَيَّةُ تغييرِ المُنْكَرِ باللسانِ، وإنكارِ المُنْكَرِ عَلنًا لمصلحةٍ، كتعليمِ الجاهلِ وزجرِ الغافل.

٣- تجريمُ البيع والشِّراءِ داخلَ المساجدِ للبائع والمشتري.

٤ - الإكثارُ مِنْ ذِكْرِ الله تَعَالَى، وقراءةِ القُرآنِ، وتدارسِ العلومِ الشرعيَّةِ، وإقامةِ الصلواتِ في المساجدِ؛ لأنَّ هذا مِنْ أعظم المقصودِ في بنائِها ورفعِها.

٥- النَّهيُ عَنْ إلقاءِ أشعارِ اللغوِ في المساجدِ، أمَّا الأشعارُ التي فيها الحكمةُ وتُشجِّعُ على الطاعةِ ومكارم الأخلاقِ والجهادِ في سبيلِ الله؛ فإنَّا مُستحَبَّةٌ ومُرَغَّبٌ فيها.

٦- الإرشادُ إلى الاهتمام ببيانِ حِكمةِ الأحكام الشرعيَّةِ كلَّما أمكنَ ذلك].

• ١٧٠- وَعَنِ السائبِ بن يزيد الصحابيِّ رَضَيَالِلُهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَينِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُما؟ فَقَالًا: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي أَنْتُما؟ فَقَالًا: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي أَنْتُما؟ مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ! رواه البخاري. [البخاري (٤٧٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حصبني»: رماني بالحصباء، وهي الحصى الصِّغار].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - المعذِرَةُ لأهْلِ الجَهْلِ بالحُكم إذا كانَ مِمَّا يَخفَى مِثلُه.

٢ - النَّهِيُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ في مَسجِدِ النَّبِيِّ عَيْكَالَةٍ.

٣- فَضْلُ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ واحترامُه لمسجِد النَّبيّ عَلَيْكَ ، وتَأْدِيبُ الإِمَامِ مَنْ يرفَعُ صَوته فِي المُسجِد باللَّغَطِ.

٤- الحثُّ على احترامِ المساجدِ عُمومًا، وتعظيمِها؛ لأنَّ تعظيمَها مِنْ تعظيمِ شعائرِ الله تَعَالَى، وتخصيصُ المسجدِ النبويِّ بزيادةِ التعظيم لحُرمةِ المسجدِ وفضلِه].



٣١١- باب نهي مَنْ أِكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة

١٧٠١ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يعني: الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي روايةٍ لمسلم: «مَساجِدَنا». [البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١) و(٦٨) و(٦٩)]. ١٧٠٢ - وَعَنْ أَنس رَضَالِكَهَمَنُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢) (٧٠)].

الله عَنْ جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَ، والثُّومَ، والكُرَّاثَ، فَلَا يَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [البخاري (٨٥٥)، ومسلم فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٧٤)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - حثُّ المسلمِ على التنزُّهِ عَنْ كلِّ ما خَبُثَتْ رائحتُه، والزَّجرُ عَنْ أذَى النَّاسِ بكُلِّ حالٍ، والأمرُ بتَحسينِ الأدَبِ في حُضورِ مَواطنِ الصَّلاةِ مِنْ تَعاهُدِ الإنسانِ نفْسَه بتَرْكِ ما يُؤذِي ريحَهُ.

٢- تعظيمُ المساجدِ بتنزيمِها عَنْ كلِّ رَائحةٍ خَبيثةٍ، ويَشملُ ذلك مجامعَ الصلاةِ غيرَ المسجدِ؛ كمُصلَّى العيدِ والجنائزِ ونحوهِما مِنْ مَجامعِ العباداتِ، وكذا مجامعِ العلمِ والذِّكْرِ والولائمِ ونحوها.

 ٣- اقتصارُ النَّهي لِمَنْ أكلَ هذه الأشياءَ على دُخولِ المساجِدِ، فلا حرجَ في دُخولِ الأسواقِ وغيرها لِمَنْ أكلَها].

١٧٠٤ - وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّه خَطَبَ يومَ الجَمْعَةِ فَقَالَ في خُطبته: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّكُمْ اللهُ ﷺ، وَالنَّوْمَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المُسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.
 إذا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المُسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.
 رواه مسلم. [مسلم (٥٦٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا»: أي ليُزِل رائحتَهما الكريهةَ بالطَّبخ، وإماتةُ كلِّ شيء: كسرُ حِدَّتِه، ومنه قولُهم: قتلتُ الخمرَ: إذا مزجَها بالماء، وكسَرَ حِدَّتَها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كَراهيَةُ أَكُلِ البَصَلِ والثَّوم نيِّئًا، وجوازُ أَكْلِهما مَطْبُوخَتينِ.

٢- إخراجُ مَنْ وُجِدَ منه ريحُ الثَّومِ، والبَصلِ، ونحوِهما مِنَ المسجِدِ، وما في معناه؛ كمُصلَّى العيدِ والجنائزِ ونحوِهما مِنْ مَجَامع العباداتِ، وكذا مَجَامعُ العِلْم والذِّكرِ والولائمِ ونحوِها.

٣- أنَّ الحُكمَ منوطٌ بالرائحة؛ فلو أكلَ وأزالَ الرائحة بمُزيلٍ أو استبدلَ بها رائحةً طيبةً
 زالَ المنعُ.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ إزالةِ المُنْكَرِ باليدِ لِمَنْ أمكنَه ذلك، مع مراعاةِ قواعدِ المصلحةِ والمفسدةِ وسائرِ شروطِ الإنْكارِ باليدِ وضوابطِه.

٥- أنَّ رَحبةَ المسجدِ له حكمُ المسجدِ، حيثُ إنه لمْ يُخرِجْ إليه، بلْ أُمِرَ بإبعادِه إلى البقيع].



# ٣١٢ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧٠٥ عَنْ مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقالا: «حديث حسن». [أبو داود (١١١٠)، والترمذي (١١٤)، وحسنه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١١١٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الحبوة»: بضم الحاء وكسرها: أنْ يضمَّ الإنسانُ رجليه إلى بَطنِه بثوبٍ يجمعُهما مع ظهرِه ويشدُّه عليه، وقد يكوُن الاحتباءُ باليدين عِوضًا عَنِ الثوبِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- النَّهِيُ عَنِ الاحتباءِ مخصوصٌ أثناءَ خُطبةِ الجُمُعةِ فَقَطْ؛ لأنَّه يجلبُ النَّومَ؛ فينشغلُ

عَنْ سَمَاعِ الخُطبةِ، ويُعَرِّضُ طهارَتَهُ للانتقاضِ. ومثلُه: الاستنادُ يومَ الجُمْعةِ في ذلك المقامِ، وإذا لمْ يكنْ عليه إلَّا ثوبٌ واحدُّ ربَّما تحرَّكَ، أو زالَ الثوبُ؛ فتبدو عورتُهُ.

٢- الإرشادُ إلى الإنصاتِ إلى الموعظةِ، والإقبالِ عليها، وبالأخصِّ في خُطبةِ الجُمُعةِ، وعَدمِ التَّشاغُلِ عَنْ ذلك، والنَّهيُ عَنْ كلِّ فِعلٍ يُؤدِّي إلى الإلهاءِ عَنِ الإمامِ، والانشغالِ عَنْ مَوْعِظَتِه].



# ٣١٣- باب نهي مَنْ دخل عَلَيْهِ عشرُ ذي الحجة وأراد أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَخذ شيء مِنْ شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ

١٧٠٦ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ». رواه مسلم.
 [مسلم (١٩٧٧) (٤٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ»: هُوَ بِكَسْرِ الذَّالِ: أَيْ حَيَوَانٌ يُرِيدُ ذَبْحَهُ؛ فَهُوَ فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ؛ كَحِمْلٍ بِمَعْنَى مَحْمُولٍ، والمعنى: أِي: عنده أُضحيَّة؛ كَبشٌ أو غَيِرُه، يريدُ أَنْ يُضَحِّيَ بها. «أُهِلَّ»: رئيَ الهلالُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - نَهْيُ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ أَنْ يَأْحَذَ مِنْ شَعْرِه بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نَتْفٍ، أَوْ إِحْرَاقٍ أَوْ أَخْذِهِ بِنَوْرَةٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إِذَا دَحَلَتْ الْعِشْرُ بِنَوْرَةٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إذا دَحَلَتْ الْعِشْرُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ].



# ١٤ ٣٠- باب النّهي عَنِ الحلف بمخلوق كالنّبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي مِنْ أشدها نهيًا

١٧٠٧ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفْ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ». [البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (٢٦٤٦م) (٣) و (٤)].

١٧٠٨ – وَعَنْ عبد الرَّحَمن بن سَمُرَةَ رَضَالِلُهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (١٦٤٨) (٦)].

«الطَّواغِي»: جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِيَ الأصنامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» (١) أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ فِي غير مسلم: «بِالطَّواغِيتِ» جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«الحلف»: معناه: تأكيدُ الشيءِ بذكرِ معظَّم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ تعالى أو صفاتِه؛ لأنَّ الحَلِفَ بِالشَّيءِ تَعظيمٌ له، وحقيقةُ العَظمَةِ مُختصَّةٌ بِاللهِ تعالى فلا يُساوَى به غيرُه].

١٧٠٩ - وَعَنْ بُريدَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٣٢٥٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٢٠٣)].

<sup>(</sup>١)لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد في البخاري ٧٣/٩ (٧١١٦) ذكر طاغية دوس، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «... وَذُو الخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ».

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الترهيبُ مِنَ الحَلِفِ بالأَمَانةِ؛ لأنَّهَا ليستْ مِنْ صِفاتِه تَعالى، وإنَّمَا هيَ أمرٌ مِنْ أَمْرِه، وفرضٌ مِنْ فُروضِه، فنُهوا عنه].

١٧١٠ - وعنه، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا». رواه أَبُو داود. [أبو داود (٣٢٥٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثْمُ مَنْ حَلَفَ بالبراءةِ مِنَ الإسلامِ، وأنَّه لا يلزمُه الكفَّارُة، وذلك لأنَّه إنَّما جعلَ عقوبتَها في دينِه ولمْ يجعلْ في مالِه شيئًا].

١٧١١ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لَا تَعْلِف بَغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ حَلَف بِغَيْرِ اللهِ، فَقِد كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». لا تَحْلِف بَغَيْرِ اللهِ، فَقِد كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٥٣٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٥٣٥)].

وَفَسَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قُولَهُ: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ، كما رُوي أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّياءُ شِرْكٌ»(١).

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أنَّ الحَلِفَ والقَسَمَ لا يَكُونُ إلَّا باللهِ عَنَّفَجَلَّ أو إحدَى صِفاتِه، وأنَّه ليس لأحدٍ مِنَ الخَلقِ أنْ يَحَلفَ بغير الله.

٢- الحَلفُ بغيرِ اللهِ يَدخلُ في الشِّركِ الأصغرِ، والشِّركُ الأصغرُ لا يُخرِجُ مَنْ وقعَ فيهِ
 مِنْ مِلَّةِ الإسلام، ولكنَّه مِنْ أكبرِ الكَبائرِ بَعدَ الشِّركِ الأكبرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٨٩)، والحاكم ٣٢٨/٤ من حديث معاذ بن جبل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة (١٨٥٠).

٣- عناية الشارع بحماية جناب التوحيد، وسد كل ذريعة إلى الشّرك الأكبر، وكل وَسِيلة للوُقوع فيه].



#### ٥ ٣١- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا

١٧١٢ - عَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِم بِغَيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله عَنَّهَ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُونَ بِعَهُدِ ٱللهِ وَأَيْمَنَئِمَ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [آل عمران:٧٧]. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٥٦) و (٢٣٥٧)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عِظَمُ ذَنبِ أكلِ حقوقِ المسلمِ بالحلفِ الكاذبِ، والنَّهيُ عَنِ استِحلالِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ، وأنَّه لا فرقَ بينَ قليلِ الحقِّ وكثيرِه.

٢- بيانُ سَبَبِ نُزولِ آياتِ الأَيْمانِ في سورةِ آلِ عِمْرانَ].

افْتَطَعَ حَقَّ الْمِرِيِّ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» رواه مسلم (١).

الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ». رواه البخاري. وفي روايةٍ لَهُ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ». رواه البخاري. وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ أعْرابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ!» يعني بيَمِينِ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢١٤)، وما يستفاد منه.

[البخاري (٦٦٧٥) و (٦٩٢٠)، وانظر أيضًا: الحديث (٣٣٧)، وما يستفاد منه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ أكبرَ الكبائرِ وأعظمَها الإشراكُ باللهِ.

٢ - التَّحذيرُ الشديدُ مِنْ عقوقِ الوالدينِ، وبيانٌ عِظم حَقِّها؛ إذْ قَرَنَ حقَّها بحقِّ اللهِ تعالى.

٣- بيانُ أنَّ قتلَ النَّفسِ بغيرِ حقًّ مِنْ أكبرِ الكبائرِ، وفيه تحذيرٌ شديدٌ لأمْرِ التَّساهُلِ في الدِّماءِ المَعصومةِ.

٤- التَّحذيرُ الشديدُ مِنَ اليمينِ الغموسِ، وهيَ أَنْ يحلفَ الرَّجلُ على الشيءِ وهو يعلمُ أَنَّه كاذبٌ؛ لِيَأْخُذَ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ يُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ حَقَّا، وهيَ أعظمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ، وجمهورُ العلماءِ لا يرى فيها الكفَّارَةَ.

٥- تحريمُ أكلِ أموالِ النَّاسِ بالبَاطلِ، فمَنْ فعلَ ذلك استحقَّ الغضبَ مِنَ الله عَنَّفَظَ، والوعيدَ بدخولِ النَّارِ.

٦ - على العبدِ أنْ يحفظَ لسانَه فيتحرَّى الصِّدقَ في كلامِه وفي يمينِه].



٣١٦- باب ندب مَنْ حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عَنْ يمينه

١٧١٥ عَنْ عبد الرَّحْنُ بن سَمُرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْ عَلْ اللهِ عَلْهِ : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَنْ يَمِينِكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
 عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
 [البخاري (٢٧٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) (١٩)].

١٧١٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواه مسلم. [مسلم (١٦٥٠) (١٣) و (١٤)].

١٧١٧ - وَعَنْ أَبِي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أُخلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٧)].

#### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، وَكَانَ الحِنْثُ خَيْرًا مِنَ التَّهَادِي عَلَى اليَمِينِ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ الحِنْثُ وَتَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ.

٢- مِنْ يُسْرِ الشريعةِ وخَيريَّتِها أنَّها لمْ تجعلْ الحَلِفَ مانعًا مِنْ فِعْلِ الْخَيرِ.

٣- فيها حُجَّةٌ لقولِ الجمهورِ أنَّه لا فرقَ بينَ أنْ يحنَثَ ثُمَّ يُكَفِّرُ، أو يُكَفِّرَ ثم يَحنَثُ].

١٧١٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [البخاري فَ أَهْلِهِ آثَكُمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥) (٢٦)].

قَوْلهُ: «يَلَجّ» بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ: يَتَهَادَى فِيهَا، وَلَا يُكَفِّرُ، وَقَولُهُ: «آثَمُ» هُوَ بالثاء المثلثة، أيْ: أَكْثَرُ إثْمًا.

#### [شرح غريب المفردات:

«لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ»: أي: لأَنْ يَتَهادى أَحَدُكم بِيَمينِه الَّتي حَلَفَها في أَمْرٍ بِسَبَبِ أَهْلِه، وهم يَتضرَّرونَ بِعَدَمِ حِنْثِه، ولَم يَكُنْ مَعصيَّةً، أَشَدُّ إِنَّمَا لِلحالِفِ الْمُتَهادي عِندَ اللهِ مِنْ أَنْ يَحَنَثَ ويُعْطَيَ كَفَّارتَه الَّتي افتَرَضها اللهُ عَنَّهَجَلَّ عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التأكيدُ على الجِنثِ في يمينِ يتضرَّرُ بها الغيرُ مع التَّكفيرِ عنها.

٢- أنَّ الرجلَ إذا حلفَ على شيءٍ يتعلَّقُ بأهلِه، وأصرَّ عليه؛ كانَ أدخلَ في الوزرِ وأفْضى إلى الإثم مِنَ الحِنْثِ؛ لأنَّه جعلَ الله عرضةً ليمينِه وقدْ نُهي عَنْ ذلك.

٣١٧- باب العفو عَنْ لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَّ قَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوۤاْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

١٧١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِتُهُعَنَهَا، قَالَتْ: «أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيَ الْمَنْكُمُ ﴾ في قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا والله، وَبَلَى والله» رواه البُخَارِيُّ. [البخاري (٤٦١٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لا كفَّارة فِي يمينِ الَّلغو، وَهُو مَا يجري عَلَى اللسان بغيرِ قصدِ اليمينِ؛ كقولِه - عَلَى العادةِ -: لا واللهِ، وبلى واللهِ.

٢- بيانُ رحمة الله تعالى بعباده؛ في عدم مُؤاخذَتِه لهم بالَّلغوِ في الأَيْهانِ التي تتكرَّرُ على ألسنتِهم ولا يَتعمَّدُونَها؛ فليس فيها ذَنْبٌ أو كفَّارةٌ].



### ٣١٨- باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقًا

١٧٢٠ - عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، كَمُحَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُتَّفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُتَّفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُتَّفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُتَّفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، ومسلم (١٦٠٦) [. مُتَّفَقَةٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦) (١٣١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«مَنْفَقَةٌ»: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِيْهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ: أَيْ مَظِنَّةٌ وَسَبَبٌ لِنِفَاقِهَا؛ أَيْ: رَوَاجِهَا فِي ظَنِّ

الحَالِفِ يروِّج ويسوِّق. «مَحْقَةٌ»: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ، وَرُوِيَ بِضَمِّ الِيمِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ: أَيْ: سَبَبٌ لِذَهَابِ بَرَكَةِ المَكْسُوبِ].

١٧٢١ – وَعَنْ أَبِي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». رواه مسلم. [مسلم (١٦٠٧) (١٣٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يُنَفِّقُ»: يروِّج ويسوِّق. «يَمْحَقُ»: يذهب بالبركة].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَنْ كثرةِ الحَلِفِ عندَ البيعِ والشِّراءِ ولو كانَ صادقًا؛ وأنَّه سَبَبٌ لِذَهَابِ بَرَكَةِ المَكْسُوبِ؛ إِمَّا بِتَلَفٍ يَلْحَقَهُ فِي مَالِهِ، أَوْ بِإِنْفَاذِهِ فِي غَيْرِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ فِي العَاجِلِ، أَوْ ثَوَابُهُ فِي الكَّسُوبِ؛ إِمَّا بِتَلَفٍ يَلْحَقَهُ فِي مَالِهِ، أَوْ بِإِنْفَاذِهِ فِي غَيْرِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ فِي العَاجِلِ، أَوْ ثَوَابُهُ فِي الاَجِلِ، أَوْ غيرِ ذلك.

٢- تعظيمُ أمْرِ الحَلِفِ باللهِ، وأنَّه لا يكونُ إلَّا لِحاجةٍ].



٣١٩- باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله عَزَّهَ عَلَ غير الجَنَّة، وكراهة منع مَنْ سأل بالله تعالى وتشفَّع به

١٧٢٢ – عَنْ جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَـالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُسْـأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّـةُ». رواه أبو داود. [أبو داود (١٦٧١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

- ١- ينبغي للعبدِ ألَّا يَسألَ بوجهِ اللهِ العظيمِ إلَّا شيئًا عَظيمًا وهو الجنَّة.
- ٢ النَّهي عَنْ سؤالِ النَّاسِ شَيْئًا بِوَجْهِ اللهِ؛ فَإِنَّ اسْمَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ مَتَاعُ الدُّنْيَا].

١٧٢٣ - وَعَنِ ابنَ عمر صَّالِكَ عَاكُمُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ . حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. [أبو داود (١٦٧٢) و(٩٠١٥)، والنسائي (٥/ ٨٢)، وفي الكبرى (٣٤٨)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٨٥/)].

### [شرح غريب المفردات:

«مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ»: أَيْ: طَلَبَ الإِعَاذَةَ، مُسْتَعِيذًا بالله، مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ جَائِحَةٍ حَلَّتْ بِهِ، أَوْ ظُلْمِ نَالَهُ، أَوْ تَجَاوُزٍ عَنْ جِنَايَةٍ. «فَ**أَعِيذُوهُ**»: أَيْ: أَعِينُوهُ وَأَجِيبُوهُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمْرُ بحِ إية مَنِ استعاذَ باللهِ مِنَ السُّوءِ، وبإعطاءِ مَنْ طلَبَ العطاءَ باسمِ اللهِ أُو صِفتِه سُبحانَه، وبتلبيَّةِ دَعوةِ المسلم.

٢- الإرشادُ إلى شُكْرِ المعروفِ بالدُّعاءِ عِندَ عَدمِ الاستِطاعةِ على ردِّ المعروفِ بالمالِ.

٣- هذا الحديثُ جامعٌ لأنواعِ الخيرِ مِنْ مكارمِ الأخلاقِ، ومحاسنِ الآدابِ].



• ٣٢- باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره؛ لأنَّ معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

١٧٢٤ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللَّهِ عَنِ الْنَّبِيِّ ﷺ قَال: «إِنَّ أَخْنَعَ اللَّمْ عِنْدُ اللهِ عَنَّقَجَلَّ رَجُلُّ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣) (٢٠)].

قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ: «مَلِكُ الأَمْلَاكِ» مِثْلُ: شَاهِنْ شَاهِ،

#### [شرح غريب المفردات:

«أَخْنَعَ»: أي أذلَّها وأوضَعَها].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُرمةُ التسميَّةِ بملكِ الأمْلاكِ، ومَلكِ المُلوكِ، ونحوِها مِنَ الأَلقابِ، وحرمةُ الاتِّصافِ، أو التسميةِ بكلِّ صفةٍ أو اسم يختصُّ باللهِ جَلَّوَعَلا.

٢ - التَّحذيرُ الشديدُ مِنْ مُنازعةِ اللهِ عَنَّهَجَلَ بعض صفاتِه والتسمِّي بها؛ فالكِبْرِياءُ والعظمةُ والمُلكُ المُطلَقُ للهِ تعالى وحده.

٣- الجزاءُ مِنْ جنسِ العملِ؛ فلذلك عامَلَ اللهُ تعالى مَنْ تَكَبَّر وسمَّى نفسَه بِمَلِكِ الأَملاكِ
 بأنْ يكونَ يومَ القيامةِ في أوضَع وأذلِّ وأصغرِ حالٍ].



# ٣٢١- باب النَّهي عَنْ مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بِسَيِّد ونحوه

١٧٢٥ - عَنْ بُرِيَدَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَنَّوَجَلَّ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٤٩٧٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ فيصحيح سنن أبي داود (٤٩٧٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«أَسْخَطْتُمْ»: أغضبتم].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- النَّهِيُ والتحذيرُ عَنْ تَعظيمِ المنافقِ قَـولًا وفِعلًا، وتحريمُ وصفِه بأوصافِ الاحترامِ والتقديرِ، وأنَّ وصفَه بذلك يَستدعي غضبَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ؛ لأَنَّه تعظيمٌ لعدوِّه الخارجِ عَنْ طاعتِه المستحقِّ للإهانةِ والتحقيرِ، ويُلحقُ بالمنافقِ في ذلك: الفاسقُ والكافرُ والمبتدعُ، وفيه إرشادٌ إلى أنَّه ينبغي ألَّا يجعلَ للمنافقينَ منزلةً ومنبرًا لتوجيهِ شؤونِ المسلمينَ، بل ينبغي إذلالُهم.

٢- فيه إشارةٌ إلى جوازِ قولِ: فلانٌ سيِّدٌ، ويا سيِّدي، وشبه ذلك؛ إذا كان المُسَوَّدُ فاضلًا خَيِّرًا، إمَّا بعلم، وإمَّا بصلاح، وإمَّا بغيرِ ذلك.

٣- وجوبُ تجنُّبِ الأسْبابِ التي تُسْخِطُ الله عَنَّقَجَلَ، والسَّعْيِ بالأسبابِ التي تُرضِيه وتُقرِّبُ إليه سبحانه].



### ٣٢٢- باب كراهة سبِّ الحمَّى

١٧٢٦ - عَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دخلَ على أُمَّ السَّائِبِ، أَو أُمِّ المُسيَّبِ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ -أُو يَا أُمَّ المُسيَّبِ - تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَتْ: الحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا! فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٧٥)].

«تُزَفْزِفِينَ» أَيْ تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَريعَةً، وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. وَهُوَ بِضَمِّ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وَرُوِيَ أيضًا بالراء المكررة والقافينِ.

### [شرح غريب المفردات:

«الحُمَّى» أي: السُّخونةُ، وهي نوعٌ مِنَ الأمراضِ، وهي أنواعٌ مُتعدِّدةٌ. «الكِيْرُ»: كِيرُ الحَدَّاد، وهو زِقٌ أَو جلدٌ غليظٌ ذو حافَّاتٍ يَنْفُخ فيه الحدَّادُ؛ ينفخُ به النَّار، وأَمَّا المبنيُّ مِنَ الطِّينِ فهو الكُورُ. «خَبَثَ الحَدِيدِ»: أَيْ: وَسَخَهُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ سبِّ الحُمَّى؛ لِمَا فيه مِنَ التَّبَرُّمِ والتَّضَجُّرِ مِنْ قدَرِ اللهِ تعالى، مع ما فيها مِنْ
 تكفيرِ السِّيَّاتِ، وإثباتِ الحسناتِ، وفيه إرشادٌ إلى وجوبِ الرِّضا بِقضاءِ اللهِ وقدَرِه.

٢- تكفيرُ الخطايا بالأمراضِ والأسْقَامِ ومصائبِ الدُّنْيَا وهُمومِها، وإنْ قلَّتْ مَشقَّتُها،

عندَ الصبرِ عليها واحتسابِ ذلك عندَ الله(١).

٣- بيانُ أنَّ الحُكمَ على الأشياءِ يكونُ باعتبارِ الحالِ والمآلِ معًا.

٤ - اهتمامُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِتفقُّدِ المُسلمينَ، وعيادِة مريضِهم].



# ٣٢٣- باب النَّهي عَنْ سَبِّ الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها

١٧٢٧ – عَنْ أَبِي المنذِرِ أُبِيِّ بن كعب رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيح، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ مَا فَيهَا وخَيْرِ مَا فَيهَا وخَيْرِ مَا أَمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي، وقال: أُمِرَتْ بِهِ. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا أَمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٢٢٥٢)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٢٥٢)].

الله، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُهَ عَنْهُ، قال: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ عَلَيْ بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا». رواه أبو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٥٠٩٧)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٥٠٩٧)].

قوله ﷺ: «مِنْ رَوْحِ اللهِ» هو بفتح الراء: أي رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

### [شرح غريب المفردات:

«تأْتي بالرَّحَمَةِ» أي: على المُؤمِنينَ والإغاثَةِ لهم، وبها يَنزِلُ المطَرُ النَّافِعُ بسَوْقِها وتَجْميعِها للسَّحابِ. «وتأْتي بالعَذابِ» أي: على الكافِرين لإهلاكِهم. «فإذا رأيتُموها» أي: أدرَكْتُموها وأحسَسْتُم بها].

<sup>(</sup>١) فائدة: قال بعضُ الصالحينَ: في المصائبِ نعمٌ أربعٌ يُحمدُ الله عليها: الأولى: أنَّها لمْ تكنْ في دِينِه. الثانية: أنَّها لمْ تَكُنْ أكبرَ منها؛ فكلُّ مُصيبةٍ فوقَها ما فوقَها. الثالثة: أنَّ الله أقدرَه عليها. الرابعة: أنَّه سيؤجرُ عليها في الدُّنْيَا والآخرةِ.

١٧٢٩ - وَعَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَـال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». رواه مسلم. [مسلم (٨٩٩) (١٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«عَصَفَتِ الرِّيحُ»: اشتدَّ هبوجُها].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - النَّهيُ عَنْ سبِّ الريحِ؛ لأنَّهَا مُسَخَّرةٌ فيها خُلِقَتْ له، واستحبابُ هذا الدُّعَاءِ عندَ
 هبوبها.

٢- ما نهى الشرعُ عَنْ شيءٍ إلّا وأرشدَ إلى ما هو أحسنُ وأفضلُ منه، فنهى عَنْ سبِّ الريح، وأرشدَنا إلى أذكارٍ تُعيذُنا مِنْ شرِّها وتُعطِينا خيرَها.

٣- الترغيبُ في الالتزامُ بالأذكارِ الشرعيَّةِ التي تُحصِّنُ العبدَ مِنْ كلِّ شرِّ، وتجلبُ له كلَّ خيرًا.



### ٣٢٤- باب كراهة سبِّ الدِّيك

١٧٣٠ - عَنْ زيد بن خالد الجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاقِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (١٠١٥)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٥١٠١)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ سبِّ الدِّيكِ؛ لأنَّه يوقظُ لأفضلِ الطَّاعاتِ، وهي الصلاةُ، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ كلّ ما أعانَ على الطَّاعةَ ونشَّطَ إليها فإن يُكرَمُ ولا يُهانُ.

٢- ينبغي للعبدِ أنْ يعتني بها يوقظُه للصلاةِ كالساعةِ المُنبِّهةِ وغيرِها، وأنْ لا يتساهلَ في الأخذِ بالأسبابِ التي تُعينُه على فعلِ المأموراتِ؛ لأنَّ التساهلَ دليلٌ على ضعفِ الإيهانِ، وعدمِ تعظيم شعائرِ الله تَعَالَى.

٣- حِفْظُ المعْروفِ، ولو كان صاحِبُه غيرَ متعَمِّدٍ له، أو حَيوانًا، أو طائرًا].



### ٣٢٥ - باب النَّهي عَنْ قول الإنسان: مُطِرنا بنَوء كذا

المحماء عَنْ زيد بن خالد رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: صلَّى بنا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ فِي إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «قالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَ مِن عَبَادِي (٨٤٦)، ومسلم (٧١) (١٢٥)].

وَالسَّمَاءُ هُنَا: المَطَرُ.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- وجوبُ إسنادِ كلِّ فعلٍ في الكونِ اللهِ تَعَالَى، وأنَّ مَنْ نَسبَ الأمطارَ وغيرَها مِنَ الحوادِثِ الأرضيَّةِ إلى تَحَرُّكاتِ الكواكِبِ في طُلوعِها وسُقوطِها، مُعتقِدًا أنَّها الفاعِلُ الحقيقيُّ؛ فهو كافِرٌ مُشركٌ في تَوحيدِ الرُّبوبيَّةِ.

- ٢- تعليقُ الأمورِ بالأسبابِ دونَ مُسبِّبِ الأسبابِ مِنَ الشِّركِ، والعياذُ باللهِ.
  - ٣- صِدقُ التعلُّقِ بالله تَعَالَى مِنَ الإيانِ.
  - ٤- ضرورةُ ضبطِ الألفاظِ بها يوافقُ الشَّرعَ.
  - ٥ وجوبُ شُكْرِ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَاكَ على إنزالِه المطرَ.

٦- تحريمُ نِسبةِ نعمةٍ مِنْ نِعم اللهِ تَعالى إلى أحدٍ مِنْ خلقِهِ أو عبادِه، فلا تنسبُ إلى مَلَكِ مقرّبٍ، ولا إلى نَبيٍّ مُرسَلٍ، ولا إلى وليٍّ، أو أيِّ مخلوقٍ كانَ.

٧- استحبابُ أنْ يقولَ عندَ نزولِ المطرِ: «مُطِرْنا بفضل اللهِ تعالى وبرحمتِه».

٨- طَرحُ الإمام المَسألةَ على أصحابِه؛ تَنبيهًا لهُم أنْ يَتَأُمَّلُوا ما فيها مِنَ الدِّقَّةِ].



### ٣٢٦- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر

۱۷۳۲ – عَنِ ابن عمر رَضَيَلِهُ عَنْهَا، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (۲۱۰٤)، ومسلم (۲۰) (۱۱۱)].

### [شرح غريب المفردات:

«بَاءَ بِهَا»: أَيْ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ أَيْ رَجَعَ عَلَيْهِ الكُفْرُ].

١٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أُو قَـالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (٢١)].

«حَارَ»: رَجَعَ.

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الزَّجرُ والتَّحذيرُ مِنْ رَمْي المسلمِ بالكُفرِ ونحوِه، وبيانُ أَنَّ الإقدامَ على ذلك دُونَ بيِّنةٍ أمرٌ عظيمٌ، وأنَّ وصْفَ المسلمِ بالكُفْرِ يرتدُّ على قائلهِ إنْ لمْ يَكُنْ صَادِقًا.

٢- على المسلم التَّأنِّ وعَدمُ إصدارِ الأحكامِ على النَّاسِ؛ مِنَ التَّكْفِيرِ والتفسيقِ والتبديع؛
 بل عليه التِهاسُ العُذرِ وحُسنُ الظنِّ بإخوانِه المسلمين].



# ٣٢٧- باب النَّهي عَنِ الفحش وبذاء اللسان

١٧٣٤ – عَنِ ابن مسعودٍ رَضَالِسَهُ عَنهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِـنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٧٣٥ – وَعَنْ أَنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الخُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الخَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (١٩٧٤)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (١٩٧٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«الفُحْش»: هو كلُّ ما يُستقبَحُ مِنَ الأخلاقِ والكلامِ، أو هو كلُّ بَذيءٍ مِنَ القوْلِ والفِعْلِ. «شانه»: عابه. «زانه»: جَمَّله].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحثُّ على الحَياءِ في كلِّ الأمورِ، والبُعدِ عَن الفُحش والبَذاءِ.

٢- المنطقُ الحسنُ يُجمِّلُ العبدَ، والمنطقُ القبيحُ يُقبِّحُه].



٣٢٨- باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلُّف الفصاحة واستعمال وحشي اللُّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامِّ ونحوهم

١٧٣٦ – عَنِ ابن مسعود رَضَحَالِنَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ، قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُ ونَ» قَـالَهَا ثَلَاثًا. رواه مسلم<sup>(٢)</sup>.

«الْمُتَنَطِّعُونَ»: الْمُبَالِغُونَ فِي الأَمُورِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٥٥)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٤٤)، وما يستفاد منه.

١٧٣٧ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُنْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». [أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٢٨٥٣)].

### [شرح غريب الفردات:

«يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ»: أي: يتشدَّقُ في الكلام ويُفَخِّمُ به لسانَه ويلفُّه، كما تَلفُّ البقرةُ الكلا بلسانها لفًّا].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- الزَّجرُ عَنْ كَثرةِ الكلامِ دونَ تَحُرُّزٍ أو احْتياطٍ، وعَن التَّكلُّفِ المَدْمُومِ والتشدُّقِ والتفاصُح.

٢- بيانُ بُغضِ اللهِ تعالى للذي يتكلَّفُ البلاغة، ويتفاصَحُ ويتقَعَّرُ ويتعَمَّقُ في الكلامِ ويتكلَّفُه، ولمْ يكنْ ذلك له سَليقةً.

٣- إثباتُ صفةِ البُغضِ لله عَزَّقِجَلَّ، كما يليُّن به، كما هو الشأنُ في جميع الصفاتِ].

١٧٣٨ – وَعَنْ جابر بن عبد الله رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وأَثْرَبِكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ، وأَخْلَاقًا، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ، الْحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ، التَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». وقد سبق شرحه في بَابِ حُسْنِ الخُلُقِ (۱).

### [شرح غريب المفردات:

«الثَّرْثَار»: هو كثير الكلام. «المتشدِّق»: المتطاول بكلامه تفاصحًا. «المتفَيْهق»: المتوسِّع في كلامه].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٣٠)، وما يستفاد منه.

### ٣٢٩- باب كراهة قوله: خَبّْتَتْ نَفْسي

١٧٣٩ - عَنْ عائشةَ رَعَوَالِلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قال: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥٠) (٢١)].

قالَ العُلَمَاءُ(١): مَعْنَى «خَبُثَتْ»: غَثَتْ، وَهُوَ مَعْنَى: «لَقِسَتْ» وَلَكِنْ كَرهَ لَفْظَ الْخُبْثِ.

### [شرح غريب المفردات:

«لَقِسَتْ نَفْسِي»: أي: كسلت].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ مجانبةِ الألفاظِ والأسهاءِ القبيحةِ، والعدولِ إلى ما لا قُبحَ فيه، والاعتناءِ بالتعبيرِ عَن الأحوالِ بالجميلِ مِنَ الأقوالِ والتعبيراتِ.

٢- تعليمُ النّبيِّ ﷺ أصحابَه رَضَالِيّهُ عَنْهُ الأَدبَ في المنطقِ، وإرشادُهم إلى استعمالِ الحسنِ وهجرانِ القبيحِ منه].



#### • ٣٣- باب كراهة تسمية العنب كرمًا

١٧٤٠ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ، فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية: «فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤمِنِ». وفي رواية للبخاري ومسلم: «يَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ». الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».

[1, 2, 1, 1, 2] [البخاري (۲۱۸۲) و (۲۱۸۳)، ومسلم (۲۲٤۷) (۸) و (۹)].

<sup>(</sup>١) قاله أبو عبيد والخطابي. كما نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٦٩٢)، وانظر: معالم السنن (١٢١).

١٧٤١ - وَعَنْ وائلِ بنِ حُجرٍ رَضَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال: «لَا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلكِنْ قُولُوا: العِنَبُ، والحَبَلَةُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٢٤٨) (٢٢)].

«الحَبَلَةُ» بفتح الحاء والباء، ويقال أيضًا بإسكان الباء.

### [شرح غريب المفردات:

«الكُرْمُ»: العِنَبُ. «وَالحَبْلَةُ»: هِيَ شَجَرَةُ العِنَبِ، وَقِيلَ: أَصْلُ الشَّجَرَةِ، وَقِيلَ: القَضِيبُ مِنْهَا].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - الابتعادُ عَن الأسماءِ والمعاني الحَسَنَةِ فيها هو مُقَبَّحٌ شَرْعًا.

٢- النَّهْيُ عَنْ قَصْرِ اِسْمِ الكَرْمِ عَلَى شَجَرِ العِنَبِ؛ بَلْ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِهَذَا الإسْمِ مِنْهُ.

٣- أَنَّ الفَوَائِد وَالثَّمَرَاتِ وَالمُنَافِعَ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللهَّ قَلْبَ عَبْدِه المُؤْمِنِ مِنَ البِرِّ وَكَثْرَةِ الخَيْرِ أَعْظُمُ مِنْ فَوَائِدِ كَرْم العِنَبِ؛ فَالمُؤْمِنُ أَوْلَى بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ مِنْهُ].



٣٣١- باب النَّهي عَنْ وصف محاسن المرأة لرجل إلَّا أنْ يحتاج إلى ذلك لغرض شرعى كنكاحها ونحوه

الله عَلَيْ: «لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَر لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٢٤٠)، ولم أجده في المطبوع مِنْ صحيح مسلم].

#### [شرح غريب المفردات:

«تباشر»: لا تلامِسْ بَشَرتَها دونَ حائلٍ، ولا تَنظُرْ إلى بَشرتِها ومحاسِنها].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهيُ عَنْ وَصْفِ المرأةِ غَيرَها مِنَ النّساءِ لزَوجِها، ونَقلِ دَواخِلِ الغَيرِ وإفْشاءِ ما أَمَرَ اللهُ بَجِفْظِهِ.

٢- تَربِيَّةٌ وإرْشادٌ نَبويٌّ لِحِفظِ الأعراضِ وحِفظِ القُلوبِ مِنَ التعلُّقِ بها حرَّمهُ اللهُ.

٣- الإرْشادُ إلى سَدِّ الذَّرائعِ المؤدِّيةِ إلى إفْسادِ القُلوبِ وإفْسادِ العَلاقاتِ الزوجيَّةِ والعلاقاتِ بينَ النَّاسِ].



# ٣٣٢- باب كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب

١٧٤٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قال: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ الْحَفِرْ لِي اللَّهُمَّ الْحَفِرْ اللَّهُمَّ الْحَفْرُ اللَّهُمَّ الْمُعْرَةِ اللَّهُمَّ الْرَّخُونِ اللَّهُمَّ الْمُعْرِمَ اللَّهُمَّ الْمُعْرَةِ اللَّهُمَّ الْمُعْرَةِ اللَّهُمَّ الْرَّخُونِ اللَّهُمَّ الْعَبْرِمِ اللَّهُمَّ الْمُعْرَةِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُعْرَةِ اللَّهُمَّ الْرَحْمُنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ». [البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩) (٨) و(٩)].

### [شرح غريب المفردات:

«لِيَعْزِمْ»: أي: ليجدَّ فيها وليقطعْ، ولا يسْتثنِ، وقيل: عزمُ المسألة: حُسْنُ الظنِّ بالله عَرَّفَجَلَّ في الإجابة].

١٧٤٤ – وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَـنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨) (٧)].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

- ١ أَنَّ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ:
- عَزْمَ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ الجَدُّ فِيهَا وَالقَطْعُ بِهَا وَالجَزْمُ لَهَا؛ فَلَا يُعَلِّق ذَلِكَ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
- الاجتِهادَ فيه، وأنْ يَكونَ الدَّاعي على رَجاءِ الإجابةِ، ولا يَقنَطُ مِنْ رَحمةِ اللهِ تعالى؛ فَإنَّهُ يَدعو كَريمًا، ولا يَستَثْنِي، بَل يَدعو دُعاءَ البائِسِ الفَقيرِ.

٢- بيانُ مشروعيَّةِ الدُّعاءِ، وطلبِ الحوائجِ الدنيويَّةِ، والأخرويَّةِ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛
 لأنَّه تعالى أمَر به.

٣- بيانُ أنَّ الربَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يفعلُ إلَّا ما يشاءُ، لا يُكرهُه أحدٌ على ما يختارُه].



### ٣٣٣ - باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

٥٤٧- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ رَجَعَلِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ؛ وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. [أبو داود (٤٩٨٠)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٩٨٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- مِنَ الشِّركِ بالله عَنَّهَ عَلَى: قولُ الإنسانِ: ما شاءَ اللهُ وشاءَ فلانٌ؛ لما فيه مِنْ معنى المساواة بين الخالقِ والمخلوقِ، وهو أصلُ الشِّركِ باللهِ تَعَالى.

٢- الفرقُ بينَ الواوِ وثُمَّ في المعنى؛ فالواو تقتضي الجمعَ والتشريكَ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه، وقدْ يكونُ فيها مساواةٌ، بخلافِ (ثُمَّ) فإنَّها تدلُّ على الترتيبِ معَ التراخي، فإذا وُجِدَ الترتيبُ مع التراخي زالَ المحظورُ؛ أي: لم يكنْ هناك تشريكٌ.

٣- حِرصُ النَّبِيِّ ﷺ على سدِّ ذرائعِ الشِّركِ بالله تَعَالَى، والحَثُّ على غَلقِ كلِّ بابٍ يُؤدِّي إلى الشِّركِ وإنْ صغُرَ أمرُه].



### ٣٣٤- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمُرادُ بِهِ الحَديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحًا في غَيرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سواءٌ. فَأَمَّا الحَديثُ المُحَرَّمُ أو المَكرُوهُ في غير هذا الوقتِ، فَهُوَ في هذا الوقتِ أَشَدُّ تَحريهًا وَكَرَاهَةً.

وأَمَّا الحَديثُ في الخَيرِ كَمُذَاكَرَةِ العِلْمِ وَحِكايَاتِ الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، والحَديث مع الضَّيفِ، ومع طالبِ حَاجَةٍ، ونحو ذلك، فلا كَرَاهَة فيه، بلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ، وكَذَا الحَديثُ لِعُذْرٍ وعَارِضٍ لا كَراهَةَ فِيه. وقد تظاهَرَتِ الأحَاديثُ الصَّحيحةُ على كُلِّ ما ذَكَرْتُهُ.

١٧٤٦ – عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَكُرُهُ النَّوَمَ قَبْلَ العِشَاءِ والحَديثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٦٨)، ومسلم (٦٤٧) (٢٣٥) و(٢٣٦) و(٢٣٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ النَّومِ قبلَ العِشاءِ لئلا يستغرقَ في النَّومِ، فيفوتَه وقتُها المستحبُّ، أو تفوتَه الجماعةُ، وربَّما فاتَه وقتُها كلَّه، فمُنعَ مِنْ ذلك قَطعًا للذريعةِ.

٢- كَرَاهَةُ الحَدِيثِ بعدَ العشاءِ في غيرِ العلمِ والخيرِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى السهرِ مِنْ غيرِ فائدةٍ،
 وَيُخَاف مِنْهُ غَلَبَةُ النَّومِ عَنْ قيامِ اللَّيْلِ وَالِذِّكِرِ فِيهِ، أَو عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَلِأَنَّ السهرَ سَبَبُ
 الكسلِ في النَّهَارِ عَمَّا يتَوَجَّهُ مِنْ حُقُوقِ الدِّينِ ومصالح الدُّنْيَا].

١٧٤٧ - عَنِ ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى العِشَاء في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَال: «أَرأَيْتَكُمْ لَيُلْتَكُمْ هذِه؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١١٦)، ومسلم (٢٥٣٧) (٢١٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ السَّمرِ بعدَ العشاءِ في الوعظِ والعلمِ والخيرِ، وأنَّ الكراهةَ فيها كان مِنْ أمورِ الدُّنيًا.

٢- إرشادُ النَّبيِّ ﷺ أصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُ ووعظُه لهم بِقِصَرِ أَعارِهم؛ فأعلَمهم أَنَّه لَيستْ تطولُ أعهارُهم كأعهارِ مَنْ تقدَّمَ مِنَ الأُمَم؛ لِيجتهدُوا في العبادةِ.

٣- معجزةٌ ظاهرةٌ له ﷺ حيثُ أخبرَ بأمرٍ غيبيٍّ فوقعَ كما أخبَرَ].

١٧٤٨ – وَعَنْ أَنس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُم انتظروا النَّبيَّ ﷺ، فَجَاءهُمْ قَريبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِمِثْمُ - يَعْنِي: العِشَاءَ – ثمَّ خَطَبنا فقالَ: «أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ». رواه البخاري. [البخاري (٦٠٠)].

### [ومما يستفاد من الجديث:

١ - مَشْرُ وعيَّةُ تأخيرِ الإمامِ صلاةَ العِشاءِ إلى قريبٍ مِنْ شَطرِ الليلِ إذا لمْ يَشقَّ على النَّاسِ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ السَّمرِ بعدَ العِشاءِ في الوعظِ والعلم والخيرِ.

٣- فضلُ انتظارِ الصلاةِ في المسجدِ].



١٧٤٩ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «حَتَّى تَرْجعَ»<sup>(١)</sup>.



٣٣٦- باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه

١٧٥٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٨١)، وما يستفأد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٨٢)، وما يستفاد منه.

# ٣٣٧- باب تحريم رفع المأموم رأسه مِنَ الركوع أو السجود قبل الإمام

١٧٥١ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) (٤١١) و(١١٥)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَحْرِيمُ الرَّفْعِ قَبْلَ الإِمَامِ لِكَوْنِهِ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ بِالمَسْخِ وَهُوَ أَشَدُّ العُقُوبَاتِ، وفيه تحذيرٌ وتنفيرٌ شديدانِ مِنْ عَدمِ مُتابَعةِ الإمامِ، وسَبْقِه في أفعالِ الصَّلاةِ، وفيه إشارةٌ إلى جوازِ وقوعِ المسخ في الأُمَّةِ.
 المسخ في الأُمَّةِ.

٢- بيانُ كهالِ شفقتِه ﷺ بأمَّتِه، وبيانُه لهم الأحكامَ وما يترتَّبُ عليها مِنَ الثَّوابِ والعِقابِ].



### ٣٣٨- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة

١٧٥٢ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢١٩)، ومسلم (٥٤٥) (٤٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«نهى عَنِ الْحَصْرِ»: أي: وضع اليدِ على الْحَصْرِ على جنبٍ أو على الجنبَيْنِ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَن إلْخَصرِ أو الاختصارِ في الصلاةِ؛ لأنَّه فعـلُ المتكبِّرينَ، أو اليهودِ، أو راحةُ أهلِ النَّارِ، ولمنافاتِه الخشوعَ].



# ٣٣٩- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

الله عَنْ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». رواه مسلم. [مسلم (٥٦٠) (٦٧)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تقديمُ فضيلةِ الخشوعِ في الصلاةِ على فضيلةِ أوَّلِ الوقتِ، ولو فاتته الجهاعةُ، ولكنْ
 لا يجوزُ اتِّخاذُ ذلك عادةً.

٢- كراهةُ الصلاةِ لِمَنْ صَلَّى بحضْرةِ كلِّ ما يَشغلُ القلبَ ويُذْهِبُ كَمالَ الخشوع فيها.

٣- أنَّ حُضورَ القلبِ والخُضوعَ مطلوبانِ في الصَّلاةِ، وأنَّه ينبَغي للمُصلِّي إبعادُ كُلِّ ما
 يَشغَلُه في صَلاتِه].



### ٠ ٣٤- باب النَّهي عَنْ رفع البصر إِلَى السهاء في الصلاة

١٧٥٤ – عَنْ أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقُوام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ!» فَاشْتَدَّ قَولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخطفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!». رواه البخاري. [البخاري (٧٥٠)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- تحريمُ رفعِ البصرِ إلى السهاءِ في الصَّلاةِ، سَواءٌ كانَ ذلك حَالَ القِيامِ أو الرَّفعِ مِنَ الرُّكوعِ، أو في الدُّعاءِ، أو غيرِ ذلك مِنْ مواضعِ الصلاةِ، وأنَّه مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ؛ لها ترتَّبَ عليه مِنَ الوعيدِ، وتَخَلُّفُ وقوعِه حِسَّا -كَرمًا ولطفًا مِنَ الله تعالى- لا يَعني أنَّه لنْ يقعَ الأمرُ، كها أنَّه قَدْ يُخطفُ معنى، فلا يستفيدُ مِنْ بَصرِه فيها يعودُ عليه بصلاح أمرِه في الدُّنْيَا والآخرِة.

٢- النّهيُ عمّا يُنافي الخشوع في الصلاةِ، وإرشادُ المصلي إلى خَفضِ بصرِه، ونظرِه إلى محلّ سجودِه؛ فإنّه واقفٌ بَيْن يدي اللهِ عَزَّهَجَلَّ يُناجِيه، فينبغي أنْ يكونَ خاشعًا مُنكِّسًا رأسَه، مُطرِقًا إلى الأرضِ.
 إلى الأرضِ.

٣- حُسْنُ تعليم النَّبيِّ ﷺ أصحابَه، بها لا يحرجُ مشاعرَهم ويَكسِرُ خواطرَهم، وذلك بالتَّعرِيضِ بمنْ وقعَ في النَّهي مُبههًا دونَ التصريحِ باسمِه، كها أنَّ هذا أدعى لقبولِهم، وأشدُّ موعظةً لقلوبِهم].



### ٣٤١- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

١٧٥٥ - عَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الالتفاتِ في الصَّلَاةِ،
 فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاقِ العَبْدِ». رواه البخاري. [البخاري (٥١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«اخْتِلَاسٌ»: الاختلاسُ: هو الأخْذُ والخطْفُ بسرعةٍ، أي: إنَّ الالتفاتَ سَرِقَةٌ يَسرِقُها الشَّيطانُ ويَخطَفُها مِنْ صلاةِ العَبْدِ المُسلِمِ؛ لِيَشْغَلَهُ عَنِ الخُشوعِ والخضوعِ فيها، فَيَنْقُصَ أَجْرُهُ وثوابُهُ، وربَّما أدَّى به إلى ما هو أكثَرُ مِنْ ذلك، فَتَبْطُلُ صلاتُهُ كُلُّها].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ الالتفاتِ في الصَّلاةِ لغيرِ حاجةٍ، إذا كان التفاتًا لا يبلغُ إلى استدبارِ القِبلةِ بصدرِه، أو عنقِه كلِّه، وإلَّا كانَ مُبْطِلًا للصَّلاةِ، وسببُ كراهتِه نقصانُ الخشوع.

٢- الحذرُ مِنْ تربُّصِ الشيطانِ بابنِ آدمَ ليُفسدَ عليه صلاتَه].

١٧٥٦ - وَعَنْ أَنس رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلَاقِ، فَإِنَّ الالتِفَاتَ فِي الصَّلَاقِ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكَ أَن اللهِ عَلَيْكَ أَن اللهِ عَلَيْكَ أَن اللهُ عَلَيْكَ أَن اللهُ عَلَيْكَ أَن اللهُ عَلَى التَّطَوُّع لا فِي الفَريضَةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». [الترمذي (٥٨٩)، وضعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي (٥٨٩)].

### [وممًا يستفاد من الحديث:

١ - كراهة الالتفاتِ في الصلاةِ إلّا لضرورةٍ، فهُوَ هَلَاكُ وسَبَبُ لتفويتِ كَمالِها؛ لأنّه منافٍ لمقصودِها مِنَ الخشوعِ، وأنّه في الفرضِ آكدٌ، وَذَلِكَ لِأَنّهُ يُخْتَاطُ لَهَا لَزِيدِ ثَوَابِهَا وَثَمَرَاتِهَا وَفَوائِدِهَا لَمَ الخَشُوعِ، وأنّه في الفرضِ آكدٌ، وَذَلِكَ لِأَنّهُ يُحْتَاطُ لَهَا لَزِيدِ ثَوَابِهَا وَثَمَرَاتِهَا وَفَوائِدِهَا مَا لا يُحْتَاطُ لِلنَّفْلِ، بَلْ حَثّا عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ فِي النَّفْلِ، بَلْ حَثّا عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ فِي النَّفْلِ، بَلْ حَثّا عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ فِي النَّفْرض، وَبَيَانًا لِكُوْنِ الإحْتِيَاطِ بِهِ أَلْيَق.

٢- الاهْتهامُ بالفَرضِ والاعْتناءُ به، فَوقَ الاعتناءِ بالنَّفلِ، وأَنَّ الكَرَاهَةَ فِي النَّفْلِ دُونَ الكَرَاهَةِ فِي النَّفْلِ دُونَ الكَرَاهَةِ فِي الفَرْضِ].



### ٣٤٢- باب النَّهي عَنِ الصلاة إِلَى القبور

١٧٥٧ - عَنْ أَبِي مَرْثَلِا كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقـولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رواه مسلم. [مسلم (٩٧٢) (٩٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَنِ الصَّلاةِ في المَقابِرِ أو بَينَها أو إليها.

٢- النَّهيُ عَن القُعودِ والجُلوسِ عَلى القُبورِ؛ لِما فيهِ مِنَ الاستِخفافِ بحَقِّ أَخيهِ المُسلمِ، وفيه إرشادٌ إلى تعظيمِ حُرمةِ المسلمِ حَيًّا ومَيِّتًا، وكفِّ الأذَى عنه].



# ٣٤٣- باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي

١٧٥٨ - عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْهَارُّ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَـهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَـهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ قَالَ الراوي: لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَومًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) (٢٦١)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- التغليظُ في النَّهي، والزَّجرُ الشَّديدُ عَنِ المرورِ بين يَدي المُصَلِّي، وفيه إرشادٌ إلى الاهتمام بتكميل الصَّلاةِ ورِعايةِ حُرمتِها.

· ٢- تثبُّتُ الرواةِ مِنْ ألفاظِ الحديثِ يدلُّ على شِدَّةِ الورع والتَّحَري لَدَيهم].



٣٤٤- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سُنَّـةَ تلك الصَّلاةِ أَوْ غيرها

١٧٥٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّـلَاةُ فَـلَا صَـلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم. [مسلم (٧١٠) (٦٣)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِي عَنْ صَلاةِ النَّافِلة إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.

٧- الحثُّ على موافقةِ الجماعةِ وعدم الشُّذوذِ عنها].



٣٤٥- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة مِنْ بين الليالي

١٧٦٠ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَيَالِشَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (١١٤٤) (١٤٨)].

١٧٦١ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧)].

١٧٦٢ - وَعَنْ محمد بن عَبَّادٍ، قَـالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضَالِلُهُ عَنْدُ: أَنْهَى النَّبِيُّ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣) (١٤٦)].

١٧٦٣ – وَعَنْ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لا، قَال: «تُويدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رواه البخاري. [البخاري (١٩٨٦)].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - النَّهِيُ عَنْ تخصيصِ ليلةِ الجُمُعةِ بصلاةٍ مِنْ بَينَ الليالي.

٢- النَّهيُ عَنْ إفرادِ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ إلَّا أَنْ يوافقَ عادةً للإنسانِ كعاشوراءَ، أو عرفةَ، أو كأنْ يكونَ صومُه مُرتبِطًا بكفَّارَةٍ مِنَ الكفَّاراتِ، أو نذْرٍ وقَعَ ميقاتُه يومَ الجُمُعةِ، وغيرِها عمَّا يَلزمُه صِيامُه.

٣- جوازُ صيام يوم الجُمُعةِ بشرطِ وصلِه بيوم قبلَه، أو بعدَه.

٤ - استحبابُ الفِطرِ إذا كان الصومُ مَكروهًا.

٥- عنايةُ النَّبيِّ ﷺ بزوجاتِه وبأهلِ بيتِه، وتعليمِهنَّ وتوجيهِهنَّ، وفيه إرشادُ للدُّعاةِ والمُربِّينَ بضرورةِ تعهُّدِ زوجاتِهم وأبنائِهم وتعليمِهم وتوجيهِهم وعدم إهمالِهم.

٦- بيانُ أنَّ العباداتِ مَبْناها على التوقيفِ].



٣٤٦- باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أَنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أَكثر وَلَا يأكل وَلَا يشرب بينهما

١٧٦٤ – عَنْ أَبِي هريرة وعائشة رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَــالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٦٤) و(١٦٨٥)، ومسلم (١١٠٣) (٥٧) و(١١٠٥) (٢١)]. ١٧٦٥ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْكُا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري. [البخاري أواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري. [البخاري (١٩٦٢) ومسلم (١٩٦٢) (٥٥)].

### [شرح غريب المفردات:

«الوِصَالُ»: أَنْ يتركَ الفطرَ في ليالي الصِّيام كما تركه في النهار].

### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَن الوصالِ في الصَّوم، وبيانُ أنَّه مِنْ خَصائصِ النَّبيِّ عَيْكَةٍ.

٢ - التَّحْذِيرُ مِنَ التشدُّدِ في الدِّينِ.

٣- شَفَقةُ النَّبِيِّ ﷺ، ورَحمتُه بأُمَّتِه، وخوفُه عليها مِنَ المَللِ مِنَ العِبادةِ والتَّعرُّضِ للتَّقصيرِ
 في بعض وظائفِ الدِّينِ.

استغراقُه ﷺ في أحوالِه الشَّريفة؛ مِنَ التفكُّرِ في عَظمةِ الله، والتَّغذي بمعارفِه، وقُرَّة العينِ بمحبَّتِه، والاستغراقِ في مناجاتِه، والإقبالِ عليه عَن الطعامِ والشَّرابِ؛ حتَّى لا يؤثِّر فيه شيءٌ مِنَ الأحْوالِ البشريَّةِ مِنَ الجُّوعِ والعَطشِ ونحوِهما، وفيه إشارةٌ إلى استغناءِ الجِسمِ بغذاءِ القلبِ والرُّوح عَنْ كثيرٍ مِنَ الغذاءِ الجُسْمَانِ].



### ٣٤٧- باب تحريم الجلوس عَلَى قبر

١٧٦٦ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَـهُ فَتَخْلُـصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَـبْرٍ». رواه مسلم. [مسلم (٩٧١)].

### [شرح غريب المفردات:

«تَخْلُصَ»: أي: تَصِلُ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ والزَّجرُ الشَّديدُ عَن الْقُعودِ والجُلُوسِ عَلَى القُبورِ؛ لِما فيهِ مِنَ الاستِخفافِ بحَقِّ أَخيهِ المُسلم.

٢- تعظيمُ الميِّتِ وكفُّ الأذَى عنه].



### ٣٤٨- باب النَّهي عَنْ تجصيص القبر والبناء عليه

١٧٦٧ – عَنْ جابر رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجُصَّصَ القَبْرُ، وأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم. [مسلم (٩٧٠) (٩٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«يُجَصَّصُ»: يبيَّضُ بالجِصِّ، وهو الجِبس].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ تجصيصِ القبورِ والبناءِ عليها، لِمَا يُفضي إليه مِنْ تَعظيمِها والغُلوِّ فيها، وعبادةِ مَنْ فيها.

٢- النَّهيُ عَن امتهانِ القبورِ وإهانتِها.

٣- النَّهيُ عَن البِدَعِ المُتعلِّقَةِ بالقبورِ كافَّةً].



٣٤٩ - باب تغليظ تحريم إباق العبد مِنْ سيده

١٧٦٨ - عَنْ جرير رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَّيَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». رواه مسلم. [مسلم (٦٩) (١٢٣)].

١٧٦٩ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ». رواه مسلم. وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ». [مسلم (٦٨) (٦٢٢) و(٧٠) (١٢٤)].

### [شرح غريب المفردات:

«أَبَقَ العَبْدُ»: أي: هرب مِنْ سيده. «فَقَدْ كَفَرَ»: أيْ: جَحَدَ حَقَّه وغَطَّاه، أو أنَّ عمَلَه مِنْ عَمل الكُفَّارِ، أو أنَّه يُؤدِّي إلى الكُفرِ؛ فيُخشَى عليه الكُفرُ].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - طاعةُ العبدِ مولاه البشريُّ طاعةٌ لله تَعَالَى.

٢- شِدَّةُ عقوبةِ العبدِ الآبقِ مِنْ سيِدِه البشريِّ، فكيفَ بمَنْ أبَقَ عَنْ ربِّه وخالقِه؟!].



### ٠ ٣٥- باب تحريم الشفاعة في الحدود

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا مِاْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور:٢].

١٧٧٠ - وَعَنْ عائشةَ رَعَالِيَهُ عَنَا: أَنَّ قُرُيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمُرَّأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَامِلُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي روايةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٥٠)، وما يستفاد منه.

## ٣٥١- باب النَّهي عَنِ التَّغوُّط في طريق النَّاس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱصْحَلَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

١٧٧١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهِ عِنَيْنِ» قالوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٩) (٦٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«اللَّاعِنَانِ»: ما يكونانِ سببًا في جلبِ اللَّعنِ؛ وذلك أنَّ مَنْ فَعلَهما شُتِمَ ولُعِنَ. «يَتَخَلَّى»: يقضى حاجتَه].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهيُ عَنِ التَّخَلي في طُرقِ النّاسِ التي يمشونَ فيها ويطرقونَها، أمَّا الطُّرقُ المهجورةُ فيجوزُ التَّخَلي فيها عند الحاجةِ، وفيه إشارةٌ إلى حرمةِ إيذاءِ الخلقِ، أو إفسادِ مَنافعِهم.

٢- النَّهيُ عَن التَّخَلي فيما يَستَظِلُّ به النَّاسُ سواءٌ كانَ شجرةً أو جدارًا أو مَظلةً مِنْ خشبٍ أو حديدٍ ونحوِه أو غيرِها مما يُنتفعُ بها، ويَلحقُ بذلك الأماكنُ التي يتردَّدُ إليها النَّاسُ كالمنتزهاتِ والحدائقِ، وأماكنِ الاستراحاتِ التي تكونُ في بعضِ طُرقِ النَّاسِ، وأمَّا مَا لا يَنتفعُ به النَّاسُ ولا يجلسونَ فيه فيجوزُ التَّخَلى فيه.

٣- بيانُ كهالِ الشريعةِ الإسلاميةِ وشمولِها مِنْ حيثُ النظافةُ والنزاهةُ والبُعدُ عها يُضادُهما،
 وعنايتِها بالمُحافظةِ على البيئةِ ونظافةِ الأماكِنِ العامَّةِ التي يَنتفِعُ بها النَّاسُ، والنَّهيُ عَنْ إيذاءِ النَّاسِ فِيها].



# ٣٥٢- باب النَّهي عَنِ البول ونحوه في الماء الراكد

١٧٧٢ - عَنْ جَابِرٍ رَضَّالِتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم. [مسلم (٢٨١) (٩٤)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهِيُ عَن البولِ في الماءِ الرَّاكدِ؛ لأنَّه يُنَجِّسُه إنْ كانَ قليلًا، ويُقذِّرُه إنْ كانَ كَثيرًا.

٢- حِرصُ الإسلامِ على نظافةِ البيئةِ وعدمِ تلوُّثِها، وعلى المرافقِ العامَّةِ ومواردِ المياه].



### ٣٥٣- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

١٧٧٣ – عَنِ النعمان بن بشير رَحَالِتَهُ عَنْهُا: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عُلامًا كَانَ لِي، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «فَأَرْجِعهُ».

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَشيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» فقالَ: نَعَمْ، قال: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قال: لا، قال: «فَلَا تُشْهِدْنِي إذًا؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

وفي روايةٍ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

وفي رواية: «أشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي (١)!» ثُمَّ قال: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البرِّ سَواءً؟»

<sup>(</sup>١) فائدة: قال ابن القيم في توجيه قوله ﷺ: «أَشْهِدْ عَلَى هذَا غُيْرِي»: «وَهَذَا أَمر تهديد لَا إِبَاحَة فَإِن تِلْكَ العَطِيَّة كَانَت جورا بِنَصِّ الحَدِيث، وَرَسُولُ الله ﷺ لَا يَأْذُنُ لأحدٍ أَنْ يشْهدَ على صِحَة الجور وَمن ذَا الَّذِي كَانَ يشْهد على صِحَة الجور وَمن ذَا الَّذِي كَانَ يشْهد على تِلْكَ العَطِيَّة وَقد أَبي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يشْهدَ عَلَيْهَا وَأَخْبر أَنَّهَا لَا تَصَلَّح وَأَنَّهَا جور وَأَنَّهَا خلاف العدل؟!». تحفة المودود بأحكام المولود (ص:٢٢٨).

قال: بَلَى، قال: «**فَلا إِذً**ا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٨٦) و(٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) (٩) و(١٣) و(١٦٢٣) (١٤) و(١٦) و(١٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«نَحَلْتُهُ»: أعطيته دون عوض].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الأمرُ بالعَدلِ بين الأولادِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ، والنَّهيُ عَنْ تفضيلِ بعضِهم على بعضٍ فيهما لغيرِ سببٍ مُعتَبرٍ شَرعًا؛ كحاجتِه وفقرِه أو كونِه طالبَ عِلم ونحو ذلك.

٢- مَشْرُوعيَّةُ استفصالِ الحاكمِ والمفتي، وجوازُ تسميَّةِ الهبةِ صدقةً.

٣- الإشارةُ إلى أنَّ التفضيلَ في الهِبةِ يؤدِّي إلى الإيحاشِ والتباغضِ وعدمِ البِرِّ مِنْ بعضِ الأولادِ لوالدِهم.

٤- النَّدبُ إلى تَعاطي أسبابِ التآلفِ بينَ الإخوةِ، وتركِ ما يُورِثُ العقوقَ للآباءِ.

٥- النَّهْيُ عَنْ تحمُّلِ الشَّهادةِ فِيها ليس بِمباح، وأنَّ لِلإمام أنْ يَحْتَمِلَ الشَّهادةَ].



وقال الصنعاني: «الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ المُسَاوَاةِ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي الهِبَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَهُو قَوْلُ أَمْرِهِ ﷺ أَمْدَ وَإِسْحَاقَ وَالثَّوْرِيِّ وَآخَرِينَ، وَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَهُو الَّذِي تُفِيدُهُ أَلْفَاظُ الحَدِيثِ مِنْ أَمْرِهِ ﷺ إِرْجَاعِهِ وَمِنْ قَوْلِهِ: «اتَّقُوا الله»، وَقَوْلِهِ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»، وَقَوْلِهِ: «فَلَا إِذَنْ»، وَقَوْلِهِ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى بِإِرْجَاعِهِ وَمِنْ قَوْلِهِ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»... وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَلْ تُنْدَبُ، وأَطَالُوا فِي الإعْتِذَارِ عَنْ الحَدِيثِ، وَذُكِرَ فِي الشَّرْحِ عَشَرَهُ أَعْذَارٍ كُلُّهَا غَيْرُ نَاهِضَةٍ، وقَدْ كَتَبْنَا فِي ذَلِكَ رِسَالَةً جَوَابَ سُؤَالٍ أَوْضَحْنَا فِيهَا قُوَّةَ القَوْلِ بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ، وَأَنَّ الْهِبَةَ مَعَ عَدَمِهَا بَاطِلَةٌ» سبل السلام (٢/ ١٣٠).

# ٣٥٤- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلَّا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٧٧٤ - عَنْ زينب بنتِ أبي سلمة رَضَائِلَهُ عَنْهُا، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَضَائِلَهُ عَنْهَا، وَالنَّبِ عَلَيْهُ عَنْهُا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ زُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، حِينَ تُوفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بن حرب رَضَائِلَهُ عَنْهُ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيرِه، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، فَيْ أَنْ عَبِهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدً عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدً عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدً عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَ حِينَ تُوفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلَّا على يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلَّا على نَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلَّا على زُوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري (١٢٨١) و(١٢٨٢)، ومسلم (١٤٨٦) (٥٥) و(١٤٨٧)].

### [شرح غريب المفردات:

«بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ»: أي: اجتمع فيه اللون والرائحة. «خَلُوقٌ»: نـوعٌ مِنَ الطيب. «بعارضيها»: جانبي وجهها فوق الذقن. «تُحِدُّ»: تُظهر الحزن بالامتناع عَنِ الزينة ونحوها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- لا تُحِدُ المرأةُ على ميّتٍ أكثرَ مِنْ ثَلاثةِ أيامٍ إلّا على زوجِها فتَحِدُ عليه أربعة أشهرٍ وعشرًا، وفيه بَيانُ عِظَم حَقِّ الزَّوجِ.

٢- حُرمةُ التزيُّنِ للمرأةِ التي تُوفيَّ عنها زوجُها بالطِّيبِ والكُحلِ ولبسِ الثيابِ الملوَّنةِ والمُزركَشةِ ونحوِها مِنْ أنواع الزينةِ.

٣- امتثالُ أمَّهاتِ المؤمنينَ لأمرِ النَّبيِّ ﷺ بعد مَوتِه كما في حياتِه، وإقامتُهنَّ لسُنتِّه وشرعِه.

٤- جوازُ القيامِ بالعملِ عماً لا حاجة فيه بقصدِ التعليمِ، وفيه استحبابُ الإعلامِ والتعليمِ بإظهارِ السُّنَنِ].



# ٣٥٥ باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته، إلَّا أنْ يأذن أو يردَّ

١٧٧٥ - عَنْ أَنس رَضَوَلَسَّهُ عَنَهُ، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٦١)، ومسلم (٢٣٥١) (٢١)].

### [شرح غريب المفردات:

«حاضرٌ لبادٍ»: الحاضر مَنْ يسكنُ الحاضرة، وهي: المدينةُ، والبادِ: مَنْ يسكنُ البادية، والمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدَمَ غَرِيبٌ مِنَ البَادِيَةِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ؛ فَيَقُولَ لَهُ البَلَدِيُّ: اتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَعْلَى].

١٧٧٦ - وَعَنِ ابن عمر رَجَالِلَهُ عَنْهَا، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُمْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧) (١٤)].

۱۷۷۷ - وَعَنِ ابن عباس رَخَالِلُهُ عَنْهَا، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَتَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (۲۱۲۳)، ومسلم (۱۵۲۱) (۱۹)].

### [شرح غريب المفردات:

«لا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ»: تنتظروهم عند أطراف المدينة للشراء بأسعار زهيدة. «سمسارًا»: يبيع، أو ينصح له بالأجرة].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١- النّهيُ عَنْ أَنْ يبيعَ الحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ البَادِي قَرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا..

٢- النّهيُ عَنْ كلّ ما يَترتّبُ عليه احتكارٌ للسّلعِ، وغلاءٍ في الأسعارِ، أو ضَررٍ؛ سواءٌ بالبائع أو المُشْتري أو أهلِ البلدِ.

٣- مراعاةُ المَصْلَحَةِ العامَّةِ، وتقديمُ مَصْلَحَةِ الجَمَاعَةِ عَلَى الوَاحِدِ لَا الوَاحِدِ عَلَى الجَمَاعَةِ].

١٧٧٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخْيِهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ اللَّهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ اللَّرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢١٤) و(٢١٢))، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و(١٥١٥) (٢١٢)].

### [شرح غريب المفردات:

«تَنَاجَشُوا»: النجش: هو الزيادة في ثمن أصلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدحُ الشيء وإطراؤه، فالنَّاجشُ يغرُّ المشتري بمدحه ليزيدَ في الثمن. «لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنائِهَا»: لِتقلِبَ مَا في إِناءِ أُختِها أي ضَرَّتها في إِنائِها، والمعنى: لِتستأثِرَ بِخير زَوجِها وحْدَها وتَحرُم غيرَها نَصيبَها منه. «يَسْتَامَ»: أي: يشتري. «التَّصْرِيَة»: هي: أنْ يجمعَ اللَّبن في الضرع اليومينِ والثلاثة حتى يَعظُمَ، فيظنُّ المشتري: أنَّ ذلك لكثرةِ اللَّبنِ، وعِظَمِ الضَّرْع].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ أَنْ يبيعَ الحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنْ غَيْرِ فَـرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُـونَ البَادِي قَـرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا.

٢- تحريمُ بيعِ النَّجْشِ؛ فهو مِنَ التغريرِ بالمُشترِين؛ لِمَا فيه مِنَ الغِشِّ والخَديعةِ.

٣- النَّهيُ عَن المعاملاتِ الَّتي مِنْ شَأنِها أَنْ تؤدِّي لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ؛ مثلُ بَيعِ الرَّجُلِ على بَيعِ أَخْيه، أو أَنْ يَخطُبُ على خِطْبَتهِ.

٤- أنَّه لا يجوزُ للمخطوبةِ أنْ تَسألَ طلاقَ الزَّوجةِ الأُولى.

٥- النَّهيُ عَنْ كلِّ ما يترتَّبُ عليه احتكارٌ للسِّلعِ، وغلاءٌ في الأسعارِ، أو ضَررٌ؛ سواءٌ بالبائع أو المُشتري أو أهلِ البلدِ.

٦ - مُراعاةُ المَصْلَحَةِ العامَّةِ، وتقديمُ مَصْلَحَة الجُمَّاعَةِ عَلَى الوَاحِدِ لَا الوَاحِدِ عَلَى الجَمّاعَةِ.

٧- تحريمُ الإسلام للغشِّ التجاريِّ، وحمايتُه لحقوقِ المُستهلِكينَ.

٨- بيانُ شموليَّةِ الإسلامِ لكلِّ شئونِ الحياةِ، والردُّ على مَنْ يزعمُ حصرَه في بعضِ العباداتِ والشعائرِ].

۱۷۷۹ - وَعَنِ ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم. [البخاري (۲۱۳۹)، ومسلم (۱٤۱۲) (۸)].

ُ ۱۷۸۰ - وَعَنْ عقبة بن عامر رَضَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَخُو اللهُ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ». رواه مسلم. [مسلم (١٤١٤) (٥٦)].

### [شرح غريب المفردات:

«يَبْتَاعَ»: يشتري. «حَتَّى يَذَرَ»: حتى يتركَ خِطبتها ويعرض عنها].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تحريمُ بيعِ الرَّجلِ على بيعِ أخِيه المُسلمِ، وكذا تحريمُ شرائِه على شرائِه، وإجارتِه على إجارتِه.

٧- تحريمُ خِطبةِ الرَّجلِ على خِطْبةِ أخيه حتَّى يتركَ الخاطبُ الأولُ، أو يأذنَ.

٣- عنايةُ الشريعةِ بالدَّعوةِ إلى ما يُحقِّقُ الائتلافَ بين المسلمينَ، والنَّهيِ عَنْ كلِّ ما يَجلبُ الشحناءَ والاختلاف بينهم].



# ٣٥٦- باب النَّهي عَنْ إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرعُ فيها

١٧٨١ - عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ كَلَاثًا، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ كُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ كُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ كَلَاثًا، ويَكُرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ». رواه مسلم، وتقدم شرحه (١٠) [١٠٠].

### [شرح غريب المفردات:

«قِيلَ وَقَالَ»: أي: فضول الكلام مما يؤذي النَّاس].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ صفتى الرِّضَا والكُرْهِ لله عَزَّوَجَلَّ كما يَلِيقُ بجلالِه.

٢- عبادةُ اللهِ وحدَه، والاعتصامُ بحبلِه سببٌ لحلولِ رضاه.

٣- الحثُّ على الجَهاعةِ، والأمرُ بلزومِها.

٤ - تَرْكُ الْحَوْضِ فِي أَخبارِ النَّاسِ وتَتبُّع أحوالِهم وحِكايةِ أقوالِهم وأفعالِهم.

٥ - كراهة كثرة الأسئلة فيها لا يستفيدُ منه الإنسانُ في دينِه، أو دُنياه.

٦- التَّحذيرُ مِنْ إضاعةِ المال، أو إنفاقِه في غير حِلِّه، أو حَقِّه].

١٧٨٢ - وَعَنْ ورَّادٍ كاتبِ المغيرة، قَال: أَمْ لَى عَلَيَّ اللَّغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضَالِشُهُ عَنُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لَا مَنْعْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لَمَا اللهُ مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ،

<sup>(</sup>١) وانظر الحديث رقم (٠٤٣) عن المغيرة بن شعبة، وما يستفاد منه.

وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، وسبق شرحه (۲).

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عنايةُ الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُم بالبلاغ عَنْ نَبيِّهم عَيْكِيٌّ بالكتابةِ وبالخطابِة.

٢- مَشْرُوعيَّةُ هذا الذِّكرِ العظيمِ الجامعِ، وفضيلتُه؛ لما تضمَّنَه مِنْ توحيدِ اللهِ، ونفْيِ الشَّريكِ معه، وإثباتِ المُلكِ المطْلَقِ، والحمدِ الكاملِ والقدرَةِ التَّامَّةِ له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وتفردِّهِ عَزَّقِجَلَ بِالتَّصرُّ فِ والقَهرِ.

٣- لا ينفعُ ذا الحظِّ والسلطانِ في الدُّنْيَا حظُّه مِنَ اللهِ؛ وإنَّما ينفعُه ويُنَجِّيه عملُهُ الصَّالحُ.

٤ - تَرْكُ الْخَوْضِ فِي أُخْبَارِ النَّاسِ وتَتبُّعِ أحوالِهم وحِكايةِ أقوالِهم وأفعالِهم.

٥ - كراهة كثرة الأسئلة فيها لا يستفيد منه الإنسان في دينه، أو دُنياه.

٦ - التَّحذيرُ مِنْ إضاعةِ المال، أو إنفاقِه في غير حِلِّه، أو حَقِّه.

٧- عِظَمُ حُرمةِ الأمَّهاتِ وأنَّها آكدُ مِنْ حُرمةِ الآباءِ، وإنْ كانَ عُقوقُ الآباءِ عظيمًا أيضًا؛
 إلَّا أنَّه خَصَّهنَّ لأنَّ عُقوقَهنَّ أقبحُ أو أكثرُ وُقوعًا.

٨- ذمُّ ما كانتْ عليه الجاهليَّةُ مِنْ وأدِ البناتِ، وبيانُ أنَّه مِنَ الكبائرِ المُوبقاتِ، لأنَّه قتلُ نَفسٍ بغيرِ حَقِّ ويتضَمَّنُ أيضًا قَطيعةَ الرَّحِمِ، وإنَّما اقتصر على البناتِ لأنَّه المعتادُ الذي كانَتْ الجاهليَّةُ تفعلُه.

٩ - ذمُّ أَنْ يَمنعَ المرءُ ما تَوجَّه عليه مِنَ الحُقوقِ أو يَطلُبَ مالا يستحِقُّه].



<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤١٦)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث قبله، وانظر الحديث رقم (٣٤٠)، وما يستفاد منه.

# ٣٥٧- باب النَّهي عَنِ الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًّا أو مازحًا، والنهي عَنْ تعاطي السيف مسلولًا

١٧٨٣ - عَنْ أَبِي هُرِيرة رَضَيَلِيَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزَعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». [البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٦) (١٢٥) و(٢٦١٧) (٢٦١٧)].

قوله ﷺ: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأَصْلُ النَّزعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النّهيُ الشديدُ عَن الإشارةِ لأحدِ بالسلاحِ، واستحقاقُ فاعلِ ذلك اللّعنَ حتى يدَعَه، ولو كانَ هَازلًا، ومثلُ ذلك جميعُ أسبابِ الهلاكِ؛ يُنهى الإنسان أنْ يفعلَها سواءٌ أكان جادًّا أمْ هازلًا، وفيه إرشادٌ إلى ضرورةِ أخذِ الحَيطةِ عندَ التعاملِ بالآلاتِ الحادَّةِ، أو الأسلحةِ؛ لِأَنّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ السّلَاحُ.

٢- بيانُ شِدَّةِ عداوةِ الشَّيْطَانِ للمسلمِ، وأنَّه قد يَتَعَاطَى بِيَدِهِ جُرْحَه أَوْ يُغْرِي المُشِيرَ
 حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ.

٣- تَأْكِيدُ حُرْمَةِ المُسْلِمِ، وَالنَّهْيُ الشَّدِيدُ عَنْ تَرْوِيعِهِ وَتَخْوِيفِهِ وَالتَّعَرُّضِ لَهُ بِهَا قَدْ يُؤْذِيهِ،
 وعُمُومُ النَّهْي فِي كُلِّ أَحَدٍ سَوَاءٌ مَنْ يُتَّهَمُ فِيهِ وَمَنْ لَا يُتَّهَمُ.

٤- بيانٌ لعِظَمِ ذَنبِ قَتْلِ الْسلمِ بغَيرِ حقٍّ.

٥ - سدُّ الذَّرائع بالنَّهي عَمَّا يُفضِّي إلى المَحظورِ، وإنْ لمْ يكُنْ في ذاتِه مَحظُورًا.

٦- حِرصُ الإسلام على أمْنِ المجتمع وإشاعةِ السَّلام الاجْتماعيِّ فيه.

٧- الحذرُ مِنَ الفِتَنِ التي تُستباحُ فيها الدِّماءُ].

١٧٨٤ - وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. رواه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع (٦٨١٩)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- النَّهيُ عَنْ تَناولِ السَّيفِ، وهو مسلولٌ؛ أي: مكشوفًا دونَ غِمْدِه وما يَخْفَظُه مِنَ الأَشْلُحةِ الحَديثةِ اللَّذَى، ويشملُ السكِّينَ والرِّماحَ، وسائرَ الآلاتِ الحَادَّةَ، وما في مَعناها مِنَ الأَشْلُحةِ الحَديثةِ إذا كانت الرَّصَاصَةُ فيها.

٢- تعزيزُ الإسلامِ لمبادئِ السلامِ الاجتماعيِّ، وأمْنِ المُجتمعِ.

٣- الحثُّ على الأخْذِ بأساليبِ الوقايةِ خَشيةَ وُقوعِ الأذَى].



٣٥٨- باب كراهة الخروج مِنَ المسجد بعد الأذان إلَّا لعذر حَتَى يصلي المكتوبة

١٧٨٥ - عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَع أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي المَسْجِدِ، فَأَذَّنَ المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُريرَةَ بَصَـرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فقالَ أَبو هريرة: أَمَّا هذَا فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِم ﷺ. رواه مسلم. [مسلم (٦٥٥) (٢٥٨)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ الخروجِ مِنَ المسجدِ بعدَ الأذانِ إلَّا لعذْرٍ، كمَرضٍ أو حَاجةٍ داعيةٍ للخروجِ
 كالحدثِ.

٢- بيانُ أنَّ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ انتظارَ الصَّلاةِ في المسجِدِ إذا سُمِع الأذانُ].



### ٣٥٩- باب كراهة ردِّ الريحان (١) لغير عذر

١٧٨٦ – عَنْ أَبِي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٢٥٣) (٢٠)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فضلِ الرَّيْحانِ، والنَّهيُ عَنْ رَدِّه لِمَنْ عُرِض عليه، إلَّا مِنْ عُذرٍ].

١٧٨٧ – وَعَنْ أَنس بن مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. رواه البخاري. [البخاري (٢٥٨٢)].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١ عنايتُه ﷺ بالطِّيبِ ومحبَّتُه له وعدمُ ردِّه، وفيه إرشادُ المسلمِ إلى العنايةِ بطيبِ رائحتِه، وألَّا يُشْتَمَّ منه إلَّا الطِّيبُ.

٢- أنَّ رَدَّ الطِّيبِ خِلَافُ السُّنَّةِ -إلَّا مِنْ عُذرٍ - لانْتِفَاء مُوجِبَاتِ الرَّدِّ؛ فإنَّه خَفِيفٌ لَا يُثْقِلُ
 حَامِلَهُ، وهو طِيبٌ لَا يَتَأَذَّى بهِ مَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ].



٣٦٠ باب كراهة المدح في الوجه لِمَنْ خِيف عليه مفسدة مِنْ إعجاب ونحوه،
 وجوازه لِمَنْ أمِنَ ذلك في حقه

١٧٨٨ - وَعَنْ أَبِي موسى الأَشعري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قال: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة، فقالَ: «أَهْلَكُنتُمْ -أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ الرَّجُلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٦٣)، وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة، فقالَ: «أَهْلَكُنتُمْ -أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ الرَّجُلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١).

«وَالإطْرَاءُ»: الْبَالَغَةُ فِي المَدْحِ.

<sup>(</sup>١) هو كلُّ نَبْتٍ طيِّب الريح من أنواع المشموم. النهاية (٢/ ٢٨٨).

١٧٨٩ - وَعَنْ أَبِي بَكُرةَ رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَجِلًا ذُكِرَ عَنَدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلُّ خَيْرًا، فقال النَّبِيُ ﷺ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلُّ خَيْرًا، فقال النَّبِيُ ﷺ: «وَيُحْكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» يَقُولُهُ مِرَارًا: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا تَحَالَةَ فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: «وَيُحْكُمْ مَادِحًا لَا تَحَالَةَ فَلَيْقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدُهُ. مُتَّفَقٌ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَى اللهِ أَحَدُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَى اللهِ أَحَدُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَى اللهِ أَحَدُهُ عَلَى اللهُ أَوْلَا يُولِكُ وَحَسِيبُهُ اللهُ مُ وَلَا يُورَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدُهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ لَا عُكُولُ عَلَى اللهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِنْهُ وَكُلُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُولُونُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ أَعْلَى اللهُ إِنْ كَانَ يَوْمِ عَلَى اللهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا عُلِي اللهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ

# [شرح غريب المفردات:

«لَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدٌ»: أي: لا يُقطَعُ على عاقبة أحدٍ ولا ضميره؛ لأنَّ ذلك مُغيَّبٌ عنَّا].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - النَّهيُ عَنْ أَنْ يُفْرَطَ في مدحِ الرجلِ بها ليسَ فيه؛ فيدخلُه مِنْ ذلك الإعجابُ والعُجْبُ،
 ما يكونُ سببًا لهلاكِه وفسادِ دينِه.

٢- إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى مَدحِ شخصٍ بها يعتقدُه فيه -كالاستشارةِ أو التزكيَّةِ ونحوِها فلا يَقطعُ بذلك، وإنَّها يَكِلُ أمرَه إلى عَلَّامِ الغيوبِ، وأنْ يقولَ: أحسِبُه كذا وكذا، والله حسيبُه
 وكافيه والعالِمُ به، ولا أُزكِّي على اللهِ أحدًا.

٣- وجوبُ التَّنبُّتِ في الكلامِ عَن الغيرِ، وعَدمِ القطعِ بالأمورِ الغيبيَّةِ].

• ١٧٩ - وَعَنْ همام بن الحارث، عَنِ المِقْدَادِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْهَانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فَعَمِدَ المِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ. فقالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنْكَ؟ فقال: فَعَمِدَ المِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ. فقالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنْكَ؟ فقال: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٠٠٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَجَثَا»: جلس على ركبتيه. «يَحْثُو»: يرمي. «الحَصْبَاء»: الحصى الصغيرة. «المَدَّاحِينَ»: المَّدَاحونَ هُمُ الَّذين اتَّخَذوا مَدْحَ النَّاسِ عادةً، وَجَعَلُوهُ بِضَاعَةً يَسْتَأْكِلُونَ بِهِ المَمْدُوحَ، أو مَنْ مَدَحَ بباطِلٍ، أو ما يُؤدِّي إلى باطلٍ، فَأَمَّا مَنْ مَدَحَ الرَّجُلَ عَلَى الفِعْلِ الحَسَنِ وَالأَمْرِ المَحْمُودِ،

يَكُونُ مِنْهُ تَرْغِيبًا لَهُ فِي أَمْثَالِهِ، وَتَحْرِيضًا لِلنَّاسِ عَلَى الإَقْتِدَاءِ فِي أَشْبَاهِهِ فَلَيْسَ بِمَدَّاحٍ. «فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ»: المعنى: إمَّا أَنْ يكون على ظاهرِه، كما فعل المقدادُ رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، أو يكونَ المعنى: خيِّوهُم فَلا تُعطوهُم شَيْئًا قَلِيلًا يُشْبه التُّرَابَ لِخِسَّتِه، وقيل: مَعناه: أعطوهم شَيْئًا قَلِيلًا يُشْبه التُّرَابَ لِخِسَّتِه، أَو اقْطَعُوا ألسنتَهم بِالمَالِ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحذرُ مِنَ المبالغةِ في المَدحِ ولو كان بحقً، وكراهةُ ذلك؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يَسْلَمُ مَنْ يَفعلُ ذلك عَنْ كَذِبِ يَقُولُهُ فِي مَدْحِهِ، وَقَلَّمَا يَسْلَمُ المَمْدُوحُ مِنْ عُجْبِ يَدْخُلُهُ.

٢- حِرصُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ على العمل بها تعلَّمُوه مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ.

٣- فضلُ التعاونِ على إصلاح النُّفوسِ.

٤- قال بعضُ السلفِ: إذا مُدِحَ الرجلُ في وجههِ فَليقلْ: اللهم اغفرْ لي ما لا يَعلمُونَ،
 ولا تُؤاخِذْني بها يَقولونَ، واجعلْني خيرًا مما يَظنُّونَ].

فهذهِ الأحاديث في النّهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة.

قال العلماءُ: وطريق الجَمْع بين الأحاديث أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَفْتَنُ، وَلَا يَغْتَرُ بِذَلِكَ، وَلَا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلْسُهُ، فَلْسُهُ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ هِذِهِ الأمورِ، كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةً فَلْيُسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ هِذِهِ الأمورِ، كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَديدَةً، وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ تُنَزَّلُ الأحاديثُ المُخْتَلِفَةُ فِي ذَلكَ.

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإبَاحَةِ قَولُهُ ﷺ لأبي بكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (١) أيْ مِنَ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ جَمِيعِ أَبُوابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا.

وَفِي الحَدِيثِ الآخر: «لَسْتَ مِنْهُمْ» (٢): أيْ لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيَلاءَ.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢١٦)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٧٩١)، وما يستفاد منه.

وَقَالَ ﷺ لَعُمَرَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: «مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّكَ» (۱). والأحاديثُ في الإباحة كثيرةُ، وقد ذكرتُ جملةً مِنْ أَطْرَافِهَا في كتاب (الأذكار).



# ٣٦١- باب كراهة الخروج مِنْ بلد وقع فيها الوباء فرارًا منه وكراهة القدوم عليه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْئُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء:٧٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥].

١٧٩١ - وَعَنْ ابن عباس رَعِنَالِلَهُ عَنْهُا: أَنَّ عمرَ بن الخطاب رَعِنَالِلَهُ عَنْهُ خرجَ إلى الشَّامِ حَتَّى إذا كَانَ بسَرْغَ لَقِيهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ - أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وأصْحَابُهُ - فَأَخْبَرُ وهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام.

قَال ابن عباس: فقال لي عمر: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعُوا عَنِّى.

ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبيلَ الْمُهَاجِرينَ، وَاخْتَلَفُوا كاخْتِلَافِهِمْ، فقال: ارْتَفِعُوا عَنِّي.

ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُريشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عليْهِ، فقال أبو عبيدة بن الجراح رَضَالِتُهُ عَنْهُ: لو غَيْرُكَ قَالَهَا يا أبا عبيدَةً! -وَكَانَ عُمَرُ الجراح رَضَالِتُهُ عَنْهُ: لو غَيْرُكَ قَالَهَا يا أبا عبيدَةً! -وَكَانَ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٥٣/٤) (٢٢٩٤)، ومسلم (٧/ ١١٤) (٢٣٩٦) (٢٢)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

يَكْرَهُ خِلَافَهُ- نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللهِ؟

قَالَ: فَجَاءَ عَبدُ الرَّحْنِ بنُ عَوفٍ رَضَالِللَهُ عَنهُ، وَكَانَ مُتَغَيَّا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فقالَ: إنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِليًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ مِنْ هَذَا عِليًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ مِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ اللهَ تَعَالَى عَمرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وانصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالبخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) (٩٨)].

و «العُدُوَة»: جانِب الوادِي.

#### [شرح غريب المفردات:

«بِسَرْغَ»: بقرية بِوادي تَبُوكَ قَريبةً مِنَ الشَّامِ مِنْ جهة الحجاز. «الوباءُ»: الطاعون. «أَهْلُ الأَجْنَادِ»: أمراءُ الجند. «مَشْيَخَةُ قُرَيْشٍ»: أي: كبارهم في السنِّ. «مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ»: أي: مسافر في الصباح، والظَهْر ما يُركَبُ. «جَدْبَةٌ»: قليلةُ العُشبِ والمرعى. «عِلْمًا»: أي: حديثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ].

١٧٩٢ – وَعَنْ أَسَامَة بِن زِيد رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الطَّاعُونَ»: اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة، كالكوليرا وغيرها. وقيلَ: إنَّه نوعٌ خاصٌّ مِنَ الوباء].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فقهُ عمرَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، وشِدَّةُ حِرصِه على سلامةِ رعيَّتِه، وعلى مشورةِ أهلِ الرأي، وعلى التَّحرِي عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٧- خُروجُ الإمامِ بِنفْسِهِ لِمُشاهَدةِ أَحُوالِ رَعِيَّتِهِ.

٣- أنَّ مِنْ هَدْيِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ تَلَقِّيَ الأُمَراءِ والمُشاوَرةَ مَعهم، والاجْتِهاعَ بالعُلَهاءِ،
 وتَنْزيلَ إلنَّاسِ مَنازِلَهم.

٤ - الاجْتِهادُ فِي الحُرُوبِ، وقَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَصِحَّةُ القِياسِ، واجْتِنابُ أَسْبابِ الهَلاكِ.

٥- أنَّ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ عدَمَ القدومِ على أرضِ الوَباءِ إذا سُمِعَ بهِ فيها، وألَّا يُخرَجَ منها خَوفًا منه.

٦ - أنَّ الأخذَ بالأسبابِ لا يعني الفرارَ مِنْ قَدَرِ اللهِ؛ بلْ هي مِنْ قَدَرِ اللهِ، ولا يتعارضُ ذلك مع الإيهانِ بقَدَرِ الله والتَّسليم له.

٧- الاحترازُ مِنَ المكارِه، وأسبابِها، والتسليمُ لقضاءِ اللهِ تعالى عندَ حلولِ الآفاتِ.

٨- مَنْعُ القُدُومِ عَلَى بَلَدِ الطَّاعُونِ، وَمَنْعُ الْحُرُوجِ مِنْهُ؛ فِرَارًا مِنْ ذَلِكَ، وذلك لمحاصرة الوباءِ في أضيقِ حدودِه، وهو المعروفُ في الطبِّ بالحَجْرِ الصحيِّ. أما الخروجُ لعارضٍ فلا بأسَ بِهِ، إذا لم يترتَّبْ على ذلك ضررٌ ومفسدةٌ، وتقديرُ ذلك يرجعُ إلى أهل الاختصاصِ.

٩ - جوازُ رجوعِ مَنْ أرادَ دخولَ بلدةٍ فعلِمَ أنَّ بها الطاعونَ، وأنَّ ذلك ليسَ مِنَ الطِّيرةِ،
 وإنَّما هو مِنْ مَنعِ الإلقاءِ بالنَّفْسِ إلى التَّهْلُكَةِ].



# ٣٦٢- باب التغليظ في تحريم السحر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِلَنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ الآية [البقرة:١٠٢].

١٧٩٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وأَكْلُ

الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ؛ وَقَـذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ». مُتَّفَتُّ عَلَيْه (۱).



٣٦٣- باب النَّهي عَنِ المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدوِّ

١٧٩٤ - عَنِ ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كراهةُ السَّفرِ بالمصْحفِ إلى أرضِ العدُّوِّ إذا خَشْيَ عليه أنْ ينالَه العدوُّ ولا يُكْرِمُوه.

٢- تعظيمُ الاهتمام بالمصحفِ وتكريمِه، وعدم تعريضِه للإهانةِ ونحوها.

٣- عدمٌ جوازِ مَسِّ الكافر المصحفَ وكذا حَمَلِه.

٤ - مَنْعُ بيعِ المصحفِ مِنَ الكافرِ؛ لوجودِ المعنى المذكورِ فيه، وهو التمكُّنُ مِنَ الاستهانةِ به].



٣٦٤- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٥ - عَنْ أُمِّ سلمةَ رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ» (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦١٤)، وما يستفاد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديثين (٧٧٦) و (٧٧٧)، وما يستفاد منها.

#### [شرح غريب المفردات:

«يُجَرُّجِرُ»: الجرجرة: هي صوت الماء إذا جَرى في الحَلْقِ، والمعنى: أنَّه يُلقيها في بطنه بجُرَعٍ متتابعةٍ تسمع لها صوت جرجرة].

١٧٩٦ - وَعَنْ حُذَيفَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهانا عَنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَيَّكُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تَلْبسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا»(١).

#### [شرح غريب المفردات:

«الديباج»: نوعٌ مِنَ الثياب يُصنعُ كلُّه مِنَ الحرير. «صِحافها»: آنيتها، والمفرد صَحْفَة].

١٧٩٧ – وَعَنْ أَنس بِن سِيرِين، قَالَ: كنتُ مَعَ أَنس بِن مالك رَضَالِلَهُ عَنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَّجُوسِ؛ فَجِيءَ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلُهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن. [أخرجه البيهقي (١/ ٢٨)].

«الخَلَنْج»: الجفْنَةُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«الفالُوذَج»: نوع مِنَ الحلوى. «الخَلَنْج»: الخلنج شجر فارسي مُعرَّب يُتَّخَذُ مِنْ خَشبِه الأواني، وقيل: هو كلُّ جَفنة وصَحفة وآنية صُنِعَتْ مِنْ خَشَبِ].

#### [ومما يستفاد منه:

١ - أنَّ طريقَ حِلِّ تناولِ ما في إناءِ الذَّهبِ أو الفِضَّةِ أنْ يحوَّلَ منه إلى آخرَ، ويُستعملَ مِنْ ذلك.

٢- مَدحُ حُسْنِ التخلُّصِ ممَّا حرَّمَه اللهُ ورسولُه ﷺ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (٧٧٦) و (٧٧٧)، وما يستفاد منهما.

# ٣٦٥- باب تحريم لُبس الرِجل ثوبًا مزعفرًا

١٧٩٨ – عَنْ أَنس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيَةٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) (٧٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَتَزَعْفَر»: أَيْ: يتطيبُ بالزَّعْفَرَان، أو يصبغ به].

١٧٩٩ - وَعَنْ عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رَخَالِلهُءَنُكُا، قَالَ: رأى النَّبيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

وفي رواية، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا». رواه مسلم. [مسلم (٢٠٧٧) (٢٧) و(٢٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المُعصفرُ»: المصبوغُ بالعصفر. وهو صبغ أحمر. «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذا؟»: أَيْ: إنَّ هذا مِنْ لباسِ النِّساء وزيِّهنَّ وأخلاقهنَّ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - النَّهيُ عَنْ لُبسِ المُعصْفَرِ لِلرِّجالِ، وبيانُ أنَّها لَيست مِنْ مَلابسِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهَا تلبسُها النِّسَاء.

٢- التَغْلِيظُ في العقوبةِ، والإنكارُ على مُرتكِبِ المُنْكرِ؛ لزجرِه وَزَجْرِ غَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الفِعْلِ، وفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَشْرُوعيَّةِ العُقُوبَةِ بِإِتْلَافِ المَالِ.

٣- أنَّه يَحرمُ على المُسلمِ أنْ يتشبَّه بالكفَّارِ فيها هو مِنْ خَصائصِهم مِنَ اللِّبَاسِ وغيرِه].



# ٣٦٦- باب النَّهي عَنْ صمت يوم إلَى الليل

• ١٨٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُتُمّ بَعْدَ احْتِلَام، وَلَا صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن. [أبو داود (٢٨٧٣)، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٨٧٣)].

قَالَ الْحَطَّابِيُ فِي تَفْسيرِ هَذَا الحديث: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصُّهَاتُ. فَنْهُوا فِي الإسْلَامِ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بِالخَيْرِ.

# [شرح غريب المفردات:

«صُمات»: مِنَ الصَّمتِ، وَهُوَ السُّكوتُ والامتِناعُ عَنِ الكلام].

١٨٠١ - وَعَنْ قيس بن أَبِي حازم، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بكر الصِّدِّيق رَضِّ اللَّهُ عَلَى امْراَةٍ مِنْ أَحْسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالوا: حَجَّتْ مصمِتة، فقالَ لها: تَكَلَّمُي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاري. [البخاري لها: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاري. [البخاري (٣٨٣٤)].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - إِذَا بِلَغِ اليَتِيمُ أو اليَتِيمَةُ سِنَّ البُلُوغِ والنُّضْجِ زالَ عنهُم اسمُ اليَتِيمِ، وانْقَطَعَتْ عنهُم أحكامُ اليَتِيم.

٢- ليسَ مِنْ هَدي الإسلامِ التعبُّدُ لله تَعَالَى بالسكوتِ إلى الليلِ.

٣- أنَّ نذرَ المعصيةِ لا يقعُ، ويجبُ الحِنثُ فيه.

٤ - النّهي عَنْ أفعالِ الجاهليّةِ، ومشروعيّةُ إنكارِ البِدعةِ، حتى على مَنْ يَظنُّ أنّ فِعلَها سُنّةٌ ].



# ٣٦٧- باب تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه

١٨٠٢ - عَنْ سعد بن أَبِي وقاص صَحَلِللَهُ عَنُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٧٦٦)، ومسلم (٦٣) (١١٥)].

١٨٠٣ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢) (١١٣)].

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - فيه وعيدٌ شديدٌ لِمَنِ انتسبَ إلى غَيرِ أبيه، والتَّغليظُ والتشنيعُ عليه.

٢- أنَّ انتسابَ الإنسانِ لقومِ لا يُوجَدُ نسَبٌ له فيهم سببٌ مِنْ أسبابِ العَذابِ].

١٨٠٤ وَعَنْ يَزِيد بن شريكِ بن طارِقٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَلِيًّا رَضَيَلَهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا واللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَقُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا في هذهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجَرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى تَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. ذِمَّةُ الله لِمِنْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِيًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. وَمَن اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. وَمَن اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا». مُتَقَقَّى عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَذْلًا». مُتَفَقَى عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنه يَومَ

«ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ» أَيْ: عَهْدُهُمْ وأَمَانَتُهُمْ. ﴿وَأَخْفَرَهُ»: نَقَضَ عَهْدَهُ. ﴿وَالصَّرْفُ»: التَّوْبَةُ، وَقِيلَ الحِيلَةُ. ﴿وَالْعَدْلُ»: الفِدَاءُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا»: مَنْ نقض عهد مسلم].

١- كذبُ الروافضِ في ادِّعاءِ النَصِّ على إمامةِ عليٍّ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ، وتكذيبُهُم في زَعمِهم أنَّ النَّبيَّ ﷺ خَصَّ عليًّا رَضَالِلَهُ عَنْ سائر النَّاسِ بعلمٍ لمْ يَطَّلِعوا عليه، وإِبْطالُ دَعواهم في ذلك، وفيه إشارةٌ إلى وجوبِ الرجوعِ إلى الكتابِ والسنَّةِ والاعتهادِ عليهما، والعملِ بِهِمَا.

٢- أنَّ المدينة حَرَمٌ؛ فَلا يُقطعُ شَجرُها أو يُقتلُ صَيدُها، والوعيدُ الشديدُ لِمَنِ ابتدَعَ في دِينِ اللهِ ما لَمْ يَشرَعْه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أو قامَ بفِتنةٍ بينَ المُسلمينَ في دينِهم أو دمائِهم وأعراضِهم، وأنَّ المُحْدِثَ والمؤوي للمُحْدِثِ في الإثم سَواءٌ.

٣- صِحَّةُ أمانِ آحادِ المسلمينَ للكافرِ، وحُرمةُ نَقضِ عهدِ المُسلمِ بالتعرُّضِ لذلك الكافرِ، مادامَ في أمانِ المسلم.

٤- التَّصريحُ في تغليظِ تحريمِ الانتسابِ إلى غيرِ أبيه، وانتهاءُ المُعتِقِ إلى غيرِ مَوالِيه؛ ليَا فيه مِنْ كُفرِ النِّعمةِ، وتضييعِ حقوقِ الإرْثِ، والـولاءِ، وغيرِ ذلك، مع ما فيه مِنَ القطيعةِ والعُقوقِ.

٥ - جَوازُ لَعنِ أهلِ المعاصي والفَسادِ، لكنْ لا دَلالةَ فيه على لَعنِ فاسقٍ مُعيَّنٍ.

٦- الحِرصُ على كتابةِ العِلمِ وتأكُّدِه في حَقِّ مَنْ خَشْيَ نِسيانَه].

٥٠٨٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنَهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ رواية مسلم. [البخاري (٢٥٠٨)، ومسلم (٦١) (١١٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«**وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ**»: دعاءٌ على مَنْ فَعـلَ ذلك بأنْ ينزلَ منزلَـهُ مِنَ النَّارِ. «حَارَ»: رَجَعَ].

١ - تحريمُ الانتفاءِ مِنَ النَّسبِ المعروفِ، والادِّعاءِ إلى غيرِه، وأنَّ انتسابَ الإنسانِ لقومٍ
 لا يُوجَدُ نسَبٌ له فيهم سببٌ مِنْ أَسْبابِ العَذابِ.

٢- جوازُ إطلاقِ الكُفْرِ على المعَاصي لقَصدِ الزَّجرِ.

٣- تحريمُ الدَّعوى بشيءٍ ليسَ هو للمدَّعِي، فيدخلُ فيه الدَّعاوى الباطلةُ.

٤ - الوعيدُ الشَّديدُ على إلقاءِ التُّهَم بالكُفْرِ ونحوِه مِنْ غيرِ بيِّنَةٍ].



# ٣٦٨- باب التَّحْذِيرِ مِنِ ارتكابِ ما نهى الله عَزَّفَجَلَّ أُو رسولُه ﷺ عنه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَكُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَسُورَ عَنْ أَلْفَرَىٰ وَهَى ظَلَيْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِيكُ لِلْكَ أَخَذُهُ وَلِيكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَيمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِيكُ فَي اللهِ عَمَالَ عَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ وَلِيكَ إِذَا آخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَيمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِيكُ مَدِيدً ﴾ [البروج: ١٠٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ وَلِيكَ إِذَا آخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلَيمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِيكُ اللهُ اللهُ

٦ ١٨٠٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَة اللهِ، أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).



# ٣٦٩ باب ما يقوله ويفعله مَنِ ارتكب منهيًّا عنه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [فصلت:٣٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُتَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُناهُمْ طَنَيْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفُرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٤)، وما يستفاد منه.

يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَفِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٥-١٣٦]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا آيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النور:٣١].

١٨٠٧ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَتُصَدَّقْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري وَالعُزَّى، فَلْيَتُصَدَّقْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧) (٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَنْ حَلَفَ بِالأَصْنَامِ فَقَدْ أَشْرَكَهَا باللهِ فِي التَّعْظِيمِ، فَوَجَبَ تَدَارُكُهَا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ؛
 أَنْ يَقُولُ: لا إله إلَّا الله، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحَلفَ بغيرِ اللهِ يدخلُ في الشِّركِ الأصغرِ، إلَّا إذا قصد تعظيمَ المحلوفِ به فيصيرُ مِنَ الشِّركِ الأكبرِ.

٢ - مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمُقَامَرَةِ، فَقد وَافَقَ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ فِي تَصْدِيقِهِ بِالمَيْسِرِ؛ فَكَفَّارَتُهُ التَّصَدُّقُ،
 ويتأكَّدُ ذلك في حقِّ مَنْ قامرَ بطريقِ الأَوْلَى.

٣- قَرْنُ القِهارِ بِذِكرِ الحَلِفِ بِاللَّاتِ والعُزَّى؛ لِكُونِهِما مِنْ فِعلِ الجاهِلِيَّةِ.

٤ - أَنَّ العَزْمَ عَلَى المَعْصِيَةِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي القَلْبِ، أَوْ تُكُلِّمَ بِاللِّسَانِ يُكْتَبُ عَلَيْهِ].





# • ٣٧- باب أحاديث الدَّجال وأشراط الساعة وغيرها

١٨٠٨ – عَنِ النَّواس بن سمعان رَحَيْلِتَهُ عَنْهُ، قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إلَيْهِ، عَرَفَ ذلِكَ فِينَا، فَقالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ؛ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِقالَ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ؛ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ بِعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنْ عَنْهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِي أُشَبِهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ (١٤)؛ إنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثُنْتُوا » قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لُبْنُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَومًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِكُمْ» وَلَنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذلكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُوفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ؟ قَال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسْرِاعُهُ فِي الأَرْضِ؟

<sup>(</sup>١) جمع ملحة وهو ما يستملح ويستعذب. شرح رياض الصالحين (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) كما ورد في صحيح مسلم عن أبي الدرداء: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

ثُمَّ يَدْعُـوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَـكُ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأَطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّؤْلُق، فَلَا يَجِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ، قَومًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِم فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلى عِيسَى ﷺ: أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي لا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أُوائِلُهُمْ عَلَى بُحيرَةِ طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهذِهِ مَرَّةً ماءٌ، وَيُحْصَرُ نَبيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دينَارِ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وأَصْحَابُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ، وأَصْحَابُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ إِلَى الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنْهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ البُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرتكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ؛ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَم لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى ريحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَخْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيها تَهَارُجَ الحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». رواه مسلم. [مسلم (۲۹۳۷) (۱۱۰)].

قولهُ: «خَلَّةً بَينَ الشَّامِ والعِراقِ»: أي طَرِيقًا بَيْنَهُمَا. وقولُهُ: «عَاثَ» بالعين المهملة والثاء المثلثة، وَالعَيْثُ: أَشَدُّ الفَسَاد. «وَالذُّرَى»: بضم الذال المعجمة، وهو أعالي الأسْنِمَةِ، وهو جَمعُ ذروةٍ بضم الذالِ وكَسْرها «وَاليَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. «وَجِزْلَتَيْنِ»: أيْ قِطْعَتَيْنِ، «وَالعَرَضُ»: ذروةٍ بضم الذالِ وكَسْرها «وَاليَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. «وَجِزْلَتَيْنِ»: أيْ قِطْعَتَيْنِ، «وَالعَرَضُ»:

الهَدَفُ الَّذي يُرْمَى إلَيْهِ بالنَّشَابِ، أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيَةً كَرَمْيَةِ النَّشَّابِ إِلَى الهَدَفِ. (وَالمَهْرُودَةُ» بالدال المهملة والمعجمة، وهي: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَولُهُ: (لَا يَدَانِ»: أَيْ لَا طَاقَةَ. (وَالنَّغَفُ»: دُودٌ. (وَفَرْسَى»: جَمْعُ فَرِيسٍ، وَهُوَ القَتِيلُ. وَ (الزَّلَقَةُ»: بفتح الزاي واللام وبالقاف، وَرُوي: الزُّلْفَةُ بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، وهي المِرْآةُ. (وَالعِصَابَةُ»: الجَاعَةُ. (وَالرِّسْلُ» بكسرِ الزاء: اللَّبنُ. (وَاللَّهْحَةُ»: اللَّبُونُ. (وَالفِعَامُ» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: الجاعةُ. (وَالفَخِذُ» مِنَ النَّاسِ: دُونَ القَبِيلَة.

# [شرح غريب المفردات:

«خَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ»: حقَّر أمره وعظَّمه. «فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ»: ناحية النخل. «حَجِيجُهُ»: الخصم الغالب بالحجة والبرهان. «قَطَطُ»: مجعَّدُ الشعر. «طَافِيةٌ»: ذهب نورها. يعني لا يبصر بها؟ كأنها عنبة طافية؛ فهو أعور خبيث. «خارجٌ خَلَّةً»: أي: في طريق. «لَبْثُهُ»: مدة بقائه. «الغَيْثُ»: المطر. «تَرُوحُ»: ترجع آخِرَ النهار. «سَارِحَتُهُمْ»: الماشية. «فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ... وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا»: ممتلئةَ الضروع. «أَمَدَّهُ خَوَاصِرَ»: ممتلئة مِنَ الأكل. «فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ»: أصابهم القحط والجدب. «الخَرِبَةُ»: الأرض الخراب. «رَمْيَة الغَرَضِ»: مقدار رمية. «يَتَهَلَّلُ»: يتلألَأُ ويضيءُ. «بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ»: أي: يلبس ثوبين مصبوغين. «طَأْطَأَ»: خفض. «قَطَرَ»: سالت منه قطرات الماء. «تَحَدَّرَ»: نزل. «مُجمَانٌ»: حبات اللؤلؤ (أي: ينزل العرق على هيئة حبات اللؤلؤ). «بَابُلُدِّ»: بلدة قريبة مِنْ بيت المقدس. «لَا يَجِلُّ»: لا يمكن ولا يقع. «لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ»: لا قدرةَ ولا طاقة لأحد بقتالهم. «حَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ»: ضُمَّهم واجعلْه لهم حرزًا. «يَرْغَبُ»: يدعو ويتضرَّع. «حَدَبٌ»: موضعٌ، أو مكان مرتفع. «النَّغَفُ»: دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم. «زَهَمُهُمْ»: دَسَمُهم ورائحتهم الكريهة. «البُخْتُ»: جمال طويلة الأعناق. «يَكُنُّ»: يَمنعُ ويقى, «بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ»: المَدَر: الطِّين الصُّلب، والوَبَر: الصُّوف والشَّعر، أي: يَعمُّ بيوت البدو والحضر. «بِقِحْفِهَا»: بقشرها. «اللَّقْحَةُ» بكسر اللام، وتُفتح- والكسرُ أشهرُ كما قال النوويُّ-: النَّاقةُ الحلوبُ والحديثةُ العهدِ بالولادة. «الفِئَامُ»: الجماعة الكثيرة. «الفَخِذُ مِنَ النَّاسِ»: الجماعة مِنَ الأقارب. «يَتَهَارَجُونَ»: يجامعُ الرجالُ النساءَ علانيةً كما تفعلُ الحمير].

١- فيه حُجَّةٌ لأهلِ الحَقِّ في صحَّةِ وجودِ الدَّجالِ، وأَنَّه شخصٌ بعينِه، ابتلى اللهُ به عبادَه، وأَقْدرَه على أشياء مِنْ مَقدوراتِ اللهِ تعالى، ثُمَّ يُعجِزُه اللهُ تعالى، ويُبطِلُ أمرَه ويقتلُه عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٢ - بيانُ عِظَمِ فِتنةِ الدَّجَّالِ، وحرصِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهُ على تحذيرِ أُمَّتِهِ مِنْ شَرِّ فتنتِه، وفضلُ فواتحِ سورةِ الكهفِ وأثرُها في العصمةِ مِنْ فتنتِه.

٣- أَنَّ القَرِيبَ المُتَيقَّنَ وُقُوعُهُ لِمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ يَشْتَدُّ الخَوْفُ مِنْهُ عَلَى البَعِيدِ المَظْنُونِ وُقُوعُهُ بِهِ وَلَوْ كَانَ أَشَدَّ؛ لذلك قالَ ﷺ للصحابةِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفني عَلَيْكُمْ»، مع أَنَّه لاَ فِتْنَةَ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَافَهُ عَلَيْهِمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الدَّجَالِ.

٤- التنبية إلى صِفةِ الدَّجالِ، وأنَّه ناقصُ الصورةِ؛ لئلا يغترَّ به مَنْ يَرى تخييلاتِه وما مَعهُ مِنَ الفِتنةِ؛ فإنَّ في نقصِه تنبيهًا للعُقولِ القاصرةِ؛ لأنَّ مَنْ عَجزَ عَنْ إزالةِ نَقصِه فهو عَنْ غَيرِه أعجزُ؛ فلا يصلحُ للألوهيَّةِ.

٥- بيانُ بعضِ ما يَظهرُ على يَدي الدجَّال مِنَ الشُّبهاتِ والفِتنِ العَظيمةِ، كأمرِه السَّماءَ أَنْ تُمُطِرَ، والأرضَ أَنْ تُنبتَ في يومٍ واحدٍ، ويستغني أتباعُه بذلك، حتَّى إنَّ مَنْ كانَ منْهم فَقيرًا في أوَّلِ النَّهارِ يصيرُ مِنَ الأثرياءِ آخرَ النَّهارِ.

٦- ثبوت نُزولِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقَتْلِه للدَّجَّالِ، والردُّ على عقيدةِ الصَّلبِ، وبيانُ فضيلةِ دمشقَ لا سيَّما في آخِرِ الزمانِ، والتنبيهُ على أهميَّةِ التضرُّعِ والاجتماعِ على الدُّعاءِ عندَ نزولِ البلاءِ.

٧- البركةُ تنزلُ في الأرضِ عندَ عُموم العَدْلِ والتَّقوى.

٨- أنَّ الساعةَ لا تقومُ إلَّا على شِرارِ النَّاس، وهم الكفَّارُ؛ إهانةً لهم، وانتقامًا منهم.

٩- أهميَّةُ التعرُّفِ على أسبابِ الثباتِ في الفِتنِ حتَّى يعتصمَ الإنسانُ منها.

١٠ منزلةُ الصلاةِ ومكانتُها لدى الصَّحابةِ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ وعنايتُهم بشأنِها؛ حيثُ لمْ يَشغلُهم أهوالُ فِتنةِ الدَجَّالِ عَن السؤالِ عَنْ كيفيةِ إقامتِها في اليوم الذي هو كَسَنَةٍ.

١١- علامةٌ مِنْ علاماتِ نُبُوَّتِه ﷺ، وإخبارُه ﷺ عَن الغَيْبِيَّاتِ، وبعضٍ مِنْ علاماتِ السَّاعةِ].

١٨٠٩ - وَعَنْ رِبعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاريِّ إلى حُذَيفَة ابن اليهان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فقال له أبو مسعود: حَدِّثْنِي ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الدَّجَالِ، قال: "إنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وإنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارُ ثُحْرِقُ، وأمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَهَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ. فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٥٠)، ومسلم (٢٩٣٤) طَيِّبٌ فقال أبو مسعود: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٥٠)، ومسلم (٢٩٣٤).

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - يُعْطَى الدَّجَّالُ الأكبرُ مِنَ الخَوارقِ فتنةً للنَّاسِ، وهذا مِنْ جُملةِ فتنتِه التي امتحنَ اللهُ بها عبادَه؛ فيُحِقُّ الحقَّ، ويُبطلُ الباطلَ، ثُمَّ يَفضحُه بعدُ، ويُظهِرُ عجزَه.

٢- ليسَ كلُّ خارقٍ للعادةِ كرامةً، بل لا بُدَّ لِمَنْ يقعُ له خارقٌ مِنْ أَنْ يُوزَنَ بِالكتابِ والسنَّةِ].

١٨١٠ - وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَوَاللَهُ عَنْهَا، قالَ رَسُولُ الله ﷺ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْدَرِي أَرْبَعِينَ يَومًا أَو أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَو أَرْبَعِينَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللهُ اللَّهُ عَلَى عَيْمَ اللهُ اللهُ عَنَوَجَلَ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوةً، ثُمَّ يَعْكُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوةً، ثُمَّ يَعْلِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَينَ اثْنَينِ عَدَاوةً، ثُمَّ يُوسِلُ اللهُ عَزَوجَلَ، ريحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيهَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لُو أَنَّ أَحَدَكُم ذَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَل، لَدَخَلَتُهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى خَيرٍ أُو إِيهَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لُو أَنَّ أَحَدَكُم ذَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَل، لَدَخَلَتُهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى خَيرٍ أُو إِيهَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لُو أَنَّ أَحَدَكُم ذَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَل، لَدَخَلَتُهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، وأَحْلامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فيقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيقُولُونَ: فَهَا تأمُرُنَا؟ فَيَأَمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارً الشَّيْطَانُ، فيقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تأمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارً

رِزْقُهُمْ، حَسَنُ عَيشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ ويُصْعَقُ النَّاسُ حولهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ -أو قالَ: يُنْزِلُ اللهُ- مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، فَتَنبُّتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ثُمَّ يُقالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ، ثُمَّ يُقالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَائَةٍ وَتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَومٌ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَومَ يَحْفَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَومَ يُحْفَلُ عَنْ صَاقٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٠) (٢١١)].

«اللِّيتُ»: صَفْحَةُ العُنْقِ. وَمَعْنَاهُ يَضَعُ صَفْحَةَ عُنْقِهِ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الأُخْرَى.

#### [شرح غريب المفردات:

«كَبِدُ الجَبَلِ»: وسطه وداخله. «فَيَنْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ»: أي: في اضطرابِها ونُفورِها بأَذْنَى توهُّم، وسرعتهم إلى قضاء الشهوات والفساد. «وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ»: أي: في عقولِ السِّباع الناقصةِ، فالغالبُ عليهم الطَّيْش والغَضَب والوَحشةُ والإتلافُ وقِلَّة الرَّحمةِ والعدوان والظلم. «دَارُّ»، أي: كثيرٌ. «أَصْغَى»: أمال. «يَلُوطُ حوضَ»: أي: يُطيِّنُ ويُصلِح. «الطَّلُّ»: مطر خفيف. «يوم يُكشفُ عَنْ ساقٍ»، أي: يوم يكشفُ ربُّنا عَرَقِجَلَّ عَنْ ساقه، فيسجدُ له كلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهو يَوْمٌ يُكشف فيه عَنْ حَقائقِ الأُمورِ وشدائدِ الأهوالِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فِتنةِ الدَّجَّالِ، ومُدَّةِ مُكْثِه في الأرضِ، وحِرصِ النَّبيِّ ﷺ على تحذيرِ أُمَّتِهِ مِنْ شَرِّ التَّبيِّ عَلَيْ عَلَى تحذيرِ أُمَّتِهِ مِنْ شَرِّ التَّبي عَلَيْ عَلَى تحذيرِ أُمَّتِهِ مِنْ شَرِّ التَّبِه.

٢ - الإيمانُ بها يكونُ آخِرَ الزمانِ مِنْ نزولِ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأَنَّه هو الذي يَقتلُ الدَّجَّالَ،
 ويُقيمُ العدلَ في الأرضِ مُدَّةَ مُكثِه فيه، ويَشيعُ الأمنُ والسلامُ بين النَّاسِ.

٣- تذكيرُ النَّاسِ بها سوفُ يقعُ مِنْ فتنِ آخِر الزمانِ حتَّى يتبصَّرُوا بها ويتهيئوا لها.

٤ - شرارُ النَّاسِ هم الذينَ ليسَ في قلبِهم مثقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ، أو إِيهانٍ.

٥ - اشتدادُ كيدِ الشيطانِ على أهلِ آخِرِ الزمانِ.

٦ - هولُ يومِ القِيامةِ وشِدَّةُ كُرَبِهِ.

٧- فيه إثباتُ صفةِ السَّاقِ للهِ عَزَّفَجَلَّ على ما يليقُ بجلالِه عَزَّفَجَلًّ].

١٨١١ - وَعَنْ أَنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، وَلَيْسِ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كافِرٍ وَمُنَافِقٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٣) (١٢٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«نَقْبٌ»: الطريقُ في الجبلِ، أو بينَ جبلينِ. «بِالسَّبْخَةِ»: الأرض المالحة التي لا زرعَ فيها. «فَتَرُجُفُ»: تتزلزلُ وتهتَّزُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ منقبةُ مَكةَ المُكرَّمةِ والمَدينةِ المُشرَّفة، وفضلُهما على سائرِ الأرضِ، وأنَّ الملائكة تحرسُهما مِنَ الدجَّالِ.

٢- بيانُ فضلِ المدينةِ، وفضلِ أهلِها المُؤمِنينَ الخالِصينَ، وأنَّها ثُخرجُ خُبثَها إلى الدَّجالِ.

٣- يتبعُ الدجَّالَ كلُّ كافرٍ ومنافقٍ ومفتونٍ].

١٨١٢ - وعنه رَضَيَلِيَهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ الله ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ اللهُ عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٤) (٢٢٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَتْبُعُ»: يلحق ويطيع. «أَصْبَهَانَ»: مدينة معروفة مِنْ مدن إيران. «الطَّيَالِسَةُ»: جمع طيلسان، وهو كساء يُغطي الرأسَ والكتفين].

١٨١٣ - وَعَنْ أُمِّ شريكٍ رَضَالِلَهُعَنَهَا: أُنَّهَا سَمِعَتِ النَّبَيَّ ﷺ، يقـولُ: «لينْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٥) (١٢٥)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَيَنفِرَّنَّ»: ليهربنَّ].

١٨١٤ - وَعَنْ عمران بن حُصينٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلى قِيَام السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٤٦) (٢٢٧)].

#### [شرح غريب المفردات:

«أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»: أكبرُ فتنةً وأعظمُ شوكةً].

### [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - التَّحذيرُ مِنْ فِتنةِ الدَّجالِ، والإشارةُ إلى أنَّ فتنًا ستظهرُ قبلَ خروجِه، وأنَّ اليهودَ أكثرُ أتباعِه.

٢- الإرشادُ إلى الفرارِ مِنَ المسيح الدجَّالِ، وعدم التعرُّضِ لفتنتِه.

٣- عِظَمُ فِتنةِ الدَّجَّال، وأنَّها مِنْ أَعَظمِ الفِتنِ إلى قِيامِ السَّاعةِ، وهو عَلامةٌ مِنَ العَلاماتِ الفارِقةِ لقيام السَّاعةِ، فمَنْ عُصِمَ منهُ فَقد نَجا].

١٨١٥ - وَعَنْ أَيِ سَعِيدٍ الحَدرِيِّ رَضَالِكُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتُوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَال. فَيقُولُونَ لَهُ: إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ. فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ! فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ. فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَالِ، فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَّالِ، فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَّالِ، فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّجَالُ اللَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ فَيَأْمُو اللَّجَالُ بِهِ فَإِذَا رَآهُ اللَّوْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هِذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ فَيَأْمُو الدَّجَالُ بِهِ فَيُقُولُ اللهَ عَلَى اللَّهُ مِنْ إِلهُ مِنْ إِلهُ فَيُولُ اللهَ عَلَى اللَّهُ مَلُ إِلهُ اللَّهُ عَلُولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ إلَهُ اللَّهُ مِنْ إِلهُ مَنْ إِلهُ اللَّهُ مَلُ إِلهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

بَيْنَ القِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ؛ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، إِلَّا بَصِيرَةً. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ؛ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَخْعَلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَجْعَلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَأْخُذُهُ بِيكَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَخْمِلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَأْخُدُهُ بِيكَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَطْعُمُ اللهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبيلًا، فَيَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْمَاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّا أُلْقِيَ فِي الجَنَّةِ». فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْمَاسُ شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ». رواه مسلم. وروى البخاري بعضه بمعناه. [البخاري عضه بمعناه. [البخاري مسلم (١٨٨٢)].

«المسالِح»: هُمُ الْخُفَرَاءُ والطَّلائِعُ.

#### [شرح غريب المفردات:

«المَسَالِحُ»: قوم معهم السلاح. «أَيْنَ تَعْمِدُ؟»: أين تقصد؟. «فَيُشَبَّحُ»: يمدُّ على بطنِه. «شُجُّوهُ»: الشجُّ: الجرح في الرأس، أو الوجه. «يُوسَعُ»: يُضرب بكثرة. «يُؤشَرُ بِالمِئْشَارِ»: يشقُّ بالمنشارِ. «المَفْرِقُ»: وسط الرأس. «التُّرْقُوةُ»: العظمُ الذي بين أعلى الصدر والكتف].

### [ومما يستفاد من الحديث:

١- منقبةٌ عظيمةٌ لهذا المؤمنِ الذي يُخْزي الله على يديهِ الدَّجَالَ، وأنَّه أعظمُ النَّاسِ شهادةً عند ربِّ العالمينَ، وفضيلةُ اليقينِ والثباتِ عندَ الابتلاءِ.

٢- فَضِلُ العِلمِ، وأنَّه مِنْ أَسْبابِ البصيرةِ بالفِتَنِ، والنَّباتِ على الحقِّ وقتَ وقوعِها.

٣- بيانُ أنَّ ما معَ الدَّجَالِ مِنْ آياتِ إنَّما هِيَ مِنْ عِندِ اللهِ تعالى ابتلاءً منه سبحانه، وأنَّه
 لا يقدرُ إلَّا على ما أرادَه الله ومكَّنَه منه، اختبارًا للخلقِ، وابتلاءً لهم].

١٨١٦ - وَعَنِ المغيرة بن شعبة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: ما سألَ أَحَدٌ رَسُولَ الله ﷺ عَن الدَّجَالِ الله عَلَيْهُ عَن الدَّجَالِ الله عَلَيْهُ عَن الدَّجَالِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ . [البخاري (٢١٢٧)، ومسلم (٢٩٣٩) (١١٤) و (١١٤)].

١ - الدجَّالُ فتنةٌ للكافرينَ والمنافقينَ، ولنْ يَضرَّ المؤمنينَ بإذنِ اللهِ شيئًا.

٢- أنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ بيدِه وحده الهدايةُ والإضلال، وليسَ لأحدٍ مِنْ ذلك شيءٌ.

٣- تهافُتُ أمرِ الدَّجَّالِ وأنَّهُ ليسَ لديهِ القُدرةُ على فِعلِ شيءٍ لإِضلالِ المؤمِنينَ].

١٨١٧ - وَعَنْ أَنس رَضَالِكَهَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وإِنَّ رَبَّكُمْ عَنَوْجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٣٩٣٣) (١٠١)].

١٨١٨ - وَعَنْ أَبِي هريرةَ رَضَالِشَهَنَهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُحدِّثُكمْ حديثًا عَن اللَّجَّالِ ما حدَّثَ بِهِ نبيٌّ قَومَهُ! إنَّهُ أعورُ، وَإنَّهُ يجيءُ مَعَهُ بِمِثالِ الجنَّةِ والنَّارِ، فالتي يقولُ إنَّما الجَنَّةُ هي النَّار». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٣٣٨)، ومسلم (٢٩٣٦) (٢٩٣١)].

١٨١٩ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ».
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٣٩)، ومسلم (١٦٩) (٢٧٤)].

# [ومما يستفاد من الأحاديث:

١ - التنبيهُ إلى صِفةِ الدَّجالِ، وأنَّه ناقصُ الصُّورةِ؛ لئلا يغترَّ به مَنْ يَرى تخييلاتِه وما مَعهُ مِنَ الفِتنةِ؛ فإنَّ في نَقصِه تنبيهًا للعُقولِ القَاصرةِ؛ لأنَّ مَنْ عَجزَ عَنْ إزالةِ نَقصِه فهو عَنْ غَيرِه أعجزُ؛ فلا يصلحُ للأُلوهيَّةِ.

٢- إنذارُ الأنبياءِ أقوامَهم لعِظمِ فتنتِه بها يَظهرُ على يَديه مِنَ الفِتنِ، وليَّا لمْ يُعيِّنْ لواحدٍ منهم زمنَ خُروجِه توقَّعَ كلُّ واحدٍ منهم أنْ يخرجَ في زمنِ أمَّتِه، فبالغَ في التَّحْذِيرِ منه؛ فيجبُ الإيهانُ بخروجِه، والعزمُ على معاداتِه، وصدقُ اللجأ إلى اللهِ تعالى في الحفظِ منه.

٣- أنَّه مكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر) حقيقة، جعلَها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علامةً مِنْ جملةِ

العلاماتِ الدالَّةِ على كُفرِه، يُظهرُها الله لكلِّ مؤمنٍ يقرؤُها كاتبٌ أو غيرُ كاتبٍ.

٤ - فيه إثباتُ العينينِ للهِ تعالى، على الوجهِ اللائقِ به سبحانه، ينظرُ بهما إلى ما يُريدُ،
 ولا يحجبُ نظرَه حاجبٌ سبحانه].

١٨٢٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِكُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسلِمُ وَالسَّجَرِ. فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ المُسلِمُ وَالسَّجَرِ. فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلُهُ؛ إِلَّا الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٩٢٦)، ومسلم (٢٩٢٢) (٢٩٢).

#### [شرح غريب المفردات:

«الغَرْقَدَ»: الغرقد نوع مِنْ شجر الشوك، معروف ببلاد بيت المقدس].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ علاماتِ قيامِ السَّاعةِ، قيامَ حربِ بَيْنَ المسلمينَ واليهودِ، وفيه دلالةٌ صريحةٌ على أنَّ القتالَ بين المسلمينَ واليهودِ حاصلٌ لا محالةً.

 ٢- كرامةٌ ظاهرةٌ لهذه الأمَّةِ؛ وتسليةٌ لها، وأنَّها على الحقّ، حيث يُنطِقُ اللهُ الشجرَ والحجرَ نُصرةً وتأييدًا لها].

١٨٢١ - وعنه رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرجُلُ على القَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هذَا القَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ، ما بِهِ إِلَّا البَلَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٥٧)، ومسلم (١٥٧) (٤٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ علاماتِ الساعةِ أَنْ يكونَ الباعثُ على تمني الموتِ أمرَ الدُّنْيَا لا أَمْرَ الدِّينِ، مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَبْدِيلِ الدِّينِ؛ فلا يَتَمَنَّى المَوْتَ لِسَلاَمَةِ دِينِهِ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ البَلاءُ والأوصابُ الدنيويَّةُ].

١٨٢٢ - وعنهُ رَضَالِيَهُ عَنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو».

وَفِي رواية: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤) (٢٩) و(٣٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَحْسِرَ الفُرَاتُ»: أَيْ: يَكشِفَ بعدَ أَنْ يَجِفَّ ماؤُه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شِدَّةُ الحرصِ على الدُّنْيَا عندَ آخرِ الزمانِ؛ حيثُ يقتتلونَ عليها، رغمَ علمِهم أنَّـه ملكُ تسعةٌ وتسعونَ في المائةِ، وينجو واحدٌ في المائةِ، وفيه الأَمْـرُ بتجنُّبِ الفِتَـنِ في آخِرِ الزَّمانِ.
 الزَّمانِ.

٢- إخبارُ النَّبِيِّ عَلِيهِ ببعضِ علاماتِ الساعةِ التي تكونُ آخرَ الزمانِ، وسيقعُ كما أخبرً].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَغْشَاهَا»: يسكنها ويأتي إليها. «العَوَافِي»: العوافي جمعُ عافيةٍ، وهي الَّتي تطلُّبُ أقواتَها مِنْ غير الإنسان. «يَنْعِقَانِ»: يصيحان بغنمها. «فَيَجِدَانِهَا وحوشًا»: خَالِيَة؛ أي: يجدان المدينة خلية ليس فيها ما يؤنس به. «تَنِيَّةُ الوَدَاعِ»: مرتفع عند حرم المدينة مِنْ جهة الشام. «خَرَّا» سَقَطَا ميتين].

١ - خلوُّ المدينةِ مِنْ أهلِها في آخرِ الزمانِ، إلَّا أنَّها على خيرِ حالٍ مِنَ النَّهاءِ، وكثرةِ الزُّروعِ والشِّمارِ.

٢- معجزةٌ مِنْ مُعجِزَاتِه ﷺ؛ حيثُ أخبرَ ببعضِ ما سيقعُ في آخرِ الزَّمانِ، وسيقعُ كما أخبراً.

١٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي سعيد الحدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «يكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو المَالَ وَلَا يَعُدُّهُ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩١٤) (٦٨) و(٦٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَحْثو الْمَالَ»: أي: يحفنه بيديه؛ لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات، مع سخاء نفسه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - معجزةٌ مِنْ مُعجزاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ حيثُ يُخبرُ عَلَيْهِ بأَمرٍ مِنَ الغَيبيَّاتِ، عَنْ خليفةٍ مِنْ خُلفاءِ المسلمينَ يكونُ في آخرِ الزمانِ يُنفِقُ إنفاقًا بلا عدًّ؛ لكثرةِ الأموالِ، والغنائم، والفتوحاتِ، مع سخاءِ نفسِه].

٥ ١٨٢ - وَعَنْ أَبِي موسى الأشعريِّ رَضَيَلَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قال: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ الرَّأَةُ يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». رواه مسلم. [مسلم (١٠١٢) (٥٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَلُذْنَ»: أي: ينتمينَ إليه، ليقومَ بحوائجِهنَّ ويَذبَّ عنْهنَّ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الإِعْلَام بِهَا يكونُ مِنْ كَثْرَةِ الأَمْوَالِ حَتَّى لَا يجدَ مَنْ يَقبلُهَا، وَأَنَّ ذَلِك بعدَ أَنْ يَقْتُلَ عِيسَى عَيْهِ السَّلَامُ الدَّجَّالَ وَالكَفَّارَ.

٢- الحضُّ على الصَّدقةِ، والترغيبُ فيها ما وُجِدَ أهلُها المستحِقُّونَ لها، خشيةَ أنْ يأتي الزمانُ الذي لا يوجدُ فيه مَنْ يَأخذُ الصَّدقةَ، وهو زمانُ كثرةِ المالِ وفيضِه، قربَ الساعةِ.

٣- كثرةُ الفِتَنِ والحُروبِ التي تُفْنِي الرجالَ في آخرِ الزمانِ.

٤ - مُعجزةٌ مِنْ معجزاتِه ﷺ بإخبارِه عَن الغيبِ وأَشراطِ السَّاعةِ].

١٨٢٦ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَك، وَقَالَ اللَّذِي الْهُ اللَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَك، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَب، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَ وَلَدٌ؟ قالَ أَحَدُهُما: لِي غُلَامٌ، وقالَ الآخَرُ: فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَ وَلَدٌ؟ قالَ أَحَدُهُما: لِي غُلَامٌ، وقالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ قال: أَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري لِي جَارِيَةٌ قال: أَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وأَنْفِقا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري لِي جَارِيةٌ قال: أَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَة، وأَنْفِقا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا». مُتَفَقُ عَلَيْهِ. [البخاري في مسلم (١٧٢١) (١٧٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فطنةُ هذا الرجلِ المحكَّم وحكمتُه؛ حيثُ رأى أنَّ الرجلينِ أحَقُّ بذلك المالِ الضائعِ
 مِنْ غيرِهما؛ لِها ظهَرَ له مِنْ ورَعِهما وحُسنِ حالِهما، وارتَجَى مِنْ طِيبِ نَسلِهما وصلاحِ ذُرِّيَتِهما.

٧- الحضُّ على تورُّع البائع والمُشتري.

٣- أَنَّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ إِذَا حَكَّمَا بَيْنَهُمَا مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الحُكْمِ صَحَّ وَلَزِمَهُمَا حُكْمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ
 جَوْرًا.

٤ - جَوَازُ التَّحْكِيمِ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى].

١٨٢٧ – وعنهُ رَضَالِلُهُ عَنهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «كانت امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ اللَّمُّبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وقالتِ الأخرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَذَهَبَ بِابْنِكِ، وقالتِ الأخرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إلى دَاوُد ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيُهَانَ بْنِ دَاوُد ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقالَ: الثَّعْوَى بِهِ لِلمُعْرَى: لَا تَفْعَلْ! رَحِمَكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى». اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ! رَحِمَكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى». مُثَّفُقُ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٧٠) (٢٠)].

١ - فيه دليلٌ على اجتهادِ الأنبياءِ، وأنَّهم قد يُخْطِئونَ في اجتهادِهم، ولكنَّهم لا يُقِرُّهم اللهُ على الخطأ.

٢ - حكمةُ سليهانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ودقَّةُ فهمِه في العلمِ والفِقهِ ومعرفةِ الأحكامِ الذي اقتضى ثناءَ الله عليه بقولِه تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلِيَمْنَ ﴾ [الأنبياء:٧٩].

٣- الفِطنةُ والفَهمُ مَوهبةٌ مِنَ الله تَعَالَى لا تتعلَّقُ بكِبَرِ السنِّ ولا صِغَرِه.

٤ - مَشْرُوعيَّةُ استعمالِ الحِيلِ المُباحةِ في الأحكامِ الستخراجِ الحقوقِ، والعملِ بالقرائنِ،
 وأنَّه يجوزُ للقاضي أنْ يحكمَ بالقرائنِ إذا كانَت قويَّةً.

٥- فِيه دَلِيلٌ على أَنَّ الحَقَّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ سُلَيُهَانَ لَو وجدَ مَساعًا أَلَّا ينْقضَ على دَاوُد حكمَه لفعلَ].

١٨٢٨ - وَعَنْ مِرداس الأسلميِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى خُثَالَةٌ كَخُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً». رواه البخاري. [البخاري (٦٤٣٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«حثالة»: الرديء مِنْ كلِّ شيء. «لا يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً»: لا يَرفعُ لَهمْ قَدْرًا ولا يَعبأُ بهم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مِنْ أَشْراطِ السَّاعةِ مَوتُ الصَّالِحِينَ وانقراضُ أهلِ الخيرِ حتَّى لا يبْقى إلَّا أهلُ الشرِّ، وعليهم تقومُ الساعةُ، وفيه دليلٌ على جَوازِ خُلوِّ الأرضِ مِنْ عالمٍ حتَّى لا يَبقَى إلَّا أهلُ الجَهلِ صرفًا.

٢- النَّدبُ إلى الاقتِداءِ بأهلِ الخيرِ، والتَّحذيرُ مِنْ مُخالَفتِهم خَشيةَ أَنْ يَصيرَ مَنْ خالَفهُم
 مِمَّنْ لا يَعبأُ اللهُ به].

١٨٢٩ - وَعَنْ رِفَاعَة بِن رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: جَاءَ جَبِرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: (وَلَهُ البخاري (٣٩٩٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التأكيدُ على فضلِ أهلِ بدرٍ، ومكانتِهم بين الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ جميعًا.

٢- تأييدُ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ للمؤمنينَ بالملائكةِ يومَ بدرِ يقاتلونَ معهم].

١٨٣٠ - وَعَنِ ابن عمر رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٨)، ومسلم أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (١٠٨)، ومسلم (٢٨٧٩) (٨٤)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الحَذَرُ مِنْ مُجَالسةِ أهلِ المعاصي؛ لئلا يصيبَه ما يصيبُهم مِنَ العقوبةِ العاجِلةِ، كما فيه إرشادٌ إلى الحَذرِ مِنَ التلبُّسِ بالمعاصي؛ لئلَّا يُختمَ للإنسانِ به.

٢- التَّحذيرُ الشَّديدُ مِنْ إظهارِ المنكراتِ والإعلانِ بالمعاصي، وأنَّ ذلك يكونُ سببًا لإهلاكِ جميعِ النَّاسِ؛ الصالحينَ والطالحينَ، وهذا الهلاكُ العامُ يكونُ طُهرةً للمؤمنينَ ونقمةً للفاسقين، فكما يُبْعَث النَّاسُ على أعمالهم يُحاسَبُون- أيضًا- بحسبِ نيَّاتِهم].

١٨٣١ - وَعَنْ جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ - يَعْنِي فِي الْحُطْبَةِ - فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِي ﷺ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ فَسَكَنَ.

وَفِي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وفي رواية: فصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إلَيهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قال: «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ».

رواه البخاري. [البخاري (٩١٨) و(٣٥٨٤) و(٥٨٥٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«العِشارُ»: النَّاقةُ التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر].

### [ومما يستفاد من الحديث:

ا فيه عَلَمٌ مِنْ أعلامِ النَّبوَةِ، حيثُ تَشعُر الجماداتُ وتأنسُ بوُجودِه وتَحِنُّ وتئنُّ وتئنُّ لفِراقِه عَلِيْةٍ، وفي ذلك تهييجٌ لكلِّ مؤمنٍ مُحبِّ أنَّه أولى بذلك، وكانَ الحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا لَخِراقِه عَلِيْةٍ، وفي ذلك تهييجٌ لكلِّ مؤمنٍ مُحبِّ أنَّه أولى بذلك، وكانَ الحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا عِبَادَ اللهِ، الخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ شَوْقًا إِلَيْهِ لَمِكَانِهِ مِنَ اللهِ، الْحَديثِ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا عِبَادَ اللهِ، الخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ شَوْقًا إِلَيْهِ لَمِكَانِهِ مِنَ اللهِ، فَأَنتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ».

٢- في الجماداتِ إدراكٌ خَلَقَهُ اللهُ فيها كيفَ يشاء، وأَنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي لَا رُوحَ لَهَا تعقلُ إلَّا أَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ حَتَّى يُؤذنَ لَهَا، وفيه دليلُ على استئناسِ الجماداتِ وسائرِ المخلوقاتِ بالذِّكْرِ والطاعاتِ.

٣- الوُقوفُ في الخُطبَةِ على أيِّ شيءٍ مُرتفِع، واتِّخاذُ المِنبَرِ في المساجدِ].

١٨٣٢ - وَعَنْ أَبِي ثعلبة الخُشَنِيِّ جُرثوم بنِ ناشر رَضَّالِللَّهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قال: «إنَّ الله تَعَالَى فَرضَ فَرَائِضَ فَلا تُضيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ وَهُمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حديث حسن. رواه الدارقطني وضيحتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. [الدارقطني (٤/ ١٨٣)، والحاكم (٤/ ١٥)، والبيهقي (١٠ / ١٢)، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في تحقيق الإيهان لابن تيمية ص٤٤].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - إثباتُ أَنَّ الأمرَ اللهِ عَزَقَجَلَ وحده، فهو الذي يفرضُ، وهو الذي يُوجِبُ، وهو الذي يُحِرِّمُ.

٢- وجوبُ المحافظةِ على فرائضِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ، والنَّهيُ عَنْ إضاعتِها.

٣- وجوبُ تَعظيمِ حُدودِ اللهِ عَرَّفَجَلَ واحترامِها وتحريمِ تَعَدِّيها، كما لا يجوزُ تجاوزُ الحدِّ في العقوباتِ.

٤ - أنَّ ما سكتَ الله عَنَّفَجَلَ عنه فلمْ يفرضْهُ، ولم ينه عنه مِنَ المعاملاتِ والأشياءِ؛ فهو حلالٌ.

٥- لا ينبغي البحثُ عمَّا سكتَ الله تعالى عنه ورَسُولُه ﷺ، ولا يدخلُ في ذلك بحثُ طلبةِ العِلمِ في المسائلِ التي يحتملُ وقوعُها.

٦ - سَعةُ رحمةِ اللهِ ربِّ العالمينَ بعبادِه، ولطفُه بهم، حيثُ خفَّفَ عَنْ عبادِه، وسكتَ عَنْ أشياءَ كثيرةٍ لم يمنعُهُم مِنْها ولم يُلزمْهُم بها؛ فكلُّ ما شرعَه اللهُ عَرَقِجَلَّ رحمةٌ.

٧- انتفاءُ النسيانِ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٨- ينبغي للمُفتينَ والدُّعاةِ التيسيرُ على عبادِ اللهِ في الفتوى والعملِ، والسكوتُ عَن المعفوِّ عنه شَرعًا، وتركُ التشدُّدِ في المباحاتِ، والمسكوتِ عنه مِنَ الأشياءِ، مع الحزمِ في أمرِ الحدودِ والمُحرَّمَاتِ، ليحفظَها النَّاسُ، ويُحافظوا عليها].

١٨٣٣ - وَعَنْ عبد الله بن أَبِي أَوْفَى رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

وَفِي رِوَايةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢) (٥٢)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بَيانُ مَشروعيَّةِ أَكْلِ مَيتةِ الجرادِ.

٢- بيانُ شيءٍ مِنَ المعاناةِ والشدائدِ التي تحمَّلَهَا الرسُولُ ﷺ وصحابتُه رَضَاًلِكُ عَنْهُ في سبيلِ اللهِ].

١٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦١٣٣)، ومسلم (٢٩٩٨) (٦٣)].

١ - الإرشادُ إلى التعلُّمِ مِنَ الخطأِ، وعدمِ تكرارِه، وأنَّه ينبغي للمؤمنِ ألَّا يقَعَ في الخطأِ نفسِه مرَّتينِ.

٢- على المؤمنِ أنْ يكونَ حَذِرًا يَقِظًا، بصيرًا بزمانِه].

١٨٣٥ - وعنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذلك، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذلك، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨) (١٧٣)].

# [شرح غريب المفردات:

«يُزَكِّيهِمْ»: يُطهِّرُهم مِنْ آثامهم].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - التغليظُ الشَّديدُ مِنْ بعضِ المعاصي؛ لما فيها مِنَ الاجتراءِ على اللهِ عَنَّفَجَلَّ، والاستخفافِ بحقوقِ عبادِه، وعدمِ النُّصحِ للمسلمينَ وأئمتِهم؛ فلا يكلِّمُهم اللهُ كلامَ رضًا، ولا ينظرُ إليهم نظرَ رحمةٍ، ولا يُزَكِّيهم ولا يُطهرُّهم مِنْ ذنوبِهم بالغفرانِ.

٢- أنَّ مَنعَ الماءِ الزائدِ عَنْ حاجتِه عَن ابنِ السبيلِ مع حاجةِ غيرِه الشَّديدةِ إليه مِنَ الكبائرِ.

٣- ذمُّ الغشِّ والحَلفِ الكاذبِ في البيعِ وغيرِه، وأنَّ مَنِ اجتراً بعدَ صلاةِ العَصرِ، على اليمينِ الغَمُوسِ التي يأكُلُ بها مالَ الغيرِ، كانَ إثمُهُ أشدَّ وقلبُهُ أفسدَ، وهي مُحرَّمةٌ في كلِّ وقتٍ، وفيه إشارةٌ إلى كراهةِ كثرةِ الحَلِفِ عندَ البيعِ والشِّراءِ ولو كانَ صادقًا.

٤ - بيانُ ما لصلاةِ العَصرِ مِنَ الفضلِ وعظيمِ القَدرِ أكثرُ مما لغيرِها، وأنَّه ينبغي لمصلِّيها أنْ يَظهَرَ عليه عَقِبهَا مِنَ التحفُّظِ على دينِه، والتحرُّزِ على إيهانِهِ أكثرُ مما ينبغي له عَقبَ غيرِها.

٥- الوعيدُ الشَّديدُ مِنْ عَدمِ الإخلاصِ في البَيعةِ الشرعيَّةِ، وفعلِها لغيرِ اللهِ تعالى، وإنَّما لأجلِ دُنيا يَقصِدُها، أو غَرَضٍ عاجلٍ يقصدُه، لما تتضمَّنُه مِنَ الغِشِّ للمسلمينَ وإمامِهم، وعدمِ النصحِ لهم].

١٨٣٦ وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قالوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. «وَيَبْلَى يُومًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كُمَ يَنْبُتُ وَنَ البَقْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥) (٢٤١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«عَجْبَ الذَّنَبِ»: هو العَظمُ اللَّطيفُ الَّذي في أسفلِ الصُّلبِ، وهو رأسُ العُصْعصِ، ويقالُ له: (عَجْم) بالمِيم، وهو أوَّل ما يُخلَق مِنَ الآدميِّ، وهو الَّذي يَبقى مِنه ليُعادَ تَركيبُ الحَلقِ عليه].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ ما بينَ النَّفْخَتينِ؛ النَّفْخةِ الأولى فِي الصُّورِ وهِيَ الَّتِي تَمُوتُ الخَلَائقُ عِنْدَهَا، والنَّفْخةِ الثَّانِيَةِ وهِيَ الَّتِي تَحُونُ الخَلَائقُ عِنْدَهَا هو أربعونَ، دونَ تعيينِ كونِها أيَّامًا أو شهورًا أو سنينَ.

٢- ما كان عليه الصحابةُ رَضَالِلهُ عَنْهُ مِنَ التحرِّي والتثبُّتِ في نقلِ حديثِه ﷺ؛ مخافة الوقوعِ في الكَذِبِ عليه ﷺ، وامتناعُ أبي هريرةَ رَضَالِلهُ عَنْهُ عَن الجَزمِ بشيءٍ غير مُتيقِّنٍ منه بقولِه: «أَبَيْتُ»؛ أي أَبَيْتُ أَنْ أَجْزِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا أَوْ سَنَةً أَوْ شَهْرًا، بَلِ الَّذِي أَجْزِمُ بِهِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ.

٣- أنَّ كلَّ ابنِ آدم - واستثنى بعضُهم مِنْ هذا العمومِ أجسامَ الأنبياءِ والشهداء - يأكلُه الترابُ بعدَ الموتِ إلَّا عظمةً منه هي عَجْبُ الذَّنب، وللهِ في هَذَا سِرُّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ؛ لِأَنَّ مَنْ يُظْهِرُ الوُجُودَ مِنَ العَدَمِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ يَبْنِي عَلَيْهِ؛ فله سبحانَه كهالُ القدرةِ وتمامُ الحكمةِ].

١٨٣٧ – وعنه، قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَومِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قال: هَا أَنا يَا رَسُولَ اللهِ. قال: لمَّ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قال: هَا أَنا يَا رَسُولَ اللهِ. قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قال: كيفَ إضَاعَتُهَا؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». رواه البخاري. [البخاري (٥٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

(وُسِّدَ): فُوِّضَ الأمرُ وأُسْنِدَ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - الرِّ فقُ بالسَّائل وإنْ جفا في سؤالِه أو جهلَ؛ لأنَّه ﷺ لم يوبِّخْهُ على سؤالِه قبلَ إكمالِ
 حَديثِه، وفيه إرشادٌ إلى أنَّ مِنَ الأدبِ أنْ لا يُسألَ العالمُ وهو مُنشغلٌ.

٢- مَشْرُوعيَّةُ تأخيرِ العالِمِ جوابَ السائلِ، إذا دَعتْ الحاجةُ لذلك، ولم يترتَّبْ على ذلك فواتُ مصلحةٍ.

٣- العنايةُ بالسَّائلِ وطالبِ العلم، والاهتمامُ به، والتثبُّتُ منه، وإجابتُه على سؤالِه؛ كما فعَلَ النَّبيُّ عَيْلِيْةٍ.

- ٤- جوازُ مراجعةِ العالِم إذا لم يَفهمْ السائلُ الجوابَ.
- ٥- أنَّ مِنْ أكبرِ الأمانةِ: إسنادَ الأمرِ إلى أهلِه، وأنَّ تضييعَ ذلك تضييعٌ للأمانةِ.
- ٦- أنَّ مِنْ عَلامَاتِ السَّاعةِ إِسْنادَ الحُكَّامِ الولاياتِ إلى غيرِ أَهْلِ الدِّينِ والأَمَانةِ والكفَاءةِ وإلى مَنْ يُعِينُهم على الظُّلم والفُجورِ].

١٨٣٨ - وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رواه البخاري. [البخاري (٦٩٤)].

١ - صِحَّةُ الصَّلاةِ خَلفَ كلِّ بَرِّ وفَاجرٍ، وأنَّ فسادَ صلاةِ الإمامِ لا تَعني فسادَ صلاةِ المأمومِ.
 ٢ - بيانُ عَدلِ الشَّريعةِ ورحمتِها؛ فلا يُؤاخَذُ المأمومُ بخطأِ إمامِه؛ لأنَّه أدَّى ما عليه وما أُمِر به مِنَ الاتِّباع في غيرِ المعصيةِ].

١٨٣٩ - وَعَنْهُ رَضَالِلَهُ عَنهُ: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ عَنْدُ فَلُوا فِي الإسْلام». [البخاري (٤٥٥٧)].

١٨٤٠ وعنه، عَنِ النَّبِيِّ قَال: «عَجِبَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِنْ قَــومٍ يَدْخُلُــونَ الجَنَّـةَ فِي السَّلاسِـلِ» رواهما البخاري. [البخاري (٣٠١٠)].

معناه: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ ثُمَّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

#### [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - خَيريَّةُ هذه الأمَّةِ الوَسَطِ على سائرِ الأُمَمِ؛ حيثُ إنَّما تُخرِجُ النَّاسَ مِنَ الظلماتِ إلى النُّورِ.

 ٢- سببُ خيريَّةِ هذه الأمَّةِ على غَيرِها مِنَ الأمَمِ مع إيهانها هو قيامُها بواجبِ الأمْرِ بالمعرُوفِ والنَّهي عَن المنْكرِ والدَّعوةِ إلى اللهِ.

٣- الحثُّ على الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكرِ؛ لما فيه مِنَ المصالحِ الظاهرةِ والخفيَّةِ،
 فهو علامةُ خيريَّةِ هذه الأمَّةِ.

٤ - إثباتُ صفةِ العَجَبِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو عَجَبٌ يَليقُ به سبحانَه، ونُشِبتُه له كمَا أثبتَه له نبِيُّه ﷺ، بلا تحريفٍ أو تكييفٍ، أو تشبيهٍ أو تعطيلٍ.

٥- فضلُ الجهادِ على العالَمِينَ، وأنَّه سببٌ لهدايةِ أقوامِ اقتضتْ حِكمةُ اللهِ عَنَّفَجَلَّ أَنْ يَقَعُوا فِي الأُسْرِ ويُقيَّدوا في السلاسلِ؛ فلمَّا عرَفوا صِحَّةَ الإسلامِ دخَلوا طَوعًا، فدخَلوا الجنَّةَ، فكانَ الإكراهُ على الأَسْرِ والتَّقييدِ هو السَّببَ الأوَّلَ لإسلامِهم مُختَارِينَ ونجاتِهم مِنَ النَّارِ].

١٨٤١ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رواه مسلم. [مسلم (٦٧١) (٢٨٨)].

١٨٤٢ - وَعَنْ سلمانَ الفارسيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِنْ قولهِ قالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصَبُ رَايَتَهُ. رواه مسلم هكذا. [مسلم (٢٤٥١) (٢٠٠)].

ورواه البرقاني في صحيحهِ عَنْ سلمانَ، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا. فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ».

[رواية البرقاني أخرجها: الطبراني في (الكبير) (٦١١٨)، والخطيب في (تاريخه) ١٤/ ٢٢٠، وهي رواية منكرة، والصحيح هو الوقف، وهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١١/ ١١٨٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«يَنْصِبُ رَايَتَهُ»: المقصود: اجتهاع أعوان الشيطان للتحريش بين النَّاس وحملهم على المفاسد].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ فضلِ المساجدِ، فهي أحبُّ البقاعِ إلى اللهِ وهـي محلُّ نُزولِ رَحمةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ وفضلِه.

٢- ذمُّ مواضع اللهو والانشغال بالدُّنيا، ومنها الأسواقُ؛ فهي محلُّ أفعالِ الشَّيطانِ مِنَ الطَّمَعِ والغَفلَةِ عَنْ ذِكرِ الله، والاختلاطِ الفاحشِ بين الرِّجالِ والنِّساءِ، والبُيوعِ الفَاسدةِ، والأيْيَانِ الكاذبةِ، وهي شرُّ الأماكنِ في الأرضِ.

- ٣- تفاضلُ البقاع يكونُ بتفاضلِ الطَّاعاتِ فيها.
  - ٤ كراهةُ المُكثِ في السُّوقِ لفتراتٍ طَويلةٍ].

الأحول، عَنْ عبد اللهِ بن سَرْجِسَ رَضَالِيَّهُ عَنْ عالَ قالَ: قلتُ لِرسُولِ اللهِ بَنْ سَرْجِسَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قالَ: قلتُ لِرسُولِ اللهِ عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ، قال: (وَلَكَ». قال عاصمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حُسْنُ خُلُقِه ﷺ، وطِيبُ مَعشرِه، ومكافأتُه للحسنةِ بأحسنَ منها].

١٨٤٤ – وَعَنْ أَبِي مسعودٍ الأنصاريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». رواه البخاري. [البخاري (٣٤٨٣)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أهميَّةُ التخلُّقِ بخُلُقِ الحياءِ، وأنَّه مِنْ شُعَبِ الإيهانِ، ومِنَ الأخْلاقِ المُتَّفَقُ عَلَيْهِا بينَ الأَمْمِ والشَّرائع.

آ- فيه تهديدٌ ووعيدٌ لمنزوعِ الحياءِ، فإنَّ الحياءَ يكفُّ صاحبَه عَن ارتكابِ القبائحِ، ودناءةِ الأخلاقِ، ويحثُّه على مكارم الأخلاقِ ومَعاليها].

١٨٤٥ - وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
 يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاء». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) (٢٨)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تعظيمُ شأنِ التَّعرُّضِ لدماءِ النَّاسِ، وتغليظُ حُرمةِ قَتلِ النَّفسِ بغيرِ حقِّ، وأنَّها مِنْ أعظم الكبائرِ.

٧- أَنَّ اللهَ يَفْصِلُ بين الخلائقِ يومَ القيامةِ، ويَردُّ على كلِّ ذِي حَقٌّ حَقَّه].

١٨٤٦ – وَعَنْ عائشة رَضَالِلُهَعَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ». رواه مسلم. [مسلم (٢٩٩٦) (٦٠)].

#### [شرح غريب المفردات:

«المَارِجُ»: لهب النَّار المختلط بسوادها].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ أَصلِ خَلْقِ الملائكَةِ والجِنِّ والإنسِ، وَما فيهِ مِنْ آياتٍ بَيِّناتٍ عَلى قُدرةِ اللهِ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإثباتُ وجودِ الملائكةِ والجنِّ، وأنَّ كلَّا منها عَالَمٌ غَيبيٌّ مُستقِلُّ مُحتلِفٌ عَنِ الآخر.
 الآخر.

٢ - أنَّ الملائكَةَ خُلِقوا مِنَ النُّورِ؛ ولِذلكَ كانوا كُلُّهم خَيرًا لا يَعصُونَ اللهَ ولا يَستكبِرونَ
 عَنْ عِبادتِه وَلا يَستَحْسِرونَ، يُسبِّحونَ اللَّيلَ والنَّهارَ لا يَفتُرونَ.

٣- أنَّ الجِنُّ خُلِقوا مِنْ مارجٍ مِنْ نارٍ، وهو: اللَّهيبُ المُختلِطُ بسَوادِ النَّارِ، ولِهذا فيهمُ الطَّيشُ والعَبثُ والعُدوانُ عَلى كُلِّ مَنْ يَستطيعُون العُدوانَ عَليه].

١٨٤٧ - وَعَنْهَا رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ الله ﷺ القُرْآنَ» رَوَاهُ مُسلِمٌ في جُمْلَةِ حدِيثٍ طويلِ. [مسلم (٧٤٦) (١٣٩)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ عَظمةِ خُلُقِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ، وأنَّها كانتْ في المكانةِ الأسْمَى.

٢- أنَّ القرآنَ مصدرٌ لكُلِّ الأخلاقِ الكريمةِ، وفيه إشارةٌ إلى الحثِّ على التأدُّبِ بآدابِ القرآنِ والتخلُّقِ بأخلاقِه، والاهتداءِ بهَدْيِه، والعَملِ بأوامِرِه والانتهاءِ عَنْ نَواهِيه].

١٨٤٨ - وعنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ فَقَلَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَراهِيَةُ المَوتِ، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتَ؟ قال: «لَيْسَ كَذَلِكَ، ولكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وإنَّ الكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وكرة اللهُ لِقَاءَهُ ». رواه مسلم. [مسلم (٢٦٨٤) (١٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ المُجازاةَ مِنْ جِنْسِ العَملِ؛ فإنَّه قابَلَ المحبَّةَ بِالمحبَّةِ والكراهةَ بِالكراهةِ.

٢- حبَّةُ لقاءِ اللهِ لا تُعارضُ كراهيةَ المؤمنِ الموتَ، وأَنَّ الكَرَاهَةَ المُعْتَبَرَةَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ النَّرْعِ، فِي حَالَةٍ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا؛ فَحِينَئِذِ يُبَشَّرُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِهَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ وَمَا أُعدَّ له، وَيُكْشَفُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ.

٣- التَّحْذِيرُ مِنْ إِيثَارِ الدُّنْيَا وَالرُّكُونِ إِلَيْهَا، وكَرَاهَةِ أَنْ يَصِيرَ إِلَى اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، وإيثارِ المُقَامِ فِي الدُّنْيَا.

٤- التَّحْذِيرُ مِنَ القُنوطِ، والحثُّ على حُسْنِ الرَّجاءِ عندَ قُربِ الخاتمةِ].

١٨٤٩ - وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَّ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لَأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ رَضَالِكُمَا، فَلَيَّا رَبُولَكُ فَلَيَّا النَّبِيَ ﷺ أَسْرَعَا. فقال ﷺ وَهَلَى رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ الْأَسْتِ فَقَالَا: سُبْحانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا مَشَلًا - اللهِ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥) (٢٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«تنقلب»: ترجع. «عَلَى رِسْلِكُمَا»: تمهَّلَا ولا تُسْرِعَا].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - جوازُ زيارةِ المرأةِ لزوجِها المُعتكِفِ في ليلٍ، أو نهارٍ، وأنَّه لا يضرُّ اعتكافَه.

٢- استحبابُ التحرُّزِ مِنَ التعرُّضِ لسوءِ ظنِّ النَّاسِ، وطلبُ السلامةِ والاعتذارِ بالأعْذارِ الصحيحةِ.

٣- على مَنْ فَعلَ ما قدْ يُنكرُ ظاهرُه مما هو حتُّ وقد يَخفى أنْ يُبيِّنَ حالَه ليدفعَ ظنَّ السَّوءِ
 عَنْ نفسِه.

- ٤ مَشْرُوعيَّةُ التسبيح استعظامًا للشيءِ وتَعجُّبًا منه.
- ٥ الإرشادُ إلى التحفُّظِ مِنْ مكايدِ الشيطانِ في النَّفْسِ والغَيرِ.
- ٦- كمالُ شَفقتِه ﷺ، وحرصُه على سلامةِ أصحابِه مِنْ كلِّ شرِّ أو فتنةٍ].

• ١٨٥ - وَعَنْ أَبِي الفضل العبَّاس بن عبد المطلب رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ، يَومَ حُنَيْن، فَلَزِمْتُ أَنا وأبو سُفْيَانَ بن الحارثِ بن عبد المطلب رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاء، فَلَمَّ التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ، وَلَى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، يَوْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبلَ الكُفَّادِ، وأنا آخِذُ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وأَبُو سُفْيَانَ آخِذُ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَيْ عَبَّاسُ، فَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ».

قالَ العَبَّاسُ - وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ، فَوَاللهِ لَكَأْنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فقالوا: يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ قَصُرَتِ هُمْ وَالكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الحَارِثِ بْنِ الحَرْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَى بَغْلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى الدَّعْوَةُ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى وَتَالِهِمْ، فَقَالَ: «هَذَا حِينَ حَمِي الوَطِيسُ»، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِمِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «الْمُزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ»، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا القِتَالُ عَلَى هَيْتِهِ فِيها أَرَى، فَواللهِ اللهِ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَهَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. رواه مسلم. [مسلم مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَهَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. رواه مسلم. [مسلم (۱۷۷۵)].

«الوَطِيسُ» التَّنُّورُ، ومعناهُ: اشْتَدَّتِ الحَرْبُ. وقوله: «حَدَّهُمْ» هو بالحاء المهملة: أيْ بَأْسَهُمْ.

# [شرح غريب المفردات:

«يَرْكُضُ»: أي: يضربُها برجلِه الشريفةِ على كبدها لتسرعَ. «أَصْحَابُ السَّمُرَةِ»: هم الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان. «صَيِّتُ»: عالى الصوت. «عَطْفَةُ البَقَرِ»: أي: كان فيهم

انجذابٌ إلى نبيِّهم ﷺ مثل ما في الأمهاتِ حين حنَّتْ على الأولاد. «وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ»: الاستغاثة والمناداة إليهم. «هَذَا حِينَ مَمِيَ الوَطِيسُ»: مثلٌ يُضْرَبُ لشِدَّةِ الحرب التي يُشْبِهُ حَرُّهَا حَرَّ التَّنُّورِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- شَجاعتُه ﷺ التي لا نَظيرَ لها، وظُهورُ ذلك في الحُروب.

٢- ثباتُ قُلوبِ الصَّحابةِ رَضَالَكُ عَنْهُ فِي الشَّدائدِ، وصِدقُهم في الدِّفاعِ عَنْ نَبيِّهم ﷺ،
 وشِدَّةُ محبَّتِهم له.

٣- عند الشدائد الجسام والمواقف المصيريَّة واللحظاتِ الحاسمةِ، يكونُ الاعتهادُ
 بعدَ اللهِ عَنَّوَجَلَ على أصحابِ السَّبقِ مِنْ أهلِ الإيهانِ والبَذلِ والتَّضحيَّةِ والتزكيَّةِ.

٤- عَلَمٌ مِنْ أعلام نبوَّتِه عَلِيهِ بهزيمةِ الكفَّارِ بقبضةِ الترابِ والحصي].

١٨٥١ – وَعَنْ أَبِي هَرِيرة رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِهَا أَمرَ بِهِ المُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ حَلُواْ مِن طَيِبَتِ مِن الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّيْمَا اللَّيْمَ اللَّيْعَالُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا لَكُ السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْسُهُ حرامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِلْكَ؟!». رواه مسلم. [مسلم (١٠١٥) (٢٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ»: أي: مُنَزَّهُ عَنِ النقائصِ، وأصلُ الطِّيب: الزكاة والطهارة والسلامة. «أَشْعَثُ»: متفرِّقُ شعرِ الرأسِ. «أَغْبَرُ»: مغبر البدن].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ مِنْ أسماءِ اللهِ تعالى الطَّيِّب، وهذا يشملُ طيبَ ذاتِه، وأسمائِه، وصفاتِه، وأفعالِه، وأحكامِه.

٢ - غنى اللهِ تعالى عَنِ الخَلقِ فلا يَقبلُ إلَّا الطيِّب؛ فالعملُ الذي فيه شِركٌ لا يَقبلُه اللهُ عَزَّقِجَلَ؛
 لأنَّه ليسَ بطيِّبٍ، وكذا التصدُّقُ بالمالِ المسروقِ أو مالِ الرِّبا لا يقبلُه الله؛ لأنَّه ليسَ بطيِّبٍ.

٣- الحديثُ عُمْدةٌ في بابِ تحرِّي المالِ الحلالِ والتشديدِ في تَجنُّبِ المالِ الحَرامِ، وهو أصلٌ أخلاقيٌّ عظيمٌ عندَ الصَّالحينَ والمُصلِحينَ؛ قال سهلُ بنُ عبدِ اللهِ التُّسْتَرِيُّ: «مذهبُنا مبنيٌّ على ثلاثةِ أصولٍ: الاقتداءِ بالنَّبيِّ ﷺ، والأكْلِ مِنَ الحَلالِ، وإخْلاصِ النيَّةِ». فخليقُ بالدُّعاةِ أنْ يتحرَّوا مَواطنَ الحلالِ.

٤- وجوبُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ بالعَملِ الصَّالِحِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وفي المؤمنينَ قال: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

٥ - يتفرَّعُ عَن الأمرِ بالأكْلِ مِنَ الطَّيِّباتِ للمُؤمنينَ والمُرسلينَ ذمُّ مَنِ امتنعَ عَن الطَّيِّباتِ بدونِ سَببِ شَرعيٍّ.

٦- للمَطعومِ تأثيرٌ قويٌّ على الطَّاعِمِ في سلوكِه وبَاطنِه كَما ذَكرَ أهلُ العِلمِ والسُّلوكِ والتَّجْرِبةِ، وكَما يَشْهَدُ لذلك الواقعُ؛ فإنَّ مَنْ أقبلَ على الحَرامِ وتوسَّعَ فيه، صارَ خبيثَ النَّفسَ، فاسدَ الذوْقِ، لا يُميِّزُ حلَالًا مِنْ حرام ولا طيِّبًا مِنْ خبيثٍ.

٧- في الحديثِ تنبيهٌ على أهميَّةِ الدُّعاءِ وفَضيلتِه، وبيانُ أسبابِ إجابةِ الدُّعاءِ أو عَدمِها،
 واستبعادُ إجابةِ آكِلِ الحَرام لو عملَ مِنْ أسبابِ الإجابةِ ما عمِلَ.

٨- رفعُ اليدينِ في الدُّعاءِ مِنْ أسبابِ الإجَابةِ؛ ويكونُ الرَّفعُ برفعِ اليكينِ مع ضَمِّ بعضِهما إلى بعضِ أعلى الصدرِ].

١٨٥٢ – وعنه رَضَالِشَهَنهُ، قَـالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرُ». رواه مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢١٦)، وما يستفاد منه.

«العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

١٨٥٣ – وعنهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٨٣٩) (٢٦)].

# [شرح غريب المفردات:

«سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ»: نهران عظيهان في بلادِ الأَرْمَنِ بالقُربِ مِنَ الشَّامِ. «مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ»: للعلماء فيها تأويلان:

الأول: أنَّها مِنْ أنْهار الجنَّة حقيقةً لكنْ ليَّا نزلتْ إلى الأرض صارَ لها حكمُ أنْهارِ الدُّنْيَا.

الثاني: أنَّها ليستْ مِنْ أنْهار الجنَّة حقيقةً، لكنَّها أطيبُ الأنهارِ وأفضلُها؛ فذَكرَ النَّبيُّ ﷺ عليها]. هذا الوَصفَ لها مِنْ بابِ رَفْعِ شأنِها والثناءِ عليها].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فَضيلَةُ هَذه الأَنْهَارِ، وأَنَّها مِنْ أَعْظَم نِعَمِ اللهِ عَلى عِبادِه وعَلى أَهْلِ تِلكَ البِلادِ].

١٨٥٤ - وعنه، قال: أَخَذَ رسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فيها الجِبَالَ يَومَ الأَخدِ، وَخَلَقَ الشَّجرَ يَومَ الإثْنينِ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الثُّلاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَميسِ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ، بَعْدَ العَصْرِ مِنْ النُّورَ يَوْمَ الْجَمُعَةِ فِي آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيهَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٨٩) (٢٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- بيانُ عِظمِ قُدرةِ البَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى البَاهرةِ وحِكَمتِه البالغةِ، وما في الخلقِ مِنْ تَناسقٍ عَجيبٍ يَليقُ بِحكْمةِ البارِي سُبحانَه؛ حيث بَدَأَ أُوَّلًا بخَلْقِ الأَرْضِ، ثُمَّ ثَبَتَها بالأَوْتادِ، ثُمَّ أُودَعَ فيها مِنَ الشُّرورِ وجَعَل ما يُقابِلُه مِنَ الخَيرِ والنُّورِ، ثُمَّ خَلَقَ آدمَ بَعدُ، وهُو مَنْ يُبتَلى بالخَيرِ والشَّرِّ ويَعيشُ ويَسكُنُ الأَرضَ، فكانَت مُهيَّاةً لَه ولسُكْنَاه.

٢ فيه إشارةٌ إلى فَضلِ التُّؤَدَةِ في الأُمورِ وَعَدمِ العَجَلَةِ؛ فإنَّ اللهَ عَزَقِجَلَّ خَلقَ السمواتِ والأرضَ وما بينهما في ستةِ أيَّامٍ، وهو قادرٌ على أنْ يَخْلقَها في لمحةِ بَصرٍ.

٣- إخبارُ النّبيِّ ﷺ عَنِ الغَيبيّاتِ مِنْ دَلائـلِ نُبوّتِـه، وبها يَزدادُ المُؤمنونَ إِيـهانًا مع
 إيهانهم].

١٨٥٥ - وَعَنْ أَبِي سليهان خالد بن الوليد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَهَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَهَانِيَّةٌ. رواه البخاري. [البخاري (٤٢٦٥)].

# [شرح غريب المفردات:

«صَفِيحَةٌ يَهَانِيَّةٌ»: هي: سيفٌ نَصْلُهُ عريضٌ مِنْ صُنع اليَمنِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ شجاعةِ خالدِ بنِ الوليدِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ الفائقةِ وقوَّةِ بأُسِهِ وشِدَّتِه في القِتالِ].

١٨٥٦ - وَعَنْ عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأً، فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [المبخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) (١٥)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ العالِمِ المُجتَهِدِ، وهو مَنْ كانَ جَامعًا لآلةِ الاجتهاِد، عَارفًا بالأصولِ، عالِمًا بوجوهِ القِياسِ، وأنَّه مأجورٌ في إصابتِه وخَطَئِه، بخلافِ مَنْ لمْ يَكُنْ مَحَلَّ للاجتهادِ، فهو متكلِّفٌ ولا يُعذَرُ بالخطأ.

٢- مجازاةُ اللهِ العالِمَ على ما بذَلَ مِنَ الجهدِ وإنْ لمْ يُصِبْ الحَقَّ.

٣- أنَّه لا تلازُمَ بينَ الخطأ والإثم].

١٨٥٧ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلُهُعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالمَاءِ» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٦٣)، ومسلم (٢٢١٠) (٨١)].

# [شرح غريب المفردات:

«فَيْحِ جَهَنَّمَ»: مِنْ حَرارتِها].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أَنَّ مُعْظَمَ الحُمَّياتِ ناريَّةٌ ناشِئةٌ عَنْ حَرارةِ جَهَنَّمَ، مُباشَرةً، أو عَنْ حَرارةِ الصَّيْفِ التَّي هي نَفَسٌ مِنْ أَنْفاسِها، وفيه وصْفٌ لِنارِ جَهَنَّمَ وشِدَّةِ حَرارتِها.

٢- تَخْفيفُ الحُمَّى بالماءِ البارِدِ، وذَلِكَ بِشُربِه وغَسَل الأطرافِ بِه].

١٨٥٨ - وعنها رَضَوَلِنَّهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَتُّ عَلَيْهِ. [البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) (١٥٣)].

وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّومِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهَذَا الحَدِيثِ، وَالْمُرادُ بِالوَلِيِّ: القَرِيبُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

# [شرح غريب المفردات:

«عَلَيْهِ صِيَامٌ» أي: واجب مِنْ قضاءٍ، أو نذرٍ، أو كفارةٍ. «الوَلِيُّ»: كلُّ قريبٍ، ولو كان غيرَ وارثٍ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ الصِّيامِ عَنِ الميِّتِ، وأنَّ مَنْ لمْ يضمْ رمضانَ أو أيَّامًا منه لعذرٍ، ثمَّ ماتَ ولمْ يَقْضِ ما عليه مِنْ صَومٍ، فإنَّ لقريبِه أنْ يصومَ عنه، ويسقُطُ عَن الميِّتِ ذلك الفرضُ الَّذي عليه، وقريبُه مُخيَّرٌ بينَ الصيام والإطْعَام.

٢ - صحَّةُ أداءِ بَعضِ العِباداتِ عَنِ الأمواتِ].

١٨٥٩ - وَعَنْ عوف بن مالِك بن الطُّفَيْلِ: أَنَّ عائشةَ رَضَيَلَيُّهُ عَنَهَا حُدِّثَتْ أَنَّ عبدَ اللهِ بن الزبير رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُا قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنها: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَنْ بِيرِ رَضَيَ اللهُ تَعَالَى عنها: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لِللهِ تَعَالَى عنها: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لِللهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَوْ لاَّحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَهُو قَالَ هَذَا! قالوا: نَعَمْ. قَالَتْ: هُو للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ

أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لَا، واللهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبدًا، وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي.

فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبِيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ خَرُمَةَ، وَعِبدَ الرحمن بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا الله لَهَ لَهَا أَدْخَلْتُمانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضَيَلِيَّعَهَا، فَإِنَّهَا لَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحمن حَتَّى اسْتَأذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحمن حَتَّى اسْتَأذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنذُخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ أَنْ مَعْهُمَا ابْنَ الزُّبِيرِ، فَلَمَّ دَخَلُوا دَخَلُوا دَخَلُ ابْنُ الزُّبيرِ الجِجَابَ فَاعْتَنَى عَائِشَة رَعَائِشَةَ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَلَقِيقَهَا، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحمن يُنَاشِدَانِهَا إِلّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: أَنَّ يُناشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحمن يُناشِدَانِهَا إِلّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: أَنَّ يُناشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحمن يُناشِدَانِهَا إِلّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: أَنَّ يَنَاشِهُ مِنَ التَّذُورَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكُوهُمَّا وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ النَّذُولَةُ وَلَكُ أَنْذُرَهَا بَعَدَ ذَلِكَ فَتَبكِي حَتَى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواه البخاري. [البخاري (٢٠٧٣) و(٢٠٧٤)].

# [شرح غريب المفردات:

«لَأَحْجُرَنَّ عليها»: لأمْنَعنَّها مِنَ التصرُّف في مالِها. «لا أَتَحَنَّثُ نذري»: لا أَقعُ في الإِثم بسبب حِنثي في نذري].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَشْرُوعيَّةُ التأديبِ بالهِجْرةِ؛ فهجرةُ عائشةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا ابنَ أختِها، كَانَتْ تأديبًا لَهُ، على إساءتِه إليها، وهي أمُّ المؤمنينَ، كما أنَّها خالتُه؛ فكانَ في فعلِه نوعٌ مِنَ العُقوقِ لها استحقَّ لأجلِه التأديبَ بالهجرِ.

٢- فضلُ السعي في إصلاحِ ذاتِ البَينِ، وأنَّه لا يحلُّ للمسلمِ أنْ يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثةِ أيَّامِ، إلَّا إذا كان على سبيلِ التأديبِ.

٣- بيانُ ما كانت عليه أُمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَخِيلَةُ عَنْهَا مِنَ الوَرَعِ وكَثْرَةِ الصَّدَقاتِ وشِدَّةِ
 اجتهادِها في بَراءةِ ذِمَّتِها، وتَفضيلِ أَمْرِ اللهِ ورِضاه على ما سِواه].

١٨٦٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بِن عَامِرٍ رَضَيَالِكُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنينَ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى اللّهٰ عَلَيْ فَقَالَ: "إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ بَعْدَ ثَمَانِ سِنينَ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى اللّهٰ بَنْ مَقَامِي هَذَا، أَلا وإنِّي لَسْتُ أَخْشَى وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإنَّ مَوْعِدَكُمُ الحُوْضُ، وإنِّي لأَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، أَلا وإنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا» قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قَالَ عُقْبَةُ: فكانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ.

وفي روايةٍ قَالَ: «إنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإنِّي واللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وإنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». [البخاري (١٣٤٤) و(٢٢٩٦)، ومسلم (٢٢٩٦) (٣٠١)].

وَالْمَرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ: الدُّعَاءُ لَهُمْ، لَا الصَّلَاةُ المَعْرُوفَةُ.

# [شرح غريب المفردات:

«فَرَطٌ لكم»: أي: أسبقكم لِأُهيِّئُ لكم المنزلَ والشراب].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - مَزيدُ عنايتِه ﷺ بشهداءِ أُحُدٍ بدُعائِه واستغفارِه لهم.

٢- إخبارُه ﷺ أصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَفِيعٌ لَهُمْ؛ وأَنَّهُ فَرَطٌ لهم؛ أي يَتَقَدَّمُهُمْ، وَالشَّفِيعُ
 يَتَقَدَّمُ عَلَى المَشْفُوعِ، وأَنَّه مُطَّلِعٌ عَلَى أَحْوَالِهمْ؛ إِذْ تُعْرَضُ عليه أَعْمَالُهمْ، وهو شَاهِدٌ لهم وَمُثْنٍ عَلَيْهمْ، وموعدُ هذه الشفاعةِ هو عند حَوْضِه الشريفِ.

٣- فِيهِ إِثْبَاتُ حَوْضِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ حَوْضٌ حَقِيقِيٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ، كَمْلُوقٌ مَوْجُودٌ اليَوْمَ،
 وفيه معجزةٌ للنَّبِيِّ ﷺ؛ حيثُ نظرَ إلى حَوْضِه في الدُّنْيَا وأخبَرَ عنه.

٤ - فِيهِ مُعْجِزَاتٌ باهراتٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ حيث أخبرَ بِأَنَّ أُمَّتَهُ تَمْلِكُ خَزَائِنَ الأَرْضِ،
 وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمْ لَا يَرْتَدُّونَ، وَقَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمْ يَتَنَافَسُونَ فِي الدُّنْيَا،
 وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ.

٥- أَنَّ أُمَّتَه ﷺ لا يُخافُ عليهم مِنَ الشِّركِ، وإنَّما يُخافُ عليهم مِنَ التَّنافسِ، الذي يقعُ منه التَّحاسُدُ والتَّباخُلُ، وفيه تحذيرٌ مِنْ إقبالِ الدُّنْيَا، وفتنتِها، ومَخاطرِها، والتنافُسِ فيها، فإنَّ التنافُسَ فيها سببٌ للهلاكِ الدينيِّ والدُّنيويِّ].

١٨٦١ - وَعَنْ أَبِي زِيد عمرِو بِن أَخْطَبَ الأَنصارِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: صلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الفَجْرَ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى خَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِهَا كَانَ حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِهَا كَانَ وَبِهَا هُو كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رواه مسلم. [مسلم (٢٨٩٢) (٢٥)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - حِرصُهُ ﷺ على نُصحِ أُمَّتِه وتحذيرِها الفتنَ العامَّةَ، وما يكونُ بينَ يدي السَّاعةِ مِنْ
 خُطوب عَظيمةٍ.

٢- فيه معجزةٌ ظاهرٌة له ﷺ بخرقِ الأوقاتِ، والمباركةِ فيها، حتَّى اتَّسَعَت لنشرِ ذلك كلِّه، وذِكرِه.

٣- أهميَّةُ الحفظِ ومُذاكرةِ العِلم].

١٨٦٢ - وَعَنْ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». رواه البخاري. [البخاري (٦٦٩٦)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - لزومُ الطَّاعةِ غيرِ الواجبةِ بالنَّذرِ.

٢- أنَّ النَّذرَ في المعصيةِ غيرُ لازمٍ، وأنَّ صاحبَه منهيٌّ عَن الوفاءِ به، ولا تجِبُ فيه كفَّارَةٌ.
 ٣- أهميَّةُ عدمِ التهادِي في الخطأ والرجوع إلى الحقِّ].

١٨٦٣ – وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِّالِلُهُعَنَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمرها بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وقال: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٣٥٩)، ومسلم (٢٢٣٧) (٢٤٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الوَزَغُ»: الوَزَغُ دابَّةُ صغيرةٌ مَعروفةٌ، تَتسلَّقُ الجُدرانَ، تُشبِهُ التِّمساح، وله في كُلِّ بلدٍ اسمٌ يُطلِقُه العامَّةُ عليه، ويُسمَّى في بعضها بالبُرْص].

١٨٦٤ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَجَعَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً».

وفي رواية: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَا في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٢٤٠) (١٤٦) و(١٤٧)].

قَالَ أهلُ اللُّغة: «الوَزَغُ»: العِظَامُ مِنْ سَامٌ أَبْرَصَ.

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١- الحث على المبادَرةِ بقَتْلِ الوَزَغِ، والاعتِناءُ بذلِك، لعِظمِ ضَرِرِها مع ما فيها مِنْ عَداوةِ خِيارِ العِبادِ، وهو وإنْ لمْ يَكنْ لنفخِه تأثيرٌ في النَّارِ، إلَّا أنَّ فيه إظهارًا للعَداوةِ، وفيه بَيانٌ لِخُبْثِ هذا النَّوعِ مِنَ الدَّوابِّ وفَسادِه، وأنَّه بَلَغَ في ذلك مبلغًا استعمَلَه الشَّيطانُ، فحَمَلَه على أنْ يَنفُخَ في النَّارِ الَّتِي أُلْقِيَ فيها خَليلُ اللهِ صَلواتُ اللهِ عليه، وسعَى في اشتِعالِها.

٢- أَنَّ الأَجْرَ إِنَّمَا هُوَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى مَرَاتِبِ الإِخْلَاصِ وَتَفَاوُتِ المَصَالِحِ، لَا عَلَى مَرَاتِبِ الإِخْلَاصِ وَتَفَاوُتِ المَصَالِحِ، لَا عَلَى مَرَاتِبِ المَشَقَّةِ وَتَفَاوُتِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ قَتَلَهَا فِي المَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ كَشَاوُ مِنْ اللَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً فَقَدْ صَارَ كُلَّمَا كَثُرَتِ المَشَقَّةُ قَلَّ الأَجْرُ، وفيه إرشادٌ إلى الحِرْصُ على قتلِه مِنْ أولِ ضَربةٍ لَمَا فيه مِنَ الأجرِ الأكبرِ.

٣- الموالاةُ بين المؤمنينَ مِنْ سائـرِ الأمَمِ، وعـداءُ وبغـضُ كلِّ مَنْ عادَاهـم وسعـى في إيذائِهـم].

١٨٦٥ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ لاَ تَصَدَّقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ تَصَدَّقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ! وَقَلَى زَانِيَةٍ! لأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ مَنَ خَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا اللَّيْكَةُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ مَنَ مَنْ سَرِقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى الزَّانِيَةُ وعلى غَنِيٍّ! فَأَيْ فَقَيل لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وأَمَّا الزَّانِيَةُ وَعلى غَنِيٍّ! فَأَيْ فَقَيل لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ عَنْ رَوَاهَ البخاري بلفظه وَمَسَلم بمعناه. [البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢) (٧٨)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ الإنسانَ إذا نوى الخيرَ وسعى فيه وأخطأ فإنَّه يُكتَبُ له ولا يَضرُّه؛ فإنَّ صدقةَ الرَّجلِ على السارقِ والزانيةِ والغنيِّ قد تقبلُها اللهُ؛ لأنَّها إذا كانَتْ سَببًا إلى ما يُرضي اللهَ فلا شكَّ في فَضلِها وقَبولِها. وفيه أنَّ الحُكمَ للظَّاهرِ حتَّى يتبينَ خلافُه.

٢- فضلُ صَدَقةِ السِّرِّ، وفضلُ الإخلاصِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَتَصَدِّقَ ليَّا قَصدَ بِصَدَقَتِهِ وَجهَ الله تَعَالَى قُبِلَت مِنْهُ وَلم يَضرَّهُ وَضعُهَا عِنْدَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا.

٣- فِيه دليلٌ لِمَنْ قال: إنَّه إِذا أَعْطَى شَخصٌ زَكَاتَه لشْخصٍ وظَنَّه فَقِيرًا، فَبَانَ أَنَّه غَنِيٌّ؛
 سَقَطَت عَنهُ تِلْكَ الزَّكَاةُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَة.

٤- مَشْرُوعيَّةُ إعادةِ الصَّدقةِ إذا لمْ تقعْ موقعَها فيها يَظهرُ للمُتصَدِّقِ، وفيه إيهاءٌ إلى
 كراهةِ الصَّدقةِ على أهلِ الفُجورِ والمعَاصي، وأنَّه يجبُ أن يَتحرَّى لها أهلَ الخيرِ والسترِ، إلَّا أنْ
 يكونَ ذلك سببًا لتوبيِّهم واستقامةِ أحوالِهم ورجوعِهم عَنْ معاصِيهم.

٥- بركةُ التَّسليم والرِّضا، وذمُّ التضجُّرِ بالقضاءِ].

١٨٦٦ وعنه، قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وقال: «أنا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُ هُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يُحْتَمِلُونَ، فَيقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا لَلْعَلَمُ فِيهِ إِلَى مَا لَنَّاسُ عَنْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟

فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ اللَّلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ اللَّلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إَبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّي اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مَثْلَهُ، وَإِنَّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى.

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَـنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فيقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ خَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عَيْسَى.

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، اشْفَعْ لَـنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ النَّوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (۱) ».

وفي رواية: «فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِياءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي ثَحْتَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى العَرْشِ فَأَقَعُ مَا الثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ».

ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهُجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٣٤٠) و (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤)].

#### [شرح غريب المفردات:

«فَنَهَسَ»: النَّهْسُ الأخذُ بأطراف الأسنان، والنَّهْشُ: الأخذ بجميعها. واسْتُحِبَّ النَّهْسُ لِلتَّوَاضُعِ وَعَدَمِ التَّكْبُرِ. «إنَّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذبَاتٍ»: الكذباتُ الثلاثةُ هي: قوله: ﴿إِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذبَاتٍ»: الكذباتُ الثلاثةُ هي: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وهو ليس بسقيم، لكنه قال متحديًّا لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: «هذه أختي» يعني: زوجته ليَسْلَمَ مِنْ شرِّه، وهي ليستْ كذلك. والثالثة: قوله: ﴿بَلُ فَعَكُهُ,

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ ٥٦): «والحكمة في أن الله تعالى ألهم الناس سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يلهمهم سؤال نبينا محمد على ابتداء هي -والله أعلم- إظهار فضيلة نبينا محمد على هذا ويحصله، وأمّا إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه، فامتنعوا، ثم سألوه فأجاب، وحصل غرضهم، فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس، اه.

كَبِيرُهُمْ هَاذَا ﴾ أي: الأصنام. «مَصَارِيعُ»: جمع مصراع، وهو الباب الواسع ذو الدفتين، أو الجانبين. «هَجَرُ»: منطقة الأحساء، شرقَ الجزيرة العربية. «بُصْرَى»: موضع بالشام، وصل إليها النَّبيُّ ﷺ للتجارة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ تواضعِ النَّبِيِّ ﷺ، وحُسْنِ خُلُقِه ﷺ ومُؤانستِه لمجالسيه، وفيه إباحةُ الكلامِ أثناءَ الطَّعام، وإسْتِحْبَابُ الحَدِيثِ عَلَى الأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ، لاسيَّا الضيوف.

٢- ارتفاعُ سؤددِ النَّبِيِّ عَيْكُ وظهورُه يومَ القيامةِ، وتسليمُ الجميعِ له بالسِّيادةِ والتقدُّمِ،
 بلا مُنازع، وفي هذا تنبيهٌ على سيادتِه على العالمينَ في الدُّنيا كذلك؛ لأنَّه إذا كان سيِّدَهم يومَ القيامةِ ففي الدُّنيَا أولى، وفيه مَشْرُوعيَّةُ التحدُّثِ بنعمةِ اللهِ.

٣- شِدَّةُ هولِ يومِ القيامةِ وانشغالُ كُلِّ بنفسِه، حتَّى الأنبياء عليهم السلامُ، وإشفاقُهم على ما علِموه مِنْ شِدَّةِ غضبِ الله عَنَّهَ مَلَ في ذلك اليومِ، وفيه إثباتُ صفةِ الغضبِ لله تَعَالَى على ما يليقُ بجلالِه.

٤ - تواضعُ الأنبياءِ عليهم السلامُ، وإكبارُهم الشفاعةَ، وإشفاقُهم على أنفسِهم في الموقفِ العَظيمِ، وفيه أنَّ المسئولَ عَنْ شيءٍ إذا لمْ يقدِرْ على تحصيلِ ما سُئِل ينبغي له أنْ يعتذرَ بها يُقبلُ منه، وأنْ يَدُلَّ على مَنْ يَظنُّ أنَّه يقومُ بالمهمَّةِ، فالدالُّ على الخير كفاعلِه.

٥- إثباتُ الشفاعةِ العُظمى للنَّبِيِّ ﷺ، حيثُ يَفتحُ الله عليه مما يُحبُّه سبحانَه مِنْ محامدِه، وحُسْنِ الثناءِ عليه شيئًا لم يفتحُه على أحدٍ قبلَه، قبلَ أَنْ يَأْذَنَ له برفعِ رأسِه مِنْ سجودِه وبالسؤالِ والشفاعةِ.

٦- كمالُ شفقتِه ﷺ على أمَّتِه، وحرصُه عليهم، ورأفتُه بهم، وعنايتُه بالنَّظرِ في مصالحِهم المهمَّةِ، فأخَّر دعوتَه لأمَّتِه إلى أهمِّ أوقاتِ حاجاتِهم.

٧- بيانُ سَعةِ الجنَّةِ بسَعةِ أبوابِها، وبيانُ اخْتصاصِ مَنْ لا حِسابَ عليه مِنَ الأُمَّةِ ببابِ الجنَّةِ الأيمَنِ].

١٨٦٧ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: جَاءَ إبراهيمُ ﷺ بِأُمِّ إسْماعِيلَ وَبِابْنِهَا إسْمَاعِيل وَ وَبَابْنِهَا إسْمَاعِيل وَ وَعَيْ رُمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ وَهِي تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعهَا عِنْدَ البَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّة يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرُ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إَبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أَمُّ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا مِذَا الوَادِي اللهُ اللهَ اللهُ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: آللهُ أَلَيْ لَكُونَ بَهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إذًا لَا يُضَيِّعُنَا؟ ثُمَّ رَجَعَتْ.

فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُونَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهُولًا ِ الدَّعَوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَآ إِنِيَّ أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَنْع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسَّكُنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَنْع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسَّكُنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَنْع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسَنْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم:٣٧].

وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى -أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى -أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرُ هَلْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ وَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي، رَفَعَت طَرفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي، رَفَعَت طَرفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

قَالَ ابن عباس رَخِيَلِهُ عَنْهُا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا»، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى اللَّوةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهْ -تُريدُ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ -أَوْ قَالَ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ، فَإِذَا هِي بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ -أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ ثَحُوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِقَائِهَا وَهُو يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. وفي رواية: بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ.

قَالَ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا» قَالَ: فَشرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ؛ فَإِنَّ هاهُنَا بَيْنًا للهِ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلامُ وَأَبُوهُ، وإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وكان البَيْتُ

مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ، فَنَرَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ؛ فَرَأُوا طَائِرًا عائِفًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بهذا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاء. فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ. فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ؛ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءٍ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَتَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ ابن عباس: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿فَالْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وهي تُحِبُّ الأَنْسَ ﴾ فَنَزَلُوا، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلَامُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّ أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ: وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّ الْدُرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ: وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ؛ فَسَأَلُ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا وفي رَوايةٍ: يَصِيدُ لَنَا - ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ.

فَلَيَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءنا شَيْخُ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَيْ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ! الحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى.

فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ: كَيفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيرِ قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ: كَيفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: المَاءُ، قَالَ: وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ. فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ، قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: المَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ. قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَلهُمْ فِيهِ»، قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ.

وَفِي رواية: فجاء فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتْ امْرِأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ؛ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: أَلَا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ.

قَالَ: فَقَالَ أَبُو القاسم ﷺ: «بَرَكَةُ دَعوَةِ إِبْرَاهِيمَ». قَالَ: فإذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَالَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرُتُهُ، فَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَيْهِ، وأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ.

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ وإسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَيَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلَدُ بِالوَالدِ. قَالَ: قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قالَ: وَتُعِينُنِي، قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإَنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ أَمْرِي بَامْرٍ، قَالَ: وَأَصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قالَ: وَتُعِينُنِي، قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي بَيْتًا هَاهُنَا، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، أَبْنِي بَيْتًا هَاهُنَا، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَلَا إِنْ بَيْتًا هَاهُنَا، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَعَلَى إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ مِلْا لَعَبَالُ مِنَا أَنْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ فَقَامَ عَلَيْهِهُ وَهُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحَجَارَة وَهُمَا يَقُولُانِ: ﴿ وَرَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَنْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وفي رواية: إنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْماعيلَ حَتَّى لَيَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيْتُ بِاللهِ، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشِّنَةِ وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَيَّا فَنِي المَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِي أُحِسُّ أَحِدًا.

قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أحدًا، فَلَمْ تُحِسَّ أَحدًا، فَلَمْ اللَّوْوَة، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِي أُحِسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ ونظرتْ فَلَمْ تُحِسَّ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِتْ أَحَدًا، حَتَّى أَتَتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ فَقَالَ بِعقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَانْبَثَقَ المَاءُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ فَقَالَ بِعقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَانْبَثَقَ المَاءُ

فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ... وَذَكَرَ الحَديثَ بِطُولِهِ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها. [البخاري (٣٣٦٤) و(٣٣٦٥)].

«الدَّوْحَةُ» الشَّجَرَةُ الكَبِيرَةُ. قولُهُ: «قَفَّى»: أَيْ: وَلَى. «وَالجَرِيُّ»: الرَّسُولُ. «وَأَلْفَى»: معناه وَجَدَ. قَولُهُ: «يَنْشَغُ»: أَيْ: يَشْهَقُ.

# [شرح غريب المفردات:

«في أعلى المسجد»: أي: مكان المسجد؛ لأنّه لم يكنْ بُنيَ يومئذ. «جرابًا»: وعاء مِنْ جلد. «سقاء»: قربة صغيرة. «ثم قفّى إبراهيم»: أي: ولّى راجعًا إلى الشام. «سعي الإنسان المجهود»: أي: الذي أصابه الجهد والمشقة. «فقالت: صَه»: صَه: اسمُ فعلِ أمرٍ، يعني: اسْكُت. «إن كان عندك غَوَاثٌ»: أي: إن كان عندك خير يستغاث به. «تحوضه»: أي: تجعله مثل الحوض. «عينًا معينًا»: أي: ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض. «عائِفًا»: ملحقًا. «جُرهُم»: هو ابن قحطان بن عامر بن سانح بن أرفخشد بن سام بن نوح عَليَوالسَّلَمُ. «جريًّا»: أي: رسولًا. «أَنْفسهم»: أفعل التفضيل مِنَ النَّفاسة. «لا يخلو عليها أحد»: خلا بالشيء إذا لم يخلط به غيره. «نَبلًا»: السَّهم قبلَ أن يُركَّبَ فيه نصلُه وريشُه، وهو السَّهم العربي. «الحَجَر»: المقام المعروف].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - عبوديَّةُ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لربِّه وامتثالُه لأمرِه، وشِدَّةُ ثِقتِه بربِّه عَزَّوَجَلَّ وحُسْنُ توكلِه عليه؛ حيثُ نزلَ منزلًا ليسَ فيه أنيسٌ ولا شيءٌ، وأنزلَ أَسْرتَه طاعةً لربِّه وتنفيذًا لأمرِه، وتقديبًا لطاعتِه ومحبَّتِه على طاعةِ كلِّ أحدٍ ومحبَّتِه.

٢- في دعاء إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ربَّه عَزَّوَجَلَّ لذريَّتِه تيسيرَ المنافعِ لهم لأجلِ أنْ يتفرَّغوا لإقامةِ الصَّلاةِ، وأداء الواجباتِ - إرشادٌ للآباء والأمَّهاتِ أنْ يكونَ دعاؤهم بصلاحِ أبنائِهم وإقامتِهم الصَّلاةَ هو أكبرَ أولوياتِهم.

٣- بيانُ فضلِ السيدةِ هاجرَ رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا وحُسْنِ توكُّلِها عَلَى اللهِ عَنَّقِجَلَ، مع الأخذِ بأسبابِ النَّجاةِ والسعي على المعاشِ، وحِفظ الله تعالى لأوليائِه وعبادِه الصالحينَ.

٤ - فضيلةُ زَمْزَمَ، وأنَّها نِعْمَةٌ مَحضةٌ مِنَ اللهِ تعالى بِغَيْرِ عَمَلِ عَامِلٍ ولا دَخلِ للبشرِ فيها، ولولا تَحْوِيطُ هَاجَرَ لها واغترافُها مِنَ المَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا، تَجْرِي إِلَى يَوْم القِيَامَةِ.

٥- فيه تفقُّدُ الرَّجلِ حالَ ابنِه وإرشادُه والعملُ بنصيحةِ الآباءِ، ودخولُه بيتَ ابنِه في غير وجودِه.

٦- استحبابُ مفارقةِ مَنْ لا صبرَ لها عندَ تعاورِ الشَّدائدِ، وبرُّ الوالـدِ وتنفيذُ أمرِه
 والمسارعةُ إليه

٧- الحشُّ على التمسُّكِ بالمرأةِ الراضيةِ بها قسَمَه اللهُ لها، واستحبابُ الدُّعاءِ للأهلِ والأولادِ بالبرَكةِ.

٨- في مشاورة إبراهيم لإسماعيل عليهما السَّلامُ في إعانتِه على بناء بيتِ اللهِ الحرامِ إرشادٌ للآباءِ والمربِّينَ ليُشرِكوا أبناءَهم في أعمالِ البرِّ؛ ليكونُوا عونًا لهم على الخيرِ، وليحتسبوا معهم الأجْرَ].

١٨٦٨ - وَعَنْ سعيد بن زيد رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ اللَّيّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٤٧٨)، ومسلم (٢٠٤٩) (١٥٨)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ»: الكَمْأَةُ نوعٌ مِنَ النَّباتِ لا وَرقَ له ولا ساقَ، يَخرجُ في الأرضِ بِدونِ زرعٍ، ويَكثرُ في أيَّامِ الخصبِ وكثرةِ المطرِ والرَّعد].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضْلِ الكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ العَيْنِ بِهَا، وأنَّها مما يُحدِثُ الله رِزقًا لعبادِه مِنْ غيرِ أصلٍ
 له، ومِنْ غيرِ صُنع مِنهم ولا عِلاجَ].





# ٣٧١ - باب الأمر بالاستغفار وفضله

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَغْفِر لِذَنْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَاللّهَ عَلَى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴿ وَالسّتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَابًا ﴾ [النصر:٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿لِلّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنْتُ تَجْرِى مِن وَاسْتَغْفِرُهُ إِلَى قُولِهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْمَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥-١٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٥]، وقال تَعالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٥]، وقال تَعالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِلْعَذِبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥]

١٨٦٩ - وَعَنِ الْأَغَرِّ المزنيِّ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وإنِّي لأَسْتَغفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رواه مسلم. [مسلم (٢٧٠٢) (٤١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي»: يحدثُ له شيءٌ مِنَ الغمِّ والتغيُّر بسبب فتور الذِّكْرِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كانَ عليه النَّبيُّ ﷺ مِنْ لُزومِ التَّوبَةِ والاستغفارِ.

٢ - اسْتِغْفارُه ﷺ هو تَعليمٌ لأُمَّتِهِ أو تَواضعٌ منه؛ إذْ لا ذَنْبَ له، أو تَرَقِّ في المقاماتِ، فيَستغفِرُ مِنْ كُلِّ مَقام ارْتَقَى عنه.

كتاب الاستغفار

٣- الحَذرُ مِنَ الفُتورِ عَن الذِّكرِ والأستكثارِ مِنَ الْمباحَاتِ؛ فإنَّها مِنْ أَسْبابِ القُصورِ عَن المَقاماتِ العليَّةِ].

١٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهِ ﷺ، يقولُ: «وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

١٨٧١ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم (١٠).

١٨٧٢ - وَعَنِ ابن عمر رَخَالِلَهُ عَنْهُا، قال: كُنَّا نَعُدُّ لرسُولِ اللهِ ﷺ في المَجْلِسِ الواحِدِ مائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح غريب». [أبو داود (٢٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (١٣٥٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ ما كانَ عليه النَّبيُّ ﷺ مِنْ لُزوم التَّوبَةِ والاسْتغفارِ.

٢- الحثُّ على كَثرةِ الاستغفارِ والتَّوبةِ للهِ عَرَّفِجَلَ؛ فإذا كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَدْعُو اللهَ بهَذِه الدَّعواتِ أكثرَ مِنْ مائةٍ مَرَّةٍ في المجلِسِ الواحدِ؛ فها أَحْرى غيرَه مِنَ المسلِمين بِذَلك!

٣- فيه إيهاءٌ إلى أنَّ مِنْ أدبِ الدُّعاءِ أنْ يختمَ الدَّاعي دعاءَه بها يناسبُه مِنْ أسهاءِ الله تعالى].

١٨٧٣ - وَعَنِ ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الاَسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَلهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ نَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقهُ مِنْ حَيثُ لَا يَخْتَسِبُ». رواه أبو داود. [أبو داود (١٥١٨)، وضَعَفه الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (١٥١٨)].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٣)، و (١٤)، وما يستفاد منهها.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٤٢٢)، وما يستفاد منه.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ مُلازمةِ الاستغفارِ والمُداومةِ عليه، وأنَّ ذلك مِنْ أَسْبابِ الرِّزْقِ وتفريجِ الكُرباتِ].

١٨٧٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وإنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: «حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم». [الحاكم (١/ ٥١١) والترمذي (١/ ١١٠) فعن و(١/ ١١٧)، عَنِ ابن مسعود. أما روايتا أبي داود (١٥١٧)، والترمذي (٣٥٧٧) فعن زيد مولى النَّبِ عَلَيْتُ مرفوعًا، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٥١٧)].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- ينبغي لزومُ ما وردَ في هذا الذِّكرِ العَظيمِ وتَكرارِه عسى أنْ يُدرِكَ العبدُ فضلَ ربِّه تعالى؛ فيُغفرُ له ذنوبُه كلُّها، صغائرُها وكبائرُها واللهُ وينبغي مع هذا الحرصُ على تكميلِ شروطِ التَّوبةِ والإتيانِ بها على وجهها].

م ١٨٧٥ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إلهَ إلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وآبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وآبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنَا بِهَا، فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنَا بِهَا، فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». رواه البخاري. [البخاري قَلْ النَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». رواه البخاري. [البخاري [٢٠٠٦]].

«أبوءُ» بباءٍ مَضمومةٍ ثم واوٍ وهمزة ممدودة ومعناه: أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

<sup>(</sup>١) فائدة: فيه دلالةٌ على «... أَنَّ بَعْضَ الكَبَائِرِ تُغْفَرُ بِبَعْضِ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَضَابِطُهُ الذُّنُوبُ الَّتِي لَا تُوجِبُ عَلَى مُرْتَكِبِهَا حُكْمًا فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ مَثَلَ بِالفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِثْلُ الفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ عَلَى مُرْتَكِبِهِ حُكْمًا فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ». نقله الحَافظ في الفتح (١١/ ٩٨) عن أَبِي نُعَيْمِ الأَصْبِهَانِيِّ ولم يتعقبْه.

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فضلُ هذا الذِّكرِ الجامعِ لمعاني التوحيدِ والتَّوبَةِ كلِّها؛ وأنَّه أفضلُ صِيَغِ الاستغفارِ
 وأكثرُها ثوابًا، ولهذا سُمِّيَ سيدَ الاستغفارِ.

٢- أولى مراتبِ التَّوبَةِ: إفرادُ اللهِ عَنَّقَجَلَّ بالربوبيَّةِ، والعبادةِ وإخلاصِها له، والثانيةُ:
 الاعترافُ بالذَّنبِ، والثالثةُ: تجديدُ العزم على تَركِ الذَّنبِ.

٣- الاستعاذةُ مِنْ شرِّ ما جنى العبدُ على نفسِه.

٤- إضافةُ النِّعمةِ إلى مُوجِدِها، وإضافةُ الذنْبِ إلى النَّفسِ تأدُّبًا.

٥ - أَنَّ تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ عَوْنٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى].

١٨٧٦ – وَعَنْ ثوبان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» قيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ -: كَيفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قال: يقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. رواه مسلم (١).

١٨٧٧ - وَعَنْ عائشةَ رَضَيَالِيَّهُ عَنَهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وأتوبُ إلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤) باختلاف يسير].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كمالُ عبوديَّتِه ﷺ لربِّه، وتمامُ معرفتِه به وشكرِه لنعمِه، وعظيمُ تَواضُعِه له؛ إذْ لا ذَنْبَ
 له، أو هو تَعليمٌ لأُمَّتِهِ أو تَرَقِّ في المقاماتِ، فيَستغفِرُ مِنْ كُلِّ مَقام ارْتَقَى عنه.

٢- الحثُّ على الإقبالِ عَلَى اللهِ سبحانَه عندَ اقترابِ الأجْل.

٣- مُلازمةُ الأذْكارِ والاسْتغفارِ، مِنْ عَلاماتِ فلاح العبدِ].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤١٥)، وما يستفاد منه.

١٨٧٨ - وَعَنْ أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي خَفَرْتُ لكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». [الترمذي (٤٠٤٠)، وصَحَحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذي (٣٥٤٠)].

«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العَين: قِيلَ: هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ ظَهَرَ. «وَقُرَابُ الأَرْضِ» بضم القاف، ورُوي بكسرِها، والضم أشهر. وَهُوَ ما يُقَارِبُ مِلأَها.

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - شَرفُ ابنِ آدمَ؛ حيثُ وجَّهَ اللهُ عَزَّوَجَلَ إليه الخطابَ بقولِه: «يَا ابْنَ آدَمَ».

٢- فَضيلةُ الدُّعاءِ والرَّجاءِ، وأنَّ مَنْ دَعا اللهَ عَزَّوَجَلَّ ورجَاه فإنَّ اللهَ تعالى يَغفرُ له.

٣- سَعةُ رحمةِ اللهِ عَنَّهَجَلَ وفضلُه على عبادِه؛ حيثُ يغفرُ النُّنوبَ جَميعًا إلَّا الشِّركَ لِمَنْ شاءَ مَهمَا عَظُمَت.

٤- فَضيلةُ التَّوحيدِ وأنَّه أعظمُ الأسبابِ لمغفرةِ الذُّنوبِ].

١٨٧٩ - وَعَنِ ابن عمر رَ عَالَيْكَ عَنَهُا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ، قال: «يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وأكثِرْنَ مِنَ الاَسْتِغْفَارِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» قَالَتْ امرأةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ» (تُكثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُّ الأَيَّامَ لَا تُصَلِّي، قَالَتْ: ما نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ؟ قال: «شَهَادَةُ امْرَأتَيْنِ بِشَهَادَةٍ رَجُلٍ، وَتَمَكُثُ الأَيَّامَ لَا تُصَلِّي». وَاه مسلم. [مسلم (٧٩) (٢٣٢)].

#### [شرح غريب المفردات:

«اللَّعْن»: مِنَ الله: الطردُ والإبعادُ، ومِنَ الخَلْق: السبُّ والدعاءُ. «العَشيرَ»: الزوج. «لُبِّ»: اللبُّ: العقلُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - استحبابُ وَعظِ النّساءِ، وتعليمِهنّ أحكامَ الإسلامِ، وتذكيرِهنّ بها يجبُ عليهنّ، وحَثّهنّ على الصّدَقةِ والاستغفارِ؛ لأنّها مِنْ دوافع العذابِ.

٢- مُراجعةُ المُتعلِّمِ لمُعلِّمِه والتَّابِع لمَتبوعِه فيهَا لا يَظهَرُ له مَعناه، وفيه بيانُ ما كانَ عليه ﷺ مِنَ الحُلُقِ العَظيمِ والصَّفحِ الجَميلِ والرِّفقِ والرَّأفةِ.

٣- ذَمُّ اللَّعنِ، وهو الدُّعاءُ بالإبعادِ مِنْ رَحمةِ اللهِ تعالى، وأنَّه مِنَ المعَاصي الشَّدِيدَةِ القُبْحِ،
 ويكونُ كبيرةً، إذا كان في مُعيَّنِ.

٤ - أنَّ كفرانَ العشيرِ والإحسانِ، مِنَ الكبائرِ؛ فإنَّ التوَّعدَ بالنَّارِ مِنْ عَلامةِ كونِ المعصيَّةِ
 كبيرةً، وفيه إرشادٌ إلى عِظَم حقِّ الزوج.

٥- إطْلاقُ الكُفرِ على الذُّنوبِ الَّتي لا تُخرِجُ عَن المِلَّةِ تَغليظًا على فاعِلِها، وفيه الإغلاظُ في النُّصح بها يَكونُ سَببًا لإزالةِ الصِّفةِ الَّتي تُعابُ.

٦- تركُ العَتبِ للرَّجلِ إِنْ تغلَّبِ محبَّةُ أهلِه عليه؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ قد عذرَه، فإذا كُنَّ يَغلبنَ الحازمَ فها الظنُّ بغيرِه، أفادَه ابنُ بطَّالٍ، ومحلُّ ذلك إذا لمْ يترتَّبْ عليه تضييعُ حقِّ أو فعلُّ مُحَرَّمٌ.

٧- أنَّ شَهادةَ امرأتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رَجُلٍ، وفيه تنبيهٌ على أنَّ نقصَ عَقلِها مِنْ جِهةِ ما قد يَحصلُ مِنْ عدم الضبطِ للشهادةِ، وأنَّ العقلَ يتفاوتُ ويقبلُ الزيادةَ والنُقصانَ.

٨- يُسرُ الشريعةِ ورحمةُ اللهِ تعالى بالمرأةِ وإحسانُه إليها، ومراعاةُ ضَعفِها؛ أنْ أسقطَ عنها الصلاةَ حالَ حيضها ونِفاسِها، أداءً وقضاءً، لضعفِها حالَ حيضِها ونِفاسِها، ولأنَّ في القضاءِ مشقَّةً كبيرةً؛ لأنَّ الصلاةَ تتكررُ في اليوم خمسَ مرَّاتٍ، والحيضَ قدْ تكثرُ أيَّامُه، وكذا النِّفاسُ.

٩- أنَّ نقصَ دينِها مِنْ جهةِ ما يحصلُ لها مِنْ تَركِ الصَّلاةِ والصَّومِ في حالِ الحَيضِ والنَّفاسِ، ولا لـومَ عليها في ذلك؛ لأنَّها مأمورةٌ بتركِ الصَّلاةِ والصَّومِ في حيضِها ونِفاسِها،

وفيه دليلٌ على أنَّ الإيهانَ يزيدُ وينقُصُ، وأنَّ مَنْ كثُرَت عبادتُه زادَ إيهانُه ودينُه، ومَنْ نَقَصَت عبادتُه نقصَ دينُه].



# ٣٧٢ - باب بيان مَا أعدَّ اللهُ تَعَالَى للمؤمنين في الجنَّة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اَدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَمَنَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَدِ إِلِينَ ﴾ لا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَدِ إِلَيْ خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحْرَنُورَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحْرَنُورَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحْرَنُورَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحْرَنُورَ كَنْ اللهُ عَلَيْمِ بِصِحَافٍ مِن بِعَايَثِهَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللهَ اللهُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْيَنَ أَلَوْمَ وَلَا أَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيَنَ ۖ وَأَنشُرُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٨٥-٢٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَثَرَقٍ مُّتَقَنبِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَقَجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ عَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الدخان:٥١-٥٧].

٠ ١٨٨٠ - وَعَنْ جابر رَحَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ». رواه مسلم. [مسلم (٢٨٣٥) (١٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

«جُشَاءٌ»: التجشؤ: هو تنفس المعدة عند الامتلاء. «كَرَشْح المِسْكِ»: كَريجِه وطِيبِه].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ بعضِ نَعيمِ الجَنَّةِ وصِفاتِ أهلِها وصِفةِ عَيشهِم فيها، وأنَّهم يأكلُونَ فيها ويشربُونَ،
 ويتنعَّمُونَ بذلك، وبغيرِه مِنْ مَلاذِّ وأنواع نعيمِها تنعُّمًا دائمًا، لا آخرَ له ولا انقطاعَ أبدًا.

٢- تنوُّعُ نعيمِ أهلِ الجَنَّةِ وشمولُه للنعيمِ المعنويِّ والماديِّ؛ فإنَّهم يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ
 وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ؛ فهذا التسبيحُ والتكبيرُ لونٌ مِنْ ألوانِ النَّعيمِ المعنويِّ الذي يتنعَّمُونَ
 ويتلذَّذُون به.

٣- نفيُ جميعِ النَّقصِ عَنْ أَهْلِ الجنَّةِ.

٤ - إرشادُ الخُطَباءِ والوعَّاظِ والدُّعاةِ إلى أهميَّةِ تحريكِ الشَّوقِ إلى الجنَّةِ ونعيمِها].

١٨٨١ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَى اللهُ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٤٤)»، ومسلم (٢٨٢٤) (٢)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ بعضِ ما أعدَّه اللهُ مِنَ الرَّحَةِ والكَرَامَة لِمَنْ خافَه واتَّقَاهَ وعَمِلَ الصَّالحاتِ،
 وفي هذا تَثبيتٌ لأُمَّتِه ﷺ إذا عرفوا ما أعدَّه اللهُ لهم مِنَ النَّعِيم المُقيم.

٢- ليسَ في الدُّنْيَا مَّا في الجنَّةِ إلَّا الأسماءُ لكنَّ الحقائقَ مُحْتلِفةٌ.

٣- كلُّ شيءٍ تخيَّلَه عقلٌ أو قلبٌ مِنْ نعيمِ الجنَّةِ؛ ففيها أفضلُ مما تخيَّلَه].

١٨٨٢ – وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيِّ فِي السَّبَاءِ إضَاءةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْغُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ -عُودُ الطَّيبِ - أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العيْنُ، عَلَى خلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّبَاءِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وفي رواية البخاري ومسلم: «آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا». [البخاري (٣٢٤٥) و(٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤) (١٥) و (٢٧٤).

قوله: «عَلَى خلقِ رَجُلٍ واحدٍ». رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الخَاءِ وإِسْكَانِ اللَّامِ، وبعْضُهُمْ بِضَمِّهِما، وكِلَاهُما صَحِيحٌ.

#### [شرح غريب المفردات:

«الزُّمْرَةُ»: الجماعةُ. «صُورَةِ القَمَرِ»: الإِشَارَة إِلَى نور القَمَر لَا إِلَى صورته. «دُرِِّيُّ»: أبيضُ كالدُّرِ، وقيل: مضيءُ. «المجامرُ»: المباخرُ. «الألوَّةُ»: العودُ الهنديُّ. «الرَّشْحُ»: العَرَقُ].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١- تمامُ نعيمِ أهلِ الجنَّةِ، مِنَ الَّلذَّاتِ المتواليةِ والشهواتِ المُتعاليةِ، فلا تلبُّدَ لشعورِهم ولا وسخَ ولا عفونَة لأبدانهم وثيابهم، بلْ ريحُهم أطيبُ مِنَ المِسْكِ؛ فلا حاجة لهمْ إلى التمشُّطِ والتبخُّرِ، إلَّا لزيادةِ الزِّينةِ والتلذُّذِ بأنواع النِعمِ الحسيَّةِ.

٢- تساوي أهلِ الجنَّةِ في الحُسنِ والكَمالِ، خُلُقًا فكلُّهم كَريمُ الحُلُقِ إذْ لا تباغُضَ ولا تحاسُدَ
 ولا نَقْصَ. وخَلْقًا؛ لَا يَبُولُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ؛ فابتدأ بوصفِ حُسْنِ خَلْقِهم الظَّاهرِ.

٣- أنَّ الله تعالى يعيدُ أهلَ الجنَّةِ إلى خِلقةِ أصلِهم، الذي هو آدمُ، وعلى صفتِه وطولِه الذي خلقَه اللهُ تعالى عليه في الجنَّةِ، وكان طولُه فيها ستِّينَ ذِراعًا في الارتفاع مِنْ ذِراع نفسِه].

١٨٨٣ - وَعَنِ المغيرةِ بن شعبةَ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ ﷺ، قال: «سأَلَ مُوسَى ﷺ رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قال: هُو رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْمَانُ الْمُؤْنَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَالَةُ اللهُ الله

أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ، فَيقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَنْ اللهِ وَلَكَ مَا الشَهَتُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مَنْ وَلَذَّ عَيْنُكَ. فَيقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْ إِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ الشَيَهُ مُنْ فَلُكُ مَا مَنْ فَلُمْ تَرْ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنُ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشِرٍ». رواه مسلم. [مسلم (١٨٩) (٣١٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«أَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ»: أي: سلكوا طُرقَهم، أو حصَّلوا كراماتِهم].

١٨٨٤ - وَعَنِ ابن مسعود رَضَيَ اللَّهُ عَنُوجُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنَوبَ اللهِ عَنَوبَ اللهِ عَنَوبَ اللهُ عَرَفِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفِكَ اللهُ عَرَفِكَ اللهُ عَرَفِكَ اللهُ عَرَفِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# [شرح غريب المفردات:

«حبوًا»: زحفًا. «نواجذه»: أنيابه].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ نعيمِ أَدْنَى أَهْلِ الجِنَّةِ، وتفاوتِ منازلِ أهلِها، وبيانُ آخرِ أهلِ النَّارِ خُروجًا منها.

٢- بيانُ عِظَمِ رحمةِ اللهِ تعالى وكَرَمِه على عِبادِه، وإكرامِه لعبدِه المؤمنِ، وإنْ سبقَت له سوابقُ المخالفاتِ والعِصيانِ، إلَّا أنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتفضَّلُ عليه بالتجاوزِ عنها، ويُعطيه ما لمْ يخطُرْ ببالِه.

٣- أنَّ مِنْ صفاتِ أهلِ الجنَّةِ الرضا؛ لقولِ الرجلِ الذي هو أدْنى أهلِ الجنَّةِ منزلةً بعدَمَا أنعمَ اللهُ عليه: «رَضِيتُ، رَبِّ» والرِّضا عامُّ في جميع أهلِ الجنَّةِ.

٤- ثبوتُ صِفةِ اليدِ للهِ عَرَقِجَلَ، على الوجهِ اللائقِ به سبحانه.

٥- إثباتُ صفةِ الضَّحِكِ للهِ عَنَّوَجَلَّ على حقيقتِها اللائقةِ به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مِنْ غيرِ تمثيلٍ، ولا تكييفٍ، ولا تحريفٍ، وهي صفةٌ فعليَّةٌ ثابتةٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، متعلِّقةٌ بمشيئتِه، كالرِّضا، والمحبَّة، والغضبِ، ونحوِها، فلا تؤوَّلُ بالرِّضا، بلْ يجبُ الإيهانُ بها.

٦- بيانُ جَوَازِ الضَّحِكِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ فِي بَعْضِ المَواطِنِ وَلَا بِمُسْقِطٍ لِلْمُرُوءَةِ، إِذَا لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الحَدَّ المُعْتَادَ مِنْ أَمْثَالِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الحَالِ].

١٨٨٥ - وَعَنْ أَي موسى رَضَالِكَهَ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُـ وُعَلَيْهِمُ المُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُـ ونَ يَطُّـ وفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ لَلمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُـ ونَ يَطُّـ وفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَيهَا أَهْلُـ ونَ يَطُّـ وفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مَعْضًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨) (٢٣)].

«المِيلُ»: سِتة آلافِ ذِراعٍ.

# [شرح غريب المفردات:

«أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ»: المَعْنَى: يُجَامِعُ المُؤْمِنُ الأَهْلَ، والطَّوَاف هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ المُجَامَعَةِ].

١٨٨٦ - وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وروياه في الصحيحين أيضًا مِنْ رواية أبي هريرة رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ، قال: «يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مائةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها».

[البخاري (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨) عَنْ أبي سعيد. والبخاري (٤٨٨١)، ومسلم (٢٨٢٦) (٢٨٢٦)

كتاب الاستغفار

# [شرح غريب المفردات:

«المضَمَّر»: المُهيَّأ للسباق. وتضمير الخيل: هو أن تُعلف حتى تسمنَ، ثم لا تُعلف إلَّا قوتًا لتخفَّ].

# [ومما يستفاد من الحديثين:

١ - بيانُ بَعضِ صُورِ نعيمِ أهلِ الجنَّةِ واتِّساعِ مَنازلِهم.

٢- بيانُ سَعةِ الجنَّةِ وعَظمتِها، وضخامةِ أشْجارِها، حتَّى إنَّ بعضَ أشجارِها تمتدُّ أغْصائُها وفروعُها إلى مسافاتٍ بعيدةٍ تزيدُ عَنْ مسيرةِ مائةِ عام.

٣- أنَّ أهلَ الجنَّةِ يتفيئونَ أشجارَها تنعُمًّا وتلذُّذًا، لا مِنْ أجلِ أنْ يَستظلُّوا بها مِنْ حَرارةِ
 الشَّمسِ، فإنَّ الجنَّةَ لا حَرَّ فيها ولا بَردَ].

١٨٨٧ - وعنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ الغُرُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءُوْنَ الكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُق مِنَ المَشْرِقِ أَو المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوا: كَمَا تَرَاءُوْنَ الكُوْكَبَ الدُّرِي اللهِ عَالِمُ اللهُ عَيْرُهُمْ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ يَا رَسُولَ الله؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأنبياء لَا يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١) (٢١)].

#### [شرح غريب المفردات:

«الدُّرِّيّ»: المضيء. «الغَابِر»: المراد الباقي بعد انتشار الفجر].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تفاضُلُ منازلِ المؤمنينَ في الجنَّةِ بحسبِ أعمالِهم وإيمانهم، وهذه المنازِلُ ليستْ مَقصورةً على الأنبياءِ صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عَليهم، بل يَبلُغُها رِجالُ آمَنوا باللهِ وصَدَّقوا المرسَلِين].

١٨٨٨ - وَعَنْ أَبِي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّاً تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو تَغْرُبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٧٩٣)].

#### [شرح غريب المفردات:

«لَقَابُ قوسِ»: القابُ: هو المقدار، أي: بمقدارِ قوسِ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١- تعظيمُ نَعيمِ الجنَّةِ، والترغيبُ في السَّعي إليها والعَملِ مِنْ أَجْلِها.

٢- أنَّ ما صَغُرَ في الجنَّةِ مِنَ المواضِعِ خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا كلِّها مِنْ بساتينِها وأرضِها؛ تَزهيدًا فيها، وتَصغيرًا لها، وتَرغيبًا في الجِهادِ، وفي عَمَل الطاعاتِ للفَوزِ بالجَنَّةِ].

١٨٨٩ - وَعَنْ أَنس رَحَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ، فَيَزدَادُونَ حُسنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَقَد ازْدَادُونَ حُسنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَقَد ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيقُولُونَ: وَأَنْتُمْ

# [شرح غريب المفردات:

«سُوقًا»: المراد بالسُّوق هنا، مجتمع لهم يجتمعون فيه كها يجتمع النَّاس في الدُّنْيَا في أسواقها، أي: تعرض الأشياء على أهلها، فيأخذ كل منهم ما أراد. «ريحُ الشَّهَاكِ»: خَصَّ رِيحَ الجنَّةِ بالشَّهاكِ؛ لأنَّهَا ريحُ الطَرِ عِندَ العَرَبِ كانت تَهُبُّ مِنْ جِهةِ الشَّامِ، وبِها يَأْتِي سَحابُ المطَرِ. «فَتَحْثُو في وُجُوهِهِم وَثِيَابِهُمْ»: أي: تُثِيرُ، المِسكَ والزَّعفرانَ وَما في الجنَّةِ مِنْ نَعيم].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - أنَّ أهلَ الجنَّةِ يزدادونَ في كلِّ لحظةٍ حُسنًا إلى حُسنِهم وجَمالًا إلى جَمالِهم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ نَعيمَ الجنَّةِ لا يَزالُ في زِيادةٍ أَبدًا.

٢- أنَّ ريحَ الشَّمالِ مباركةٌ في الدُّنْيَا والآخرةِ.

٣- فضلُ يوم الجُمُعَةِ في الجنَّةِ].

١٨٩٠ - وَعَنْ سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم (٢٨٣٠)].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تفاضُلُ منازلِ المؤمنينَ في الجنَّةِ بحسبِ أعمالِهم وإيمانهم].

١٨٩١ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ جُلِسًا وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «فيهَا مَا لَا عَينٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ» ثُمَّ قَرأً: ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «فيهَا مَا لَا عَينٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ» ثُمَّ قَرأً: ثُمَّ مَن قُرَةً أَعْيُنِ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةً أَعْيُنِ ﴾ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةً أَعْيُنِ ﴾ [السجدة:١٦-١٧]. رواه البخاري. [مسلم (٢٨٢٥) (٥). أما البخاري (٣٢٤٤) فعن أبي هريرة].

# [ومما يستفاد من الحديث:

١ - ذِكرُ بعضِ ما أَعَدَّ اللهُ للمؤمنينَ مِنْ أنواعِ الكراماتِ، مما يُرَغِّبُ النفوسَ في الطاعاتِ.

٢- الحديثُ نصُّ في تَفسيرِ الآيةِ مِنْ سُورة السَّجدةِ].

١٨٩٢ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدُ وَأَبِي هُرِيرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا، فَلا تَسْقَمُوا أَبدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَضِحُوا، فَلا تَسْقَمُوا أَبدًا، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا». رواه مسلم. [مسلم وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا». رواه مسلم. [مسلم (٢٨٣٧) (٢٢)].

# [شرح غريب المفردات:

«تَسْقَمُوا»: تمرضوا. «تَشِبُّوا»: تكونوا شبابًا. «تَهْرَمُوا»: تضعفوا بسبب الكِبَر وأمراض الشيخوخة. «تَبْأَسُوا»: البؤسُ: الضِّيقُ وشدَّةُ الحال].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - تَمَامُ نَعيمِ أهلِ الجنَّةِ، وأنَّه نَعيمٌ دائمٌ لا يَنفَدُ.

٢- بَيانُ هَديه ﷺ في كثرةِ التشويقِ إلى الجنَّةِ والإخبارِ عنها بِما يُشوِّقُ النَّفُوسَ إليها ويَشحَذُ الهِمَمَ لَها، ولِيُشَمِّرَ لها الطَّالِبونَ، ويَرْغَبَ فيها الرَّاغِبونَ.

٣- إرشادُ الخُطَباءِ والوعَّاظِ والدُّعاةِ إلى التنويعِ بين أحاديثِ الترغيبِ والترهيبِ،
 وعدم الاكتفاءِ بأحاديثِ الترهيبِ].

١٨٩٣ – وَعَنْ أَبِي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ أَذْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ، فيقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». رواه مسلم. [مسلم (١٨٢) (٣٠١)].

## [ومما يستفاد من الحديث:

١ - فيه أنَّ اللهَ تعالى يُعطي عِبادَه في الجنَّةِ ما يتمنَّونَ، ويزيدُهم مِنْ فضلِه].

١٨٩٤ – وَعَنْ أَبِي سعيد الخدريِّ رَحَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "إِنَّ الله عَرَّاجَلَّ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيقُولُ: هَلْ رَضِيتُم؟ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيقُولُ: أَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ فَيقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [البخاري (٢٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩) (٩)].

#### [شرح غريب المفردات:

(وَسَعْدَيْكَ) : أي: إجابةً بعدَ إجابةٍ، وإسعادًا بعدَ إسعادٍ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - كلامُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ مع أهلِ الجُنَّةِ.

٢- فيه دليلٌ على أنَّ مقامَ الرِّضا مِنَ اللهِ تعالى على العبدِ المؤمنِ فوقَ جميعِ المقاماتِ؛ لأنَّ رضاه سببُ كلِّ فوزٍ وسعادةٍ، وكلُّ مَنْ عَلِمَ أنَّ سيِّدَه راضٍ عنه كان أقرَّ لعينِه، وأطيبَ لقلبِه مِنْ كلِّ نعيمٍ؛ لها في ذلك مِنَ التعظيمِ والتكريمِ.

٣- رضوانُ اللهِ والنظرُ إلى وجهِهِ الكريم هو أعظمُ النَّعيمِ].

١٨٩٥ - وَعَنْ جرير بن عبد الله رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).
 عَلَيْهِ (١).

١٨٩٦ وَعَنْ صُهيب رَضَيَلِيُهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ يَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الجِجَابَ، فَهَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ». رواه مسلم. [مسلم (١٨١) (٢٩٧)].

## [شرح غريب المفردات:

«فَيكْشِفُ الحِجابَ»: هو حجاب النور، فلا يراه أحد في الدُّنْيَا، أمَّا في الجنَّة فيرفعه ليراه المؤمنون المصدِّقونَ بخبرِ الله تَعَالَى وخبرِ رسولِه ﷺ].

#### [ومما يستفاد من الحديث:

١ - بيانُ فَضْلِ اللهِ على المؤمنِينَ بإدخالِهم الجَنَّةَ.

٢- إثباتُ رؤيةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى في الجنَّةِ، وأنَّه أعظمُ نعيم على الإطلاقِ لأهلِ الجنَّةِ].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (آ) دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحْيَنْهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس:٩-١٠].

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٠٥١)، وما يستفاد منه.

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إِبْراهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارِكْتَ عَلَى الْإِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْراهِيم وَعَلَى آلَ إِبْراهِيم وَعَلَى آلَ إِبراهيم فِي العالِمَينَ إِنَّكَ جَمِيدٌ نَجِيدٌ.

قَالَ مُؤلِّفُهُ يحيى النوَاوِيُّ غَفَر الله لَهُ: «فَرغْتُ مِنْهُ يوْمَ الإِثْنَيْن رابِعَ عَشرَ شهر رمضَانَ سَنةَ سَبْعِينَ وَسَتِّ ائة بدمشق».



# فهرس الموضوعات

| الصفحة                     | الموضوع                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٥                          | المقدمة                                               |
| 1                          | مقدمة المؤلف الإمام النووي                            |
| الأقوال                    | ١ - باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال و        |
|                            | ٢ – باب التوبة                                        |
| ٤٠                         | ٣- باب الصبر                                          |
| 77                         | ٤ – باب الصدق                                         |
| ٧٧                         | ٥ - باب المراقبة                                      |
| ٧٦                         | ٦- باب التقوى                                         |
| v 9                        | ٧- باب في اليقين والتوكل                              |
| ۸۹                         | ٨- باب في الاستقامة                                   |
| الدُّنْيَا وأهوال الآخرة٩٠ | ٩ - باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تَعَالَى وفناء |
| ير على الإقبال عليه        | ١٠- باب في المبادرة إلى الخيرات وحثٌّ من توجه لخ      |
| ٩٧                         | ١١ - باب في المجاهدة                                  |
| مر                         | ١٢ - باب الحثِّ عَلَى الازدياد من الخير في أواخر الع  |
| 117                        | ١٣ – باب في بيان كثرة طرق الخير                       |
| 179                        | ١٤ - باب في الاقتصاد في العبادة                       |
| 18.                        | ١٥ - باب في المحافظة عَلَى الأعمال                    |
| 187                        | ١٦ - باب في الأمر بالمحافظة عَلَى السنة وآدابها       |
| ِ دُعِيَ إِلَى ذلِكَ       | ١٧ - باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من      |
| 104                        | ١٨ - باب في النَّهي عَنِ البدع ومحدثات الأمور         |

| ١٥٥              | ١٩ - باب فيمن سَنَّ سُنَّة حسنة أَوْ سيئة                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٥٧              | • ٢ - باب في الدلالة عَلَى خير والدعاء إِلَى هدى أَوْ ضلالة |
| ١٦٠              | ٢٦- باب في التعاون عَلَى البر والتقوى                       |
| ۳۲۲ ۳۲۲          | ٢٢- باب في النصيحة                                          |
| ١٦٥              | ٢٣- باب في الأمر بالمعروف والنَّهي عَنِ المنكر              |
| لف قوله فعله ۱۷۷ | ٢٤- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أَوْ نهى عَنْ منكر وخاا   |
| ١٧٨              | ٢٥- باب الأمر بأداء الأمانة                                 |
| ١٨٤              | ٢٦- باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم                    |
| بهم ورحمتهم ۱۹۲  | ٢٧- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة علب       |
| رة               | ٢٨- باب ستر عورات المسلمين والنَّهي عَنْ إشاعتها لغير ضرو   |
| ۲•۹              | ٢٩- باب قضاء حوائج المسلمين                                 |
| ۲۱۰              | ٣٠- باب الشفاعة                                             |
| Y 1 Y            | ٣١- باب الإصلاح بَيْنَ النَّاس                              |
| ۲۱٥              | ٣٢- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين                |
| YYY              | ٣٣- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين        |
| 779              | ٣٤- باب الوصية بالنساء                                      |
| ۲۳٤              | ٣٥- باب: حق الزوج عَلَى المرأة                              |
| ۲۳۹              |                                                             |
|                  | ٣٧- باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيِّد                    |
|                  | ٣٨- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعي     |
|                  | ٣٩- باب حق الجار والوصية بِهِ                               |
| ۲0٠              | • ٤ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام                          |

فهرس الموضوعات ١١٢١

| 777             | ٤١- باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٥             | ٤٢ - باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة                   |
| ۲٦٩             | ٤٣ - باب إكرام أهل بيت رَسُول الله ﷺ وبيان فضلهم                     |
| هم              | ٤٤- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَلَى غير          |
| YVA             | ٥٥- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم                    |
| ، أنه يحبه، ٢٨٧ | ٤٦- باب فضل الحب في الله والحث عَلَيهِ وإعلام الرجل من يحبه          |
| ۲۹٤             | ٤٧- باب علامات حب الله تَعَالَى للعبد والحث عَلَى التخلق بِهَا .     |
| Y97             | ٤٨ - باب التَّحْذِيرِ من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين            |
| Y9V             | ٤٩- باب إجراء أحكام النَّاس عَلَى الظاهر وسرائرهم إِلَى الله تَعَالَ |
| ٣٠١             | ۰۵- باب الخوف                                                        |
| ٣١١             | ٥١ - باب الرجاء                                                      |
| ٣٣٤             | ٥٢ - باب فضل الرجاء                                                  |
| ٣٣٦             | ٥٣- باب الجمع بين الخوف والرجاء                                      |
| ٣٣٨             | ٥٥- باب فضل البكاء من خشية الله تَعَالَى وشوقًا إِليه                |
| فقر ٣٤٣         | ٥٥- باب فضل الزهد في الدُّنْيَا والحث عَلَى التقلل منها وفضل اله     |
| ٣٦٢             | ٥٦- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَلَى القليل                |
| سؤال            | ٥٧- باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم الـ       |
| ٣٩٥             | ٥٨- باب جواز الأخذ من غير مسألة وَلَا تطلع إليه                      |
| ٣٩٦             | ٥٩- باب الحث عَلَى الأكل من عمل يده والتعفف به عَنِ السؤال           |
|                 | ٦٠- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى         |
| ٤٠٩             | ٦٦- باب النَّهيِ عَنِ البخل والشح                                    |
| ٤٠٩             | ٦٢ – باب الإيثار و المواساة                                          |

| ٤١٣ | ٦٣- باب التنافس في أمور الاخرة والاستكثار مما يتبرك بِهِ                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥ | ٦٤- باب فضل الغَنِيِّ الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه        |
| ٤١٧ | ٦٥- باب ذكر الموت وقصر الأمل                                                |
| ٤٢١ | ٦٦- باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر                        |
| £   | ٦٧- بابُ كراهة تمنِّي الموت بسبب ضُرِّ نزل بِهِ وَلَا بأس بِهِ لخوف الفتنة  |
| ٤٢٤ | ٦٨- باب الورع وترك الشبهات                                                  |
| ٤٢٩ | ٦٩- باب استحباب العزلة عند فساد النَّاس والزمان أو الخوف من فتنة            |
| ٤٣٢ | ٧٠- باب فضل الاختلاط بالنَّاس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم، ومشاهد الخير،       |
| ٤٣٣ | ٧١- باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين                                        |
| ٤٣٧ | ٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب                                                |
| ٤٤١ |                                                                             |
| ११२ | ٧٤- باب الحلم والأناة والرفق                                                |
| ٤٥٠ | ٧٥- باب العفو والإعراض عَنِ الجاهلين                                        |
| ٤٥٣ | ,                                                                           |
| १०१ | ٧٧- باب الغضب إِذَا انتهكت حرمات الشَّرع والانتصار لدين الله تعالى          |
| ٤٥٧ |                                                                             |
| ٤٦١ | ٧٩- باب الوالي العادل                                                       |
| ٤٦٣ | ٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية          |
|     | ٨١- باب النَّهيِ عَنْ سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَمْ يتعين عليه |
|     | ٨٢- باب حثِّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور                         |
|     | ٨٣- باب النَّهيِ عَنْ تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها   |
|     | ١- كتَابِ الأَدَبُ                                                          |

فهرس الموضوعات المعرس المعرض ا

| ٤٧٣   | ٨٤- باب الحياء وفضله والحث على التخلق به                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥   | ٨٥- بابُ حفظ السِّر٨٥                                          |
| ٤٧٩   | ٨٦- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوَعد                            |
| ٤٨٠   | ٨٧- باب المحافظة عَلَى مَا اعتاده من الخير                     |
| ٤٨١   | ٨٨- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء            |
| ٤٨١   | ٨٩- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم      |
| ٤٨٢   | ٩٠- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام                |
| ٤٨٣   | ٩١ - بابُ الوَعظ والاقتصاد فِيهِ                               |
| ٤٨٦   | ٩٢ – باب الوقار والسكينة                                       |
| ٤٨٦   | ٩٣- باب الندب إِلَى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات    |
| ٤٨٨   | ٩٤ – باب إكرام الضيف٩                                          |
| ٤٨٩   | ٩٥- باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير                        |
| ٤٩٥   | ٩٦- باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره               |
| ٤٩٨   | ٩٧ - باب الاستِخارة والمشاورة                                  |
| o • • | ٩٨ - باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو |
| ٥٠١   | ٩٩ - باب استحباب تقديم اليمين في كل مَا هو من باب التكريم      |
| 0 • 0 | ٢- كتاب أدب الطعام٢                                            |
| ٥٠٥   | ٠٠٠ – باب التسمية في أوله والحمد في آخره                       |
| ٥٠٩   | ١٠١ - باب لا يَعيبُ الطّعام واستحباب مَدحه                     |
| ٥١٠   | ١٠٢ – باب مَا يقوله من حضر الطعام وهو صائم إِذَا لَمْ يفطر     |
| 01 •  | ١٠٣ – باب مَا يقوله من دُعي إِلَى طعام فتبعه غيره              |
| 011   | ١٠٤ – باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله         |

| 011   | ٥٠١- باب النَّهي عَنِ القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إلَّا بإذن رفقته |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 017   | ١٠٦ - باب مَا يقُوله ويفعله من يأكل وَلَا يشبع                                      |
| ٥١٣   | ١٠٧ - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنَّهي عَنِ الأكل مِن وسطها                 |
| ٥١٤   | ١٠٨ - باب كراهية الأكل متكئًا                                                       |
| 010   | ١٠٩ - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع،                           |
| ٥١٨   | • ١١ - باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام                                                |
| ٥١٨   | ١١١- باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء                               |
| ٥٢٠   |                                                                                     |
| 0 7 1 | ١١٣ - باب كراهة النفخ في الشراب                                                     |
| ٥٢٢   | ١١٤ - باب بيان جواز الشرب قائمًا وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا             |
| 078   | ١١٥ - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا                                        |
| 070   |                                                                                     |
| ٥٢٨   |                                                                                     |
| ٥٢٨   | ١١٧ - باب استحباب الثوب الأبيض،                                                     |
| ٥٣٣   | ١١٨ – باب استحباب القميص                                                            |
| ٥٣٣   | •                                                                                   |
| 0 & 1 | • ١٢ - باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا                                     |
| 0 { Y | ١٢١- باب استحباب التوسط في اللباس وَلَا يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ                   |
| 0 8 4 | ١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال،                                           |
| 0 { 0 | ١٢٣- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة                                               |
| 0 8 0 | ١٢٤ - باب النَّهيِ عَنِ افتراش جلوَّد النمور والركوب عَلَيْهَا                      |
| ०१२   | ١٢٥ - باب مَا يقُول إِذَا لِسِ ثوبًا جديدًا أَوْ نعلًا أَوْ نحوه                    |

| ١٢٦ – باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس٧٤٥                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ - كتَاب آداب النَّوم والاضْطِجَاع وَالقعُود والمَجلِس وَالجليس وَالرَّؤيَا ٤٨ ٥         |
| ١٢٧ – باب مَا يقوله عِنْدَ النوم                                                          |
| ١٢٨ - باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى ٥٥١                     |
| ١٢٩ - باب في آداب المجلس والجليس                                                          |
| ١٣٠ – باب الرؤيا وَمَا يتعلق بها                                                          |
| ٥- كتَابِ السَّلَامِ                                                                      |
| ١٣١ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه                                                       |
| ١٣٢ – باب كيفية السلام                                                                    |
| ١٣٣ – باب آداب السلام                                                                     |
| ١٣٤ - باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه عَلَى قرب ١٦٥                          |
| ١٣٥ - باب استحباب السلام إِذَا دخل بيته                                                   |
| ١٣٦ - باب السلام عَلَى الصبيان                                                            |
| ١٣٧ - باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية١٧٥                          |
| ١٣٨ - باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم                                 |
| ١٣٩ - باب استحباب السلام إِذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أَوْ جليسه ٧٧٥                  |
| ٠٤٠ - باب الاستئذان وآدابه                                                                |
| ١٤١ - باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، ٥٧٦                  |
| ١٤٢ - باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تَعَالَى                                    |
| ١٤٣ - باب استحباب المصافحة عِنْدَ اللقاء وبشاشة الوجه                                     |
| ٦- كتاب عيادة المريض وَتشييع المينت والصَّلاة عليه وَحضور دَفنهِ وَالمكث عِنْدَ قبرهِ ٥٨٣ |
| ١٤٤ – باب عبادة المريض                                                                    |

| ۰۸۷ | ١٤٥ – باب مَا يُدعى به للمريض                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٩١ | ١٤٦ - باب استحباب سؤال أهل المريض عَنْ حاله                           |
| ٥٩١ | ١٤٧ – باب مَا يقوله مَن أيس من حياته                                  |
| ٥٩٢ | ١٤٨ - باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه             |
| ۰۹۳ | ١٤٩ - باب جواز قول المريض: أنَا وجع، أَوْ شديد الوجع أَوْ مَوْعُوكٌ   |
| ٥٩٤ | ٠٥٠ – باب تلقين المحتضر: لا إله إِلَّا اللهُ                          |
| ٥٩٤ | ١٥١- باب مَا يقوله بعد تغميض الميت                                    |
| ٥٩٥ | ١٥٢ - باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميت                 |
| ٥٩٧ | ١٥٣ - باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب وَلَا نياحة                |
| ٥٩٩ | ١٥٤ - باب الكفِّ عَنْ مَا يرى من الميت من مكروه                       |
| ٦•• | ٥٥١ - باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه                       |
| ٦•١ | ١٥٦ - باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر |
| ۲۰۲ | ١٥٧ - باب مَا يقرأ في صلاة الجنازة                                    |
| ٦•٦ | ١٥٨ - باب الإسراع بالجنازة                                            |
| ٦•٧ | ٩ ٥ ١ - باب تعجيل قضاء الدَّين عَنِ الميِّت والمبادرة إِلَى تجهيزه    |
| ٦•٨ | ١٦٠ - باب الموعظة عند القبر                                           |
| ٦•٩ | ١٦١ - باب الدُّعَاءِ للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ |
| ٦١٠ | ١٦٢ - باب الصَّدقة عَنِ الميِّت والدُّعاء لَهُ                        |
| ۱۱۲ | ١٦٣ - باب ثناء النَّاس عَلَى الميِّت                                  |
| 717 | ١٦٤ - باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار                                  |
| ٦١٤ | ١٦٥ - باب البكاء والخوف عِنْدَ المرور بقبور الظالمين ومصارعهم،        |
| ٦١٥ | ٧- كتَاب آداب السَّفَر٧                                               |

| 110       | ١٦٦ - باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 711       | ١٦٧ - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدًا يطيعونه          |
| ۸۱۲       | ١٦٨ - باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر،                      |
| ۳۲۲       | ١٦٩ - باب إعانة الرفيق                                                     |
| ٥٢٢       | ١٧٠ – باب مَا يقول إذا ركب دَابَّة للسفر                                   |
| ۸۲۲       | ١٧١ - باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إِذَا هبط الأودية |
| ۱۳۲       | ١٧٢ - باب استحباب الدُّعَاءِ في السفر                                      |
| ۱۳۲       | ١٧٣ - باب مَا يدعو بِهِ إِذَا خاف ناسًا أَوْ غيرهم                         |
| ነ۳۲       | ١٧٤ – باب مَا يقول إِذَا نزل منْزلًا                                       |
| ۳۳۲       | ١٧٥ - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إِلَى أهله إِذَا قضي حاجته          |
| ٠٠٠٠٠ ع٣٤ | ١٧٦ - باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة      |
| ٥٣٢       | ١٧٧ – باب مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته                                |
| ز ۱۳۵     | ١٧٨ - باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتيز    |
| ۲۳۲       | ١٧٩ – باب تحريم سفر المرأة وحدها                                           |
| ۲۳۷       | ٨- كتَابِ الفَضَائِلِ٨                                                     |
| ٦٣٧       | ١٨٠ – باب فضل قراءة القرآن                                                 |
| 787       | ١٨١ - باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عَنْ تعريضه للنسيان                  |
| ٦٤٣       | ١٨٢ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة                         |
| ٦٤٥       | ١٨٣ – بابُ الحثِّ عَلَى سورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ                                |
| ٦٥١       | ١٨٤ - باب استحباب الاجتماع عَلَى القراءة                                   |
| ۲٥٢       | ١٨٥ – باب فضل الوضوء                                                       |
| ٦٥٦       | ١٨٦ – ياب فضل الأذان                                                       |

| 771   | ١٨٧ – باب فضل الصلوات١٨٧                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 774   | ١٨٨ - باب فضل صلاة الصبح والعصر                                       |
| 777   | ١٨٩ - باب فضل المشي إلى المساجد                                       |
| 779   | ٠٩٠ – باب فضل انتظار الصلاة                                           |
| ٦٧٠   | ١٩١ - باب فضل صلاة الجماعة                                            |
| ٦٧٤   | ١٩٢- باب الحث عَلَى حضور الجماعة في الصبح والعشاء                     |
| 770   | ١٩٣ - باب الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات                     |
| 779   | ١٩٤ – باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَل                 |
| ٦٨٧   | ١٩٥ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما |
| ٦٨٩   | ١٩٦ - باب تأكيد ركعتي سنّةِ الصبح                                     |
| ٦٩٠   | ١٩٧ - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان مَا يقرأ فيهما وبيان وقتهما         |
| 797   | ١٩٨ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن          |
| 794   | ١٩٩ - باب سُنَّة الظهر                                                |
| 790   | ٠٠٠- باب: سُنَّة العصر                                                |
| 797   | ٢٠١ - باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها                                  |
| 797   | ٢٠٢ - باب سُنَّة العشاء بعدها وقبلها                                  |
| ٦٩٨   | ٢٠٢ - باب سُنَّة الجمعة                                               |
| ٦٩٨   | ٢٠٤- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها،            |
|       | ٠٠٥- باب الحثِّ عَلَى صلاة الوتر وبيان أنَّه سنة مؤكدة وبيان وقته     |
| ٧٠٢   | ٢٠٦- باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها،                  |
| ٧٠٤   | ٢٠٧- باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إِلَى زوالها                |
| V • 0 | ٢٠٨- باب الحثِّ عَلَ صلاة تحبة المسجد بركعتين                         |

| V • 0    | ۲۰۹ – باب استحباب ركعتين بعد الوضوء                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧•٦      | ٠١٠- باب فضل يوم الجمعة، ووجوبها، والاغتسال لَهَا، والطّيب،            |
| ٧١١      | ٢١١- باب استحباب سجود الشكر عِنْدَ حصول نعمة ظاهرة                     |
| ۰۱۲      | ٢١٢ – باب فضل قيام الليل                                               |
| ۰۰۰۰ ۲۲  | ٢١٣- باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح                            |
| ۰۰۲۳     | ٢١٤- باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها                        |
| ۰۰۰۰ ۲۲  | ٢١٥- باب فضل السواك وخصال الفطرة                                       |
| ٧٣٠      | ٢١٦ – باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا              |
| ۰۰۰۰ ۲۳۷ | ٢١٧ - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ             |
| ٧٤٢      | ٢١٨ – باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان            |
| ٧٤٣      | ٢١٩ – باب النَّهيِ عَنْ تقدُّم رمضان بصوم بعد نصف شعبان،               |
| ٧٤٤      | ٠ ٢٢- باب مَا يقال عند رؤية الهلال                                     |
| ٧٤٥      | ٢٢١- باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر                    |
| ٧٤٧      | ٢٢٢ - باب فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار |
| ٧٤٩      | ٢٢٣- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عَنِ المخالفات                  |
| ٧٥٠      | ٢٢٤ - باب في مسائل من الصوم                                            |
| ٧٥٢      | ٢٢٥- باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم                           |
| ۰۰۰      | ٢٢٦- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة                    |
|          | ٢٢٧ - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء                           |
|          | ٢٢٨ - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال                                 |
| ٧٥٥      | ٢٢٩- باب استحباب صوم الإثنين والخميس                                   |
| ٧٥٦      | • ٢٣ - باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر                            |

| ٧٥٨ | ٢٣١- باب فضل من فطَّر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٠ | ٩- كتَابِ الاعْتِكَافِ٩                                                        |
| ٧٦٠ | ٢٣٢ – باب الاعتكاف في رمضان                                                    |
| ٧٦٢ | ١٠ - كتَابِ الْحَجِّ                                                           |
| ٧٦٢ | ۲۳۳- باب وجوب الحج وفضله                                                       |
| ٧٦٩ | ١١ – كتَابِ الجِهَاد                                                           |
| ٧٦٩ | ٢٣٤- باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة                                       |
| ٧٩٨ | ٢٣٥- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلي عليهم .             |
| ۸۰۰ | ٢٣٦- باب فضل العتق                                                             |
| ۸۰۱ | ٢٣٧- باب فضل الإحسان إِلَى المملوك                                             |
| ۸۰۲ | ٢٣٨- باب فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله وحق مواليه                           |
| ۸۰٤ | ٢٣٩- باب فضل العبادة في الهَرْجِ، وَهُوَ: الاختلاط والفتن ونحوها               |
| ۸۰٤ | • ٢٤- باب فضل السماحة في البيعُ والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء             |
| ۸•۹ | ١٢ – كتَابُ العِلم                                                             |
| ۸•۹ | ٢٤١- باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله                                         |
| ۲۱۸ | ١٣ – كتَابِ حَمَد الله تَعَالَى وَشكره                                         |
| ۲۱۸ | ۲٤۲– باب وجوب الشكر                                                            |
|     | ١٤ – كتاب الصَّلاة عَلَى رَسُول الله ﷺ                                         |
| ۸۱۸ | ٢٤٣- باب الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيغها                              |
|     | ه ١ – كتاب الأذْكَار                                                           |
|     | ٢٤٤- باب فَضلِ الذِّكْرِ وَالْحَثِّ عليه                                       |
| ۸٤٠ | ٢٤٥- باب ذكر الله تَعَالَى قائمًا أَوْ قاعدًا و مضطجعًا ومحدثًا وجنبًا وحائضًا |

| ۸٤١ | ٢٤٦- باب مَا يقوله عِندُ نومه واستيقاظه                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۸٤٢ | ٢٤٧ - باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إِلَى ملازمتها والنَّهي عَنْ مفارقتها |
| ۸٤٧ | ٢٤٨ - باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء                                   |
| ۸٥١ | ٢٤٩ - باب مَا يقوله عِنْدَ النوم                                        |
| ۸٥٥ | ١٦ – كتَابِ الدَّعَوات                                                  |
| ۸٥٥ | ٠٥٠ – باب باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته ﷺ                 |
| ۸۷۱ | ٢٥١ - باب فضل الدُّعَاءِ بظهر الغيب                                     |
| ۸۷۲ | ٢٥٢ - باب في مسائل من الدُّعَاءِ                                        |
| ۸۷٦ | ٢٥٣- باب كرامات الأولياء وفضلهم                                         |
| ۸۸۷ | ١٧ - كتَابِ الأَمُورِ المَنهي عَنْهَا                                   |
| AAY | ٢٥٤- باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان                                |
| ۸۹۷ | ٥٥٧- باب تحريم سماع الغِيبة وأمر من سمع غِيبةً مُحُرَّمةً بِرَدِّها     |
| ۸۹۸ | ٢٥٦- باب مَا يباح من الغيبة                                             |
| ۹۰۲ | ٢٥٧- باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بَيْنَ النَّاس عَلَى جهة الإفساد  |
| ٩٠٤ | ٢٥٨- باب النَّهي عَنْ نقل الحديث وكلام النَّاس إِلَى ولاة الأمور        |
| 9.0 | ٢٥٩ - باب ذمِّ ذِي الوَجْهَيْن                                          |
| ٩٠٦ | ٢٦٠ - باب تحريم الكذب                                                   |
| 917 | ٢٦١ - باب بيان مَا يجوز من الكذب                                        |
| ٩١٤ | ٢٦٢- باب الحثّ عَلَى التثبت فيها يقوله ويحكيه                           |
| 910 | ٢٦٣ – باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور                                  |
| ٩١٦ | ٢٦٤- باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوْ دابة                                |
| 919 | ٢٦٥- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين                            |

| 179   | ٢٦٦- باب تحريم سب المسلم بغير حق                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 974   | ٢٦٧- باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية                             |
| 378   | ٢٦٨ - باب النَّهِي عَنِ الإِيذاء                                            |
| 3 7.1 | ٢٦٩- باب النَّهيُّ عَنِ التباغض والتقاطع والتدابر                           |
| 977   | ٠٧٧- باب تحريم الحسد                                                        |
| 977   | ٢٧١ - باب النَّهي عَنِ التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام من يكره استهاعه          |
| 979   | ٢٧٢- باب النَّهِيَ عَنْ سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة                    |
| 94.   | ٢٧٣- باب تحريم احتقار المسلمين                                              |
| 931   | ٢٧٤ - باب النَّهي عَنْ إظهار الشهاتة بِالمُسْلِم                            |
| 947   | ٢٧٥ - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع                      |
| 947   | ٢٧٦- باب النَّهي عَنِ الغش والخداع                                          |
| 940   | ٢٢٧- باب تحريم الغدر                                                        |
| 947   | ٢٧٨- باب النَّهي عَنِ المنِّ بالعطية ونحوها                                 |
| ۹۳۸   | ٢٧٩- باب النَّهيَ عَنِ الافتخار والبغي                                      |
| 98.   | ٢٨٠- باب تحريم الهُجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلَّا لبدعة في المهجور، |
| 924   | ٢٨١- باب النَّهي عَنْ تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجةٍ         |
| 9 2 2 | ٢٨٢ - باب النَّهيِّ عَنْ تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي   |
| 9 & 1 | ٢٨٣- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها              |
|       | ٢٨٤- باب تحريم مطل الغني بحقِّ طلبه صاحبه                                   |
| 90.   | ٢٨٥- باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ،        |
| 4.0.1 | ٢٨٦ – باب تأكيد تحريم مال اليتيم                                            |
| 904   | ٢٨٧ – باب تغليظ تحريم الربا                                                 |

| ۲۸۸ – باب تحریم الریاء 30                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨٩- باب مَا يتوهم أنَّه رياء وليس هُوَ رياء٧٥                                 |
| ٢٩٠- بابِ تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية ٥٨   |
| ٢٩١- باب تحريم الخلوة بالأجنبية                                                |
| ٢٩٢- باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة ٦٢       |
| ٣٩٣ - باب النَّهي عَنِ التشبه بالشيطان والكفار                                 |
| ٢٩٤- باب نهي الرجل والمرأة عَنْ خضاب شعرهما بسواد                              |
| ٧٩٥- باب النَّهي عَنِ القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض، ٦٦                 |
| ٢٩٦- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان ٦٧                    |
| ٢٩٧- باب النَّهيِ عَنْ نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما،٧٠                   |
| ٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر٧١               |
| ٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ أو خُفٍّ واحدٍ لغير عذر،٧٢                |
| ٠٠٠- باب النَّهيِ عَنْ ترك النار في البيت عند النوم ونحوه٧٣                    |
| ٣٠١- باب النَّهيِّ عَنِ التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة ٧٥           |
| ٣٠٢- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر٧٦              |
| ٣٠٣- باب النَّهي عَنْ إتيان الكُهَّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرملَ ٨١. |
| ٣٠٤ - باب النَّهيِ عَنِ التَّطَيُّرِ                                           |
| ٥٠٥- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم ٨٦.                 |
| ٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع                            |
| ٣٠٧- باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب                          |
| ٣٠٨- باب كراهة ركوب الجَلَّالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة ١٩٣    |
| ٣٠٩– باب النَّهي عَنِ البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه ١٩٤      |

| 990     | • ٣١- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ ونشد الضالة                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 997     | ٣١١- باب نهي مَنْ أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ غيرِه مِمَّا لَهُ رائحة كريهة . |
| 999     | ٣١٢– باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب                                            |
| ١٠٠٠    | ٣١٣- باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أنْ يضحي                                   |
| ١٠٠١    | ٣١٤- باب النَّهي عَنِ الحلف بمخلوق كالنَّبيِّ والكعبة والملائكة والسماء                    |
| ١٠٠٣    | ٣١٥- باب تغليظُ اليمين الكاذبة عمدًا                                                       |
| ١٠٠٤    | ٣١٦- باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا                                  |
| ١٠٠٦    | ٣١٧- باب العفو عَنْ لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ،                                      |
| 1 • • 7 | ٣١٨- باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقًا                                              |
| ١٠٠٧    | ٣١٩- باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله عَزَّفَجَلَّ غير الجنَّة،                        |
| ١٠٠٨    | ٣٢٠- باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، .                         |
| ١٠٠٩    | ٣٢١- باب النَّهي عَنْ مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بِسَيِّد ونحوه                        |
| ١٠١٠    | ٣٢٢- باب كراهَة سبِّ الحمَّى                                                               |
| ١٠١١    | ٣٢٣- باب النَّهي عَنْ سبِّ الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها                                 |
| 1 • 1 7 | ٣٢٤- باب كراهَة سبِّ الدِّيك                                                               |
| ١٠١٣    | ٣٢٥- باب النَّهي عَنْ قول الإنسان: مُطِرنا بنَوء كذا                                       |
| ١٠١٤    | ٣٢٦- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر                                                         |
|         | ٣٢٧- باب النَّهيِ عَنِ الفحش وبذاء اللسان                                                  |
|         | ٣٢٨- باب كراهُة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة                              |
| ١٠١٧    | ٣٢٩- باب كراهة قوله: خَبُثَتْ نَفْسي                                                       |
|         | ٣٣٠- باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا                                                         |
| ١٠١٨    | ٣٣١- باب النَّهيِ عَنْ وصف محاسن المرأة لرجل إلَّا أن يحتاج إلى ذلك                        |

| 1 • 1 9 | ٣٣٢- باب كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢٠    | ٣٣٣- باب كراهة قول: ما شاء اللهُ وشاء فلانَ                                   |
| ١٠٢٠    | ٣٣٤- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة                                       |
| 1.77    | ٣٣٥– باب تحريم امتناع المرأة مِنْ فراش زوجها إِذَا دعاها                      |
| 1.77    | ٣٣٦- باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه                     |
| ١٠٢٣    | ٣٣٧- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام                |
| 1.74    | ٣٣٨- باب كراهة وضع اليدعَلَى الخاصرة في الصلاة                                |
| ١٠٢٤    | ٣٣٩- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ                        |
| ١٠٢٤    | • ٣٤- باب النَّهي عَنْ رفع البصر إِلَى السهاء في الصلاة                       |
| 1.70    | ٣٤١- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر                                    |
| ١٠٢٦    | ٣٤٢ - باب النَّهي عَنِ الصلاة إِلَى القبور                                    |
| ١٠٢٦    | ٣٤٣- باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي                                     |
| 1.77    | ٣٤٤- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة          |
| 1 • 7 V | ٥ ٣٤٥- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي       |
| ١٠٢٨    | ٣٤٦- باب تحريم الوصال في الصوم                                                |
| 1.79    | ٣٤٧- باب تحريم الجلوس عَلَى قبر                                               |
| 1.7     | ٣٤٨- باب النَّهيِ عَنْ تجصيص القبر والبناء عليه                               |
| 1.7     | ٣٤٩ باب تغليظٌ تحريم إباق العبد من سيده                                       |
| ١٠٣١    | • ٣٥- باب تحريم الشفاعة في الحدود                                             |
| ١٠٣٢    | ١ ٥٥- باب النَّهيِ عَنِ التغوط في طريق النَّاس وَظَّلِّهم وموارد الماء ونحوها |
| ١٠٣٣    | ٣٥٢- باب النَّهيِ عَنِ البول ونحوه في الماء الراكد                            |
| ١٠٣٣    | ٣٥٣- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة                       |

| 1.40    | ٣٥٤- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣٦    | ٥٥٥- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه           |
| ١٠٣٩    | ٣٥٦- باب النَّهي عَنْ إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها           |
| 1 • £ 1 | ٣٥٧- باب النَّهيِّ عَنِ الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه                         |
| 1 • 8 7 | ٣٥٨- باب كراهَة الخروج من المسجد بعد الأذان                                  |
| ١٠٤٣    | ٣٥٩- باب كراهة ردِّ الريحان لغير عذر                                         |
|         | ٣٦٠- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحو               |
| ١٠٤٦    | ٣٦١- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارًا منه                      |
| ۱۰٤۸    | ٣٦٢- باب التغليظ في تحريم السحر                                              |
| ١٠٤٩    | ٣٦٣- باب النَّهي عَنِ المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار                     |
| 1 • 8 9 | ٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب               |
| 1.01    | ٣٦٥- باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا                                       |
| ١٠٥٢    | ٣٦٦- باب النَّهي عَنْ صمت يوم إلَى الليل                                     |
| ١٠٥٣    | ٣٦٧- باب تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه   |
| 1.00    | ٣٦٨- باب التَّحْذِيرِ مِنِ ارتَكابِ ما نهى الله عَزَّوَجَلَّ أُو رسوله ﷺ عنه |
| 1.00    | ٣٦٩- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا عنه                                |
| ١٠٥٧    | ١٨ - كتَابِ المنثُورَاتُ وَالْمُلَحِ                                         |
| 1.07    | • ٣٧- باب أحاديث الدَّجَّالُ وأشراط الساعة وغيرها                            |
| ١١٠٢    | ١٩ - كتَابِ الاستغفار                                                        |
| 11.7    | ٣٧١– باب الأمر بالاستغفار وفضله                                              |
| ۱۱*۸    | ٣٧٢- باب بيان مَا أَعدَّ اللهُ تَعَالَى للمؤمنين في الجنَّة                  |
| 1119    | فه سر المه ضوعات                                                             |